

を 出して 中の 一般 かくしゃ こうかん こうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう

04N BP 130 14 R35 Juz227-28



Provided by the Library of Congress PL:480 Program





IR-AR-85-931419

v.27-28,

| DATE DUE |     |        |                   |
|----------|-----|--------|-------------------|
|          |     |        |                   |
| -        |     |        |                   |
|          |     |        |                   |
|          |     |        |                   |
| -        | 200 | 0 2003 |                   |
|          |     |        |                   |
| -        |     |        |                   |
|          |     |        |                   |
|          | 2   | -6     |                   |
|          |     |        |                   |
|          |     |        |                   |
|          |     |        |                   |
|          |     |        |                   |
| -        |     |        |                   |
|          |     |        |                   |
|          |     |        |                   |
|          |     |        |                   |
| GAYLORD  |     |        | PRINTED IN U.S.A. |





المناليتاج فالغيين

الطبعة الثالثة



## بِنْ لِللهُ ٱلْحَدِّ الرَّحِيْجِ

قُلْ يَاعَبَادَى ٱلْذَيْنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة ٱلله إِنَّ ٱلله وَالله يَغْفُرُ ٱللَّذَنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٥» وَأَنيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتَيَكُمْ ٱلْعَنَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿٥٥» وَٱتَبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتَيكُمْ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥» وَالْتَبَعُولَ أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مَنْ وَبِّكُمْ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتَيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥» وَالله وَإِنْ كُنْتَ لَنَ الله وَإِنْ كُنْتَ لَنَ الله وَإِنْ كُنْتَ لَنَ الله وَإِنْ كُنْتَ لَنَ الله وَإِنْ كُنْتُ لَنَ الله وَإِنْ كُنْتَ لَنَ اللهَ هَدَينِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿٨٥» أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللهَ هَدَينِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْكُفِرِينَ ﴿٨٥» الْوَ قَنْ لَى كُرَّةً فَأَ كُونَ مِنَ ٱلْكُفْرِينَ ﴿٩٥» بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ عَلَى اللهَ وَإِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿٩٥» بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ حَيْنَ مَنَ ٱلْكُونِينَ ﴿ ١٤٥» بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ عَلَى اللهَ لَهُ مِنْ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكُونِينَ ﴿ ١٤٥» بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ عَلَى مَا فَرَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿٩٥، بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ عَلَى مَا فَرَالْكَافِرِينَ ﴿ ١٤٥» بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ عَنْ اللهَ عَلَى مَا فَرَاللهَ عَلَى مَا أَنْ اللّهُ عَنْ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٩٥ اللهُ عَلَيْكُمْ لَتَلَالَهُ عَلَيْ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلَى

قوله تعالى ﴿ قُل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العداب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس ياحسرتى على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هدا بى لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ﴾.

اعلم أنه تعالى لما أطنب فى الوعيد أردفه بشرح كمال رحمته وفضله وإحسانه فى حق العبيد و فعه مسائل:

﴿ الْمُسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر ، فقالوا : إنا بينا في هذا الكتاب أن عرف القرآن جار بتخصيص اسم العباد بالمؤمنين(١) قال تعالى (وعباد الرحمن

<sup>(</sup>۱) الصواب أن يقال « بتخصيص اسم العباد بالمؤمنين إذا أضيف إلى الله تمالى ، كما فى الآية والايتين اللتين استشهد بها ، وإلافان هذا يمارضه قول الله تعالى ( ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ) فالذين يستهزئون برسل الله

الذين يمشون على الأرض هوناً ) وقال ( عيناً يشرب بها عباد الله ) ولأن لفظ العباد مذكور في معرض التعظيم ، فوجب أن لا يقع إلا على المؤمنين ، إذا ثبت هذا ظهر أن قوله ( يا عبادى ) مختص بالمؤمنين ، ولأن المؤمن هو الذي يعترف بكونه عبدا لله . أما المشركون فإنهم يسمون أنفسهم بعبداللات والعزى وعبد المسيح(١) ، فثبت أن قوله (ياعبادي) لا يليق إلا بالمؤمنين ، إذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى قال ( الذين أسرفوا على أنفسهم ) وهذا عام في حق جميع المسرفين . ثم قال تعالى ( إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) وهذا يقتضي كونه غافراً لجميع الذنوب الصادرة عن المؤمنين ، وذلك هو المقصود فان قيل هـذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها ، وإلا لزم القطع بكون الذنوب مففورة قطعاً ، وأنتم لا تقولون به ، فما هو مدلول هذه الآية لاتقولون به ، والذي تقولون به لا تدل عليه هذه الآية ، فسقط الاستدلال ، وأيضاً إنه تعـالي قال عقيب هذه الآية ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ) إلى قوله ( بغتة وأنتم لا تشعرون) ولوكان المراد من أول الآية أنه تعالى غفر جميع الذنوب قطعاً لمــا أمر عقيبه بالتوبة ، ولما خوفهم بنزول العذاب عليهم من حيث لا يشعرون ، وأيضاً قال ( أن تقول نفس يا حسرتا على مافرطت في جنب الله) ولو كانت الذنوب كلها مغفورة ، فأي حاجة به إلىأن يقول (باحسرتا على ما فرطت في جنب الله)؟ وأيضاً فلوكان المراد ما يدل عليه ظاهر لفظ الآية لكان ذلك إغراء بالمعاصي وإطلاقاً في الإقدام عليها ، وذلك لا يليق بحكمة الله . وإذا ثبت هذا وجب أن يحمل على أن يقال المراد منــه التنبيه على أنه لا يجوز أن يظن العاصي أنه لامخلص له من العذاب البتة ، فان من اعتقد ذلك فهو قانط من رحمة الله ، إذ لاأحد من العصاة المذنبين إلاومتي تاب زال عقابه وصار من أهل المغفرة و الرحمة ، فمعنى قوله (إن الله يغفر الذنوب جميعاً) أي بالتو بة والإنابة (والجواب) قولهالآية تقتضي كون كل الذنوب مغفورة قطعاً وأنتم لاتقولون به ، قلنابل نحن نقول

أما قوله لوصارت الذنوب بأسرها مغفورة لما أمر بالتوبة ، فالجواب أن عندنا التوبة واجبة وخوف العقاب قائم ، فإنا لا نقطع بازالة العقاب بالكلية ، بل نقول لعله يعفو مطلقاً ، ولعله يعذب بالنار مدة ثم يعفو بعد ذلك ، وبهذا الحرف يخرج الجواب عن بقية الاسئلة والله أعلم .

فهو عين مذهبنا.

به ونذهب إليه ، وذلك لأن صيغة يغفر صيغة المضارع ، وهى للاستقبال ، وعندنا أن الله تعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وعلى هذا التقدير فصاحب الكبيرة مغفور له قطعاً ، إما قبل الدخول فى نار جهنم ، وإما بعد الدخول فها ، فثبت أن ما يدل عليه ظاهر الآية

﴿ المَسْأَلَةُ الثَّانيَةُ ﴾ اعلم أن هذه الآية تدل على رجاء الرحمة من وجوه : ( الأول ) أنه سمى

ليسوا بمؤمنين والذين يتحسر عليهم لم يذكروا في معرض التعظيم وإنما ذكروا في الذم والاهانة كما هو صريح الآية والوصح ذلك لم يحتج إلى نعت العباد ووصفهم بصفات تقتضي المدح أو الفدح ، فلفظ العباد يشمل المؤمن والكافر ، ولذا خصصه بالصفة .

<sup>(</sup>١) وهذا أيضاً هو الغالب ، وإلا فقد سموا عبد الله كثيراً قبل الاسلام وبعده ، لأن الكافرين لا ينكرون وجود الله بدليل قوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) .

المذنب بالعبد والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة ، واللاثق بالرحيم الكريم إفاضة الخير والرحمة على المسكين المحتاج ( الثاني ) أنه تعالى أضافهم إلى نفسه بيا. الإضافة فقال ( ياعبادي الذين أسرفوا) وشرف الإضافة إليه يفيد الآمن من العذاب ( الثالث ) أنه تعمالي قال ( أسرفوا على أنفسهم) ومعناه أن ضرر تلك الذنوب ماعاد اليه بلهوعائد اليهم، فيكفيهم من تلك الذنوب عود مضارها إليهم ، و لا حاجة إلى إلحاق ضرر آخر بهم ( الرابع ) أنه قال ( لاتقنطوا من رحمة الله ) نهاهم عن القنوط فيكون هذا أمراً بالرجاء والكريم إذا أمر بالرجاء فلايليق به إلاالكرم (الخامس) أنه تعالى قال أولا ( ياعبادى ) وكان الأليق أن يقول لا تقنطوا من رحمتي لكنه ترك هذا اللفظ وقال ( لاتقنطوا من رحمة الله ) لأن قولنا الله أعظم أسها. الله وأجلها ، فالرحمة المضافة إليه يجب أن تكون أعظم أنواع الرحمة والفضل ( السادس ) أنه لمـا قال ( لا تقنطوا من رحمة الله )كان الواجب أن يقول إنه يغفر الذنوب جميعاً ، ولكنه لم يقل ذلك ، بل أعاد اسم الله وقرن به لفظة إن المفيدة لاعظم وجوه التأكيد، وكل ذلك يدل على المبالغة في الوعد بالرحمة ( السابع ) أنه لو قال ( يغفر الذنوب ) لكان المقصود حاصلا لكنه أردفه باللفظ الدال على التأكيد فقال جميعاً وهـذا أيضاً من المؤكدات (الثامن) أنه وصف نفسه بكونه غفوراً ، ولفظ الغفور يفيــد المبالغة (التاسع) أنه وصف نفسه بكونه رحيما والرحمة تفيد فائدة زائدة على المغفرة فكان قوله (إنه هو الغفور) إشارة إلى إزالة موجبات العقاب ، وقوله ( الرحم ) إشارة إلى تحصيل موجبات الرحمة والثواب ( العاشر ) أن قوله ( إنه هو الغفور الرحيم ) يفيد الحصر ، ومعناه أنه لاغفور و لا رحيم إلا هو ، وذلك يفيد الكمال في وصفه سبحانه بالغفران و الرحمة ، فهذه الوجوه العشرة مجموعة في هذه الآية ، وهي بأسرها دالة على كمال الرحمة والغفران ، ونسأل الله تعالى الفوز بها والنجاة من

(المسألة الثالثة) ذكروا في سبب النزول وجوها ، قيل إنها نزلت في أهل مكة فانهم قالوا يزعم محد أن من عبد الأوثان وقتل النفس لم يغفر له ، وقد عبدنا وقتلنا فكيف نسلم ؟ وقيل نزلت في وحشى قاتل حمزة لما أراد أن يسلم وخاف أن لاتقبل توبته ، فلما نزلت الآية أسلم، فقيل لرسول الله وتليخ هذه له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال بل للمسلمين عامة ، وقيل نزلت في أناس أصابوا ذنو با عظاماً في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام أشفقوا أن لايقبل الله توبتهم ، وقيل نزلت في عياش ابن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلموا ثم فتنوا فافتتنوا ، وكان المسلمون يقولون فيهم لا يقبل الله منهم توبتهم فنزلت هذه الآيات فكتها عمر ، وبعث بها إليهم فأسلموا يعام من عموما .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قرأ نافع و ابن كثير وابن عامر وعاصم ( ياعبادى ) بفتح الياء والباقون

وعاصم فى بعض الروايات بغير فتح وكلهم يقفون عليه باثبات الياء لأنها ثابتة فى المصحف ، إلا فى بعض رواية أبى بكر عن عاصم أنه يقف بغير يا. ، وقرأ أبو عمرو والكسائى تقنطوا بكسر النون والباقون بفتحها وهما لغتان . قال صاحب الكشاف ، وفى قراءة ابن عباس ، وابن مسعود (يغفر الذنوب جميعاً لمن يشا.) .

ثم قال تعالى (وأنيبوا إلى ربكم) قال صاحب الكشاف أى وتوبوا إليه وأسلبوا له أى وأخلصوا له العمل، وإنما ذكر الإنابة على أثر المغفرة لئلا يطمع طامع فى حصولها بغير توبة، وللدلالة على أنها شرط فيها لازم لاتحصل بدونه، وأقول هذا الكلام ضعيف جداً لأن عندنا التوبة عن المعاصى واجبة، فلم يلزم من ورود الأمر بها طعن فى الوعد بالمغفرة، فان قالوا لوكان التوبة إنما تراد لإسقاط المقاب، فاذا سقط الوعد بالمغفرة حاصلا قطعاً لما احتبج إلى التوبة، لأن التوبة إنما تراد لإسقاط المقاب، فاذا سقط العقاب بعفو الله عنه فلا حاجة إلى التوبة، فنقول هذا ضعيف لأرف مذهبنا أنه تعالى وجهين وإن كان يغفر الذنوب قطعاً ويعفو عنها قطعاً إلا أن هذا العفو والغفران يقع على وجهين تارة يقع ابتداء و تارة يعذب مدة فى النار ثم يخرجه من النارويعفو عنه، ففائدة التوبة إزالة هذا العقاب، فثبت أن الذي قاله صاحب الكشاف ضعيف ولافائدة فيه.

ثم قال (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) واعلم أنه تعالى لما وعد بالمغفرة أمر بعد هذا الوعد بأشياء (فالأول) أمر بالإبابة وهو قوله تعالى (وأنيبوا إلى ربكم) و (الثانى) أمر بمتابعة الآحسن، وفى المراد بهذا الآحسن وجوه (الأول) أنه القرآن ومعناه واتبعوا القرآن والدليل عليه قوله تعالى (الله نزل أحسن الحديث كتاباً) (الثانى) قال الحسن معناه، والتزموا طاعة الله واجتنبوا معصية الله، فإن الذى أنزل على ثلاثة أوجه، ذكر القبيح ليجتنب عنه، والآدون لئلا يرغب فيه، والآحسن ليتقوى به ويتبع (الثالث) المراد بالآحسن الناسخ دون المنسوخ لأن الناسخ أحسن من المنسوخ، لقوله تعالى (ماننسخ من آية أوننسها نأت بخير منها أومثلها) ولآن الله تعالى لما نسخ حكما وأثبت حكما وأثبت حكما آخر كان اعتمادنا على المنسوخ.

ثم قال (من قبل أن يأتيكم العذاب بفتة وأنتم لا تشعرون) والمراد منه التهديد والتخويف والمعنى أنه يفجأ العذاب وأنتم غافلون عنه ، واعلم أنه تعالى لما خوفهم بالعذاب بين تعالى أن بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا يقولون فحكى الله تعالى عنهم ثلاثة أنواع من الكلمات (فالأول) قوله تعالى (أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) قوله (أن تقول) مفعول له أى كراهة أن تقول (ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله) وأما تنكير لفظ النفس ففيه وجهان (الآول) يجوز أن تراد نفس متازة عن سائر النفوس لأجل اختصاصها بمزيد إضرار بما لا ينفى رغبتها فى المعاصى (والثانى) يجوز أن

يراد به الكثرة ، وذلك لأنه ثبت في علم أصول الفقه أن الحكم المذكورعقيب وصف يناسبه يفيد الظن بأن ذلك الحكم معلل بذلك الوصف ، فقوله (يا حسرتا) يدل على غاية الأسف ونهاية الحزن وأنه مذكور عقيب قوله تعالى (على مافرطت في جنب الله) والتفريط في طاعة الله تعالى يناسب شدة الحسرة وهذا يقتضى حصول تلك الحسرة عند حصول هذا التفريط ، وذلك يفيد العموم بهذا الطريق .

واعلم أن دلائلنا على ننى الاعضاء قد كثرت ، فلا فائدة فى الإعادة . و نقول بتقدير أن يكون المراد واعلم أن دلائلنا على ننى الاعضاء قد كثرت ، فلا فائدة فى الإعادة . و نقول بتقدير أن يكون المراد من هذا الجنب عضواً مخصوصاً لله تعالى ، فإنه يمتنع وقوع التفريط فيه ، فثبت أنه لابد من المصير إلى التأويل وللمفسرين فيه عبارات ، قال ابن عباس يريد ضيعت من ثواب الله ، وقال مقاتل ضعيت من ذكر الله ، وقال مجاهد فى أمر الله ، وقال الحسن فى طاعة الله ، وقال سعيد بن جبير فى حق الله ، واعلم أن الإكثار من هذه العبارات لا يفيد شرح الصدور وشفاء الغليل ، فنقول : الجنب سمى حنباً لانه جانب من جوانب ذلك الشىء والشىء الذى يكون من لوازم الشىء و توابعه يكون كا نه جند من جنوده وجانب من جوانبه فلما حصلت هذه المشابهة بين الجنب الذى هو العضو و بين ما يكون لازماً للشىء و تابعاً له ، لاجرم حسن إطلاق لفظ الجنب على الحق والأمر والطاعة قال الشاعر :

أما تتقين الله فى جنب وامق له كبد حرا عليك تقطع ﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال صاحب الكشاف قرى. (ياحسرتى) على الأصل و(ياحسرتاى) على الجمع بين العوض و المعوض عنه

أما قوله تعالى (وإن كنت لمن الساخرين) أى أنه ما كان مكتفياً بذلك التقصير بل كان من المستهزئين بالدين، قال قتادة لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها، ومحل وإن كنت نصب على الحالكائه قال (فرطت فى جنب الله وأنا ساخر) أى فرطت فى حال سخريتى.

﴿ النوع الثاني ﴾ من الكلمات التي حكاها الله تعالى عن أهل العذاب أنهم يذكرونه بعد نزول العذاب عليهم قوله (أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ) .

﴿ النوع الثالث ﴾ قوله (أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين) وحاصل الكلام أن هذا المقصر أتى بثلاثة أشياء (أولها) الحسرة على التفريط فى الطاعة (و ثانيها) التعلل بفقد الهداية (و ثالثها) بتمنى الرجعة ، ثم أجاب الله تعالى عن كلامهم بأن قال التعلل بفقد الهداية باطل ، لأن الهداية كانت حاضرة والأعذار زائلة ، وهو المراد بقوله (بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وههنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الزجاج بلي جواب النفي وليس في الكلام لفظ النفي إلا أنه حصل

فیه معنی النفی، لأن معنی قوله ( لو أن الله هدایی ) أنه ما هدانی ، فلا جرم حسن ذكر لفظة ( بلی ) بعده .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الواحدى رحمه الله القراءة المشهورة واقعة على التذكير فى قوله ( بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ) لأن النفس تقع على الذكر والأنثى فخوطب المذكر ، وروى الربيع بن أنس عن أم سلمة أن النبي يتاليخ كان يقرأ على التأنيث، قال أبو عبيد لوصح هذا عن النبي يتاليخ لكان حجة لا يجوز لاحد تركها ولكنه ليس بمسند ، لأن الربيع لم يدرك أم سلمة ، وأما وجه التأنيث فهو أنه ذكر النفس ولفظ النفس ورد فى القرآن فى أكثر الامر على التأنيث بقوله (سولت لى نفسى ، وإن النفس لامارة بالسوء ، ويا أيتها النفس المطمئنة ) .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال القاضي هذه الأيات دالة على صحة القول بالقدرمن وجوه ( الأول ) أنه لا يَقال :فلان أسرف على نفسه على وجه الذم إلا لما يكون من قبله ، وذلك يدل على أن أفعال العباد تحصل من قبلهم لا من قبل الله تعالى ( وثانيها ) أن طلب الغفران والرجا. في ذلك أو اليأس لا يحسن إلا إذا كان الفعل فعل العبد (وثالثها) إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل أن يأتيه العذاب وذلك لا يكون إلا مع تمكنه من محاولتهما قبل نزول العذاب، ومذهبهم أن الكافرلم يتمكن قط من ذلك (ورابعها) قوله تعالى (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) وذلك لايتم إلا بما هو المختار للاتباع (وخامسها) ذمه لهم على أنهم لايشعرون بما يو جب العذاب وذلك لايصح إلا مع التمكن من الفعل . و ( سادسها ) قولهم ( ياحسر تا على ما فرطت فى جنب الله ) ولا يتحسر المرء على أمر سبق منه إلا وكان يصح منه أن يفعله، و ( سابعها ) قوله تعالى ( على مافرطت في جنب الله ) ومن لا يقدر على الإيمـآن كما يقول القوم و لا يكون الإيمـان من فعله لا يكون مفرطاً ، و ( ثامنها ) ذمه لهم بأنهم من الساخرين وذلك لايتم إلا أن تكون السخرية فعلهم وكان يصح منهم أن لايفعلوه ، و ( تأسعها ) قوله ( لو أن الله هداني ) أي مكنني ( لكنت من المتقين ) وعلى هذا قولهم إذا لم يقدر على التقوى فكيف يصح ذلك منه ، و (عاشرها) قوله ( لو أن لى كرة فأكون من المحسنين ) وعلى قولهم لو رده الله أبداً كرة بعد كرة ، وليس فيه إلا قدرة الكفر ، لم يصح أن يكون محسناً ، و ( الحادى عشر ) قوله تعالى موبخاً لهم ( بلي قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین ) فبین تعالی أن الحجة علیهم لله لا أن الحجة لهم على الله ، ولو أن الأمركما قالوا لـكان لهم أن يقولوا قد جاءتنا الآيات ولكنك خلقت فينا التكذيب بها ولم تقدرنا على التصديق بها ، و (الثانى عشر) أنه تعالى وصفهم بالتكذيب و الاستكبار والكفر على جهة الذم ولو لم تكن هذه الأشياء أفعالا لهم لمـا صح هذا الـكلام ( والجواب ) عنه أن هذه الوجوه معارضة . بمـا أن القرآن مملو. من أن الله تعالى هو الذي يضل ويمنع ويصدر

وَيَوْمَ الْقَيْمَةَ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله وُجُوهُمْ مُسُودَّةُ أَلَيْسَ فَي جَهَنَّمَ مَثْوَى لْلُتَكَبِّرِينَ «٦١» وَيُنجِّى الله الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِم لَا يَمَسُّهُمُ السُّودِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ «٦٢»

منه اللين والقسوة والاستدراج، ولما كان هذا التفسير مملوءا منه لم يكن إلى الإعادة حاجة . قوله تعالى ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا علىالله وجوههم مسودة ، أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ، وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم لايمسهم السوء ولا هم يحزون ﴾ .

اعلم أن هذا نوع آخر من تقرير الوعيد والوعد ، أما الوعيد فقوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وفيه بحثان : (أحدهما ) أن هذا التكذيب كيف هو ؟ و (الثاني) أن هذا السواد كيف هو ؟ أما الأول: وهو البحث عن حقيقة هذا التكذيب، فنقول: المشهور أن الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ماهو عليه، ومنهم من قال هذا القدر لايكون كذباً بل الشرط في كونه كذباً أن يقصد الإتيان بخبر يخالف المخبر عنه ، إذا عرفت هذا الأصل فنذكر أقوال الناس في هذه الآية ، قال الكعبي ويرد الجبر بأن هذه الآية قد وردت في المجبرة ، ثم قال والدليل على أن الآمر كذلك أن هذه الآية وردت عقيب قوله (لو أن الله هداني ) يعني أنه ماهداني بل أضلني ، فلما حكى الله هذا عن الكفار ثم ذكر عقيبه ( ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وجب أن يكون هذا عائداً إلى ذلك الكلام المتقدم ، ثم روى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « مابال أقوام يصلون و يقرأون القرآن ، يزعمون أن الله كتب الذنوب على العباد وهم كذبة على الله ، والله مسود وجوههم » واعلم أن أصحابنا قالو ا آخر الآية يدل على فساد هذا التأويل ، لأنه تعالى قال في الآخر الآية ( أايس في جهنم مثوى للمتكبرين ) وهذا يدل على أن أولئك الذين صارت وجوههم مسودة أقوام متكبرون ، والتكبر لايليق بمن يقول أنا لاأقدر على الخلق والإعادة والإيجاد، وإنما القادر عليه هو الله سبحانه وتعالى ، أما الذين يقولون إن الله يريد شيئاً وأنا أريد بضده ، فيحصل مرادى و لا يحصل مراد الله ، فالتكبر بهذا القائل أليق ، فثبت أن هذا التأويل الذي ذكروه فاسد ، ومن الناس من قال إن هذا الوعيد مختص باليهود والنصارى ، ومنهم من قال إنه مختص بمشركي العرب. قال القاضي يجب حمل الآية على الكل من المشبهة والمجبرة وكذاك كل من وصف الله بمــا لايليق به نفياً وإثباتاً ، فأضاف إليه مايجب تنزيهه عنه أو نزهه عما يجب أرب يضاف إليه ، فالكل منهم داخلون تحت هذه الآية ، لانهم كلهم كذبوا على الله فتخصيص الآية بالمجبرة والمشبهة أو البهود

والنصارى لا يجوز ، واعلم أنا لو أجرينا هذه الآية على عمومها كما ذكره القاضى لزمه تكفير الآمة ، لانك لاترى فرقة من فرق الآمة إلا وقد حصل بينهم اختلاف شديد فى صفات الله تعالى ، ألا ترى أنه حصل الاختلاف بين أبى هاشم وأهل السنة فى مسائل كثيرة من صفات الله تعالى ، ويلزم على قانون قول القاضى تكفير أحدهما ، فثبت أنه يجب أن يحمل الكذب المذكور فى الآية على ما إذا قصد الإخبار عن الشيء مع أنه يعلم أنه كاذب فيما يقول ، ومثال هذا كفار قريش فانهم كانوا يصفون تلك الأصنام بالإلهية مع أنهم كانوا يعلمون بالضرورة كونها جمادات ، وكانوا يقولون إن الله تعالى حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، مع أنهم كانوا ينكرون القول بأن الله حرم كذا وأباح كذا ، وكان قائله عالماً بأنه كذب وإذا كان كذلك فإلحاق مثل هذا الوعيد بهذا الجاهل الكذاب الضال المضل [يكون] مناسباً ، أما من لم يقصد إلا الحق والصدق لكنه أخطأ يبعد إلحاق هذا الوعيد به .

(البحث الثانى) الكلام فى كيفية السواد الحاصل فى وجوههم، والأقرب أنه سواد مخالف السائر أبواع السواد، وهو سواد يدل على الجهل بالله والكذب على الله، وأقول إن الجهل ظلمة، والظلمة تتخيل كأنها سواد فسواد قلوبهم أو جب سواد وجوههم، وتحت هذا الكلام أسرال عميقة من مباحث أحوال القيامة، فلما ذكر الله هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال (وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم) الآية، قال القاضى المراد به من اتقى كل الكبائر إذ لا يوصف بالاتقاء المطلق إلا من كان هذا حاله، فيقال له أمرك عجيب جداً فإنك قلت لما تقدم قوله تعالى (لو أن الله هدانى لكنت من المتقين) وجب أن يحمل قوله (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) على الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة).

ثم قال تعالى بعده (وينجى الله الذين اتقوا بمفارتهم) وجب أن يكون المراد هم الذين اتقوا ذلك الكذب، فهذا يقتضى أن كل من لم يتصف بذلك الكذب أنه يدخل تحت الوعد المذكور بقوله (وينجى الله الذين اتقوا بمفارتهم) وأن يكون قولك (الذين اتقوا) المراد منه من اتقى كل الكبائر فاسداً، فثبت أن التعصب يحمل الرجل العاقل على الكلمات المتناقضة، بل الحق أن تقول المتقى هو الآتى بالاتقاء، والآتى بالاتقاء في صورة واحدة آت بمسمى الاتقاء، وبهذا الحرف قلنا الأمر المطلق لايفيد التكرار، ثم ذلك الائقاء غير مذكور بعينه في هذه اللفظة فوجب حمله على الاتقاء عن الشيء الذي سبق ذكره وهذا هو الكذب على الله تعالى، فثبت أن طاهر الآية يقتضى أن من اتق عن تلك الصفة وجب دخوله تحت هذا الوعد الكريم. ثم قال تعالى (بمفارتهم) وفيه مسائل:

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ قرأ حمزة والـكسائى وأبو بكر عن عاصم بمفازاتهم على الجمع، والباقون بمفازتهم على التوحيد. وحكى الواحدى عن الفراء أنه قال :كلاهما صواب، إذ يقال في الـكلام "الله خَالُق كُلِّ شَيء وَهُو عَلَى كُلِّ شَيء وَكِيلُ «٣٣» لَهُ مَقَالِيدُ "السَّمُوات وَالْأَرْضِ وَالنَّذِينَ كَفَرُ وا بَاْيَاتِ الله أُولِئَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ «٣٤» قُلْ أَفَغَيرُ الله وَالْأَرْضِ وَالنَّذِينَ مَنْ قَبْلُكَ لَئِنَ الله عَالَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْلُكَ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الله عَلَى الله عَمْلُكَ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الله عَمْلُكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ «٣٦» بَلِ الله قَاعْبُدُوكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ «٣٦» بَلِ الله قَاعْبُدُوكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ «٣٦» الله الله قَاعْبُدُوكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ «٣٦»

قد تبين أمر القوم وأمور القوم ، قال أبو على الفارسي : الإفراد للمصدر ووجه الجمع أن المصادر قد تجمع إذا اختلفت أجناسها ، كقوله تعالى ( و تظنون بالله الظنونا ) ولا شك أن لـكل متق نوعاً آخر عن المفازة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة . فيكا أن المعنى أن النجاة فى القيامة حصلت بسبب فوزهم فى الدنيا بالطاعات والخيرات ، فعبر عن الفوز بأوقاتها ومواضعها .

ثم قال ( لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ) والمراد أنه كالتفسير لتلك النجاة ، كا نه قيل كيف ينجيهم ؟ فقيل (لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون) وهذه كلمة جامعة لأنه إذا علم أنه لا يمسه السوء كان فارغ البال بحسب الحال عما وقع فى قلبه بسبب قوات الماضى ، فحينتذ يظهر أنه سلم عن كل الآفات ، ونسأل الله الفوز بهذه الدرجات بمنه وكرمه

(المسألة الثالثة) دلت الآية على أن المؤمنين لا ينالهم الخوف والرعب في القيامة ، و تأكد هذا بقوله ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) .

قوله تعالى ﴿ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ، له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون ، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ، ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك اثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ﴾

واعلم أنه لمنا أطال الكلام فى شرح الوعد والوعيد عاد إلى دلائل الإلهيـــة والتوحيد، وفى الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قد ذكرنا في سورة الانعام أن أصحابنا تمسكوا بقوله تعالى ( الله خالق كلشيء ) على أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى ، وأطنينا هناك في الاسئلة والاجوبة ، فلا فائدة همهنا

فى الإعادة ، إلا أن الكعبى ذكر همنا كلمات فنذكرها ونجيب عنها ، فقال إن الله تعالى مدح نفسه بقوله (الله خالق كل شيء) وليس من المدح أن يخلق الكفر والقبائح فلا يصح أن يحتج الخالف به ، وأيضاً فلم يكن فى صدر هذه الأمة خلاف فى أعمال العباد ، بل كان الخلاف بينهم وبين المجوس والزنادقه فى خلق الأمراض والسباع والهوام ، فأراد الله تعالى أن يبين أنها جمع من خلقه ، وأيضاً لفظة (كل) قد لا تو جب العموم لقوله تعالى (وأوتيت من كل شيء) (تدم كل شيء) وأيضاً لوكانت أعمال العباد من خلق الله لما أضافها إليهم بقوله (كفاراً حسداً من عند أنفسهم) ولما صح قوله (وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهما باطلا) فهذا جملة ما ذكره الكعبى فى تفسيره ، وقال الجبائى : الله خالق كل شيء سوى أفعال خلقه التي صح فيها الأمر والنهى واستحقوا بهما الثواب والعقاب ، ولوكانت أفعالهم خلقاً لله تعالى ما جاز ذلك فيه كما لا يجوز مثله فى ألوانهم وصورهم ، وقال أبو مسلم : الخلق هو التقدير لا الإيجاد ، فإذا أخبر الله عن عباده أنهم يفعلون الفعل الفلانى فقد قدر ذلك الفعل ، فيصح أن يقال إنه تعالى خلقه وإن لم يكن موجداً له .

واعلم أن الجواب عن هذه الوجوه قد ذكرناه بالاستقصاء في سورة الأنعام، فمن أراد الوقوف عليه فليطالع هذا الموضع من هذا الـكتاب، والله أعلم.

أما قوله تعالى (وهو على كل شيء وكيل) فالمعنى أن الأشياء كلها موكولة إليب فهو القائم بحفظها و تدبيرها من غير منازع ولا مشارك، وهذا أيضاً يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى، لأن فعل العبد لو وقع بتخليق العبد لـكان ذلك الفعل غيرموكول إلى الله تعالى، فلم يكن الله تعالى وكيلا عليه، وذلك ينافى عموم الآية.

ثم قال تعالى (له مقاليد السموات والأرض) والمعنى أنه سبحانه مالك أمرها وحافظها وهو من باب الكناية ، لأن حافظ الحزائن ومدبر أمرها هو الذى بيده مقاليدها ، ومنه قولهم : فلان ألقيت مقاليد الملك إليه وهى المفاتيح ، قال صاحب الكشاف : ولا واحد لها من لفظها ، وقيل مقليد ومقاليد ، وقيل مقلاد ومقاليد مثل مفتاح ومفاتيح ، وقيل إقليد وأقاليد ، قال صاحب الكشاف : والكلمة أصلها فارسية ، إلا أن القوم لما عربوها صارت عربية .

واعلم أن الكلام فى تفسير قوله (له مقاليـد السموات والأرض) قريب من الكلام فى قوله تعالى (وعنده مفاتح الغيب) وقد سبق الاستقصاء هناك، قيل سأل عثمان رسول الله يتلقيه عن تفسير قوله (له مقاليد السموات والأرض) فقال «ياعثمان ما سألنى عنها أحد قبلك، تفسيرها لاإله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله ولاحول ولا قوة إلا بالله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير » هكذا نقله صاحب الكشاف.

ثم قال تعالى ( والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون ) وفيه مسألتان :

﴿ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ صريح الآية يقتضى أنه لا خاسر إلا كافر ، وهذا يدل على أن كل من لم يكن كافراً فإنه لابد وأن يحصل له حظ من رحمة الله .

(المسألة الثانية) أورد صاحب الكشاف سؤالا ، وهوأنه بماتصل قوله (والذين كفروا)؟ وأجاب عنه بأنه اتصل بقوله تعالى (وينجى الله الذين اتقوا) أى ينجى الله المتقين بمفازتهم (والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون) واعترض مابينهما أنه خالق للأشياء كلها ، وأن (له مقاليد السموات والأرض) وأقول هذا عندى ضعيف من وجهين (الأول) أن وقوع الفاصل الكبير بين المعطوف والمعطوف عليه بعيد (الثانى) أن قوله (وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم) جملة فعلية ، وقوله (والذين كفروا بآيات الله هم الخاسرون) جملة إسمية . وعطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية لا يحوز ، بل الأقرب عندى أن يقال إنه لما وصف الله تعالى نفسه بالصفات الإلهية والجلالية ، وهوكونه خالقاً للأشياء كلها ، وكونه مالكا لمقاليدالسموات والأرض بأسرها ، قال بعده : (والذين كفروا) بهذه الآيات الظاهرة الباهرة (أولئك هم الخاسرون) .

ثم قال تعالى ( قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى ) قرأ ابن عامر تأمروننى بنونين ساكنة الياء وكذلك هي في مصاحف الشام، قال الواحدى وهو الأصل، وقرأ ابن كثير تأمرونى بنون مشددة على إسكان الأولى وإدغامها فى الثانية، وقرأ نافع تأمرونى بنون واحدة خفيفة، على حذف إحدى النونين والباقون بنون واحدة مكسورة مشددة.

﴿ المسألة الثانية ﴾ (أفغيرالله) منصوب بأعبد وتأمرونى اعتراض ، ومعناه (أفغير الله أعبد بأمركم) وذلك حين قال له المشركون أسلم ببعض آلهتنا ونؤمن بإلهك ، وأقول نظير هذه الآية ، قوله تعالى (قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والارض) وقد ذكرنا في تلك الآية وجه الحكمة في تقديم الفعل .

(المسألة الثالثة ) إنما وصفهم بالجهل لآنه تقدم وصف الإله بكونه خالفاً الأشياء وبكونه مالكا لمقاليد السموات والأرض، وظاهركون هذه الأصنام جمادات أنها لاتضرولاتنفع، و من أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة، واشتغل بعبادة هذه الأجسام الحسيسة، فقد بلغ في الجهل مبلغاً لا مزيد عليه، فلهذا السبب قال (أيها الجاهلون) ولا شك أن وصفهم بهذا الأمر لائق بهذا الموضع.

ثم قال تعالى (ولقد أو حى إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ، ولتكونن من الخاسرين) واعلم أن الكلام التام مع الدلائل القوية ، والجواب عن الشبهات فى مسألة الإحباط قد ذكرناه فى سورة البقرة فلا نعيده ، قال صاحب الكشاف قرى. (ليحبطن عملك) على

وَمَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقَيْمَةَ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويًاتْ يَيْمِينه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ «١٨» وَنَفْخَ فَي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ

البناء للمفعول وقرى. بالياء والنون أي : ليحبطن الله أو الشرك ، وفي الآية سؤالات :

﴿ السؤال الأول ﴾ كيف أوحى إليه وإلى من قبله حال شركه على التعيين؟ و ( الجواب ) تقدير الآية : أوحى إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ، وإلى الذين من قبلك مثله أو أوحى إليك وإلى كل واحد منهم لئن أشركت ، كما تقول كسانا حلة أى كل واحد منا .

﴿ السؤال الثاني ﴾ ما الفرق بين اللامين ؟ (الجواب) الأولى موطئة للقسم المحذوف والثانية لام الجواب.

(السؤال الثالث ) كيف صح هذا الكلام مع علم الله تعالى أن رسله لايشركون و لاتحبط أعمالهم ؟ و (الجواب) أن قوله (لثن أشركت ليحبطن عملك) قضية شرطية والقضية الشرطية لايلزم من صدقها صدق جزأيها ألاترى أن قولك لوكانت الخسة زوجاً لكانت منقسمة بمتساويين قضية صادقة مع أن كل واحد من جزأيها غير صادق ، قال الله تعالى (لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ولم يلزم من هذا صدق القول بأن فيهما آلهة وبأنهما قد فسدتا.

﴿ السؤال الرابع ﴾ ما معنى قوله ( ولتكونن من الخاسرين )؟ و ( الجواب ) كما أن طاعات الأنبياء والرسل أفضل من طاعات غيرهم ، فكذلك القبائح التى تصدر عنهم فإنها بتقدير الصدور تكون أقبح لقوله تعالى ( إذاً لاذقناك ضعف الحياة وضعف المات ) فكان المعنى ضعف الشرك الحاصل منه ، و بتقدير حصوله منه يكون تأثيره في جانب غضب الله أقوى وأعظم .

واعلم أنه تعالى لما قدم هذه المقدمات ذكر ما هو المقصود فقال ( بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) والمقصود منه رد ما أمروه به من الإسلام ببعض آلهتهم ،كائه قال إنكم تأمرونى بأن لاأعبد إلاغيرالله لأن قوله ( فل أفغيرالله تأمرونى أعبد ) يفيد أنهم عينوا عليه عبادة غيرالله ، فقال الله الله إنهم بتسما قالوا ولكن أنت على الضد بما قالوا ، فلا تعبد إلا الله ، وذلك لأن قوله ( بل الله فاعبد ) يفيد الحصر . ثم قال ( وكن من الشاكرين ) على ما هداك إلى أنه لا يجوز إلا عبادة الإله القادر عن الإطلاق العليم الحكيم ، وعلى ما أرشدك إلى أنه يجب الإعراض عن عبادة كل ما سوى الله .

قوله تعالى ﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتَ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ ٱللهُ ثُمَّ نَفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَاذَا هُمْ قَيَامُ يَنْظُرُونَ «٢٩» وَأَشْرَقَت ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكَتَابُ وَجِيء قَيَامُ يَنْظُرُونَ «٧٠» وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسِ بِٱلنَّيْنِينَ وَٱلشَّهَدَاء وَقُضِيَ يَيْنَهُمْ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ «٧٠» وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بُمَا يَفْعَلُونَ «٧١»

الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ، وأشرقت الأرض بنور ربهـــا ووضع الـكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بمــا يفعلون ﴾

واعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين أنهم أمروا الرسول بعبادة الأصنام، ثم إنه تعالى أقام الدلائل على فساد قولهم وأمر الرسول بأن يعبد الله ولا يعبد شيئاً آخر سواه، بين أنهم لو عرفوا الله حق معرفته لما جعلوا هذه الأشياء الخسيسة مشاركة له المعبودية، فقال (وما قدروا الله حق قدره) وفي الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ احتج بعض الناس بهذه الآية علىأن الخلق لا يعرفون حقيقة الله ، قالوا لأن قوله ( وما قدروا الله حق قدره ) يفيد هذا المعنى إلا أنا ذكرنا أن هذا صفة حال الكفار فلا يلزم من وصف الكفار بأنهم ما قدروا الله حق قدره وصف المؤمنين بذلك . فسقط هذا الكلام .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (وما قدروا الله حق قدره) أى ما عظموه حق تعظيمه . وهذه الآية مذكورة في سور ثلاث ، في سورة الأنعام ، وفي سورة الحج ، وفي هذه السورة .

واعلم أنه تعالى لما بين أنهم ما عظموه تعظيما لائفا به أردفه بما يدل على كمال عظمته ونهاية جلالته ، فقال (والا رض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) قال القفال (وما قدروا الله حق قدره والا رض جميعاً قبضته يوم القيامة) كقول القائل وما قدرتنى حق قدرى وأنا الذى فعلت كذا وكذا ، أى لما عرفت أن حالى وصفتى هذا الذى ذكرت ، فوجب أن لا تحطنى عن قدرى ومنزلتى ، ونظيره قوله تعالى (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم) أن لا تحطنى عن قدروا الله حق قدره) أن كيف تكفرون بمن هذا وصفه وحال ملكه فكذا ههنا ، والمعنى (وما قدروا الله حق قدره) إذ زعموا أن له شركا وأنه لا يقدر على إحياء الموتى مع أن الارض والسموات فى قبضته و قدرته، قال صاحب الكشاف الغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته و مجموعه تصوير عظمته

والنوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو مجاز، وكذلك ماروى أن يهودياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أبا القاسم إن الله يمسك السموات يوم القيامة على إصبح والأرضين على إصبح والجبال على إصبع والشجر على إصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم نهزهن فيقول أنا الملك! فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجباً بما قال ، قال صاحب الكشاف و إنما ضحك أفصح العرب لا نه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا إصبع ولا هز ولا شيء من ذلك ، ولكن فهمه وقع أول كل شي. وآخره على الزبدة والخلاصة ، التي هي الدلالة على القدرة الباهرة ، وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام ولا تكتنهما الأذهان هينة عليه ، قال ولانرى باباً في علم البيان أدق ولاألطف من هذا الباب، فيقال له هل تسلم أن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة، وأنه إنما يعدل عن الحقيقة إلى المجاز عند قيام الدلالة على أن حمله على حقيقته ممتنع، فحينئذ يجب حمله على المجاز، فإن أنكرهذا الأصل فحينتذ يخرج القرآن بالكلية عنأن يكون حجة ، فان لكل أحد أن يقول المقصود من الآية الفلانية كذا وكذا فأنا أحمل الآية على ذلك المقصود ، ولا ألتفت إلى الظواهر ، مثاله من تمسك بالآيات الواردة فى ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار ، قال المقصود بيان سعادات المطيعين وشقاوة المذنبين ، وأنا أحمل هذه الآيات على هذا المقصود ولا أثبت الأكل والشرب ولا سائر الاحوال الجسمانية ، ومن تمسك بالآيات الواردة في إثبات وجوب الصلاة فقال المقصود منه إبجاب تنوير القلب بذكر الله ، فأنا أكتني بهذا القدر ولا أوجب هذه الأعمال المخصوصة . وإذا عرفت الكلام في هذين المثالين فقس عليه سائر المسائل الأصولية والفروعية، وحينئذ يخرج القرآن عن أن يكون حجة في المسائل الأصولية والفروعية ، وذلك باطل قطعاً ، وأما إن سلم أن الأصل في علم القرآن أن يعتقد أن الأصل في الكلام حمله على حقيقته ، فان قام دليـل منفصل على أنه يتعذر حمله على حقيقته ، فحينئذ يتعين صرفه إلى مجازه ، فان حصلت هناك مجازات لم يتعين صرفه إلى بحاز معين إلا إذا كان الدليل يو جب ذلك التعيين ، فنقو ل همنا لفظ القبضة و لفظ اليمين <mark>حقيقة في</mark> الجارحة المخصوصة ، ولا يمكنك أن تصرف ظاهر الكلام عن هذا المعني إلاإذا أقمت الدلالة على أن حمل هــذه الا لفاظ على ظو اهرها ممتنع فحينئذ يجب حملهــا على المجازات ، ثم تبين بالدليل أن المعنى الفلانى يصح جعله مجازاً عن تلك الحقيقة ، ثم تبين بالدليل أن هذا المجاز أولى من غيره . وإذا ثبتت هذه المقدمات وترتيبها على هذا الوجه فهذا هوالطريق الصحيح الذى عليه تعويلأهل التحقيق فأنت ما أتيت في هـذا الباب بطريقة جديدة وكلام غريب ، بل هو عين ما ذكره أهل التحقيق ، فثبت أن الفرح الذي أظهره من أنه اهتدي إلى الطريق الذي لم يعرفه غيره طريق فاسد ، دال على قلة وقوفه على المعانى ، ولنرجع إلى الطريق الحقيقي فنقول لاشك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه الأعضاء والجوارح ، إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح

لله تعالى ، فوجب حمل هذه الأعضاء على وجوه المجاز ، فنقول إنه يقال فلان فى قبضة فلان إذا كان تحت تدبيره و تسخيره . قال تعالى (إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم) والمراد منه كونه بملوكا له ، ويقال هذه الدار فى يد فلان ، وفلان صاحب اليد . والمراد من الكل القدرة ، والفقهاء يقولون فى الشروط وقبض فلان كذا وصار فى قبضته ، ولا يريدون إلا خلوص ملكه ، وإذا ثبت تعذر خل هذه الألفاظ على حقائقها و جب حملها على مجازاتها صوناً لهذه النصوص عن التعطيل ، فهذا هو المكلام الحقيق فى هذا الباب ، ولنا كتاب مفرد فى إثبات تنزيه الله تعالى عن الجسمية و المكان ، سميناه بتأسيس التقديس ، من أراد الإطناب فى هذا الباب فليرجع إليه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في تفسير ألفاظ الآية قوله ( والأرض ) المراد منــه الأرضون السبع، ويدل عليه و جوه : ( الأول ) قوله ( جميعاً ) فانهذا التأكيد لايحسن إدخاله إلا على الجمع و نظيره قوله (كل الطعام) وقوله تعالى (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) وقوله تعالى ( والنخل باسقات ) وقوله تعالى ( إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فإن هـذه الألفاظ الملحقة باللفظ المفرد تدل على أن المراد منه الجمع فكذا ههنا ( والثاني ) أنه قال بعده ( والسموات مطويات ) فوجب أن يكون المراد بالأرض الأرضون ( الثالث ) أن الموضع موضع تعظيم و تفخيم فهذا مقتضى المبالغة ، وأما القبضة فهي المرة الواحدة من القبض ، قال تعالى ( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) والقبضة بالضم المقدار المقبوض بالكف ، ويقال أيضاً أعطني قبضةمن كذا ، يريدمعني القبضة تسمية بالمصدر ، والمعني والأرضون جميعاً قبضته أيذوات قبضته يقبضهن قبضة واحدة من قبضاته ، يعنىأن الا وضين مع مالها من العظمة والبسطة لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته ، أما إذا أريد معنى القبضة ، فظاهر لا أن المعنى أن الا رضين بجملتها مقدار ما يقبضه بكف واحدة فإن قيل ماوجه قراءة من قرأقبضته بالنصب، قلنا جعل القبضة ظرفاً (١) وقوله (مطويات ) من الطي الذي هو ضد النشركا قال تعالى ( يوم نطوى السماء كطي السجل ) وعادة طاوي السجلأن يطويه بيمينه ، ثم قال صاحب الكشاف : وقيل قبضته ملكه و يمينه قدرته ، وقيل مطويات بيمينه أي مفنيات بقسمه لائه أقسم أن يقبضها ، ولما ذكر هذه الوجوه عاد إلى القول الا ول بأنها وجو، ركيكة ، وأن حمل هـذا الكلام على محض التمثيل أولى ، وبالغ في تقرير هذا الكلام فأطنب ، وأقول إنحال هذا الرجل في إقدامه على تحسين طريقته ، و تقبيح طريقة القدماء عجيب جداً ، فإنه إن كان مذهبه أنه يجوز ترك ظاهر اللفظ ، والمصير إلى المجاز من غير دليل فهذا طعن في القرآن و إخراج له عن أن يكون حجة في شيء، و إن كان مذهبه أن الا صل في الكلام الحقيقة ، وأنه لا يجوز العدول عند إلا لدليل منفصل ، فهذا هو الطريقة التي أطبق عليها جمهور المتقدمين ،فأين الكلام الذي يزعم أنه علمه ؟ وأين العلم الذي لم يعرفه غيره؟ معمَّانه وقع في التَّأو يلات

<sup>(</sup>١) يريد أنه منصوب نزع على الخافض والتقدير . في قبضته . .

العسرة والكلمات الركيكة ، فإن قالوا المراد أنه لما دل الدليل على أنه ليس المراد من لفظ القبضة واليمين هذه الا عضاء ، وجب علينا أن نكتني بهذا القدد ولا نشتغل بتعيين المراد ، بل نفوض علمه إلى الله تعالى ، فنقول هذا هو طريق الموحدين الذين يقولون إنا نعلم أنه ليس مراد الله مر . هذه الا لفاظ هذه الا عضاء ، فأما تعيين المراد ، فإنا نفوض ذلك العلم إلى الله تعالى ، وهذا هو طريقة السلف المعرضين عن التأويلات ، فثبت أن هذه التأويلات التى أتى بها هذا الرجل ليس تحتها شيء من الفائدة أصلا ، والله أعلم .

واعلم أنه تعالى لما بين عظمته من الوجه الذي تقدم قال (سبحانه وتعالى عما يشركون) يدى أن هذا القادرالقاهرالهظيم الذي حارت العقول والألباب في وصف عظمته تنزه وتقدس عن أن تجعل الأصنام شركاء له في المعبودية ، فإن قيل السؤال على هذا الكلام من وجوه (الأول) أن العرش أعظم من السموات السبع والأرضين السبع ، ثم إنه قال في صفة العرش (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) وإذا وصف الملائكة بكونهم حاملين العرش العظيم ، فكيف يجوز تقدير عظمة الله بكونه حاملا للسموات والأرض؟

﴿ السؤال الثانى ﴾ أن قوله (والارضجميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) شرح حالة لا تحصل إلافى يوم القيامة ، والقوم ماشاهدوا ذلك ، فان كان هذا الخطاب مع المصدقين للأنبياء فهم يكونون معترفين بأنه لا يجوز القول بجعل الاصنام شركاء لله تعالى ، فلا فائدة فى إيراد هذه الحجة عليهم ، وإن كان هذا الخطاب مع المكذبين بالنبوة وهم ينكرون قوله (والارض جميعاً قبضته يوم القيامة) فكيف يمكن الاستدلال به على إبطال القول بالشرك؟.

﴿ السؤال الثالث ﴾ حاصل القول فى القبضة واليمين هو القدرة الكاملة الوافية بحفظ هذه الأجسام العظيمة ، وكما أن حفظها وإمساكها يوم القيامة ليس إلا بقدرة الله فكذلك الآن ، فما الفائدة فى تخصيص هذه الاحوال بيوم القيامة ؟ .

﴿ والجواب عن الأول ﴾ أن مراتب التعظيم كثيرة فأولها تقرير عظمة الله بكونه قادراً على حفظ هذه الأجسام العظيمة ، ثم بعد تقرير عظمته بكونه قادراً على إمساك أولئك الملائكة الذين يحملون العرش .

﴿ والجوابعن السؤال الثانى ﴾ أن المقصود أن الحق سبحانه هو المتولى لإبقاء السموات والأرضين على وجوه العيارة فى هذا الوقت، وهو المتولى لتخريبها وإفنائها فى يوم القيامة فذلك يدل على حصول قدرة تامة على الإيجاد والإعدام، وتنبيه أيضاً على كونه غنياً على الإطلاق، فإنه يدل على أنه إذا حاول تخريب الأرض فكا نه يقبض قبضة صغيرة ويريد افناء ها، وذلك يدل على كال الاستغناء.

﴿ وَالْجُوابِ عَنِ السَّوَالِ الثَّالَثُ ﴾ أنه إنما خصص تلك بيوم القيامة ليدل على أنه كما ظهر كمال قدرته في الإيجاد عند عمارة الدنيا ، فكذلك ظهر كمال قدرته عندخراب الدنيا والله أعلم .

واعلم أنه تعالى لما قدر كمال عظمته بما سبق ذكره أردفه بذكر طريقة أخرى تدل أيضاً على كمال قدرته وعظمته ، وذلك شرح مقدمات يوم القيامة لأن نفخ الصور يكون قبل ذلك اليوم ، فقال (و نفخ في الصور فصعق من في السموات و من في الأرض إلامن شاء الله ،ثم نفخ فيه أخرى فقال (و نفخ في الصور فصعق من في الصعقة ، منهم من قال إنها غير الموت بدليل قوله تعالى في موسى عليه السلام (وخر موسى صعقاً) مع أنه لم يمت ، فهذا هو النفخ الذي يورث الفزع الشديد ، وعلى هذا التقدير فالمراد من نفخ الصعقة و من نفخ الفزع واحد ، وهو المذكور في سورة النمل في قوله (ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض) وعلى هذا القول فنفخ الصور ليس إلا مرتين .

( والقول الثانى ) أن الصعقة عبارة عن الموت والقائلون بهذا القول قالوا إنهم يموتون من الفزع وشدة الصوت ، وعلى هذا التقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات ( أولها ) نفخة الفزع وهي المذكورة في سورة النمل ( والثانية ) نفخة الصعق ( والثالثة ) نفخة القيام وهما مذكورتان في هذه السورة .

وأما قوله ( إلا من شاء الله ) ففيه وجوه (الأول) قال أبن عباس رضى الله عنهما : عند نفخة الصعق يموت من فى السموات ومن فى الأرض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ثم يميت الله ميكائيل وإسرافيل ويبقى جبريل وملك الموت ثم يميت جبريل .

( والقول الثانى ) أنهم هم الشهداء لقوله تعالى ( بل أحياء عند ربهم يرزقون) وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه و سلم أبه قال « هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول العرش».

(القول الثالث) قال جابر هذا المستثنىهو موسى عليه السلام لأنه صعق مرة فلا يصعق ثانياً . (القول الرابع) أنهم الحور العين وسكان العرش والـكرسي .

( والقول الخامس ) قال قتادة الله أعلم بأنهم من هم ، وليس فى القرآن والاخبار مايدل على أنهم من هم .

ثم قال تعالى ( ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون ) وفيه أبحاث :

﴿ الأول ﴾ لفظ القرآن دل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الأولى ، لأن لفظ (ثم) يفيد التراخى ، قال الحسن رحمه الله القرآن دل على أن هذه النفخة الأولى ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أن بينهما أربعين ﴾ ولا أدرى أربعون يوماً أو شهراً أو أربعون ستة أو أربعون ألف سنة .

﴿ البحث الثانى ﴾ قوله (أخرى) تقدير الكلام ونفخ فى الصور نفخة واحدة ثم نفخ فيه نفخة أخرى ، وإنما حسن الحذف لدلالة أخرى علمها ولكونها معلومة ،

﴿ الثالث ﴾ قوله ( فإذا هم قيام ) يعنى قيامهم من القبور يحصل عقيب هذه النفخة الأخيرة

في الحال من غير تراخ لأن الفاء في قوله ( فإذا هم ) تدل على التعقيب .

﴿ الرابع ﴾ قوله ( ينظرون ) وفيه وجهان ( الأول ) ينظرون يقلبون أبصارهم فى الجهات نظر المبهوت إذا فاجأه خطب عظيم ( والثانى ) ينظرون ماذا يفعل بهم ، ويجوز أن يكون القيام بمعنى الوقوف والخود فى مكان لأجل استيلاء الحيرة والدهشة علمهم .

و لما بين الله تعالى حال هاتين النفختين قال (وأشرقت الأرض بنور ربها) وفيه مسائل: ﴿ المسألة الأولى ﴾ هذه الا رض المذكورة ليست هي هذه الا رض التي يقعد عليها الآن بدليل قوله تعالى (يوم تبدل الارض غير الارض) وبدليل قوله تعالى (وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة) بل هي أرض أخرى يخلقها الله تعالى لمحفل يوم القيامة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قالت المجسمة: إن الله تعالى نور محض فاذا حضر الله فى تلك الأرض لا ُجل القضاء بين عباده أشرقت تلك الأرض بنور الله ، وأكدوا هذا بقوله تعالى ( الله نور السموات والأرض ).

واعلم أن الجواب عن هذه الشبهة من وجوه ( الاول ) أنا بينا في تفسير قوله تعالى (الله نور السموات والأرض) أنه لا يحوز أن يكون الله سبحانه و تعالى نوراً بمعنى كونه من جنس هذه الأنوار المشاهدة، وبينا أنه لما تعذر حمل الـكملام على الحقيقة وجب حمل لفظ النورهمنا على العدل، فنحتاج ههنا إلى بيان أن لفظ النور قد يستعمل في هذا المعنى ، ثم إلى بيــان أن المراد من لفظ النور ههنا ليس إلا هذا المعنى . أما بيان الاستعمال فهو أن الناس يقولون للملك العادل أشرقت الآفاق بعدلك ، وأضاءت الدنيا بقسطك ، كما يقولون أظلمت البلاد بحورك ، وقال متلك «الظلم ظلمات يوم القيامة » وأما بيار أن المراد من النور همنا العدَّل فقط أنه قال ( وجيء بالنبيين والشهداء ) ومعلوم أن المجيء بالشهداء ليس إلا لإظهار العدل ، وأيضاً قال في آخر الآية ( وهم لا يظلمون ) فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إزالة ذلك الظلم ، فكا ُّنه تعالى فتح هذه الآية ْ بإثبات العدل وختمها بنني الظلم ( والوجه الثاني ) في الجواب عن الشبهة المذكورة أن قوله تعالى ( وأشرقت الأرض بنور ربها ) يدل على أنه يحصل هناك نور مضاف إلى الله تعــالى ، ولا يلزم كون ذلك صفة ذات الله تعالى ، لأنه يكني في صدق الإضافة أدنى سبب. فلما كان ذلك النور من خلق الله وشرفه بأن أضافه إلى نفســه كان ذلك النور نور الله ، كقوله : بيت الله ، وناقة الله . وهذا الجواب أقوى من الأول ، لأن في هذا الجواب لا يحتاج إلى ترك الحقيقة والذهاب إلى المجاز (والوجه الثالث) أنه قد يقال فلان رب هذه الأرض ورب هذه الدار ورب هذه الجارية، ولا يبعد أن يكون رب تلك الا رض ملـكا من الملوك، وعلى هذا التقدير فلا يمتنع كونه نوراً. ﴿ المسألة الثالثة ﴾ أنه تعالى ذكر في هذه الآية من أحوال ذلك اليوم أشياء (أولها ) قوله ( وأشرقت الأرض بنور ربها ) وقد سبق الكلام فيه ( و ثانيها ) قوله ( ووضع الكتاب ) وفي وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَاجَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَمُ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لَقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكُنْ حَقَّتْ كَلَيْهُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ «٧٧» قيلَ الْدُخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ «٧٧»

المراد بالكتاب وجوه ( الا ول ) أنه اللوح المحفوظ الذي يحصل فيه شرح أحوال عالم الدنيا إلى وقت قيام القيامة ( الثانى ) المراد كتب الا عمال كما قال تعالى فى سورة سبحان ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه و نخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً) وقال أيضاً في آية أخرى (مالهذا الكتاب لا يغادر صفيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) (و ثالثها ) قوله ( و حي. بالنبيين ) والمراد أن يكونو ا شهدا. على الناس ، قال تعالى ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلا. شهيداً ) وقال تعــالى ( يوم يحمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) ( ورابعها ) قوله ( والشهداء ) والمراد ما قاله في ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونو ا شهدا. على الناس ) أو أراد بالشهدا. المؤمنين ، وقال مقاتل يعني الحفظة ، و يدل عليه قوله تعالى (و جاءت كل نفس معها سائق وشهيد) وقيل أراد بالشهداء المستشهدين في سبيل الله . ولما بين الله تعالى أنه يحضر في محفل القيامة جميع ما يحتاج إليه في فصل الحكومات وقطع الخصومات، بين تعـالي أنه يوصل إلى كل أحد حقه، وعبر تعالى عن هذا المعنى بأربع عبارات (أولها ) قوله تعالى (وقضى بينهم بالحق ) (وثانيها ) قوله ( وهم لا يظلمون ) (و ثالثها) قوله ( ووفيت كل نفس ما علمت ) أى وفيت كل نفس جزاء ما عملت (ورابعها) قوله ( وهو أعلم بما يفعلون ) يعنى أنه تعالى إذا لم يكن عالماً بكيفيات أحوالهم فلعله لا يقضى بالحق لأجل عدم العلم. أما إذا كان عالماً بمقادير أفعالهم وبكيفياتها امتنعَ دخولُ الخطأ في ذلك الحـكم ، فثبت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود بهذه العبــارات المختلفة ، والمقصود المبالغة في تقرير أن كل مكلف فإنه يصل إلى حقه.

قوله تعالى ﴿ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبو ابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم و ينذرونكم لقاء يومكم هذا ، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ﴾ اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال فقال (ووفيت كل نفس ماعملت) بين بعده كيفية أحوال أهل العقاب ، ثم كيفية أحوال أهل الثواب وختم السورة .

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةَ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَاءِوهَاوَفُتحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنْتُهَا سَلاهُ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَآدْخُلُوهَا خَالدِينَ ﴿٧٤ وَقَالُوا ٱلْجَمَـٰدُ لِلله ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَ ثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّاً مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءٍ فَنعُمَ أَجْرُ

أما شرح أحوال أهل العقاب فهو المذكور فى هذه الآية ، وهو قوله ( وسيق الذين كفروا إلى جهنم يكون بالعنف والدفع ، والدليل الى جهنم يكون بالعنف والدفع ، والدليل عليه قوله تعالى ( يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً ) أى يدفعون دفعاً ، نظيره قوله تعالى (فذلك الذى يدع اليتيم ) أى يدفعه ، ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً ) .

وأما الزمر، فهى الأفواج المتفرقة بعض فى إثر بعض، فبين الله تعالى أنهم يساقون إلى جهنم فإذا جاءوها فتحت أبوابها، وهذا يدل على أن أبواب جهنم إنما تفتح عند وصول أولئك إليها، فإذا دخلوا جهنم ،قال لهم خزنة جهنم (ألم يأتكم رسل منكم) أى من جنسكم (يتلون عليكم آيات بكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا) فإن قيل فلم أضيف اليوم إليهم ؟ قلنا أراد لقاء وقتكم هذا وهو وقت دخولهم النار، لا يوم القيامة، واستعال لفظ اليوم والأيام فى أوقات الشدة مستفيض، فعند هذا تقول الكفار: بلى قد أتونا و تلوا علينا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافريز وفى هذه الآية مسألتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ تقدير الكلام أنه حقت علينا كلمة العذاب، ومن حقت عليـه كلمة العذاب فكيف يمكنه الخلاص من العذاب، وهذا صريح فى أن السعيد لا ينقلب شقياً، والشقى لا ينقلب سعيداً، وكلمات المعتزلة فى دفع هذا الكلام معلومة، وأجوبتنا عنها أيضاً معلومة.

﴿ المسألة الثانية ﴾ دلت الآية على أنه لا و جوب قبل مجى الشرع ، لأن الملائكة بينوا أنه ما بق لهم علة ولا عدر بعد مجى الأنبياء عليهم السلام ، ولو لم يكن مجى الأنبياء شرطاً في استحقاق العذاب لما بقى في هذا الكلام فائدة ، ثم إن الملائكة إذا سمعوا منهم هذا الكلام قالوا لهم ( ادخلوا أبو اب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ) قالت المعتزلة : لو كان دخو لهم في النار لأجل أنه حقت عليهم كلمة العذاب لم يبق لقول الملائكة (فبئس مثوى المتكبرين) فائدة ، بل هذا الكلام إنما يبقى مفيداً إذا قلنا إنهم إنما دخلوا النار لأنهم تكبروا على الأنبياء ولم يقبلوا قولهم ، ولم يلتفتوا إلى دلائلهم ، وذلك يدل على صحة قولنا ، والله أعلم بالصواب .

قوله تعالى ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا

ٱلْعَامِلِينَ ﴿٥٧» وَتَرَى ٱلْمَلَدُكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضَى بَيْنَهُمْ بَالْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ «٧٦»

الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب في الآية المتقدمة ، شرح أحوال أهل الثواب في هذه الآية ، فقال (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً) فإن قيل السوق في أهل النار للعذاب معقول . لأنهم لما أمروا بالذهاب إلى موضع العذاب والشقاوة لابد وأن يساقوا إليه ، وأما أهل الثواب فإذا أمروا بالذهاب إلى موضع الكرامة والراحة والسعادة ، فأى حاجة فيه إلى السوق ؟ أهل الثواب من وجوه ( الأول ) أن المحبـــة والصداقة باقية بين المتقين يوم القيامة كما قال تعالى ( الأخلاء يو مئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) فإذا قيل لواحد منهم اذهب إلى الجنة فيقول لا أدخلها حتى يدخلها أحبائي وأصدقائي فيتأحرون لهذا السبب ، فيئذ يحتاجون إلى الجنة ( والثانى ) أن الذين اتقوا ربهم قد عبدوا الله تعالى لا للجنة ولا للنار ، فتصير شدة استفراقهم في مشاهدة مواقف الجلال والجال مانعة لهم عن الرغبة في الجنة ، فلا جرم يحتاجون إلى السبب يساقون إلى الجنة ( والرابع ) أن الني مساقية في الجنة وأهل النار يساقون إلا أن المراد بسوق أهل السبب يساقون إلى الجنة ( والرابع ) أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن المراد بسوق أهل الجنة سوق مرا كبهم لانه لا يذهب بهم إلا را كبين ، والمراد بذلك السوق إسراعهم أهل دار الكرامة والرضوان كم يفعل عن يشرف و يكرم من الوافدين على الملوك ، فشتان ما بين السوقين .

ثم قال تعالى (حتى إذا جاءوها و فتحت أبو ابها وقال لهم خزنتها) الآية ، واعلم أن جملة هذا الكلام شرط واحد مركب من قيود (القيد الأول) هو مجيئهم إلى الجنة (والقيد الثانى) قوله تعالى (و فتحت أبو ابها) فإن قيل قال أهل النار فتحت أبو ابها بغير الواو ، وقال ههنا بالواو فما الفرق ؟ قلنا الفرق أن أبو اب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها ، فأما أبو اب الجنة ففتحها يكون متقدماً على وصولهم إليها بدليل قوله (جنات عدن مفتحة لهم الأبو اب ) فلذلك جي بالواوكا أنه قيل حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبو ابها (القيد الثالث) قوله (وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) فبين تعالى أن خزنة الجنة يذكرون لأهل الثواب هذه الكلمات الثلاث (فأولها) قولهم (سلام عليكم) وهذا يدل على أنهم يبشرونهم بالسلامة من كل الآفات

( و ثانيها ) قولهم ( طبتم ) والمعنى طبتم من دنس المعاصى وطهرتم من خبث الخطايا (و ثالثها) قولهم ( فادخلوها خالدين ) والفاء في قوله ( فادخلوها ) يدل على كون ذلك الدخول معللا بالطيب والطهارة ، قالت المعتزلة هذا يدل على أن أحداً لا يدخلها إلا إذا كان طاهراً عن كل المعاصي، قلنا هذا ضعيف لأنه تعالى يبدل سيئاتهم حسنات، وحينئذ يصيرون طيبين طاهرين بفضل الله تعالى ، فإن قيل فهذا الذي تقدم ذكره هو الشرط فإين الجواب؟ قلنا فيه وجهان ( الأول ) أن الجواب محذوف والمقصود من الحذف أن يدل على أنه بلغ في الكمال إلى حيث لا يمكن ذكره ( الثاني ) أن الجواب هو قوله تعالى ( وقال لهم خزنتها سلام عليكم ) والواو محذوف ، والصحيح هو الأول، ثم أخبر الله تعالى بأن الملائكة إذا خاطبوا المتقين بهذه الكلمات، قال المتقون عند ذلك (الحمد لله الذي صدقنا وعده) في قوله (أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأورثنا الأرض) والمراد بالأرض أرض الجنة ، وإنمـا عبر عنه بالإرث لوجوه ( الأول ) أن الجنة كانت في أول الأمر لآدم عليه السلام ، لأنه تعالى قال ( فكلا منها رغداً حيث شتتما) فلما عادت الجنة إلى أو لاد آدم كان ذلك سبباً لتسميتها بالإرث (الثابي) أن هذا اللفظ مأخوذ من قول القائل: هذا أورث كذا وهذا العمل أورث كذا فلما كانت طاعتهم قد أفادتهم الجنة ، لاجرم قالوا (وأورثنا الأرض) والمعنى أن الله تعالى أورثنا الجنة بأن وفقنا للاتمان بأعمال أورثت الجنة ( الثالث ) أن الوارث يتصرف فيما يرثه يما يشاء من غير منازع ولا مدافع فكذلك المؤمنون المتقون يتصرفون في الجنة كيف شاءوا وأرادوا ، والمشابهة علة حسن المجاز فإن قيل مامعني قوله (حيث نشاء) و هل يتبوأ أحدهم مكان غيره ؟ قلنا يكون لكل أحد جنة لا يحتاج معها إلى جنة غيره ، قال حكماء الاسلام: الجنات نوعان . الجناث الجسمانية والجنات الروحانية فالجنات الجسمانية لا تحتمل المشاركة فيها ، أما الروحانيات لخصولها لواحد لا يمنع من حصولها الدّخرين ، و لما بين الله تعالى صفة أهل الجنة قال ( فنعم أجر العاملين ) قال مقاتل ليس هذا من كلام أهل الجنة ، بل من كلام الله تعالى لأنه لما حكى ماجرى بين الملائكة وبين المتقين من صفة ثواب أهل الجنة قال بعده ( فنعم أجر العاملين ) ولما قال تعالى (وترى الملائكة حافين من حول العرش ) ذكر عقيبه ثواب الملائكة فقال كما أن دار ثواب المتقين المؤمنين هي الجنة ، فكذلك دار أو اب الملائكة جو انب العرش وأطرافه ، فلهذا قال (وترى الملائكة حافين من حول العرش) أى محدقين بالعرش . قال الليث : يقال حف القوم بسيدهم يحفون حفاً إذا طافوا به .

إذا عرفت هذا ، فنقول بين تعالى أن دار ثو ابهم هو جو انب العرش و أطرافه ثم قال (يسبحون بحمد ربهم) وهذا مشعر بأن ثو ابهم هو عين ذلك التحميد والتسبيح ، وحينئذر جع حاصل الكلام إلى أن أعظم درجات الثواب استغراق قلوب العباد فى درجات التنزيه ومنازل التقديس .

ثم قال: ( وقضى بينهم بالحق ) والمعنى أنهم على درجات مختلفة ومراتب متفاوته . فلكل واحد

منهم فى درجات المعرفة والطاعة حد محدود لا يتجاوزه ولا يتعداه، وهو المراد من قوله (وقضى بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين) أى الملائكة لما قضى بينهم بالحق قالوا (الحمد لله رب العالمين) على قضائه بيننا بالحق، وههنا دقيقة أعلى ما سبق وهى أنه سبحانه لما قضى بينهم بالحق، فهم ما حمدوه لأجل للعالمين) على قضاء، بل حمدوه بصفته الواجبة وهى كونه رباً للعالمين، فإن من حمد المنعم لأجل أن إنعامه وصل إليه فهو فى الحقيقة ما حمد المنعم وإنما حمد الإنعام، وأما من حمد المنعم لا لأنه من حول اليه النعمة فههنا قد وصل إلى لجة بحر التوحيد، هذا إذا قلنا أن قوله (وترى الملائكة حافين من حول العرش) شرح أحوال الملائكة فى الثواب. أما إذا قلنا أن قوله (وترى الملائكة عافين المؤمنين، فتقريره أن يقال إن المتقين لما قالوا (الحمد لله الذى صدقنا وعده وأور ثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء) فقد ظهر منهم أنهم فى الجنة الشتغلوا بحمد الله وبذكره بالمدح والثناء، فبين تعالى أنه كما أن حرفة المتقين فى الجنة الاشتغال بهذا التحميد والتمجيد، فكذلك حرفة الملائكة المذين هم حافرن حول العرش الاشتغال بالتحميد والتسبيح، ثم إن جوانب العرش ملاصقة الدين هم حافرن حول العرش الاشتغال بالتحميد والتسبيح، ثم إن جوانب العرش ملاصقة على الاستفراق فى تحميد الله و تسبيحه، فكان ذلك سبباً لمزيد التذاذهم بذلك التسبيح والتحميد والتحميد.

ثم قال (وقضى بينهم بالحق) أى بين البشر ، ثم قال (وقيل الحمد لله رب العالمين) والمعنى أنهم يقدمون التسبيح ، والمراد منه تنزيه الله عن كل ما لا يليق بالإلهية .

وأما قوله تعالى (وقيل الحمد لله رب العالمين) فالمراد وصفه بصفات الإلهية ، فالتسبيح عبارة عن الاعتراف بتنزيه عن كل ما لا يليق به وهو صفات الجلال ، وقوله (وقيل الحمد لله رب العالمين) عبارة عن الإقرار بكونه موصوفاً بصفات الإلهية وهي صفات الإكرام ، ومجموعهما هو المذكور في قوله (تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام) وهو الذي كانت الملائكة يذكرونه قبل خلق العالم وهو قولهم (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) وفي قوله (وقيل الحمد لله رب العالمين) دقيقة أخرى وهي أنه لم يبين أن ذلك القائل من هو ، والمقصود من هذا الإبهام التنبيه ، على أن خاتمة كلام العقلاء في الثناء على حضرة الجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا (الحمد لله رب العالمين) وتأكد هذا بقوله تعالى في صفة أهل الجنة (وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين)

قال المصنف رحمه الله تعالى: تم تفسير هذه السورة فى ليلة الثلاثاء آحر ذى القعدة من سنة ثلاث وستمائة. يقول مصنف هذا الكتاب الملائكة المقربون عجزوا عن إحصاء ثنائك، فمن أنا. والآنبيا، المرسلون اعترفوا بالعجزوالقصور، فمن أنا، وليس معى إلا أن أقول أنت أنت وأنا أنا، فمنك الرحمة والفضل والجود والإحسان، ومنى العجز والذلة والخيبة والخسران، يارحمن ياديان ياحنان يامنان أفض على سيحال الرحمة والغفران برحمتك ياأر حم الراحمين، وصلى الله على سيدنا عمد النبى الابن وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيراً.

## ﴿ سورة المؤمن ﴾ ثمانون وخمس آيات مكية

## بيْ لِيُّهُ ٱلرَّحِيْنِ ٱلرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ ال

حُمْ (۱» تَنزيلُ ٱلْكَتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلَيمِ (۲» غَافِرِ ٱلنَّانِ وَقَابِلِ اللَّهِ الْعَلِيمِ (۲» غَافِرِ ٱلنَّوْبِ شَديد ٱلْعَقَابِ ذَى ٱلطَّوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (۳» مَا يُحَادلُ فَى النَّوْبِ شَديد ٱلْعَقَابِ ذَى ٱلطَّوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (۳» مَا يُحَادلُ فَى النَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا ٱلنَّهَ إِلَا ٱللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ حم ، تنزيل الكتاب من الله العريز العليم ، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو إليه المصير ، ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم فى البلاد ، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم ، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب ، وكذلك حقت كلمت ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ﴾

اعلم أن في الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ عاصم فى رواية أبى بكر وحمزة والكسائى حم بكسر الحا. والباقون بفتح الحاء ونافع فى بعض الروايات وابن عامر بين الفتح والكسر وهو أن لا يفتحها فتحاً شديداً ، قال صاحب الكشاف : قرى عبفتح الميم وتسكينها ، ووجه الفتح التحريك لالتقاء الساكنين وإيثار أخف الحركات نحو أين وكيف ، او النصب بإضمار اقرأ ، ومنع الصرف إما

للتآنيث والتعريف ، من حيث إنها اسم للسورة وللتعريف ، وأنها على زنة أعجمى نحوقابيل وهابيل. وأما السكون فلأنا بينا أن الأسماء المجردة نذكر موقوفة الأواخر.

(المسألة الثانية) الكلام المستقصى فى هذه الفواتح مذكور فى أول سورة البقرة، والأقرب همنا أن يقال حم اسم للسورة، فقوله (حم ) مبتدأ، وقوله (تنزيل الكتاب مر الله) خبره والتقديرأن هذه السورة المسماة بخم تنزيل الكتاب، فقوله (تنزيل) مصدر، لكن المراد منه المنزل. وأما قوله (من الله) فاعلم أنه لما ذكر أن (حم، تنزيل الكتاب) وجب بيان أن المنزل من هو؟ فقال (من الله) ثم بين أن الله تعالى موصوف بصفات الجلال وسمات العظمة ليصير ذلك حاملا على التشمير عن ساق الجد عند الاستماع و زجره عن التهاون والتوانى فيه، فبين أن المنزل هو (الله العزيز العليم).

و أعلم أن الناس اختلفوا في أن العلم بالله ما هو ؟ فقال جمع عظيم ، إنه العلم بكونه قادراً و بعده العلم بكونه عالماً . إذا عرفت هذا فنقول ( العزيز ) له تفسيران ( أحدهما ) الغالب فيكون معناه القادر الذي لا يساويه أحد في القدرة ( والثاني ) الذي لا مثل له ، و لا بجوز أن يكون المراد بالعزيز هنا القادر ، لأن قوله تعالى (الله) يدل على كونه قادراً ، فوجب حمل (العزيز ) على المعنى الثاني وهو الذي لا يوجد له مثل ، وما كان كذلك وجب أن لا يكون جسما ، والذي لا يكون جسما يكون منزهاً عن الشهوة والنفرة، والذي يكون كذلك يكون منزهاً عن الحاجة. وأما ( العليم ) فهو مبالغة في العلم ، والمبالغة التامة إيما تتحقق عند كونه تعالى عالماً بكل المعلومات ، فقوله ( من الله العزيز العليم ) يرجع معناه إلى أن هذا الكتاب تنزيل من القادر المطلق، الغني المطلق، العالم المطلق، ومن كان كذلك كان عالماً بوجوه المصالح والمفاسد، وكان عالماً بكونه غنياً عن جر المصالح ودفع المفاسد، ومن كان كذلك كان رحيا جواداً ، وكانت أفعاله حكمة وضواباً منزهة عن القبيح والباطل ، فكا نه سبحانه إنما ذكر عقيب قوله ( تنزيل ) هذه الا سماء الثلاثة لكونها دالة على أن أفعاله سبحانه حكمة وصواب، ومتى كان الا مر كذلك لزم أن يكون هذا التعزيل حقاً وصواباً ، وقيل الفائدة في ذكر (العزيز العليم) أمران (أحدهما) أنه بقدرته وعلمه أبزل القرآن على هذا الحد الذي يتضمن المصالح والإعجاز ، ولو لا كونه عزيزاً عليها لما صح ذلك ( والثاني ) أنه تـكفل بحفظه و بعموم التـكليف فيه وظهوره إلى حين انقطاع التـكليف ، وذلك لا يتم إلا بكونه عزيزاً لا يغلب وبكونه عليها لا يخني عليه شيء ، ثم وصف نفسه بما يجمع الوعد والوعيد والنرهيب والترغيب ، فقال (غافر الذنب ، وقابل التوب شديدالعقاب ، ذي الطول لاإله إلا هو إليه المصير) فهذه ستة أنواع من الصفات:

﴿ الصفة الا ولى ﴾ قوله( غافر الذنب) قال الجبائى: معناه أنه غافر الذنب إذااستحق غفر انه إما بتوبة أوطاعة أعظم منه ، وسراده منه أن فاعل المعصية إما أن يقال إنه كان قد أتى قبل ذلك بطاعة

كان ثوابها أعظم من عقاب هذه المعصيه أو ما كان الأمركذلك فإن كان الأول كانت هذه المعصية صغيرة فيحبط عقابها وإن كان الثانى كانت هذه المعصية كبيرة فلا يزول عقابها إلا بالتوبة ، ومذهب أصحابنا أن الله تعالى قد يعفو عن الكبائر بدون التوبة ، وهذه الآية تدل على ذلك وبيانه من وجوه (الأول) أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة من الأمور الواجبة على العبد ، وجميع الأنبياء والأولياء والصالحين من أو ساط الناس مشتركون في فعل الواجبات ، فلو حملنا كونه تعالى غافر الدنب على هذا المعنى لم يبق بينه و بين أقل الناس من زمرة المطلعين فرق في المعنى الموجب لهذا المدح وذلك باطل ، فثبت أنه يجب أن يكون المراد منه كونه غافر الكبائر قبل التوبة وهو المطلوب (الثانى) أن الغفران عبارة عن الستر ومعنى الستر إنما يعقل في الشيء الذي يكون باقياً موجوداً فيستر ، والصغيرة تحبط بسبب كثرة ثواب فاعلها ، فهنى الغفر فيها غير معقول ، و لا يمكن حمل قوله غافر الذنب على الكبيرة بعد التوبة . لأن معنى كونه قابلا للتوب ليس الذنك ، فلو كان المراد بكونه غافر الذنب على الكبيرة بعد التوبة . الأن معنى كونه قابلا للتوب ليس الذنب يفيد كونه غافراً للذنوب الكبائر قبل التوبة (الثالث) أن قوله (غافر الدنب) مذكور في معرض المدح العظيم ، فوجب حمله على ما يفيد أعظم أنواع المدح ، وذلك هو كونه غافراً للكبائر قبل التوبة ، وهو المطلوب .

﴿ الصفة الثانية ﴾ قوله تعالى (قابل التوب) وفيه بحثان:

﴿ الأول﴾ فى لفظ التوب قولان: الآول أنه مصدر وهو قول أبى عبيدة ، والثانى أنه جماعة التوبة وهو قول أبى عبيدة ، والثانى أنه جماعة التوبة وهو قول الأخفش ، قال المبرد يجوزأن يكون مصدراً يقال تأب يتوب تو باً و تو بة مثل قال يقول قولا وقولة ، وبجوز أن يكون جمعاً لتوبة فيكون توبة و توب مثل ثمرة و ثمر إلا أن المصدر أقرب لأن على هذا التقدير يكون تأويله أنه يقبل هذا الفعل .

﴿ البحث الثانى ﴾ مذهب أصحابنا أن قبول التوبة من المذنب يقع على سبيل التفضل ، وليس بواجب على الله ، وقالت المعتزلة إنه واجب على الله واحتج أصحابنا بأنه تعالى ذكر كونه قابلا للتوب على سبيل المدح والثناء ، ولو كان ذلك من الواجبات لم يبق فيه من معنى المدح إلا القليل ، وهو القدر الذى يحصل لجميع الصالحين عند أداء الواجبات والاحتراز عن المحظورات .

﴿ الصفة الثالثة ﴾ قوله (شديد العقاب) وفيه مباحث:

(البحث الأول ) في هذه الآية سؤال وهو أن قوله (شديد العقاب) يصلح أن يكون نعتاً للنكرة ولا يصلح أن يكون نعتاً للنكرة ولا يصلح أن يكون نعتاً للمعرفة تقول مررت برجل شديد البطش، ولا تقول مررت بعبد الله شديد البطش، وقوله الله السم علم فيكون معرفة فكيف يجوزوصفه بكونه شديد العقاب مع انه لا يصلح إلا أن يجعل وصفاً للنكرة ؟ قالوا وهذا بخلاف قولنا غافر الذنب وقابل التوب لأنه ليس المراد منهما حدوث هذين الفعلين وأنه يغفر الذنب ويقبل التوبة الآن أوغداً، وإنما أريد

ثبوت ذلك و دوامه ، فكان حكمهما حكمإله الخلق و رب العرش ، وأما (شديد العقاب) فمشكل لأنه في تقدير شديد عقابه فيكون نكرة فلا يصح جعله صفة للمعرفة ، هذا تقرير السؤال وأجيب عنه بوجوه (الأول) أن هذه الصفة وإن كانت نكرة إلا أمها لما ذكرت مع سائر الصفات التي هي معارف حسن ذكرها كما في قوله (وهو الغفور الودود ، ذو العرش المجيد ، فعال لما يريد) (والثاني) قال الزجاج إن خفض شديد العقاب على البدل ، لأن جعل النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس أمر جائز ، واعترضوا عليه بأن ععله وحده بدلا من الصفات فيه نبوة ظاهرة (الثالث) أنه لا نزاع في أن قوله (غافر الذنب وقابل التوب) يحسن جعلهما صفة ، وإنما كان كذلك لأنهما مفيدان معنى الدوام والاستمرار ، فكذلك قوله (شديد العقاب) يفيد معنى الدوام والاستمرار ، لأن صفات الله تعالى منزهة عن الحدوث والتجدد ، فكونه (شديد العقاب) معناه والاستمرار ، لأن صفات الله تعالى منزهة عن الحدوث والتجدد ، فكونه (شديد العقاب) معناه فهذا ما قيل في هذا الباب .

( البحث الثانى ) هذه الآية مشعرة بترجيح جانب الرحمة والفضل ، لأنه تعالى لما أراد أن يصف نفسه بأنه شديد العقاب ذكر قبله أمرين كل واحد منهما يقتضى زوال العقاب ، وهوكونه غافر الذنب وقابل التوب وذكر بعده ما يدل على حصول الرحمة العظيمة ، وهو قوله ذى الطول ، فكونه شديد العقاب لما كان مسبوقا بتينك الصفتين و ملحوقاً بهذه الصفة ، دل ذلك على أن جانب الرحمة والكرم أرجح .

( البحث الثالث ) لقائل أن يقول ذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) ولم يذكرها فى قوله ( شديد العقاب ) فما الفرق ؟ قلنا إنه لو لم يذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) التوب ) لاحتمل أن يقع فى خاطر إنسان أنه لا معنى لكونه غافر الذنب إلا كونه قابل التوب ، أما لما ذكر الواو زال هذا الاحتمال ، لا أن عطف الشىء على نفسه محال ، أما كونه شديد العقاب فعلوم أنه مغاير لكونه (غافر الذنب وقابل التوب ) فاستغنى به عن ذكر الواو .

(الصفة الرابعة وله (ذى الطول) أى ذى التفضل يقال طال علينا طولا أى تفضل علينا تفضلا، ومن كلامهم طل على بفضلك، ومنه قوله تعالى (أولوا الطول منهم) ومضى تفسيره عند قوله (ومن لم يستطع منكم طولا) واعلم أنه لم وصف نفسه بكونه (شديد العقاب) لابد وأن يكون المراد بكونه تعالى آتياً بالعقاب الشديد الذى لا يقبح منه إتيانه به، بل لا يجوز وصفه تعالى بكونه آتياً لفعل القبيح، وإذا ثبت هذا فنقول: ذكر بعده كونه ذا الطول وهوكونه ذا الفضل، فيجب أن يكون معناه كونه ذا الفضل بسبب أن يترك العقاب الذى له أن يفعله لا نه ذكر كونه ذا الطول ولم يبين أنه ذو الطول فيهاذا فوجب صرفه إلى كونه ذا الطول فى الا مر الذى سبق ذكره، وهو فعل العقاب الحسن دفعاً للاجمال، وهذا يدل على أنه تعالى قد يترك العقاب الذى

يحسن منه تعالى فعله ، وذلك يدل على أن العفو عن أصحاب الكبائر جائز وهو المطلوب.

﴿ الصفة الخامسة ﴾ التوحيد المطلق وهو قوله ( لا إله إلا هو ) والمعنى أنه وصف نفسه بصفات الرحمة والفضل ، فلو كان معه إله آخر يشاركه ويساويه فى صفة الرحمة والفضل لماكانت الحاجة إلى عبوديته شديدة ، أما إذا كان واحداً وليس له شريك ولا شبيه كانت الحاجة إلى الإقرار بعبوديته شديدة ، فكان الترغيب والترهيب الكاملان يحصلان بسبب هذا التوحيد .

﴿ الصفة السادسة ﴾ قوله ( إليه المصير ) وهذه الصفة أيضاً مما يقوى الرغبة فى الإقرار بعبوديته ، لأنه بتقدير أن يكون موصوفاً بصفات الفضل والكرم وكان واحداً لاشريك له ، إلا أن القول بالحشر والنشر إن كان باطلالم يكن الخوف الشديد حاصلا من عصيانه ، أما لما كان القول بالحشر والقيامة حاصلا كان الخوف أشد والحذر أكمل ، فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذه الصفات ، واحتج أهل التشبيه بلفظة إلى ، وقالوا إنها تفيد انتهاء العاية . والجواب عنه مذكور فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب .

واعلم أنه تعالى لما قرر أن القرآن كتاب أبزله ليهتدى به فى الذين ذكر أحوال من يجادل لغرض إبطاله وإخفاء أمره فقال ( ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى ) أن الجدال نو عان جدال فى تقرير الحق و جدال فى تقرير الباطل. أما الجدال فى تقرير الحق فهو حرفة الأنبياء عليهم السلام قال تعالى لمحمد براتيم ( وجادلهم بالتى هى أحسن ) وقال حكاية عن الكفار أبهم قالوا لنوح عليه السلام ( يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا ) وأما الجدال فى تقرير الباطل فهو مذموم وهو المراد بهذه الآية حيث قال (ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) وقال ( ماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) وقال ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) وقال صلى الله عليه وسلم « إن جدالا فى القرآن كفر » فقوله إن جدالا على لفظ الجدال على التمييز بين جدال وجدال ، واعلم أن لفظ الجدال فى الشيء مشعر بالجدال الإجل تقريره والذب فى الشيء مشعر بالجدال الإجل تقريره والذب عنه ،قال صلى الله عليه وسلم « إن جدالا فى القرآن كفر » وقال « لاتماروا فى القرآن فإن المراء فيه كفر » .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الجدال فى آيات الله هو أن يقال مرة إنه سحر ومرة إنه شعر ومرة إنه قولونه مر. قول الكهنة ومرة أساطير الأولين ومرة إنما يعلمه بشر ، وأشباه هذا بما كانوا يقولونه مر. الشبهات الباطلة فذكر تعالى أنه لايفعل هذا إلا الذين كفروا وأعرضوا عن الحق.

ثم قال تعالى ( فلا يغررك تقلمهم فى البلاد ) أى لاينبغى أن تغتر بأنى أمهلهم وأتركهم سالمين فى أبدامهم وأموالهم يتقلبون فى البلاد أى يتصرفون فيها للتجارات وطلب المعاش ، فإنى وإن أمهلتهم فإنى سآخذهم وأنتقم منهم كما فعلت بأشكالهم من الأمم الماضية ، وكانت قريش كذلك

ٱلذَّينَ يَحْمَلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَشْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ

يتقلبون فى بلاد الشام واليمن ولهم الأموال الكثيرة يتجرون فيها ويربحون ، ثم كشف عن هذا المعنى فقال (كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم) فذكر من أولئك المكذبين قوم نوح (والاحزاب من بعدهم) أي الأمم المستمرة على الكفر كقوم عاد وثمود وغيرهم ، كما قال في سورة ص (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأو تاد ، و ثمود وقوم نوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب ) وقوله ( وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ) أي وعزمت كل أمة من هؤلاء الا حزاب أن يأخذوا زسولهم ليقتلوه ويعذبوه يحبسوه ( وجادلوا بالباطل ) أى هؤلاء جادلوا رسلهم بالباطل أى بإيراد الشبهات ( ليدحضوا به الحق ) أى أن يزيلوا بسبب إيراد تلك الشبهات الحق والصدق ( فأخذتهم فكيفكان عقاب ) أى فأنزلت بهم من الهلاك ماهموا بإبزاله بالرسل، وأرادوا أن يأخذوهم فأخذتهم أنا، فكيف كان عقابي إياهم، أليس كان مهلكا مستأصلا مهيباً في الذكر والسماع فأنا أفعل بقومك كما فعلت بهؤلاء إنأصروا على الكفر والجدال في آيات الله ، ثم كشف عن هذا المعنى فقال (وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أمهم أصحاب النار) أي ومثل الذي حق على أو لئك الأمم السالفة من العقاب حقت كلمتي أيضاً على هؤلا. الذين كفروا من قومك فهم على شرف نزول العقاب بهم . قال صاحب الكشاف ( إبهم أصحاب النار) في محل الرفع بدل من قوله (كلمة ربك) أي مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم من أصحاب النار ، ومعناه كما و جب إهلا كهم في الدنيابالعذابالمستأصل كذلك و جب إهلاكهم بعذاب النار فى الآخرة ، أو فى محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال الفعل. واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن قضاء الله بالسعادة والشقاوة لازم لايمـكر. ل تغييره ، فقالوا إنه تعالى أخبر أنه حقت كلمة العذاب عليهم وذلك يدل على أنهم لاقدرة لهم على الإيمان، لأنهم او تمكنوا منه لتمكنوا من إبطال هذه الكلمة الحقة ولتمكنوا من إبطال علم الله وحكمته ، ضرورة أن المتمكن من الشيء يجب كو نه متمكناً من كل ماهومن لو ازمه ، ولأنهم لو آمنوا لو جب علمهم أن يؤمنوا بهذه الآية فحينتذ كانوا قد آمنوا بأنهم لايؤمنون أبداً وذلك تكليف مالا يطاق ، وقرأ نافع وابن عامر (حقت كلمات ربك ) على الجمع والباقون على الواحد .

قوله تعالى ﴿ الذين يحملون العرشومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب تَابُوا وَ اللَّهَ وَ اسْبِيلَكَ وَقَهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ «٧» رَبَّا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّات عَدْنَ النَّتَى وَعَدْتَهُمْ وَهُنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعُزِينُ النَّي وَعَدْتَهُمْ وَهُنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعُزِينُ النَّي وَعَدْتُهُ وَذَلْكَ الْعَزِينُ الْحَكَيمُ «٨» وَقَهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَنْ تَقِ ٱلسَّيّئَاتِ يَوْمَئذُ فَقَدْ رَحْمَتُهُ وَذَلْكَ هُوَ الْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ «٩»

الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئآت يومئذ فقد رحمته وذلك هوالفوز العظيم اعلم أنه تمالى لما بين أن الكفار يبالغون في إظهار العداوة مع المؤمنين، بين أن أشرف طبقات المخلوقات هم الملائكة الذين هم حملة العرش والحافون حول العرش يبالغون في إظهار المحبة والنصرة للمؤمنين، كأنه تعالى يقول إن كان هؤلاء الآراذل يبالغون في العداوة فلا تبال بهم ولا تلتفت إليهم ولا تقم لهم وزناً. فإن حملة العرش معك والحافون من حول العرش معك ينصرونك، وفي الآية مسائل:

(المسألة الأولى) أنه تعالى حكى عن نوعين من فرق الملائكة هذه الحكاية (أحدهما) الذين يحملون العرش يوم القيامة ثمانية ، فيمكن أن يقال الذين يحملون العرش يوم القيامة ثمانية ، فيمكن أن يقال الذين يحملون في هذا الوقت هم أولئك الثمانية الذين يحملونه يوم القيامة ، ولاشك أن حملة العرش أشراف الملائكة وأكابرهم ، روى صاحب الكشاف أن حملة العرش أرجلهم فى الأرض السفلى ور.وسهم قد خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم ، وعن الذي يتياتية « لا تتفكروا في عظم ربكم و لكن تفكروا في الحلوالله على من الملائكة يقال له إسرافيل فى عظم ربكم و لكن تفكروا في الحلوالله ، وقدماه فى الأرض السفلى ، وقد مرق رأسه من سبع سموات ناوية من زوايا العرش على كاهله ، وقدماه فى الأرض السفلى ، وقد مرق رأسه من سبع سموات وإنه ليتضاء ل من عظمة الله حتى يصير كأنه الوصع » قيل إنه طائر صغير . وروى أن الله تعالى أم جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلا لهم على سائر الملائكة ، وقيل خلق الله العرش من جوهرة خضراء ، و بين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانين خلق الله العرش من جوهرة خضراء ، و بين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانين ورائهم سبعون ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا أيديهم على الشهائل ، مامنهم أحد إلا و يسبح بما لايسبح ومن و رائهم مائة ألف صف قد وضعوا الأيمان على الشهائل ، مامنهم أحد إلا و يسبح بما لايسبح به الآخر . هذه الآثار نقلتها من الكشاف .

وأما (القسم الثانى) من الملائكة الذين ذكرهم الله تعالى فى هذه الآية فقوله تعالى (ومن حوله) والأظهر أن المراد منهم ما ذكره فى قوله (وترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم) وأقول العقل يدل على أن حملة العرش، والحافين حول العرش يجب أن يكونوا أفضل الملائكة، وذلك لأن نسبة الأرواح إلى الأرواح كنسبة الأجساد إلى الأجساد، فلماكان العرش أشرف الموجودات الجسمانية كانت الأرواح المتعلقة بتدبير العرش بجب أن تكون أفضل من الأرواح المدبرة للأجساد، وأيضاً يشبه أن يكون هناك أرواح حاملة لجسم العرش ثم يتولد عن تلك الاثرواح القاهرة المستعلية المدبرة لجسم العرش أرواح أخرمن جنسها، وهي متعلقة بأطراف العرش وإليهم الإشارة بقوله (وترى الملائكة حافين من حول العرش) وبالجملة فقد ظهر بالبراهين اليقينية، وبالمكاشفات الصادقة أنه لانسبة لعالم الاثجساد إلى عالم الاثرواح فيكل ما شاهدته بعين البصر فى اختلاف مراتب عالم الاثجساد، فيجب أن تشاهده بعين بصيرتك فى اختلاف مراتب عالم الاثرواح.

﴿ المسألة الثانية ﴾ دلت هذه الآية على أنه سبحانه منزه عن أن يكون فى العرش ، وذلك لا أنه تعالى قال فى هذه الآية ( الذين يحملون العرش ) وقال فى آية أخرى ( و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية ) و لاشك أن حامل العرش يكون حاملا لكل من فى العرش ، فلوكان إله العالم فى العرش لكان هؤلاء الملائكة حاملين لإله العالم فحينئذ يكونون حافظين لإله العالم و الحافظ القادر أولى بالإلهية و المحمول المحفوظ أولى بالعبودية ، فحينئذ ينقلب الإله عبداً والعبد إلها ، وذلك فاسد ، فدل هذا على أن إله العرش و الا بحسام متعال عن العرش و الا بحسام .

واعلم أنه تعالى حكى عن حملة العرش ، وعن الحافين بالعرش ثلاثة أشياء: (أولها) قوله ( يسبحون بحمد ربهم ) ونظيره قوله حكاية عن الملائكة ( ونحن نسبح بحمدك ) وقوله تعالى ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) فالتسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغى ، والتحميد الاعتراف بأنه هو المنعم على الإطلاق ، فالتسبيح إشارة إلى الجلال والتحميد إشارة إلى الإكرام ، فقوله ( يسبحون بحمد ربهم ) قريب من قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام ) .

﴿ والنوع الثانى ﴾ بما حكى الله عن هؤلاء الملائكة هو قوله تعالى (ويؤمنون به) فان قيل فأى فائدة فى قوله (ويؤمنون به) فإن الاشتخال بالتسبيح والتحميد لا يمكن إلا وقد وسبق الإيمان بالله؟ قلنا الفائدة فيه ماذكره صاحب الكشاف، وقد أحسن فيه جداً فقال إن المقصود منه التنبيه على أن الله تعالى لوكان حاضراً بالعرش لكان حملة العرش والحافون حول العرش يشاهدونه ويعاينونه، ولماكان إيمانهم بوجود الله موجباً للمدح والثناء لآن الإقرار بوجود شيء حاضر مشاهد معاين لا يوجب المدح والثناء، ألا ترى أن الإقرار بوجود الشمس وكونها مضيئة لا يوجب

المدح والثناء، فلما ذكر الله تعالى إيمامهم بالله على سبيل الثناء والمدح والتعظيم، علم أنهم آمنوا به بدليل أنهم ما شاهدوه حاضراً جالساً هناك، ورحم الله صاحب الكشاف فلو لم يحصل فى كتابه إلا هذه النكتة لكفاه فخراً وشرفاً.

﴿ النوع الثالث ﴾ بما حكى الله عن هؤلاء الملائكة قوله تعالى ( ويستخفرون للذين آمنوا ) اعلم أنه قد ثبت أن كمال السعادة مربوط بأمرين : التعظيم لأمر الله ، والشفقة على خلق الله ، ويجب أن يكون التعظيم لأمر الله مقدماً على الشفقة على خلق الله فقوله ( يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ) مشعر بالتعظيم لأمر الله وقوله ( ويستغفرون للذين آمنوا ) مشعر بالشفقة على خلق الله . ثم في الآية مسائل :

(المسألة الأولى) احتج كثير من العلماء بهذه الآية في إثبات أن الملك أفضل من البشر ، قالوا لأن هذه الآية تدل على أن الملائكة لما فرغوا من ذكر الله بالثناء والتقديس اشتفلوا بالاستغفار لأن هذه الآية تدل على أن الملائكة لما فرغوا من ذكر الله بالثناء والتقديس اشتفلوا بالاستغفار لغيرهم وهم المؤمنون ، وهذا يدل على أنهم مستغنون عن الاستغفار لأنفسهم إذ لوكانوا محتجيناليه لقدموا الاستغفار لأنفسهم على الاستغفار لغيرهم بدليل قوله على المؤمنين والمؤمنات ) فأمر محمداً أن تعالى لمحمد على أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وهذا يدل على أن كل يذكر أولا الاستغفار لنفسه ، ثم بعده يذكر الاستغفار لغيره ، وحكى عن نوح عليه السلام أنه قال ( رب اغفرلى ولوالدى ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ) وهذا يدل على أن كل من كان محتاجاً إلى الاستغفار فانه بقدم الاستغفار لنفسهم مقدماً على اشتغالم بالاستغفار لغيرهم ، فالملائكة لوكانوا ولما لم يذكر الله تعالى عنهم استغفارهم لأنفهم علمنا أن ذلك إنماكان لأنهم ماكانوا محتاجين ولما الم يذكر الله تعالى غنهم استغفارهم لأنفهم علمنا أن ذلك إنماكان لأنهم ماكانوا محتاجين عليه السلام وقد كانوا عتاجين إلى الاستغفار بدليل قوله تعالى لحمد عليه السلام ( واستخفر لذنبك ) وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن الملك أفضل من البشروالله أعلى .

(المسألة الثانية الحتج الكعبى بهذه الآية على أن تأثير الشفاعة فى حصول زيادة الثواب للمؤمنين لا فى إسقاط العقاب عن المذنبين ، قال وذلك لأن الملائكة قالوا (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) قال وليس المراد فاغفر للذين تابوا من الكفرسواء كان مصراً على الفسق أولم يكن كذلك ، لأن من هذا حاله لا يوصف بكونه متبعاً سبيل ربه و لا يطلق ذلك فيه ، وأيضاً إن الملائكة يقولون وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ) وهذا لا يليق بالفاسقين ، لأن خصومنا لا يقطعون على أن الله تعالى وعدهم الجنة وإنما يجوزون ذلك ، فثبت أن شفاعة الملائكة لا تتناول إلا أهل الطاعة ، فوجب أن تكون شفاعة الا نبياء كذلك ، ضرورة أنه لا قائل بالفرق (والجواب) أن نقول هذه الآية تدل على حصول الشفاعة من الملائكة للمذنبين ، فنبين هذا ثم نجيب عما ذكره الكعبى . أما بيان دلالة هذه الآية على ما قلناه فن وجوه (الأول) قوله (ويستغفرون للذين

آمنوا) والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة لا تذكر إلا في إسقاط العقاب. أما طلب النفع الزائد فإنه لا يسمى استغفاراً (الثانى) قوله تعالى ( ويستغفرون للذين آمنوا) وهذا يدل على أنهم يستغفرون لدكل أهل الإيمان، فإذا دللنا على أن صاحب الكبيرة مؤمن وجب دخوله تحت هذه الشفاعة (الثالث) قوله تعالى ( فاغفر للذين تابوا ) طلب المغفرة للذين تابوا، ولا يجوز أن يكون المراد إسقاط عقوبة الكبيرة بعد التوبة، لأن ذلك واجب على الله عند الخصم، وماكان فعله واجباً كان طلبه بالدعاء قبيحاً، ولا يجوز أيضاً أن يكون المراد إسقاط عقوبة الصغائر، لأن ذلك أيضاً واجب فلا يحسن طلبه بالدعاء، ولا يجوز أن يكون المراد طلب زيادة منفعة على الثواب، لأن ذلك لا يسمى مغفرة، فثبت أنه لا يمكن حمل قوله ( فاغفر للذين تابوا ) إلا على التعاط عقاب الكبيرة قبل التوبة، وإذا ثبت هذا في حق الملائكة فكذلك في حق الأنبياء المنفرة للذين تابوا، والنعاء فنقول يجب أن يكون المراد منه الذين تابوا، عن الكفر واتبعوا سبيل الإيمان، وقوله إن التائب عن الكفر وتابع سبيل الله في الدين والشريعة، وإذا ثبت أنه تائب عن الكفر ثبت أنه تأثب ، ألا ترى أنه يكفى في صدق وصفه بكونه ضارباً وضاحكا صدور الضرب والضحك عنه ما مرة واحدة، ولا يتوقف ذلك على صدور كل أنواع الضرب والضحك عنه (الفكذا ههنا.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال أهل التحقيق: إن هذه الشفاعة الصادرة عن الملائكة في حق البشر تجرى مجرى اعتدار عن زلة سبقت ، وذلك لأنهم قالوا فى أول تخليق البشر (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) فلما سبق منهم هذا الكلام تداركوا فى آخر الأمر بأن قالوا ( فاغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم ) وهذا كالتنبيه على أن من آذى غيره ، فالأولى أن يجبر ذلك الإبذاء بإيصال نفع عليه .

واعلمأنه تعالى لما حكى عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين تابوا ، بين كيفية ذلك الاستغفار، في عنهم أنهم (قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أن الدعاء في أكثر الأمر مذكور بلفظ (ربنا) ويدل عليه أن الملائكة عند الدعاء قالوا (ربنا) بدليل هذه الآية ، وقال آدم عليه السلام (ربنا ظلمنا أنفسنا) وقال نوح عليه السلام (رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم) وقال أيضاً (رب إنى دعوت قومى عليه السلام (رب أنى كيف ليلا ونهاراً) وقال أيضاً (رب اغفرلى ولو الدى) وقال عن إبراهيم عليه السلام (رب أرنى كيف تحيى الموتى) وقال (ربنا و اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) وقال عن يوسف (رب قد آتيتني من الملك) وقال عن موسى عليه السلام (رب أرنى أنظر إليك) وقال في قصة الوكرز (رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى موسى عليه السلام (رب أرنى أنظر إليك) وقال في قصة الوكرز (رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى موسى عليه السلام (رب أرنى أنظر إليك) وقال في قصة الوكرز (رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى ولين العرب والضعك ليستالها أنواع .

فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ، قال رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين) وحكى تعالى عن داود أنه (استغفر ربه وخر راكعاً وأناب) وعن سليمان أنه قال (رب هب لى ملكا) وعن زكريا أنه ( نادى ربه نداء خفياً ) وعن عيسى عليه السلام أنه قال (ربنا أنزل علينا مائدة من السماء) وعن محمد والمسلم أنه قال اله ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ) وحكى عن المؤمنين أنهم قالوا (ربنا ما خلقت هذا باطلا) وأعادوا هذه اللفظة خمس مرات، وحكى أيضاً عنهم أنهم قالوا (غفرانك ربنا وإليك المصير) إلى آخر السورة.

فثبت بما ذكرنا أن من أرضى الدعاء أن ينادى العبد ربه بقوله (يارب) وتمام الإشكال فيه أن يقال لفظ الله أعظم من لفظ الرب، فلم صار لفظ الرب مختصاً بوقت الدعاء؟، (والجواب) كأن العبد يقول: كنت في كتم العدم المحض والنفي الصرف، فأخرجتني إلى الوجود، وربيتني فاجعل تربيتك لي شفيعاً إليك في أن لا تخليني طرفة عن عين تربيتك وإحسانك وفضلك.

﴿ المسألة الثانية ﴾ السنة فى الدعاء ، أن يبدأ فيه بالثنا. على الله تعالى ، ثم يذكر الدعاء عقيبه ، والدليل عليه هذه الآية ، فإن الملائكة لما عزموا على الدعاء والاستغفار للمؤمنين بدأوا بالثناء ، فقالوا ( ربنا وسعت كل شى وحمة وعلماً ) وأيضاً أن الخليل عليه السلام لما أراد أن يذكر الدعاء ذكر الثناء أو لا فقال (الذى خلقى فهو يهدين ، والذى هو يطعمني ويسقين ، وإذا مرضت فهو يشفين ، والذى يميتنى ثم يحيين ، والذى أطمع أن يغفر لى خطيئني يوم الدين ) فكل هذا ثناء على الله تعالى ، ثم بعده ذكر الدعاء فقال ( رب هب لى حكماً وألحقني بالصالحين ) .

واعلم أن العقل يدل أيضاً على رعاية هذا النرتيب، وذلك لأن ذكر الله بالثناء والتعظيم بالنسبة إلى جوهر الروح كالإكسير الأعظم بالنسبة إلى النحاس، فكما أن ذرة من الإكسير إذا وقعت على عالم من النحاس انقلب الكل ذهباً إبريزاً (١) فكذلك إذا وقعت ذرة من إكسير معرفة جلال الله تعالى على جوهر الروح النطقية، انقلب من نحوسة النحاسة إلى صفاء القدس وبقاء عالم الطهارة، فثبت أن عند إشراق نور معرفة الله تعالى فى جوهر الروح، يصير الروح أقوى صفاء وأكمل إشراقاً، ومتى صار كذلك كانت قوته أقوى و تأثيره أكمل. في كان حصول الشيء المطلوب بالدعاء أقرب وأكمل، وهذا هو السبب فى تقديم الثناء على الله على الدعاء.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اعلم أن الملائكة وصفوا الله تعالى بثلاثه أنواع من الصفات : الربوبية والرحمة والعلم . أما الربوبية فهي إشارة إلى الإيجاد والإبداع ، وفيه لطيفة أخرى وهي أن قولهم

<sup>(</sup>١) رحم الله الفخر فيظهر من كلامه هذا أنه كان مشغو لا بصنعة الكيمياء التى فتنت عقول أكثر الناس ووقع بسببها مصائب كثيرة للمسلمين فشغلوا بها عن المطالب الحقيقية وعن العمليات ، مع أن التجارب الاحداث دلت على أنها خدعة ووهم باطل وأنها لا حقيقة لها ، وأحسن ما رد به على من يقول بالصنعة ما رأيته للصفدي فى شرح اللامية : إن الذهب من عمل الفليعة وما كان من عمل الطبيعة لا يمكن للانسان عمله كما أن ما يعمله الانسان من المصنوعات لا يمكن للطبيعة أن تعمله اه فسبحان من تفرد بالعزة والحلق والايجاد . أكتب هذا عسى أن يهدى الله مسلماً شغل نفسه بهذا الفن الوائف والوهم الباطل ، وأقول إن الكيمياء الحقيقية هي الاشتغال بالعلم والتجارة والصناعة فهي سبب بماء المال الذي هو أفضل كيمياء .

(ربنا )إشارة إلى النربية ، والنربية عبارة عن إبقاء الشيءعلى أكمل أحواله وأحسن صفاته ، وهذا يدل على أن هذه الممكنات ، كما أنها محتاجة حال حدوثها إلى إحداث الحق سبحانه و تعالى و إبجاده ، فكذلك إنها محتاجة حال بقائها إلى إبقاء الله . وأما الرحمة فهي إشارة إلى أن جانب الخير والرحمة والإحسان راجع على جانب الضر، وأنه تعالى إنما خلق الخلق للرحمة والخير، لا للاضرار والشر، فإن قيل قوله (ربنا وسعت كل شي. رحمة وعلماً) فيه سؤال ، لأن العلم وسع كل شي. . أما الرحمة فما وصلت إلى كل شي. ، لأن المضرور حال وقوعه في الضرر لايكون ذلك الضرررحمة ،وهذا السؤال أيضاً مذكور في قوله ( ورحمتي وسعت كل شيء ) قلنا كل موجود فقد نال من رحمة الله تعــالي نصيباً وذلك لأن الموجود إما واجب وإما ممكن ، أما الواجب فليس إلا الله سبحانه وتعالى ، وأما الممكن فوجوده من الله تعالى وبإيجاده ، وذلك رحمة ، فثبت أنه لا موجود غير الله إلا وقد وصل إليه نصيب و نصاب من رحمة الله ، فلهذا قال (ربنا وسعت كل شي. رحمة وعلماً ) وفي الآية دقيقة أخرى ، وهي أن الملائكة قدموا ذكر الرحمة على ذكر العلم فقالوا ( وسعت كل شي. رحمة وعلماً ) وذلك لأن مطلوبهم إيصال الرحمة وأن يتجاوزعما علمه منهم من أنو اعالذنوب ، فالمطلوب بالذات هو الرحمة ، والمطلوب بالعرض أن يتجاوز عما علمه منهم ، والمطلوب بالذات مقدم على المطلوب بالعرض ، ألا ترى أنه لما كان إيقاء الصحة مطلوباً بالذات وإزالة المرض مطلوباً بالعرض ، لاجرم لما ذكروا حدالطب قدموا فيه حفظ الصحة على إزالة المرض، فقالوا الطب علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة مايصح ويزول عن الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة ، فكذا ههنا المطلوب بالذات هو الرحمة ، وأما التجاوز عما علمــــــه منهم من أنواع الذنوب فهو مطلوب بالمرض ، لأجل أن حصول الرحمة على سبيل الكمال لا يحصل إلا بالتجاوز عن الذنوب ، فلهذا السبب وقع ذكر الرحمة سابقاً على ذكر العلم .

( المسألة الرابعة ) دلت هذه الآية على أن المقصود بالقصة الأولى فى الخلق والتكوين إنما هو الرحمة والفضل والجود والكرم، ودلت الدلائل اليقينية على أن كل مادخل فى الوجود من أنواع الخير والشر والسعادة والشقاوة فبقضاء الله وقدره، والجمع بين هذين الاصلين فى غاية الصعوبة، فعند هذا قالت الحكماء: الخير مراد مرضى، والشر مراد مكروه، والخير مقضى به بالعرض، وفيه غور عظيم.

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قوله ( وسعت كل شي. رحمة وعلماً ) يدل على كونه سبحانه عالماً بجميع المعلومات التي لا نهاية لها من الكليات و الجزئيات وأيضاً فلولا ذلك لم يكن في الدعاء والتضرع فائدة لانه إذا جاز أن يخرج عن علمه بعض الأشياء ، فعلى هذا التقدير لا يعرف هذا الداعى أن الله سبحانه يعلمه و يعلم دعاءه و على هذا التقدير لا يبقى في الدعاء فائدة البتة .

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم كيفية ثنائهم على الله تعالى حكى عنهم كيفية دعائهم ، وهو أمهم قالوا (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) واعلم أن الملائكة طلبوا بالدعاء

من الله تعالى أشياء كثيرة للمؤمنين ، فالمطلوب الأول الغفران وقد سبق تفسيره في قوله ( فاغفر للذِّين تابوا واتبعوا سبيلك ) فإن قيل لا معنى للغفران إلا إسقاط العذاب، وعلى هذا التقدير فلا فرق بين قوله: فاغفر لهم ، وبين قوله ( وقهم عذاب الجحيم ) قلنا دلالة لفظ المغفرة على إسقاط عذاب الجحيم دلالة حاصلة على الرمن والإشارة ، فلما ذكروا هذا الدعا. على سبيل الرمن والإشارة أردفوه بذكره على سبيل التصريح لأجل التأكيد والمبالغة ، واعلم أنهم لما طلبوا من الله إزالة العذاب عنهمأردفوه بأن طلبوا من الله إيصال الثواب إليهم فقالوا (ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ) فإن قيل أنتم زعمتم أن هذه الشفاعة إنما حصلت للمذنبين وهذه الآية تبطل ذلك، لأنه تعالى ما وعد المذنبين بأن يدخلهم في جنات عدن. قلنا لانسلم أنه ماوعدهم بذلك. لأنا بينا أن الدلائل الكثيرة في القرآن دلت على أنه تعالى لا يخلد أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله فى النار . وإذا أخرجهم من النار وجب أن يدخلهم الجنة فكان هذا وعداً من الله تعالى لهم بأن يدخلهم في جنات عدن ، إما من غير دخول النار و إما بعد أن يدخلهم النار ، قال تعالى (و من صلح مر. آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) يعني وأدخل معهم في الجنة هؤ لا. الطوائف الثلاث، وهم الصالحون من الآباء والأزواج والذريات، وذلك لأن الرجل إذا حضر معه في موضع عيشه وسروره أهله وعشيرته كان ابتهاجه أكمل ، قال الفراء والزجاج (منصلح) نصب من مكانين فإن شئت رددته على الضمير في قوله (وأدخلهم) وإن شئت في (وعدتهم) والمراد من قوله (ومن صلح) أهل الإيمان، ثم قالوا ( إنك أنت العزيز الحكيم ) وإنما ذكروا في دعائهم هذين الوصفين لأنه لو لم يكن عزيزاً بلكان بحيث يغلب ويمنع لما صح وقوع المطلوب منه ، ولو لم يكن حكيما لمـا حصل هذا المطلوب على وفق الحكمة والمصلحة ، ثم قالوا بعد ذلك (وقهم السيئات) قال بعضهم المراد وقهم عذاب السيئات ، فإن قيل فعلى هذا التقدير لا فرق بين قُولُه ( وقهم السيئات ) وبين ما تقدَم من قوله ( وقهم عذاب الجحيم ) وحينتُذ يلزم التكرار الخالى عن الفائدة و إنه لا يجوز ، قلمنا بل التفاوت حاصل من وجهين ( الأول ) أن يكون فوله (وقهم عذاب الجحيم) دعاء مذكوراً للأصول وقوله ( وقهم السيئات ) دعاء مذكوراً للفروع ( الثانى ) أن يكون قوله ( وقهم عذاب الجحيم) مقصوراً على إزالة الجحيم وقوله ( وقهم السيئات ) يتناول عذاب الجحيم وعذاب موقف القيامة وعذاب الحساب والسؤال.

﴿ والقول الثانى ﴾ فى تفسير قوله ( وقهم السيئات ) هوأن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار بقولهم ( وقهم عذاب الجحيم ) وطلبوا إيصال ثواب الجنة إليهم بقولهم ( وأدخلهم جنات عدن ) ثم طلبوا بعد ذلك أن يصونهم الله تعالى فى الدنيا عن العقائد الفاسدة والأعمال الفاسدة ، وهو المراد بقولهم ( وقهم السيئات ) ثم قالوا ( ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ) يعنى ومن تق السيئات فى الدنيا فقد رحمته فى يوم القيامة ، ثم قالوا ( وذلك هو الفوز العظيم ) حيث و جدوا بأعمال منقطعة نعيما لاينقطع ، وبأعمال حقيرة ملكا لاتصل العقول إلى كنه جلالته .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَقَتُ ٱلله أَكْبُر مِن مَّقْتَكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإَيَانَ فَتَكُمُ وَنَ «١٠» قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحَيْيَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحَيْيَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحَيْيَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحَيْيَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلِ «١١» ذَلَكُمُ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ ٱللهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشَرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَآكُ كُمْ بِلَهُ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ «١٢»

قوله تعالى ﴿ إِن الذين كَفَرُوا يِنادُون لَمَقَتُ اللهُ أَكْبَرُ مِن مَقْتُكُمُ أَنْفُسِكُمْ إِذَ تَدَّعُونَ إِلَى الْإِيمَانُ فَتَكَفَرُونَ ،قَالُوا رَبِنَا أَمْتِنَا اثْبَتِينَ وَأَحْيَيْتِنَا اثْبَتِينَ فَاعْتَرَفْنَا بَذُنُو بِنَا فَهِلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلَ ، ذَلَكُمْ بأَنَهُ إِذَا دَعِي اللهُ وحده كَفَرْتُم وإِن يشرك به تؤمنُوا فالحميم لله العلى الكبر ﴾ . اعلم أنه تعالى لما عاد إلى شرح أحوال الكافرين المجادلين في آيات الله وهم الذين ذكر هم الله في قوله (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) بين أنهم في القيامة يعترفون بذنو بهم واستحقاقهم العذاب الذي ينزل بهم ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط منهم فقال (إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم) وفي الآية مسائل:

والمسألة الأولى في الآية حذف وفيها أيضاً تقديم وتأخير، أما الحذف فتقديره لمقت الله إياكم، وأما التقديم والتأخير فهو أن التقدير أن يقال لمقت الله لكم حال ما تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم وفي تفسير مقتهم أنفسهم وجوه (الأول) أنهم إذا شاهدوا القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارهم على التكذيب بهذه الأشياء في الدنيا (الثاني) أن الاتباع يشتد مقتهم للرؤساء الذين دعوهم إلى الكفر في الدنيا والرؤساء أيضاً يشتد مقتهم للأتباع فعبر عن مقت يعضهم بعضاً بأنهم مقتوا أنفسهم، كما أنه تعالى قال (فاقتلوا أنفسكم) والمراد قتل بعضهم بعضاً (الثالث) قال محمد بن كعب إذا خطبهم إبليس وهم في النار بقوله (وما كان لى عليكم من سلطان ـ إلى قوله ـ ولوموا أنفسكم) فني هذه الحالة مقتوا أنفسهم . واعلم أنه لانزاع عليكم من سلطان ـ إلى قوله ـ ولوموا أنفسكم) فني هذه الحالة مقتوا أنفسهم . واعلم أنه لانزاع أن مقتهم أنفسهم إيما يحصل في القيامة . أما مقت الله لهم ففيه وجهان (الأول) أنه حاصل في الأكثرون أن التقدير لمقت الله لكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ،أكبر من مقتكم أنفسكم الآن فني تفسير الألفاظ المذكورة في الآية أوجه (الأول) أن الذين ينادونهم ويذكرون أن الكلام هم خزنة جهنم (الثاني) المقت أشد البغض وذلك في حق الله تعالى محال ، فالمراد لهم هذا الكلام هم خزنة جهنم (الثاني) المقت أشد البغض وذلك في حق الله تعالى محال ، فالمراد للم المغة المناخ الإنكار والزجر (الثالث) قال الفراء (ينادون) لمقت الله معناه إنهم ينادون إن مقت الله منه أبلغ الإنكار والزجر (الثالث) قال الفراء (ينادون) لمقت الله معناه إنهم ينادون إن مقت الله مقت الله

<sup>(</sup>١) المناسب أن يقول هنا , لمقت الله لكم في ذلك الوقت ، إشارة إلى بعده إذ المشار إليه يوم القيامة .

أكبر يقال ناديت إن زيداً قائم وإن زيداً لقائم (الرابع) قوله (إذ تدعون إلى الإيمــان) فيه حذف والتقدير لمقت الله لكم إذ تدعون إلى الإيمــان فتأتون بالكفر أكبر من مقتكم الآر... أنفسكم .

ثم إنه تعالى بين أن الكفار إذا خوطبوا بهذا الخطاب ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين ) إلى آخر الآية ، والمعنى أنهم لما عرفوا أن الذى كانوا عليه فى الدنيا كان فاسداً باطلا تمنوا الرجوع إلى الدنيا لكى يشتغلوا عند الرجوع إليها بالأعمال الصالحة ، وفى الآية مساثل :

(المسألة الاولى) احتج أكثر العلماء بهذه الآية فى إثبات عذاب القبر، وتقرير الدليل أنهم أثبتوا لانفسهم موتين حيث قالوا (ربنا أمتنا اثنتين) فأحد الموتتين مشاهد فى الدنيا فلا بد من إثبات حياة أخرى فى القبرحتى يصير الموت الذى يحصل عقيبها موتاً ثانياً، وذلك يدل على حصول حياة فى القبر، فان قيل قال كثير من المفسرين الموتة الأولى إشارة إلى الحالة الحاصلة عندكون الإنسان نطفة وعلقة والموتة الثانية إشارة إلى ماحصل فى الدنيا، فلم لا يجوز أن يكون الأمر كذلك، والذى يدل على أن الأمر ماذكرناه قوله تعالى (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً كذلك، والذى يدل على أن الأمر ماذكرناه قوله تعالى (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً الحالة الحاصلة عندكونه نطفة وعلقة وتحقيق فأحياكم ثم يميتكم) والمراد من قوله (وكنتم أمواتاً) الحالة الحاصلة عندكونه نطفة وعلقة وتحقيق الكلام أن الإمانة تستعمل بمعنيين (أحدهما) إيجاد الشيء ميتاً (والثاني) تصيير الشيء ميتاً بعد أن كان حياً كقولك وسع الخياط ثوبى، يحتمل أنه خاطه واسعاً ويحتمل أنه صيره واسعاً بعد أن كان ضيقاً، فلم لا يجوز في هذه الآية أن يكون المراد بالإمانة خلقها ميتة، ولا يكون المراد تصييرها ميتة بعد أن كانت حياً .

﴿ السؤال الثاني ﴾ أن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة ·

﴿ السؤال الثالث ﴾ أن هذه الآية تدل على المنع من حصول الحياة فى القبر ، وبيانه أنه لو كان الآمر كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات أولها فى الدنيا ، و ثانيها فى القبر ، و ثالثها فى القيامة ، والمذكور فى الآية ليس إلاحياتين فقط ، فتكون إحداهما الحياة فى الدنياو الحياة الثانية فى القيامة والموت الحاصل بينهما هو الموت المشاهد فى الدنيا .

(السؤال الرابع) أنه إن دلت هذه الآية على حصول الحياة فى القبر فههنا ما يدل على عدمه وذلك بالمنقول والمعقول، أما المنقول فن وجوه (الأول) قوله تعالى (أمن هو قانت آناه الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) فلم يذكر فى هذه الآية إلا الحذر عن الآخرة، ولما لم يذكره ولو حصلت الحياة فى القبر لكان الحذر عنها حاصلا، ولو كان الأمر كذلك لذكره، ولما لم يذكره علمنا أنه غير حاصل (الثانى) أنه تعالى حكى فى سورة الصافات عن المؤمنين المحقين أنهم يقولون بعد دخو لهم فى الجنة (أفا بحن بميتين إلا مو تتنا الأولى) ولا شك أن كلام أهل الجنة حق وصدق ولو حصلت لهم حياة فى القبر لكانوا قد ما توا مو تتين، وذلك على خلاف قوله (أفها نحن بميتين

إلا موتتنا الأولى) قالوا والاستدلال بهذه الآية أقوى من الاستدلال بالآية التىذكرتموها ، لأن الآية التى تمسكنا بها حكاية قول المؤمنين الذين دخلوا الجنة والآية التى تمسكتم بها حكاية قول الكافرين الذين دخلوا النار .

وأما المعقول فمن وجوه (الأول) وهو أن الذى افترسته السباع وأكلته لوأعيد حياً لكان إما أن يعاد حياً بمجموعه أو بآحاد أجزائه ، والأول باطل لأن الحس يدل على أنه لم يحصل له بحموع ، والثانى باطل لانه لما أكلته السباع ، فلو جعلت تلك الأجزاء أحياء لحصلت أحياء فى معدة السباع وفى أمعائها ، وذلك فى غاية الاستبعاد (الثانى) أن الذى مات لو تركناه ظاهراً بحيث يراه كل أحد فإنهم يرونه باقياً على موته ، فلو جوزنا مع هذه الحالة أنه يقال إنه صار حياً لكان هذا تشكيكا فى المحسوسات ، وإنه دخول فى السفسطة (والجواب) قوله لم لا يجوز أن تكون الموتة الأولى هى الموتة التى كانت حاصلة حال ماكان نطفة وعلقة ؟ فنقول هذا لا يجوز أن تكون الموتة الأولى ها أن الله أماتهم وله فظر الحالة أمهم كانوا أمواتا وليس فيما أن الله أماتهم بخلاف المتتع كون هذا إماتة ، وإلا لزم تحصيل الحاصل وهو محال وهذا بخلاف قوله (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً) لائن المذكور في هذه الآية أنهم كانوا أمواتا وليس فيما أن الله أماتهم بخلاف الآية التي نحن فى تفسيرها ، لا نها تدل على أن الله تعالى أماتهم مرتين ، وقد بينا أن لفظ الإماتة لايصدق إلا عند سبق الحياة فظهر الفرق ،

أما قوله إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة ، قلنا لما ذكروا ذلك لم يكذبهم الله تعالى إذ لو كانوا كاذبين لأظهر الله تكذيبهم ، ألا ترى أنهم لما كذبوا في قولهم ( والله ربنا ما كينا مشركين) كذبهم الله فيذلك فقال ( انظر كيف كذبوا ) وأما قوله ظاهر الآية يمنع من إثبات حياة في القبرإذ لوحصلت هذه الحياة لكان عدد الحياة ثلاث مرات لامرتين . فنقول ( الجواب عنه من وجوه : ( الأول ) هو أن مقصودهم تعديل أوقات البلاء والمحنة وهي أربعة الموتة الأولى ، والحياة في القيامة ، فهذد الأربعة أوقات البلاء والمحنة ، فأما الحياة في القبر ، والموتة الثانية ، والحياة في القيامة ، فهذد الأربعة أوقات البلاء والمحنة نروا الحياتين ، وهي الحياة في الدنيا ، والحياة في القيامة ، أما الحياة في القبر فأهملوا ذكروا الحياتين ، وهي الحياة في الدنيا ، والحياة في القيامة ، أما الحياة في القبر فأهملوا نرادهم الله والحياء ، إما في السعادة ، وإما في الشقاوة ، واتصل بها حياة القيامة فكانوا من جملة من في الموا أحياء ، إما في السعادة ، وإما في الشقاوة ، واتصل بها حياة القيامة فكانوا من جملة من أرادهم الله بالاستثناء في قوله ( فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ) ( الرابع ) وهو على خلاف لفظ القرآن ، أما لمو أثبتنا الحياة في القبر لزمنا إثبات الحياة ثلاث مرات والمذكور في القرآن مرتين ، أما المرة الثالثة فليس في اللفظ مايدل على ثبوتها أو عدمها ، فثبت أن والمذكور في القرآن مرتين ، أما المرة الثائة فليس في اللفظ مايدل على ثبوتها أو عدمها ، فثبت أن في حياة القبر يقتضي ترك ما دل اللفظ عليه ، فأما إثبات حياة القبر فافه يقتضي إثبات شيء زائد

## هُو ٱلَّذِي يُرِيكُمْ عَايَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ ١٣٠٥

على مادل عليه اللفظ مع أن اللفظ لاإشعار فيه بثبوته و لابعدمه فكان هذا أولى ، وأماماذ كروه في المعارضة الأولى فنقول قوله يحذر الآخرة تدخل فيه الحياة الآخرة سواءكانت في القبر أو في القيامة ، وأما المعارضة الثانية فجوابها أنا نرجح قولنابالاحاديث الصحيحة الواردة في عذاب القبر.

وأما الوجهان العقليان فمدفوعان ، لأنا إذا قلنا إن الإنسان ليس عبارة عن هذا الهيكل بل هو عبارة عن جدا الهيكل بل هو عبارة عن جسم نورانى سار فى هـذا البدنكانت الإشكالات التى ذكرتموها غير واردة فى هذا الباب والله أعلم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اعلم أنا لما أثبتنا حياة القبر فيكون الحاصل فى حق بعضهم أربعة أنواع من الحياة وثلاثة أنواع من الموت ، والدليل عليه قوله تعالى فى سورة البقرة (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثمم أحياهم ) فهؤلاء أربعة مراتب فى الحياة ، حياتان فى الدنيا ، وحياة فى القبر ، وحياة رابعة فى القيامة .

(المسألة الثالثة وله (اثنتين) نعت لمصدر محذوف والتقدير إما تتين اثنتين ، ثم حكى الله عنهم قالوا ( فاعترفنا بذنو بنا ) فان قيل الفاء فى قوله ( فاعترفنا ) تقتضى أن تكون الإماتة مرتين أنهم قالوا ( فاعترفنا ) تقتضى أن تكون الإماتة مرتين لوحياء والإحياء مرتين سببا لهذا الاعتراف فبينو اهذه السببية ، قلنا لأنهم كانوا منكرين للبعث فلما شاهدوا الإحياء بعد الإماتة مرتين لم يبق لهم عذر فى الإوراب البعث ، فلاجرم وقع هذا الإقرار كالمسبب عن ذلك الإحياء وتلك الإماتة ، ثم قال (فهل إلى خروج من سبيل )؟ أى هل إلى نوع من الحروج سريع أو بطيء من سبيل ، أم اليأس وقع فلا خروج ، ولا سبيل إليه ؟ وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط ، واعلم أن الجواب الصريح عنه أن يقال لا أو نعم ، وهو تعالى لم يفعل ذلك بل ذكر كلاماً يدل على أنه لاسبيل لهم إلى الخروج فقال ( ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك كلاماً يدل على أنه لاسبيل لهم إلى الخروج فقال ( ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك كفركم بتوحيد الله تعالى ، وإيمانكم بالإشراك به (فالحكم لله) حيث حكم عليكم بالعذاب السرمدى ، وقوله ( العلى الكبير ) دلالة على العلو الأعلى فى الجهة ، وبقوله (الكبير) على كبر الجنة والذات ، وكل ذلك باطل ، لانا على إلى العلو والكبرياء بحسب القدرة والإلهيه . قواله تعالى ، فوجب أن يكون المراد من ( العلى الكبير ) العلو والكبرياء بحسب القدرة والإلهيه .

قوله تعالى ﴿هوالذى يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلامن ينيب، فادعوا • ۲۷ - غر – ۲۷ » فَادْعُوا اللهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّنَ وَلَوْ كَرَهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤» رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِى اللهِ عَلَى مَنْ يَشَاءٍ مِنْ عَبَادِه لِيُنْدُرَ يَوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءُ لَمَنَ الْلَكُ الْيُوْمَ لِلهِ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءُ لَمَنَ الْلَكُ الْيُوْمَ لِلهِ اللهَ عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءُ لَمَنَ الْلَكُ الْيُوْمَ لِلهَ اللّهَ عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءُ لَمَنَ الْلَكُ اللّهُ اللّهُ مَنْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ﴾

اعلم أنه تعالى لما ذكر ما يوجب التهديد الشديد فى حق المشركين أردفه بذكر ما يدل على كال قدرته وحكمته ، ليصير ذلك دليلا على أنه لا يجوز جعل هذه الأحجار المنحوتة والحشب المصورة شركاء لله تعالى فى المعبودية فقال (هو الذى يريكم آياته) واعلم أن أهم المهمات رعاية مصالح الأديان ، ومصالح الأبدان ، فهو سبحانه وتعالى راعى مصالح أديان العباد باظهار البينات والآيات ، وراعى مصالح أبدامهم بانزال الرزق من السماء ، فوقع الآيات من الآديان كوقع الأرزاق من الأبدان ، وعند حصولها يحصل الإنعام على من الأبدان ، فالآيات وأكمل الجهات .

ثم قال (وما يتذكر إلا من ينيب) والمعنى أن الوقوف على دلائل توحيد الله تعالى كالامر المركوز في العقل إلا أن القول بالشرك والاشتغال بعبادة غير الله يصير كالمانع من تجلى تلك الأنوار، فإذا أعرض العبد عنها وأناب إلى الله تعالى زال الغطاء والوطاء فظهر الفوز التام، ولما قرر هذا المعنى صرح بالمطلوب وهو الإعراض عن غير الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقال (فادعوا الله مخلصين له الذين) من الشرك، ومن الالتفات إلى غير الله (ولو كره الكافرون) قرأ ابن كثير ينزل خفيفة والباقون بالتشديد.

قوله تعالى ﴿ رفيع الدرجات ذو العرش ، يلقى الروح من أمره على من يشا. من عباده لينذر يوم التلاق ، يوم هم بارزون لايخنى على الله منهم شىء ، لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار ، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ، لا ظلم اليوم ، إن الله سريع الحساب ﴾

اعلم أنه تعالى لما ذكر من صفات كبريائه وإكرامه كونه مظهراً للآيات منزلا للأرزاق، ف كرفي هذه الآية ثلاثة أخرى من صفات الجلال والعظمة وهو قوله (رفيع الدرجات ذو العرش

يلتى الروح) قالصاحب الكشاف ثلاثة أخبار لقوله هو مرتبة على قوله ( الذى يريكم ) أو أخبار مبتدأ محذوف ، وهى مختلفة تعريفاً وتنكيراً ، وقرى ( رفيع الدرجات ) بالنصب على المدح، وأقول لابد من تفسير هذه الصفات الثلاثة :

﴿ فَالصَّفَةَ الْأُولَى ﴾ قوله (رفيع الدرجات) واعلم أنالرفيع يحتملأن يكون المراد منه الرافع وأن يكونالمراد منه المرتفع ، أما إذا حملناه على الأول ففيه وجوه (الوجه الأول) أنه تعالى يرفع درجات الأنبيا. والاوليا. في الجنة (والثاني) رافع درجات الخلق في العلوم والأخلاق الفاضلة ، فهو سبحانه عين لكل أحد من الملائكة درجة معينة ، كما قال (وما منا إلا له مقام معلوم ) وعين لكل واحد من العلماء درجة معينة فقال ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) وعين لكل جسم درجة معينة ، فجول بعضها سفلية عنصرية ، وبعضها فلكيــة كوكبية ، وبعضها من جواهر العرش والكرسي ، فجعل لبعضها درجة أعلى من درجة الثاني . وأيضاً جعل لكل أحد مرتبة معينة فىالخلق والرزق والأجل، فقال (وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ) وجعل لكل أحد من السعداء والأشقياء فىالدنيا درجة معينة من مو جبات السعادة وموجبات الشقاوة ، و في الآخرة لظهور آثار تلك السعادة والشقاوة ، فإذا حملنا الرفيع على الرافع كان معناه ما ذكرناه . وأما إذا حملناه على المرتفع فهو سبحانه أرفع الموجودات في جميع صفات الكمال والجلال . أما في أصل الوجود فهو أرفع الموجودات ، لأنه واجب الوجود لذاته وما سواه ممكن ومحتاج إليه . وأما فى دوام الوجود فهو أرفع الموجودات ، لأنه واجب الوجود لذاته وهو الأزلى والأبدى والسرمدى ، الذى هو أول لكل ما سواه ، وليس له أول وآخر لكل ما سواه ، وليس له آخر . أما فى العلم : فاكَّ نه هو العــــالم بجميع الذوات والصفات والـكليات والجزئيات ، كما قال ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) وأما فى القدرة : فهو أعلى القادرين وأرفعهم ، لأنه فى و جوده و جميع كمالات و جوده غنى عن كل ما سواه . وكل ما سواه فإنه محتاج فى وجوده وفى جميع كمالات وجوده إليه. وأما فى الوحدانيـة: فهو الواحد الذى يمتنع أن يحصل له ضد وند وشريك و نظير ، وأقول : الحق سبحانه له صفتان ( أحدهما) استغناؤه في وجوده وفى جميع صفات وجوده عن كل ما سواه ( والثانى ) افتقاركل ما سواه إليه فى وجوده وفى صفات و جوده ، فالرفيح إن فسرناه بالمرتفع ،كان معناه أنه أرفع الموجودات وأعلاها فى جميع صفات الجلال والإكرام ، وإن فسرناه بالرافع ، كان معناه أن كل درجة وفضيلة ورحمة و منقبة حصلت لشيء سواه ، فإنما حصلت بإنجاده و تبكوينه وفضله ورحمته .

﴿ الصفة الثانيـة ﴾ قوله ( ذو العرش ) ومعناه أنه مالك العرش ومدبره وخالقه ، واحتج بعض الأغمار من المشبهة بقوله ( رفيع الدرجات ذو العرش ) وحملوه على أن المراد بالدرجات ، السموات ، وبقوله ( ذو العرش ) أنه موجود في العرش فوق سبع سموات ، وقد أعظموا الفرية على الله تعالى ، فإنا بينا بالدلائل القاهرة العقلية والنقلية أن كونه تعالى جسما وفى جهة محال ، وأيضاً فظاهر اللفظ لا يدل على ما قالوه ، لآن قوله ( ذو العرش) لا يفيد إلا إضافته إلى العرش ويكنى فيه إضافته إليه بكونه مالكا له و مخرجاً له من العدم إلى الوجود ، فأى ضرورة تدعونا إلى الذهاب إلى القول الباطل و المذهب الفاسد ، والفائدة فى تخصيص العرش بالذكر هو أنه أعظم الاجسام ، والمقصود بيان كمال إلهيته ونفاذ قدرته ، فكل ما كان محل التصرف والتدبير أعظم ، كانت دلالته على كمال القدرة أقوى .

﴿ الصفة الثالثة ﴾ قوله ( يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ) وفيه مباحث :

﴿ البحث الأول ﴾ اختلفوا فى المرأد بهذا الروح ، والصحيح أن المراد هو الوحى ، وقد أطنبنا فى بيان أنه لم سمى الوحى بالروح فى أول سورة النحل فى تفسير قوله ( ينزل الملائكة بالروح من أمره ) وقال أيضاً (أو من كان ميتاً فأحييناه )وحاصل الكلام فيه : أن حياة الأرواح بالمعارف الإلهية والجلايا القدسية ، فإذا كان الوحى سبباً لحصول هذه الأرواح سمى بالروح ، فإن الروح سبب لحصول الحياة ، والوحى سبب لحصول هذه الحياة الروحانية .

واعلم أن هذه الآية مستملة على أسرار عجيبة من علوم المكاشفات، وذلك لأن كال كبرياء الله تعالى لا تصل إليه العقول والأفهام، فالطريق الكامل فى تعريفه بقدر الطاقة البشرية أن يذكر ذلك الكلام على الوجه الكلى العقلى، ثم يذكر عقيبه شىء من المحسوسات المؤكدة لذلك المعنى العقلى ليصير الحصر بهذا الطريق معاضداً للعقل، فههنا أيضاً كذلك، فقوله ( رفيع الدرجات ) إما أن يكون بمعنى كونه رافعاً للدرجات، وهو إشارة إلى تأثير قدرة الله تعالى فى إيجاد الممكنات على اختلاف درجاتها و تباين منازلها وصفاتها، أو إلى كونه تعالى مرتفعاً فى صفات الجلال ونعوت العزة عن كل الموجودات، فهذا الكلام كلى عقلى برهانى، ثم إنه سبحانه بين هذا الكلام الكلام الكلى بمزيد تقرير، وذلك لأن ما سوى الله تعالى إما جسمانيات وإما روحانيات. فبين في هذه الآية أن كلا القسمين مسخر تحت تسخير الحق سبحانه وتعالى، أما الجسمانيات فأعظمها العرش، فقوله ( ذو العرش ) يدل على استيلائه على كلية عالم الأجسام، ولما كان العرش من العرش المحسوسات كان هذا المحسوس مؤكداً لذلك المعقول، أعنى قوله ( رفيع الدرجات ) وأما الروحانيات فكلها مسخرة للحق سبحانه، وإليه الإشارة بقوله ( يلق الروح من أمره ).

واعلم أن أشرف الأحوال الظاهرة فى روحانيات هذا العالم ظهور آثار الوحى ، والوحى إلى إنما يتم بأركان أربعة (فأولها) المرسل وهو الله سبحانه وتعالى ، فلهذا أضاف إلقاء الوحى إلى نفسه فقال (يلتى الروح) (والركن الثانى) الإرسال والوحى وهو الذى سماه بالروح (والركن الثالث) أن وصول الوحى من الله تعالى إلى الأنبياء لا يمكن أن يكون إلا بواسطة الملائكة ، وهو المشار إليه فى هذه الآية بقوله (من أمره) فالركن الروحانى يسمى أمراً ، قال تعالى وهو المشار إليه فى هذه الآية بقوله (من أمره) فالركن الروحانى يسمى أمراً ، قال تعالى

(وأوحى فى كل سماء أمرها) وقال (ألا له الخلق والامر) (والركن الرابع) الا نبياء الذين يلقى الله الله وهو المشار إليه بقوله (على من يشاء من عباده) (والركن الحامس) تعيين الغرض والمقصود الا صلى من إلقاء هذا الوحى إليهم، وذلك هو أن الا نبياء عليهم السلام يصرفون الحلق من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، ويحملونهم على الإعراض عرب هذه الجسمانيات والإقبال على الروحانيات، وإليه الإشارة بقوله (لينذريوم التلاق يوم هم بارزون) فهذا ترتيب عجيب يدل على هذه الإشارات العالية من علوم المكاشفات الإلهية، وبق ههنا أن نبين أنه ما السبب فى تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ؟ وكم الصفات التي ذكرها الله تعالى فى هذه السورة ليوم التلاق ؟

أما السبب في تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ففيه وجوه:

(الأول) أن الأرواح كانت متباينة عن الأجساد فإذا جاء يوم القيامة صارت الأرواح ملاقية للأجساد فكان ذلك اليوم يوم التلاق (الثانى) أن الحلائق يتلاقون فيه فيقف بعضهم على حال البعض (الثالث) أن أهل السهاء ينزلون على أهل الأرض فيلتتى فيه أهل السهاء وأهل الأرض قال تعالى ( ويوم تشقق السهاء بالنهام ونزل الملائكة تنزيلا ) ( الرابع ) أن كل أحد يصل إلى جزاء عمله فى ذلك اليوم فكان ذلك من باب التلاق وهو مأخوذ من قوله عمله ( الخامس ) يمكن أن يكون ذلك مأخوذاً من قوله ( فمن كان يرجو لقاء ربه ) ومن قوله ( تحييهم يوم يلقونه سلام ) ( السادس ) يوم يلتتى فيه العابدون والمعبودون ( السابع ) يوم يلتق فيه آدم عليه السلام وآخر ولده ( الثامن ) قال ميمون بن مهران يوم يلتق فيه الظالم والمظلوم فر بما ظلم الرجل رجلا وانفصل عنه ولو أراد أن يجده لم يقدر عليه ولم يعرفه فني يوم القيامة فر بما ظلم الرجل رجلا وانفصل عنه ولو أراد أن يجده لم يقدر عليه ولم يعرفه فني يوم القيامة وهادى وواقى بالياء فى الوقف و بالتنوين فى الوصل .

وأما بيان أن الله تعالى كم عدد من الصفات وصف بها يوم القيامة فى هذه الآية ، فنقول . ﴿ الصفة الأولى ﴾ كونه يوم التلاق وقد ذكر نا تفسيره .

﴿ الصفة الثانية ﴾ قوله (يوم هم بارزون) وفى تفسير هذا البروز وجوه (الأول) أنهم برزوا عن بواطن القبور (الثاني) بارزون أى ظاهرون لا يسترهم شى. من حبل أو أكمة أو بناء، لأن الأرض بارزة قاع صفصف، وليس عليهم أيضاً ثياب إنما هم عراة مكشو فون كاجا. فى الحديث «يحشرون عراة حفاة غرلا» (الثالث) أن يجعل كونهم بارزين كناية عن ظهور أعمالهم وانكشاف أسرارهم كما قال تعالى (يوم تبلى السرائر) (الرابع) أن هذه النفوس الناطقة البشرية كأنها فى الدنيا انغمست فى ظلمات أعمال الأبدان قإذا جاء يوم القيامة أعرضت عن الاشتغال بتدبير الجسمانيات و توجهت بالكلية إلى عالم القيامة و جمع الروحانيات، فكائها برزت بعد أن كانت كامنة فى الجسمانيات مستترة بها.

(الصفة الثالثة ) قوله (لايخنى على الله منهم شي، ) والمراد يوم لا يخنى على الله منهم شي، والمقصود منه الوعيدفايه تعالى بين أنهم إذا برزوا من قبورهم واجتمعوا وتلاقوا فإن الله تعالى يعلم ما فعله كل واحد منهم فيجازى كلا بسبه إن خيراً فخير و إن شراً فشر ، فهم و إن لم يعلموا تفصيل ما فعلوه ، فالله تعالى عالم بذلك و نظيره قوله ( يومئذ تعرضون لا تخنى منكم خافية ) وقال ( يوم منا فعلوه ، فالله السرائر ) وقال ( إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وقال ( يومئذ نحدث أخبارها ) فإن قيل الله تعالى لا يخنى عليه منهم شيء في جميع الأيام ، فما معنى تقييد هذا المعنى بذلك اليوم ؟ قلنا إنهم كانوا يتوهمون في الدنيا إذا استتروا بالحيطان والحجب أن الله لايراهم و تخنى عليه أعمالهم ، فهم في ذلك اليوم صائرون من البروز والإنكشاف إلى حال لا يتوهمون فيها مثل ما يتوهمونه في الدنيا ، قال تعالى ( ولكن طننتم أن الله لا يعلم كثيراً بما تعملون ) وقال ( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ) وهو معنى قوله ( وبرزوا لله الواحد القهار ) .

﴿ الصفة الرابعة ﴾ قوله تعالى ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) والتقدير يوم ينادى فيه لمن الملك اليوم؟ وهذا الندا. في أى الأوقات يحصل فيه قولان :

(الأول) قال المفسرون إذا هلك كل من فى السموات و من فى الأرض فيقول الرب تعالى (لمن الملك اليوم)؟ يعنى يوم القيامة فلا يحيبه أحد فهو تعالى يحيب نفسه فيقول (لله الواحد القهار) قال أهل الأصول هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه (الاول) أنه تعالى بين أن هذا النداء إنما يحصل يوم التلاق ويوم البروز ويوم تجزى كل نفس بما كسبت، والناس فى ذلك الوقت أحياء، فبطل قولهم إن الله تعالى إنما ينادى بهذا النداء حين هلك كل من فى السموات والارض و (الثانى) أن الكلام لابد فيه من فائدة لأن الكلام إما أن يذكر حال حضور الغير، أو حال ما لا يحضر الغير، والأول باطل ههنا لأن القوم قالوا إنه تعالى إنما يذكر هذا الكلام عند فناء الكل، والثانى أيضاً باطل لأن الرجل إنما يحسن تكلمه حال كونه وحده إما لأنه يحفظ به شيئاً الكل، والثانى أيضاً باطل لأن الرجل إنما يحسن تكلمه حال كونه وحده إما لأنه يحفظ به شيئاً كالذى يكرد على الدرس وذلك على الله محال ، أو لأجل أنه يحصل له سرور بما يقوله وذلك أيضاً على الله محال ، أو لأجل أن يعبدالله بذلك الذكر وذلك أيضاً على الله محال ، فثبت أن قول من يقول إن الله تعالى يذكر هذا النداء حال هلاك جميع المخلوقات باطل لا أصل له .

﴿ والقول الثانى ﴾ أن فى يوم التلاق إذا حضر الأولون والآخرون وبرزوا لله نادى مناد (لمن الملك اليوم) فيقول كل الحاضرين فى محفل القيامة (لله الواحد القهار) فالمؤمنون يقولونه تلذذاً بهذا الكلام، حيث نالوابهذا الذكر الملزلة الرفيعة، والكفار يقولونه على الصغار والذلة على وجه التحسر والندامة على أن فاتهم هذا الذكر فى الدنيا، وقال القائلون بهذا القول إن صح القول الأول عن ابن عباس وغيره لم يمتنع أن يكون المراد أن هذا النداء يذكر بعد فنا. البشر إلا أنه حضر هناك ملائكة يسمعون ذلك النداء، وأقول أيضاً على هذا القول لا يبعد أن يكون السائل

والمجيب هو الله تعالى، ولا يبعد أيضاً أن يكون السائل جمعاً من الملائكة والمجيب جمعاً آخرين، والكل ممكن وليس على التعيين دليل، فإن قيل و ما الفائدة فى تخصيص هذا اليوم بهذا النداء؟ فنقول الناسكانوا مغرورين فى الدنيا بالأسباب الظاهرة، وكان الشيخ الإمام الوالد عمررضى الله عنه يقول لو لا الاسباب لما ارتاب مرتاب وفى يوم القيامة زالت الاسباب وانعزلت الارباب ولم يبق البتة غير حكم مسبب الاسباب، فلهذا احتص النداء بيوم القيامة، واعلم أنه وإن كان ظاهر اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء بذلك اليوم إلا أن قوله ( لله الواحد القهار ) يفيد أن هذا النداء حاصل من جهة المعنى أبداً، وذلك لأن قولنا الله اسم لواجب الوجود لذاته وواجب الوجود لذاته واحب الوجود لذاته واحب الوجود لذاته واحب الوجود فهر الإبياء هو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم ، وذلك الترجيح هو قهر للجانب المرجوح فثبت أن الإله القهار واحد أبداً، ونداء لمن الملك اليوم إنما ظهر من كونه باقياً في جانب المعنى من الأزل إلى الأبد لا جرم كان نداء (لمن الملك اليوم) باقياً في جانب المعنى من الأزل إلى الأبد لا جرم كان نداء (لمن الملك اليوم) باقياً في جانب المعنى من الأزل إلى الأبد لا جرم كان نداء (لمن الملك اليوم) باقياً في جانب المعنى من الأزل إلى الأبد لا جرم كان نداء (لمن الملك اليوم) باقياً في جانب المعنى من الأزل إلى الأبد لا جرم كان نداء (لمن الملك اليوم) باقياً في جانب المعنى من الأزل إلى الأبد .

﴿ الصفة الخامسة ﴾ من صفات ذلك اليوم قوله ( اليوم تجزى كل نفس بمــا كسبت ) . واعلم أنه سبحانه لمــا شرح صفات العدل والفضل في ذلك اليوم أردفه ببيان صفات العدل والفضل في ذلك اليوم فقال ( اليوم تجزى كل نفس بمــا كسبت ) وفيه مسألتان :

( المسألة الآولى ) هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاثة ( أولها ) إثبات المحسب للانسان ( والثانى ) أن كسبه يوجب الجزاء ( والثالث ) أن ذلك الجزاء إنما يستوفى فى ذلك اليوم فهذه الكلمة على اختصارها مشتملة على هذه الأصول الثلاثة فى هذا المحتاب ، وهى أصول عظيمة الموقع فى الدين ، وقد سبق تقرير هذه الأصول مرارا ، ولا بأس بذكر بعض النسكت فى تقرير هذه الأصول أما (الأول) فهو إثبات الكسب للانسان وهو عبارة عن كون أعضائه سليمة صالحة للفعل والنزك ها دام يبقى على هذا الاستواء امتنع صدور الفعل والترك عنه ، فإذا انضاف إليه الداعى إلى الفعل أوالداعى إلى الترك وجب صدور ذلك الفعل أوالترك عنه ، وأما (الثانى) وهو بيان ترتب الجزاء عليه ، فاعلم أن الأفعال على قسمين منها ما يكون الداعى إليه طلب الخيرات الجسمانية الحاصلة فى علم الدنيا ، ومنها ما يكون الداعى إليه طلب الخيرات الروحانية التى لا يظهر كالها إلافى عالم الآخرة وقد ثبت بالتجربة أن كثرة الا فعال سبب لحصول الملكات الراسخة ، فن غلب عليه القسم الأول استحكمت رحمته رغبته فى الدنيا وفى الجسمانيات فعند الموت يحصل الفراق بينه وبين مطلوبه على أعظم الوجوه و يعظم عليه البلاء ، ومن غلب عليه القسم الثانى فعند الموت يفارق المبغوض ويتصل بالمحبوب فتعظم الآلاء والنعاء ، فهذا هو معنى الكسب ، ومعنى كون ذلك الكسب ، ومعنى كون ذلك الكسب ، ومعنى كون ذلك الكسب ، ومعنى كون كلى الكسب ، ومعنى كون خلك الكسب ، ومعنى كون ذلك الكسب ، ومعنى الكسب ، ومعنى كون ذلك الكسب ، ومعنى كون خلك كلي الكسب ، ومعنى كون كلى الكسب ، ومعنى كون كلى الكسب ، ومعنى كون كلى الكسب ، ومعنى الكسب ، ومعنى كون كلى الكسب ، ومعنى كون كلى الكسب ، ومعنى الكسب ، ومعنى كون كلى كلى الجراء لا يحصل إلا فى يوم القيامة ، فهذا قانون كلى المحاد الموت يقاد كلى المحاد كلى الكسب ، ومعنى كون كلى المحاد ك

وَأَنْذُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزْفَة إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لَلظَّالَمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ «١٨» يَعْلَمُ خَائِنَةَ ٱلْأَعْيِنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصَّدُورُ «١٩» وَٱللهُ

عقلى، والشريعة الحقة أتت بما يقوى هذا القانون الكلى فى تفاصيل الأعمال والأقوال والله أعلم. و المسألة الثانية ﴾ هذه الآية أصل عظيم فى أصول الفقه، وذلك لأنا نقول لوكان شى. من أنواع الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعاً لكونه جزاء على شى. من الجنايات أولا لكونه جزاء والقسمان، باطلان فبطل القول بكونه مشروعاً . أما بيان أنه لا يجوز أن يكون مشروعاً مشروعاً ليكون جزاء على شى. من الأعمال فلأن هذا النص يقتضى تأخير الأجزية إلى يوم القيامة، فإثباته فى الدنيا يكون على خلاف هذا النص، وأما بيان أنه لا يجوز أن يكون مشروعاً للجزاء لقوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ولقوله تعالى ( وما جعل عليه فى الدين من حرج ) ولقوله صلى الله عليه وسلم « لاضرر ولا ضرار فى الإسلام ، عدلنا عن هذه العمومات فيها إذا كانت المضار أجزية وفيها ورد نص فى الإذن فيه كذبح الحيوانات، فوجب أن يبق على أصل الحرمة فيها عداه، فثبت بما ذكرنا أن الاصل فى المضار والآلام التحريم، فإن يبق على أصل الحرمة فيها عداه، فثبت بما ذكرنا أن الاصل فى المضار والا فهو باق على أصل التحريم، وهذا أصل كلى منتفع به فى الشريعة والله أعلم .

﴿ الصفة السادسة ﴾ من صفات ذلك اليوم قوله ( لا ظلم اليوم ) و المقصود أنه لما قال (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) أردفه بما يدل على أنه لايقع فى ذلك اليوم نوع من أنواع الظلم، قال المحققون وقوع الظلم فى الجزاء يقع على أربعة أقسام (أحدها) أن يستحق الرجل ثواباً فيمنع منه ( و ثانيها ) أن يعطى بعض بعض حقه ولكنه لا يوصل إليه حقه بالتمام ( و ثالثها ) أن يعذب من لا يستحق العذاب فيعذب و يزاد على قدر حقه فقوله تعالى ( لاظلم اليوم ) يفيد ننى هذه الأقسام الأربعة ، قال القاضى هذه الآية قوية فى إبطال قول المجبرة لأن على قولهم لاظلم غالباً وشاهداً إلا من الله ، ولأنه تعالى إذا خلق فيه الكفر ثم عذبه عليه فهذا هو عين الظلم و الجواب عنه معلوم .

ثم قال تعالى ( إن الله سريع الحساب ) وذكر هذا الكلام فى هذا الموضع لائق جداً ، لأنه تعالى لما بين أنه لاظلم بين أنه سريع الحساب ، وذلك يدل على أنه يصل إليهم مايستحقونه فى الحال والله أعلم.

قوله تعالى ﴿ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ماللظالمين من حيم ولا شغيع يطاع ، يعلم خائنة الأعين وماتخني الصدور ، والله يقضى بالحق والذين يدعون من دونه

يَقْضَى بِالْخُقِّ وَ الَّذَيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُو نِه لَا يَقْضُونَ بِشَيْء إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ البَّصِيرُ (٢٠ مَ أُولَمُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضَ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ النَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلَهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمْ اللهُ بِذُنُو بِهِمْ وَمَا كَانَ هَمْ مِنَ الله مِنْ وَاقَ «٢١» ذلك بأنهم كانت تَأْتِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالبِينَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللهُ مِنْ وَاقَ «٢١» ذلك بأنهم كانت تَأْتِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالبِينَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللهُ إِنَّهُ قُوى شَدِيدُ الْعُقَابِ (٢٢٠)

لا يقضون بشى. إن الله هو السميع البصير ، أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً فى الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوى شديد العقاب ﴾ .

اعلم أن المقصود من هذه الآية وصف يوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات الهائلة المهيبة، وفى الآنة مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا فى تفسير يوم الآزفة وجوهاً ( الأول ) أن يوم الآزفة هو يوم القيامة ( أزفت وم القيامة ) أذف الأمر إذا دنا وحضر لقوله فى صفة يوم القيامة ( أزفت الآرفة ليس لها من دون الله كاشفة ) وقال الشاعر :

أذف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد

والمقصود منه التنبيه على أن يوم القيامة قريب ونظيره قوله تعالى ( اقتربت السياعة ) قال الزجاج إنما قيل لها آزفة لا نها قريبة وإن استبعد الناس مداها ، وما هوكائن فهو قريب .

واعلم أن الآزفة نعت لمحذوف مؤنث على تقدير يوم القيامة الآزفة أو يوم الجمازاة الآزفة قال القفال: وأسهاء القيامة تجرى على التأنيث كالطامة والحاقة ونحوها كا نها يرجع معناها إلى الداهية (والقول الثانى) أن المراد بيوم الآزفة وقت الآزفة وهي مسارعتهم إلى دخول النار، فإن عند ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارها من شدة الخوف (والقول الثالث) قال أبو مسلم يوم الآزفة يوم المنية وحضور الأجل، والذي يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق، و(يوم هم بارزون) ثم قال بعده (وأنذرهم يوم الآزفة) فوجب أن يكون هذا اليوم غير ذلك اليوم، وأيضاً هذه الصفة مخصوصة في سائر الآيات بيوم الموت قال تعالى (فلولا إذا

بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون) وقال (كلا إذا بلغت النراقى) وأيضاً فوصف يوم الموت بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب، وأيضاً الصفات المذكورة بعد قوله يوم الآذفة لائقة بيوم حضورالموت لأن الرجل عند معاينة ملائكة العذاب يعظم خوفه، فكائن قلوبهم تبلغ حناجرهم من شدة الخوف، ويبقوا كاظمين ساكتين عن ذكر ما فى قلوبهم من شدة الخوف ولا يكون لهم حميم ولا شفيع يدفع ما بهم من أنواع الخوف والقلق.

و المسألة الثانية التحقيق اختلفوا في أن المراد من قوله (إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين) كناية عن شدة الخوف أو هو محمول على ظاهره، قيل المراد وصف ذلك اليوم بشدة الخوف والفزع ونظيره قوله تعالى (وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا) وقال (فلولا إذا بلغت الحلمقوم وأنتم حينئذ تنظرون) وقيل بل هو محمول على ظاهره، قال الحسن: القلوب انتزعت من الصدور بسبب شدة الخوف (وبلغت القلوب الحناجر) فلاتخرج فيموتوا ولا ترجع إلى مواضعها فيتنفسوا ويتروحوا ولكها مقبوضة كالسجال كما قال (فلها رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا) وقوله (كاظمين) أى مكروبين والكاظم الساكت حال امتلائه غما وغيظاً فان قيل بم انتصب وقوله (كاظمين) ويجوز أيضاً أن يكون حالا عن القلوب، وأن القلوب كاظمة على غم وكرب كونهم دركاظمين) ويجوز أيضاً أن يكون حالا عن القلوب، وأن القلوب كاظمة على غم وكرب العقلاء كما قال (رأيتهم لى ساجدين) وقال (فظلت أعناقهم لها خاضعين) ويعضده قراءة من قرأ كاظمون وبالجلة فالمقصود من الآية تقرير أمرين: (أحدهما) الخوف الشديد وهو المراد من قوله (كاظمين) فان الملهوف إذا قدر على الكلام حصلت له خفقة وسكون، أما إذا لم يقدر على الكلام وبث الشكوى عظم قلقه وقوى خوفه.

(المسألة الثالثة الدائمة الحتج أكثر المعتزلة فى نفى الشفاعة عن المذنبين بقوله تعالى (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) قالوا نفى حصول شفيع لهم يطاع فوجب أن لا يحصل لهم هذا الشفيع أجاب أصحابنا عنه من وجوه: (الأول) أنه تعالى نفى أن يحصل لهم (شفيع يطاع) وهذا لايدل على نفى الشفيع ، ألا ترى أنك إذا قلت ما عندى كتاب يباع فهذا يقتضى نفى كتاب يباع ولا يقتضى نفى كتاب يباع ولا يقتضى نفى الكتاب وقالت العرب:

## ولا ترى الضب بها ينجحر

ولفظ الطاعة يقتضى حصول المرتبة فهذا يدل على أنه ليس لهم يوم القيامة شفيع يطيعه الله، لآنه ليس فى الوجود أحد أعلى حالا من الله تعالى حتى يقال إن الله يطيعه (الوجه الشانى) فى الجواب أن المراد من الظالمين، ههذا الكفار والدليل عليه أن هذه الآية وردت فى زجر الكفار

(الذين يجادلون في آيات الله) فوجب أن يكون مختصاً بهم ، وعندنا أنه لاشفاعة في حق الكفار (والثالث) أن لفظ الظالمين ، إما أن يفيد الاستغراق ، وإما أن لايفيد فإن أفاد الاستغراق كان المراد من الظالمين بحموعهم وجملتهم ويدخل في بحموع هذا الكلام الكفار ، وعندنا أنه ليس لهذا المجموع شفيع لأن بعض هذا المجموع شفيع فينئذلا يكون لهذا المجموع شفيع ، والمنه المجموع شفيع وإن لم يفدالاستغراق كان المراد من الظالمين بعض من كان موصوفاً بهذه الصفة ، وعندنا أن بعض الموصوفين بهذه الصفة ، وعندنا أن بعض الموصوفين بهذه الصفة ليس لهم شفيع وهم الكفار ، أجاب المستدلون عن السؤال الأول ، فقالوا المحب حل كلام الله تعالى على محمل مفيد وكل أحد يعلم أنه ليس في الوجود شيء يطيعه الله لأن المطيع أدون حالا من المطاع ، وليس في الوجود شيء أعلى مرتبة من الله تعالى حتى يقال إن الله يطيعه وإذا كان هذا المعنى معلوماً بالضرورة كان حمل الآية عليه إخراجاً لها عن الفائدة فوجب حمل الطاعة على الإجابة والذي يدل على ورود لفظ الطاعة بمعنى الإجابة قول الشاعر :

رب من أنضجت غيظاً صدره قد تمنى لى موتاً لم يطع

﴿ وأما السؤال الثانى ﴾ فقـد أجابوا عنـه بأن لفظ الظالمين صيغة جمع دخل عليهـا حرف التعريف فيفيد العموم، أقصى ما فى الباب أن هذه الآية وردت لذم الـكمفار لأن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب.

﴿ وأما السؤال الثالث ﴾ فجوابه أن قوله ( ماللظالمين من حميم ) يفيد أن كل واحد من الظالمين محكوم عليه بأنه ليس له حميم و لا شفيع يطاع ، فهذا تمام كلام القوم فى تقرير ذلك الاستدلال . أجاب أصحابنا عن السبب رد الله تعالى وكانوا يقولون فى الأصنام إنها شفعاؤ نا عندالله وكانوا يقولون إنها تشفع لنا عند الله من غير حاجة فيه إلى إذن الله ، ولهذا السبب رد الله تعالى عليهم ذلك بقوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) فهذا يدل على أن القوم اعتقدوا أنه يجبعلى الله إجابة الأصنام فى تلك الشفاعة ، وهذا نوع طاعة ، فالله تعالى ننى تلك الطاعة بقوله ( ماللظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) وأجابوا عن الكملام الثانى بأن قالوا الأصل فى حرف التعريف أن ينصرف إلى المعهود السابق ، فاذا دخل حرف التعريف على صيغة الجمع ، وكان هناك معهود سابق انصرف اليه ، وقد حصل فى هذه الآية معهودسابق وهم الكفار الذين يجادلون فى آيات الله ، فوجب انصرف إليه وأجابوا عن الكملام الثالث بأن قالوا قوله ( وما للظالمين من حميم ولا شفيع أن كل أن ينصرف إليه وأجابوا عن الكملام الثالث بأن قالوا قوله ( وما للظالمين من حميم ولا شفيع واحد من الظالمين محموم السلب ، ويحتمل سلب العموم ، أما الآول فعلى تقدير أن يكون المعنى أن كل واحد من الظالمين ليس لهم حميم ولا شفيع ، ولا يلزم من ننى الحمكم عن المجموع نفيه عن المعنى أن مجموع الظالمين ليس لهم حميم ولا شفيع ، ولا يلزم من ننى الحمكم عن المجموع نفيه عن المعنى أن مجموع الظالمين ليس لهم حميم ولا شفيع ، ولا يلزم من ننى الحمكم عن المجموع نفيه عن المحموم نفيه عن أن مكل واحد من آحاد ذلك المجموع والذى يؤ كد ماذ كرناه قوله تعالى ( الذين كفروا سواء عليم أنكل أنذرتهم أم لم تنذرهم لا بؤمنون ) فقوله : إن الذين كفروا لا يؤمنون ، إن حملناه على أن كل

واحد منهم محكوم عليه بأنه لايؤمن لزم وقوع الخلف فى كلام الله ، لأن كثيراً بمن كفر فقد آمن بعد ذلك ، أما لو حملناه على أن بحموع الذين كفروا لا يؤمنون سواء آمن بعضهم أولم يؤمن صدق وتخلص عن الخلف ، فلا جرم حملنا هذه الآية على سلب العموم ولم نحملها على عموم السلب فكذا قوله ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع ) يجب حمله على سلب العموم لا على عموم السلب ، وحين استدلال المعتزلة بهذه الآية فهذا غاية الكلام فى هذا الباب .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ في بيان نظم الآية ، فنقول إنه تعالى ذكر في هذه الآية جميع الأسباب الموجبة للخوف (فأولها) أنه سمى ذلك اليوم يوم الآزفة ، أى يوم القرب من عذابه لمر. ابتلي بالذنب العظيم . لأنه إذا قرب زمان عقوبتـه كان في أقصى غايات الخوف ، حتى قيل إن تلك الغموم والهموم أعظم في الإيحاش من عين تلك العقوبة (والثاني) قوله (إذ القلوب لدى الحناجر) والمعنى أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القلب من الصدر وارتفع إلى الحنجرة والتصق بهــا وصار ما نعاً من دخول النفس (والثالث) قوله (كاظمين ) والمعنى أنه لا يمكنهم أن ينطقوا وأن يشرحوا ما عندهم من الحزن والخوف، وذلك يوجب مزيد القلق والاضطراب (والرابع) قوله ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) فبين أنه ليس لهم قريب ينفعهم ، ولا شفيع يطاع فيهم فتقبل شفاعته ( والخامس ) قوله ( يعلم خائفة الأعين وما تخفي الصدور ) والمعنى أنه سبحانه عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، والحاكم إذا بلغ في العلم إلى هذا الحدكان خوف المذنب منه شديداً جداً ، قال صاحب الكشاف: الخائنة صفة النظرة أو مصدر بمعنى الخائنة ،كالعافية بمعنى المعافاة ، والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل كما يفعل أهل الريب، والمراد بقوله ( وما تخنى الصدور ) مضمرات القلوب، والحاصل أن الأفعال قسمان : أفعال الجوارح وأفعال القلوب. أما أفعال الجوارح، فأخفاها خائنة الأعين والله أعلم بها، فكيف الحال في سائر الأعمال . وأما أفعال القلوب ، فهي معلومة لله تعــالى لقوله ( وما تخفي الصدور ) فدل هذا على كونه تعالى عالماً بجميع أفعالهم ( السادس ) قوله تعالى ( والله يقضى بالحق ) وهذا أيضاً يوجب عظم الخوف ، لأن الحاكم إذا كان عالماً بجميع الأحوال ، وثبت منه أنه لا يقضى إلا بالحق في كل ما دق و جل ، كان خوف المذنب منه في الغاية القصوى ( السابع ) أن الكفار إنما عولوا في دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه الأصنام ، وقد بين الله تعالى أنه لا فائدة فبها البتة ، فقال ( والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ) (الثامن) قوله ( إن الله هو السميع البصير ) أي يسمع من الكفار ثناءهم على الأصنام، ولا يسمع منهم ثناءهم على الله ويبصر خضوعهم وسجودهم لهم، ولا يبصر خضوعهم وتواضعهم لله، فهذه الأحوال الثمانية إذا اجتمعت فى حق المذنب الذي عظم ذنبه كان بالغاً في التخويف إلى الحد الذي لا تعقل الزيادة عليه ، ثم إنه تعالى لما بالغ فى تخويف الكفار بعذاب الآخرة أردفه ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال ( أو لم

وَقَارُونَ نَقَالُوا سَاحِرْ كَذَّاثُ ﴿٢٤» فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَلْكَافَرِينَ ﴿٢٣» إِلَى فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ نَقَالُوا سَاحِرْ كَذَّاثُ ﴿٤٢» فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَلْكَافَرِينَ إِلَّا فَى ضَلَال ﴿٢٥» أَنْهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَ

يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم) والمعنى أن العاقل من اعتبر بغيره، فإن الذين مضوا من الكفار كانوا أشد قوة من هؤلاء الحاضرين من الكفار، وأقوى آثاراً في الأرض منهم، والمراد حصونهم وقصورهم وعساكرهم، فلما كذبوا رسلهم أهلكهم الله بضروب الهلاك معجلا حتى أن هؤلاء الحاضرين من الكفار يشاهدون تلك الآثار، فحذرهم الله تعالى من مثل ذلك بهذا القول، وبين بقوله (وما كان لهم من الله من واق) أنه لما نزل العذاب بهم عند أخذه تعالى لهم لم يحدوا من يعينهم ويخلصهم، ثم بين أن ذلك نزل بهم لأجل أنهم كفروا وكذبوا الرسل، فحذر قوم الرسول من مثله، وختم الكلام بأنه قوى شديد العقاب مبالغة في التحذير والتخويف، والله أعلم.

وقرأ ابن عامر وحده (كانوا هم أشد منكم) بالكاف ، والباقون بالهاء (أما وجه)قراءة ابن عامر فهو انصراف من الغيبة إلى الخطاب ، كقوله (إياك نعبد وإياك نستعين) بعد قوله (الحمد لله) والوجه فى حسن هذا الخطاب أنه فى شأن أهل مكة ، فجعل الخطاب على لفظ المخاص الحاضر لحضورهم ، وهذه الآية فى المعنى كقوله (مكناهم فى الأرض ما لم يمكن لكم) وأما قراءة الباقين على لفظ الغيبة ، فلأجل موافقة ما قبله من ألفاظ الغيبة .

قوله تعالى ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا فى ضلال ، وقال فرعون ذرونى أقتل موسى وليدع ربه إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ، وقال موسى إنى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ﴾ .

واعلم أنه تعالى لما سلى رسوله بذكر الكفار الذين كذبوا الأنبياء قبله وبمشاهدة آثارهم، سلاه أيضاً بذكر قصة موسىعليه السلام، وأنه مع قوة معجزاته بعثه إلى فرعون وهامان وقادون فكذبوه وكابروه، وقالوا هو ساحر كذاب.

واعلم أن موسى عليه السلام ، لما جاءهم بتلك المعجزات الباهرة وبالنبوة وهي المراد بقوله (فلما جاءهم بالحق من عندنا) حكى الله تعالى عنهم ما صدر عنهم من الجهالات (فالأول) أنهم وصفوه بكونه ساحراً كذاباً ، وهذا في غاية البعد ، لأن تلك المعجزات كانت قد بلغت في القوة والظهور إلى حيث يشهد كل ذي عقل سليم بأنه ليس من السحر البتة (الثاني) أنهم قالوا (اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم) والصحيح أن هذا القتل غير القتل الذي وقع في وقت ولادة موسى عليه السلام ، لأن في ذلك الوقت أخبره المنجمون بولادة عدو له يظهر عليه ، فأمر بقتل ألا نبياء في ذلك الوقت . وأما في هذا الوقت فموسى عليه السلام قد جاءه وأظهر المعجزات الظاهرة ، فعند هذا أمر بقتل أبناء الذين آمنوا معه لئلا ينشئوا على دين موسى فيقوى بهم ، وهذه العلة مختصة بالبنين دون البنات ، فلهذا السبب أمر بقتل الأ بناء .

ثم قال تعالى (وما كيد الكافرين إلا في ضلال) ومعناه أن جميع ما يسعون فيه من مكايدة موسى ومكايدة من آمن معه يبطل، لأن (مايفتح الله للناس من رحمة فلا بمسك لها) (النوع الثالث) من قبائح أفعال أولئك الكفار مع موسى عليه السلام ما حكاه الله تعالى ، (وقال فرعون ذرونى أقتل موسى) وهذا الكلام كالدلالة على أنهم كانوا يمنعونه من قتله ، وفيه احتمالان (الا ول) أنهم منعوه من قتله لوجوه (الا ول) لعله كان فيهم من يعتقد بقلبه كون موسى صادقاً ، فيأتى بوجوه الحيل فى منع فرعون من قتله (الثاني) قال الحسن: إن أصحابه قالوا له لا تقتله فإنما هو ساحرضعيف ولا يمكنه أن يغلب سحرتك ، وإن قتلته أدخلت الشبهة على الناس وقالوا إنه كان محقاً وعجزوا عن جوابه فقتلوه (الثالث) لعله كانوا يحتالون فى منعه من قتله . لا جل أن يمقى فرعون مشغول القلب بموسى فلا يتفرغ لتأديب أولئك الا قوام ، فإن من شأن الا مراء أن يشغلوا قلب ملكهم خص عن يصير وا آمنين من شر ذلك الملك .

(والاحتمال الثاني) أن أحداً ما منع فرعون من قتل موسى وأنه كان يريد أن يقتله إلا أنه كان خائفاً من أنه لو حاول قتله لظهرت معجزات قاهرة تمنعه عن قتله فيفتضح إلا أنه لوقاحته قال ( ذروني أقتل موسى ) وغرضه منه أنه يوهم أنه إنما امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصحابه وغرضه منه إخفاء خوفه .

أما قوله (وليدع ربه) فإنما ذكره على سبيل الاستهزا. يعنى أنى أقتله فليقل لربه حتى يخلصه منى . وأماقوله ( إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الارض الفساد ) ففيه مسائل : ﴿ المسألة الاولى ﴾ فتح ابن كثير الياء من قوله ( ذرونى ) وفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو

الياء من (إنى أخاف) ، وأيضاً قرأ نافع وأبو عمرو «وأن يظهر» بالواوو بحذف أو ، يعنى أنه يجمع بين تبديل الدين وبين إظهار المفاسد ، والذين قرأوا بصيغة أو فمعناه أنه لابد من وقوع أحدالامرين وقرى، يظهر بضم الياء وكسر الهاء والفساد بالنصب على التعدية ، وقرأ حمزة والكسائى وأبو بكر عن عاصم بلفظ أو يظهر بفتح الياء والهاء والفساد بالرفع ، أما وجه القراءة الأولى فهو أنه أسندالفعل إلى موسى فى قوله ( يبدل ) فكذلك فى يظهر ليكون الكلام على نسق واحد ، وأما وجه القراءة الثانية فهو أنه إذا بدل الدين فقد ظهر الفساد الحاصل بسبب ذلك التبديل .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المقصود من هذا السكلام بيان السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده يوجب إما فساد الدين أو فساد الدنيا ، أما فساد الدين فلأن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو الذي كانوا عليه ، فلما كان موسى ساعياً في إفساده كان في اعتقادهم أنه ساع في إفساد الدين الحق ، وأما فساد الدنيا فهو أنه لابد وأن يجتمع عليه قوم ويصير ذلك سبباً لوقوع الخصومات وإثارة الفين ، ولما كان حب الناس لأديانهم فوق حبهم لأموالهم لاجرم بدأ فرعون بذكر الدين فقال (إن أخاف أن يبدل دينكم) ثم أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال (أو أن يظهر في الأرض الفساد).

واعلم أنه تعالى لما حكى عن فرعون هذا الكلام حكى بعده ما ذكره موسى عليه السلام . فحكى عنه أنه قال ( إنى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ) وفيه مسألتان : ﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ نافع وأبو بكر وحزة والكسائى عذت بإدغام الذال فى التاء والباقون بالإظهار .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المعنى أنه لم يأت فى دفع شره إلا بأن استعاذ بالله واعتمد على فضل الله لا جرم صانه الله عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية ، واعلم أن هذه الكلمات التىذكرها موسى عليه السلام تشتمل على فوائد :

﴿ الفائدة الأولى ﴾ أن لفظة ( إنى ) تدل على التأكيد فهذا يدل على أنالطريق المؤكد المعتبر في دفع الشرور والآفات عن النفس الاعتباد على الله والتوكل على عصمة الله تعالى .

﴿ الفائدة الثانية ﴾ أنه قال ( إنى عدت بربى وربكم ) فكما أن عند القراءة بقول المسلم : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فالله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شياطين الجن ، فكذلك عند توجه الآفات و المخافات من شياطين الإنس إذا قال المسلم : أعوذ بالله ، فالله يصونه عن كل الآفات والمخافات .

﴿ الفائدة الثالثة ﴾ قوله (بربى وربكم) والمعنى كأن العبد يقول إن الله سبحانه هو الذى ربانى، وإلى درجات الخيرات رقانى، ومن الآفات وقانى، وأعطانى نعماً لا حد لها ولا حصر، فلما كان المولى ليس إلا الله وجب أن لايرجع العاقل فى دفع كل الآفات إلا إلى حفظ الله تعالى.

وَقَالَ رَجُلُ مُوْ مِنْ مِنْ ءِال فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقَتْلُونَ رَجَلًا أَنْ يَقُولَ رَجَلًا أَنْ يَقُولَ رَجَلًا أَنْ يَقُولَ رَجِلًا أَنْ يَقُولَ رَجِلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذَبًا فَعَلَيْهِ كَذَبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفْ كَذَبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفْ كَذَابُ «٢٨»

﴿ الفائدة الرابعة ﴾ أن قوله (وربكم) فيه بعث لقوم موسى عليه السلام على أن يقتدوا به في الاستعاذة بالله ، والمعنى فيه أن الارواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة قوى ذلك التأثير جداً ، وذلك هو السبب الاصلى في أداء الصلوات في الجماعات .

﴿ الفائدة الخامسة ﴾ أنه لم يذكر فرعون فى هذا الدعا. ، لأنه كان قد سبق له حق تربية على موسى من بعض الوجوه ، فترك التعيين رعاية لذلك الحق .

﴿ الفائدة الساسة ﴾ أن فرعون وإنكان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لافائدة فى الدعاء على فرعون بعينه ، بل الأولى الإستعادة بالله فى دفع كل منكان موصوفاً بتاك الصفة ، حتى يدخل فيه كل منكان عدواً سواءكان مظهراً لتلك العداوة أوكان مخفياً لها .

﴿ الفائدة السابعة ﴾ أن الموجب للاقدام على إيذاء الناس أمران ( أحدهما ) كون الإنسان متكبراً قاسى القلب ( والثانى ) كونه منكراً للبعث والقيامة وذلك لأن المتكبر القاسى قد يحمله طبعه على إيذاء الناس إلا أنه إذا كان مقراً بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعاً له من الجرى على موجب تكبره ، فاذا لم يحصل عنده الإيمان بالبعث والقيامة كانت الطبيعة داعية له إلى الإيذاء والمانع وهو الخوف من السؤال والحساب زائلا ، وإذا كان الخوف من السؤال والحساب زائلا ، وإذا كان الخوف من السؤال والحساب زائلا فلا جرم تحصل القسوة والإيذاء .

﴿ الفائدة الثامنة ﴾ أن فرعون لما قال ( ذرونى أقتل موسى ) قال على سبيل الاستهزاء ﴿ وليدع ربه ) فقال موسى إن الذى ذكرته يافرعون بطريق الاستهزاء هو الدين المبين والحق المنير ، وأنا أدعو ربى وأطلب منه أن يدفع شرك عنى ، وسترى أن ربى كيف يقهرك ، وكيف يسلطني عليك ، واعلم أن من أحاط عقله بهذ الفوائد علم أنه لا طريق أصلح و لا أصوب فى دفع كيد الاعداء وإبطال مكرهم إلا الاستعاذة بالله والرجوع إلى حفظ الله والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم إن الله لايهدى من هو مسرف كذاب ﴾

اعلم أنه تعالى لما حكى غن موسى عليه السلام أنه مازاد فى دفع مكر فرعون وشره على الاستعادة بالله ، بين أنه تعالى قيض إنساناً أجنبياً غير موسى حتى ذب عنه على أحسن الوجوه وبالغ فى تسكين تلك الفتنة واجتهد فى إزالة ذلك الشر .

يقول مصنف هذا الكتاب رحمه الله ، ولقد جربت فى أحوال نفسى أنه كلما قصدنى شرير بشر ولم أتعرض له وأكتنى بتفويض ذلك الأمر إلى الله ، فانه سبحانه يقيض أقواماً لا أعرفهم البتة ، يبالغون فى دفع ذلك الشر ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) اختلفوا فى ذلك الرجل الذى كان من آل فرعون ، فقيل إنه كان ابن هم له ، وكان جارياً مجرى ولى العهد ومجرى صاحب الشرطة ، وقيل كان قبطياً من آل فرعون وما كان من أقاربه ، وقيل إنه كان من بنى إسرائيل ، والقول الأول أقرب لأن لفظ الآل يقع على القرابة والعشيرة قال تعالى ( إلا آل لوط نجيناهم بسحر ) وعن رسول الله ويخليته أنه قال «الصديقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل ياسين ، ومؤمن آل فرعون الذى قال(أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ) والثالث على بن أبى طالب وهو أفضلهم » وعن جعفر بن محمد أنه قال : كان أبو بكر جهاراً ( أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ) فكان ذلك سراً وهذا كان جهاراً .

﴿ المسألة الثانية ﴾ لفظ من فى قوله (من آل فرعون) يجوز أن يكون متعلقاً بقوله (مؤمن) أى كان ذلك المؤمن شخصاً من آل فرعون ويجوز أن يكون متعلقاً بقوله (يكتم إيمانه) والتقدير رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، وقيل إن هذا الاحتمال غير جائز لآنه يفال كتمت من فلان كذا، إنما يقال كتمته كذا قال تعالى (ولا يكثمون الله حديثاً).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ رجل مؤمن الاكثرون قرأوا بضم الجيم وقرى وجل بكسر الجيم كما يقال عضد في عضد.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله تعالى (أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ) استفهام على سبيل الإنكار ، وقد ذكر فى هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار ، وذلك لأنه ما زاد على أن قال (ربى الله ) وجاء بالبينات وذلك لا يوجب القتل البتة وقوله (وقد جاءكم بالبينات من ربيكم ) يحتمل وجهين (الأول ) أن قوله (ربى الله ) إشارة إلى التوحيد ، وقوله (وقد جاءكم بالبينات ) إشارة إلى الدلائل الدالة على التوحيد ، وهو قوله فى سورة طه (ربنا الذى أعطى كل شى . خلقه ثم هدى ) وقوله فى سورة الشعراء (رب السموات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين ) إلى آخر الآيات . ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثانية فى أن الإقدام على قتله غير جائز وهى حجة مذكورة على طريقة التقسيم ، فقال إن كان هذا الرجل كاذباً كان وبال كذبه عائداً عليه فاتركوه وإن كان صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم ، فثبت أن على كلاالتقديرين كان الأولى إبقاؤه حياً .

فان قيل السؤال على هذا الدليل من وجهين (الأول) أن قوله (وإن يككاذباً فعليه كذبه) معناه أن ضرر كذبه مقصور عليه ولا يتعداه، وهذا الكلام فاسد لوجوه (أحدها) أنا لا نسلم أن بتقدير كونه كاذباً كان ضرر كذبه مقصوراً عليه ،لا نه يدعو الناس إلى ذلك الدين الباطل، فيغنر به جماعة منهم، ويقمون في المذهب الباطل والاعتقاد الفاسد، ثم يقع بينهم وبين غيرهم الخصومات الكثيرة فثبت أن بتقدير كونه كاذباً لم يكن ضرر كذبه مقصوراً عليه ، بل كان متعدياً لمي الدكل ، ولهذا السبب العلماء اجمعوا على أن الزنديق الذي يدعو الناس إلى زندقته يجب فتله (وثانيها) أنه إن كان الكلام حجة له ، فلا كذاب إلا ويمكنه أن يتمسك بهذه الطريقة ، فوجب تمكن جميع الزنادقة والمبطلين من تقرير أديانهم الباطلة (وثالثها) أن الكفار الذين أنكروا نبوة موسى عليه السلام وجب أن لا يجوز الإنكار عليهم ، لا نه يقال: إن كان ذلك المنكر كاذباً في ذلك موسى عليه السلام وجب أن لا يجوز الإنكار عليهم ، هذه نقال : إن كان ذلك المنكر كاذباً في ذلك الإنكار فعليه كذبه ، وإن يك صادفاً انتفعتم بصدقه ، فثبت أن هذا الطريق يوجب تصويب ضده ، وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلا .

(السؤال الثانى) أنه كان من الواجب أن يقال وإن يك صادقاً يصبكم كل الذى يعدكم لائن الذى يصيب فى بعض ما يعد دون البعض هم أصحاب الكهانة والنجوم، أما الرسول الصادق الذى لايتكلم إلا بالوحى فإنه يجب أن يكون صادقاً فى كل ما يقول فكان قوله (يصبكم بعض الذى يعدكم) غير لائق بهذا المقام (والجواب) عن الاسئلة الثلاثة بحرف واحد وهو أن تقدير الكلام أن يقال إنه لاحاجة بكم فى دفع شره إلى قتله بل يكفيكم أن تمنعوه عن إظهار هذه المقالة ثم تتركوا قتله فإن كان كاذباً فحينئذ لا يعود ضرره إلا إليه، وإن يك صادقاً انتفعتم به، والحاصل أن المقصود من ذكر ذلك التقسيم بيان أنه لاحاجة إلى قتله بل يكفيكم أن تعرضوا عنه وأن تمنعوه عن إظهار دينه فهذا الطريق [تكون] الاسئلة الثلاثة مدفوعة .

﴿ وأما السؤال الثانى ﴾ وهو قوله كان الأولى أن يقال يصبكم كل الذى يعدكم ، فالجواب عنه من وجوه ( الأول ) أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لأن المقصود منه إن كان كاذباً كان ضرر كذبه مقصوراً عليه ، وإن كان صادقاً فلا أقل من أن يصل إليكم بعض ما يعدكم ، وإن كان المقصود من هذا الدكلام ما ذكر صح ، ونظيره قوله تعالى ( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . ( والوجه الثانى ) أنه عليه السلام كان يتوعدهم بعذاب الدنيا وبعذاب الآخرة ، فإذا وصل إليهم فى الدنيا عذاب الدنيا فقد أصابهم بعض الذى يعدهم به ، ( الوجه الثالث ) حكى عن أبى عبيدة أنه قال ورود لفظ البعض بمعنى الكل جائز ، واحتج بقول لبيد :

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها والجمهور على أن هذا القول خطأ ، قالوا وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه والله أعلم .

يَاقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُومَ ظَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فَرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ «٢٩» وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَاقُوم إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ «٣٠» مثل دأب قَوْم نُوح وَعَاد و تَمُو دَ وَٱلدَّينَ مِنْ بَعْدهمْ وَمَا ٱللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا للعباد «٣١» وَيَاقُوم إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا للعباد «٣١» وَيَاقُوم إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱللَّذَينَ مِنْ بَعْدهمْ وَمَا ٱللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا للعباد «٣١» وَيَاقُوم إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱللَّذَينَ مِنْ مَعْدهمْ وَمَا ٱللهُ يُرِيدُ مَا لَكُمْ مِنَ اللهُ مِنْ هَاد «٣٢» أَمْ مَنْ هَاد «٣٢»

ثم حكى تعالى عن هذا المؤمن حكاية ثالثة فى أنه لا يجوز إيذا. موسى عليه السلام فقال (إن الله لا يهدى من هو مسرف مرتاب) و تقرير هذا الدليل أن يقال: إن الله تعالى هدى موسى إلى الإتيان بهذه المعجزات الباهرة، ومن هداه الله إلى الإتيان بالمعجزات لا يكون مسرفاً كذاباً، فهذا يدل على أن موسى عليه السلام ليس من السكاذبين، فسكان قوله (إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب) إشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام على طريق الرمز والتعريض، ويحتمل أيضاً أن يكون المراد أن فرعون مسرف فى عزمه على قتل موسى، كذاب فى إقدامه على ادعا. الإلهية، والله لا يهدى من هذا شأنه وصفته، بل يبطله ويهدم أمره.

قوله تعالى ﴿ ياقوم لَـكُمُ الملكُ اليوم ظاهرين فى الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال الذى آمن ياقوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد و ثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد، وياقوم إنى أخاف عليه عليهم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله مر عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ﴾

أعلم أن مؤمن آل فرعون لما أقام أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإقدام على قتل موسى ، خوفهم فى ذلك بعذاب الله فقال ( ياقوم لـكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض ) يعنى قد علوتم الناس وقهر تموهم ، فلا تفسدوا أمركم على أنفسكم و لا تتعرضوا لبأس الله وعذابه ، فإنه لاقبل لكم به ، وإنما قال (ينصرنا) و (جاءنا) لأنه كان يظهر من نفسه أنه منهم وأن الذى ينصحهم به هو مشارك لهم فيه ، و لما قال ذلك المؤمن هذا الكلام ( قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ) أى لا أشير إليكم

برأى سوى ما ذكرته أنه يجب قتله حسما لمادة الفتنة (وما أهديكم) بهذا الرأى(إلا سبيل الرشاد) والصلاح، ثم حكى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا الكلام على فرعون فقال (إنى أخاف عليكم مثل يوم الاحزاب).

واعلم أنه تعالى حكى عن ذلك المؤمن أنه كان يكتم إيمانه ، والذى يكتم كيف يمكنه أن يذكر هذه الكلمات مع فرعون ، ولهذا السبب حصل ههنا قولان (الأول) أن فرعون لما قال (ذرونى أقتل موسى) لم يصرح ذلك المؤمن بأنه على دين موسى ، بل أوهم أنه مع فرعون وعلى دينه ، إلا أنه ذعم أن المصلحة تقتضى ترك قتل موسى ، لأنه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والإتيان بالمعجزات القاهرة وهذا لا يوجب القتل ، والإقدام على قتله يوجب الوقوع فى ألسنة الناس بأقبح الكلمات ، بل الأولى أن يؤخر قتله وأن يمنع من إظهار دينه ، لأن على هذا التقدير إن كان كاذباً كان وبال كذبه عائداً إليه ، وإن كان صادقاً حصل الانتفاع به من بعض الوجوه ، ثم كذباً كان وبال كذبه عائداً إليه ، وإن كان صادقاً حصل الانتفاع به من بعض الوجوه ، ثم أكد ذلك بقوله (إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب) يعنى أنه إن صدق فيما يدعيمه من إثبات الإنه القادر الحكيم فهو لا يهدى المسرف الكذاب ، فأوهم فرعون أنه أراد بقوله (إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ) يعنى أنه أو هم فرعون أنه أراد بقوله (إن الله المكذاب هو فزعون (والقول الثاني) أنه يريد موسى وهو إنما كان يقصد به فرعون ، لأن المسرف الكذاب هو فزعون (والقول الثاني) أن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه أولا ، فلما قال فرعون (ذرونى أقتل موسى) أزال الكتمان وأظهر كونه على دين موسى ، وشافه فرعون بالحق .

واعلم أنه تعالى حكى عن هذا المؤمن أنواعاً من الكلمات ذكرها لفرعون (فالأول) قوله (يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) والتقدير مثل أيام الآحزاب، إلا أنه لما أضاف اليوم إلى الآحزاب وفسرهم بقوم نوح وعاد وثمود، فحينتذ ظهر أن كل حزب كان له يوم معين فى البلاء، فاقتصر من الجمع على ذكر الواحد لعدم الالتباس، ثم فسر قوله (إنى أخاف عليكم مثل يوم الا حزاب) بقوله (مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود) ودأب هؤلاء دونهم فى عملهم من المحفر والتكذيب وسائر المعاصى، فيكون ذلك دائباً ودائماً لا يفترون عنه، ولا بد من حذف مطاف يريد مثل جزاء دأبهم، والحاصل أنه خوفهم بهلاك معجل فى الدنيا، ثم خوفهم أيضاً بهلاك الآخرة، وهو قوله (ومن يضلل الله فما له من هاد) والمقصود منه التنبيه على عذاب الآخرة أولئك الأخرة، ومن قوله المائم المؤمن قوله تعالى (وما الله يريد ظلماً للعباد) يعنى أن تدمير أولئك الأرجزاب كان عدلا، لا ثهم استوجبوه بسبب تكذيبهم للأنبياء، فتلك الجلة قائمة ههنا، فوجب حصول الحكم ههنا، قالت المعتزلة: (وما الله يريد ظلماً للعباد) يدل على أنه لا يريد أن فوجب حصول الحكم ههنا، قالت المعتزلة: (وما الله يريد ظلماً للعباد) يدل على أنه لا يريد أن ينظم بعض العباد بعضاً، ويدل على أنه لا يريد ظلم أحد من العباد، فلو خلق الكفر فيهم ثم عذبهم عظم ذلك الكفر لكان ظالماً، وإذا لا يريد الظلم البتة ثبت أنه غير خالق لا معلل العباد، وثبت أيضاً أنه قادر على الظلم، إذ لو لم يقدر عليه لما حصل المدح بترك

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِنَا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ وَلَهُمْ لَكُ مِنْ اللهُ مَنْ هُو إِذَا هَلَكَ وَلَهُمْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللهُ مَنْ مُو إِذَا هَلَكَ وَلَكَ يُضِلُّ ٱللهُ مَنْ هُو

الظلم، وهذا الاستدلال قد ذكرناه مراراً في هذا الكتاب مع الجواب، فلا فائدة في الإعادة. (النوع الثالث) من كلمات هذا المؤمن قوله (وياقوم إنى أخاف عليكم يوم التناد) وفيه مسائل: ﴿ المسألة الا ولى ﴾ التنادي تفاعل من النداء ، يقال تنادي القوم ، أي نادي بعضهم بعضاً ، والاُّصل الياء وحذف الياء حسن في الفواصل ، وذكرنا ذلك في(يوم التلاق) وأجمع المفسرون على أن (يوم التناد) يوم القيامة ، وفي سبب تسمية ذلك اليوم بذلك الاسم وجوه (الا ول) أن أهل النار ينادون أهل الجنة ، وأهل الجنة ينادون أهل النار ، كما ذكر الله عنهم في سورة الاعراف ( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة) ، (ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار) (الثاني) قال الزجاج: لا يبعد أن يكون السبب فيه قوله تعالى (يوم ندعوكل أناس إمامهم)، (الثالث) أنه ينادى بعض الظالمين بعضاً بالويل والثبور فيقولون ( ياويلنا) ، (الرابع) ينادون إلى المحشر ، أي يدعون (الخامس) ينادي المؤمن ( هاؤم اقرأوا كتابيه ) والكافر ( ياليتني لم أوت كتابيه ) ، ( السادس ) ينادى باللعنة على الظالمين (السابع) يجاء بالموت على صورة كبش أملح، ثم يذبح وينادى يا أهل القيامة لا موت ، فيزداد أهل الجنة فرحاً على فرحهم ، وأهل النار حزناً على حزنهم (الثامن) قال أبو على الفارسي : التنادي مشتق من التناد ، من قولهم ند فلان إذا هرب ، وهو قراءة ابن عباس وفسرها ، فقال يندون كما تند الإبل ، ويدل على صحة هذه القراءة قوله تعالى ( يوم يفر المرء من أخيه ) الآية . وقوله تعالى بعد هذه الآية ( يوم يولون مدبرين ) لا نهم إذا سمعوا زفير النسار يندون هاربين، فلا يأتون قطراً من الا ُقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفاً، فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه.

﴿ المسألة الثانية ﴾ انتصب قوله (يوم التناد) لوجهين ( أحدهما ) الظرف للخوف ، كا نه خاف عليهم في ذلك اليوم ، لما يلحقهم من العذاب إن لم يؤمنوا (والآخر) أن يكون التقدير ( إنى أخاف عليهم في ذلك اليوم التناد) وإذا كان كذلك كان انتصاب يوم انتصاب المفعول به ، لا انتصاب الظرف ، لا أن إعراب المضاف المحذوف ، ثم قال ( يوم يولون مدبرين ) وهو بدل من قوله ( يوم التناد ) عن فتادة : منصرفين عن موقف يوم الحساب إلى النار ، وعن مجاهد : فارين عن النار غير معجزين ، ثم أكد التهديد فقال ( ما له من الله من عاصم ) ثم نبه على قوة ضلالتهم وشدة جهالتهم فقال ( ومن يضلل الله فما له من هاد ) .

قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبِلِ بِالبِّينَاتُ فِمَا زَلْتُمْ فَى شُكُ مِمَا جَاءَكُمْ بِه حتى إذا

مُسْرِفُ ثُمْرَ تَابُ «٢٤» ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ في ءايَاتِ ٱلله بِغَيرِ سُلْطَانِ ءاتَيْهُمْ كَبُرَمَقْتَا عِنْدَ ٱللهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ ءامَنُوا كَذْلِكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ «٣٥»

هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ﴾.

واعلم أن مؤمن آل فرعون لما قال (ومن يضلل الله فما له من هاد) ذكر لهذا مثلاً ، وهو أن يوسف لمــا جاءهم بالبينات الباهرة فأصروا على الشك والشبهة ، ولم ينتفعوا بتلك الدلائل ، وهذا يدل على أن من أضله الله ( فما له من هاد ) وفى الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قيل إن يوسف هذا هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام، ونقل صاحب الكشاف أنه يوسف بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نيفاً وعشرين سنة، وقيل إن فرعون موسى هو فرعون يوسف بتى حياً إلى زمانه وقيل فرعون آخر، والمقصود من الكل شىء واحد وهو أن يوسف جاء قومه بالبينات، وفى المراد بها قولان (الأول) أن المراد بالبينات قوله (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار)، (والثانى) المراد بها المعجزات، وهذا أولى، ثم إنهم بقوا فى نبوته شاكين مرتابين، ولم ينتفعوا البتة بتلك البينات، فلها مات قالوا إنه (لن يبعث الله من بعده رسولا) وإنما حكموا بهذا الحكم على سبيل التشهى والتمنى من غير حجة ولا برهان، بل إنما ذكروا ذلك ليكون ذلك أساساً لهم فى تكذيب الأنبياء الذين يأتون بعد ذلك وليس فى قولهم (لن يبعث الله من بعده رسولا) لأجل تصديق رسالة يوسف وكيف وقد شكوا فيها وكفروا بها وإنما هو تكذيب لرسالة من هو بعده مضموماً إلى تكذيب رسالته، ثم قال كناك يضل الله من هو مسرف مرتاب) أى مثل هذا الضلال يضل الله كل مسرف فى عصيانه مرتاب فى دينه، قال الكعبي هذه الآية حجة لاهل القدر لانه تعالى بين كفرهم، ثم بين أنه تعالى مرتاب فى دينه، قال الكعبي هذه الآية حجة لاهل القدر لانه تعالى بين كفرهم، ثم بين أنه تعالى لا يضاله .

ثم بين تعالى ما لأجله بقوا فى ذلك الشك والإسراف فقال (الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان) أى بغير حجة . بل إما بناء على التقليد المجرد ، وإما بناء على شبهات خسيسة (كبرمقتاً عند الله )والمقت هو أن يبلغ المرء فى القوم مبلغاً عظيما فيمقته الله ويبغضه ويظهر خزيه و تعسه ، وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ فى ذمه لهم بأنهم يجادلون بغير سلطان دلالة على أن الجدال بالحجة حسن وحق وفيه إبطال للتقليد .

## وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَاهَامَانُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ «٣٦» أَسْبَابَ

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال القاضى مقت الله إياهم يدل على أن فعلهم ليس بخلق الله لأن كونه فاعلاللفعل وما قتاً له محال .

﴿ الْمَسْأَلَةُ الثَّالَثَةُ ﴾ الآية تدل على أنه يجوز وصف الله تعالى بأنه قد يمقت بعض عباده إلا أن فلك صفة واجبة التأويل فى حق الله كالفضب والحياء والتعجب والله أعلم . ثم بين أن هذا المقت كما حصل عند الله فكذلك قد حصل عند الذين آمنوا .

ثم قال (كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) قرأ ابن عامر وأبو عمر و وقتيبة عن الكسائى (قلب) منوناً (متكبر) صفة للقلب والباقون بغير تنوين على إضافة القلب إلى المتكبر قال أبو عبيد الاختيار الإضافة لوجوه (الأول) أن عبد الله قرأ (على قلب كل متكبر) وهو شاهد لهذه القرا.ة (الثانى )أن وصف الإنسان بالتكبر والجبروت أولى من وصف القلب بهما، وأما الذين قرأوا بالتنوين فقالوا إن الكبر قد أضيف إلى القلب في قوله (إن في صدورهم إلاكبر) وقال تعالى (فانه آثم قلبه) وأيضاً فيمكن أن يكون ذلك على حذف المضاف أي على كل ذي قلب متكبر، وأيضاً قال قوم الإنسان الحقيق هو القلب وهذا البحث طويل وقد ذكرناه في تفسير قوله (بزل به الروح الأمين على قلبك) قالوا ومن أضاف، فلا بدله من تقدير حذف، والتقدير يطبع الله على قلب كل متكبر.

(المسألة الثانية الكلام في الطبع والرين والقسوة والغشاوة قد سبق في هذا الكتاب بالاستقصاء، وأصحابنا يقولون قوله (كذلك يطبع الله) يدل على أن الكلمن الله والمعتزلة يقولون إن قوله (كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) يدل على أن هذا الطبع إنما حصل من الله لأنه كان في نفسه متكبراً جباراً وعند هذا تصير الآية حجة لكل واحد من هذين الفريقين من من وجه ، وعليه من وجه آخر ، والقول الذي يخرج عليه الوجهان ما ذهبنا إليه وهو أنه تعالى يخلق دواعي الكبر والرياسة في القلب ، فتصير تلك الدواعي مانعة من حصول ما يدعو إلى الطاعة والانقياد لأمر الله ، فيكون القول بالقضاء والقدر حقاً ويكون تعليل الصد عن الدين بكونه متجبراً متكبراً باقياً ، فثبت أن هذا المذهب الذي اخترناه في القضاء والقدر هو الذي ينطبق لفظ القرآن من أوله إلى آخره عليه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ لا بد من بيان الفرق بين المتكبر والجبار، قال مقاتل (متكبر) عن قبول التوحيد (جبار) فى غير حق ، وأقول كمال السعادة فى أمرين التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله والمعلم فعلى قول مقاتل التكبر كالمضاد للتعظيم لأمرالله والجبروت كالمضاد للشفقة على خلق الله والله أعلم. قوله تعالى ﴿ وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب، أسباب السموات فأطلع

ٱلسَّمَاوَاتَ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَه مُوسَى وَ إِنِّى لَأَظُنَّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوء عَلِه وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ «٣٧»

إلى إله موسى و إنى لأظنه كاذباً وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وماكيد فرعون الا فى تباب ﴾

اعلم أنه تعالى لمـا وصف فرعون بكونه متـكبراً جباراً بين أنه بلغ فى البلادة والحماقة إلى أن قصد الصعود إلى السموات ، وفى الآيةمسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ احتج الجمع الكثير سن المشبهة بهذه الآية فى إثبات أن الله فى السموات وقرروا ذلك من وجوه: ( الأول ) أن فرعو ن كان من المسكرين لوجود الله ، وكل مايذكره فى صفات الله تعالى فذلك إنما يذكره لأجل أنه سمع أن موسى يصف الله بذلك ، فهو أيضاً يذكره كا سمعه ، فلو لاأنه سمع موسى يصف الله بأنه موجود فى السماء و إلالما طلبه فى السماء (الوجه الثانى) أنه قال وإنى لأظنه كاذباً ، ولم يبين أنه كاذب فياذا ، والمذكور السابق متعين لصرف الكلام إليه فكأن التقدير فأطلع إلى الإله الذى يزعم موسى أنه موجود فى السماء ، ثم قال ( وإنى لأظنه كاذباً ) أى وإنى لأظن موسى كاذباً فى إدعائه أن الإله موجود فى السماء ، وذلك يدل على أن دين موسى هو أن الإله موجود فى السماء ، وذلك يدل على أن دين موسى هو أن الإله موجود فى السماء ( الوجه الثالث ) العلم بأنه لو وجد إله لكان موجوداً فى السماء علم بديهى متقرر فى كل العقول ولذلك فإن الصبيان إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وجوههم وأيديهم إلى السماء ، وإن فرعون مع نهاية كفره لما طلب الإله فقد طلبه فى السماء ، وهذا يدل على أن العلم بأن الإله موجود فى السماء علم متقرر فى عقر الصديق والزنديق والملحد والموحد والعالم والجاهل .

فهذا جملة استدلالات المشبهة بهذه الآية ، (والجواب) أن هؤلاء الجهال يكفيهم فى كمال الخزى والصلال أن جعلوا قول فرعون اللعين حجة لهم على صحة دينهم ، وأما موسى عليه السلام فانه لم يزد فى تعريف إله العالم على ذكر صفة الخلاقية فقال فى سورة طه ( ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وقال فى سورة الشعراء ( ربكم ورب آبائكم الأولين رب المشرق والمغرب وما بينهما ) فظهر أن تعريف ذات الله بكونه فى السماء دين فرعون و تعريفه بالخلاقية والموجودية دين موسى ، فمن قال بالأول كان على دين فرعون ، ومن قال بالثابى كان على دين موسى ، فمن قال بالأول كان على دين فرعون ، ومن قال بالثابى كان على دين موسى ، ثمن قال بالأول كان على دين فرعون ، ومن قال بالثابى كان على دين موسى ، فمن قال بالأول كان على دين فرعون ، ومن قال بالشابية فكان يعتقد أن الإله لو كان موجوداً لكان حاصلا فى السماء ، فهو إنما فذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا لأجل أنه قد سمعه من موسى عليه السلام .

وأما قوله ( وإنى لأظنه كاذباً ) قنقول لعله لما سمع موسى عليه السلام قال ( رب السموات

والأرض) ظن أنه عنى به أنه رب السموات ، كما يقال للواحد منا إنه رب الدار بمعنى كونه ساكناً فيه ، فلما غلب على ظنه ذلك حكى عنه ، وهذا ليس بمستبعد ، فإن فرعون كان بلغ فى الجهل والحاقة إلى حيث لا يبعد نسبة هذا الخيال إليه ، فإن استبعد الخصم نسبة هذا الخيال إليه كان ذلك لائقاً بهم ، لأنهم لماكانوا على دين فرعون وجب عليهم تعظيمه . وأما قوله إن فطرة فرعون شهدت بأن الإله لوكان موجوداً لمكان فى السهاء ، قلنا نحن لانتكر أن فطرة أكتر الناس تخيل إليهم صحة ذلك لاسيما من بلغ فى الحماقة إلى درجة فرعون فثبت أن هذا الكلام ساقظ .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختلف الناس في أن فرعون هل قصد بنا. الصرح ليصعد منه إلى السماء أم لا؟ أما الظاهريون من المفسرين فقد قطعوا بذلك، وذكروا حكاية طويلة في كيفية بنا. ذلك الصرح، والذي عندي أنه بعيد والدليل عليه أن يقال فرعون لايخلو إما أن يقال إنه كان من المجانين أو كان من العقلاء، فإن قلنا إنه كان من المجانين لم يجز من الله تعالى إرسال الوسول إليه ، لأن العقل شرط في التكليف ، ولم يجز من الله أن يذكر حكاية كلام مجنون في القرآن . وأما إن قلنا إنه كان من العقلا. فنقول إن كل عاقل يعلم ببديهية عقله أنه يتعذر في قدرة البشر وضع بناء يكون أرفع من الجبل العالى ، ويعلم أيضاً ببديهية عقله أنه لا يتفاوت في البصر حال السماء بين أن ينظر إليه من أسفل الجبال وبين أن ينظر إليه من أعلى الجبال ، وإذا كان هذان العلمان بديميين امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى السماء، وإذا كان فساد هذا معلوماً بالضرورة امتنع إسناده إلى فرعون، والذي عندي في تفسير هذه الآية أن فرعونكان من الدهرية وغرضه من ذكر هذا الكلام إيراد شبهة في نفي الصانع وتقريره أنه قال: إنا لاري شيئاً نحكم عليه بأنه إله العالم فلم يجز إثبات هذا الإله ، أما إنه لانراه فلأنه لو كان موجوداً لكان في السماء ونحن لاسبيل لنا إلى صعود السموات فكيف يمكننا أن نراه ، ثم إنه لأجل المبالغة في بيان أنه لا يمكنه صعود السموات (قال ياهامان ابن لي صرحا لعلى أبلغ الأسباب) والمقصود أنه لما عرف كل أحد أن هذا الطريق ممتنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الحس ممتنعاً ، ونظيره قوله تعالى (فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الارض أو سلماً في السياء فتأتيهم بآية) وليس المراد منه أن محمداً صلى الله عليه وسلم طلب نفقاً في الأرض أو وضع سلماً إلى السماء، بل المعنى أنه لمـا عرف أن هذا المعنى ممتنع فقد عرف أنه لاسبيل لك إلى تحصيل ذلك المقصود، فكذا همنا غرض فرعون من قوله ( ياهامان ابن لي صرحا ) يعني أن الاطلاع على إله موسى لما كان لاسبيل إليه إلا مذا الطريق وكان هذ الطريق ممتنعاً ، فحينتُذ يظهر منه أنه لاسبيل إلى معرفة الإله الذي يثبته موسى فنقول هذا ماحصلته في هذا الباب.

واعلم أن هذه الشبهة فاسدة لأن طرق العلم ثلاثة الحس والحبر والنظر، ولا يلزم من انتفاه طريق واحد وهو الحس انتفاء المطلوب، وذلك لأن موسى عليه السلام كان قد بين لفرعون

أن الطريق فى معرفة الله تعالى إنما هو الحجة والدليل كما قال ( ربكم ورب آبائكم الأولين رب المشرق و المغرب) إلا أن فرعون لخبثه ومكره تغافل عن ذلك الدليل ، وألقى إلى الجهال أنه لما كان لاطريق إلى الإحساس بهذا الإله وجب نفيه ، فهذا ماعندى فى هذا الباب و بالله التوفيق والعصمة .

(المسألة الثالثة ) ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق جواهر الأفلاك وحركاتها بحيث تكون هي الأسباب لحدوث الحوادث في هذ العالم الأسفل، واحتجوا بقوله تعالى (لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات) ومعلوم أنها ليست أسباباً إلا لحوادث هذا العالم قالوا ويؤكد هذا بقوله تعالى في سورة ص (فاير تقوا في الأسباب) أما المفسرون فقد ذكروا في تفسير قوله تعالى (لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات طرقها وأبوابها وما يؤدى إليها، وكل ما أداك إلى شيء فهو سبب كالرشاد ونحوه.

(المسألة الرابعة ) قالت اليهود أطبق الباحثون عن تواريخ بنى إسرائيل وفرعون أن هامان ما كان موجوداً البتة فى زمان موسى وفرعون وإنما جاء بعدهما بزمان مديد و دهر داهر ، فالقول بأن هامان كان موجوداً فى زمان فرعون خطأ فى التاريخ ، وليس لقائل أن يقول إن وجود شخص يسمى بهامان بعد زمان فرعون لا يمنع من وجود شخص آخر يسمى بهذا الإسم فى زمانه ، قالوا لأن هذا الشخص المسمى بهامان الذى كان موجوداً فى زمان فرعون ما كان شخصاً خسيساً فى حضرة فرعون بل كان كالوزير له ، ومثل هذا الشخص لا يكون مجهول الوصف والحلية فلو كان موجوداً لعرف حاله ، وحيث أطبق الباحثون عن أحرال فرعون وموسى أن الشخص كان موجوداً فى زمان ما كان موجوداً فى زمان فرعون وإنما جاء بعده بأدوار علم أنه غلط وقع فى التواريخ ، قالوا ونظير هذا أنا نعرف فى دين الإسلام أن أبا حنيفة إنما جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلى فلو أن قائلا ادعى أن أبا حنيفة كان موجوداً فى زمان محمد عليه البسلام وزعم أنه شخص آخر سوى الأول وهو أيضاً يسمى بأبى حنيفة ، فإن أصحاب التواريخ يقطعون بخطئه فكذا ههنا (والجواب) أن تواريخ موسى وفرعون قد طال العهد بها واضطربت الأحوال والأدوار فلم يبقى على كلام أهل التواريخ اعتماد فى هذا الباب ، فكان الأخذ بقول الله أولى بخلاف حال رسولنا مع أبى حنيفة فإن هذه التواريخ قريبة غير مضطربة بل هى مضبوطة فظهر الفرق بين البابين ، مع أبى حنيفة فإن الماحث المفظية .

قيل (الصرح) البناء الظاهر الذي لا يخفي على الناظر وإن بعد، اشتقوه من صرح الشيء إذا ظهر و (أسباب السموات) طرقها، فإن قيل ما فائدة هذا التكرير. ولو قيل: لعلى أبلغ أسباب السموات، كان كافياً؟ أجاب صاحب الكشاف عنه فقال: إذا أبهم الشيء ثم أوضح كان تفخيها لشأنه، فلما أداد تفخيم أسباب السموات أبهمها ثم أوضحها، وقوله (فأطلع إلى إله موسى) قرأ حفص

وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَاقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ «٣٨» يَاقَوْمِ إِنَّمَا هٰذِهِ الْخَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعْ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقُرَارِ ٣٩٠» مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى

عن عاصم ( فأطلع ) بفتح العين والباقون بالرفع ، قال المبرد : من رفع فقد عطفه على قوله (أبلغ) والتقدير ( لعلى أبلغ الاسباب ) ثمم أطلع إلا أن حرف ثم أشد تراخياً من الفاء ، ومن نصب جعله جواباً ، والمعنى لعلى أبلغ الاسباب فتى بلغتها أطلع والمعنى مختلف ، لأن الاول لعلى أطلع والثانى لعلى أبلغ وأنا ضامر أنى متى بلغت فلا بد وأن أطلع .

واعلم أنه تعالى لما حكى عن فرعون هذه القصة قال بعدها ( وكذلك زين لفرعون سو. عمله وصد عن السبيل ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ عاصم وحمزة والكسائى (وصد) بضم الصاد، قال أبو عبيدة: وبه يقرأ، لأن ما قبله فعل مبنى للمفعول به فجمل ما عطف عليه مثله، والباقون (وصد) بفتح الصاد على أنه منع الناس عن الإيمان، قالوا ومن صده قوله (لاقطعن أيديكم وأرجلكم) ويؤيد هذه القراءة قوله (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) وقوله (هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام).

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله تعالى (زين) لابد له من المزين ، فقالت المعتزلة : إنه الشيطان ، فقيل لهم إن كان المزين لفرعون هو الشيطان ، فالمزين للشيطان إن كان شيطاناً آخر لزم إثبات التسلسل في الشياطين أو الدور وهو محال ، ولما بطل ذلك وجب انتهاء الاسباب والمسببات في درجات الحاجات إلى واجب الوجود ، وأيضاً فقوله (زين) يدل على أن الشيء إن لم يكن في اعتقاد الفاعل موصوفاً بأنه خير وزينة وحسن فإنه لايقدم عليه ، إلا أن ذلك الاعتقاد إن كان صواباً فهو العلم ، وإن كان حطأ فهو الجهل ، ففاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك الإنسان ، لأن العاقل لا يقصد تحصيل الجهل لنفسه إذا عرف كونه جهلا ، ومتى عرف كونه جهلا الجهل لنفسه ، ولأنه إنما يقصد تحصيل الجهل ليس هو ذلك الإنسان ، ولا يجوز أن يكون فاعله المتنع بقاؤه جاهلا ، فثبت أن فاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك الإنسان ، ولا يجوز أن يكون فاعله هو الشيطان ، لأن البحث الأول بعينه عائد فيه ، فلم يبق إلا أن يكون فاعله هو الله تعالى و الله أعلم ويقوى ما قلناه أن صاحب الكشاف نقل أنه قرى ، (وزين له سوء عمله ) على البناء للفاعل والفعل لله عز وحل ، ويدل عليه قوله (إلى إله موسى) .

ثم قال تعالى (وماكيد فرعون إلا فى تباب ) والتباب الهلاك والخسران ، ونظيره قوله تعالى (وما زادوهم غير تتبيب ) وقوله تعالى (تبت يدا أبى لهب ) والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ وقالَ الذي آمن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشادُ ، ياقوم إنما هذه الحياة

إِلَّا مثلَهَا وَمَنْ عَمَلَ صَالَحًا مِنْ ذَكُر أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولئكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ يُرْزَقُونَ فَيَهَا بِغَيْر حَسَابٍ (٤٠٠ وَيَاقَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَوة وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (٤١» تَدْعُونَنِي لاَّ كُفُر بِالله وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَلَمْ وَأَنْ النَّارَ (٤١» تَدْعُونَنِي لاَّ كُفُر بِالله وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَلَمْ وَأَنْ الله وَعُوكُمْ إِلَى النَّارِ (٤١» لَا خَوْدَ نِي النَّهَ وَأَنْ مَرَدَنَا إِلَى الله وَأَنْ مَرَدَنَا إِلَى الله وَأَنْ مَرَدَنا إِلَى الله وَأَنْ الله وَأَنْ الله وَعُنْ الله وَعَنْ الله وَعَنْ الله وَعَنْ الله وَالله وَالله وَالله وَقَالَ الله وَعَنْ الله وَعَنْ الله وَالله وَلَا الله وَالله وَاله وَالله وَلْمُوالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها و من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ، وياقوم ما لى أدعوكم إلى النجاة و تدعو ننى إلى النار ، تدعو ننى لا كفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ، لا جرم أنما تدعو ننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار ، فستذكرون ما أقول له وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد ﴾

اعلم أن هذا من بقية كلام الذى آمن من آل فرعون، وقد كان يدعوهم إلى الإيمان بموسى والتمسك بطريقته . واعلم أنه نادى فى قومه ثلاث مرات : فى المرة الأولى دعاهم إلى قبول ذلك الدين على سبيل الإجمال، وفى المرتين الباقيتين على سبيل التفصيل .

أما الإجمال فهو قوله (يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد) وليس المراد بقوله (اتبعون) طريقة التقليد، لأنه قال بعده (أهدكم سبيل الرشاد) والهدى هو الدلالة، ومن بين الأدلة للغير يوصف بأنه هداه، وسبيل الرشاد هو سبيل الثوب والخير وما يؤدى إليه، لأن الرشاد نقيض الغي، وفيه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغي.

وأما التفصيل فهو أنه بين حقارة حال الدنيا وكمال حال الآخرة. أما حقارة الدنيا فهى قوله (يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا فى أيام قليلة ، ثم تنقطع وتزول. وأما الآخرة فهى دار القرار والبقاء والدوام ، وحاصل الكلام أن الآخرة باقية دائمة ، والدنيا منقضية منقرضة ، والدائم خير من المنقضى ، وقال بعض العارفين لو كانت الدنيا

ذهباً فانياً ، والآخرة خزفاً باقياً ، لـكانت الآخرة خيراً من الدنيا ، فكيف والدنيا خزف فان ، والاخرة ذهب باق .

واعلم أن الآخرة كما أن النعيم فيها دائم فكذلك العـذاب فيها دائم، وإن الترغيب في النعيم الدائم والترهيب عن العــذاب الدائم من أفوى وجوه الترغيب والترهيب ، ثم بين كيف تحصلُ المجازاة في الآخرة ، وأشار فيه إلى أن جانب الرحمة غالب على جانب العقاب فقال ( من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) والمراد بالمثل مايقابلها في الاستحقاق ،فإن قيل كيف يصح هذا الكلام ، مع أن كفر ساعة يو جب عقاب الابد؟ قلنا إنالكافر يعتقد في كفره كونه طاعة وإيماناً فلهذا السبب يكون الكافر على عزم أن يبقى مصراً على ذلك الاعتقاد أبداً ، فلا جرم كان عقابه مؤبداً بخلاف الفاسق فإنه يعتقد فيه كونه خيانة ومعصية فيكون على عزم أن لايبتي مصراً عليه ، فلاجرم قلمنا إن عقاب الفاسق منقطع . أما الذي يقوله المعتزلة من أن عقابه مؤبد فهو باطل ، لأن مدة تلك المعصية منقطعة والعزم على الإتيان بها أيضاً ليس دائماً بل منقطعاً فمقابلته بعقاب دائم يكون على خلاف قوله ( من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ) . واعلم أن هذه الآية أصل كبير في علوم الشريعة فيما يتعلق بأحكام الجنايات فإنها تقتضي أن يكون المثل مشروعاً ، وأن يكون الزائد على المثل غير مشروع،ثم نقول ليس في الآية بيان أن تلك الماثلة معتبرة فيأى الأمور فلو حملناه على رعاية الماثلة في شيء معين ، مع أن ذلك المعين غير مذكور في الآية صارت الآية بحملة ، ولو حملناه على رعاية الماثلة في جميع الأمور صارت الآية عاماً مخصوصاً ، وقد ثبت في أصول الفقه أن التعارض إذا وقع بين الإجمال وبين التخصيص كان دفع الإجمال أولى فوجب أن تحمل هذه الآية على رعاية الماثلة مر كل الوجوه إلا في مواضع التخصيص ، وإذا ثبت هذا فالأحكام الكثيرة في باب الجنايات على النفوس ، وعلى الأعضاء ، وعلى الأموال يمكن تفريعها على هذه الآية .

ثم نقول إنه تعالى لما بين أن جزاء السيئة مقصور على المثل بين أن جزاء الحسنة غير مقصور على المثل بل هو خارج عن الحساب فقال ( ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب) واحتج أصحابنا بهذه الآية فقالوا قوله ( ومن عمل صالحاً) نكرة فى معرض الشرط فى جانب الإثبات فجرى بجرى أن يقال من ذكر كلمة أومن خطا خطوة فله كذا فإنه يدخل فإنه يدخل الجنة ويرزق فيها بغير حساب، والآتى أن يقال كل من عمل صالحاً واحداً من الصالحات فإنه يدخل الجنة ويرزق فيها بغير حساب، والآتى بالإيمان والمواظب على التوحيد والتقديس مدة ثمانين سنة قد أتى بأعظم الصالحات وبأحسن الطاعات، فوجب أن يدخل الجنة والخصم يقول إنه يبقى مخلداً فى النار أبد الآباد (١)فكان ذلك على خلاف هذا النص الصريح. قالت المعتزلة إنه تعالى شرط فيه كونه مؤمناً وصاحب الكبيرة عهدنا

(٦) هذا بناء على أن المؤمن العاصي بارتكاب الكبائر من المحرمات مخلد في الدار ، وهو ظاهر الحديث ، لا يرتى الواني حين يرتى وهو مؤمن ، اى أنه يسلب منه الايمان ، وبناء على القول بأن الحدود زواجر لاجوابر وهو خلاف رأى أهل السنة .

ليس بمؤمن فلا يدخل في هذا الوعد (و الجواب) أنا بينا في أول سورة البقرة في تفسير قرله تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن فسقط هذا الكلام. واختلفوا في تفسير قوله ( يرزقون فيها بغير حساب ) فمنهم من قال لمـا كان لا نهاية لذلك الثواب قيل بغير حساب ، وقال الآخرون لأنه تعالى يعطيهم ثواب أعمالهم ويضم إلى ذلك الثواب من أقسام التفضل ما يخرج عن الحساب وقوله ( بغير حساب ) واقع في مقابلة (إلا مثلها ) يعني أن جزاء السيئة له حساب و تقدير ، لئلا يزيد على الاستحقاق ، فأما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير وحساب بل ماشدّت من الزيادة على الحق و الكثرة والسعة ، وأقول هذا يدل على أن جانب الرحمة والفضل راجع على جانب القهر والعقاب، فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد، وجب أن يكون الترجيح بجانب عمومات الوعد وذلك يهدم قواعد المعتزلة ، ثم استأنف ذلك المؤمن ونادى في المرة الثالثة وقال (ياقوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعو نني إلى النار) يعني أنا أدعوكم إلى الإيمان الذي يوجب النجاة وتدعونني إلى الكفر الذي يوجبالنار . فإن قيل لم كرر ندا. قومه ، ولم جا. بالواو في النداء الثالث دون الثاني ؟ قلنا أما تكرير النداء ففيه زيادة تنبيه لهم وإيقاظ من سنة الغفلة، وإظهار أن له بهذا المهم مزبد اهتمام، وعلى أو لئك الأقوام فرط شفقة، وأما المجيء بالواو العاطفة فلأن الثاني يقرب من أن يكرن عين الأول ، لأن الثاني بيان للأول والبيان عين المبين ، وأما الثالث فلأنه كلام مباين للأول والثاني فحسن إيراد الواو العاطفة فيه ، ولما ذكر هذا المؤمن أنه يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار، فسر ذلك بأنهم يدعونه إلىالكفر بالله وإلىالشرك به. أما الـكمفر بالله فلأن الآكثرين من قوم فرعون كانوا ينكرون وجود الإله، ومنهم من كأن يقرّ بوجود الله إلا أنه كان يثبت عبادة الأصنام وقوله تعالى (وأشرك به ماليس لى به علم) المراد بنني العلم نفي المعلوم كائه قال وأشرك به ماليس إله ، وما ليس بإله وماليس بإله كيف يعقل جعله شريكا للاله؟ ولمابين أنهم يدعونه إلى الكفر والشرك بين أنه يدعوهم إلى الإيمان بالعزيز الغفار فقوله (العزيز) إشارة إلى كونه كامل القدرة ، وفيه تنبيه على أن الإله هو الذي يكون كامل القدرة ، وأما فرعون فهو في غايةالعجز فكيف يكون إلهاً ، وأما الأصنام فإنها أحجار منحوتة فكيف يعقل القول بكونها آلهة وقوله (الغفار) إشارة إلى أنه لا يجب أن يكونو ا آيسين من رحمة الله بسبب إصرارهم على الكفر مدة مديدة ، فإن إله العالم و إن كان عزيزاً لا يغلب قادراً لا يغالب ، لكنه غفار يغفر كفر سبعين سنة بإيمان ساعة واحدة ، ثم قال ذلك المؤمن (لاجرم) والكلام فى تفسير لاجرم مر فى سورة هود فى قوله ( لاجرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون ) وقد أعاده صاحب الكشاف ههنا فقال (لاجرم) مساقه على مذهب البصريين أن يجعل (لا)رداً لما دعاه إليه قومه و (جرم) فعل بمعنى حق و(أنما) مع مافى حيزه فاعله أى حق ووجب بطلان دعوته أو بمعنى كسب من قوله تعالى (ولا يحرَمنكم شنآن قومأن صدوكم عن المسجد الحرامأن تعتدوا)أى كسب ذلك الدعاء إليه بطلان دعوته بمعنى أنه ماحصل من ذلك إلاظهور بطلان دعوته .و يحوز أن يقال إن (لاجرم) نظيره لا بد فعل

من الجرم وهو القطع كما أن بد فعل من التبديد وهو التفريق ، وكما أن معنى لابد أنك تفعل كذا أنه لابد لك من فعله ، فكذلك (لاجرم أن لهم النار) أى لا قطع لذلك بمعنى أنهم أبداً يستحقون النار لا انقطاع لاستحقاقهم ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام أى لا تزال باطلة لا ينقطع ذلك فينقلب حقاً ، و روى عن بعض العرب لاجرم أنه يفعل بضم الجيم وسكون الراء بزنة بد(١)وفعل وفعل اخوان كرشد ورشد وكعدم وعدم هذا كله ألفاظ صاحب الكشاف .

ثم قال (أيما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا و لا في الآخرة) والمراد أن الأوثان التي تدعونني إلى عبادتها ليس لها دعوة في الدنيا و لا في الآخرة وفي تفسير هذه الدعوة احتمالان.

﴿ الأول ﴾ أن المعنى أن ما تدعونى إلى عبادته ليس له دعوة إلى نفسه لأنها جمادات والجمادات لا تدعو أحداً إلى عبادة نفسها وقوله (في الآخرة) يعنى أنه تعالى إذا قلبها حيواناً في الآخرة فإمها ". أن معالا المالية

تتبرأ من هؤلاء العابدين . ﴿ والاحتمال الثاني ﴾ أن يكون قوله (ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ) معناه ليس له استحابة دى قرف الدنيا . لا في الآخرة ، في مدير التحابة الدي قبال من تا إدالاتاً لله . أ

استجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ، فسميت استجابة الدعوة بالدعوة إطلاقاً لاسم أحد المتضايفين على الآخر ، كقوله ( وجزا. سيئة سيئة مثلها ) ثم قال (وأن مردنا إلى الله)فيين أن هذه الأسنام لا فائدة فيها البتة ، ومع ذلك فإن مردنا إلى الله العالم بكل المعلومات القادر على كل الممكنات الغني عن كل الحاجات الذي لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد. فأي عاقل بجوز له عقله أن يشتغل بعبادة تلك الأشياء الباطلة وأن يعرض عن عبادة هذا الإله الذي لابد وأن يكون مرده إليه؟ وقوله ( وأن المسرفين هم أصحاب النار ) قال قتادة يعنى المشركين وقال مجاهد السفاكين للدماء والصحيح أبهم أسرفوا في معصية الله بالكمية والكيفية ، أما الـكمية فالدوام وأما الكيفية فبالعود والإصرار، ولما بالغ مؤمن آل فرعون في هذه البيانات ختم كلامه بخاتمة لطيفة فقال ( فستذكرون ما أقول لـكم ) وهذا كلام مبهم يو جب التخويف ويحتمل أن يكون المراد أن هذا الذكر يحصل في الدنيا وهو وقت الموت ، وأن يكون في القيامة وقت مشاهدة الأهوال و بالجملة فهو تحذير شديد ، ثم قال ( وأفوض أمرى إلى الله ) وهذا كلام من هدد بأمر يخافه فكأتهم خوفوه بالقتل وهو أيضاً خوفهم بقوله(فستذكرون ماأقول لـكم)ثم عول فى دفع تخويفهم وكيدهم ومكرهم على فضل الله تعالى فقال ( وأفوض أمرى إلى الله ) وهو إيمـا تعلم هذه الطريقة من موسى عليه السلام ، فان فرعون لما خوفه بالقتل رجع موسى في دفع ذلك الشر الى الله حيث قال (إلى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب) فتح نافع وأبو عمرو الياء من (أمرى) والماقون بالإسكان.

ثم قال ( إن الله بصير بالعباد ) أى عالم بأحوالهم وبمقادير حاجاتهم ، وتمسك أصحابنا بقوله تمالى ( وأفوض أمرى إلى الله ) على أن السكل من الله . وقالوا إن المعتزلة الذين قالوا إن الخير

<sup>(</sup>١) الوزن على هذا الضبط مثل عذر ، والمعنى لابد فني الكلام سقط .

فَوَقَيْهُ ٱللهُ سَيْئَاتِ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ بَّالَ فَرْعُونَ سُومٍ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٠ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّا وَعَشَيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا عِالَ فَرْعَوْنَ النَّارَ وَيَقُولُ ٱلشَّاعَةُ أَدْخِلُوا عِالَ فَرْعَوْنَ أَلْنَارَ فَيَقُولُ ٱلشَّعَفَوَّ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا أَشَدَ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٠ قَالَ ٱللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ ﴿٤٧ قَالَ ٱللَّذِينَ السَّكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ ﴿٤٧ قَالَ ٱللَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لَخَزَنَة جَهَنَّمَ إِنَّا كُنُّ فِي مَا إِنَّ ٱللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعَبَادُ ﴿٤٨ وَقَالَ ٱللَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لَخَزَنَة جَهَنَّمَ النَّاكُمْ وَعُلَالًا فِي ضَلَالُ ﴿٤٠٠ ثَالْبَيْنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَوً أَ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالُ ﴿٤٠٠ ثَالُكُمْ رُسُلُكُمْ بَالْبَيْنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَوُا وَمَا دُعَوً أَ ٱلنَّكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالُ ﴿٤٠٠ فَي فَالُولُ اللَّهُ فَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَوا أَ ٱلنَّكُافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالُ ﴿٤٠٠ عَلَى فَالُولُ اللَّهُ فَالُوا بَلَى قَالُوا اللَّهُ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَوا أَ ٱلنَّكَافِرِينَ إِلَا فِي ضَلَالُ ﴿٤٠٠ عَلَوا اللَّهُ فَالُوا بَلَى قَالُوا اللَّهُ الْمُعَادِينَ إِلَّا فَيْ ضَالَالُ ﴿٤٠٠ عَلَالُوا مَا مَنَ اللَّهُ فَالُوا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْعَلَالُ وَاللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّ

والشر يحصل بقدرتهم قد فوضوا أمر أنفسهم إليهم وما فوضوها الى الله ، والمعتزلة تمسكوا بهذه الآية فقالوا إن قوله (أفوض) اعتراف بكونه فاعلا مستقلا بالفعل ، والمباحث المذكورة فى قوله (أعوذ بالله) عائدة بتمامها فى هدذا الموضع والله أعلم ، وههنا آخر كلام مؤمن آل فرعور في والله الهادى .

قوله تعالى ﴿ فوقاه الله سيئات مامكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ، النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مفنون عنا نصيباً من النار ، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العداب ، قالوا أو لم تك تأنيكم رسلكم بالبينات قالوا بلي قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾

اعلم أنه تعالى لما بين أن ذلك الرجل لم يقصر فى تقرير الدين الحق ، وفى الذب عنه فالله تعالى رد عنه كيد الكافرين وقصد القاصدين ، وقوله تعالى (فوقاه الله سيئات مامكروا) يدل على أنه لما صرح بتقرير الحق فقد قصدوه بنوع من أنواع السوء ، قال مقاتل لما ذكر هذه الكلمات قصدوا قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه ، وقيل المراد بقوله (فوقاه الله سيئات ما مكروا) أنهم قصدوا إدخاله فى الكفر وصرفه عن الإسلام ( فوقاه الله ) عن ذلك إلا أن الأول أولى لأن قوله بعد ذلك (وحاق بآل فرعون سوء العذاب ) لا يليق إلا بالوجه الأول ، وقوله تعالى ( وحاق

بآل فرعون ) أى أحاط بهم ( سوء العذاب ) أى غرقوا فى البحر ، وقيـل بل المراد منه النـار المذكورة فى قوله ( النار يعرضون عليها ) قال الزجاج ( النار ) بدل من قوله ( سوء العذاب ) قال وجائز أيضاً أن تكون مرتفعة على إضهار تفسير (سوء العذاب) كأن قائلا قال : ما سوء العذاب ؟ فقيل ( الناريعرضون عليها ) .

قرأ حمزة (حاق) بكسر الحاء وكذلك في كل القرآن والباقون بالفتح أما قوله (النار يعرضون

عليها غدو، وعشياً ) ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ احتج أصحابنا بهذه الآية على إثبات عذاب القبرقالوا الآية تقتضي عرض النار عليهم غدواً وعشياً ، وليس المراد منه يوم القيامة لأنه قال ( ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) ، وليس المراد منه أيضاً الدنيا لأن عرض النار عليهم غدواً وعشياً ماكان حاصلاً في الدنيا ، فثبت أن هذا العرض إنما حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة ، وذلك يدل على إثبات عذاب القبر في حق هؤلاء ، وإذا ثبت في حقهم ثبت في حق غيرهم لأنه لاقائل بالفرق ، فإن قيل لم لا يجوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدواً وعشياً عرض النصائح علمم في الدنيا؟ لأن أهل الدين إذا ذكروا لهم الترغيب والترهيب وخوفوهم بعذاب الله فقدعرضوا عليهم النار، ثم نقول في الآية مايمنع من حمله على عذاب القبر وبيانه من وجهين : ( الأول ) أن ذلك العذاب يجب أن يكون دائماً غير منقطع ، وقوله ( يعرضون عليها غدواً وعشياً ) يقتضي أن لا يحصل ذلك العذاب إلا في هذين الوقتين، فثبت أن هذا لا يمكن حمله علىعذاب القبر (الثاني) أن الغدوة والعشية إنمـا يحصلان في الدنيا ، أما في القبر فلاوجود لهما ، فثبت بهذين الوجهين أنه لايمكن حمل هذه الآية على عذاب القبر (والجواب) عن السؤال الأول أن في الدنيا عرض عليهم كلمات تذكرهم أمرالنار ، لا أنه يعرض عليهم نفس النار، فعلى قولهم يصير معنى الآية الكلمات المذكرة لأمر النار كانت تعرض عليهم ، وذلك يفضي إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى المجاز ، أما قوله الآية تدل على حصول هذا العذاب في هذين الوقتين وذلك لايجوز ، قلنا لم لايجوزأن يكتني في القبر بإيصال العذاب إليه فيهذين الوقتين . ثم عند قيام القيامة يلقى في النار فيدوم عذابه بعد ذلك ، وأيضاً لايمتنع أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله ( ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً ) أما قوله إنه ليس في القبروالقيامة غدوة وعشية ، قلنا لم لايجوز أن يقال إن عند حصو ل.هذين الوقتين لأهل الدنيا يعرض عليهم العذاب؟ والله أعلم .

(المسألة الثانية ) قرأ نافع وحمزة والكسائى وحفص عن عاصم (أدخلوا آل فرعون) أى يقال لخزنة جهنم أدخلوهم فى أشد العذاب ، والباقون ادخلوا على معنىأنه يقال لهؤلاء الكفار ادخلوا أشد العذاب والقراءة الأولى اختيار أبى عبيدة ، واحتج عليها بقوله تعالى (يعرضون) فهذا يفعل بهم فكذلك (أدخلوا) ، وأما وجه القراءة الثانية فقوله (ادخلوا أبواب جهنم) ، وههنا آخر الكلام فى قصة مؤمن آل فرعون .

واعلم أن الكلام في تلك القصة لما انجر إلى شرح أحوال النار ، لا جرم ذكر الله عقيبها قصة المناظرات التي تجرى بين الرؤساء والاتباع من أهل النار فقال ( وإذ يتحاجون في النسار) والمعنى اذكر يامحمد لقومك ( إذ يتحاجون ) أى يحاجج بعضهم بعضاً ، ثم شرح خصومتهم وذلك أن الضعفاء يقولون للرؤساء ( إنا كنا لـكم تبعًا ) في الدنيا ، قال صاحب الكشاف تبعاً كحدم في جمع خادم أو ذوى تبع أى أتباع أو وصفا بالمصدر ( فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار) أي فهل تقـدرون على أن تدفعوا أيهـا الرؤساء عنا نصيباً من العذاب، واعـٰلم أن أو لئك الاتباع يعلمون أن أو لئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف، و إنمـا مقصودهم من هذا الكلام المبالغة في تخجيل أو لئك الرؤساء وإيلام قلوبهم ، لأنهم هم الذين سعوا في إيقاع هؤلاً. الاتباع في أنواع الضلالات فعند هذا يقول الرؤساء ( إنا كل فيها ) يعني أن كلنا واقعون في هذا العذاب، فلو قدرت على إزالة العذاب عنك لدفعته عن نفسي، ثم يقولون: إنالله قدحكم بين العباد) يعني يو صل إلى كل أحد مقدار حقه من النعيم أومن العذاب ، ثم عند هذا يحصل اليأس للاً تباع من المتبوعين فيرجعون إلى خزنة جهنم ويقولون لهم ( ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العدَّابِ ) فإن قيل لم لم يقل : وقال الذين في النار لخزنتها بل قال (وقال الذين في النار لخزنةجهنم)؟ قلنا فيه وجهان (الأول) أن يكون المقصود من ذكر جهنم التهويل والتفظيع (والثاني) أن يكون جهنم اسما لموضع هو أبعد النار قعراً . من قولهم بئر جهنام أى بعيدة القعر ، وفيها أعظم أقسام الكفار عقوبة وحزنة ذلك الموضع تكون أعظم خزنة جهنم عند الله درجة ، فإذا عرف الكفار أن الامر كذلك استفاثوا بهم، فأولئك الملائكة يقولون لهم (أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ) والمقصود أن قبل إرسال الرسلكان للقوم أن يقولوا إنه ( ماجاءنا من بشير ولانذير) أما بعد مجيء الرسل فلم يبق عذر ولا علة كما قال تعالى (وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا) وهذه الآية تدل على أن الواجب لايتحقق إلا بعد مجي. الشرع ، ثم إن أولئك الملائكة يقولون للكفار ادعوا أنتم فإنا لانجـترى. على ذلك ولانشفع إلا بشرطين ( أحدهما )كون المشفوع له مؤمناً (والثاني) حصول الإذن في الشفاعة ولم يوجد واحد من هذين الشرطين فإقدامنا على هذه الشفاعة ممتنع لكن ادعوا أنتم، وليس قولهم فادعوا لرجاء المنفعة، ولكن للدلالة على الخيبة، فان الملك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعاء الكفار، ثم يصرحون لهم بأنه لاأثر لدعامهم فيقولون ( وما دعاء الـكافرين إلا في ضلال ) فإن قيل إن الحاجة على الله محال ، وإذا كان كذلك امتنع أن يقال: إنه تأذى من هؤلا. المجرمين بسبب جرمهم، وإذاكان التأذي محالا عليه كانت شهوة الانتقام ممتنعة في حقه ، إذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه المضار العظيمة إلى أو لئك الكفار إضرار لامنفعة فيه إلى الله تعالى ولا لأحد من العبيد، فهو إضرار خال عن جميــع الجهات المنتفعة فكيف يليق بالرحيم الكريم أن يبقى على ذلك الإيلام أبدالآباد ودهرالداهرين،

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْخَيَوَةِ اللَّدْنِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ «٥٠» يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْدَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءِ الدَّارِ «٥٠» وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْفُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكَتَابِ «٥٠» هُدًى وَذَكْرَى لأُولِي مُوسَى الْمُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكَتَابِ «٥٠» هُدًى وَذَكْرَى لأُولِي الْأَلْبَابِ «٤٥» فَأَصْبُر إِنَّ وَعُدَّاللَّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّح بَحَمْد رَبِّكَ اللَّهَ عَنْ وَالْاَبْكَ وَسَبِّح بَحَمْد رَبِّكَ اللَّهُ مَنِّي وَالْاَبْكَارِ «٥٠»

من غيرأن يرحم حاجتهم ومن غير أن يسمع دعاءهم ومن غيرأن يلتفت إلى تضرعهم وانكسارهم، ولو أن أقسى الناس قلباً فعل مثل هذا النعذيب ببعض عبيده لدعاه كرمه و رحمته إلى العفو عنه مع أن هذا السيد في محل النفع والضرر والحاجة، فأكرم الأكرمين كيف يليق به هذا الإضرار؟ قلنا أفعال الله لا تعلل و (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) فلما جاء الحكم الحق به في الكتاب الحق وجب الإقرار به والله أعلم بالصواب.

قوله تعالى ﴿ إِنَا لَنْنَصَرُ رَسَلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فَى الحَيَاةَ الدَّنِيا وَيُومَ يَقُومَ الْأَشْهَادَ ، يُومُ لا يَنْفَعُ الظَّالَمِينَ مَعْذَرْتُهُمْ وَلَهُمَ اللَّغَنَةَ وَلَهُمْ سُوءَ الدَّارِ ، ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب ، هدى وذكرى لأولى الألباب ، فاصبر إن وعدالله حق واستغفر لذَّنبك وسبح بحمد

ربك بالعشى والإبكار ﴾.

اعلمأن في كيفية النظم وجوها (الأول) أنه تعالى لما ذكر وقاية الله موسى صلوات الله عليه وذلك المؤمن من مكر فرعون بين في هذه الآية أنه ينصر رسله والذين آمنوا معه (الثاني) لما بين من قبل ما يقع بين أهل النار من التخاصم وأنهم عند الفزع إلى خزنة جهنم يقولون (ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات) أتبع ذلك بذكر الرسل وأنه ينصرهم في الدنيا والآخرة (والثالث) وهو الأقرب عندى أن الكلام في أول السورة إنما وقع من قوله (ما يجادل في آيات الله إلاالذين كفروا فلا يغررك تقليم في البلاد) وامتدالكلام في الرد على أولئك المجادلين وعلى أن المحقين أبداً كانوا مشغولين بدفع كيد المبطلين، وكل ذلك إنما ذكره الله تعالى تسلية للرسول يَرَاكِي وقصبيراً له على تحمل أذى قومه . كيد المبطلين، وكل ذلك إنما ذكره الله تعالى تسلية للرسول يراكي وقصبيراً له على تحمل أذى قومه . ولما بلغ الكلام في تقرير المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تعالى رسوله بأن ينصره على أعدائه في الحياة الدنيا وفي الآخرة فهال (إنا لننصر رسلنا) الآية، أما في الدنيا فهو المراد بقوله (ويوم يقوم الاشهاد) فهو المراد بقوله في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فهو المراد بقوله (ويوم يقوم الاشهاد)

فحاصل الكلام أنه تعالى وعد بأنه ينصر الانبياء والرسل، وينصر الذين ينصرونهم نصرة يظهر أثرها في الدنيا وفي الآخرة.

واعلم أن نصرة الله المحقين تحصل بوجوه (أحدها) النصرة بالحجة ، وقد سمى الله الحجة سلطاناً في غير موضع ، وهذه النصرة عامة للمحقين أجمع ، ونعمماسمي الله هذه النصرة سلطاناً لأن السلطنة في الدنيا قد تبطل ، وقد تتبدل بالفقروالذلة والحاجة والفتور ، أما السلطنة الحاصلة بالحجة فإنها تبقي أبد الآباد ويمتنع تطرق الخلل والفتور إليها ( وثانيها ) أنهم منصورون بالمدح والتعظيم ، فان الظلمة وإن قهروا شخصاً من المحقين إلا أنهم لايقدرون على إسقاط مدحه عن ألسنة الناس (وثالثها) أنهم منصورون بسبب أن بواطنهم مملوءة من أنوار الحجة وقوة اليقين، فإنهم إنما ينظرون إلى الظلمة والجهال كما تنظر ملائكة السموات إلى أخس الأشياء (ورابعها) أن المبطلين وإن كان يتفق لهم أن يحصـل لهم استيلاء على المحقين ، فني الغالب أن ذلك لايدوم بل يكشف للناس أن ذلك كان أمراً وقع على خلاف الواجب ونقيض الحق (وخامسها) أن المحق ان اتفق له أن وقع في نوع من أنواع المحذور فذلك يكون سبباً لمزيد ثو ابه وتعظيم درجاته (وسادسها) أن الظلمة والمبطلين كما يموتون تموت آثارهم ولا يبقى لهم فى الدنيا أثر ولا خبر . وأما المحقون فإن آثارهم باقية على وجه الدهر والناس بهم يقتدون في أعمال البر والخير ولمحنهم يتركون فهذا كله أنواع نصرة الله للمحقين في الدنيا (وسابعها)أنه تعالى قد ينتقم للأنبياء والأولياء بعــد موتهم ، كما نصريحيي بن زكريا فإنه لما قتل قتل به سبعون ألفاً ، وأمانصر ته تعالى إياهم في الآخرة فذلك بإعلاء درجاتهم في مراتب الثواب وكونهم مصاحبين لأنبياء الله ، كما قال (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهدا. والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ) .

واعلم أن فى قوله ( إنا لننصر رسلنا ) إلى قوله ( ويوم يقوم الأشهاد ) دقيقة معتبرة وهى أن السلطان العظيم إذا خص بعض خواصه بالإكرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور الجمع العظيم من أهل المشرق والمغربكان ذلك ألذ وأبهج فقوله ( إنا لننصر رسلنا ـ إلى ـ يوم يقوم الأشهاد ) المقصود منه هذه الدقيقة . واختلفوا فى المراد بالأشهاد ، والظاهر أن المراد كل من يشهد بأعمال العباد يوم القيامة من ملك ونبى ومؤمن ، أما الملائكة فهم الكرام الكاتبون يشهدون بما شاهدوا ، وأما الانبياء فقال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) وقال تعالى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) قال المبرد يجوز أن يكون واحد الأشهاد شاهداً كأطيار وطائر وأصحاب وصاحب ، ويجوز أن يكون واحد الأشهاد شاهداً كأطيار ويتيم .

ثم قال تعالى ( يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ) قرأ ابن كثير وأبو حمرو وابن عامر لا تنفع بالتاء لتأنيث المعذرة والباقون بالياء كانه أريد الاعتذار .

واعلم أن المقصود أيضاً من هذا شرح تعظيم ثواب أهل الثواب، وذلك لأنه تعالى بين أنه ينصرهم في يوم يحتمع فيه الأولون والآحرون، فجالهم في علو الدرجات في ذلك اليوم ماذكرناه وأما حال أعدائهم فهو أنه حصلت لهم أمور ثلاثة (أحدها )أنه لا ينفعهم شيء من المعاذير البتة (وثانيها) أن لهم اللعنة وهذا يفيد الحصر يعني اللعنة مقصورة عليهم وهي الإهانة والإذلال ( و ثالثها ) سوء الدار وهو العقاب الشديد فهذا اليوم إذا كان الأعدا. واقعين في هذه المراتب الثلاثة من الوحشة والبلية ، ثم إنه خص الانبياء والاولياء بأنواع التشريفات الواقعة في الجمع الاعظم فههنا يظهر أن سرور المؤمن كم يكون ، وأن غموم الكافرين إلى أين تبلغ. فإن قيل قوله ( يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ) يدل على أنهم يذكرون الأعذار إلا أن تلك الأعذار لاتنفعهم فكيف الجمع بين هذا وبين قوله ( و لا يؤذن لهم فيعتذرون ) قلنا قوله (لاتنفع الظالمين معذرتهم) لا يدل على أنهم ذكروا الأعذار ، بل ليس فيه إلا أنه ليس عندهم عذر مقبول نافع ، وهذا القدر لايدل على أنهم ذكروه أملاً . وأيضاً فيقال يومالقيامة يوم طويل فيعتذرون فيوقت و لايعتذرون في وقت آخر ، ولمـا بين الله تعالى أنه ينصر الأنبياء والمؤمنين في الدنيا والآخرة ذكر نوعاً من أنواع تلك النصرة في الدنيا فقال (ولقد آتينا موسى الهدى) ويجوز أن يكون المراد من الهدى ما آتاه الله من العلوم الكشيرة النافعة في الدنيا والآخرة ، ويجوز أن يكون المراد تلك الدلائل القاهرة التي أوردها على فرعون وأتباعه وكادهم بها ، ويجوز أن يكون المراد هو النبوة التي هي أعظم المناصب الإنسانية ، ويجوز أن يكون المراد إنزال التوراة عليه .

ثم قال تعالى (وأورثنا بنى اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولى الألباب) يجوز أن يكون المراد منه أنه تعالى لما أنزل التوراة على موسى بقي ذلك العلم فيهم و توارثوه خلفاً عن سلف، ويجوز أن يكون المراد سائر الكتب التي أنزلها الله عليهم وهي كتب أنبياء بنى إسرائيل التوراة والزبور والإنجيل، والفرق بين الهدى والذكرى أن الهدى ما يكون دليلا على الشيء وليس من شرطه أن يذكر شيئاً آخركان معلوماً ثم صار منسياً، وأما الذكرى فهي الذي يكون كذلك فكتب أنبياء الله مشتملة على هذين القسمين بعضها دلائل في أنفسها، و بعضها مذكرات لما ورد في الدكتب الإلهية المتقدمة، ولما بين أن الله تعالى ينصر رسله وينصر المؤمنين في الدنيا والآخرة وضرب المثال في ذلك بحال موسى وخاطب بعد ذلك محمداً وينظير فقال (فاصبر إن وعد الله حق) فالله ناصرك كما نصرهم ومنجزو عده في حقك كما كان كذلك في حقهم، ثم أمره بأن يقبل على طاعة في الدنيا والآخرة فإن من كان لله كان الله له .

واعلم أن مجامع الطاعات محصورة فى قسمين التوبة عما لا ينبغى، والاشتغال بما ينبغى. والأول مقدم على الثانى بحسب الرتبة الذاتية فوجب أن يكون مقدماً عليه فى الذكر ، أما التوبة عما لاينبغى فهوقوله ( واستغفر لذنبك ) والطاعنون فى عصمة الانبياء عليهم السلام يتمسكون به

إِنَّ ٱلنَّينَ يُجَادلُونَ في ءَايَات ٱلله بِغَيْرِ سُلْطَان أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كُبْرُ مَاهُمْ بَبَالغِيه فَاسْتَعَذْ بَالله إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلبُصِيرُ ﴿٦٠» لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ كَبْرُ مَاهُمْ بَبَالغِيه فَاسْتَعَذْ بَالله إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلبُصِيرُ وَٱلنَّاسِ وَلَـكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥» وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلبَصِيرُ وَٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَملُوا ٱلصَّالَحَات وَلَا ٱللسَّ قَليلاً يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلبَصِيرُ وَٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَملُوا ٱلصَّالَحَات وَلَا ٱللسَّ قَليلاً مَنْ تَدَدَّكُرُونَ ﴿٨٥» إِنَّ ٱلسَّاعَة لَأَتِيةُ لَارَيْبَ فِيهَا وَلَكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٥» إِنَّ ٱلسَّاعَة لَأَتِيةُ لَارَيْبَ فِيها وَلَكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٥»

ونحن نحمله على التوبة عن ترك الأولى والأفضل،أو على ماكان قد صدر عنهم قبل النبوة، وقيل أيضاً المقصود منه محض التعبدكما في قوله (ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك) فإن إيتاء ذلك الشيء واجب ثم إنه أمرنا بطلبه، وكقوله (رب احكم بالحق) من أنا نعلم أنه لايحكم إلا بالحق، وقيل إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله (واستخفر لذنبك) من باب إضافة المصدر إلى المفعول، أي واستغفر لذنب أمتك في حقك، وأما الاشتغال بما ينبغي فهو قوله (وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار) والتسبيح عبارة عن تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، والعشي والإبكار، قيل صلاة العصر وصلاة الفجر، وقيل الإبكار، عبارة عن أول النهار إلى النصف، والعشي عبارة عن النصف المناه المناه المناه وألى النصف، والعشي عبارة عن النصف المناه المناه المناه وأن النهار) وبالجلة فالمراد منه الأمر بالمواظبة على ذكر الله، وأن لا يفتر اللسان عنه، وأن لا يغتر اللسان عنه، وأن لا يغفل القلب عنه، حتى يصير الإنسان بهذا السبب داخلا في زمرة الملائكة، كما قال في وصفهم لا يسبحون الليل والنهار لا يفترون) والله أعلم.

قوله تعالى ﴿ إِن الَّذِينَ يَجَادُلُونَ فَى آيَاتُ الله بغير سلطان آتاهم إِن فَى صدورهم إِلا كَبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير ، لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ، إن الساعة لآتية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴾

اعلمأنا بينا أن الكلام في أول هذه السورة إنما ابتدى. رداً على الذين يجادلون في آيات الله، واتصل البعض بالبعض وأمتد على الترتيب الذي لخصناه، والنسق الذي كشفنا عنه إلى هذا

الموضع، ثم إنه تعالى نبه فى هذه الآية على الداعية التى تحمل أو لئك الكفار على تلك المجادلة، فقال ( إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان ) إنما يحملهم على هذا الجدال الباطل كبر فى صدرهم. فذلك الكبر هو الذى يحملهم على هذا الجدال الباطل، وذلك الكبر هو أنهم لو سلموا نبوتك لزمهم أن يكونوا تحت يدك وأمرك ونهيك، لأن النبوة تحتهاكل ملك ورياسة، وفى صدورهم كبر لا يرضون أن يكونوا فى خدمتك، فهذا هو الذى يحملهم على هذه المجادلات الباطلة والمخاصمات الفاسدة.

ثم قال تعالى ( ما هم ببالغيه ) يعنى أنهم يريدون أن لا يكونوا تحت يدك ولا يصلون إلى هذا المراد ، بل لابد وأن يصيروا تحت أمرك ونهيك ، ثم قال ( فاستعذ بالله ) أى فالتجىء إلىه من كيد من يجادلك (إنه هو السميع) بما يقولون ، أو تقول (البصير) بما تعمل و يعملون ، فهو يجعلك نافذ الحكم عليهم و يصونك عن مكرهم وكيدهم .

واعلم أنه تعالى لما وصف جدالهم فى آيات الله بأنه بغير سلطان ولا حجة ذكر لهذا مثالا، فقال لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس، والقادر على الأكبر قادر على الأصغر لا محالة ، و تقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالشيء على غيره على ثلاثة أقسام (أحدها) أن يقال لما قدر على الأضعف و جب أن يقدر على الأقوى وهذا فاسد (و ثانيها ) أن يقال لما قدر على الشيء قدر على مثله ، فهذا استدلال حق لما ثبت في العقول أن حكم الشيء حكم مثله ( و ثالثها ) أن يقال لما قدر على الأقوى الأكمل فبأن يقدر على الأقل الأرذل كان أولى ، وهذا الاستدلال في غانة الصحة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة ، ثم إن هؤلاء القوم يسلمون أن خالق السموات والأرض هو الله سبحانه وتعالى ، ويعلمون بالضرورة أن (خلق السموات والأرض أكبر من خاق الناس) وكان من حقهم أن يقروا بأن القادر على خلق السموات والأرض يكون قادراً على إعادة الانسان الذي خلقه أولا ، فهذا برهان جلى في إفادة هذا المطلوب ، ثم إن هذا البرهان على قوته صار بحيث لا يعرفه أكثر الناس ، والمراد منهم الذين ينكرون الحشر والنشر ، فظهر بهذا المثال أن هؤ لاء الكفار بجادلون في آيات الله بغير سلطان ولا حجة ، بل بمجرد الحسد والجهل والكبر والتعصب، ولما بين الله تعالى أن الجدال المقرون بالكبر والحسد والجهل كيف يكون، وأن الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون ، نبه تعالى على الفرق بين البابين بذكر المثال فقال ( وما يستوى الأعمى والبصير ) يعني وما يستوى المستدل والجاهل المقلد ، ثم قال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ) فالمراد بالأول التفاوت بين العــالم والجاهل ، والمراد بالثاني التفاوت بين الآتي بالأعمال الصالحة وبين الآتي بالأعمال الفاسدة الباطلة، ثم قال (قليلا ما تتذكرون) يعني أنهم وإن كانوا يعلمون أن العلم خير من الجهل، وأن العمل الصالح خير من العمل الفاسد، إلا أنه تليلا ما تتذكرون في النوع المعين من الاعتقاد أنه علم أو جهل ، والنوج المعين من العمل

وَقَالَ رَبُكُمْ الْدُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّهُ النَّيْ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٢٠» اللهُ الذَّى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فيه وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٢» ذَلَكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالَقُ كُلِّ شَيْء لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو فَأَنَّى تُوْ فَكُونَ ﴿٢٢» كَذَٰلِكُ مُ اللّهُ رَبُّكُمْ خَالَقُ كُلِّ شَيْء لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو فَأَنَّى تُوْ فَكُونَ ﴿٢٢» كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ النَّذِينَ كَانُوا بَايَاتِ اللهَ يَحْحَدُونَ ﴿٣٢»

أنه عمل صالح أو فاسد ، فإن الحسد يعمى قلوبهم ، فيعتقدون فى الجهل والتقليد أنه محض المورفة ، وفى الحسدو الحقدو الكبر أنه محض الطاعة ، فهذا هو المراد من قوله (قليلاماتتذكرون) قرأ عاصم و حمزة والكسائى (تتذكرون) بالتاء على الخطاب ، أى قل فم قليلا ماتتذكرون ، والباقون بالياء على الغيبة . ولما قرر الدليل الدال على إمكان و جود يوم القيامة ، أردفه بأن أخبر عن و قوعها و دخو لها فى الوجود ، فقال (إن الساعة لآتية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) و المراد بأكثر الناس ، الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة .

قوله تعالى ﴿ وقال ربكم ادعونى أستجب لـكم ، إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جمهم داخرين ، الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ، ذلكم الله ربكم خالق كل شى. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما بين أن القول بالقيامة حق وصدق ، وكان من المعلوم بالضرورة أن الإنسان لا ينتفع في يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى ، لا جرم كان الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات ، و لما كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع ، لاجرم أمر الله تعالى به في هذه الآية فقال ( و قال ربكم ادعو في أستجب لسكم ) واختلف الناس في المراد بقوله ( ادعو في ) فقيل إنه الأمر بالدعاء ، وقيل إنه الأمر بالعبادة ، بدليل أنه قال بعده (إن الذين يستكبرون عن عبادتي ) ولو لا أن الأمر بالدعاء أمر بمطلق العبادة لما بقي لقوله (إن الذين يستكبرون عن عبادتي ) معنى ، و أيضاً الدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن كقوله (إن يدعون من دونه إلا إباثاً ) وأجيب عنه بأن الدعاء هو اعتراف بالعبودية و الذلة والمسكنة ، فكا نه قيل إن تارك الدعاء إنما تركه لأجل أن يستكبر عن إظهار العبودية (وأجيب) عن قوله إن الدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن ، بأن ترك الظاهر لا يصار

إليه إلا بدليل منفصل، فإن قبل كيف قال (ادعونى أستجب لكم) وقد يدعى كثيراً فلا يستجاب (أجاب) السكعي عنه بأن قال: الدعاء إنما يصح على شرط، ومن دعا كذلك استجيب له، وذلك الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة وحكمة ، ثم سأل نفسه فقال: فما هوأصلح يفعله بلا دعاء ، فما الفائدة فى الدعاء! (وأجاب) عنه من وجهين (الاول) أن فيه الفزع والانقطاع إلى الله (والثانى) أن هذا أيضاً وارد على الكل، لأنه إن علم أنه يفعله فلا بدوأن يفعله ، فلا فائدة فى الدعاء ، وكل ما يقولونه ههنا فهو جوابنا ، هذا تمام ما ذكره ، وعندى فيه وجه آخر وهو أنه قال (ادعونى أستجب لكم) فكل من دعا الله وفى قلبه ذرة من الاعتماد على مائه وجاهه وأقاربه وأصدقائه وجده واجتماده ، فهو فى من دعا الله إلا باللسان . أما بالقلب فإنه معول فى تحصيل ذلك المطلوب على غير الله ، فهذا الإنسان ما دعا ربه فى وقت ، أما إذا دعا فى وقت لا يبق فى القلب النفات إلى غير الله ، فالظاهر أنه تحصل الاستجابة ، إذا عرفت هذا ففيه بشارة كاملة ، وهى أن انقطاع القلب بالكلية عما سوى الله لا يحصل إلاعند القرب من الموت ، فان الإنسان قاطع فى ذلك الوقت بأمه لا ينفعه شيء سوى فضل الله تعالى ، فعلى القانون الذى ذكر ناه وجب أن يكون الدعاء فى ذلك الوقت بأمه لا ينفعه عند الله ، ونرجو من فضل الله وإحسانه أن يوفقنا للدعاء المقرون بالإخلاص والتضرع فى ذلك الوقت ، واعلم أن الكلام المستقصى فى الدعاء المقرون بالإخلاص والتضرع فى ذلك الوقت ، واعلم أن الكلام المستقصى فى الدعاء قد سبق ذكره فى سورة البقرة .

ثم قال تعالى (إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين) أى صاغرين وهذا إحسان عظيم من الله تعالى حيث ذكر الوعيد الشديد على ترك الدعاء، فإن قيل روى عن رسول وي الله على الله تعالى حيث ذكر الوعيد الشديد على ترك الدعاء أفضل ما أعطى السائلين ، فهدذا الحنبر يقتضى أن ترك الدعاء أفضل ، وهذه الآية تدل على أن ترك الدعاء يو جب الوعيد الشديد ، فكيف الجمع بينهما ؟ قلنا لاشك أن العقل إذاكان مستغرقاً فى الثناء كان ذلك أفضل من الدعاء ، لأن الدعاء طلب الحظ و الاستغراق فى معرفة جلال الله أفضل من طلب الحظ ، أما إذا لم يحصل ذلك الاستغراق كان الاشتغال بالدعاء أولى ، لأن الدعاء يشتمل على معرفة عزة الربوبية من وجهين (الأول) كأنه تعالى قال : إنى أنعمت عليك قبل طلبك لهذه النعم الجليلة العظيمة ، من وجهين (الأول) كأنه تعالى قال : إنى أنعمت عليك قبل طلبك لهذه النعم الجليلة العظيمة ، من وجهين (الأول) كأنه تعالى قال بالدعاء لا ينعم بالأشياء القليلة بعد السؤال (والثانى) أنه تعالى لما أمر بالدعاء ، فكأنه قبل الاشتفال بالدعاء لابد وأن يكون مسبوقاً بحصول المعرفة ، فما الدليل على وجود الإله القادر ، وقد ذكر الله تعالى هذه الدلائل العشرة على وجوده وقدرته الدليل على وجود الإله القادر ، وقد ذكر الله تعالى هذه الدلائل العشرة على وجوده أنا الماكيل والنهار ، و[لما] كان أكثر مصالح العالم مربوطاً بهما فذكر هما القد فأقسام كثيرة (أحدها) تعاقب الليل والنهار ، و[لما] كان أكثر مصالح العالم مربوطاً بهما فذكر هما القه فأقسام كثيرة (أحدها) تعاقب الليل والنهار ، و[لما] كان أكثر مصالح العالم مربوطاً بهما فذكر هما القه

تعالى في هذا المقام ، وبين أن الحـكمة في خلق الليل حصول الراحة بسبب النوم والسكون ، والحـكمة في خلق النهار ، إبصار الأشياء ليحصل مكنة التصرف فيها على الوجه الأنفع ، أما أن السكون في وقت النوم سبب للراحة فبيانه من وجهين : ( الأول ) أن الحركات توجب الإعياء من حيث إن الحركة توجب السخونة والجفاف، وذلك يوجب التألم ( والثاني ) أن الإحساس بالأشياء إنما يمكن بإيصال الأرواح الجسمانية إلى ظاهر الحس ، ثم إن تلك الأرواح تتحلل بسبب كثرة الحركات فتضعف الحواس والإحساسات، وإذا نام الإنسان عادت الأرواح الحساسة في باطن البدن وركزت وقويت وتخلصت عن الإعياء، وأيضاً الليل بارد رطب فبرودته ورطوبته يتداركان ما حصل في النهار من الحر والجفاف بسبب ماحدث من كثرة الحركات ، فهذه هي المنافع المعلومة من قوله تعالى (الله الذي جعل لـكم الليل لتسكنوا فيه) وأما قوله (والنهار مبصراً) فاعلم أن الإنسان مدنى بالطبع، ومعناه أنه مالم يحصل مدينة تامة لم تنتظم مهمات الإنسان في مأكو لهو مشروبه وملبسه ومنكحه ، وتلك المهمات لاتحصل إلا بأعمال كثيرة ، وتلك الأعمال تصرفات في أمور ، وهذه التصرفات لا تسكمل إلا بالضوء والنور حتى يميز الإنسان بسبب ذلك النور بين ما يوافقه وبين ما لا يوافقه ، فهذا هو الحكمة في قوله ( والنهار مبصراً ) فإن قيل كان الواجب بحسب رعاية النظم أن يقال هوالذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه ، أو فجعل لكم الليل ساكناً ولكنه لم يقل كذلك بل قال في الليل لتسكنوا فيه ، وقال في الهار مبصراً فما الفائدة فيه ؟ وأيضاً في الحكمة في تقديم ذكر الليل على ذكر النهار معأن النهارأشرف من الليل؟ قلنا: أما الجواب عن (الأول) فهوأن الليل والنوم في الحقيقة طبيعة عدمية فهو غير مقصود بالذات ، أما اليقظة فأمور وجودية ، وهي مقصودة بالذات ، وقد بين الشيخ عبد القاهر النحوى في دلائل الإعجاز أن دلالة صغة الإسم على التمام والكمال أقوى من دلالة صيغة الفعل عليهما ، فهذا هو السبب في هذا الفرق والله أعلم، وأما الجواب عن (الثاني) فهو أن الظلمة طبيعة عدمية والنور طبيعة وجودية والعدم في المحدثات مقدم على الوجود ، ولهذا السبب قال فيأول سورة الأنعام ( وجعل الظلمات والنور) .

واعلم أنه تعالى لما ذكر مافى الليل والنهار من المصالح والحكم البالغة قال ( إن الله لذو فعنل على الناس ولكن أكثر الناس لايشكرون) والمراد أن فضل الله على الخلق كثير جداً ولكنهم لا يشكرونه ، واعلم أن ترك الشكر لوجوه: (أحدها) أن يعتقد الرجل أن هذه النعم ليست من الله تعالى مثل أن يعتقدأن هذه الأفلاك واجبة الوجود لذو اتها وواجبة الدوران لذواتها ، فحينئذ هذا الرجل لايه تقد أن كل هذا العالم حصل متخليق الله و تكوينه إلاأن هذه النعم العظيمة، أعى نعمة تعاقب الليل والنهار لما دامت واستمرت نسيها الإنسان ، فإذا ابتلى الإنسان بفقدانشي، منها عرف قدرها مثل أن يتفق لبعض الناس والعياذ باله أن بحبسه بعض الظانة في آبار عميقة مظلمة مدة مديدة ، فحينئذ يعرف ذلك الإنسان قدر نعمة بالمناس والعياذ

الهواء الصافى و قدر نعمة الضوء، ورأيت بعض الملوك كان يعذب بعض خدمه بأن أمر أقواماً حتى يمنعونه عن الإستناد إلى الجيدار وعن النوم فعظم وقع هيذا التعذيب (وثالثها) أن الرجل وإن كان عارفاً بمواقع هذه النعم إلا أنه يكون حريصاً على الدنيا محباً للمال والجاه، فاذا فاته المال الكثير والجاه العربض وقع فى كفران هذه النعم العظيمة، ولماكان أكثر الخلق هالكين فى أحد هذه الأودية الثلاثة التي ذكرناها، لاجرم قال تعالى (ولكن أكثر الناس لا يشكرون) ونظيره قوله تعالى (وقليل من عبادى الشكور) وقول إبليس (ولا تجد أكثرهم شاكرين) ولما بين القه تعالى بتلك الدلائل المذكورة وجود الإله القادر الرحيم الحكيم قال (ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو) أخبار مترادفة أى هوالجامع لهذه الأوصاف فيها أحد (هوالله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو) أخبار مترادفة أى هوالجامع لهذه الأوصاف من الإلهية والربوبية وخلق كل شيء وأنه لا ثانى له ( فأنى تؤفكون ) والمراد فأنى تصرفون ولم تعدلون عن هذه الدلائل وتكذبون بها، ثم قال تعالى (كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله ولم تعدلون عن هذه الدلائل وتكذبون بها، ثم قال تعالى (كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ) يعنى أن كل من جحد بآيات الله ولم يتأملها ولم يكن فيه همة لطلب الحق وخوف العاقبة أفككا أفكوا.

قوله تعالى ﴿ الله الذى جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه علمه الدين الحمد فقد رب العالمين، قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون افقه لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين، هو الذي خلقه كم من تراب شم من نطفة شم من

## مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلَتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ (١٧)

علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون ﴾

اعلم أنا بينا أن دلائل وجود الله وقدرته إما أن تكون من دلائل الآفاق أو من بابدلائل الآنفس، أما دلائل الآقاق فالمراد كل ماهو غير الإنسان من كل هذا العالم وهي أقسام كثيرة، والمذكور منها في هذه الآية أقسام منها أحوال الليل والنهار وقد سبق ذكره (وثانيها) الأرض والسماء وهو المراد من قوله (الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء) قال ابن عباس في قوله (قراراً) أي منزلا في حال الحياة وبعد الموت (والسماء بناء) كالقبة المضروبة على الأرض، وقيل مسك الأرض بلا عمد حتى أمكن التصرف عليها (والسماء بناء) أي قائماً ثابتاً وإلا لوقعت علينا، وأما دلائل الآنفس فالمراد منها دلالة أحوال بدن الإنسان ودلالة أحوال نفسه على وجود الصانع القادر الحكيم، والمذكور منها في هذه الآية قسمان (أحدهما) ماهو حاصل مشاهد حال كال حاله (والثاني) ماكان حاصلا في ابتداء خلقته و تكوينه.

ر أما القسم الأول ﴾ فأنواع كتيرة والمذكور منها فى هذه الآية أنواع ثلاثة (أولها) حدوث صورته وهو المراد من قوله (وصوركم)، (وثانيها) حسن صورته وهو المراد من قوله (ورزقكم من قوله (فأحسن صوركم)، (وثالثها) أنه رزقه من الطيبات وهو المراد من قوله (ورزقكم من الطيبات) وقد أطنبنا فى تفسير هذه الأشياء فى هذا الكتاب مراراً لاسيها فى تفسير قوله تعالى (ولقد كرمنا بنى آدم) ولما ذكر الله تعالى هذه الدلائل الحسة اثنين من دلائل الآفاق وثلاثة من دلائل الآنفس قال (ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين) وتفسير تبارك إما الدوام والثبات وإما كثرة الحيرات، ثم قال (هو الحي لا إله إلاهو) وهذا يفيد الحصر وأن لاحي الاهو، فوجب أن يجمل ذلك على الحي الذي يمتنع أن يموت امتناعا ذاتياً وحينتذ لاحي إلا هو فكائه أجرى الشيء الذي يجوز زواله مجرى المعدوم.

واعلم أن الحى عبارة عن الدراك الفعال والدراك إشارة إلى العلم التام. والفعال إشارة إلى القدرة الكاملة، ولما نبه على هاتين الصفتين من صفات الجلال نبه على الصفة الثالثة وهي الوحدانية بقوله لاإله إلا هو، ولما وصفه بهذه الصفات أمر العباد بشيئين (أحدهما) بالمه فأه (والثانى) بالإخلاص فيه، فقال (فادعوه مخلصين له الدين) ثم قال (الحمد لله رب العالمين) فيجوز أن يكون المراد أنه لما موصوفاً فيجوز أن يكون المراد أنه لما موصوفاً بصفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له (الحمد لله رب العالمين)، ولما بين صفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له (الحمد لله رب العالمين)، ولما بين صفات الجلال والعظمة قال (قل إلى نهيت أن أعبد الله ين تدعون من دون الله) فأورد ذلك على المشركين بألين

قول ليصرفهم عن عبادة الأو ثان، وبين أن وجه النهى فى ذلك ماجاءه من البينات. و تلك البينات أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة على ما تقدم ذكره، وصريح العقل يشهد بأن العبادة لا تليق إلا به، وأن جعل الاحجار المنحوتة والحشب المصورة شركا. له فى المعبودية مستنكر فى بديهة العقل.

ولما بين أنه أمر بعبادة الله تعالى فقال (وأمرت أن أسلم لرب العالمين) وإنما ذكر هذه الاحكام فى حق نفسه لأنهم كانوا يعتقدون فيه أنه فى غاية العقل وكمال الجوهر، ومن المعلوم بالضرورة أن كل أحد فإنه لا يريد لنفسه إلا الأفضل الأكمل، فإذا ذكر أن مصلحته لاتتم إلا بالإعراض عن غير الله والإقبال بالكلية على طاعة الله ظهر به أن هذا الطريق أكمل من كل ماسواه، ثم قال (هو الذي خلقكم من تراب).

واعلم أما قد ذكرنا أن الدلائل على قسمين دلائل الآفاق والأنفس، أما دلائل الآفاق فكشيرة والمذكور منها فى هذه الآية أربعة: الليل والنهار والأرض والسهاء، وأما دلائل الأنفس فقد ذكرنا أنها على قسمين (أحدهما) الأحوال الحاضرة حالكال الصحة وهى أقسام كثيرة، والمذكور ههنا منها ثلاثة أنواع: الصورة وحسن الصورة ورزق الطيبات.

( وأما القسم الثانى ) و هو كيفية تكون هذا البدن من ابتداء كونه نطفة و جنيناً إلى آخر الشيخوخة و الموت فهو المذكور فى هذه الآية فقال ( هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ) فقيل المراد آدم ، وعندى لاحاجة إليه لأن كل إنسان فهو مخلوق من المنى ومن دم الطمث ، والمنى مخلوق من الدم فالإنسان مخلوق من الدم والدم إنما يتولد من الأغذية والأغذية إما حيوانية وإما نباتية ، والحال فى تكون ذلك الحيوان كالحال فى تكون الإنسان . فالأغذية بأسر هامنتهية إلى النباتية والنبات إنما يكون من التراب والماء ، فثبت أن كل إنسان فهومتكون من التراب ، ثم إن ذلك التراب يصير نطفة ثم علقة ثم بعد كونه علقة مراتب كثيرة إلى أن ينفصل من بطن الأم ، فالله تعالى ترك ذكرها همنا لأجل أنه تعالى ذكرها فى سائر الآيات .

واهلم أنه تعالى رتب عمر الإنسان على ثلاث مراتب (أولها) كونه طفلا، و ثانيها أن يبلغ أشده، و ثالثها الشيخوخة وهذا ترتيب صحيح مطابق للعقل، وذلك لأن الإنسان في أول عمره يكون في النزايد والنشوء والنماء وهو المسمى بالطفولية (والمرتبة الثانية) أن يبلغ إلى كمال النشوء وإلى أشد السن من غير أن يكون قد حصل فيه نوع من أنواع الضعف، وهذه المرتبة هي المراد من قوله (لتبلغوا أشدكم) (والمرتبة الثالثة) أن يتراجع ويظهر فيه أثر من آثار الضعف والنقص، وهذه المرتبة هي المراد من قوله (ثم لتكونوا شيوخاً) وإذا عرفت هذا التقسيم وفت أن مراتب العمر بحسب هذا التقسيم لاتزيد على هذه الثلاثة، قال صاحب الكشاف: قوله (لتلغوا أشدكم) متعلق بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا.

هُو ٱلدَّى يُحْيِي وَيُمِيتُ فَاذَا قَضَى أَمْرًا فَانَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ «٢٨» أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلدَّينَ كَذَّبُوا أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلدَّينَ كَذَّبُوا أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلدَّينَ كَذَّبُوا بِهُ رُسُلنَا بِهِ رُسُلنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ «٧٠» إِذِ ٱلْأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِمِمْ بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ «٧٠» إِذِ ٱلْأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِمِمْ

ثم قال (ومنكم من يتوفى من قبل) أى من قبل الشيخوخة أو من قبل هذه الأحوال إذا خرج سقطاً . ثم قال (ولتبلغوا أجلا مسمى) ومعناه يفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى وهو وقت الموت وقيل يوم القيامة .

ثم قال (ولعلكم تعقلون) ما فى هذه الأحوال العجيبة من أنواع العبر وأقسام الدلائل. قوله تعالى ﴿ هُوَ الذَّى يَحِي وَيمَيتَ فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنِمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيْسَكُونَ ﴾

اعلم أنه تعالى لما ذكر انتقال الإنسان من كونه تراباً إلى كونه نطفة ثم إلى كونه علقة ثم إلى كونه طفلا ثم إلى بلوغ الأنشد ثم إلى الشيخوخة واستدل بهذه التغيرات على وجو دالإله القادرقال بعده (وهو الذي يحيى ويميت ) يعني كما أن الانتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفات التي تقدم ذكرها يدل على الإله القادر ، فكذلك الانتقال من الحياة إلى الموت وبالعكس يدل على الإله القادر وقرله ( فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) فيه وجوه ( الأول ) معناه أنه لمــا نقل هذه الأجسام من بعض هذه الصفات إلى صفة أخرى لم يتعب في ذلك التصرف ولم يحتج إلى آلة وأداة ، فعبر عن نفاذ قدرته في الكائنات والمحدثات من غير معارض ولا مدافع بما إذا قال (كن فيكون) ( الوجه الثاني) أنه عبر عن الإحياء والإماتة بقوله (كن فيكون) فكأنه قيل الانتقال من كونه تراباً إلى كونه نطفة ، ثم إلى كونه علقة انتقالات تحصل على التدريج قليلا فليلا . وأما صيرورة الحياة فهي إنما تحصل لتعلق جوهر الروح النطقية به، وذلك يحدث دفعة واحدة، فلهذا السبب وقع التعبير عنه بقوله (كن فيكون) (الوجه الثالث) أن من الناس من يقول إن تكون الإنسان إنما ينعقد من المني والدم في الرحم في مدة معينة وبحسب انتقالاته من حالات إلى حالات، فكا نه قيل إنه يمتنع أن يكون كل إنسان عن إنسان آخر ، لأن التسلسل محال ، ووقوع الحادث في الأزل محال، فلا بد من الاعتراف إنسان هو أول الناس، فحينتذ يكون حدوث ذلك الإنسان لا بو اسطة المني والدم، بل بإيجاد الله تعالى ابتداء، فعبر الله تصالى عن هذا المعنى بقوله (كن فيكون).

قوله تعمالي ( ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أني يصرفون ، الذين كذبوا بالسكتاب وبما أوسلنا به رسلنا فسوف يعلمون ، إذ الاغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ، في الحيم ثم في

وَ اللَّسَالَ سُلُ يُسْجَبُونَ (۱۷) فِي ٱلْجَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ (۷۲) ثُمَّ قِيلَ لَمُمْ أَنْ مَا كُنْتُمْ نَشْرِكُونَ (۷۳» مِنْ دُونِ ٱلله قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلُكَ يُضَلُّ ٱللهُ ٱلْكَافِرِينَ (۷۶ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَغْرَحُونَ فِي قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلُكَ يُضَلُّ ٱللهُ ٱلْكَافِرِينَ (۷۶ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَغْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (۷۰ ) آدْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها فَيْئُسَ مَثْوَى آلْهُ مَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (۷۰ ) آدْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها فَيْئُسَ مَثُوى آلْهُ مَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (۷۰ ) آدْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها فَيْئُسَ مَثُوى آلْهُ مَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (۷۰ ) آدْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها فَيْئُسَ مَثُوى آلْهُ مَا كُنْتُمْ عَرَحُونَ (۷۰ ) آدْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها فَيْئُسَ مَثُوى آلْهُ مَا كُنْتُمْ عَرَحُونَ (۷۰ ) آدْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها فَيْئُولُ مَا مُنْ مَا كُنْتُمْ عَلَى اللَّهُ مَا كُنْتُمْ عَلَى اللَّهُ مَالْمُ مَا مُنْهَى الْمُؤْمَى آلْهُ اللَّهُ مَا كُنْهُ مَا لَاللَّونَ مَا اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَنْ مَا لُولِينَا مَا لَكُنُونَ اللَّهُ مُنْكَى اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَالْحُونَ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ لَكُولُولُ الْمُولِينَ فَيْ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ مُنْتُمَ عَلَالُولُونَ اللَّهُ مُلْولُولُوا أَلْجَالِمُ لَلْكُونَ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوالِمُ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُولِمُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُولِمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُولِمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُولِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُولِمُ اللَّهُ مُولِمُ اللَّهُ مُولِمُ اللَّهُ مُنْ مُولِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولِمُ اللّهُو

النار يسجرون ، ثم قيل لهم أينها كنتم تشركون ، من دون الله قالوا ضلوا عنا بللم نكن ندعوا من قبل شيئاً كذلك يعنل الله الكافرين ، ذاحكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق و بما كنتم تمرحون ، ادخلوا أبو اب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ﴾ .

اعلم أنه تعالى عاد إلى ذم الذين يجادلون فى آيات الله فقال ( ألم تر إلى الذين يجادلون فى آيات الله أنى يصرفون) وهذا ذم لهم على أن جادلوا فى إنكار آيات الله و دفعها والتكذيب بها ، فعجب تعالى منهم بقوله ( أنى يصرفون ) كما يقول الرجل لمن لا يبين أنى يذهب بك تعجباً من غفلته ، ثم بين أنهم هم (الذين كذبو ا بالكتاب ) أى بالقرآن (و بما أرسلنا به رسلنا ) من سائر الكتب ، فإن قيل سوف للاستقبال وإذ للماضى فقوله ( فسوف يعلمون ، إذ الأغلال فى أعناقهم ) مثل قولك : سوف أصوم أمس ، قلنا المراد من قوله ( إذ ) هو إذا ، لأن الأمور المستقبلة لما كانت فى أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ماكان و وجد ، والمعنى على الاستقبال ، هذا لفظ صاحب الكشاف .

ثم إنه تعالى وصف كيفية عقابهم فقال (إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، في الحميم) والمعنى، أنه يكون في أعناقهم الأغلال والسلاسل، ثم يسحبون بتلك السلاسل في الحميم، أي في الماء المسخن بنار جهنم (ثم في النار يسجرون) والسجر في الملغة الإيقاد في التنور، ومعناه أنهم في النار فهي محيطة بهم، ويقرب منه قوله تعالى (نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة). (ثم قيل لهم أينها كنتم تشركون من دون الله) فيقولون (ضلوا عنا) أي غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نستشفع بهم، ثم قالوا (بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً) أي تبين لنا أنهم لم يكونوا شيئاً، وما كنا زميد بعباد تهم شيئاً، كما تقول حسبت أن فلاناً شيء، فإذا هو ليس بشيء إذا جربته فلم تجد عنده خيراً، ويجوز أيضاً أن يقال إنهم كذبوا وأنكروا أنهم عبدوا غير الله، كما أخبر الله

فَاصِرْ إِنَّ وَعَدَّالله حَقُّ فَامَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعَدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّينَكَ فَالَيْنَا يُرَجُعُونَ «٧٧» وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مَنْ قَبْلكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَعْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لَرَسُولَ أَنْ يَأْتِي بَايَةٍ إِلَّا بِاذِن ٱلله فَاذَا جَاءَ أَهُرُ اللّه قُضَى بَا لَحَقَّ وَخَسرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ «٨٧»

تعالى عنهم في سورة الأنعام أنهم قالوا ( والله ربنا ما كنا مشركين ) ثم قال تعالى ( كذلك يضل الله الكافرين ) قال القاضي : معناه أنه يضلهم عن طريق الجنة ، إذ لا يجوز أن يقال يصلهم عن الحجة إذ قد هداهم في الدنيا إليها، وقال صاحب الكشاف (كذلك يضل الله الكافرين) مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم عن آلهتهم ، حتى أنهم لو طلبوا الآلهة أو طلبتهم الآلهة لم يجد أحدهما الآخر ، ثم قال ( ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض ) أي ذلكم الإصلال بسبب ماكان لكم من الفرح والمرح بغيرالحق ، وهوالشرك وعبادة الأصنام (ادخلوا أبواب جهنم) السبعة المقسومة لكم، قال الله تعالى (لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم)، ( خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين) والمراد منه ماقال في الآية المتقدمة في صفة هؤلاء المجادلين (إن في صدورهم إلا كبر). قوله تعالى ﴿ فاصـبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينــا يرجعون ، ولقد أُرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله ، فإذا جاء أمر الله قضى بالحق و خسر هنالك المبطلون ﴾ . اعلمأنه تعالى لما تكلم من أول السورة إلى هذا الموضع في تزييف طريقة المجادلين في آيات ألله. أمر في هذه الآية رسوله بأن يصبر على إيذائهم وإيحاشهم بتلك المجادلات، ثم قال (إن وعد الله حق) وعنى به ماوعد به الرسول من نصرته ، ومن إنزال العذاب على أعدائه ، ثم قال (فإمانرينك بعض الذي نعدهم) يعني أو نئك الكفارمن أنواع العذاب، مثل القتل يوم بدر، فذلك، هو المطلوب (أو نتوفينك) قُبل إنزال العذاب عليهم (فإلينا يرجعون) يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام، ونظيره قوله تعالى ( فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ). ثم قال تعالى(ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك)

ثم قال تعالى (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) والمعنى أنه قال لمحمد عليه أنت كالرسل من قبلك، وقد ذكرنا حال بعضهم لك ولم نذكر حال الباقين، وليس فيهم أحسد أعطاه الله آيات ومعجزات إلا وقد جادله قومه فيها وكذبوه فيها وجرى عليهم من الهم ما يقارب ماجرى عليك فصبروا. وكانوا أبداً يقتر حون على الأنبياء إظهار المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل العناد والتعنت، ثم إن اقه تعالى لما علم أن الصلاح

اللهُ اللَّذي جَمَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لَتَرْكُبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ «٧٩»وَلَكُمْ فيهَا مَنَافِعُ وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكُ تُحْمَلُونَ «٨٠» وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ فَأَى ءَايَاتِ ٱللّٰهِ تُنْكُرُونَ «٨١»

في إظهار ماأظهره ، وإلالم يظهره ولم يكن ذلك قادحاً في نبوتهم ، فكذلك الحال في اقتراح قومك عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً ، لا جرم ماأظهر ناها ، وهذا هو المراد من قوله ( وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله ) ثم قال ( فإذا جاء أمر الله قضى بالحق ) وهـذا وعيد ورد عقيب اقتراح الآيات (وأمر الله) القيامة (والمبطلون) هم المعالدون الذين يجادلون في آيات الله ، ويقتر حون المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل التعنت .

قوله تعالى ﴿ الله الذي جعل لـكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ، و لـكم فيها منافع و لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تجملون ، ويريكم آياته فأى آيات الله تذكرون ﴾

اعلم أنه تعالى لما أطنب في تقرير الوعيد عاد إلى ذكر مايدل على وجود الإله الحكيم الرحيم، وإلى ذكر مايصلح أن يعد إنعاماً على العباد، قال الزجاج الأنعام الإبلخاصة، وقال القاضي هي

الأزواج الثمانية ، وفي الآية سؤالات:

﴿ السَّوَّالَ الْأُولَ ﴾ أنه لم أدخل لام الغرض على قوله ( اتركبوا ) وعلى قوله ( لتبلغوا ) ولم يدخل على البواقي فما السبب فيه؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف الركوب في الحج والغزو إما أن يكون واجباً أو مندوباً ، فهذان القسمان أغراض دينية فلا جرم أدخل عليهما حرف التعليل ، وأما الأكل وإصابة المنافع فمن جنس المباحات ، فلا جرم ماأدخل عليها حرف التعليل ، نظيره قوله تعالى ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) فأدخل التعليل على الركوب ولم مدخله على الزينة.

﴿ السؤال الثانى ﴾ قوله تعالى ( وعليها وعلى الفلك تحملون ) معناه تحملون فى البر والبحر ؟ إذا عرفت هذا فنقول: لم لم يقل وفى الفلك كما قال قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين (والجواب) أن كلمة على للاستعلاء فالشيء الذي يوضع في الفلك كما يصح أن يقال وضع فيه يصح أن يقال وضع عليه ، ولمــا صــم الوجهان كانت لفظة على أولى حتى يتم المراد فى قوله ( وعليها وعلى الفلك تحملون ) ولمــا ذكر الله هذه الدلائل الـكـثيرة قال ( ويريكم آياته فأى آيات الله تنكرون ) يعنى أن هذه الآيات التي عددناها كلما ظاهرة باهرة ، فقوله (فأى آيات الله تنكرون) تنبيه علىأنه ليس فىشى. من الدلائل التي تقدم ذكرها ما يمكن إنكاره ، قال صاحب الكشاف قوله (فأى آيات الله) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ النَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ كَانُوا فَرَحُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ النَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ كَانُوا فَرَحُوا بَعَ عَنْدَهُمْ مِنَ الْعَلْمُ وَحَاقَ بَهِمْ مَا كَانُوا فَلَكَّ جَاءِتْهُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبُينَاتِ فَرِحُوا بَعَ عَنْدَهُمْ مِنَ الْعَلْمُ وَحَاقَ بَهِمْ مَا كَانُوا فَلَكَ جَاءِتْهُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبُينَاتِ فَرِحُوا بَعَ عَنْدَهُمْ مِنَ الْعَلْمُ وَحَاقَ بَهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ «٨٣» فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَا بَالله وَحْدَهُ وَكَفَرْ نَا بَعَ كُنا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ «٨٤» فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَكَ رَأُوْا بَاسْنَا سُذَّتَ الله التَّي قَدْ خَلَتُ فَي عَبَادِه وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافُرُونَ «٨٥»

جاء على اللغة المستفيضة ، وقولك : فأية آيات الله قليل لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث فى الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب ، وهى فى أى أغرب لإبهامه والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ أَفَلَم يُسيرُوا فَى الْأَرْضُ فَينظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذَّيْنِ مِنْ قَبْلَهُم كَانُوا أَكْثَرُ مَهُم وأَشْدَ قُوةً وآثاراً فَى الأَرْضُ فَمَا أَغْنَى عَهُم مَاكَانُوا يَكْسَبُونَ، فَلَمَا جَاءَتُهُم رَسَلُهُم بِالبَيْنَاتُ فَرَحُوا بِمَا عَنْدُهُم مِنَ العَلْمُ وَحَاقَ بِهُم مَاكَانُوا بِهُ يُسْتَهُرُ ثُونَ، فَلَمَا رَأُوا بِأَسْنَا قَالُوا آمَنَا بِاللهُ وحده وَكُفُرنا بِمَا كُنَا بِهُ مَشْرَكُينَ ، فَلَمْ يَكُ يَنْفُعُهُم إِيمَانُهُم لَمَا رَأُوا بِأَسْنَا سَنَةُ اللهُ النِي قَدْ خَلْتُ فَى

عباده وخسر هنالك الكافرون ﴾.

اعلم أنه تعالى راعى ترتيباً لطيفاً فى آخرهذه السورة ، وذلك أنه ذكر فصلا فى دلائل الإلهية وكال القدرة والرحمة والحكمة ، ثم أردفه بفصل فى التهديد والوعيد وهذا الفصل الذي وقع عليه ختم هذه السورة هوالفصل المشتمل على الوعيد ، والمقصود أن هؤلاء الكفار الذين يجادلون فى آيات الله وحصل الكبر العظيم فى صدورهم بهذا ، والسبب فى ذلك كله طلب الرياسة والتقدم على الغير فى المال والجاه ، فن ترك الانقياد للحق لأجل طلب هذه الأشياء فقد باع الآخرة بالدنيا ، فبين تعالى أن هذه الطريقة فاسدة ، لأن الدنيا فانية ذاهبة ، واحتج عليه قوله تعالى (أفلم يسيروا فى فبين تعالى أن هذه الطريقة فاسدة ، لأن الدنيا فانية ذاهبة ، واحتج عليه قوله تعالى (أفلم يسيروا فى الأرض لعرفوا الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) يعنى لو ساروا فى أطراف الأرض لعرفوا أن عاقبة المتمردين ،ليست إلا الهلاك والبوار ، مع أنهم كانوا أكثر عدداً ومالا وجاهاً من هؤلاء المتأخرين ، فلما لم يستفيدوا من تلك المكنة العظيمة والدولة القاهرة إلا الخيبة والخسار ، والحسرة والبوار ، فكيف يكون حال هؤلاء الفقراء المساكين ، أما بيان أنهم كانوا أكثر من والحسرة والبوار ، فكيف يكون حال هؤلاء الفقراء المساكين ، أما بيان أنهم كانوا أكثر من

هؤلاء عدداً فإنمـا يعرف فى الاخبار ، وأما أنهم كانوا أشد قوة وآثاراً فى الارض ، فلانه قد بقيت آثارهم بحصون عظيمة بعدهم ، مثل الاهرام الموجودة بمصر ، ومثل هذه البلاد العظيمة التى بناها الملوك المتقدمون ، ومثل ماحكى الله عنهم من أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً .

ثم قال تعالى ( فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) ما فى قوله ( فما أغنى عنهم ) نافية أو مضمنة معنى الاستفهام ومحلها النصب ، وما فى قوله ( ما كانوا يكسبون ) موصولة أو مصدرية ومحلها الرفع يعنى أى شى. أغنى عنهم مكسوبهم أو كسبهم .

ثم بين تعالى أن أولئك الكفار لما جاءتهم رسلهم بالبينات والمعجزات فرحوا بما عندهم من العلم، واعلم أن الصمير في قوله ( فرحوا ) يحتمل أن يكون عائداً إلى الكفار ، وأن يكون عائداً إلى الرسل. أما إذا قلنا إنه عائد إلى الكفار ، فذلك العلم الذي فرحوا به أي علم كان ؟وفيه وجوه (الأول) أن يكون المراد الأشياء التي كانوا يسمونها بالعلم ، وهي الشبهات التي حكاها الله عنهم في القرآن كقولهم ( وما يهلكنا إلا الدهر ) وقولهم ( لو شا. الله ما أشركنا ولا آباؤنا ) وقولهم ( من يحيي العظام وهي رميم ) ، ( و لئن رددت إلى ربي لاجدن خير منها منقلباً ) وكانوا يفرحون بذلك و يدفعون به علوم الأنبياء ، كما قال (كل حزب بمـا لديهم فرحون ) ، ( الثاني ) يجوز أن يكونالمراد علوم الفلاسفة ، فإنهم كانوا إذا سمعوا بوحى الله دفعوه وصفروا علم الانبياء إلى علومهم ، وعن سقراط أنه سمع بمجى. بعض الأنبيا. فقيل له لو هاجرت إليه فقال نحن قوم مهديون فلا حاجة بنا إلى من يهدينا ( الثالث ) يجوزأن يكون المراد علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها ، كما قال تعالى (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ، ذلك مبلغهم من العلم ) فلما جاءهم الرسل بعلوم الديانات وهي معرفة الله تعالى ومعرفة المعاد و تطهير النفس عن الرذائل لم يلتفتوا إليها واستهزؤا بها ، واعتقدوا أنه لاعلم أنفع وأجلب للفوائدمن علمهم ، ففرحوا به ، أما إذا قلنا الضمير عائد إلى الانبياء ففيه وجهان (الأول) أن يجعل الفرح للرسل ، ومعناه أن الرسل لما رأوا من قومهم جهلا كاملا. وإعراضاً عن الحق وعلموا سوء عاقبتهم وما يلحقهم من العقوبة على جهلهم و إعراضهم ، فرحوا بما أو توا من العلم وشكروا الله عليه ، وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم ( الثاني ) أن يكون المراد فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح ضحك منه واستهزاء به ،كا نه قال استهزؤا بالبينات ، وبما جاؤا به من علمالوحي فرحين ، ويدلعليه قوله تعالى ( وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) .

ثم قال تعالى ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بماكنا به مشركين ) البأس شدة العذاب ومنه قوله تعالى ( بعذاب بئيس ) فإن قيل أى فرق بين قوله (فلم يك ينفعهم إيمانهم) و بين ما لوقيل فلم ينفعهم إيمانهم ؟ قلنا هو مثل كان فى نحو قوله (ماكان لله أن يتخذ من ولد) والمعنى فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إيمانهم ، فإن قيل اذكروا ضابطاً فى الوقت الذى لا ينفع الإتيان

بالإيمان فيه ، قلنا إنه الوقت الذى يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب ، لأن فى ذلك الوقت يصير المرء ملجأ إلى الإيمان فذلك الإيمان لاينفع إنما ينفع مع القدرة على خلافه ، حتى يكون المرء مختاراً ، أما إذا عاينوا علامات الآخرة فلا .

ثم قال تعالى ( سنة الله التي قد خلت في عباده ) والمعنى أن عدم قبول الإيمـان حال اليأس سنة الله مطردة في كل الأمم.

ثم قال (وخسر هنّالكُ الكافرون) فقوله هنالك مستعار للزمان أى وخسروا وقت رؤية البأس، والله الهادى للصواب.

تم تفسير هذه السورة يوم السبت الثانى من ذى الحجة من سنة ثلاث و ستهائة من الهجرة فى بلد هراة.

يامن لايبلغ أدنى ما استأثرت به من جلالك وعزتك أقصى نعوت الناعتين ، يامن تقاصرت عن الإحاطة بمبادى. أسرار كبريائه أفهام المتفكرين ، وأنظار المتأملين . لا تجعلنا بفضلك و رحمتك فى زمرة الخاسرين المبطلين ، ولا تجعلنا يوم القيامة من المحرومين ، فإنك أكرم الأكرمين ، وأرحم الراحمين ، والحمد لله وب العالمين ، وصلوات الله على سيدنا محمد الذي وآله و صحبه أجمعين .

## ﴿ سورة فصلت السجدة ﴾ (خسون وأربع آيات مكية)

## مِنْ الْحِيْدِ الْحَيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحَيْدِ الْحِيْدِ الْمِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْمِيْدِ ا

حم (۱) تَنْزِيلُ مَن ٱلرَّحْمِن ٱلرَّحِيمِ (۲) كَتَابُ فُصِلَتْ عَايَاتُهُ قُوْءِ انَا عَرَيْنَا لَقُوْم يَعْلَمُونَ (۳) بَشيرًا وَنَذيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتُرُهُمْ فَهُم لَا يَسْمَعُونَ (٤) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْنَة بَمَّا تَدْعُونَا إِلَيْه وَفي عَاذَاننَا وَقُرُومِنْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْنَة بَمَّا تَدْعُونَا إِلَيْه وَفِي عَاذَاننَا وَقُرُومِنْ يَسْمَعُونَ ﴿٤) مَنْ اللّهُ مَا أَنْ عَامِلُونَ ﴿٥) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مَثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى اللّهُ مَا إِلَيْه وَاحْدُ فَالسَتَقيمُوا إِلَيْه وَالسَتَغْفُرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿٦) إِلَيْ اللّهُ مَا إِلَيْه وَالسَتَغْفُرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿٦) اللّهَ يَعْمُونَ لَا يُونَ الرّبَكُونَ وَهُمْ بَالْأَخِرَة هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧» إِنَّ ٱلذِّينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا اللّهَ يَوْمُ مُنُونَ ﴿٨) اللّهَ عَلْمُ اللّهُ مَا أَجْرُ عَيْرُ مَنُونَ ﴿٨)

## ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

آر حم ، تنزيل من الرحمن الرحيم ، كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون ، بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ، وقالوا قلوبنا فى أكنة بما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهمم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ﴾

اعلم أن فى أول هذه السورة احتمالات ( أحدها ) وهو الأقوى أن يقال حم اسم للسورة وهو فى موضع المبتدأ وتنزيل خبره ( و ثانيها ) قال الاخفش تنزيل رفع بالابتدا. وكتاب خبره ( و ثالثها ) قال الزجاج تنزيل رفع بالابتدا. وخبره كتاب فصلت آياته و وجهه أن قوله ( تنزيل )

تخصص بالصفة وهو قوله ( من الرحمن الرحيم ) فجاز وقوعه مبتدأ .

واعلم أنه تعالى حكم على السورة المسماة بحم بأشياء (أولها) كونها تنزيلا والمراد المنزل والتعبير عن المفعول بالمصدر مجاز مشهور ، يقال هذا بناء الأمير أي مبنيه ، وهذا الدرهم ضرب السلطان أىمضروبه ، والمراد من كونها منزلا أن الله تعالى كتبها فى اللوح المحفوظ وأمر جبريل عليه السلام بأن يحفظ تلك الكلمات ثم ينزل بها على محمد مسلسة و يبلغها إليه، فلما حصل تفهيم هذه الكلمات تواسطة نزول جبريل عليه السلام سمى لذلك تنزيلاً ( وثانها ) كون ذلك التنزيل من الرحمن الرحيم ، وذلك يدل على كون ذلك التنزيل نعمة عظيمة من الله تعالى لأن الفعل المقرون بالصفة لابد وأن يكون مناسباً لتلك الصفة ، فكونه تعالى رحماناً رحيها صفتان دالتان على كمال الرحمة ، فالتنزيل المضاف إلى هاتين الصفتين لابد وأن يكون دالا على أعظم وجوه النعمة ، والأمر في نفسه كذلك، لأن الحلق في هذا العالم كالمرضى والزمني والمحتاجين، والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية وعلى كل ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية ، فكان أعظم النعم عند الله تعالى على أهل هذا العالم إنزال القرآن عليهم ( و ثالثها ) كونه كتاباً وقد بينا أن هذا الاسم مشتق من الجمع و إنمـا سمى كـتاباً لأنه جمع فيه علوم الأو لين والآخرين ( ورابعها ) قوله ( فصلت آیاته ) و المرآد أنه فرقت آیاته و جعلت تفاصیل فی معان مختلفة فبعضها فی وصف ذات الله تعالی وشرح صفات التنزيه والتقديس وشرح كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته وعجائب أحوال خلقة السموات والأرض والكواكب وتعاقب الليل والنهار وعجائب أحوال النيات والحيوان والإنسان، وبعضها في أحوال التكاليف المتوجهة نحوالقلوب ونحو الجوارح، وبعضها في الوعد والوعيد والثواب والعقاب ودرجات أهل الجنة ودرجات أهل النـــار، وبعضها في المواعظ والنصائح وبعضها في تهذيب الأخلاق ورياضة النفس، وبعضها في قصص الأولين وتواريخ الماضين، وبالجملة فمن أنصف علم أنه ليس في يد الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة والمباحث المتباينة مثل مافي القرآن (وخامسها) قوله (قرآناً) والوجه في تسميته قرآناً قدسبق وقوله تعالى (قرآناً) نصب على الاختصاص والمدح أي أريد بهذا الكتاب المفصل قرآناً من صفته كيت وكيت، وقيل هو نصب على الحال (وسادسها) قوله (عربياً) والمعنى أن هذا القرآن إنما نزل بلغة العرب وتأكد هذا بقوله تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) (وسابعها) قوله تعالى ( لقوم يعدون ) والمعنى أنا جعلناه عربياً لأجل أنا أنزلناه على قوم عرب فجعلناه بلغة العرب ليفهموا منه المراد، فإن قيل قوله (لقوم يعلمون) متعلق بمــاذا؟ قلنا يجوز أن يتعلق بقوله (تنزيل) أو بقوله (فصلت) أي تنزيل من الله لأجلهم أو فصلت آياته لأجلهم ، والأجود أن يكون صفة مثل ما قبله وما بعده ، أي قرآناً عربياً كائناً لقوم عرب ، لئلا يفرق بن الصلات والصفات ( و ثامنها و تاسعها ) قوله (بشيراً ونذيراً) يعني بشيراً للمطيعين بالثواب ونذيراً للمجرمين بالعقاب، والحق أن القرآن بشارة ونذارة إلا أنه أطلق اسم الفاعل عليه للتنبيه على كونه كاملا فى هذه الصفة ، كما يقال شعرشاعر وكلام قائل.

﴿ الصفة العاشرة ﴾ كونهم معرضين عنه لا يسمعون ولايلتفتون إليه ، فهذه هي الصفات العشرة التي وصف الله القرآن بها ، ويتفرع عليها مسائل :

وصف القرآن بكونه تبزيلا ومنزلا والمبزل والتبزيل مشعر بالتصيير من حال ، فوجب أن يكون علوقاً (الثانى) أن التبزيل مصدر والمصدر هو المفعول المطلق باتفاق النحويين (الثالث) المراد بالكتاب إما الكتاب وهو المصدر الذى هو المفعول المطلق أو المكتوب الذى هو المفعول بالكتاب إما الكتاب وهو المصدر الذى هو المفعول المطلق أو المكتوب الذى هو المفعول الرابع) أن قوله (فصلت) يدل على أن متصرفاً يتصرف فيه بالتفصيل والتمييز، وذلك لا يليق بالقديم (الخامس) أنه إنما سمى قرآناً لانه قرن بعض أجزائه بالبعض وذلك يدل على كونه مفعول فاعل ومجعول جاعل (السادس) وصفه بكونه عربياً، وإنما صحت هذه النسبة لاجل أن هذه الإلفاظ إلما دخلت على هذه المعانى بحسب وضع العرب واصطلاحاتهم، وماجعل بجعل جاعل وفعل فاعل فلابد وأن يكون محدثاً ومخلوقا (الجواب) أن كل هذه الوجوه التي ذكر تموها عائدة إلى اللغات وإلى الحروف والكابات. وهي عندنا محدثة مخلوقة، إنما الذي ندعي قدمه شيء آخر سوى هذه الألفاظ والله أعلم.

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذهب أكثر المتكلمين إلى أنه يجب على المكلف تنزيل ألفاظ القرآن على المعانى التي هي موضوعة لهما بحسب اللغة العربية ، فأما حملها على معان أخر لا بهذا الطريق فهذا باطل قطعاً ، وذلك مثل الوجوه الني يذكرها أهل الباطن ، مثل أنهم تارة يحملون الحروف على حساب الجملو تارة يحملون كل حرف على شيء آخر ، وللصوفية طرق كثيرة في هذا الباب ويسمونها علم المكاشفة والذي يدل على فساد تلك الوجوه بأسرها قوله تعالى (قرآناً عربياً) وإنما سماه عربياً لكونه دالا على هده المعانى المخصوصة بوضع العرب وباصطلاحاتهم ، وذلك يدل على أن دلالة هذه الألفاظ لم تحصل إلا على تلك المعانى المخصوصة ، وأن ماسواه فهو باطل .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ذهب قوم إلى أنه حصل فى القرآن من سائر اللغات كقوله ( استبرق ) و اسجيل ) فانهما فارسيان ، وقوله (مشكاة ) فإنها من لغة الحبشة وقوله (قسطاس) فانه من لغة الروم والذى يدل على فساد هذا المذهب قوله ( قرآناً عربياً ) ، وقوله ( وما أرسلنا هر رسول إلا بلسان قومه ).

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قالت المعتزلة لفظ الإيمان والكفر والصلاة والزكاة والصوم والحج ألفاظ شرعية لا لغوية . والمعنى أن الشرع نقل هذه الألفاظ عن مسمياتها اللغوية الأصلية إلى مسميات أخرى ، وعندنا أن هذا باطل ، وليس للشرع تصرف فى هذه الألفاظ عن مسمياتها إلا

من وجه واحد ، وهو أنه خصص هذه الأسماء بنوع واحد من أبواع مسمياتها مثلا ، الإيمان عبارة عن التصديق فخصصه الشرع بنوع معين من التصديق ، والصلاة عبارة عن الدعاء فخصصه الشرع بنوع معين من الدعاء ، وكذا القول في البواقي ودليلنا على محة مذهبنا قولة تعالى (قرآناً عربياً) ، وقوله (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه).

﴿ المسألة الخامسة ﴾ إنما وصف الله القرآن بكونه ( عربياً ) فى معرض المدح والتعظيم وهذا المطلوب لا يتم إلا إذا ثبت أن لغة العرب أفضل اللغات .

واعلم أن هذا المقصود إيما يتم إذا ضبطنا أقسام فضائل اللغات بضابط معلوم ، ثم بينا أن تلك الأقسام حاصلة فيه لا في غيره ، فنقول لاشك أن الكلام مركب من الكلمات المفردة ، وهي مركبة من الحروف فالكلمة لها مادة وهي الحروف ولها صورة ، وهي تلك الهيئة المعينة الحاصلة عند التركيب ، فهذه الفضيلة إنما تحصل إما بحسب مادتها أو بحسب صورتها ، أما التي بحسب مادتها فهي آحاد الحروف، واعلم أن الحروف على قسمين بعضها بينــة المخارج ظاهرة المقاطع وبعضها خفية المخارج مشتبهة المقاطع ، وحروف العرب بأسرها ظاهرة المخارج بينة المقاطع ، ولايشتبه شي. منها بالآخر ، وأما الحروف المستعملة في سائر اللفات فليست كذلك بل قد يحصل فيها حروف يشتبه بعضها بالبعض ، وذلك يخل بكمال الفصاحة ، وأيضاً الحركات المستعملة في سائر لغة العرب حركات ظاهرة جلية وهي النصب والرفع والجر ، وكل واحد من هذه الثلاثة فانه يمتاز عن غيره امتيازاً ظاهراً جلياً ، وأما الإشمام والروم فيقل حصولها فى لغات العرب، وذلك أيضاً من جنس ما يوجب الفصاحة . وأما الكلبات الحاصلة بحسب التركيب فهي أنواع (أحدها) أن الحروف على قسمين متقاربة المخرج ومتباعدة المخرج ، وأيضاً الحروف على قسمين منها صلبة ومنها رخوة ، فيحصل من هذا التقسيم أقسام أربعة الصلبة المتقاربة ، والرخوة المتقاربة ، والصلمة المتباعدة والرخوة المتباعدة ، فإذا تو الى في الكلمة حرفان صلبان متقاربان صعب اللفظ بها ، لأن بسبب تقارب المخرج يصير التلفظ بها جارياً مجرى ما إذا كان الإنسان مقيداً ثم يمشي، وبسبب صلامة تلك الحروف تتوارد الأعمال الشاقة القوية على الموضع الواحد من ألخزرج، و توالى الأعمال الشاقة يوجب الضعف والإعياء، ومثل هـذا التركيب في اللغة العربية قلبل ( و ثانيها ) أن جنس بعض الحروف ألذ وأطيب في السمع ، وكل كلمة يحصل فيها حرف من احذا الجنس كان سماعها أطيب ( و ثالثها ) الوزن فنقول: الكلمة إما أن تكون ثنائية أو ثلاثيه أو رباعية ، وأعدلها هو الثلاثي لأن الصوت إنما يتولد بسبب الحركة ، والحركة لا بدلها من مبدأ ووسط ومنتهي . فهذه ثلاث مراتب ، فالكلمة لا بدوأن يحصل فيهاهذه المراتب الثلاثة حتى تكون تامة . أما الثنائية فهي ناقصة وأما الرباعية فهي زائدة ، والغالب في كلام العربالثلاثيات ، فتبت بما ذكر نا ضبط فضائل اللغات ، والاستقراء يدلعلي أن لغة العرب موصوفة بها ، وأما سائر اللغات فليست كذلك . و الله أعلم .

﴿ المسألة السادسة ﴾ قوله (لقوم يعلمون) يعنى إنمـا جعلناه (عربياً) لأجل أن يعلموا المراد منه، والقائلون بأن أفعال الله معللة بالمصالح والحكم، تمسكوا بهذه الآية وقالوا إنها تدل على أنه إنمـا جعله (عربياً) لهذه الحـكمة، فهذا يدل على أن تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه جائز.

﴿ المسألة السابعة ﴾ قال قوم القرآن كله غير معلوم بل فيه ما يعلم وفيه مالا يعلم ، وقال المتكلمون لا يجوز أن يحصل فيه شي. غير معلوم ، والدليل عليه قوله تعالى (قرآناً عربياً لقوم يعلمون) يعنى إنما جعلناه عربياً ليصير معلوماً ، والقول بأنه غير معلوم يقدح فيه .

(المسألة الثامنة ) قوله تعالى (فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون) يدل على أن الهادى من هداه الله وأن الضال من أضله الله وتقريره أن الصفات التسعة المذكورة للقرآن توجب قوة الاهتمام بمعرفته وبالوقوف على معانيه، لأنا بينا أن كونه نازلا من عند الإله الرحمن الرحيم يدل على اشتماله على أفضل المنافع وأجل المطالب، وكونه (قرآناً عربياً) مفصلا يدل على أنه فى غاية الكشف والبيان. وكونه (بشيراً ونذيراً) يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أهم المهمات، لأن سعى الإنسان فى معرفة ما يوصله إلى الثواب أو إلى العقاب من أهم المهمات، وقد حصلت هذه الموجبات الثلاثة فى تأكيد الرغبة فى فهم القرآن وفى شدة الميل إلى الإحاطة به، ثم مع ذلك فقد أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه ونبذوه وراء ظهورهم، وذلك يدل على أنه لامهدى إلا من فقد أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه ونبذوه وراء ظهورهم، وذلك يدل على أنه لامهدى إلا من هداه الله، ولا ضال إلا من أضله الله.

واعلم أنه تعالى لما وصف القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولا يسمعونه ، بين أنهم صرحوا بهذه النفرة والمباعدة وذكروا ثلاثة أشياء (أحدها) أنهم قالوا (قلوبنا في أكنة بما تدعونا إليه) وأكنة جمع كنان كأغطية جمع غطاء ، والسكنان هو الذي يجعل فيه السهام (وثانيها) قولهم (وفي آذاننا وقر) أي صمم وثقل يمنع من استماع قولك (وثالثها) قولهم (ومن بيننا وبينك حجاب) والحجاب هو الذي يمنع من الرؤية والفائدة في كلمة (من) في قوله (ومن بيننا) أنه لوقيل : وبيننا وبينك حجاب ، لكان المعنى أن حجاباً حصل وسط الجهتين ، وإما بزيادة لفظ (من) كأن المعنى أن الحجاب ابتدأ منا وابتدأ منك ، فالمسافة الحاصلة بينناو بينك مستوعبة بالحجاب ، هكذا وما بق جزء منها فارغاً عن هذا الحجاب ، هكذا

واعلم أنه إنما وقع الاقتصار على هذه الأعضاء الثلاثة ، وذلك لأن القلب محل المعرفة وسلطان البدن والسمع والبصر هما الآلتان المعينتان لتحصيل المعارف ، فلما بين أن هذه الثلاثة محجوبة كان ذلك أقصى ما يمكن في هذا الباب .

واعلم أنه إذا إذا تأكدت النفرة عن الشيء صارت تلك النفرة في القلب فإذا سمع منه كلاماً لم يفهم معناه كما ينبغي، وإذا رآه لم تصر تلك الرؤية سبباً للوقوف على دقائق أحوالك ذلك

المرثى ، وذلك لأن المدرك والشاعر هو النفس ، وشدة نفرة النفس عن الشيء تمنعها من التدبر والوقوف على دقائق ذلك الشيء ، فإذا كان الأمر كذلك كان قولهم (قلوبنا في أكنة بما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) استعارات كاملة في إفادة المعنى المراد ، فإن قيل إنه تعالى حكى هذا المعنى عن الكيفار في معرض الذم ، وذكر أيضاً ما يقرب منه في معرض الذم فقال (وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم).

ثم إنه تعالى ذكر هذه الأشياء الثلاثة بعينها فى معرض التقرير والإثبات فى سورة الأنعام فقال (وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرآ) فكيف الجمع بينهما؟ قلنا إنه لم يقل ههنا أنهم كذبوا فى ذلك إنما الذى ذمهم عليه أنهم قالوا: إنا إذا كناكذلك لم يجز تكليفنا وتوجيه الأمر والنهى علينا، وهذا الثانى باطل، أما الأول فلانه ليس فى الآية مايدل على أنهم كذبوا فيه.

واعلم أنهم لما وصفوا أنفسهم بهذه الصفات الثلاثة قانوا (فاعمل إننا عاملون) والمراد فاعمل على دينك إننا عاملون على دينننا، ويجوز أن يكون المراد فاعمل فى إبطال أمرنا إننا عاملون فى إبطال أمرك، والحاصل عندنا أن القوم ما كذبوا فى قولهم (قلوبنا فى أكنة بما تدعونا إليه، وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) بل إنما أتوا بالكفر والكلام الباطل فى قولهم (فاعمل إننا عاملون)

ولما حكى الله عنهم هذه الشبهة أمر محمداً صلى الله عليه وسلم أن يحيب عن هذه الشبهة بقوله (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ) وبيان هذا الجوابكا أنه يقول إنى لا أفدر أن أحملكم على الإيمان جبراً وقهراً فإبى بشر مثلكم ولا امتياز بينى وبينكم إلا بمجرد أن الله عز وجل أوحى إلى وما أوحى إليكم، ثم بعد ذلك إن شرفكم الله بالتوحيد والتوفيق قبلتموه، وإن خذلكم بالحرمان رددتموه، وذلك لا يتعلق بنبوتي ورسالتي، ثم بين أن خلاصة ذلك الوحى ترجع إلى أمرين: العلم والعمل، أما العلم فالرأس والرئيس فيه معرفة التوحيد، ذلك لأن الحق هو أن الله واحد وهو المراد من قوله (إنما إلهكم إله واحد) وإذا كان الحق في نفس الأمر ذلك وجب علينا أن نعترف به، وهو المراد من قوله (فاستقيموا إليه) ونظيره قوله (اهدنا الصراط المستقيم) وقوله (إن الذين قالوا ربنا للله ثم استقاموا) وقوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه) وفي قوله تعالى (فاستقيموا إليه) وجهان (الأول) فاستقيموا متوجبين إليه مستقيما فاتبعوه) وفي قوله (فاستقيموا إليه) معناه فاستقيموا له لأن حروف الجريقام بعضها مقام البعض.

واعلم أن التكليف له ركنان (أحدهما) الاعتقاد والرأس والرئيس فيه اعتقاد التوحيد، فلما أمر بذلك انتقل إلى وظيفة العمل والرأس والرئيس فيه الاستغفار، فلهذا السببقال (واستغفروه)

فإن قيل المقصود من الاستغفار والتوبة إزالة مالا ينبغى وذلك مقدم على فعل ماينبغى ، فلم عكس هذا الترتيب همهنا وقدم فعل ماينبغى على إزالة مالا ينبغى ؟ قلنا ليس المراد من هذا الاستغفار الاستغفار عن الكفر ، بل المراد منه أن يعمل ثم يستغفر بعده لاجل الخوف من وقوع التقصير في العمل الذي أتى به كما قال صلى الله عليه وسلم « وإنه ليغان على قلي وإنى لاستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة » ولما رغب الله تعالى في الخير والطاعة أمر بالتحذير عما لاينبغى ، فقال : (وويل للمشركين الذي لايؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون) وفي هذه الآية مسائل :

﴿ الْمُسَالَةَ الْأُولَى ﴾ وحه النظم في هذه الآية من وجوه (الأول) أن العقول والشرائع ناطقة بأن خلاصة السعادات مربوطة بأمرين التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله، وذلك لأن الموجودات، إما الخالق وإما الخلق، فأما الخالق فكمال السعادة في المعاملة معه أن يقر بكونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة . ثم يأتي بأفعال دالة على كونه في نهاية العظمة في اعتقادنا وهذا هو المراد من التعظيم لأمر الله ، وأما الخلق فكمال السعادة في المعاملة معهم أن يسعى في دفع الشر عنهم وفي إيصال الخير إليهم ، وذلك هو المراد من الشفقة على خلق الله ، فثبت أن أعظم الطاعات التعظيم لامر الله ، وأفضل أبواب التعظيم لامر الله الإقرار بكونه واحداً وإذا كان التوحيد أعلى المراتب وأشرفها كان ضده وهو الشرك أخس المراتب وأرذلها ، ولماكان أفضل أنواع المعاملة مع الخلق هو إظهار الشفقة عليهم كان الامتناع من الزكاة أخس الأعمال ، لانه ضد الشفقة على خلق الله ، إذا عرفت هذا فنقول إنه تعالى أثبت الويل لمن كان موصوفاً بصفات ثلاثة (أولها) أن يكون مشركا وهو ضد التوحيد. وإليـه الإشارة بقوله (وويل للمشركين) ( وثانيما )كونه ممتنعاً من الزكاة وهو ضد الشفقة على خلق الله . وإليه الإشارة بقوله ( الذين لا يؤتون الزكاة ) ( و ثالثها ) كونه منكراً للقيامة مستغرقاً في طلب الدنيا ولذاتها ، وإليه الإشارة بقوله (وهم بالآخرة هم كافرون) وتمام الكلام في أنه لازيادة على هذه المراتب الثـلاثة أن الإنسان له ثلاثة أيام: الأمس واليوم والغد. أما معرفة أنه كيفكانت أحوال الأمس في الأزل فهو بمعرفة الله تعالى الأزلى الخالق لهذا العالم. وأما معرفة أنه كيف ينبغي وقوع **الأح**رال في اليوم الحاضر فهو بالإحسان إلى أهل العالم بقدر الطاقة . وأما معرفة الأحوال في اليوم المستقبل فهو الإقرار بالبعث والقيامة ، وإذا كان الإنسان على ضد الحق فى هذه المراتب الثلاثة كان فى نهاية الجهل والضلال، فلهذا حكم الله عليه بالويل، فقال ( وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ) وهذا ترتيب في غاية الحسن ، والله أعلم ( الوجه الثاني ) في تقرير كيفية النظم أن يقال المراد بقوله ( لا يؤتون الزكاة ) أي لا يزكون أنفسهم من لوث الشرك بقولهم: لا إله إلا الله ، وهو مأخوذ من قوله تعالى ( ونفس وما سواها ) (الثالث) قال الفرا. : إن قريشًا كانت تطعم الحاج، فحرموا ذلك على من آمن بمحمد عِلَيْقٍ. قُلْ أَئنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِّالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَا ذلك رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنَ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ سَواءً للسَّائِلِينَ ﴿ ١٠ ﴾ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّهَاء وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَللْأَرْضِ ٱثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالِتَا أَ تَيْنَاطَائِدِينَ ﴿ ١١ ﴾ فَقَضَيهُنَ سَبْعَ

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج أصحابنا فى إثبات أن الكيفار مخاطبون بفروع الإسلام بهذه الآية، فقالوا إنه تعالى ألحق الوعيد الشديد بناء على أمرين (أحدهما) كونه مشركا (والثانى) أنه لا يؤتى الزكاة، فوجب أن يكون لكل واحد من هذين الأمرين تأثير فى حصول ذلك الوعيد، وذلك يدل على أن لعدم إيتاء الزكاة من المشرك تأثيراً عظيا فى زيادة الوعيد، وذلك هو المطلوب.

( المسألة الثالثة ﴾ احتج بعضهم على أن الامتناع من إيتاء الزكاة يوجب الكفر ، فقال إنه تعالى لما ذكر هذه الصفة ذكر قبلها ما يوجب الكفر ، وهو قوله ( فويل للمشركين ) وذكر أيضاً بعدها ما يوجب الكفر ، وهو قوله (وهم بالآخرة هم كافرون ) فلو لم يكن عدم إيتاء الزكاة كفراً ، لكان ذكره فيما بين الصفتين الموجبتين للكفر قبيحاً ، لأن الكلام إنما يكون فصيحاً إذا كانت المناسبة مرعية بين أجزائه ، ثم أكدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه ، حكم بكفر ما نعى الزكاة (والجواب) لما ثبت بالدليل أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار بالمسان وهما حاصلان عند عدم إيتاء الزكاة ، فلم يلزم حصول الكفر بسبب عدم إيتاء الزكاة ، فلم يلزم حصول الكفر بسبب عدم إيتاء الزكاة ،

ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أردفه بوعد المؤمنين، فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ) أى غير مقطوع، من قولك مننت الحبل، أى قطعته، ومنه قولهم قد منه السفر، أى قطعه، وقيل لا يمن عليهم، لأنه تعالى لما سماه أجراً، فإذا الأجر لا يوجب المنة، وقيل نزلت فى المرضى والزمنى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الآجر كأحسن ما كانوا يعملون.

قوله تعالى ﴿ قُلُ أَنْنَكُمُ لِتَكَفَرُونَ بِالذَى خَلَقَ الْأَرْضَ فَى يَوْمِينُ وَتَجَعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلْكُ رب العالمين، وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء السائلين، ثم استوى إلى السهاء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا سَمُوَات فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيِّنَا ٱلسَّمَاء ٱلدَّنْيَا بِمَصَابِيتَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (١٢»

طائعين ، فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح

و حفظاً ذلك تقدير العزيز العليم ﴾.

اعلم أنه تعالى لما أمر محمداً بآلية في الآية الأولى أن يقول (إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إله واحد غاستقيموا إليه واستغفروه) أردفه بما يدل على أنه لا يجوز إثبات الشركة بينه تعالى وبين هذه الأصنام في الإلهية والمعبودية ، وذلك بأن بين كمال قدرته وحكمته في خلق السموات والآرض في مدة قليلة ، فن هذا صفته كيف يجوز جعل الأصنام الخسيسة شركاء له في الإلهية والمعبودية ؟ فهذا تقرير النظم ، وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ ابن كثير: أينكم لتكفرون بهمزة ويا. بعدها خفيفة ساكنة بلا مد ، وأما نافع في رواية قالون وأبو عمرو فعلى هذه الصورة، إلا أنهما يمدان، والباقون بهمز تين بلا مد. ﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةَ ﴾ قوله تعالى (أثنكم) استفهام بمعنى الإنكار ، وقد ذكر عنهم شيئين منكرين (أحدها) الكيفر بالله ، وهو قوله ( لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين) (و ثانيهما) اثبات الشركاء والانداد له ، ويجب أن يكون الكفر المذكور أولا مغايراً لإثبات الانداد له ، ضرورة أن عطف أحدها على الآخر يوجب التغاير ، والأظهر أن المراد من كفرهم وجوه (الأول)قولهم إن الله تعالى لايقدر على حشر الموتى ، فلما نازعوا فى ثبوت هذه القدرة فقد كفروا بالله (والثانى) أنهم كانوا ينازعون في صحة التكليف وفي بعثة الأنبياء ، وكل ذلك قدح في الصفات المعتبرة في الإلهية ، وهو كيفر بالله (والثالث) أنهم كانوا يضيفون إليه الأولاد ، وذلك أيضاً قدح في الإلهية وهو يوجب الكفر بالله ، فالحاصل أنهم كفروا بالله لأجل قولهم بهذه الأشياء ، وأثبتوا الأنداد أيضاً لله لأجل قولهم بإلهية تلك الاصنام ، واحتج تعالى على فساد قولهم بالتأثير. فقال كيف يجوز الكفر بالله ، وكيف بجوز جعل هذه الأصنام الخسيسة أنداداً لله تعالى ، مع أنه تعالى هو الذي خلق الا رض في ومين ، وتمم بقية مصالحها في يومين آخرين ، وخلق السموات بأسرها في يومين آخرين؟ فمن قدر على خلق هذه الأشياء العظيمة ، كيف يعقل الكفر به و إنكار قدر ته على الحشر والنشر، وكيف يعقل إنكار قدرته على التكليف وعلى بعثة الا نبياء، وكيف يعقل جعل هذه الا صنام الخسيسة أنداداً له في المعبودية والإلهية ، فإن قيل من استدل بشيء على إثبات شيء ، فذلك الشيء المستدل به يجب أن يكون مسلماً عند الخصم حتى يصح الاستدلال به . وكونه تعالى خالقاً للأرض في يومين أمر لا يمكن إثباته بالعقل المحض، وإنَّما يمكن إثباته بالسمع ووحي

الا أنبياء ، والكفار كانوا منازعين في الوحى والنبوة ، فلا يعقل تقرير هذه المقدمة عليهم ، وإذا امتنع تقرير هذه المقدمة عليهم امتنع الاستدلال بها على فساد مذاهبهم ، قلنا إثبات كون السموات والا رض مخلوقة بطريق العقل بمكن ، فإذا ثبت ذلك أمكن الاستدلال به على وجود الإله القادرة القاهر العظيم ، وحينيذ يقال للكافرين . فكيف يعقل التسوية بين الإله الموصوف بهذه القدرة القاهرة و بين الصنم الذي هو جماد لا يضر ولا ينفع في المعبودية والإلهيات ؟ بق أن يقال : فينئذ لا يبقى في الاستدلال بكونه تعالى خالقاً للأرض في يومين أثر ، فنقول هذا أيضاً له أثر في هذا الباب ، وذلك لا أن أول التوارة مشتمل على هذا المعنى ، فكان ذلك في غاية الشهرة بين أهل الكتاب ، فكفار مكة كانوا يعتقدون في أهل الكتاب أنهم أصحاب العلوم والحقائق ، والظاهر أنهم كانوا قد سمعوا من أهل الكتاب هذه المعانى واعتقدوا في كونها حقة ، وإذا كان الأمر كذلك في غنثذ يحسن أن يقال لهم إن الإله الموصوف بالقدرة على خلق هذه الآشياء العظيمة كذلك فينئذ يحسن أن يقال لهم إن الإله الموصوف بالقدرة على خلق هذه الآشياء العظيمة في هدذه المعبودية والإلهية ؟ فظهر بما قررنا أن هذا الاستدال قوى حسن .

وأما قوله تعالى ( ذلك رب العالمين ) أي ذلك الموجود الذي علمت من صفته وقدرته أنه خلق الأرض في يومين هو (رب العالمين) وخالقهم و مبدعهم ، فكيف أثبتم له أنداداً من الخشب والحجر؟ ثم إنه تعالى لما أخبر عن كونه خالقاً للأرض في يومين أخبر أنه أتى بثلاثة أنواع من الصنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك ( فالأول ) قوله ( وجعل فيها رواسي من فوقها ) وآلمراد منها الجبال، وقد تقدم تفسير كونها (رواسي) في سورة النحل، فإن قيل: ما الفائدة في قوله (من فوقها) ولم لم يقتصر على قوله ( وجعل فيها رواسي )كقوله تعالى ( وحملنا فيها رواسي شامخات) ( وجعلنا في الأرض رواسي )؟ قلنا لأنه تعـالي لوجعل فيها رواسي من تحتها لأوهم ذلك أن تلك الأساطين التحتانية هي التي أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن النزول، ولكنه تعالى قال خلقت هذه الجبال الثقال فوق الأرض ،ليرى الإنسان بعينه أن الأرض والجبال أثقال على أثقال ، وكلهـــا مفتقره إلى ممسك وحافظ ، وما ذاك الحافظ المدبر إلا الله سبحانه وتعالى ( والنوع الثاني ) بما أخبرالله تعالى في هذه الآية قوله ( و بارك فيها ) والبركة كثرة الخير والخيرات الحاصلة من الأرض أكثر مما يحيط به الشرح والبيان ، وقد ذكرناها بالاستقصاء في سورة البقرة قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد شق الآنهار وخلق الجبال وخلق الأشجار والثمـار وخلق أصناف الحيوانات وكل مايحتاج إليه من الخيرات (والنوع الثالث) قوله تعالى (وقدر فيها أقواتها) وفيه أقوال (الأول) أن المعنى وقدرفيها قوات أهلها ومعايشهم وما يصلحهم ، قال محمد بن كعب : قدر أقوات الأبدان قبل أن يخلق الابدان ( والقول الثاني ) قال مجاهد: وقدر فيها أقواتها من المطر ، وعلى هذا القول فالأقوات للأرض لا للسكان ، والمعنى أن الله تعالى قدر لـكل أرض حظها من المطر ( والقول الثالث) أن المراد من إضافة الأفوات إلى الأرض كونها متولدة من تلك الأرض، وحادثة فيها لأن النحويين قالوا يكفى في حسن الإضافة أدنى سبب فالشيء قد يضاف إلى فاعله تارة وإلى محله أخرى، فقوله (وقدر فيها أقواتها) أى قدر الأقوات التي يختص حدوثها بها، وذلك لأنه تعالى جعلى كل بلدة معدناً لنوع آخر من الأشياء المطلوبة، حتى أن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الأشياء المتولدة في تلك البلدة وبالعكس، فصار هذا المعنى سبباً لرغبة الناس في التجارات من اكتساب الأموال، ورأيت من كان يقول صنعة الزراعة والحراثة أكثر الحرف والصنائع بركة، لأن الله تعالى وضع الأرزاق والاقوات في الأرض قال (وقدر فيها أقواتها) وإذا كانت الأقوات موضوعة في الأرض متعيناً، ولما ذكر الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التدبير قال بعده (في أربعة أيام سواء للسائلين) وههنا سؤالات:

(السؤال الأول) أنه تعالى ذكر أنه خلق الأرض في يومين، وذكر أنه أصلح هذه الأنواع الثلاثة فى أربعة أيام أخر، وذكر أنه خلق السموات في يومين، في كون المجموع ثمانية أيام، لكنه ذكر فى سائر الآيات أنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام فلزم التناقض، واعلم أن العلماء أجابوا عنه بأن قالوا المراد من قوله (وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام) مع اليومين الأولين، وهذا كقول القائل سرت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام، وسرت إلى الكوفة فى خمسة عشر يوما يريد كلا المسافتين، ويقول الرجل للرجل أعطيتك ألفاً فى شهر وألوفاً فى شهرين فيدخل الالف فى الشهرين فيدخل الالهف فى الألوف والشهر فى الشهرين.

﴿ السؤال الثانى ﴾ أنه لما ذكر أنه خلق الأرض فى يومين ، فلو ذكر أنه خلق هذه الأنواع الثلاثة الباقية فى يومين آخرين كان أبعد عن الشبهة و أبعد عن الغلط ، فلم ترك هذا التصريح ، وذكر ذلك الدكلام المجمل ؟ (والجواب) أن قوله (فى أربعة أيام سواء للسائلين) فيه فائدة زائدة على ما إذا قال خلقت هذه الأشياء فى يومين لم يفد هذا الخاقال خلقت هذه الأشياء فى يومين لم يفد هذا الحكلام كون هذين اليومين مستفرقين بتلك الأعمال لأنه قد يقال عملت هذا العمل فى يومين مع أن اليومين ماكانا مستغرقين بذلك العمل ، أما لما ذكر خلق الأرض وخلق هذه الأشياء ، ثم قال بعده (فى أربعة أيام سواء للسائلين) دل ذلك على أن هذه الأيام الأربعة صارت مستغرقة فى تلك الأعمال من غير زيادة و لا نقصان .

﴿ السؤال الثالث ﴾ كيف القراءآت في قوله (سواه)؟ (والجواب) قال صاحب الكشاف قرى. (سواه) بالحركات الثلاثة الجرعلى الوصف والنصب على المصدر استوت سواه أى استواه والرفع على هي سواه.

﴿ السؤال الرابع ﴾ ما المراد من كون تلك الأيام الاربعة سوا. كفنقول إن الايام قد تكون متساوية المقادير كالايام الموجودة في أما كن خط الإستوا. . وقد تكون مختلفة كالايام

الموجودة في سائر الا ماكن ، فبين تعالى أن تلك الا يام الا ربعة كانت متساوية غير مختلفة .

(السؤال الخامس) بم يتعلق قوله (للسائلين)؟ الجواب فيه وجهان: (الا ول) أن الزجاج قال قوله (في أربعة أيام) أى في تتمة أربعة أيام ، إذا عرفت هذا فالتقدير (وقدر فيها أقواتها) في تتمة أربعة أيام لا جل السائلين أى الطالبين للأقوات المحتاجين اليها (والثاني) أنه متعلق بمحدوف والتقدير كا نه قيل هذا الحصر والبيان لا جل من سأل كم خلقت الا رض وما فيها ، ولما شرح الله تعالى كيفية تخليق السموات فقال (ثم استوى إلى السماء وهي دخان) وفيه مباحث:

( البحث الاثول ) قوله تعالى ( ثم استوى إلى السماء ) من قولهم استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه توجه آلايلتفت معه إلى عمل آخر ، وهو من الاستواء الذى هو ضدالاعوجاج ، و نظيره قولهم استقام اليه و امتد إليه ، و منه قوله تعالى (فاستقيموا إليه) و المعنى ثم دعاه داعى الحكمة إلى خلق السماء بعد خلق الاثرض وما فيها ، من غير صارف يصرفه ذلك .

﴿ البحث الثانى ﴾ ذكر صاحب الأثر أنه كان عرش الله على الماء قبل حلق السموت و الأرض، فأحدث الله في ذلك الماء سخونة فارتفع زبد و دخان ، أما الزبد فبقى على وجه الماء فخلق الله منه البيوسة وأحدث منه الارض ، وأما الدخان فارتفع وعلا فحلق الله منه السموات .

واعلم أن هذه القصة غير موجودة في القرآن ، فان دل عليه دليل صحيح قبل وإلا فلا ، وهذه القصة مذكورة في أول الكتاب الذي يزعم اليهود أنه التوراة ، وفيه أنه تعالى خلق السماء من من أجزاء مظلمة ، وهذا هو المعقول لأنا قد دللنا في المعقولات على أن الظلمة ليست كيفية وجودية ، بدليل أنه لو جلس إنسان في ضوء السراج وإنسان آخر في الظلمة ، فإن الذي جلس في الظلمة فانه في الضوء لايري مكان الجالس في الظلمة ويرى ذلك الهواء مظلماً ، وأما الذي جلس في الظلمة فانه يرى ذلك الذي كان جالساً في الضوء ويرى ذلك الهواء مضيئاً ، ولو كانت الظلمة صفة قائمة بالهواء ملى اختلفت الأحوال بحسب اختلاف أحوال الناظرين ، فثبث أن الظلمة عبارة عن عدم النور ، فالله سبحانه و تعالى لما خلق الأجزاء التي لاتتجزأ ، فقبل أن خلق فيها كيفية الضوء كانت مظلمة عديمة النور ، ثم لما ركبها وجعلها سموات وكواكب وشمساً وقراً ، وأحدث صفة الضوء فيها فينئذ صارت مستنيرة ، فثبت أن تلك الأجزاء حين قصيد الله تعالى أن يخلق منها السموات والشمس والقمركانت مظلمة ، فصح تسميتها بالدخان ، لأنه لامعني للدخان إلا أجزاء متفرقة غير والشمس والقمركانت مظلمة ، فصح تسميتها بالدخان ، لأنه لامعني للدخان إلا أجزاء متفرقة غير متواصلة عديمة النور . فهذا ما خطر بالبال في تفسير الدخان ، والله أعلم بحقيقة الحال .

(البحث الثالث) قوله (ثم استوى إلى السماء وهى دخان) مشعر بأن تخليق السماء حصل بعد تخليق الأرض، وقوله تعالى (والأرض بعد ذلك دحاها) مشعر بأن تخليق الأرض حصل بعد تخليق السماء وذلك يوجب التناقض، واختلف العلماء في هذه المسألة، و(الجواب المشهور) أن يقال إنه تعالى

خلق الأرض في يومين أو لا . ثم خلق بعدها السهاء ، ثم بعد خلق السهاء دحا الأرض ، وبهذا الطريق يزولالتناقض ، واعلمأنهذا الجواب مشكل عندي من وجوه (الأول) أنه تعالى بين أنه خلق الأرض في يومين ، ثم إنه في اليوم الثالث (جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدرفيها أقواتها) وهذه الأحواللا مكن إدخالها فىالوجود إلا بعد أن صارت الأرض مدحوة لأن خلق الجبال فهالا يمكن إلا بعدأن صارت الأرض مدحوة منبسطة ، و قوله تعالى (و بارك فيها) مفسر بخلق الأشجار والنبات والحيوان فيها ، وذلك لا مكن إلا بعد صيرورتها منبسطة ،ثم إنه تعالى قال بعد ذلك (ثم استوى إلى السماء) فهذا يقتضي أنه تعالى خلق السماء بعد خلق الأرض و بمد أن جعلها مدحوة . وحينئذ يعود السؤال المذكور (الثاني) أنه قد دلت الدلائل الهندسية على أن الأرض كرة ، فهي في أول حدوثها إنقلنا إنهاكانت كرة والآن بقيت كرة أيضاً فهي منذ خلقت كانت مدحوة ، وإن قلنا إنها غيركرة ثم جعلت كرة فيلزم أن يقال إنها كانت مدحوة قبل ذلك ثم أزيل عنها هذه الصفة ، وذلك باطل (الثالث) أنالارض جسم في غاية العظم ، والجسم الذي مكون كذلك فامه من أو ل دخو له في الوجو د يكون مدحوأ ، فيكون القول بأنها ما كانت مدحوة ، ثم صارت مدحوة قول باطل ، و الذي جاء في كمتب التواريخ أن الأرض خلقت في موضع الصخرة ببيت المقدس ، فهو كلام مشكل لأنه إن كان المراد أنها على عظمها خلقت في ذلك الموضع، فهذا قول بتداخل الاجسام الكثيفة وهو محال ، و إن كان المراد منه أنه خلق أو لا أجزاء صفيرة فى ذلك الموضع ثم خلق بقية أجزائها ، وأضيفت إلى تلك الأجزاء التي خلقت أولا ، فهذا يكون اعترافاً بأن تخليق الأرض وقعمتأخراً عن تخليق السياء ( الرابع ) أنه لما حصل تخليق ذات الا رض في يومين وتخليق سائر الا شياء الموجودة في الأرض في يومين آخر بن وتخليق السموات في يومين آخرين كان مجموع ذلك ستة أيام ، فإذا حصل دحو الأرض من بعد ذلك فقد حصل هذا الدحوفي زمان آخر بعد الأيام السنة . **ف**ينئذ يقع تخليق السموات والأرض في أكثر من ستة أيام وذلك باطل ( الخامس ) أنه لا نزاع أن قوله تعالى بعد هذه الآية ( ثم استوى إلى السهاء فقال لها والأرض ائتيا طوعاً أوكرهاً) كناية عن إبجاد السماء والأرض، فلو تقدم إبجاد السماء على إبجاد الأرض لـكان قوله ( اثتيا طوعاً أو كرهاً ) يقتضي إبجاد الموجود وإنه محال باطل .

فهذا تمام البحث عن هذا الجواب المشهور ، ونقل الواحدى فى البسيط عن مقاتل أنه قال خلق الله السموات قبل الأرض و تأويل قوله ( ثم استوى إلى السماء ) ثم كان قد استوى إلى السماء وهى دخان . وقال لها قبل أن يخلق الأرض فأضمر فيه كان فا قال تعالى ( قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) معناه إن يكن سرق ، وقال تعالى ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ) والمعنى فكان قد جاءها ، هذا مانقله الواحدى وهو عندى ضعيف ، لا أن تقدير الكلام ثم كان قد استوى إلى السماء ، وهذا جمع بين الضدين لا أن كلمة (ثم) تقتضى التأخير ، وكلمة (كان)

تقتضى التقديم و الجمع بينهما يفيد التناقض ، وذلك دليل على أنه لايمكن إجراؤه على ظاهره(١) و قد بينا أن قوله ( اثتيا طوعا أو كرها ) إنما حصل قبل وجودهما ، وإذاكان الا مركذلك امتنع حمل قوله ( اثتيا ) على الا مر والتكليف ، فوجب حمله على ماذكر ناه ، بقى على لفظ الآية سؤ الات .

(السوال الأول ) ما الفائدة في قوله تعالى (فقال لها والأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً)؟ (الجواب) المقصود منه إظهار كال القدرة والتقدير (ائتيا) شمّنها ذلك أو أبيتها، كما يقول الجبار لمن تحت يده لتفعلن هذا شمّت أو لم تشأ، ولتفعلنه طوعا أو كرهاً. وانتصابهما على الحال بمعنى طائعين أو مكرهين (قالتا أتينا) على الطوع لاعلى السكره، وقيل إنه تعالى ذكر السهاء والأرض ثم ذكر الطوع والكره، فوجب أن ينصرف الطوع إلى السهاء والسكره إلى الأرض بتخصيص السهاء بالطوع لوجوه (أحدها) أن السهاء في دوام حركتها على نهج واحد لا يختلف، تشسبه حيواناً مطيعاً لله تعالى بخلاف الأرض فإنها مختلفة الأحوال، تارة تكون في السكون وأخرى في الحركات المضطربة (وثانيها) أن الموجود في السهاء ليس لها إلا الطاعة، قال تعالى (يخافون دبهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) وأما أهل الأرض فليس الأمر في حقهم كذلك (وثالثها) السهاء موصوفة بسكال وهي المستديرة، ومكامها أفضل الأمكنة وهو الجو العالى، المستنيرة، وأشكالها أفضل الأشكال وهي المستديرة، ومكامها أفضل الأمكنة وهو الجو العالى، وأجرامها أفضل الأحوال وتغير الذوات والصفات، فلاجرم وقع التعبير عن تكون السهاء بالطوع وعن تكون الأرض بالكره، وإذا كان مدار خلق الأرض على الكره كان أهلها موصوفين أبداً وعن تكون الأرض بالكره، وإذا كان مدار خلق الأرض على الكره كان أهلها موصوفين أبداً وعن تكون الأرض والسكر، وإذا كان مدار خلق الأرض على الكره كان أهلها موصوفين أبداً وعن تكون الأرض والكرب والقهر والقسر.

﴿ السؤال الثانى ﴾ ما المراد من قوله (ائتيا) ومن قوله (أتينا)؟ ، (الجواب) المراد ائتيا إلى الوجود والحصول وهو كقوله (كن فيكون) وقيل المعنى ائتيا على ما ينبغى أن تأتيا عليه من الشكل والوصف ، أى بأرض مدحوة قراراً ومهاداً وأى بسماء مقببة سقفاً لهم ، ومعنى الإتيان الحصولوالوقوع على وفق المراد ، كما تقول أتى عمله مرضياً وجاء مقبولا ، ويجوز أيضاً أن يكون المعنى لتأتى كل واحدة منكما صاحبتها الإتيان الذى تفتضيه الحكمة والتدبير من كون الارض قراراً للسماء وكون السماء سقفاً للأرض .

﴿ السؤال الثالث ﴾ هلا قيل طائعين على اللفظ أو طائعات على المعنى ، لأنهما سموات وأرضون ؟ ( الجواب ) لما جعلن مخاطبات و مجيبات ووصفن بالطوع والكره قيل طائعين فى موضع طائعات نحو قوله ( ساجدين ) ومهم من استدل به على كون السموات أحياء وقال الارض فى جوف الجبل الكبير ، فلهذا السبب صارت اللفظة الدالة العقل و الحياة غالبة ، إلا أن هذا القول باطل ، لإجماع المتكلمين على فساده .

<sup>(</sup>١) لهذا الدليل تتمة سيوردها المصنف في نهاية الصفحة النالية وهو عندي كالمكرر وإن كان الذي سيجي. هناك أنم مما هنا .

ثم قال تعالى ( فقضاهن سبع سموات فى يومين ) وقضاء الشىء إنما هو اتمامه والفراغ منه والضمير فى قوله (فقضاهن) يجوز أن يرجع إلى السماء على المعنى كما قال ( طائعين ) ونحوه ( أعجاز نخل خاوية) ويجوز أن يكون ضميراً مبهما مفسراً بسبع سموات ، والفرق بين النصبين أن أحدهما على الحال والثانى على التمييز.

ذكر أهل الأثر أنه تعالى خلق الأرض فى يوم الأحد والإثنين وخلق سائر ما فى الأرض فى يوم الثلاثاء والأربعاء ، وخلق السموات وما فيها فى يوم الخيس والجمعة وفرغ فى آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم وهى الساعة التى تقوم فيها القيامة ، فإن قيل اليوم عبارة عن النهار والليل وذلك إنما يحصل بسبب طلوع الشمس وغروبها ، وقبل حدوث السموات والشمس والقمر كيف يعقل حصول اليوم ؟ قلنا معناه إنه مضى من المدة ما لوحصل هناك فلك وشمس لكان

المقدار مقدراً بيوم.

ثم قال تعالى (وأوحى في كل سما. أمرها) قال مقاتل أمر في كل سما. بما أراد ، وقال قتادة خلق فيها شمسهاو قرها ونجومها ، وقال السدى خلق في كل سما. خلقها من الملائكة وما فيها من البحار وجبال البرد ، قال ولله في كل سما. بيت يحج إليه ويطوف به الملائكة كل واحد منها مقابل الكعبة ولو وقعت منه حصاة ما وقعت إلا على السكعبة ، والأقرب أن يفال قد ثبت في علم النحو أنه يكفي في حسن الإضافة أدنى سبب، ولله تعالى على أهل كل سماء تبكليف خاص ، فمن الملائكة من هو في القيام من أول خلق العالم إلى قيام القيامة ، ومنهم ركوع لا ينتصبون ومنهم سجود لا يرفعون ، وإذا كان ذلك الأمر مختصاً بأهل ذلك السماء كان ذلك الا مر مختصاً بتلك السماء، وقوله تعالى ( وأوحى فى كل سماء أمرها) أي وكان قد خص كل سماء بالأمر المضاف إليها كقوله (وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا) والمعني فكان قد جاءها، هذا مانقله الواحدي وهو عندي ضعيف لأن تقدير الكلام ثم كان قد استوى إلىالسها. وكان قد أوحى ، وهذا جمع بين الضدين لأن كلمة ثم تقتضي التأخير وكلمة كان تقتضي التقديم فالجمع بينهما تفيد التناقض ، ونظيره قول القائل ضربت اليوم زيداً ثم ضربت عمراً بالا مس ، فكما أن هذا باطل فكذا ما ذكرتموه وإنما بجوز تأويل كلام الله بمــا لايؤدي إلى وقوع التناقض والركاكة فيه ، والمختار عندي أن يقال خلق السموات مقدم على خلق الأرض، بقي أن يقال كيف تأويل هذه الآية ؟ فنقول: الخِلق ليس عبارة عن التكوين والإيجاد ، والدليل عليه قوله تعالى ( إن مثل عيسي عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكمون) فلوكان الخلق عبارة عن الإبجاد والتكوين لكان تقدير الآية أو جده من تراب ثم قال له كن فيكون و هذا محال ، لا نه يلزم أنه تعالى قدقال للشيء الذي و جدكن ثم إنه يكون و هذا محال ، فثبت أن الخلق ليس عبارة عن التكوين والإبجاد ، بل هو عبارة عن التقدير ، والتقدير حق الله تعالى هو حكمه بأنه سيوجده وقضاؤه مذلك، وإذا ثبت هذا فنقول قوله (خلق الأرض في يومين) معناه أنه قضي بحدوثه في يومين ، وقضاء الله بأنه سيحدث كذا فيمدة كذا ، لا يقتضي حدوث ذلك

الشي. في الحال ، فقضاء الله تعالى بحدوث الأرض في يومين قد تقدم على إحداث السماء ، و لا يلزم منه تقدم إحداث الأرض على إحداث السماء ، وحينتُذ يزول السؤال ، فهذا ما وصلت إليه فى هذا الموضع المشكل .

ثم قال تعالى ( فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين )

واعلم أن ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله تعالى أمر السهاء والأرض بالإتيان فأطاعا وامتثلاً ، وعند هذا حصل في هذه الآبة قولان (الأول)أن تحرى هذه الآبة على ظاهرها ، فنقول إن الله تعالى أمرها بالإتيان فأطاعاه ، قال القائلون مهذا القول وهذا غير مستبعد ، ألا ترى أنه تعالى أمر الجبال أن تنطق مع داود عليه السلام ، فقال (ياجبال أوبى معه والطير) والله تعالى تجلى للجبل، قال ( فلما تجلي ربه للجبل ) والله تعالى أنطق الأيدى والأرجل، قال ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ) وإذا كان كذلك فكيف يستبعد أن يخلق الله في ذات السماء والأرض حياة وعقلا وفهماً ، ثم يوجه الأمر والتكليف عليهما ، ويتأكد هذا الاحتمال بوجوه ( الأول ) أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا إذا منع منه مانع، وههنــا لا مانع ، فوجب إجراؤه على ظاهره ( الثاني ) أنه تعالى أخبر عنهما ، فقال ( قالتا أتينا طائعين ) وهذا الجمع جمع ما يعقل و يعلم ( والثالث ) قوله تعالى ( إنا عرضنا الأمالة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ) وهذا يدل علكونها عارفة بالله ، مخصوصة بتوجيه تكاليف الله عليها . والإشكال عليه أن يقال: المراد من قوله ( اثنيا طوعاً أو كرها ) الإتيان إلى الوجود والحدوث والحصول، وعلى هذا التقدير فحال توجه هذا الأمركانت السموات والأرض معدومة، إذ لو كانت موجودة، لصار حاصل هذا الا مر أن يقال: ياموجود كن موجوداً ، وذلك لا يجوز ، فثبت أنها حال توجه هذا الا مر عليها كانت معدومة ، وإذا كانت معدومة لم تكن فاهمة و لا عارفة للخطاب، فلم يجز توجيه الا مر عليها، فإن قال قائل: روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: قال الله سبحانه للسموات أطلعي شمسك و قمرك و نجوهك ، وقال الأرض شققي أنهارك و أخرجي ثمارك ، وكان الله تعالى أو دع فيهما هذه الا تشياء ، ثم أمرها بإبرازها وإظهارها ، فنقول فعلى هذا التقدير لا يكون المراد من قوله (أتينا طائعين) حدوثهما في ذاتهما ، بل يصير المراد من هذا الاءمر أن يظهرا ما كان مودعاً فيهما ، إلا أن هذا الكلام باطل ، لا نه تعالى قال ( فقضاهن سبع سموات في يومين ) والفاء للتعقيب ، وذلك يدل على أن حدوث السموات إنما حصل بعد قوله ( ائتيــا طوعاً أو كرهاً ) فهذا جملة ما يمكن ذكره في هذا البحث ( القول الثاني ) أن قوله تعالى ( قال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً ) ليس المراد منسه توجيه الائمر والتكليف على السموات والارْض، بل المراد منه أنه أراد تـكوينهما فلم يمتنعا عليه ووجدتا كما أرادهما، وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الا مير المطاع ، ونظيره قول القائل: قال الجدار للو تد لم تشقني؟

فَانْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْ تُكُمْ صَاعَقَةً مثلَ صَاعَقَة عَاد وَ ثَمُودَ «١٣» إِذْ جَاءَ أَهُمْ ٱلرَّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلْدَكَةً فَانَّا بَمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤» فَأَمَّا عَادْ فَاسْتَكْبَرُوا فِي رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلْدَكَةً فَانَّا بَمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤» فَأَمَّا عَادْ فَاسْتَكْبَرُوا فِي

قال الوتد : اسأل من يدقني ، فإن الحجر الذي ورائي ، ما خلاني ورائي .

وأعلم أن هذا عدول عن الظآهر ، وإنما جاز العدول عن الظاهر إذا قام دليل على أنه لا يمكن إجراؤه على ظاهره ، وقد بينا أن قوله ( اثتيا طوعاً أو كرهاً ) إنما حصل قبل وجودها ، وإذا كان الا مر كذلك امتنع حمل قوله ( اثتيا طوعاً أو كرهاً ) على الا مر والتكليف ، فوجب حمله على ما ذكرنا .

واعلم أن إثبات الأمر والتكليف فيهما مشروط بحصول المأمور فيهما، وهذا يدل على أنه تعالى أسكن هذه السموات الملائكة ، أو أنه تعالى أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء ، وليس فى الآية ما ما يدل على أنه إنما خلق الملائكة مع السموات ، أو أنه تعالى خلقهم قبل السموات ، ثم إنه تعالى أسكنهم فيها ، وأيضاً ليس فى الآية بيان الشرائع التى أمر الملائكة بها ، وهذه الاسرار لا تليق بعقول البشر ، بل هى أعلى من مصاعد أفهامهم ومرامى أوهامهم ، ثم قال (وزينا السهاء الدنيا بمصابيح ) وهى النيرات التى خلقها فى السموات ، وخص كل واحد بضوء معين ، وسر معين ، وطبيعة معينة ، لا يعرفها إلا الله ، ثم قال (وحفظاً) يعنى وحفظناها حفظاً ، يعنى من الشياطين الذين يسترقون السمع ، فأعد لكل شيطان نجماً يرميه به ولا يخطئه ، فنها ما يحرق ، ومنها ما يقتل ، ومنها ما يجعله مخبلا ، وعن ابن عباسأن اليهو د سألوا الرسول باللهاء وخلق السموات والارض، فقال «خلق الله تعالى الارض فى يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة ، ثم خلق وخلق فى يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة ، ثم خلق آدم عليه السلام وأسكنه الجنة ، ثم قالت اليهود : ثم ماذا يا محمد؟ قال ثم استوى على العرش ، قالوا آدم عليه السلام وأسكنه الجنة ، ثم قالت اليهود : ثم ماذا يا محمد ؟ قال ثم استوى على العرش ، قالوا ثم استرى على العرش ، قالوا ثم استراح . فغضب رسول الله يه اليه قوله تعالى (وما مسنا من لغوب ) .

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه التفاصيل ، قال ( ذلك تقدير العزيز العليم ) والعزيز ، إشارة إلى كال القدرة ، والعليم ، إشارة إلى كال العلم، وما أحسن هذه الخاتمة ، لا ن تلك الا عمال لا تمكن

إلا بقدرة كاملة وعلم محيط.

قوله تعالى ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنذُر تُـكُم صَاعَقَةً مثل صَاعَقَةً عَادُ وَثُمُودُ ، إِذْ جَاءَتُهُم الرسل مر بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لا تزل ملا تُكَّةً فإنا بمــا الْأَرْضَ بَغَيْرِ الْحُقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بَأْيَاتِنَا يَجْحَدُونَ «١٥» فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَيَّا صَرْصَرًا فَيَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بَأْيَاتِنَا يَجْحَدُونَ «١٥» فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَيًّا صَرْصَرًا فَي أَيْمَ مَعَاتَ لَنُذيقَهُمْ عَذَابَ الْخُزِي فِي الْخَيُوةِ الدَّنِيَا وَلَعَذَابُ اللَّأَخِرَة فَي أَيْمَ مَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ وَا يَكْسِبُونَ «١٧» وَنَجَيْنَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا فَأَخَذَتُهُمْ صَاعَقَةُ الْعَدَابِ الْهُونِ بَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ «١٧» وَنَجَيْنَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ «١٨»

أرسلتم به كافرون ، فأما عاد فاستكبروا فى الا رض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون ، فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ .

اعلم أن الكلام إنما ابتدى. من قوله (أنما إله كم إله واحد) واحتج عليه بقوله (قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين) وحاصله أن الإله الموصوف بهده القدرة القاهرة كيف يجوز الكفر به، وكيف يجوز جعلهذه الأجسام الحسيسة شركاء له فى الإلهية؟. ولما تمم تلك الحجة قال (فإن أعرضوا فقل أنذر تمكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) وبيان ذلك لأن وظيفة المحجة قد تمت على أكمل الوجوه فان بقوا مصرين على الجهل لم يبق حينيد علاج فى حقهم إلا إنزال العذاب عليهم، فلهذا السبب قال (فان أعرضوا فقل أنذر تركم) بمعنى إن أعرضوا عن قبول إنزال العذاب عليهم، فلهذا السبب قال (فان أعرضوا على الجهل والتقليد فقل (أذر تركم) والإنذار هو التخويف، قال المبرد والصاعقة الثائرة المهلكة لأى شيءكان، وقرى، صعقة مثل صعقة عاد وثمود قال صاحب الكشاف وهى المرة من الصعق،

ثم قال (إذجاءتهم الرسل من بين أيديهم و من خلفهم) وفيه وجهان : (الأول) المعنى أن الرسل المبعوثين إليهم أتوهم من كل جانب واجتهدوا بهمو أتو المجميع وجوه الحيل، فلم يروا منهم إلاالعتو والإعراض، كما حكى الله تعالى عن الشيطان قوله (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم) يعنى

( لآتينهم) من كل جهة و لأعملن فيهم كل حيلة، ويقول الرجل: استدرت بفلان من كل جانب فلم تؤثر حيلتي فيه .

﴿ السؤال الثانى ﴾ المعنى: أن الرسل جاءتهم من قبلهم ومن بعدهم ، فإن قيل : الرسل الذين جاؤا من قبلهم ومن بعدهم ، كيف يمكن وصفهم بأنهم جاؤهم ؟ قلنا : قد جاءهم هود وصالح داعيين إلى الإيمان بهما و بجميع الرسل ، وبهذا التقدير فكائن جميع الرسل قد جاؤهم .

ثم قال (ألا تعبدوا إلا الله) يعنى أن الرسل الذين جاؤهم من بين أيديهم ومن خلفهم أمروهم بالتوحيد و نفى الشرك ، قال صاحب الكشاف أن فى قوله (أن لا تعبدوا إلاالله) بمعنى أى أو مخففة من الثقيلة أصله بأنه (لا تعبدوا) أى بأن الشأن والحديث قولنا لـكم لا تعبدوا إلا الله .

ثم حكى الله تعالى عن أولئك الـكـفار أنهم قالوا (لوشاء ربنا لأنزل ملائكة) يعني أنهم كـذبوا أو لئك الرسل، وقالوا الدليل على كو نكم كاذبين أنه تعالى لوشاء إرسال الرسل إلى البشر لجعل رسله من زمرة الملائكة ، لأن إرسال الملائكة إلى الخلق أقضى إلى المقصود من البعثة والرسالة ، ولما ذكروا هذه الشبهة قالوا (فإنا بما أرسلتم به كافرون) معناه : فاذاً أنتم بشرولستم بملائكة ، فأنتم لستم برسل ، و إذا لم تـكونوا من الرسل لم يلزمنا قبول قولكم ، وهو المراد من قوله (فإنا بما أرسلتم بهكافرون). واعلم أنا بالغنا في الجواب عن هذه الشبهات في سورة الأنعام ، وقوله ( أرسلتم به ) ليس بإقرار منهم بكون أولئك الأنبياء رسلا ، وإنما ذكروه حكاية لـكلام الرسل أو على سبيل الاستهزاء، كما قال فرعون ( إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون). روى أن أبا جهل قال في مارُّ من قريش: التبس علينا أمر محمد ، فلو التمستم لنا رجلا عالمـاً بالشعروالسحر والكهانة فكلمه ، ثم أتانا ببيان عن أمره ، فقال عتبة بن ربيعة والله لقد سمعت الشعر والسحر والكهانة وعلمت من ذلك علماً وما يخفي على ، فأتاه فقال : يامحمد أنت خيراًم هاشم ؟ أنت خيراًم عبد المطلب ؟ أنت خير أم عبد الله ؟ لم تشتم آلهتنا و تضللنا ؟ فان كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللوا. فكنت رئيسنا ، وإن تكن بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختارهن ، أي بنات من شئت من قريش ، وإن كان المال مرادك جمعنا لك ماتستخي به ، ورسول الله عَلِيَّةٍ ساكت ، فلما فرغ قال (بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم) إلى قوله (صاعقة مثل صاعقة عادو ثمود) فأمسك عتبة على فيهو ناشده بالرحم، ورجع إلى أهله و لم يخرج إلى قريش ، فلما احتبس عنهم قالوا : لا نرى عتبة إلا قدصباً ، فانطلقو ا إليه و قالوا ياعتبة ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت: فغضب وأقسم لا يكلم محمداً أبداً ، ثم قال: والله لقد كلمته فأجابني بشيء ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة ، ولما بلغ صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أمسكت بفيه وناشدته بالرحم، ولقد علمت أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب. واعلم أنه تعالى لما بين كفر قوم عاد وثمود على الإجمال بين خاصية كل واحدة من هاتين ، الطائفتين فقال ( فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق ) وهذا الاستكبار فيه وجهان ( الاتُّول ) إظهار النخوة والـكبر ، وعدم الالتفات إلى الغير ( والثاني ) الاستعلاء على الغمير واستخدامهم ، ثم ذكر تعالى سبب ذلك الاستكبار وهو أنهم قالوا ( من أشد منا قوة ) وكانوا مخصوصين بكبر الاجسام وشدة القوة ، ثم إنه تعالى ذكر ما يدل على أنه لا يجوز لهم أن يغتروا بشدة قوتهم ، فقال ( أو لم بروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ) يعنى أنهم و إن كانوا أقوى من غيرهم ، فالله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ، فإن كانت الزيادة فى القوة تو جب كون الناقص فى طاعة الكامل ، فهذه المعاملة توجب عليهم كونهم منقادين لله تعالى ، خاضعين لأو امره و نو اهيه .

واحتج أصحابنا بهذه الآية على إثبات القدرة لله، فقالوا القوة ههنا هي القدرة، فقوله (الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة) يدل على إثبات القوة لله تعالى ويتأكد هذا بقوله (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) فإن قيل صيغة. أفعل التفضيل إنما تجرى بين شيئين لأحدهما مع الآخر نسبة، لكن قدرة العبد متناهية وقدرة الله لانهاية لها، والمتناهي لانسبة له إلى غير المتناهي، فما معنى قوله إن الله أشد منهم قوة ؟ قلنا هذا ورد على قانون قولنا الله أكبر.

ثم قال (وكانوا بآياتنا يجحدون ) والمعنى أنهم كانوا يعرفون أنها حق ولكنهم جحدواكما يجحد المودع الوديعة .

واعلم أن نظم السكلام أن يقال: أما عاد فاستكبروا فى الا رض بغير الحق وكانوا بآياتنا يجحدون. وقوله ( وقالوا من أشد منا قوة ، أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ) اعتراض وقع فى البين لتقرير السبب الداعى لهم إلى الاستكبار.

واعملم أنا ذكرنا أن مجامع الخصال الحميدة الإحسان إلى الخلق والتعظيم للخالق، فقوله (استكبروا في الأرض بغير الحق) مضاد للاحسان إلى الخلق وقوله (وكانوا بآياتنا يجحدون) مضاد للتعظيم للخالق، وإذا كان الأمر كذلك فهم قد بلغوا في الصفات المذمومة الموجبة للهلاك والإبطال إلى الغاية القصوى، فلهذا المعنى سلط الله العذاب عليهم فقال (فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً) وفي الصرصر قولان (أحدهما) أنها العاصفة التي تصرصر أي تصوت في هبوبها، وفي علة هذه التسمية وجوه (قيل) إن الرياح عند اشتداد هبوبها يسمع منها صوت يشبه صوت الصرصر فسميت هذه الرياح بهذا الإسم، (وقيل) هومن صرير الباب، (وقيل) من الصرة وهي الصرصر فسميت هذه الرياح بهذا الإسم، (وقيل) هومن صرير الباب، (وقيل) من الصرة وهي الصيحة، ومنه قوله تعالى (فأقبلت المرأته في صرة (والقول الثاني) أنها الباردة التي تخرق ببردها كا تحرق النار بخرها، وأصلها من الصر وهو البرد قال تعالى (كمثل ريح فيها صر) وروى عن رسول الله أنه قال «الرياح تمان أربع منها عذاب العاصف والصرصروالعقيم والسموم، وأربع منها رحمة الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات » وعن ابن عباس أن الله تعالى ما أرسل على على عباده من الريح إلا قدرخاتمي ، والمقصود أنه مع قلته أهلك الكل وذلك يدل على كمال قدر ته وأما قوله (في أيام نحسات) ففيه مسائل:

﴿ المسألة الا ولى ﴾ قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو ( محسات) بسكون الحا. والباقون بكسر

الحاء، قال صاحب الكشاف يقال نحس نحساً نقيض سعد سعداً فهو نحس . وأما نحس فهو إما مخفف نحس أو صفة على فعل أو وصف بمصدر .

(المسألة الثانية استدل الأحكاميون من المنجمين بهذه الآية على أن بعض الأيام قد يكون نحسا وبعضها قد يكون سعداً، وقالوا هذه الآية صريحة في هذا المعنى، أجاب المتكلمون بأن قالوا (أيام نحسات) أى ذوات غبار وتراب ثائر لا يكاد يبصر فيه ويتصرف، وأيضاً قالوا معنى كون هذه الأيام نحسات أن الله أهلكهم فيها. أجاب المستدل الأول بأن النحسات في وصع اللهة هي المشئومات لأن السعد يقابله السعد، والكدر يقابله الصافى، وأجاب عن السؤال الثانى أن الله تعالى أخبر عن إيقاع ذلك العذاب في تلك الأيام النحسات، فوجب أن يكون كون تلك الأيام النحسات، فوجب أن يكون كون تلك الأيام النحسات، فوجب أن يكون

ثم قال تعالى ( لنذيقهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ) أى عذاب الهوان والذل ، والسبب فيه أنهم استكبروا ، فقابل الله ذلك الاستكبار بإيصال الخزى والهوان والذل اليهم .

مُمقال تعالى (ولعذاب الآخرة أخزى) أى أشد إهالة وخزياً ( وهم لا ينصرون ) أى أنهم يقعون في الخزى الشديد ومع ذلك فلا يكون لهم ناصر يدفع ذلك الخزى عنهم .

ولما ذكر الله قصة عاد أتبعه بقصة ثمود فقال (وأما ثمود) قال صاحب الكشاف قرى، (ثمود) بالرفع والنصب منو ناً وغير منون والرفع أفصح لوقوعه بعد حرف الابتدا، وقرى، بضم الثا، وقوله (فهديناهم) أى دللناهم على طريق الخير والشر (فاستحبوا العمى على الهدى) أى اختاروا الدخول في الوشد.

واعلم أن صاحب الكشاف ذكر فى تفسير الهدى فى قوله تعالى (هدى للمتقين ) أن الهدى عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية ، وهذه الآية تبطل قوله ، لآنها تدل على أن الهدى قد حصل مع أن الإفضاء إلى البغية لم يحصل ، فثبت أن قيدكونه مفضياً إلى البغية غير معتبر فى اسم الهدى .

وقد ثبت في هذه الآية سؤ ال يشعر بذلك إلاأنه لم يذكر جواباً شافياً فتركناه ، قالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن الله تعالى قد ينصب الدلائل ويزيج الاعذار والعلل ، إلا أن الإيمان إنما يحصل من العبد لان قوله (وأما ثمو د فهديناهم) يدل على أنه تعالى قد نصب لهم الدلائل وقوله (فاستحبوا العمى على الهدى) يدل على أنهم من عند أنفسهم أنوا بذلك العمى فهذا يدل على أن الكفر والإيمان يحصلان من العبد ، وأقول بل هذه الآية من أدل الدلائل ، على أنهما إنما يحصلان من الله لا من العبد ، وبيانه من وجهين : (الأول) أنهم إنما صدرعنهم ذلك العمى، لانهم أحبوا تحصيله ، فلما وقع في قلبهم هذه المحبة دون محبة ضده ، فان حصل ذلك الترجيح للمرجح فهو باطل ، وإن كان المرجح هو العبد عاد الطلب ، وإن كان المرجح هو الله فقد حصل المطلوب (الثانى) أنه تعالى قال (فاستحبوا العبد عاد الطلب ، وإن كان المرجح هو الله فقد حصل المطلوب (الثانى) أنه تعالى قال (فاستحبوا

وَيُومَ يُحْشَرُ أَعْدَاءِ آلله إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ «١٩» حَتَى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهَدَ عَلَيْهِمْ سَمُعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «٣٠» وَقَالُوا لَجُلُودهِمْ لَمَ شَهَدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا آللهُ ٱللَّهُ ٱلنَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّة وَاللهُ تُرْجَعُونَ «٢١» وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمُعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكُنْ ظَنْتُمْ أَنَّ ٱللهَ لَا يَعْلَمُ كَشِيرًا مِنَّا تَعْمَلُونَ «٢٢» وَذَلَكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكُنْ ظَنْتُمْ أَنَّ ٱللهَ لَا يَعْلَمُ كَشِيرًا مِنَّا تَعْمَلُونَ «٢٢» وذلكُمْ

العمى على الهدى) ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً لا يحب العمى والجهل مع العلم بكونه عمى وجهلا، بل مالم يظن فى ذلك العمى والجهل كونه تبصرة وعلماً لا يرغب فيه ، فإقدامه على اختيار ذلك الجهل لابد وأن يكون مسبوقاً بجهل آخر ، فانكان ذلك الجهل الثانى باختياره أيضاً لزم التسلسل وهو محال ، فلا بد من انتهاء تلك الجهالات إلى جهل يحصل فيه لا باختياره وهو المطلوب ، ولما وصف الله كفرهم قال ( فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ) و (صاعقة العذاب) أى داهية العذاب و (الهون ) الهوان ، وصف به العذاب مبالغة أو أبدل منه ( بما كانوا يكسبون ) يريد من شركهم و تكذيبهم صالحاً وعقرهم الناقة ، وشرع صاحب الكشاف ههنا فى سفاهة عظيمة . والأولى أن لا يلتفت إليه لأنه وإن كان قد سعى سعياً حسنا في يتعلق بالألفاظ ، إلا أن المسكين كان بعيداً من المعانى .

ولما ذكرالله الوعيداردفه بالوعد فقال (ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) يعنى وكانوا يتقون الاعمال التي كان يأتى بها قوم عاد وثمود ، فان قيل كيف يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينذر قومه مثل صاعقة عاد وثمود ، مع العلم بأن ذلك لا يقع فى أمة محمد بيلية ، وقد صرح الله تعالى بذلك فى قوله ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) وجاء فى الاحاديث الصحيحة أن الله تعالى رفع عن هذه الانواع من الآفات ؟ قلنا إنهم لما عرفوا كونهم مشاركين لعاد وثمود فى استحقاق مثل تلك الصاعقة جوزوا حدوث ما يكون من جنس ذلك ، وإن كان أقل درجة منهم وهذا القدر يكفى فى التخويف .

قوله تعالى ﴿ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون ، وقالو الجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا إلله الذى أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ، وما كنتم تستترون أن يشهدعليكم سمعكم ولا أبصادكم ولا جلودكم ولسكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً بما تعملون ، وذلكم ظنكم الذى ظننتم

ظَنَّكُمْ ٱلَّذِى ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَيكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ (٢٢» فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ (٢٤»

بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ، وإن يستعتبوا في هم من المعتبين ﴾

واعلم أنه تعالى لما بين كيفية عقوبة أولئك الكفار في الدنيا أردفه بكيفية عقوبتهم في الآخرة اليحصل منه تمام الاعتبار في الزجر والتحذير ، وقرأ نافع (نحشر) بالنون (أعداء) بالنصب أضاف الحشر إلى نفسه ، والتقدير يحشر الله عز وجل أعداءه الكفار من الأولين والآخرين وحجته أنه معطوف على قوله (ونجينا) فيحسن أن يكون على وفقه في اللهظ ، ويقويه قوله (ويوم نحشر المتقين) (وحشرناهم) وأما الباقون فقرؤا على فعل مالم يسم فاعله لأن قصة ثمود قد تمت وقوله (ويوم يحشر) ابتداء كلام آخر ، وأيضاً الحاشرون لهم هم المأمورون بقوله (احشروا) وهم الملائدكة ، وأيضاً أن هذه القراءة موافقة لقوله (فهم يوزعون) وأيضاً فتقدير القراءة الأولى وهم الملائدير أن يقال ويوم نحشر أعداء الله إلى النار) فيكان الأولى على هذا التقدير أن يقال ويوم نحشر أعداء نا إلى النار .

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن أعداء الله يحشرون إلى النار قال ( فهم يوزعون ) أى يحبس أولهم على آخرهم، أى يوقف سوابقهم حتى يصل إليهم تواليهم، والمقصودبيان أنهم إذا اجتمعوا سئلوا عن أعمالهم.

( المسألة الأولى ) التقدير حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، وعلى هذا التقدير فكلمة (ما) صلة : وقيل فيها فائدة زائدة وهي تأكيد أن عند بحيثهم لابد وأن تحصل هذه الشهادة كقوله (أثم إذا ما وقع آمنتم به) أي لابد لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيمانهم به . 

﴿ لَمُ الْقَ النَّانَةُ ﴾ ومن أن المدرة المدرة

(المسألة الثانية ) روى أن العبد يقول يوم القيامة: يارب العزة ألست قد وعدتني أن لا نظلمني، فيقول الله تعالى فإن لك ذلك، فيقول العبد إنى لا أقبل على نفسي شاهداً إلا من نفسي، فيختم الله على فيه و ينطق أعضاءه بالأعمال التي صدرت منه، فذلك قوله (شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم) واختلف الناس في كيفية الشهادة وفيه ثلاثة أقوال (أحدها) أنه تعالى يخلق الفهم والقدرة والنطق فيها فتشهد كما يشهد الرجل على ما يعرفه (والثاني) أنه تعالى يخلق في تلك الأعضاء والحروف الدالة على تلك المعانى كما خلق الكلام في الشجرة (والثالث) أن يظهن في تلك الإعضاء أحوالا تدل على صدور تلك الإعمال من ذلك الإنسان، وتلك الإمارات تسمى

شهادات ، كما يقال يشهد هذا العالم بتغيرات أحواله على حدوثه ، واعلم أن هذه المسألة صعبة على المعتزلة أما (القول الأول) فهو صعب على مذهبهم لأن البنية عندهم شرط لحصول العقل والقدرة فاللسان مع كونه لساناً يمتنع أن يكون محلا للعلم والعقل ، فإن غير الله تعالى تلك البنية والصورة خرج عن كونه لساناً وجلداً ، وغاهر الآية يدل على إضافة تلك الشهادة إلى السمع والبصر والجلود، فإن قلنا إن الله تعالى ماغير بنية هذه الأعضاء فحينتُذ يمتنع عليها كونها عاقلة ناطقة فاهمة، وأما (القول الثاني) وهو أن يقال إن الله تعالى خلق هذه الأصوات والحروف في هذه الأعضاء ، وهذا أيضاً باطل على أصول المعتزلة لأن مذهبهم أن المتكلم هو الذي فعل الكلام، لا ما كان موصوفاً بالكلام، فإنهم يقولون إن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة وكان المتكلم بذلك الكلام هو الله تعالى لا الشجرة ،فههنا لو قلنا إن الله خلق الأصوات والحروف في تلك الاعضاء لزم أن يكون الشاهد هو الله تعالى لاتلك الإعضاء . ولزم أن يكون المنكلم بذلك الكلام هوالله لاتلك الا عضاء، وظاهر القرآن يدل على أن تلك الشهادة شهادة صدرت من تلك الأعضاء لامن الله تعالى لأنه تعالى قال (شهدعليهم سمعهم وأبصارهم و جلودهم) وأيضاً أنهم قالوا لتلك الأعضاء (لم شهدتم علينا) فقالت الأعضاء (أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء) وكل هذه الآيات دالة على أن المتكلم بتلك الكلمات هي تلك الا عضاء ، وأن تلك الكلمات ليست كلام الله تعالى ، فهذا توجيه الإشكال على هذين القولين، وأما (القول الثالث) وهو تفسير هذه الشهادة بظهور أمارات مخصوصة على هذه الا عضا. دالة على صدور تلك الا عمال منهم ، فهذا عدول عن الحقيقة إلى الجاز والا صل عدمه ، فهذا منتهى الكلام في هذا البحث، أما على مذهب أصحابنا فهذا الإشكال غير لازم، لأن عندنا البنية ليست شرطاً للحياة ولا للعلم ولا للقدرة ، فالله تعالى قادر على خلق العقل والقدرة والنطق في كلجزء من أجزاء هذه الأعضاء ، وعلى هذا التقدير فالإشكال زائل وهذه الآية يحسن التسك بها فى بيان أن البنية ليست شرطاً للحياة و لا لشيء من الصفات المشروطة بالحياة والله أعلم .

( المسألة الثالثة ) مارأيت للمفسرين في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر سبباً وفائدة ، وأقول لاشك أن الحواس خمسة السمع والبصروالشم والذوق واللمس ، ولاشك أن آلة اللمس هي الجلد . فالله تعالى ذكرههنا من الحواس وهي السمع والبصر واللمس ، وأهمل ذكرنوعين وهما الذوق والشم ، لأن الذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه ، لأن إدراك الذوق إنما يتأنى بأن تصير جلدة اللسان والحنك عاسة لجرم الطعام ، فكان هذا داخلا فيه فبق حس الشم وهو حس صعيف في الإنسان ، وليس لله فيه تكليف ولا أمر ولا نهى ، إذا عرفت هذا فنقول نقل عن ابن عباس أنه قال المراد من شهادة الجلود شهادة الفروج . قال وهذا من باب الكنايات كماقال (ولكن كاتواعدوهن سراً ) وأراد النكاح وقال (أو جاء أحد منكم من الغائط ) والمراد قضاء الحاجة وعن النبي يتاتي أنه قال «أول ما يتكلم من الآدى فخذه وكفه » وعلى هذا التقدير فتكون هذه

وَقَيَّضْنَا كُمْمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ

الآية وعيداً شديداً فى الإتيان بالزيا . لأن مقدمة الزيا إنما تحصل بالكف ونهاية الأمر فيها إنما تحصل بالفخد .

ثم حكى الله تعالى عنهم أنهم يقولون لتلك الأعضاء (لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شى. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون) ومعناه أن القادر على خلقكم وإنطاقكم فى المرة الأولى حالما كنتم فى الدنيا ثم على خلقكم وإنطاقكم فى المرة الثانية وهى حال القيامة والبعث كيف يستبعد منه إنطاق الجوارح والأعضاء؟.

ثم قال تعالى ( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ) فالمعنى إثبات أنهم كانوا يستترون عند الإقدام على الأعمال القبيحة ، إلا أن استتارهم ماكان لاجلخو فهم من أن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهموذلك لأنهم كانوا منكرين للبعث والقيامة . ولكن ذلك الاستتار لأجل أنهم كانوا يظنون أن الله لا يعلم الاعمال التي يقدمون عليها على سبيل الحفية والاستتار ، عن إن مسعود قال : كنت مستترا بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر على ثقفيان وقرشى ، فقال أحدهم : أترون الله يسمع ما تقولون ؟ فقال الرجلان إذا سمعنا أصواتنا سمع وإلا لم يسمع. فذكرت ذلك الرسول على فنزل ( وما كنتم تستترون ) .

مم قال تعالى (وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من المخاسرين) وهذا نص صريح فى أن من ظن بالله تعالى أنه يخرج شى، من المعلومات عن علمه فإنه يكون من الهالكين الحاسرين، قال أهل التحقيق الظن قسمان ظن حسن بالله تعالى وظن فاسد أما الظن الحسن فهو أن يظن به الرحمة والفضل، قال على الله عن الله عن وجل « أنا عند ظن عبدى بى » وقال على يظن به الرحمة والفضل، قال على الظن بالله » والظن القبيح فاسد وهو أن يظن بالله تعالى أنه يعزب عن علمه بعض هذه الأحوال، وقال قتادة: الظن نوعان ظن منج وظن مرد، فالمنجى قوله ( إلى ظننت أنى ملاق حسابيه ) وقوله ( الذي يظنون أنهم ملاقوا رجهم ) وأما الظن المردى فهو قوله ( وذلكم ) وقوله ( الذي يكون ظنكم بدلا من ذلكم وأرداكم ) رفع بالا بتداء و (ظنكم) و (أرداكم ) خبران و يجوز أن يكون ظنكم بدلا من ذلكم وأرداكم الخبر.

ثم قال ( فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ) يعنى إن أمسكوا عن الاستغاثة لفرج ينتظرونه لم يحدوا ذلك و تكون النار مثوى لهم ،أى مقاماً لهم (وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين) أى لم يعطوا العتبى ولم يجابوا إليها ، ونظيره قوله تعالى ( أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص ) وقرى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين أى أن يسئلوا أن يرضوا ربهم فما هم فاعلون أى لاسبيل لهم إلى ذلك . قوله تعالى ﴿ وقيضنا لهم قرنا فرينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فى أمم قوله تعالى ﴿ وقيضنا لهم قرنا فرينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فى أمم

ٱلْقَوْلُ فِي أَمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنِّ وَ ٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِ بَنَ ﴿٢٦٠ وَقَالَ ٱلنَّذِينَ كَفُرُوا لَا تَسْمَعُوا لَهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْ اَفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلَبُونَ ﴿٢٦٠ فَلَكُ يَقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا عَذَابًا شَديدًا وَلَنَجْزَيَنَهُمْ أَسُواً ٱللَّذِي كَانُوا يَعْمَلُهِ نَ فَلَكُ يَقَنَّ ٱللَّذِينَ كَفُرُوا عَذَابًا شَديدًا وَلَنَجْزَيَنَهُمْ أَسُواً ٱللَّذِي كَانُوا يَعْمَلُهُ نَ ﴿٢٧ فَلَكُ جَزَاءٍ أَعْدَاءِ ٱللّهِ ٱلنَّالُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلَدُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بَأَياتِنا يَخْعَلُهُمَا تَخْتَ أَقْدَامَنا لِيَكُونَا مَنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٢٧ عَلَيْهُمْ اللّهُ مِنَ ٱلْجُنّ وَٱلْإِنْسِ بَعْعَلُهُمَا تَخْتَ أَقْدَامَنا لِيَكُونَا مَنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٢٧ عَلَيْ اللّهُ مِنَ الْجُنّ وَٱلْإِنْسِ بَعْعَلْهُمَا تَعْتَ أَقْدَامَنا لِيَكُونَا مَنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٢٧ عَنْ اللّهُ مِنَ الْإِنْسَالَ مَنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩ عَلَهُ مَا اللّهُ مَنَ الْمُ مَا اللّهُ مَنْ الْمَا مَنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩ عَلَيْ مَنَ الْفَوْلُولُ اللّهُ مَنَ الْمُنَا لِيَكُونَا مَنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩ عَلَيْ إِلّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنَ الْمُولِي الْمَالِقُولُولُ اللّهُ الْمَالَةُ مَنْ الْمَالَى الْمَالُولُ الْمَالُونَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلمكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأالذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بماكانوا بآياتنا يجحدون، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ﴾

اعلم أنه تعالى لمـا ذكر الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة على كفر أولئك الـكمفار أردفه بذكر السبب الذي لأجله وقعوا في ذلك الكفر فقال (وقيضنا لهم قرناء) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال صاحب الصحاح : يقال قايضت الرجل مقايضة أى عاوضته بمتاع ، وهما قيضان ، كما يقال بيعان ، وقيض الله فلاناً لفلان أى جاءه به وأتى به له ، ومنه قوله تعمالى ( وقيضنا لهم قرناء ) .

( المسألة الثانية ) احتج أصحابنا بهده الآية على أنه تعالى يريد الكفر من الكافر، فقالوا إنه تعالى ذكر أنه قيض لهم أو لئك القرناء فإن يزينون الباطل لهم ، وكل من فعل فعلا وعلم أن ذلك الفعل يفضى إلى أثر لا محالة ، فإن فاعل ذلك الفعل لابد وأن يكون مريدا لذلك الأثر، فثبت أنه تعالى لما قيض لهم قرناء فقد أراد منهم ذلك الكفر ، أجاب الجبائى عنه بأن قال لو أراد المعاصى لكانوا بفعلها مطيعين إذ الفاعل لما أراده منه غيره يجب أن يكون مطيعاً له ، وبأن قوله ( وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون ) يدل على أنه لم يرد منهم إلا العبادة ، فثبت بهذا أنه تعالى لم يرد منهم المعاصى ، وأما هده الآية : فنقول ، إنه تعالى لم يقل ( وقيضا لهم قرناء ليزينوا لهم ) ولهما قيض القرناء لهم بمعنى أنه تعالى لم يقل

أخرج كلأحد إلى آخر من جنسه ، فقيض أحد الزوجين الآخر والغنى للفقير والفقير للغنى ثم بين تعالى أن بعضهم يزين المعاصى للبعض .

واعلم أن وجه استدلال أصحابنا ما ذكرناه ، وهو أن من فعل فعلا وعلم قطعاً أن ذلك الفعل يفضى إلى أثر ، فإن فاعل ذلك الفعل يكون مريداً لذلك الأثر ، فههنا الله تعالى قيض أولئك القرناء لهم وعلم أنه متى قيض أولئك القرناء لهم فإنهم يقعون فى ذلك الكفر والضلال ، وما ذكره الجبائى لايدفع ذلك ، وقوله ولو أراد الله منهم المعاصى لكانوا بفعلها مطيعين لله ، فلنا لوكان من فعل ما أراده غيره مطيعاً له لوجب أن يكون الله مطيعاً لعباده إذا فعل ما أراده و ومعلوم أنه باطل ، وأيضاً فهدا إلزام للشيء على نفسه ، وإن أردت غيره فلابد من بيانه حتى ينظر فيه أنه هل يصح أم لا .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختلفوا فى المراد بقوله ( فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ) وذكر الزجاج قيه وجهين : ( الأول ) زبنوا لهم مابين أيديهم من أمرالآخرة أنه لابعث ولاجنة ولانار وما خلفهم من أمر الدنيا ، فزينوا أن الدنيا قديمة ، وأنه لافاعل ولا صانع إلا الطبائع و الأفلاك ( الثانى ) زينوا لهم أعمالهم التى يعملونه ا ويشاهدونها وما خلفهم وما يزعمون أنهم يعملونه ، وعبر ابن زيد عنه ، فقال زينوا لهم ما مضى من أعمالهم الخبيثة وما بتى من أعمالهم الخسيسة .

ثم قال تعالى (وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين) فقوله فى أمم فى محل النصب على الحال من الضمير فى عليهم ، والتقدير حق عليهم القول حال كونهم كائنين فى جملة (أمم) من المتقدمين (إنهم كانوا خاسرين) واحتج أصحابنا أيضاً بأنه تعالى أحبر بأن هؤلاء (حق عليهم القول) فلو لم يكونوا كفاراً لانقلب هذا القول الحق باطلا وهذا العلم جهلا ، وهذا الخبر الصدق كذباً ، وكل ذلك محال ومستلزم المحال عال ، فثبت أن صدور الكفر عنهم محال .

واعلم أن الكلام فى أول السورة ابتدى. من قوله (وقالوا قلوبنا فى أكنة بما تدعونا إليه) إلى قوله (فاعمل إنناعاملون) فأجاب الله تعالى عن تلك الشبهة بوجوه من الأجوبة، واتصل الكلام بعضه بالبعض إلى هذا الموضع، ثم إنه تعالى حكى عنهم شبهة أخرى فقال (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلم تغلبون)، قال صاحب الكشاف قرى. (والغوا فيه) بفتح الغين وضمها يقال لغى يلغى ولفا يلغو واللغو الساقط من الكلام الذى لاطائل تحته.

واعلم أن القوم علموا أن القرآن كلام كامل فى المعنى ، وفى اللفظ وأن كل من سمعه وقف على جزالة ألفاظه ، وأحاط عقله بمعانيه ، وقضى عقله بأنه كلام حق واجب القبول ، فدبروا تدبيراً فى منع الناس عن استهاعه ، فقال بعضهم لبعض (لا تسمعوا لهذا القرآن) إذا قرى. وتشاخلوا عندقواءته برفع الأصوات بالخرافات والأشعار الغاسدة والكلمات الباطله ، حتى تخلطوا على القارى.

و تشوشو اعليه و تغلبوا على قراءته ، كانت قريش يوصى بذلك بعضهم بعضاً ، والمراد افعلوا عند تلاوة القرآن ما يكون لغواً و باطلا ، لتخرجوا قراءة القرآن عن أن تصير مفهو مة للناس ، فهذا الطربق تغلبون محمداً على العلم منهم لأنهم فى الحال أقروا بأنهم مشتغلون باللغو والباطل من العمل والله تعالى ينصر محمداً بفضله ، ولما ذكر الله تعالى ذلك هددهم بالعذاب الشديد فقال (فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً) لأن لفظ الذوق إيما يذكر فى القدر القليل الذي يؤتى به لأجل التجربة ، ثم إنه تعالى ذكر أن ذلك الذوق عذاب شديد ، فاذا كان القليل منه عذاباً شديداً فكيف يكون حال المكثير منه ، ثم قال (ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون) واختلفوا فيه فقال الأكثير منه ، ثم قال (ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون) واختلفوا فيه فقال لالإكثرون المراد جزاء سوء أعمالهم ، وقال الحسن بل المراد أنه لا يجازيهم على محاسن أعمالهم ، لا المحلوم أحبطوها بالكفر فضاعت تلك الاعمال الحسنة عنهم ، ولم يبق معهم إلا الأعمال القبيحة الباطلة ، فلا جرم لم يتحصلوا إلا على جزاء السيئات .

ثم قال تعالى (ذلك جزاء أعداء الله النار) والمعنى أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة (ولنجزينهم أسوأ الذى كانوا يعملون) بين أن ذلك الأسوأ الذى جعل جزاء أعداء الله هو النار . ثم قال تعالى (لهم فيها دار الخلد) أى لهم فى جمله النار دار السيئات معينة وهى دار العذاب المخلد لهم (جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون) أى جزاء بما كانوا يلغون فى القراء ، وإنما سهاه جحوداً لا نهم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لآمنوا به فاستخرجوا تلك الطريقة الفاسدة ، وذلك يدل على أنهم علموا كونه معجزاً إلا أنهم جحدوا للحسد.

واعلم أنه تعالى لما بين أن الذى حملهم على الكفر الموجب للعقاب الشديد بجالسة قرناء السوء بين أن الكفار عند الوقوع فى العذاب الشديد يقولون ( ربنا أرنا للذين أضلانا من الجن والإنس) والسبب فى ذكر هذين القسمين أن الشيطان على ضربين جنى وإنسى ، قال تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً شياطين الإنس والجن) وقال ( الذي يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس) وقيل هما إبليس وقابيل لان الكفر سنة إبليس ، والقتل بغير حق سنة قابيل. وقرى ورأرنا) بسكون الراء لثقل الكسرة كما قالوا فى فذ فخذ ، وقيل معناه أعطنا الذين أضلانا وحكوا عن الخليل إنك إذا قلت أرنى ثوبك بالكسر ، فالمعنى بصرنيه وإذا قلته بالسكون فهو استعطاء معناه أعطنى أوبك .

ثم قال تعالى (نجعلهما تحت أقدامنا) قال مقاتل يكونان أسفل منا فى النار (ليكونا من الأسفلين) قال الزجاج: ليكونا فى الدرك الأسفل من النار، وكان بعض تلامذتى بمن يميل إلى الحكمة يقول المراد باللذين يضلان الشهوة والغضب، وإليهما الإشارة فى قصة الملائكة بقوله (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) ثم قال والمراد بقوله (نجعلهما تحت أقدامنا) يعنى ياربنا أعنا حتى نجعل الشهوة والغضب تحت أقدام جوهر النفس القدسية، والمراد بكونهما تخت أقدامه كونهما مسخرين للنفس القدسية مطيعين لها، وأن لا يكونا مسئوليين عليها قاهرين لها.

إِنَّ ٱلدَّنِيَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللهُ ثُمُ ٱستَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمُلَئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَخْزُنُوا وَأَبْشِرُوا بَا لَجُنَّةُ ٱللَّي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠ تَحْنُ أَوْلِيَا وُكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ لَكُونُوا وَأَبْشِرُوا بَا لَجُنَّةُ ٱللَّي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠ نَحْنُ أَوْلِيَا وُكُمْ فِيها مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١ نُولًا اللهُ نَيا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١ نَوْلًا اللهُ مَنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢ أَنْ اللهُ مَا تَدْعُونَ وَاللَّهُ فَي الْمُؤْورِ رَحِيمٍ ﴿٣٢ أَنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا تَدْعُونَ وَالْمُ اللَّهُ مَا تَدْعُونَ وَاللَّهُ فَيْ الْمُؤْورِ رَحِيمٍ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدْعُونَ وَاللَّهُ فَي الْمُؤْورِ رَحِيمٍ وَهِ اللَّهُ لَا لَهُ مَا تَدْعُونَ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُونُ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدْعُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُونُ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدْعُونُ وَلِهُ إِلَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ فَلَا لَمُ لَا اللَّهُ مَاللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَنْهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَامُ اللَّهُ مُنْ أَلِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّه

قوله تعالى ﴿ إِن الذِين قَالُوا رَبِنَا الله ثُمُ استقامُوا تَتَنزَلُ عَلَيْهُمُ الْمُلائِكَةُ أَنْ لا تَخَافُوا وَلا تَحْرَنُوا وَأَبْشُرُوا بَالْجُنَةُ الذِي كُنتُم تُوعِدُونَ ، نَحِن أُولِيَاؤُكُمْ فَى الحَيَاةُ الدُنيَا وَفَى الآخرةُ وَلَكُمْ فَيْهَا مَا تَدْعُونَ ، نزلا مِن غَفُورَ رَحِيمٌ ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما أطنب في الوعيد أردفه بهذا الوعد الشريف، وهذا ترتيب لطيف مداركل القرآن عليه ، وقد ذكر نا مراراً أن الكمالات على ثلاثة أقسام النفسانية والبدنيةوالخارجيةوأشرف المراتب النفسانية وأوسطها البدنية وأدونها الخارجية، وذكرنا أن الكمالات النفسانية محصورة فى نوعين العلم اليقيني و العمل الصالح ، فإن أهل التحقيق قالو اكمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به ورأس المعارف اليقينية ورئيسها معرفة الله وإليه الإشارة بقوله (إن الذين قالوا ربنا الله ) ورأس الأعمال الصالحة ورئيسها أن يكون الإنسان مستقما في الوسط غير مائل إلى طرفى الإفراط والتفريط ، كما قال ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً ) وقال أيضاً ( اهدنا الصراط المستقيم) وإليه الإشارة في هذه الآية بقوله ( ثم استقاموا ) وسمعت أن القارى. قرأ في مجلس العبادي هذه الآية ، فقال العبادي : والقيامة في القيامة ، بقدر الاستقامة . إذا عرفت هذا فنقول: قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) ليس المراد منه القول باللسان فقط لأن ذلك لا يفيد الاستقامة ، فلما ذكر عقيب ذلك القول الاستقامة علمنا أن ذلك القول كان مقروناً باليقين التام والمعرفة الحقيقية ، إذا عرفت هذا فنقول في الاستقامة قولان ( أحدهما ) أن المراد منه الاستقامة في الدين والتوحيد والمعرفة (الثاني) أن المراد منه الاستقامة في الإعمال لصالحة أما على القول الأول ففيه عبارات: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ثم استقاموا أي لم يلتفتوا إلى إله غيره ، قال ابن عباس فى بعض الرو ايات هذه الآية نزلت فى أبي بكر رضى الله عنه ، وذلك أن أبا بكر رضى الله عنه وقع فى أنواع شديدة من البلاء والمحنة ولم يتغير البتة عن : ينه ، فـكان هو الذي قال ( ربنا الله ) و بقى مستقمًا عليه لم يتغير بسبب من الأسباب ، وأقول بمكن فيه وجوه أخرى ، وذلك أن من أقر بأن لهذا العالم إلها بقيت له مقامات أخرى ( فأولها )

أن لا يتوغل فى جانب النبى إلى حيث ينتهى إلى التعطيل، ولا يتوغل فى جانب الإثبات إلى حيث ينتهى إلى التشبيه والتعطيل، وأيضاً بجب أن يبقى على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والقعطيل، وأيضاً بجب أن يبقى على الخط المستقيم الفاصل بين الجبر والقدر، وكذا فى الرجاء والقنوط بحب أن يكون على الخط المستقيم، فهذا هو المراد من قوله (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) وأما على القول الثانى وهو أن تحمل الاستقامة على الإتيان بالإعمال الصالحة، فهذا قول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين، قالوا وهذا أولى حتى يكون قوله (إن الذين قالوا ربنا الله) متناولا للقول والاعتقاد ويكون قوله (ثم استقاموا) متناولا للأعمال الصالحة.

ثم قال (تتنزل عليهم الملائكة) قيل عند الموت وقيل فى مواقف ثلاثة عند الموت وفى القبر وعند البعث إلى القيامة (أن لاتخافوا) أن بمعنىأى أو بمخففة من الثقيلة وأصله بأنه لاتخافوا والهاء ضمير الشأن، واعلم أن الغاية القصوى فى رعاية المصالح دفع المضار وجلب المنافع، ومعلوم أن دفع المضرة أولى بالرعاية من جلب المصلحة، والمضرة إما أن تكون حاصلة فى المستقبل أو فى الحال أو فى الماضى. وههنا دقيقة عقلية وهى أن المستقبل مقدم على الحاضر والحاضر مقدم على المحاضى، وههنا دقيقة عقلية وهى أن المستقبل مقدم على الحاضر والحاضر حاضراً، على الماضى، فاذا وجد يصير حاضراً، فاذا عدم وفنى بعد ذلك يصير ماضياً، وأيضاً المستقبل فى كل ساعة يصير أقرب حصولا والماضى فى كل حالة أبعد حصولا ، ولهذا قال الشاعر :

فلا زال ما تهواه أقرب من غد ولا زال ماتخشاه أبعد من امس

وإذا ثبت هذا فالمضار التي يتوقع حصولها في المستقبل أولى بالدفع من المضار الماضية، وأيضاً الخوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع حصول مضرة في المستقبل، والغم عبارة عن تألم القلب بسبب قوة نفع كان موجوداً في الماضي، وإذا كان كذلك فدفع الخوف أولى من دفع الحزن الحاصل بسبب الغم ، إذا عرفت هذا ، فنقول: إنه تعالى أخبر عرف الملائكة أنهم في أول الآمر يخبرون بأنه لا خوف عليكم بسبب ما تستقبلونه من أحوال القيامة ، ثم يخبرون بأنه لا حزف عليكم بسبب ما تستقبلونه من أحوال القيامة ، ثم يخبرون بأنه لا حزن عليكم بسبب مافاتكم من أحوال الدنيا، وعند حصول هذين الآمرين فقد دزالت المضار والمتاعب بالكلية ، ثم بعد الفراغ منه يبشرون بحصول المنافع وهو قوله تعالى (وأبشروا بالجنة التي كنم تو عدون) فإن قيل البشارة عبارة عن الخبر الأول بحصول المنافع ، فأما إذا أخبر الرجل بحصول منفعة ثم أخبر ثانياً بحصولها كان الإخبار الثاني إخباراً ولا يكون بشارة ، والمؤمن قد يسمع بشارات الخير فاذا سمع المؤمن هذا الخبر بالبشارة ، قلنا المؤمن يسمع أن من كان إخباراً ولا يكون بشارة ، في السبب في تسمية هذا الخبر بالبشارة ، قلنا المؤمن يسمع أن من كان مؤمناً تقياً كان له الجنة دأما من لم يسمع البتة أنه من أهل الجنة فاذا سمع هذا الكلام من الملائكة كان فاك به الجنة دأما من لم يسمع البتة أنه من أهل الجنة فاذا سمع هذا الكلام من الملائكة كان ذلك بشارة .

## وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ «٣٣»

واعلم أن هذا الكلام يدل على أن المؤمن عند الموت وفى القبر وعند البعث لا يكون فازعاً من الأهوال ومن الفزع الشديد، بل يكون آمن القلب ساكن الصدر لا أن قوله (أن لا تخافوا ولا تحزنوا) يفيد نفى الخوف والحزن على الإطلاق.

ثم إنه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم قالوا للمؤمنين ( نحن أو لياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) وهذا في مقابلة ما ذكره في وعيد الكنفار حيث قال ( وقيضنا لهم قرنا. ) ومعنى كونهم أوليا. للمؤمنين أن للملائكة تأثيرات في الارواح البشرية بالإلهامات والمكاشفات اليقينية والمقامات الحقيقية ،كما أن للشياطين تأثيرات في الأرواح بإلقاء الوساوس فهمًا وتخييل الأباطيل إليها . وبالجملة فكون الملائكة أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة حاصل من جهات كثيرة معلومة لأرباب ١١.كاشفات والمشاهدات، فهم يقولون :كما أن تلك الولاية كانت حاصلة في الدنيا فهي تكون باقية في الآخرة ، فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال ، بل كأنها تصير بعد الموت أقوى وأبقي، وذلك لأن جوهر النفس من جنس الملائكة، وهي كالشعلة بالنسبة إلى الشمس، والقطرة بالنسبة إلى البحر ، والتعلقات الجسمانية هي الني تحول بينها وبين الملائكة ، كما قال عليَّةٍ « لو لا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » فإذا زالت العلائق الجسمانية والتدبيرات البدنية ، فقد زال الغطاء والوطاء ، فيتصل الأثر بالمؤثر ، والقطرة بالبحر ، والشعلة بالشمس ، فهذا هو المراد من قوله ( نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) ثم قال (ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون) قال ابن عباس: قوله (ولكم فيسا ما تدعون ) أى ما تتمنون ، كـقوله تعالى ( لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ) فإن قيــل فعلى هذا التفسير لا يبقى فرق بين قوله ( و لـكم فيها ما تشتهى أنفسكم ) وبين قوله ( و لـكم فيها ما تدعون ) قلنا الأقرب عندى أن قوله ( ولح فيها ما تشتهى أنفسكم ) إشارة إلى الجنة الجسمانيـة ، وقوله ( والحكم فيها ما تدعون) إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة في قوله (دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ).

ثم قال (نزلا من غفور رحيم) والنزل: رزق النزيل وهو الضيف، وانتصابه على الحال، قال العارفون: دلت هذه الآية على أن كل هذه الأشياء المذكورة جارية بجرى النزل، والسكريم إذا أعطى النزل فلا بد وأن يبعث الخلع النفيسة بعدها، وتلك الخلع النفيسة ليست إلاالسعادات الحاصلة عند الرؤية والتجلى والكشف التام، نسأل الله تعالى أن يجعلنا لها أهلا بفضله وكرمه، إنه قريب مجيب. قوله تعالى ﴿ ومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين، ولا

وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيْمَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَرِ. فَاذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيْ حَمِيمٌ ﴿٢٤» وَمَا يُلَقَّيْهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّيْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّيْهَا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّيْهَا إِلَّا وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيْ حَمِيمٌ ﴿٢٤» وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَالسَّتَعِذْ بِٱللّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٦»

تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كائنه ولى حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع الغليم.

اعلم أن في الآية مسائل:

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولِي ﴾ أنا ذكرنا أن الكلام من أول هذه السورة إنما ابتدى. حيث قالوا للرسول (قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه) ومرادهم أن لا نقبل قولك ولا نلتفت إلى دليلك، ثم ذكروا طريقة أخرى في السفاهة ، فقالوا ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) وإنه سبحانه ذكر الأجوبة الشافية ، والبيانات الكافية في دفع هذه الشبهات ، وإزالة هذه الضلالات ، ثم إنه سيحانه و تعالى بين أن القوم وإن أنوا لهذه الكلمات الفاسدة ، إلا أنه يجبعليك تتابع المواظبةعلى التبليغ والدعوة ، فإن الدعوة إلى الدين الحق أكمل الطاعات ورأس العبادات ، وعبر عن هذا المعنى فقال ( ومن أحسن قو لا بمن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين ) فهذا وجه شريف حسن فى نظم آيات هذه السورة . وفيه وجه آخر ، وهو أن مراتبالسعادات اثنان : التام ، وفوق التام ، أما التأم : فهو أن يكتسب من الصفات الفاضلة ما لأجلها يصير كاملا في ذاته ، فإذا فرغ من هذه الدرجة اشتغل بعدها بتكميل الناقصين وهو فوق التام ، إذا عرفت هذا فنقول إن قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) إشارة إلى المرتبة الأولى ، وهي اكتساب الآحوال التي تفيدكمال النفس في جوهرها ، فإذا حصل الفراغ من هذه المرتبة وجب الانتقال إلى المرتبـة الثانية ، وهي الاشتغال بتكميل الناقصين ، وذلك إنما يكون بدعوة الخلق إلى الدين الحق ، وهو المراد من قوله ( ومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله ) فهذا أيضاً وجه حسن فى نظم هذه الآيات · واعلم أن من آتاه الله قريحة قوية ونصاباً وافياً من العلوم الإلهية الكشفية ، عرف أنه لا ترتيب أحسن ولا أكمل من ترتيب آيات القرآن.

﴿ المسألة الثانية ﴾ من الناس من قال المراد من قوله (ومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله)

هو الرسول عليه ، ومنهم من قال هم المؤذنون ، ولكن الحق المقطوع به أن كل من دعا إلى الله بطريق من الطرق فهو داخل فيه ، وللدعوة إلى الله مراتب :

﴿ فَالْمُرْتَبَةُ الْأُولَى ﴾ دعوة الأنبيا. عليهم السلام، ودعوتهم راجحة على دعوة غيرهم من وجوه (أحدها) أنهم جمعوا بين الدعوة بالحجة أولا، ثم الدعوة بالسيف ثانياً، وقلما اتفق لغيرهم الجمع بين هذين الطريقين (و ثانيها) أنهم هم المبتدئون بهذه الدعوة ، وأما العلماء فإنهم يبنون دعوتهم على دعوة الأنبياء، والشارع في إحداث الاثمر الشريف على طريق الابتـــداء أفضل (وثالثها) أن نفوسهم أقوى قوة ، وأرواحهم أصنى جوهراً ، فكانت تأثيراتها فى إحياء القلوب الميتة وإشراق الا رواح الكدرة أكمل، فكانت دعوتهم أفضل(ورابعها) أن النفوس على ثلاثة أقسام: ناقصة وكاملة لا تقوى على تكميل الناقصين ، وكاملة تقوى على تكميل الناقصين ( فالقسم الا ول ) العوام (والقسم الثاني) هم الا وليا. ( والقسم الثالث) هم الا نبيا. ، ولهذا السبب قال التي « علماء أمتى ، كأنبياء بني إسرائيل » وإذا عرفت هذا فنقول: إن نفوس الانبياء حصلت لها مزيتان: الكمال في الذات، والتكميل للغير، فكانت قوتهم على الدعوة أقوى، وكانت درجاتهم أفضل وأكمل ، إذا عرفت هذا فنقول : الا ُنبياء عليهم السلام لهم صفتان : العلم والقدرة . أما العلماء، فهم نواب الا تنبياء في العلم، وأما الملوك. فهم نواب الا تنبياء في القدرة، والعلم يوجب الاستيلاء على الاُثرواح، والقدرة توجب الاستيلاء على الاُجساد. فالعلماء خلفاء الاُنسياء في عالم الا رواح ، والملوك خلفاء الا نبياء في عالم الا جساد. وإذا عرفت هذا ظهر أن أكمل الدرجات في الدعوة إلى الله بعد الا نبياء درجة العلماء، ثم العلماء على ثلاثة أقسام:العلماء بالله: والعلماء بصفات الله ، والعلماء بأحكام الله . أما العلماء بالله ، فهم الحكماء الذين قال الله تعالى في حقهم ( يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقدأوتي خيراً كثيراً)وأما العلماء بصفات الله تعالى فهم أصحاب الأصول، وأما العلما. بأحكام الله فهم الفقها. ، و لكل و احدمن هذه المقامات ثلاث درجات لانهاية لها ، فلهذا السبب كان للدعوة إلى الله درجات لانهاية لها ، وأما الملوك فهم أيضاً يدعون إلى دين الله بالسيف ، وذلك بوجهين إما بتحصيله عند عدمه مثل المحاربة معالـكـفار ، وإما بإبقائه عند وجوده وذلك مثل قولنا المرتديقتل ، وأما المؤذنون فهم يدخلون في هذا الباب دخو لا ضعيفاً ، أما دخو لهم فيه فلأن ذكر كلمات الأذان دعوة إلى الصلاة ، فكان ذلك داخلا تحت الدعاء إلى الله ، وأما كون هذه المرتبة ضعيفة فلأن الظاهر من حال المؤذن أنه لا يحيط بمعـانى تلك الكلمات وبتقدير أن يكون محيطاً ما إلا أنه لا يريد بذكرها تلك المعانى الشريفة ، فهذا هو الكلام ، في مراتب الدعوة إلى الله .

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّالَثَةُ ﴾ قوله (ومن أحسن قولا عن دعا إلى الله) يدل على أن الدعوة إلى الله أحسن من كل ما سواها ، إذا عرفت هذا فنقول : كل ما كان أحسن الاعمال وجب أن يكون واجباً فالواجب أحسن منه ، فثبت أن كل

ماكان أحسن الأعمال فهوو اجب ، إذا عرفت هذا فنقول الدعوة إلى الله أحسن الأعمال بمقتضى هذه الآية ، وكل ماكان أحسن الأعمال فهو و اجب ، ثم ينتج أن الدعوة إلى الله و اجبة ،ثم نقول الأذان دعوة إلى والدعوة إليه و اجبة فينتج الأذان و اجب ، و اعلم أن الا كثرين من الفقهاء زعموا أن الا ذان غير و اجب ، و زعموا أن الا ذان غير داخل في هذه الآية ، و الدليل القاطع عليه أن الا ذان غير و اجب ، و زعموا أن الا ذان غير داخل في هذه الآية ، و الدليل القاطع عليه أن الدعوة المرادة بهذه الآية يجب أن تكون أحسن الا قوال ، و ثبت أن الا ذان ليس أحسن الا قوال ، لا أن الدعوة إلى دين الله سبحانه و تعالى بالدلائل اليقينية أحسن من الا ذان ، ينتج من الشكل الثاني أن الداخل تحت هذه الآية ليس هو الأذان .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ اختلف الناس فى أن الأولى أن يقول الرجل أنا المسلم أو الأولى أن يقول أنا مسلم إن المسلم أو الأولى أن يقول أنا مسلم إن شاء الله ، فالقائلون بالقول الأول احتجوا على صحة قولهم بهذه الآية فإن التقدير ومن أحسن قولا بمن قال إنى من المسلمين ، فحكم بأن هذا القول أحسن الأقوال ، ولو كان قولنا إن شاء الله معتبراً فى كونه أحسن الأقوال لبطل مادل عليه ظاهر هذه الآية .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ الآية تدل على أن أحسن الأقوال قول من جمع بين خصال ثلاثة (أولها) الدعوة إلى الله (وثانيها) العمل الصالح (وثالثها) أن يكون من المسلمين، أما الدعوة إلى الله فقد شرحناها وهي عبارة عن الدعوة إلى الله بإقامة الدلائل اليقينية والبراهين القطعية،

وأما قوله (وعمل صالحاً) فاعلم أن العمل الصالح إما أن يكون عمل القلب وهو المعرفة . أو عمل الجوارح وهو سائر الطاعات .

وأما قوله (وقال إنى من المسلمين) فهو أن ينضم إلى عمل القلب وعمل الجوارح الإقرار باللسان، فيكون هذا الرجل موصوفاً بخصال أربعة (أحدها) الإقرار باللسان (والثانى) الاعمال الصالحة بالجوارح (والثالث) الاعتقاد الحق بالقلب (والرابع) الاشتفال بإقامة الحجة على دين الته، ولا شك أن الموصوف بهذه الخصال الأربعة أشرف الناس وأفضلهم، وكمال الدرجة في هذه المراتب الأربعة ليس إلا لمحمد عصلته.

ثم قال تعالى ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ) واعلم انا بينا أن الكلام من أول السورة ابتدى من أن الله حكى عنهم أنهم قالوا ( قلوبنا في أكنة بما تدعونا إليه ) فأظهروا من أنفسهم الإصراراالسديد على أديانهم القديمة وعدم التأثر بدلائل محمد على أنه تعالى أطنب في الجواب عنه وذكر الوجوه الكثيرة وأردفها بالوعد والوعيد ، ثم حكى عنهم شبهة أخرى وهي قولهم (لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) وأجاب عنها أيضاً بالوجوه الكثيرة ، ثم إنه تعالى بعد الإطناب في الجواب عن تلك الشبهات رغب محمداً والمستقلة في أن لا يترك الدعوة إلى الله فابتدا أولا بأن قال (إن الذين قالوا ربناالله ثم استقاموا) فلهم الثواب العظيم ثم ترقى من تلك الدرجة إلى ورجة أخرى وهي أن الدعوة إلى الله من أول السورة إلى درجة أخرى وهي أن الدعوة إلى الله من أول السورة إلى

هذا الموضع واقعاً على أحسن وجوه الترتيب، ثم كان سائلا سأل فقال إن الدعوة إلى الله وإن كانت طاعة عظيمة، إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الكفار شديد لاطاقة لنا به، فعند هذا ذكر الله ما يصلح لأن يكون دافعاً لهذا الإشكال فقال (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة) والمراد بالحسنة دعوة الرسول على الدين الحق، والصبر على جهالة الكفار، وترك الانتقام، وترك الالتفات إليهم، والمراد بالسيئة ما أظهروه من الجلافة في قولهم (قلو بنا في أكنة مما تدعونا إليه) وما ذكروه في قولهم (لا تسمعوا لهذا القرآن والغها فيه) فكانه قال يا محمد فعلك حسنة وفعلهم سيئة، ولا تستوى الحسنة ولاالسيئة، بمعنى أنك إذا أتيت بهذه الحسنة تكون مستوجباً للتعظيم في الدنيا والثواب في الآخرة، وهم بالضد من ذلك، فلا ينبغي أن يكون إقدامهم على تلك السيئة مانعاً لك من الاشتغال بهذه الحسنة.

ثم قال (ادفع بالتي هي أحسن) يعني ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق الذي هو أحسن الطرق، فإنك إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى، ولم تقابل سفاهتهم بالغضب ولا إضرارهم بالإيذاء والإيحاش استحيوا من تلك الأخلاق المذمومة وتركوا تلك الأفعال القبيحة.

ثم قال (فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ) يعنى إذا قابلت إساءتهم بالإحسان وأفعالهم القبيحة بالأفعال الحسنة تركوا أفعالهم القبيحة وانقلبوا من العداوة إلى المحبة ومن البغضة إلى المودة . ولما أرشد الله تعالى إلى هذا الطريق النافع فى الدين والدنيا والآخرة عظمه فقال ( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) قال الزجاج أى وما يلقى هذه الفعلة إلا الذين صبروا على تحمل المكاره وتجرع الشدائد وكظم الغيظ وترك الانتقام .

ثم قال (وما يلقاها إلاذوحظ عظيم) من الفضائل النفسانية والدرجة العالية فى القوة الروحانية، فإن الاشتغال بالانتقام والدفع لا يحصل إلا بعد تأثر النفس، وتأثر النفس من الواردات الخارجية لا يحصل إلا عند ضعف النفس فأما إذا كانت النفس قوية الجوهر لم تتأثر من الواردات الخارجية، وإذا لم تتأثر منها لم تضعف ولم تتأذ ولم تشتغل بالانتقام، فثبت أن هذه السيرة التي شرحناها لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم من قوة النفس وصفاء الجوهر وطهارة الذات، ويحتمل أن يكون المراد (وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) من ثواب الآخرة، فعلى هذا الوجه قوله (وما يلقاها إلا الذين صبروا) مدح له بفعل الصبر. وقوله (وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) وعدباً عظيم المن المواب المناه ا

ولما ذكر هذا الطريق الحسن الكامل فى دفع الغضب والانتقام، وفى ترك الخصومة ذكر عقيبه طريقاً آحر عظيم النفع أيضاً فى هذا الباب، فقال (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) وهذه الآية مع مافيها من الفوائد الجليلة مفسرة فى آخر سورة الأعراف على الاستقصاء، قال صاحب الكشاف النزغ والنسخ بمعنى واحد وهو شبه النخس

وَمِنْ ءَايَاتِهِ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا للشَّمْسِ وَلَا للْقَمَرِ وَٱلشَّمْدُونَ «٣٧» فَأَن ٱسْتَكْبَرُوا للْقَامَرِ وَٱسْجُدُوا لله ٱلَّذَى خَلَقَهِنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ «٣٨» فَأَن ٱسْتَكْبَرُوا فَاللَّهُ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لايسْتُمُونَ «٣٨» وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَلَّذَنَ عَنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لايسْتُمُونَ «٣٨» وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشَعَةً فَاذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءِ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلذَّى أَنْ النَّا عَلَيْهَا ٱلْمَاءِ آهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلْذَى الْمَاعَةُ فَاذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءِ آهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلْذَى الْمَاعَةُ فَاذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءِ آهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلْذَى الْمَاعِقَ قَدِيرُ «٣٩»

والشيطان ينزغ الإنسان ، كأنه ينخسه ببعثه على مالا ينبغى وجعل النزغ نازغاً ، كما قيل جد جده أو أريد (و إما ينزغنك) نازغ وصفاً للشيطان بالمصدر ، وبالجملة فالمقصود من الآية و إن صرفك الشيطان عما شرعت من الدفع بالتي هي أحسن ، فاستعذ بالله من شره ، و امض على شأنك و لا تطعه ، والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقدمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسامون، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها لمحيى الموتى إنه على كل شيء قدير ﴾.

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن أحسن الأعمال والآقوال هو الدعوة إلى الله تعالى أردفه بذكر الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكمته ، تنبيها على أن الدعوة إلى الله تعالى عبارة عن تقرير الدلائل الدالة على ذات الله وصفاته ، فهذه تنبيهات شريفة مستفادة من تناسق هذه الآيات ، فكان العلم بهذه اللطائف أحسن علوم القرآن ، وقد عرفت أن الدلائل الدالة على هذه المطالب العالية هى العالم بجميع مافيه من الأجزاء والابعاض ، فبدأ همنا بذكر الفلكيات وهى الليل والنهاروإ بما قدم ذكر الليل على ذكر النهار تنبيها على أن الظلمة عدم ، والنور وجود ، والعدم سابق على الوجود ، فهذا كالتنبيه على حدوث هذه الاشياء ، وأما دلالة الشمس والقمر والافلاك وسائر الكواك على وجود الصانع ، فقد شرحناها فى هذا الكتاب مراراً ، لا سيا فى تفسير وله ( الحمد لله رب العالمين ) وفى تفسير قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والارض ) .

ولما بين أن الشمس والقمر محدثان ، وهما دليلان على وجود الإله القادر قال ( لاتسجدوا للشمس ولا للقمر ) يعنى أنهما عبدان دليلان على وجود الإله ، والسجدة عبارة عن نهاية التعظيم فهى لا تليق إلا بمن كان أشرف الموجودات. فقال (لانسجدوا المشمس ولا للقمر) لأمهما عبدان مخلوقان (واسجدوا لله) الخالق القادر الحكيم، والضمير في فوله (حلقهن) لليل والنهار والقمر. لأن حكم جماعة مالا يعقل حكم الآنثي أو الإناث، يقال للأقلام بريتها وبريتهن، ولما قال (ومر. آياته) كن في معني الإناث فقال (خلقهن) وإيما قال (إن كنتم إياه تعبدرن) لأن ناساً كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود للمما السجود لله، فنهوا عن هذه الواسطة وأمروا أن لايسجدوا إلا لله الذي خلق الأشياء. فإن قيل إذا كان لابد في الصلاة من قبلة معينة، دلو جلمانا الشمس قبلة معينة عند السجود كان ذلك ألصلوات، فعند اعتياد السجود إلى جانب الشمس ربما غلب على الأوهام أن ذلك السجود الطسمس لا لله، فلأجل الخوف من هذا المحذور بهي الشارع الحكيم عن جعل الشمس قبلة للسجود، للشمس لا لله، فلأجل الحوف من هذا المحذور بهي الشافعي رضي الله عنه أن موضع السجود هو المذكور زائلا فكان هذا أولى، واعلم أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن موضع السجود هو قوله (واسجدوا لله) متصل به، وعند أبي حنيفة هو قوله (ومهم قوله (تعبدون) لأجل أن قوله (واسجدوا لله) متصل به، وعند أبي حنيفة هو قوله (وهم لايسامون) لأن الكلام إيما يتم عنده.

ثم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده ( فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسأمون ) وفيه سؤ الات :

﴿ السؤال الأول ﴾ أن الذين يسجدون للشمس والقمر يقولون نحن أفل وأذل من أن يحصل لنا أهلية عبودية الله تعالى ، ولكنا عبيد للشمس والقمر وهما عبدان لله ، وإذا كان قول هؤلاء هكذا ، فكيف يليق أن يقال إنهم استكبروا عن السجود لله ؟ (والجواب) ليس المراد من لفظ الاستكبار ما ذكرتم ، بل المراد فإن استكبروا عن قبول قولك يامحمد في النهى عن السجود للشمس والقمر .

﴿ السؤال الثاني ﴾ أن المشبهة تمسكوا بقوله ( فالذين عند ربك ) فى إثبات المكان والجهة لله تعالى (والجواب) أنه يقال عندالملك من الجند كذا وكذا ، ولايراد به قرب المكان . فكذا ههنا . ويدل عليه قوله ﴿ أنا عند ظن عبدى فى ، وأنا عند المنكسرة قلوبهم لاجلى ، فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ﴾ ويقال عند الشافعي رضى الله عنه إن المسلم لا يقتل بالذمى .

﴿ السؤال الثالث ﴾ هل تدل هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر؟ (الجواب) نعم، لأنه إنما يستدل بحال الأعلى على حال الأدون، فيقال هؤلا. الأقوام إن استكبروا عن طاعة فلان فالأكابر يخدمونه و يعترفون بتقدمه، فثبت أن هذا النوع من الاستدلال إنما يحسن بحال الأحلى على حال الأدون.

﴿ السؤال الرابع ﴾ قال همنا في صفة الملائكة ( يسبحون له بالليل والنهار ) فهذا يدل على • ١٧ – فحر – ٢٧ » إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحَدُونَ فِي ءَايَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَنَ يُلْقَى فِي ٱلْنَّارِ خَيْرُ أَمْ مَّنَ يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ٱعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ «٤٠» إِنَّ ٱلَّذِينَ

أنهم مواظبون على التسبيح ، لا ينفكون عنه لحظة واحدة ، واشتعالهم بهذا العمل على سبيل الدوام عنعهم من الاشتغال بسائر الأعمال ككونهم ينزلون إلى الأرض كما قال ( نول به الروح الأمين على قلبك ) وقال ( و نبئهم عن ضيف إبراهيم ) وقال تعالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد ) الجواب أن الذين ذكرهم الله تعالى ههنا بكونهم مواظبين على التسبيح أقوام معينون من الملائكة وهم الاشراف الاكارمنهم ، لا أنه تعالى وصفهم بكونهم عنده . والمراد من هذه العندية كمال الشرف والمتقبة ، وهذا لا ينافي كون طائفة أخرى من الملائكة مشتغلين بسائر الاعمال ، فان قالوا هب أن الاثمر كذلك إلا أنهم لابد وأن يتنفسوا ، فاشتغالهم بذلك التنفس يصدهم عن تلك الحالة من التسبيح قلنا كما أن التنفس سبب لصلاح حال الحياة بالنسبة إلى البشر فذكر الله تعالى سبب لصلاح حالهم في حياتهم . ولا يجب على العاقل المنصف أن يقيس أحوال الملائكة في صفاء حوهرها وإشراق ذواتها واستغراقها في معارج معارف الله بأحوال البشر ، فان بين الحالتين بعد المشرقين .

ثم قال تعالى ( ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ) .

وأعلم أنه تعالى لما ذكر الآيات الأربع الفلكية وهى الليل والنهار والشمس والقمر . أتبعها بذكر آية أرضية فقال (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ) والخشوع التذلل والتصاغر ، واستعير هذا اللفظ لحال الأرض حال خلوها عن المطر والنبات ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) أى تحركت بالنبات . وربت : انتفخت لأن النبت إذا قرب أن يظهر ارتفعت له الأرض وانتفخت ، ثم تصدعت عن النبات . ثم قال (إن الذي أحياها لحيي الموتى) يعني أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هذه الأجساد بعد موتها ، وقد ذكر نا تقرير هذا الدليل مراراً لاحصر لها . ثم قال (إنه على كلشيء قدير ) وهذا هو الدليل الأصلى و تقريره أن عودة التأليف والتركيب إلى تلك الأجزاء المتفرقة بمكن لذاته ، وعود الحياة والعقل والقدرة إلى تلك الأجزاء بعد اجتماعها أيضاً أمر بمكن لذاته ، والله تعالى قادر على الممكنات ، فوجب أن يكون قادراً على إعادة التركيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل والفهم إلى تلك الأجزاء ، وهذا يدل قادراً على إعادة التركيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل والفهم إلى تلك الأجزاء ، وهذا يدل للله واضعة على أن حشر الأجساد ممكن لا امتناع فيه البتة ، والله أعلى .

قوله تعالى ﴿ إِن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى فى النار خير أمن يأتى آمناً يوم القيامة اعملوا ماشئتم إنه بمــا تعملون بصير ، إن الذين كفروا بالذكر لمــا جاءهم وإنه لـكــتاب كَفَرُوا بِٱلذِّكْرِ لَكَ جَاءِهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِينٌ ﴿ ٤١» لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهَ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ ٤٢»

عزيز ، لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما بين أن الدعوة إلى دين الله تعالى أعظم المناصب وأشرف المراتب، ثم بين أن الدعوة إلى دين الله تعالى، إنما تحصل بذكر دلائل التوحيد والعدل وصحة البعث والقيامة، عاد إلى تهديد من ينازع في تلك الآيات، وبحاول إلقاء الشبهات فيها، فقال (إن الذين يلحدون في قي آياتنا) يقال ألحد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة فحفر في شق، فالملحد هو المنحرف، ثم محكم العرف احتص بالمنحرف عن الحق إلى الباطل، وقوله (الايخفون علينا) تهديد كما إذا قال الملك المهيب: إن الذين ينازعوني في ملكي أعرفهم، فإنه يكون ذلك تهديداً، ثم قال (أفن يلتى في النار خير أمن يأتي آمناً يوم القيامة) وهذا استفهام بمعني التقرير، والغرض التنبيه على أن الذين يلحدون في آياتنا يلقون في النار، والذين يؤمنون بآياتنا يأتون آمنين يوم القيامة، ثم قال (اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير) وهذا أيضاً تهديد ثالث، ونظيره ما يقوله الملك المهيب عند الغضب الشديد إذا أحد يعاتب بعض عبيده ثم يقول لهم (اعملوا ما شئتم) فإن هذا بما يدل على الوعيد الشديد.

شم قال تعالى (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم) وهذا أيضاً تهديد، وفى جوابه وجهان: أحدهما) أنه محذوف كسائر الأجوبة المحذوفة فى القرآن على تقدير (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم) يحازون بكفرهم أو ما أشبه ذلك (والثانى) أن جوابه قوله (أولشك ينادون من مكان بعيد) والأول أصوب. ولما بالغ فى تهديد الذين يلحدون فى آيات القرآن أتبعه ببيان معظيم القرآن، فقال (وإنه لكتاب عزيز) والعزيز له معنيان (أحدهما) الغالب القاهر (والثانى) الذى لا يوجد نظيره، أما كون القرآن عزيزاً بمعنى كونه غالباً، فالأمر كذلك لأنه بقوة حجته غلب على كل ماسواه. وأما كون القرآن عزيزاً بمعنى عديم النظير، فالأمر كذلك لأن الأولين والآخرين غلب على كل ماسواه. وأما كونه عزيزاً بمعنى عديم النظير، فالأمر كذلك لأن الأولين والآخرين الا تكدف المحتمدة عليه كالتوراة والإنجيل والزبور، ولا يجيء كتاب من بعده يكذبه لا تكدف المدتب المتقدمة عليه كالتوراة والإنجيل والزبور، ولا يجيء كتاب من بعده يكذبه (الثانى) ما حكم القرآن بكونه حقاً لا يصير باطلا. وما حكم بكونه باطلا لا يصير حقاً (الثالث) معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه. أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من بين يديه. أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه. والدليل عليه قوله (وإنا له لحافظون) فعلى هدذا الباطل هو الزيادة والنقصان (الرابع) معتمل أن يكون المراد أنه لا يوجد في المستقبل كتاب يمكن جعله معارضاً له ولم يوجد فيها تقدم يحتمل أن يكون المراد أنه لا يوجد في المستقبل كتاب يمكن جعله معارضاً له ولم يوجد فيها تقدم

كتاب يصلح جعله معارضاً له (الخامس) قال صاحب الكشاف هذا تمثيل ، والمقصود أن (الباطل) لا يتطرق إليه ، ولا يجد إليه سبيلا من جهة من الجهات حتى يتصل اليه .

واعلم أن لا بى مسلم الاصفهانى أن يحتج بهـذه الآية على أنه لم يو جد النسخ فيه لأن النسخ إطال ، فلو دخل النسخ فيه لكان قد أتاه الباطل من خلفه و إنه على خلاف هذه الآية .

ثم قال تعالى (تنزيل من حكيم حميد) أى (حكيم) فى جميع أحواله وأفعاله (حميد) إلى جميع خلقه بسبب كثرة نعمه ، ولهذا السبب جعل ( الحمد لله رب العالمين) فاتحة كلامه ، وأخبر أن خاتمة كلام أهل الجنة هو قوله ( الحمد لله رب العالمين ) .

قوله تعالى ﴿ ما يقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا نولا فصلت آياته أأعجمي وعربى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم المي شك منه مريب، من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ﴾.

واعلم أنه تعالى لما هدد الملحدين فى آيات الله ، ثم بين شرف آيات الله وعلو درجة كتاب الله وعلى درجة كتاب الله رجع إلى أمر رسول على أن يصبر على أذى قومه وأن لا يضيق قلبه بسبب ماحكاه عنهم فى في أول السورة من أنهم (قالوا قلوبنا فى أكنة بما تدعونا إليه) إلى قوله (فاعمل إننا عاملون)

فقال (ما يقال اك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) وفيه وجهان: (الأول) وهو الأقرب أن المراد ما تقول لك كفار قومك إلا مثل ماقد قال للرسل كفار قومهم من الكايات المؤذية والمطاعن فى الكتب المنزلة (وإن ربك لذو مغفرة) للمحقين (وذو عقاب أليم) للمبطلين ففوض هذا الأمراليل فى الكتب المنزلة (وإن ربك لذومغفرة) للمحقين (وذو عقاب أليم) أن يكون المراد ماقال الله للامثل واشتغل بما أمرت به وهو التبليغ والدعوة إلى الله تعالى (الثانى) أن يكون المراد ماقال الله لإمثل ماقال لسائر الرسل وهو أنه تعالى أمرك وأمركل الأنبياء بالصبر على سفاهة الأقوام فمن حقه أن يرجوه أهل طاعته و يخافه أهل معصيته ، وقد ظهر من كلامنا فى تفسير هذه السورة أن المقصود من هذه السورة ، هو ذكر الأجوبة عن قولهم (وقالوا العوبنا فى أكنة بما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون) فتارة ينبه على فساد هذه الطريقة ، وتارة يذكر الوعد والوعيد لمن لم يؤمن بهذا القرآن ولمن يعرض عنه ، وامتد الكلام إلى هذا الموضع من أول السورة على الترتيب الحسن والنظم الكامل . ثم إنه تعالى ذكر جواباً آخر عن قولهم (وقالوا قلوبنا فى أكنة بما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر) فقال (ولو جعلناه قرآنا أمجمياً لقالوا لو لا فصلت قلوبنا فى أكنة بما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر) فقال (ولو جعلناه قرآنا أمجمياً لقالوا لو لا فصلت آياته أأعجمي وعربى) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ حمزة والكسائى وأبو بكرعن عاصم: أأعجمى بهمزتين على الاستفهام، والباقون بهمزة واحدة ومدة على أصلهم فى أمثاله . كقوله ( أأنذرتهم ) ونحوها على الاستفهام، وروى عن ابن عباس بهمزة واحدة على الخبر . وأما القراءة بهمزتين : فالهمزة الأولى همزة إنكار، والمراد أنكروا وقالوا قرآن أعجمى ورسول عربى ، أو مرسل إليه عربى . وأما القراءة بغير همزة الاستفهام ، فالمراد الإخبار بأن القرآن أعجمى والمرسل إليه عربى .

و المسألة الثانية ﴾ نقلوا في سبب نزول هذه الآية أن الكفار لأجل التعنت ، قالوا لو نزل القرآن بلغة العجم فنزلت هذه الآية ، وعندى أن أمثال هذه الكلمات فيها حيف عظيم على القرآن ، لأنه يقتضى ورود آيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض ، وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن فكيف يتم على التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً منتظى ، فضلا عن ادعاء كونه معجزاً ؟ بل الحق عندى أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام واحد ، على ماحكى الله تعالى عنهم من قولهم ( قلو بنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر) وهذا الكلام أيضاً متعلق به ، وجواب له ، والتقدير : أنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا : كيف أرسلت الكلام العجمى إلى القوم العرب ، ويصح لهم أن يقولوا ( قلو بنا في أكنة مما الكلام الكلام (وفي آذاننا وقر ) منه لأنا لا نفهمه و لا نحيط بمعناه . اما لما أنزلنا هذا الكتاب بلغة العرب و بألفاظهم وأنتم من أهل هذه اللغة ، فكيف يمكنكم ادعاء أن قلو بكم في أكنة منها ، وفي آذانكم وقر منها ، فظهر أنا وجوه النظم . وأما على الوجه الذي يذكره الناس فهو عجيب جداً .

ثم قال تعالى ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فى آذانهم و قر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ) .

واعلم أن هذا متعلق بقولهم ( وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه) إلى آخر الآية ،كأنه تعالى يقول: إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا بلغة أجنبية عنكم، فلا يمكنكم أن تقولوا إن قلوبنا فى أكنة منه بسبب جهلنا بهذه اللغة ، فبتى أن يقال إن كل من آناه الله طبعاً مائلا إلى الحق ، وقلماً مائلاً إلى الصدق، وهمة تدعوه إلى مذل الجهد في طلب الدين، فإن هذا القرآن يكون في حقه هدى وشفاء . أماكونه ( هدى ) فلأنه دليل على الخيرات ويرشد إلى كل السعادات . وأما كونه (شفاء) فإنه إذا أمكنه الاهتداء فقد حصل الهدى ، فذلك الهدى شفاء له مر . مرض الـكمفر والجهل. وأما من كان غارقاً في حر الخذلان ، وتائها في مفاوز الحرمان ، ومشغوفاً بمتابعة الشيطان ، كان هذا القرآن في آذانه وقرأ ، كما قال ( وفي آذاننا وقر ) وكان القرآن علمهم (عمي) كما قال (ومن بيننا وبينك حجاب، أولئك ينادون من مكان بعيد) بسبب ذلك الحجاب الذي حال بين الانتفاع ببيان القرآن، وكل من أنصف ولم يتعسف علم أنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذي ذكرناه صارت هذه السورة من أولها إلى آخرهاكلاماً واحداً منتظماً مسوقاً نحو غرض واحد، فيكمون هذا التفسير أولى مما ذكروه ، وقرأ الجمهور (وهو عليهم عمى ) على المصدر ، وقرأ ابن عباس عم على النعت ، قال أبو عبيد والأول هو الوجه، كقوله ( هدى وشفاء ) وكذلك ( عمى ) هو مصدر مثلها ، ولو كان المذكور أنه هاد وشاف لـكان الـكسر في (عمى) أجود فيكرن نعتاً مثلهما . وقوله تعالى (أولئك ينادون من مكان بعيد ) قال ابن عباس : يريد مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداه، وقيل من دعى من مكان بعيد لم يسمع، وإن سمع لم يفهم، فسكـذا حال هؤلاء.

ثم قال تعالى ( ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ) وأقول أيضاً إن هذا متعلق بما قبله ، كأنه قيل إنا لما آتينا موسى الكتاب اختلفوا فيه ، فقبله بعضهم ورده الآخرون . فكذلك آتيناك هذا الكتاب فقبله بعضهم وهم أصابك ، ورده آخرون ، وهم الذين يقولون ( قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ) .

ثم قال تعالى ( ولو لا كلمة سبقت من ربك ) يعنى فى تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة ، كما قال ( بل الساعة موعدهم لقضى بينهم ) يعنى المصدق والمكذب بالعذاب الواقع بمن كذب وإنهم لنى شك من صدقك وكتابك مريب ، فلا ينبغى أن تستعظم استيحاشك من قولهم ( قلوبنا فى أكنة بما تدعونا إليه ) .

ثم قال (من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء فعليها) يعنى خفف على نفسك إعراضهم، فإنهم إن آمنوا فنفع إيمانهم يعود عليهم، وإن كفروا فضرر كفرهم يعود إليهم، والله سبحاله يوصل إلى كلى أحد ما يليق بعمله من الجزاء (وما ربك بظلام للعبيد). إِلَيْهُ مِرْدُ عَلْمُ ٱلسَّاعَةَ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ تَمَرَات مِّنْ أَكْمَامَا وَمَا تَحْمَلُ مِنْ أَثْنَى ولا تضع إلا بعلمه و يوم يناديهم أين شركاءي قالو ا ءاذَنَّاكَ مَامنَّا من شَهيد «٤٧» وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ منْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ من تَّحيص «٤٨» لَا يَسْتُمُ ٱلانسانُ من دُعَاء ٱلْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ ٱلشَّرَّ فَيَنُُّوسٌ قَنُو طُ ﴿٤٩» وَ لَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً منَّا من بَعْد ضَرَّاء مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هٰذَا لِى وَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَائَمَةً وَلَئِن رُجعتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عَنْدُهُ لَلْحُسْنَى فَلَنْنَبِّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَمَا عَمِلُوا وَلَنْذِيقَنَّهُمْ مِن عَذَابِ غَلَيظ «٥٠» وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى ٱلْأَنْسَانَ أَعْرَضَ وَنَاْيَ بَجَانِبِهُ وَإِذَا مَسْهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَريض «٥١» قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ منْ عند ٱلله ثُمَّ كَفَرْتُمْ به مَن أَضَلُّ مُّنْ هُوَ فَى شَقَاقَ بَعِيد «٥٢» سَنُريهِمْ ءَايَاتنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبِيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقَّ أُولَمْ يَكُمف بَرِيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ «٥٣» أَلَّا

قوله تعالى ﴿ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائى قالوا آذناك ما منا من شهيد ، وضل عنهم ماكانوا يدعون من قبل وظنوا مالهم من محيص ، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ، ولتن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لى عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ، قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل بمن هو في شقاتي بعيد ، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل

## إِنَّهُمْ فِي مِنِيةً مِنْ لِقَاء رَبِّمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيظٌ (٥٤)

شيء محيط ﴾.

اعلم أنه تعالى لما هدد الكيفار في الآية المتقدمة بقوله (من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء فعليها) ومعناه أن جزاء كل أحد يصل إليه في يوم القيامة ، وكائن سائلافال و متى يكون ذلك اليوم؟ فقال تعالى إله لا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك اليوم ولا يعلمه إلا الله ، فقال (إليه يرد علم الساعة) وهذه الكامة تفيد الحصر أى لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا الله ، وكما أن هذا العلم ليس إلا عند الله فكذلك العلم بحدوث الحوادث المستقبلة في أوقاتها المعينة ليس إلا عند الله سبحانه و تعالى ، ثم ذكر من أمثلة هذا الباب مثالين (أحدهما) قوله (وما تخرج من ثمرات من أكمامها) (والثاني) قوله (وما تحمل من أنثي ولا تضع إلا بعلمه) قال أبو عبيدة أكمامها أوعيتها وهي ما كانت فيه الثمرة واحدها كم وكمة ، قرأ نافع وابن عام وحفص عن عاصم من ثمرات بالألف على الجمع والباقون من ثمرة بغير ألف على الواحد .

واعلم أن نظير هذه الآية قوله (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) إلى آخر الآية، فإن قبل أليس أن المنجمين قد يتعرفون من طالع سنة العالم أحو الاكثيرة من أحوال العالم، وكذلك قد يتعرفون من طوالع الناس أشياء من أحوالم، وههنا شيء آخر يسمى علم الرمل وهو كثير الإصابة وأيضاً علم التعبير بالاتفاق قد يدل على أحوال المغيبات، فكيف الجمع بين هذه العلوم المشاهدة وبين هذه الآية؟ قلنا إن أصحاب هذه العلوم لا يمكنهم القطع والجزم في شيء من المطالب البتة وإنما الغاية القصوى ادعاء ظن ضعيف والمذكور في هذه الآية أن علمها ليس إلا عند الله والعلم هو الجزم واليقين وبهذا الطريق زاات المنافاة والمعاندة والله أعلم ، ثم إنه تعالى لما ذكر القيامة أردفه بشيء من أحوال يوم القيامة ، وهذا الذي ذكره همنا شديد التعلق أيضاً بما وقع الابتداء به في أول السورة ، وذلك لأن أول السورة يدل على أن شدة نفورهم عن استماع القرآن بدليل أنه قال في أول السورة (قل إنما أبل البرمة على أن شدة نفورهم عن الأصنام والأو ثان بدليل أنه قال في أول السورة (قل إنما أبنا بشر مشلكم يوحي إلى أنما إله واحد ) فذكر بحسب زعمكم واعتقادكم قالوا (آذناك) قال ابن عباس أسمعناك كقوله تعالى (وأذنت لربها وحقت) بمعني سمعت ، وقال الكلمي أعلمناك وهذا بعيد ، لأن أهل القيامة يعلمون الله ويعلمون أنه يعملمون أنه يعلم الأشياء علماً واجباً ، فالإعلام في حقه محال .

ثم قال ( مامنا من شهيد) وفيه وجود (الأول) ليس أحد منا يشهد بأن لك شريكا ، فالمقصود انهم في ذلك اليوم يتبر،ون من إثبات الشريك لله تعالى ( الثاني ) مامنا من أحد يشاهدهم لأنهم

ضلوا عنهم وضلت عنهم آلهتهم لا يبصرونها فى ساعة التوبيخ (الثالث) أن قوله (مامنا من شهيد) كلام الا صنام فإن الله يحييها. ثم إبها تقول مامنا من أحد يشهد بصحة ما أضافوا إلينا من الشركة، وعلى هذا التقدير فعنى ضلالهم عنهم أبها لا تنفعهم فكا نهم ضلوا عنهم.

ثم قال ( وظنوا مالهم من محيص ) وهذا ابتداء كلام من الله تعالى يقول إن الكفار ظنوا أو لا ثم أيقنوا أنه لا محيص لهم عن النار والعذاب ، ومنهم من قال إمهم ظنوا أو لا أنه لا محيص لهم عن النار ثم أيقنوا ذلك بعده ، وهذا بعيد لا أن أهل النار يعلمون أن عقابهم دائم ، ولما بين الله تعالى من حال هؤ لا الكفار أنهم بعد أن كانوا مصرين على القول بإنبات الشركاء والا صداد لله في الدنيا تبرءوا عن تلك الشركاء في الآخرة بين أن الإنسان في جميع الأوقات متبدل الأحوال متغير المنهج ، فإن أحس بخير وقدرة انتفخ و تعظم وإن أحس ببلاء ومحنة ذبل ، كما قيل في المثل : إن هذا كالقرلى ، إن رأى خيراً تدلى ، وإن رأى شراً تولى ، فقال (لايمام الإنسان من دعاء الخيروان مسه الشر فيئوس قنوط) يعني أنه في حال الإقبال و بحيء المرادات لا ينتهى قط إلى درجة إلا ويطلب الزبادة عليها و يطمع بالفوز بها ، وفي حال الإدبار والحرمان يصير آيساً قانطاً ، فالانتقال من ذلك الرجا الذي لا آخر له إلى هذا اليأس الكلى يدل على كو نه متبدل الصفة متغير الحال وفي قوله ( يئوس قنوط ) مبالغة من وجهين ( أحدهما ) من طريق بناء فعول ( والثاني ) من طريق التكرير واليأس من صفة القلب ، والقنوط أن يظهر آثار اليأس في الوجه والأحوال الظاهرة ،

ثم بين تعالى أن هذا الذى صار آيساً قانطاً لوعاودته النعمة والدولة ، وهو المرادمن قوله (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ) فإن هذا الرجل يأتى بثلاثه أبواع من الأقاويل الفاسدة والمذاهب الباطلة الموجبة للكفر والبعد عن الله تعالى (فأولها) أنه لا بد وأن يقول هذا لى وفيه وجهان (الأول) معناه أن هذا حتى وصل إلى ، لأنى استوجبته بما حصل عندى من أنواع الفضائل وأعمال البر والقربة من الله ولا يعلم المسكين أن أحداً لا يستحق على الله شيئاً ، وذلك لانه إن كان ذلك الشخص عارياً عن الفضائل ، فهذا الكلام ظاهر الفساد وإن كان موصوفاً بشيء من الفضائل والصفات الحميدة ، فهى بأسرها إنما حصلت له بفضل الله وإحسانه ، وإذا تفضل الله بشيء على بعض عبيده ، امتنع أن يصير تفضله عليه بتلك العطية سبباً لأن يستحق على الله شيئاً آخر ، فثبت بهذا فساد قوله إنما حصلت هذه الخيرات بسبب استحقاقى (والوجه الثانى) أن هذا لى أى لا يزول عنى و يبق على وعلى أولادى و ذريتى .

﴿ وَالنَّوعِ الثَّانِى ﴾ من كلماتهم الفاسدة أن يقول ( وما أظن الساعة قائمة ) يعنى أنه يكون شديد الرغبة فى الدنيا عظيم النفرة عن الآخرة فإذا آل الأمر إلى أحوال الدنيا يقول إنها لى وإذا آل الأمر إلى الآخرة يقول ( وما أظن الساعة قائمة ) .

﴿ والنوع الثالث ﴾ من كلماتهم الفاسدة أن يقول (ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى)

« ١٨ - فحر - ٢٧ »

يعنى أن الفالب على الظن أن القول بالبعث والقيامة باطل، وبتقدير أن يكون حقاً فإن لى عنده للحسنى، وهذه الكامة تدل على جزمهم بوصوطم إلى الثواب من وجوه (الأول) أن كلمة إن تفيد التأكيد (الثالث) قوله (عنده) يدل على تفيد التأكيد (الثالث) قوله (عنده) يدل على أن تلك الخيرات حاضرة مهيئة عنده كما تقول لى عند فلان كذا من الدنانير، فإن هذا يفيد كونها حاضرة عنده، فلو قلت إن لى عند فلان كذا من الدنانير لايفيد ذلك (والرابع) اللام فى قوله (للحسنى) تفيد التأكيد (الحامس) للحسنى يفيد الكال فى الحسنى.

ولما حكى الله تعالى عنهم هذه الأقوال الثلاثة الفاسدة قال (فلننبئن الذين كفروا بما عملوا) أى نظهر لهم أن الأمر على ضد ما اعتقدوه وعلى عكس ماتصوروه كما قال تعالى (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ، ولنذيفهم من عذاب غليظ) فى مقابلة قولهم (إن لى عنده للحسنى).

ولما حكى الله تعالى أقوال الذى أنعم عليه بعد وقوعه فى الآفات حكى أفعاله أيضاً فقال (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض) عن التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله (ونأى بجانبه) أى ذهب بنفسه و تمكر و تعظم، ثم إن مسه الضر والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ فى الابتهال والتضرع، وقد استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو من صفات الأجرام ويستعار له الطول أيضاً كما استعير الغلظ لشدة العذاب.

واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على الشرك وبين أن المشركين يرجعون عن القول بالشرك في يوم القيامة ، ويظهرون من أنفسهم الذلة والخضوع بسبب استيلاء الخوف عليهم ، وبين أن الإنسان جبل على التبدل ، فإن وجد لنفسه قوة بالغ فى التبكير والتعظم ، وإن أحس بالفتور والضعف بالغ فى إظهار الذلة والمسكنة ذكر عقيبه كلاماً آخريو جب على هؤلاء الكفار أن لا يبالغوا فى إظهار النفرة من قبول التوحيد ، وأن لا يفرطوا فى إظهار العداوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال (قل أرأيتم إن كان من عندالله ثم كفرتم به من أضل بمن هو فى شقاق بعيد) و تقرير هذا الكلام أنكم كلما سمعتم هذا القرآن أعرضتم عنه وما تأملتم فيه وبالفتم فى النفرة عنه حتى قلتم (قلوبنا فى أكنة بما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ) ثم من المعلوم بالضرورة أنه ليس العلم بكون القرآن باطلا علماً بديهياً ، فقبل الدليل يحتمل أن باطلا علماً بديهياً ، وليس العلم بفساد القول بالتوحيد والنبوة علماً بديهياً ، فقبل الدليل يحتمل أن يكون صحيحاً وأن يكون فاسداً فبتقدير أن يكون صحيحاً كان إصرار كم على دفعه من أعظم موجبات بلعقاب ، فهذا الطريق يوجب عليكم أن تتركوا هذه الثغرة ، وأن ترجعوا إلى النظر والاستدلال فان دل الدليل على صحته قبلتموه ، وإن دل على فساده تركتموه . فأما قبل الدليل فالإصرار على فان دل الدليل على صحته قبلتموه ، وإن دل على فساده تركتموه . فأما قبل الدليل فالإصرار على الدفع و الإعراض بعيد عن العقل ، وقوله ( عن هو فى شقاق بعيد ) موضوع موضع منكم بيانا الدفع و الإعراض بعيد عن العقل ، وقوله ( عن هو قى شقاق بعيد ) موضوع موضع منكم بيانا

المشركين وتمويهات الضالين قال ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق / قال الواحدى واحد الآفاق أفق وهو الناحية من نواحي الأرض ، وكذلك آفاق السماء نواحها وأطرافها، وفي تفسير قوله ( سـ يهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ) قولان ( الأول ) أن المراد بآيات الآفاق الآيات ألفلكية والكوكبية وآيات الليل والنهار وآيات الأضواء والإضلال والظلمات وآيات عالم العناصر الأربعة وآيات المواليد الثلاثة ، وقد أكثر الله منها فى القرآن ، وقوله (وفى أنفسهم) المراد منها الدلائل المأخوذة من كيفية تـكون الاجنة فى ظلمات الارحام وحدوث الأعضاء العجيبة والتركيبات الغريبة ،كما قال تعالى ( و فى أنفسكم أفلا تبصرون ) يعنى زيهم من هذه الدلائل مرة بعد أخرى إلى أن تزول الشبهات عن قلوبهم ويحصل فيها الجزم والقطع بوجود الإله القادر الحكيم العليم المنزه عن المثل والضد، فان قيل هذا الوجه ضعيف لأن قوله تعالى ( سنريهم ) يقتضي أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآيات إلى الآن و سيطلعهم عليها بعد ذلك . والآيات الموجودة فى العالم الآعلى والأسفل قدكان الله أطلعهم عليها قبل ذلك فثبت أنه تعذر حمل هذا اللفظ على هذا الوجه . قلنا إن القوم وإنكانوا قد رأوا هذه الأشياء إلا أن العجائب التي أودعها الله تعالى في هذه الأشياء بمـا لانهاية لها ، فهو تعالى يطلعهم على تلك العجائب زماناً فزماناً ، ومثاله كل أحد رأى بعينه بنية الإنسان وشاهدها ، إلا أن العجائب الي أبدعها الله في تركيب هذا البدن كثيرة وأكثرالناس لا يعرفونها ، والذي وقف على شي. منها فكلما ازداد وقوفاً على تلك العجائب والغرائب فصح بهذا الطريق قوله ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم (والقول الثانى) أن المراد بآيات الآفاق فتح البلاد المحيطة بمكة وبآيات أنفسهم فتح مكة والقائلون بهذا القول رجحوه على القول الأول لأجل أن قوله ( سنريهم ) يليق بهذا الوجه وَلا يليق بالا ول إلا أنا أجبنا عنه بأن قوله ( سنريهم )لائق بالوجه الا ول كما قررناه ، فإن قيل حمل الآية على هذا الوجه بعيد لا أن أقصى ما فى الباب أن محمداً صلى الله عليه وسلم استولى على بعض البلاد المحيطة بمكة ، ثم استولى على مكمة ، إلا أن الاستيلاء على بعض البلاد لأيدل على كون المستولى محقاً ، فإنا نرى أن الكـفارقد يحصل لهم استيلاء على بلاد الإسلام وعلى ملوكهم ، و ذلك لايدل على كونهم محقين ، قلنا ولهذا السبب قلنا إن حمل الآية على الوجه الاول أولى ، ثم نقول إن أردنا تصحيح هذا الوجه ، قلنا إنا لانستدل بمجرد استيلاء محمد صلى الله عليه وسلم على تلك البلاد على كونه محقاً في ادعاء النبوة ، بل نستدل به من حيث إنه صلى الله عليه و سلم أخبر عن مكة أنه يستولى علمها ويقهر أهلها ويصير أصحابه قاهرين للأعداء، فهذا إخبار عن الغيب وقد وقع مخبره مطابقاً لخبره ، فيكون هذا إخباراً صدقاعن الغيب ، والإخبار عن الغيب معجزة ، فبهذا الطريق يستدل بحصول هذا الاستيلاء على كون هذا الدين حقاً .

ثم قال (أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) وقوله ( بربك) في موضع الرفع على أنه

فاعل (يكف) و (أنه على كل شيء شهيد) بدل منه ، و تقديره أو لم يكفهم أن ربك على كل شيء شهيد ، ومعنى كونه تعالى شهيداً على الأشياء أنه خلق الدلائل علمها ، وقد استقصينا ذلك في تفسير قوله (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله ) والمعنى ألم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة التي أوضحها الله تعالى وقررها في هذه السورة وفي كل سور القرآن الدالة على التوحيد و التنزيه و العدل و النبوة. ثم ختم السورة بقوله (ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم) أي أن القوم في شك عظيم وشبهة شديدة من البعث و القيامة ، وقرى و في مرية ) بالضم .

ثم قال (ألا إنه بكل شيء محيط) أى عالم بجميع المعلومات التي لانهاية لها فيعلم بواطن هؤلاء الكفار وظواهرهم ويجازى كل أحد على فعله بحسب مايليق به إن خيراً فجير ، وإن شرأ فشر ، فان قيل قوله (ألا إنه بكل شيء محيط) يقتضى أن تكون علومه متناهية ، قلنا قوله (بكل شيء محيط) يقتضى أن يكون علمه محيطاً بكل شيء من الأشياء فهذا يقتضى كون كل واحد منها متناهياً ، لا كون مجموعها متناهياً ، والله أعلم بالصواب .

تم تفسير هذه الـورة وقت ظهر الرابع من ذى الحجة سنة ثلاث وستمائة والحمد لله رب العالمين ، وصلاته على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه وسلم

## ﴿ ســورة شورى ﴾ (خسون و ثلاث آیات مکیة)

## مِنْ لِسَّهُ ٱلْحَمْرُ ٱلرِّحْتِ مِ

حَمِ (۱» عَسَق (۲» كَذَلكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلكَ ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ الْعَلَيْمُ (۲» لَهُ مَا فَى ٱلسَّمُوات وَمَا فَى ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَلَى ٱلْعُظَيمُ (٤» تَكَادُ السَّمُواتَ يَتَغَطَّرُنَ مِنْ فَوْقَهِنَ وَٱلْمَلَدُ كُهُ يُسَبِّحُونَ بَحَمْد رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفُرُونَ لَا السَّمُواتَ يَتَغَطَّرُونَ مِنْ فَوْقَهِنَ وَٱلْمَلَدُ كُهُ يُسَبِّحُونَ بَحَمْد رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفُرُونَ لَللَّهُ مُو ٱلْمُنْ فَى ٱلْأَرْضِ أَلاَ إِنَّ ٱللَّهُ هُو ٱلْمُفُورُ ٱلرَّحِيمُ (٥» وَٱلَّذِينَ ٱلْتَخَذُوا مِنْ دُونِه أَوْلَيَاءَ ٱللهُ حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بُوكِيلٍ (٦»

## ﴿ بسم الله الرحمر. الرحيم)

﴿ حم ، عسق ، كذلك يو حى إليك و إلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ، له مافى السموات ومافى الأرض وهو العلى العظيم ، تكاد السموات يتفطرن من فوقهن و الملائكة يسبحون بحمدر بهم و يستغفرون لمن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ﴾ .

اعلم أن الكلام فىأمثال هذه الفواتح معلوم إلا أن فى هذا الموضع سؤالان زائدان ( الأول ) أن يقال إن هذه السور السبعة مصدرة بقوله ( حم ) فما السبب فى اختصاص هذه السورة بمزيد ( عسق) ؟ (الثانى) أنهم أجمعوا على أنه لا يفصل بين (كهيعص) وههنا يفصل بين ( حم ) وبين (عسق) فما السبب فيه ؟ .

واعلم أنالكلام فى أمثال هذه الفواتح يضيق ، وفتح باب الججازفات بمــا لاسبيل إليه ، فالأولى أن يفوض علمها إلى الله ، وقرأ ابن عباس وابن مسعود ( جم سق ) .

أما قوله تعالى (كذلك يوحى إليك) فالكاف معناه المثلُوذا للاشارة إلى شي. سبق ذكره، فيكون المعنى مثل (حم عسق كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك) وعند هذا حصل قولان: (الأول) نقل عن ابن عباس رضي الله عنــه أنه قال « لا نبي صاحب كتاب إلا وقد أو حي إليه حم عسق » وهذا عندي بعيد ( والثاني) أن يكون المعنى : مثل الكتاب المسمى بحم عسق يوحي انته إليك، وإلى الذين من قبلك، وهذه المهائلة المراد منها المهائلة في الدعوة إلى التوحيد والعـدل والنبوة والمعاد وتفبيح أحوال الدنيا والترغيب في التوجه إلى الآخرة ، والذي يؤكد هذا أنا بينا في سورة ( سبح اسم ربك الأعلى ) أن أولها في تقرير التوحيد وأوسطها في تقرير النبوة وآخرها في تقرير المعاد ، ولما تمم الكلام في تقرير هذه المطالب الثلاثة قال ( إن هذا لني الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) يعني أن المقصود من إنزال جميع الكتب الإلهية ليس إلا هذه المطالب الثلاثة ، فكذلك ههنا يعني مثل الكتاب المسمى بحم عسق يوحي الله إليك و إلى كل من قبلك من الأنبياء، والمراد بهذه المائلة الدعوة إلى هذه المطالب العالية والمياحث المقدسة الإلهية، قالصاحب الكشاف، ولم يقلأوحي إليك، ولكن قال (يوحي إليك) على لفظ المضارع ليدل على أن إيحا. مثله عادته ، وقرأ ابن كثير (كذلك يوحي ) فمتح الحا. على مالم يسم فاعله وهي إحدى الرو ايتين عن أبي عمرو وعن بعضهم ( نوحي ) بالنون ، وقرأ الباقون ( يوحي اليك وإلى الذين من قبلك ) بكسر الحاء، فإن قيل فعلى القراءة الأولى مارافع اسم الله تعالى ؟ قلنا مادل عليه (يو حي) كأن قائلا قال من الموحى؟ فقيل الله ، و نظيره قراءة السلمي (وكذلك زين لكثير من المشركيين قتل أو لادهم شركاؤهم) على البناء للمفعول ورفع شركائهم ، فان قيل فما رافعه فيمن قرأ ( نوحي ) بالنون ؟ قلنا برتفع بالابتداء والعزيز ، وما بعده أخبار أو ( العزيز الحكيم ) صفتان والظرف خبره ، ولمــا ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحي بين أن الموحي من هو فقال ( إنه هو العزيز الحكم ) وقد بينا في أول سورة (حم ) المؤمن أن كونه ( عزيزاً ) يدل على كونه قادراً على ما لانهاية له وكونه (حكيماً) يدل على كونه عالماً بجميع المعلومات غنياً عن جميع الحاجات فيحصل لنا من كونه (عزيزاً حكيمًا)كونه قادراً على جميع المقدورات عالماً بجميع المعلومات غنياً عن جميع الحاجات ومن كان كذلك كانت أفعاله وأقواله حكمة وصواباً ، وكانت مبرأة عن العيب والعبث ، قال مصنف الكتاب قلت في قصيدة:

الحمد لله ذى الآلاء والنعم والفضل والجودو الإحسان والكرم منزه الفعل عن عيب وعن عبث مقدس الملك عن عزل وعن عدم

والصفة الثالثة قوله (له ما فى السموات وما فى الأوض) وهـذا يدل على مطلوبين فى فى غاية الجلال (أحدهما) كونه موصوفاً بقدرة كاملة نافذة فى جميع أجزاء السموات والأرض على عظمتهما وسعتهما بالإيجاد والإعدام والتكوين والإبطال (والثانى) أنه لمـا بين بقوله (له مافى السموات وما فى الأرض فهو ملـكه وملـكه، وجب أن يكوف منزهاً عن كونه حاصلا فى السموات وفى الأرض، وإلا لزم كونه ملـكا لنفسه، وإذا

ثبت أبه ليس فى شىء من السموات امتنع كونه أيضاً فى العرش ، لأن كل ما سماك فهو سماه فاذا كان العرش موجوداً فوق السموات كان فى الحقيقة سماء ، فوجب أن يكون كل ما كان حاصلا فى العرش ملكا لله ، فوجب أن يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى العرش ، وإن قالوا إنه تعالى قال (له مافى السموات) وكلمة مالاتتناول من يعقل قلنا هذا مدفوع من وجهين : (الأول) أن لفظة ما واردة فى حق الله تعالى قال تعالى (والسماء وما بناها ، والارض وما طحاها) وقال (لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد) ، (والثانى) أن صيغة من وردت فى مثل هذه السورة قال تعالى (إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً) وكلمة من لاشك ألمها واردة فى حق الله تعالى فدلت هذه الآية على أن كل من فى السموات والأرض فهو عبد لله فلو كان الله موجوداً فى السموات والأرض وفى العرش ليكان هو من جملة من فى السموات فالعرش فوجب أن يكون عبدا لله ، ولما ثبت بهذه الآية أن كل من كان موجوداً فى السموات والعرش فهو عبد لله وجب فيمن تقدست كبرياؤه عن تهمة العبودية أن يكون منزهاً عن الكون فى المكان فوجب والعرش والعرش والحرش والحوث فى المكان في العموات والعرش والحوث فى المكان فوجب فيمن تقدست كبرياؤه عن تهمة العبودية أن يكون منزهاً عن الكون فى المكان والمحرش والعرش والحرش والحرش والحرش والحرث والحرش والحرش والحرش والحرش والحرث والعرش والحرث والحرث والحرش والحرث والحرث والحرث والحرش والحرث والحرث والحرش والحرث والكون فى المكان والحرث والحرث

و الصفة الرابعة والخامسة قوله تعالى (وهو العلى العظيم) ولا يجوز أن يكون المراد بكونه علياً العلو في الجهة والمكان لما ثبتت الدلالة على فساده، ولا يجوز أن يكون المراد من العظيم العظمة بالجثة وكبر الجسم، لأن ذلك يقتضى كونه مؤلفاً من الآجزاء والأبعاض، وذلك ضد قوله (الله أحد) فوجب أن يكون المراد من العلى المتعالى عن مشابهة الممكنات ومناسبة المحدثات، ومن العظيم العظيم العظمة بالقدرة والقهر بالاستعلاء وكمال الإلهية.

ثم قال (تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ أبو عمرو وعاصم فى رواية أبى بكر ( تـكاد ) بالتا. ( ينفطرن ) باليا. والنون ، وقرأ اب كثير واب عامر وحفص عن عاصم وحمزة ( تكاد ) بالتا. ( يتفطرن ) باليا. والتا. ، وقرأ نافع والكسائى : (يكاد) باليا. (يتفطرن) أيضاً بالتا. ، قال صاحب الكشاف : وروى يونس عن أبى عمرو قراءة غريبة (تتفطرن) بالتا. ين مع النون ، ونظيرها حرف نادر ، روى فى نوادر ابن الإعرابي : الإبل تتسمسن .

﴿ المسألة الثانية ﴾ فى فائدة قوله (من فوقهن ) وجوه (الأول) روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال (تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ) قال والمعنى أنها تكاد تتفطر من ثقل الله عليها .

واعلم أن هذا القول شخيف ، ويجب القطع ببراءة ابن عباس عنه ، ويدل على فساده وجوه (الأول) أن قوله ( من فوقهن ) لا يفهم منه بمن فوقهن (وثانيها ) هب أنه يحمل على ذلك ، لكن لم قلتم إن هذه الحالة إنما حصلت مر فقل الله عليها ، ولم لا يجوز أن يقال إن هذه الحالة إنما حصلت من ثقل الملائكة عليها ، كما جاء في الحديث أنه عليها وطن السماء وحق لها أن تنطم ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد » (وثالثها ) لم لا يجوز أن يكون المراد

تمكاد السموات تنشق و تنفطر من هيبة من هو فوقها فوقية بالإلهية والقهر والقدرة؟ . فثبت بهذه الوجوه أن القول الذي ذكروه في غاية الفساد والركاكة (والوجه الثانى) في تأويل الآية ماذكره صاحب الكشاف ، وهو أن كلمة الكفر إنما جاءت من الذين تحت السموات ، وكان القياس أن يقال : ينفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها المكلمة ، ولكنه بولغ في ذلك فقلب فجعلت مؤثرة في جهة الفوق ، كا نه قيل : يكدن ينفطرن من الجهة التي فوقهن ، ودع الجهة التي تحتهن ، ونظيره في المبالغة قوله تعالى (بصب من فوق رؤوسهم الحيم ، يصهر به ما في بطونهم والجلود) في فوقراً في أجزائه الباطنة (الوجه الثالث) في تأويل الآية أن يقال (من فوقهن) أي من فوق الأرضين ، لأنه تعالى قال قبل هذه الآية (له ما في السموات وما في الآرض) ثم قال (تكاد السموات يتفطرن من فوقهن) أي من فوق الأرضين (والوجه الرابع) في التأويل أن يقال معنى السموات يتفطرن من الجهة التي حصلت هذه السموات فيها ، وتلك الجهة هي فوق ، فقوله (من فوقهن) أي من الجهة الفوقانية التي هن فيها .

( المسألة الثالثة ﴾ اختلفوا فى أن هذه الهيئة لم حصلت؟ وفيه قولان ( الأول) أنه تعالى لما بين أن الموحى لهذا الكتاب هو الله العزيز الحكيم، بين وصف جلاله وكبريائه. فقال ( تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ) أى من هيبته وجلالته (والقول الثانى) أن السبب فيه إثباتهم الولد لله لقوله ( تكاد السموات يتفطرن ) منه، وههنا السبب فيه إثباتهم الشركاء لله، لقوله بعد هذه الآية ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) والصحيح هو الأول ، ثم قال ( والملائكة يسبحون بحمد ربهم و يستغفرون لمن فى الأرض ) .

واعلم أن مخلوقات الله تعالى نوعان: عالم الجسماييات وأعظمها السموات، وعالم الروحانيات وأعظمها الملائكة، والله تعالى يقرر كال عظمته لأجل نفاذ قدرته وهيبته في الجسمانيات، ثم يردفه بنفاذ قدرته واستيلاء هيبته على الروحانيات، والدليل عليه أنه تعالى قال في سورة (عم يتساءلون) لما أراد تقرير العظمة والكبرياء بدأ بذكر الجسمانيات، فقال (رب السموات والارض وما بينهما الرحن لا يملكون منه خطاباً) ثم انتقل إلى ذكر عالم الروحانيات، فقال (يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً) فكذلك القول في هذه الآية بين كمال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيات، فقال (تكاد السموات يتفطرن من فوقهن) ثم انتقل إلى ذكر الروحانيات، فقال (والملائكة يسبحون بحمد ربهم) فهذا ترتيب شريف وبيان باهر.

واعلم أن الموجودات على ثلاثة أفسام: مؤثر لا يقبل الأثر، وهو الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الأقسام، ومتأثر لا يؤثر، وهو القابل وهو الجسم وهو أخس الأفسام، وموجود يقبل الأثر من القسم الأول، ويؤثر فى القسم الثانى وهو الجواهر الروحانيات المقدسة. وهو المرتبسة

المتوسطة . إذا عرفت هذا . فنقول الجواهر الروحانية لها تعلقان : تعلق بعالم الجلال والكبريا. ، وهو تعلق القبول ، فإن الجلايا القدسية والأضواء الصمدية إذا أشرقت على الجواهر الروحانية الروحانية ، قويت بها على الاستيلاء على عوالم الجسمانيات ، وإذا كان كذلك فلما وجمان : وجه إلى جانب الكبريا. وحضرة الجلال ، ووجه إلى عالم الأجسام ، والوجه الأول أُسْرِف من الثاني . إذا عرفت هذا فنقول: قوله تعالى ( يسبحون بحمد ربهم ) إشارة إلى الوجه الذي لهم إلى عالم الجلال والكبرياء، وقوله ( ويستغفرون لمن في الأرض ) إشــارة إلى الوجه الذي لهم إلى عالم الاجسام ، فما أحسن هذه اللطائف وما أشرفها وما أشد تأثيرها في جذب الأرواح من حضيض الخلق إلى أوج معرفة الحق ، إذا عرفت هذا فنقول : أما الجهة الأولى وهي الجهة العلوية المقدسة ، فقد اشتملت على أمرين: أحدهما التسبيح، وثانيهما التحميد، لأن قوله (يسبحون بحمد رجم) يفيد هذين الأمرين ، والتسبيح مقدم على التحميد ، لأن التسبيح عبارة عن تمزيه الله تعالى عما لا ينبغي ، والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضاً لـكل الخيرات وكونه منزهاً في ذاته عما لا ينبغي ، مقدم بالرتبة على كونه فياضاً للخيرات والسعادات ، لأن وجود الشي. مقدم على إبحاد غيره، وحصوله في نفسه مقدم على تأثيره في حصول غيره، فلهذا السبب كان التسبيح مقدماً على التحميد ، ولهذا قال ( يسبحون بحمد ربهم ) وأما الجهة الثانية ، وهي الجهة التي لتلك الأرواح إلى عالم الجسمانيات، فالإشارة اليها بقوله ( ويستغفرون لمن في الأرض ) والمراد منه تأثيراتهــا في نظم أحوال هذا العالم وحصول الطربق الأصوب الأصلح فيها ، فهذه ملامح من المباحث العالية الإُلْهَية مدرجة في هذه الآيات المقدسة ، والعرجع إلى ما يليق بعلم التفسير ، فإن قيل كيف بصح أن يستغفروا لمن في الأرض و فيهم الكفار ، وقد قال تعالى ( أو لئك عليهم لعنة الله والملائكة ) فكيف يكونون لاعنين ومستغفرين لهم ؟ ، قلنا (الجواب) عنه من وجوه ( الأول) أن قوله ( ان في الأرض) لا يفيد العموم ، لأنه يصح أن يقال إنهم استغفروا لكل من في الأرض وأن يقال إنهم استغفروا لبعض من في الأرض دون البعض ، ولوكان قوله لمن في الأرض صريحاً في العموم لما صح ذلك التقسيم ( الثاني ) هب أن هذا النص يفيد العموم إلا أنه تمالي حكى عن الملائكة في سورة حمَّ المؤمن فقال ( ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) ( الثالث ) يجوز أن يكون المراد من الاستغفار أن لا يعاجلهم بالعقاب كما في قوله تعالى (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) إلى أن قال (إنه كان حليها غفوراً ﴾ (الرابع) يجوز أن يقال إنهم يستغفرون لكل من الأرض، أما في حق الكفار فبواسطة طاب الإيمان لهم، وأما في حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيئاتهم، فإنا نقول اللهم اهد وَكَذَلَكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءِ إِنَّا عَرَبِيًّا لِتُنْذَرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذَرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيه فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةُ وَفَرِيقُ فِي ٱلسَّعِيرِ «٧» وَلَوْ شَاءِ ٱللهُ جَعَلَهُمْ

الكافرين وزين قلوبهم بنور الايمان وأزل عرب خواطرهم وحشة الكفر، وهذا في الحقيقة استغفار.

واعلم أن قوله (ويستغفرون لمن فى الأرض) يدل على أنهم لا يستغفرون لا نفسهم، ولو كانوا مصرين على المعصية لكان استغفارهم لا نفسهم قبل استغفارهم لمن فى الأرض، وحيث لم يذكر الله عنهم استغفارهم لانفسهم علمنا أنهم مبرءون عن كل الذنوب والأنبياء عليهم السلام لهم ذنوب والذى لا ذنب له البتة أفضل بمن له ذنب وأيضاً فقوله (ويستغفرون لمن فى الأرض) يدل على أنهم يستغفرون للأنبياء لأن الانبياء فى جملة من فى الأرض، وإذا كانوا مستغفرين للأنبياء عليهم السلام كان الظاهر أمهم أفضل منهم.

ولما حكى الله تعالى عن الملائكة التسبيح والتحميد والاستغفار قال (ألا إن الله هو الغفور الرحيم) والمقصود التنبيه على أن الملائكة وإن كانوا يستغفرون للبشر إلا أن المغفرة المطلقة والرحمة المطلقة للحق سبحانه وتعالى وبيانه من وجوه (الأول) أن إقدام الملائكة على طلب المغفرة المبشر من الله تعالى إنما كان لأن الله تعالى خلق في قلوبهم داعية لطلب تلك المغفرة ، ولو لا أن الله تعالى خلق في قلوبهم تلك الدواعي وإلا لما أقدموا على ذلك الطلب وإذا كان كذلك كان الغفور المطلق والرحيم المطلق هو الله سبحانه وتعالى (الثاني) أن الملائكة قالوا في أول الأمر المنافق من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) ثم في آخر الأمر صادوا يستغفرون لمن في الأرض ، وأما رحمة الحق وإحسانه فقد كان موجوداً في الأول والآخر فشبت أن الغفور المطلق والرحيم المطلق هو الله تعالى (الثالث) أنه تعالى حكى عنهم أنهم يستغفرون لمن في الأرض ولم يحك عنهم أنهم يطلبون الرحمة لمن في الأرض فقال (ألا إن الله هو الغفور الرحيم) يعني أنه يعطى المغفرة التي طلبوها ويضم إليها الرحمة الكاملة التامة .

ثم تعالى قال (والذين اتخذوا من دونه أولياء) أى جعلوا له شركا. وأندادا (الله حفيظ عليهم) أى رقيب على أحوالهم وأعمالهم ، لا يفوته منها شى. وهو محاسبهم عليها لا رقيب عليهم إلا هو وحده وما أنت يامحمد بمفوض إليك أمرهم ولا قسرهم على الإيمان ، إنما أنت منذر فحسب.

قوله تعالى ﴿ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق فى الجنة وفريق فى السعير ، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء فى رحمته والظالمون ما لهم من ولى و لا نصير ، أم اتخذوا من دونه أو لياء فالله هو الولى وهو

أُمَّةً وَاحَدَةً وَّالَكُن يُدْخُلُ مَنْ يَّشَاءٍ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالُونَ مَا لَهُمُ مِّن وَّلَّي وَلَا نَصِيرِ «٨» أُمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلَى ُوَهُوَ يُحْيَى ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ «٩» وَمَا آخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحْكُمُهُ إِلَى ٱللهِ ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبِ «١٠» فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِن أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامَ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فيه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءَ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ «١١» لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءِ وَيَقَدرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ (١٢»

يحبي الموتى وهو على كل شيء قدير ، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذاحكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ، فاطرالسموات والارض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه ليس كمثله شي. وهو السميع البصير ، له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن

يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ﴾

اعلم أن كلمة (ذلك) للاشارة إلى شيء سبق ذكره فقوله (وكذلك أوحينا إليك قرآناً حربياً) يقتضى تشبيه وحي الله بالقرآن بشي. همهنا قد سبق ذكره، وليس ههنا شي. سبق ذكره يمكن تشبيه وحي القرآن به إلا قوله ( والذين اتخِذُوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل) يعنى كما أوحينا إليك أنك لست حفيظاً عليهم ولست وكيلا عليهم ، فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتكون نذيراً لهم وقوله تعالى ( لتنذر أم القرى ) أى لتنذر أهل أم القرى لأن البلد لا تعقل وهو كقوله (واسأل القرية) وأم القرى أصل القرى وهي مكة وسميت بهذا الاسم إجلالالها لأن فيها البيت ومقام إبراهيم ، والعرب تسمى أصل كل شي. أمه حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان، ومن حولها من أهل البدر والحضروأهل المدر، والإنذار التخويف، فإن قيل فظاهر اللفظ يقتضي أن الله تعالى إنميا أوحى إليه لينذر أهل مكة وأهل القرى المحيطة بمكة وهذا يقتضي أن يكون رسولا إليهم فقط وأن لا يكون رسولا إلى كل العالمين ( والجواب ) أن التخصيص بالذكر لا يدل على نني الحكم عما سواه ، فهذه الآية تدل على كونه رسولا إلى هؤلا. خاصة وقوله (وما أرسلناك إلا كافة للناس) يدل على كونه رسولا إلى كل العالمين، وأيضاً لما ثبت كونه رسولا إلى أهل مكة وجب كونه صادقاً ،ثم إنه نقل إلينا بالتواتر أنه كان يدعى أنه رسول إلى كل العالمين، والصادق إذا أخبر عن شيء وجب تصديقه فيه، فثبت أنه رسول إلى كل العالمين.

ثم قال تعالى (وتنذر يوم الجمع) الأصل أن يقال أنذرت فلاناً بكذا فكان الواجب أن يقال لتنذر أم القرى بيوم الجمع وأيضاً فيه اضمار والتقدير لتنذر أهل أم القرى بعذاب يوم الجمع وفى تسميته بيوم الجمع وجوه (الأول) أن الخلائق يجمعون فيه قال تعالى (يوم يجمعكم ليوم الجمع) فيجتمع فيه أهل السموات من أهل الأرض (الثانى) أنه يجمع بين الأرواح والأجساد (الثالث) يجمع بين كل عامل وعمله (الرابع) يجمع بين الظالم والمظلوم وقوله (لاريب فيه) صفة ليوم الجمع الذى لاريب فيه ، وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) تقديره ليوم الجمع الذى من كون القوم فيه فريقين ، فريق فى الجنة وفريق فى السعير ، فإن قيل قوله (بوم الجمع) يقتضى كونهم متفرقين ، والجمع بين الصفتين محال قلنا إنهم يجتمعون أولا شم يصيرون فريقين .

ثم قال (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة) والمراد تقرير قوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل) أى لا يكن فى قدرتك أن تحملهم على الإيمان، فلو شاء الله ذلك لفعله لانه أقدر منك، ولكنه جعل البعض مؤمناً والبعض كافراً، فقوله (يدخل من يشاء فى رحمته) يدل على أنه تعالى هو الذي أدخلهم فى الإيمان والطاعة، وقوله (والظالمون ما لهم من ولى ولا نصير) يعنى أنه تعالى ما أدخلهم فى رحمته، وهذا يدل على أن الأولين إنما دخلوا فى رحمته، وهؤلاء ماكان لهم ولى ولا نصير يدخلهم فى رحمته، وهؤلاء ماكان لهم ولى ولا نصير يدخلهم فى رحمته،

ثم قال تعالى (أم اتخذوا من دونه أوليا.) والمدنى أنه تعالى حكى عنهم أولا أنهم اتخذوا من دونه أوليا. ، ثم قال بعده لمحمد عليه لست عليهم رقيباً ولا حافظاً ، ولا بجب عليك أن تحملهم على الإيمان شاءوا أم أبوا ، فإن هذا المعنى لوكان واجباً لفعله الله ، لأنه أقدر منك ، ثم إنه تعالى أعاد بعده ذلك الكلام على سبيل الاستنكار ، فإن قوله (أم اتخذوا من دونه أوليا.) استفهام على سبيل الإنكار .

ثم قال تمالى ( فالله هو الولى ) والفاء فى قوله ( فالله هوالولى) جواب شرط مقدر، كأنه قال : إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولى بالحق لا ولى سواه ، لأنه يحيى الموتى وهو على كل شىء قدير، فهو الحقيق بأن بتخذ ولياً دون من لا يقدر على شىء .

ثم قال ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اقه ) وفيه مسائل :

( المسألة الأولى ) وجه النظم أنه تعالى كما منع الرسول ويُطالِنه أن يحمل الكفار على الإيمان قهراً ، فكذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معهم فى الخصومات والمنازعات فقال ( وما اختلفتم فيه من شى من شى . فحكمه إلى الله ) وهو إثابة المحقين فيه ومعاقبة المبطلين ، وقيل وما اختلفتم فيه من شى وتنازعتم فتحاكموا فيه إلى رسول الله بِراتِين ، ولا تؤثروا حكومة غيره على حكومته ، وقيل وما وقع بينكم فيه خلاف من الأمور التي لا تصل بتكليفكم ، ولا طريق لكم إلى علمه كمقيقة الروح ، فقولوا الله أعلم به ، قال تعالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ) .

﴿ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيةَ ﴾ تقدير الآية كا نه تعالى قال : قل يا محمد ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ) و الدليل عليه قوله تعالى ( ذلكم الله ربى عليه توكلت و إليه أنيب )

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتج نفاة القياس بهذه الآية ، فقالوا قوله تعالى (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ) إما أن يكون المراد فحكمه مستفاد من نص الله عليه ، أو المراد فحكمه مستفاد من القياس على ما نص الله عليه ، والثانى باطل لأنه يقتضى كون كل الأحكام مثبتة بالقياس وأنه باطل فيعتبر الأول ، فو جب كون كل الأحكام مثبتة بالنص وذلك ينني العمل بالقياس ، ولقائل أن يقول لم لا يحوز أن يكون المراد فحكمه يعرف من بيان الله تعالى ، سواء كان ذلك البيان بالنص أو بالقياس ؟ أجيب عنه بأن المقصود من التحاكم إلى الله قطع الاختلاف ، والرجوع إلى نصوص القياس يقوى حكم الاختلاف ولا يوضحه ، فو جب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوص الله تعالى .

ثم قال تعالى ( ذلكم الله ربى ) أى ذلكم الحاكم بينكم هو ربى ( عليه توكلت ) فى دفع كيد الأعداء وفى طلب كل خير ( و إليه أنيب ) أى و إليه أرجع فى كل المهمات ، وقوله (عليه توكلت ) يفيد الحصر ، أى لا أتوكل إلا عليه ، وهو إشارة إلى تزييف طريقة من اتخذ غير الله ولياً .

ثم قال (فاطر السموات الأرض) قرى، بالرفع والجر، فالرفع على أنه خبر ذلكم، أو خبر مبتدأ محذوف، والجرعلى تقدير أن يكون الكلام هكذا (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فاطر السموات والأرض) وقوله (ذلكم الله ربى) اعتراض وقع بين الصفة والمرصوف، (جعل لكم من أنفسكم) من جنسكم من الناس (أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً) أى خلق من الأنعام أزواجاً، ومعناه وخلق أيضاً للأنعام من أنفسها أزواجاً (يذرؤكم) يكثركم، يقال: ذرأ الله الخلق، أى كثرهم، وقوله (فيه) أى فى هذا التدبير، وهو التزويج وهو أن جعل الناس والانعام أزواجاً حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل، والضمير فى (يذرؤكم) يرجع إلى المخاطبين، إلا أنه غلب فيه جانب الناس من وجهين (الأول) أنه غلب فيه جانب العقلاء على غير العقلاء (والثانى) أنه غلب فيه جانب المخاطبين على الغائبين، فإن قيل ما معنى يذرؤكم فى هذا التدبير، ولم لم يقل يذرؤكم به؟ قلنا جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن. لهذا التكثير ألا ترى أنه التدبير، ولم لم يقل يذرؤكم به؟ قلنا جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن. لهذا التكثير ألا ترى أنه التدبير، ولم لم يقل يذرؤكم به؟ قلنا جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن. لهذا التكثير ألا ترى أنه

يقال للحيوان فى خلق الأزواج تكثير ، كما قال تعالى ( ولـكم فى القصاص حياة ) ثم قال تعالى ( ليس كمثله شى. وهو السميع البصير ) وهذه الآية فيما مسائل:

( المسألة الأولى ) احتج علماء النوحيد قديماً وحديثاً بهذه الآية فى نفى كونه تعالى جسما مركباً من الأعضاء والآجزاء وحاصلا فى المكان والجهة ، وقالوا لو كان جسما لكان مثلا لسائر الا جسام ، فيلزم حصول الا مثال والا شباه له ، وذلك باطل بصريح قوله تعالى (ليس كمثله شيء) ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر ، فيقال إما أن يكون المراد (ليس كمثله شيء) فى ماهيات الذات ، أو أن يكون المراد (ليس كمثله فى الصفات شيء ، والثانى باطل ، لا أن العباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين ، كما أن الله تعالى يوصف بذلك و كذلك يوصفون بكونهم معلومين مذكورين ، مع أن الله تعالى يوصف بذلك ، فثبت أن المراد بالما ثلة المساواة فى حقيقة الذات ، فيكون المعنى أن شيئاً من الذوات لا يساوى الله تعالى فى الذاتية ، فلو كان الله تعالى جسما ، لكان كونه جسما ذاتاً لا صفة ، فإذا كان سائر الا جسام مساوية له فى الجسمية ، أعنى فى كونها متحيرة طويلة عريضة عميقة ، فينئذ تكون سائر الا جسام ما ثلة لذات الله تعالى فى كونه ذاتاً ، والنص ينفى ذلك فوجب أن لا يكون جسما .

واعلم أن محمد بن اسحق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية في الكنتاب الذي سماه بالتوحيد، وهو في الحقيقة كتاب الشرك، واعترض عليها وأنا أذكر حاصل كلامه بعد. حذف التطويلات، لا نه كان رجلا مضطرب الكلام، قليل الفهم، ناقص العقل، فقال: «نحن نثبت لله وجها و نقول: إن لوجه ربنا من النور والضياء والبهاء، ما لو كشف حجابه لا حرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره ووجهه، ربنا منفي عنه الهلاك والفناء، ونقول إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك والفناء، ونقول إن لبني آدم وجوها والبهاء، ولو كان مجرد إثبات الوجه لله يقتضي التشبيه لكان من قال إن لبني آدم وجوها وللخنازير والقردة والكلاب وجوها، لكان قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والدكلاب. ثم قال: ولا شك أنه اعتقاد الجهمية لأنه لو قيل له وجهك يشبه وجه الخنازير والقردة الفضب ولشافهه بالسوء، فعلمنا أنه لايلزم من إثبات الوجه واليدين لله إثبات التشبيه بين الله و بين خلقه».

وذكر فى فصل آخر من هذا الكتاب «أن القرآن دل على وقوع التسوية بين ذات الله تعالى و بين خلقه فى صفات كثيرة ، ولم يلزم منها أن يكون القائل بها مشبها فكذا ههنا و نحن نعدالصور التى ذكرها على الاستقصاء (فالأول) أنه تعالى قال فى هذه الآية (وهو السميع البصير) وفال فى حق الإنسان (فجملناه سميعاً بصيراً) ، (الثانى) قال (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) وقال فى حق المخلوقين (أو لم يروا إلى الطير مسخرات فى جوالسماء) ، (الثالث) قال (واصنع الفلك بأعيننا ، وقاص لحكم ربك فإنك بأعيننا) وقال فى حق المخلوقين (ترى أعينهم تفيض من الدمع)

(الرابع) قال لإبليس (مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى) وقال (بل يداه مبسوطتان) وقال فى حق المخلوقين (ذلك بما قدمت أيديكم)، (ذلك بما قدمت يداك)، (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم)، (الحامس) قال تعالى (الرحمن على العرش استوى) وقال فى الذين يركبون الدواب (لتستووا على ظهوره) وقال فى سفينة نوح (واستوت على الجودى)، (السادس) سمى نفسه عزيزا فقال (العزيز الجبار)، ثم ذكر هذا الاسم فى حق المخلوقين بقوله (ياأيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر)، (السابع) سمى نفسه بالملك وسمى بعض عبيده أيضاً بالملك فقال (وقال الملك ائتونى به) وسمى نفسه بالعظيم ثم أوقع هذا الاسم على المخلوق فقال (رب العرش العظيم) وسمى نفسه بالجبار المتكبر وأوقع هذا الاسم على المخلوق فقال (كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) ثم طول فى ضرب الأمثلة من هذا الاسم على المخلوق فقال (كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) ثم طول فى ضرب ما أورده هذا الرجل فى هذا الكتاب.

وأقول هذا المسكين الجاهل إنما وقع فىأمثالهذه الخراغات لأنه لم يعرف حقيقة المثلين وعلما. التوحيد حققوا الكلام في المثلين ثم فرعوا عليه الاستدلال بهذه الآية . فنقول المثلان هما اللذان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر في حقيقته وماهيته ، وتحقيق الـكىلام فيه مسبوق بمقدمة أخرى فنقول : المعتبر في كل شيء ، إما تمام ماهيته و إما جزء من أجزاء ماهيته و إما أمرخارج عن ماهيته ، ولكنه يكون من لوازم تلك المـاهية، وإما أمر خارج عن ماهيته ولكنه ليس من لوازم تلك الماهية وهذا التقسيم مبنى على الفرق بينذات الشيء و بين الصفات القائمة به وذلك معلوم بالبدسة ، فانا نرى الحبة من الحصرم كانت في غاية الخضرة والحموضة ثم صارت في غاية السواد والحلاوة ، فالذات باقية والصفات مختلفة والذات البافية،خابرة للصفات المختلفة، وأيضاً نرى الشعر قد كان في غايةالسواد ثم صارفي غاية البياض ، فالذات باقية والصفات متبدلة والباقي غير المتبدل ، فظهر بما ذكرنا أن الذوات مغايرة للصفات . إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الصفات لا يوجب اختلاف الذوات البتة ، لأنا نرى الجسم الواحد كان ساكناً ثم يصير متحركا ، ثم يسكن بعد ذلك ، فالذوات باقية في الأحوالكلها على نهجوا حدو نسقوا حد ، والصفات متعاقبة متزايلة . فثبت هذا ان اختلاف الصفات والأعراض لا يوجب اختلاف الذوات ، إذا عرفت هذا فنقول : الاجسام التي منها تألف وجه الكلب والقرد مساوية للأجسامالتي تألف منها وجه الإنسان والفرس وإنما حصل الاختلاف بسبب الأعراض القائمة وهي الألوان والأشكال والخشونة والملاسة وحصول الشعور فيه وعدم حصولها ، فالاختلاف إنما وقع بسبب الاختلاف في الصفات والأعراض ، فأما ذوات الاجسام فهي متماثلة إلاأن العوام لا يعرفون الفرق بين الذوات وبين الصفات، فلا جرم يقولون إن وجه الإنسان مخالف لوجه الحمار ، ولقد صدقوا فإنه حصلت تلك المخالفة بسبب الشكل واللون

وسائر الصفات ، فأما الاجسام من حيث إنها أجسام فهى متماثلة متساوية ، فثبت أن الكلام الذى أورده إنما ذكره لاجل أنه كان من العوام وماكان يعرف أن المعتبر فى التماثل والاختلاف حقائق الاشياء وماهياتها لا الاعراص والصفات القائمة بها ، بق ههنا أن يقال فما الدليل على أن الاجسام كلها متماثلة ؟ فنقول لنا هاهنا مقامان :

(المقام الأول) أن نقول هذه المقدمة إما أن تكون مسلمة أولا تكون مسلمة ، فإنكانت مسلمة فقد حصل المقصود ، وإنكانت بمنوعة ، فنقول فلم لا يجوز أن يقال إله العالم هوالشمس أو القمر أو الفلك أو العرش أو الكرسي ، و يكون ذلك الجسم مخالفاً لماهية سائر الاجسام فكان هو قديما أزلياً واجب الوجود وسائر الاجسام محدثة مخلوقة ، ولو أن الاولين والآخرين اجتمعوا على أن يسقطوا هذا الإلزام عن المجسمة لا يقدرون عليه ؟ فإن قالوا هذا باطل لان القرآن دل على أن الشمس والقمر والافلاك كلها محدثة مخلوقة فيقال هذا من باب الحماقة المفرطة لأن صحة القرآن وصحة نبوة الانبياء مفرعة على معرفة الإله ، فإثبات معرفة الإله بالقرآن وقول الذي لا يقوله عاقل يفهم ما يتكلم به .

والحقيقة ، وإذا ثبت هذا ظهر أنه لو كان إله العالم جسما لكانت ذاته مساوية لذوات الأجسام في الذوات الإجسام والحقيقة ، وإذا ثبت هذا ظهر أنه لو كان إله العالم جسما لكانت ذاته مساوية لذوات الأجسام الاأن هذا باطل بالعقل والنقل ، أما العقل فلأن ذاته إذا كانت مساوية لذوات سائر الاجسام وحب أن يصح عليه ما يصح علي سائر الاجسام ، فيلزم كونه محدثاً مخلوقاً قابلا للعدم والفناء قابلا للتفرق والتمزق . وأما النقل فقوله تعالى (ليس كمثله شيء ) فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل وعند هذا يظهر أنا لانقول بأنه متى حصل الاستواء في الصفة لزم حصول الاستواء في تمام الحقيقة إلا أنا نقول لما ثبت أن الاجسام متماثلة في تمام الماهية ، فلوكانت ذاته جسما لكان ذلك الجسم مساوياً لسائر الاجسام في تمام الماهية ، وحينئذ يلزم أن يكون كل جسم مثلا له ، لما بينا أن المعتبر في حصول المهاثلة اعتبار الحقائق من حيث هي هي ، لااعتبار الصفات القائمة بها فظهر بالتقرير الذي ذكرناه أن حجة أهل التوحيد في غاية القوة ، وأن هذه الكلمات التي أوردها هذا الإنسان إنما أوردها لأنه كان بعيداً عن معرفة الحقائق ، فجرى على منهج كلمات العوام فاغتر بتلك الكلمات التي ذكرها ونسأل الله تعالى حسن الحاتمة .

( المسألة الثانية ) في ظاهر هذه الآية إشكال ، فإنه يقال المقصود منها نفي المثل عن الله تعالى وظاهرها يوجب إثبات المثل لله ، فانه يقتضى نبي المثل عن مثله لاعنه ، وذلك يوجب إثبات المثل لله تعالى ، وأجاب العلماء عنه بأن قالوا إن العرب تقول مثلك لا يبخل أى أنت لا تبخل فنفوا البخل عن مثله ، وهم يريدون نفيه عنه ، ويقول الرجل : هذا الكلام لا يقال لمثلي أى لا يقال لى قال الشاعر : « ومثلي كمثل جذوع النخيل »

والمراد منه المبالغة فانه إذاكان ذلك الحكم منتفياً عن كان مشابهاً بسبب كونه مشابهاً له ، الأن يكون منتفياً عنه كان ذلك أولى ، و نظيره قولهم : سلام على المجلس العالى ، و المقصود أن سلام الله إذا كان واقعاً على مجلسه وموضعه فلأن يكون واقعاً عليه كان ذلك أولى ، فكذا ههذا قوله تعالى (ليس كمثله شيء) والمعنى ليس كهو شيء على سبيل المبالغة من الوجه الذي ذكر ناه ، وعلى هذا التقدير فلم يكنه اللهظ ساقطاً عديم الأثر ، بل كان مفيداً للمبالغة من الوجه الذي ذكر ناه ، و زعم التقدير فلم يكنه اللهظ ساقطاً عديم الأثر ، بل كان مفيداً للمبالغة من الوجه الذي ذكر ناه ، و زعم شيء فانه يكون مثلا لمثل نفسه فقوله (ليس كمثله شيء) معناه ليس مثل مثله شيء و ذلك يقتضيأن لا يكون هو مسمى باسم الشيء ، وعندى فيه طريقة أخرى ، وهي أن المقصود من ذكر الجمع بين حرفى التشبيه الدليل الدال على كونه منزها عن المثل ، و تقريره أن يقال لوكان له مثل لكان هو مثل نفسه ، وهذا محال فاثبات المثل له محال ، أما بيان أنه لوكان له مثل لكان هومثن نفسه فالأمر ومبايناً له في نفسه ، وما به المشاركة غير ما به المباينة . فتكون ذات كل واحد منهما مركباً وكل مركب فقوله ليس مثل مثله شيء إشارة إلى أبه لو صدق عليه أنه مثل مثل نفسه لماكان هو شيئاً بناء على فقوله ليس مثل مثله شيء إشارة إلى أبه لو صدق عليه أنه مثل مثل نفسه لماكان هو شيئاً بناء على ما يتنا أنه لو حصل لواجب الوجود ، إذاعرفت هذا ما يتنا أنه لو حصل لواجب الوجود مثل لماكان واجب الوجود ، فهذا مامتمله اللفظ .

( المسألة الثالثة ﴾ هذه الآية دالة على ننى المثل وقوله تعالى ( وله المثل الاعلى ) يقتضى إثبات المثل فلابد من الفرق بينهما ، فنقول المثل هو الذى يكون مساوياً للشيء في تمام الماهية والمثل هو الذي يكون مساوياً للثيء في تمام الماهية والمثل هو الذي يكون مساوياً له في بعض الصفات الخارجة عن الماهية وإن كان مخالفاً في تمام الماهية.

(المسألة الرابعة ) قوله (وهو السميع البصير) يدل على كونه تعالى سامعاً للمسموعات مبصراً للمرثيات ، فإن قيل يمتنع إجراء هذا اللفظ على ظاهره وذلك لأنه إذا حصل قرع أو قلع انقلب المواء من بين ذينك الجسمين انقلاباً بعنف فيتموج الهواء بسبب ذلك ويتأدى ذلك التموج إلى سطح الصماخ فهذا هو السماع . وأما الإبصار فهو عبارة عن تأثر الحدقة بصورة المرتى ، فثبت أن السمع والبصر عبارة عن تأثر الحاسة ، وذلك على الله محال ، فثبت أن إطلاق السمع والبصر على علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات غير جائز (والجواب) الدليل على أن السماع مغاير لتأثر الحاسة إنا إذا سمعنا الصوت علمنا أنه من أى الجوانب جاء فعلمنا أنا أدركنا الصوت حيث وجد ذلك الصوت في نفسه ، وهذا يدل على أن إدراكالصوت حالة مغايرة لتأثر الصماخ عن تموج ذلك المواء . وأما الرؤية فالدليل على أنها حالة مغايرة لتأثر الحدقة ، فذلك لأن نقطة الناظر جسم صغير فيستحيل انطباع الصورة المرثيمة فيه ، فنقول الصورة المنطبعة صغيرة والصورة المرثيمة في نفس العالم عظيمة ، وهذا يدل على أن الرؤية حالة مغايرة لنفس ذلك الانطباع ، وإذا ثبت هذا فنقول العالم عظيمة ، وهذا يدل على أن الرؤية حالة مغايرة لنفس ذلك الانطباع ، وإذا ثبت هذا فنقول العالم عظيمة ، وهذا يدل على أن الرؤية حالة مغايرة لنفس ذلك الانطباع ، وإذا ثبت هذا فنقول

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنِ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبْرَ عَلَى بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنِ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبْرَ عَلَى اللهِ مَنْ يَشَاءِ وَيَهْدَى إِلَيْهِ مَن يُنيبُ «١٣» ٱللهُ يَحْتَبِى إلَيْهِ مَنْ يَشَاءِ وَيَهْدَى إِلَيْهِ مَن يُنيبُ «١٣» وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءِهُمُ ٱلْعَلَمُ بَغِيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ لاَ كَلَمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْعَلَمُ بَغِيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ لاَ كَلَيَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ

لا يلزم من امتناع التأثر في حق الله امتناع السمع والبصر في حقه ، فإن قالوا هب أن السمع والبصر حالتان مغايرتان لتأثر الحاسة إلا أن حصولها مشروط بحصول ذلك التأثر . فلماكان حصول ذلك التأثر في حق الله تعالى متنعاً كان حصول السمع والبصر في حق الله متنعاً ، فنقول ظاهر قوله (وهو السميع البصير) يدل على كونه (سميعاً بصيراً) فلم يجز لنا أن نعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثر ، والتأثر في حق الله تعالى الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع والبصر ممتنعاً ، وأنتم المدعون لهذا الاشتراط فعليكم الدلالة على حصوله ، وإنما نحن متمسكون بظاهر اللفظ إلى أن تذكروا ما يوجب العدول عنه ، فإن قال على حصوله ، وإنما نحن متمسكون بظاهر اللفظ إلى أن تذكروا ما يوجب العدول عنه ، فإن قال قائل قوله (وهو السميع البصير) يفيد الحصر ، فما معنى هدذا الحصر ، مع أن العباد أيضاً موصوفون بكونهم سميعين بصيرين ؟ فنقول السميسع والبصير لفظان مشعر ان بحصول ها تين الصفتين على سبيل المكال ، والمكال في كل الصفات ليس إلا لله ، فهذا هو المراد من هذا الحصر .

أما قوله تعالى (له مقاليد السموات والأرض) فاعلم أن المراد من الآية أنه تعالى (فاطر السموات والأرض) والأصنام ليست كذلك، وأيضاً فهو خالق أنفسنا وأزواجنا وخالق أولادنا منا ومن أزواجنا، والأصنام ليست كذلك، وأيضاً (فله مقاليد السموات والأرض) والأصنام ليست كذلك، وأيضاً (فله مقاليد السموات والأرض) والأصنام ليست كذلك، والمقصود من الكل بيان القادر المنعم الكريم الرحيم، فكيف يجوز جعل الأصنام التي هي جمادات مساوية له في المعبودية ؟ فقوله (له مقاليد السموات والأرض) يريد مفاتيح الرزق من السموات والأرض، فقاليد السموات الأمطار، ومقاليد الأرض النبات، وفكرنا تفسير المقاليد في سورة الزم عند قوله (يبسط الرزق لمن يشاه ويقدر) لأن مفاتيح الأرزاق بيده (إنه بكلشيء) من البسط والتقدير (عليم).

قوله تعالى ﴿ شرع لَـكُم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصيناً به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم اليه ، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب ، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولو لا

إِلَى أُجَل مُّسَمَّى لَقُضَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِّينَ أُور ثُوا ٱلْكَتَابَ مِن بَحْدَهُمْ لَفِي شَك مَنْهُ مُرِيبِ ﴿٤١٤ فَلَدَلَكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقَمْ كَمَا أَمْرِتَ وَلَا تَتَّبَعْ أَهُواءَهُمْ وَقُل ءَامَنْتُ بَمَا أَنْزَلَ ٱللهُ مِنْ كَتَابِ وَأَمَرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حَبَّةَ يَيْنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهُ ٱلْمُصِيرُ ١٥٠» وَٱلَّذِينَ يَحَاجُونَ فِي ٱلله مِن بَعْد مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عَنْدَ رَبِّهِم وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَـذَابٌ شَدِيدٌ (١٦» ٱللهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكَتَابَ بِٱلْحُقّ وَٱلْمَيْزَانَ وَمَا يُدرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ «١٧» يَسْتَعْجلُ بَهَا ٱلَّذْينَ لَا يُؤْمنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَشْفَقُونَ مَنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَّا إِنَّ ٱلَّذَّىنَ يُمَارُونَ في الساعة لِني ضَلَال بَعِيد ١٨٠ اللهُ لَطيفٌ بِعِبَادِه يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْقُوىُّ العزيز «١٩»

والمعنى شرع الله لكم يا أصحاب محمد من الدين ما وصى به نوحا ومحمداً وإبراهيم وموسى وعيسى ، هذا هو المقصود من لفظ الآية ، وإنما خص هؤلاء الأنبياء الحسة بالذكر لانهم أكابر الانبياء وأمحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة، إلا أنه بتي في لفظ الآية اشكالات (أحدها) أنه قال في أول الآية ( ما وصي به نوحا ) وفي آخرها ( وما وصينا به إبراهيم ) وفي الوسط ( والذي أوحينا إليك ) فما الفائدة في هذا التفاوت؟ (وثانيها) أنه ذكر نوحا عليه السلام على سبيل الغيبة فقال (ما وصي به نوحاً ) والقسمين الباقيين على سبيل التكلم فقال (والذي أوحينا إليك وما وصينًا به إبراهيم ) ( و ثالثها ) أنه يصير تقدير الآية : شرع الله لـكم من الدين الذي أو حينا إليك فقوله (شرع لـكم ) خطاب الغيبة وقوله ( والذي أوحينا إليك ) خطاب الحضور ، فهذا يقتضي الجمع بين خطاب الفيبة وخطاب الحضور في الكلام الواحد بالاعتبار!لواحد، وهو مشكل. فهذه المضايق يجب البحث عنها والقوم ماداروا حولها ، وبالجلة فالمقصود من الآية أنه يقال شرع لكم من الله ين ديناً تطابقت الانبياء على صحته . وأقول يجب أن يكون المراد من هذا الدين شيئاً مغايراً للنكاليف والأحكام، وذلك لأنها مختلفة متفاوتة قال تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) فيجب أن يكون المراد منه الأمورالتي لاتختلف باختلاف الشرائع ، وهي الإيمان بالله و ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والإيمان يوجب الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة والسعى في مكارم الإخلاق والاحتراز عن رذائل الأحوال، ويجوز عندي أن يكون المراد من قوله (ولا تتفرقوا) أي لا تتفرقوا بالآلهة الكثيرة، كما قال يوسف عليه السلام (أأرباب متفرقون خيراًم الله الواحد القهار ) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) واحتج بعضهم بقوله ( شرع لـكم من الدين ما وصي به نوحا ) على أن النبي للله في أول الأمركان مبعوثاً بشريعة نوح عليه السلام، والجواب ماذكرناه أنه عطف عليه سائر الانبياء وذلك يدل على أن المراد هو الأخذ بالشريعة المتفق عليها بين الكل. ومحل (أنأقيموا الدين ) أما نصب بدل من مفعول ( شرع ) والمعطوفين عليه ، وإما رفع على الاستئناف كأنه قيل ما ذاك المشروع ؟فقيل هو إقامة الدين (كبر على المشركين ) عظم عليهم وشق عليهم (ما تدعوهم إليه) من إقامة دين الله تعالى على سبيل الاتفاق و الإجماع ، بدليل أن الكفار قالو ا (أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا الشي. عجاب) وههنا مسائل:

(المسألة الأولى) احتج نفاة القياس بهذه الآية قالوا إنه تعالى أخبر أن أكابر الأنبياء أطبقوا على أنه يجب إقامة الدين بحيث لا يفضى إلى الاحتلاف والتنازع، والله تعالى ذكر فى معرض المنة على عباده أنه أرشدهم إلى الدين الخالى عن التفرق والمخالفة ومعلوم أن فتح باب القياس يفضى إلى أعظم أنواع التفرق والمنازعة، فإن الحسشاهد بأن هؤلاء الذين بنوا دينهم على

الأخذ بالقياس تفرقوا تفرقاً لا رجا. في حصول الاتفاق بينهم إلىآخرالقيامة . فوجب أن يكون ذلك محرماً بمنوعاً عنه .

( المسألة الثانية ﴾ هذه الآية تدل على أن هذه الشرائع على قسمين منها ما يمتنع دخول النسخ والتغيير فيه ، بل يكون واجب البقاء فى جميع الشرائع والآديان ، كالقول بحسن الصدق والعدل والإحسان ، والفول بقسح الكذب والظلم والإيذاء ، ومنها ما يختلف باختلاف الشرائع والأديان . ودلت هذه الآية على أن سعى الشرع فى تقرير النوع الأول أفوى من سعيه فى تقرير النوع الأالى ، لأن المواظبة على القسم الأول مهمة فى اكتساب الاحوال المفيدة لحصول السعادة فى الدار الآخرة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله تعالى (أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا) فيه مشعربأن حصول الموافقة أمر مطلوب فى الشرع والعقل، وبيان منفعته من وجوه (الأول) أن للنفوس تأثيرات، وإذا تطابقت النفوس و توافقت على واحد قوى التأثير (الثانى) أنها إذا توافقت صاركل واحد منها معيناً للآخر فى ذلك المقصود المعين، وكثرة الأعوان توجب حصول المقصود، أما إذا تخالفت تنازعت وتجادلت فضعفت فلا يحصل المقصود (الثالث) أن حصول التنازع ضد مصلحة العالم لأن ذلك يفضى إلى الهرج والمرج والقتل والنهب، فلهذا السبب أمر الله تعالى فى هذه الآية بإقامة الدين على وجه لا يفضى إلى التفرق وقال فى آية أخرى (ولا تنازعوا فتفشلوا).

ثم قال تعالى (الله يجتى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب) وفيه وجهان (الأول) أنه تعالى لما أرشد أمة محمد بالقي إلى التمسك بالدين المتفق عليه بين أنه تعالى إنما أرشدهم إلى هذا الخير ، لأنه اجتباهم واصطفاهم وخصهم بمزيد الرحمة والكرامة (الثانى) أنه إنما كبر عليهم هذا الدعاء من الرسل لما فيه من الانقياد لهم تكبراً وأنفة فبين تعالى أنه يخص من يشاء بالرسالة ويلزم الانقياد لهم ، ولا يعتبر الحسب والنسب والغنى ، بل الكل سواء فى أنه يلزمهم اتباع الرسل الذين اجتباهم الله تعالى ، واشتقاق لفظ الاجتباء يدل على الضم والجمع ، فمنه جبى الخراج واجتباه وجبى الماء فى الحوض فقوله (الله يجتبى إليه) أى يضمه إليه ويقربه منه تقريب الإكرام والرحمة ، وقوله (من يشاء) كقوله تعالى (يعذب من يشاء ويرحم من يشاء).

ثم قال (ويهدى إليه من ينيب) وهو كما روى فى الخبر من «تقرب منى شبراً تقربت منه ذراعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة» أى من أقبل إلى بطاعته أقبلت إليه بهدايتى وإرشادى بأن أشرح له صدره وأسهل أمره.

واعلم أنه تعالى لما بين أنه أمركل الأنبياء والأمم بالأخذ بالدين المتفق عليه ، كان لقائل أن يقول: فلماذا نجدهم متفرقين ؟ فأجاب الله تعالى عنهم بقوله ( وما تفرقوا إلا من بعد ماجا.هم العلم بغياً بينهم ) يعنى أنهم ما تفرقوا إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلالة ، ولكنهم فعلوا ذلك للبخى

وطلب الرياسة ، فحملتهم الحمية النفسانية والانفة الطبيعية ، على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب ودعا الناس إليه و قبيح ما سواه طلباً للذكر والرياسة ، فصار ذلك سبباً لوقوع الاختلاف ، ثم أخبر تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل ، إلا أنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب ، لأن لحكل عذاب عنده أجلا مسمى ، أى و قتاً معلوماً . إما لمحض المشيئة كما هو قولنا ، أو لانه علم أن الصلاح تحقيقه به كما عند المعتزلة ، وهو معنى قوله ( ولو لا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى الصلاح تحقيقه به كما عند المعتزلة ، وهو معنى قوله ( ولو لا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى المقضى بينهم ) والأجل المسمى قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى القيامة ، واختلفوا فى الذين أريدوا بهذه الصفة من هم ؟ فقال الأكثرون هم اليهود والنصارى ، والدليل عليه قوله تعالى فى آل عمر ان وما اختلف الذين أو توا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة ) و لأن قوله ( إلا من بعد ما جاءهم البينة ) و لأن قوله ( إلا من بعد ما جاءهم البينة ) و لأن قوله ( إلا من بعد ما جاءهم العلم ) لائق بأهل الكتاب ، وقال آخرون : إنهم هم العرب ، وهذا باطل للوجوه المذكورة . لأن الذين قوله تعالى بعد هذه الآية ( وإن الذين أور ثوا الكتاب من بعدهم ) لا يليق بالعرب . لأن الذين أور ثوا الكتاب من بعدهم ، هم أهل الكتاب الذين كانوا فى عهد رسول الله يَرَائِي (لني شك منه) من كتابهم (مريب) لايؤ منون به حق الإيمان .

ثم قال تعالى ( فلذلك فادع واستقم كما أمرت ) يعنى فلا جل ذلك التفرق و لا جل ما حدث من الاختلافات الكثيرة فى الدين ، فادع إلى الاتفاق على الملة الحنيفية واستقم عليها وعلى الدعوة إليها ، كما أمرك الله ، ولا تتبع أهواءهم المختلفة الباطلة ( و قل آمنت بما أنول الله من كتاب ) أى بأى كتاب صح أن الله أنوله ، يعنى الإيمان بجميع الكتب المنزلة ، لأن المتفرقين آمنوا ببعض وكفروا ببعض ، و نظيره قوله ( نؤمن ببعض و نكفر ببعض ) إلى قوله (أولئك هم الكافرون ) ثم قال ( وأمرت لا عدل بينكم ) أى فى الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم إلى . قال القفال : معناه أن ربى أمرنى أن لا أفرق بين نفسى و أنفسكم بأن آمركم بما لا أعمله ، أو أخالفكم إلى ما نهيت كم عنه ، لكنى أسوى بينكم و بين نفسى ، وكذلك أسوى بين أكاركم وأصاغركم فيما يتعلق بحكم الله .

ثم قال (الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا وله أعماله ، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير) والمعنى أن إله الكل واحد، وكل واحد مخصوص بعمل نفسه، فوجب أن يشتغل كل واحد فى الدنيا بنفسه، فإن الله يجمع بين الهكل فى يوم القيامة ويجازيه على عمله، والمقصود منه المتاركة واشتغال كل أحد بمهم نفسه، فإن قيل كيف يليق بهذه المتاركة ما فعل بهم من القتل وتخريب البيوت وقطع النخيل والإجلاء؟ قلنا هذه المتاركة كانت مشروطة بشرط أن يقبلوا الدين المتفق على صحته بين كل الانبياء، ودخل فيه التوحيد، وترك عبادة الإصنام، والإقرار بنبوة الأنبياء، ودخل فيه التوحيد، وترك عبادة الإصنام، والإقرار بنبوة الأنبياء، والقيامة، فلما لم يقبلوا هذا الدين، فحينئذ فات الشرط، فلا جرم فات المشروط.

واعلم أنه ليس المراد من قوله ( لا حجة بيننا و بينكم) تحريم ما يجرى مجرى محاجتهم ، ويدل عليه وجوه ( الا ول ) أن هذا الكيلام مذكور في معرض المحاجة ، فلو كان المقصود من هذه الآية تحريم المحاجة ، لزم كونها محرمة لنفسها وهو متناقض (والثاني) أنه لولا الا دلة لما توجه التكليف (الثالث) أن الدليل يفيد العلم وذلك لا يمكن تحريمه ، بل المراد أن القوم عرفوا بالحجة صدق محمد بالتي ، وإنما تركوا تصديقه بغياً وعناداً ، فبين تعالى أنه قد حصل الاستغناء عن محاجتهم لا نهم عرفوا بالحجة صدقه فلا حاجة معهم إلى المحاجة البتة ، ومما يقوى قولنا: أنه لا يجوز تحريم المحاجة ، قوله ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) وقوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) وقوله ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) وقوله ( يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) وقوله ( وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ) .

ثم قال تعالى (والذين يحاجون في الله) أي يخاصمون في دينه (من بعد ما استجيب له) أي من بعد ما استجاب الناس لذلك الدين (حجتهم داحضة) أي باطلة ، و تلك المخاصمة هي أن الهود قالو ا ألستم تقولون إن الا ُخذ بالمتفق أولى من الا ُخذ بالمختلف؟ فنبوة موسى وحقية التوراة معلومة بِالْاتْفَاقِ ، ونبوة محمد ليست متفقأ عليها ، فإذا بنيتم كلامكم في هذه الآية على أن الا خذ بالمتفق أولى، وجب أن يكمون الأخد باليهودية أولى، فبين تعالى أن هذه الحجة داحضة، أي باطلة فاسدة ، وذلك لا ن اليهود أطبقوا على أنه إنما وجب الإيمان بموسى عليــه السلام لا ًجل ظهور المعجزات على وفق قوله ، وههنا ظهرت المعجزات على وفق قول محمد عليه السلام ، واليهو د شاهدوا تلك المعجزات، فإن كان ظهور المعجزة يدل على الصدق، فهمنا يجب الاعتراف بنبوة محمد مَالِكُهُ، وإنكان لا يدل على الصدق وجب في حق موسى أن لا يقروا بنبوته. وأما الإقرار بنبوة موسى والإصرار على إنكار نبوة محمد مع استوائهما فى ظهرر المعجزة يكون متناقضاً . ولما قرر الله هذه الدلائل خوف المنكرين بعذاب القيامـة ، فقال ( الله الذي أنزل الكتتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب) والمعنى أنه تعالى أبزل الكتاب المشتمل على أنواع الدلائل و البينات، وأنزل الميزان وهو الفصل الذي هو القسطاس المستقيم ، وأنهم لا يعلمون أنَّ القيامة متى تفاجئهم ومتى كان الا مركدلك، و جب على العاقل أن يجد و يحتمد فى النظر و الاستدلال، و يترك طريقة أهل الجهل والتقليد ، و لما كان الرسول يهددهم بنزول القيامة وأكثر فى ذلك ، وأنهم ما رأوا منه أثراً قالوا على سبيل السخرية : فمتى تقوم القيامة ، وليتها قامت حتى يظهر لنا أن الحق ما نحن عليه أو الذي عليه محمد وأصحابه ، فلدفع هذه الشبهة قال تعالى ( يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها) والمعنى ظاهر ، وإيما يشفقون، ويخافون لعلمهم أن عندها تمتنع التوبة. وأما منكر البعث فلأنه لا يحصل له هذا الخوف.

ثم قال (ألا إن الذين يمارون فى الساعة لنى ضلال بعيد) والمهاراة الملاجة ، قال الزجاج: الذين

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْأَخْرَة مَنْ نَصِيبَ «٢٠» أَمْ هُمْ شُرَكُوُ الْ شَرَعُوا هَمُ اللهُ في اللَّخْرَة مَنْ نَصِيب «٢٠» أَمْ هُمْ شُرَكُوُ الْ شَرَعُوا هَمُ مَنَ اللهُ في اللَّخْرَة مَنْ نَصِيب «٢٠» أَمْ هُمْ شُرَكُوُ الْ شَرَعُوا هَمُ مَنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَوْ لَا كَلّهُ اللّهَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ وَإِنَّ الظَّالمِينَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تدخلهم المرية والشك فى وقوع الساعة ، فيمارون فيها ويجحدون (لنى ضلال بعيد ) لأن استيفاء حق المظلوم من الظالم واجب فى العدل ، فلو لم تحصل القيامة لزم إسناد الظلم إلى الله تعالى ، وهذا من أمحل المحالات ، فلاجرم كان إمكار القيامة ضلالا بعيداً .

ثم قال (الله لطيف بعباده) أى كثير الإحسان بهم وإنما حسن ذكر هذا الكلام ههنا لأنه أنول عليهم الكتاب المشتمل على هذه الدلائل اللطيفة، فكان ذلك من لطف الله بعباده، وأيضاً المتفرقون استوجبوا العذاب الشديد، ثم إنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب فكان ذلك أيضاً من لطف الله تعالى، فلما سبق ذكر إيصال أعظم المنافع إليهم و دفع أعظم المضار عنهم، لا جرم حسن ذكره ههنا، ثم قال (يرزق من يشاء) يعنى أن أصل الإحسان والبر عام فى حق كل العباد، وذلك هوالإحسان بالحياة والعقل والفهم، وإعطاء مالابد منه من الرزق، و دفع أكثر الآفات والبليات عنهم، فأما مراتب العطية والهجة فتفاو ته مختلفة.

ثم قال (وهو القوى) أى القادر على كل ما يشاء (العزيز) الذى لايغالب ولا يدافع.

قوله تعالى ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيد حَرَثُ الآخَرَةُ نَزِدُ لَهُ فَى حَرَثُهُ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثُ الدُنيا نَوْتَهُ مَهَا وِمَا لَهُ فَى الآخَرَةُ مَنْ نَصِيبٍ ، أَمْ لهم شركاء شرعوا لهم مِنْ الدِينِ مالم يأذَنَ به الله ولو لا كلمة الفصل لقضى بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ، ترى الظالمين مشفقين بما كسبوا وهوواقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك الفضل السكبير ، ذلك

نَوْد لَهُ فَيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللهَ عَفُو ۗ شَكُو ۗ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَى عَلَى ٱلله كَذَبًا فَأَنْ يَشَاءِ ٱللهُ يَخْتُمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحَقِّ ٱلْحُقَّ بِكَلَمَاتِه إِنَّهُ عَلَيْمُ فَأَنْ يَشَاءِ ٱللهُ يَخْتُمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللهُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِه وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيْئَاتِ بِذَاتِ ٱلشَّدُورِ ﴿٢٤» وَهُو ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِه وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيْئَاتِ فِي مِنْ فَضُلِهُ وَٱلْكَافِرُونَ هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦» مَنْ فَضُلِه وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿٢٦»

الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور شكور، أم يقولون افنرى على الله كذباً فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ».

اعلم أنه تعالى لما بين كونه لطيفاً بعباده كثير الإحسان إليهم بين أنه لابد لهم من أن يسعوا في طلب الخيرات وفي الاحتراز عن القبائح فقال ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ) قال صاحب الكشاف إنه تعالى سمى ما يعمله العامل بما يطلب به الفائدة حرثاً على سبيل المجاز

وفي الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ أنه تعالى أظهر الفرق فى هذه الآية بين من أراد الآخرة وبين من أراد الدنيا ، وذلك الدنيا من وجوه ( الأول ) أنه قدم مريد حرث الآخرة فى الذكر على مريد حرث الدنيا ، وذلك يدل على ألتفضيل ، لأنه و صفه بكونه آخرة ثم قدمه فى الذكر تنبها على قوله «نحن الآخرون السابقون» ( الثالى ) أنه قال فى مريد حرث الدنيا رنؤته منها ) وكلمة من التبعيض ، فالمعنى أنه يعطيه بعض ما يطلبه و لا يؤتيه كله ، وقال فى سورة بنى إسرائيل ( عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ) وأقول البرهان العقلى مساعد على البابين وذلك لأن كل من عمل المذخرة و واظب على ذلك العمل ، فكثرة الأعمال سبب لحصول الملكات ، فكل من كانت مو اظبته على تلك الأعمال أكثر كان ميل قلبه إلى طلب الآخرة أكثر ، وكلما كان الأمر كذلك كان الابتهاج أعظم والسعادات أكثر ، وذلك هو المراد بقوله ( نزد له فى حرثه ) وأما طالب الدنيا فكل كانت مو أظبته على أعمال ذلك الطلب أكثر كانت رغبته فى الفوز بالدنيا أكثر وميله إليها فكلما كانت مو أظبته على أعمال ذلك الطلب أكثر كانت رغبته فى الفوز بالدنيا أكثر وميله إليها فكلما كانت مو أظبته على أعمال ذلك الطلب أكثر كانت رغبته فى الفوز بالدنيا أكثر وميله إليها فكلما كان حرثه كالمنه فكلما كان مو فله المها المنه و فله المها ال

أشد، وإذا كان الميل أبداً في التزايد، وكان حصول المطلوب باقياً على حالة واحدة ، كان الحرمان لازماً لا محالة (الثالث) أنه تعالى قال في طالب حرث الآخرة (نزد له في حرثه) ولم يذكر أنه تعالى يعطيه الدنيا أم لا ، بل بق الكلام ساكتاً عنه نفياً وإثباتاً ، وأما طالب حرث الدنيا فانه تعالى بين أنه لايعطيه شيئاً من نصيب الآخرة على التنصيص ، وهذا يدل على التفاوت العظم كأنه يقول الآخرة أصل والدنيا تبع، فواجد الأصل يكون واجداً للتبع بقدر الحاجة، إلا أنه لم يذكر ذلك تنيماً على أن الدنيا أخس من أن يقرن ذكرها بذكر الآخرة ( الرابع ) أنه تعالى بين أن طالب الآخرة يزاد في مطلوبه ، وبين أن طالب الدنيا يعطى بعض مطلوبه من الدنيا ، وأما في الآخرة فإنه لايحصل له نصيب البتة ، فبين بالكلام الأول أن طالب الآخرة يكون حاله أبداً في الترقي والتزايد وبين بالكلام الثاني أن طالب الدنيا يكون حاله في المقام الأول في النقصان وفي المقام الثاني في البطلان التام ( الخامس ) أن الآخرة نسيئة والدنيا نقد والنسيئة مرجوحة بالنسبة إلى النقد ، لأن الناس يقولون النقد خير من النسيئة ، فبين تعالى أن هذه القضية انعكست بالنسبة إلى أحوال الآخرة والدنيا . فالآخرة وإنكانت نسيئة إلا أنها متوجية للزيادة والدوام ." فكانت أفضل وأكمل، والدنيا وإنكانت نقداً إلا أنها متوجهة إلى النقصان ثمم إلى البطلان فكانت أخس وأرذل ، فهذا يدل على أن حال الآخرة لايناسب حال الدنيا البتة ، وأنه ليس في الدنيا من أحوال الآخرة إلا مجرد الاسم كما هو مروى عن ابن عباس ( السادس ) الآية دالة على أن منافع الآخرة والدنيا ليست حاضرة بل لابد في اليابين من الحرث، والحرث لايتأتي إلا بتحمل المشاق في البذر ثم التسقية والتنمية ثم الحصد ثم التنقية ، فلما سمى الله كلا القسمين حرثاً علمنا أن كل واحد منهما لا يحصل إلا بتحمل المتاعب والمشاق ، ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة والكمال وأن مصير الدنيا إلى النقصان ثم الفناء ، فكا نه قيل إذا كان لابد في القسمين جميعاً من تحمل متاعب الحراثة والتسقية فالتنمية والحصد والتنقية ، فلأن تصرف هذه المتاعب إلى مايكون في النزايد والبقاء أولى من صرفها إلى ما يكون في النقصان والانقضاء والفناء .

﴿ المسألة الثانية ﴾ فى تفسير قوله (نزدله فى حرثه) قولان (الأول) المعنى أنا نزيد فى توفيقه وإعانته وتسهيل سبل الخيرات والطاعات عليه ، وقال مقاتل (نزدله فى حرثه) بتضعيف الثواب ، قال تعالى (ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله) وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح وهمه الدنيا شتت الله تعالى عليه همه وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله همه وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة عن أنفها » أولفظ يقرب من أن يكون هذا معناه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ظاهر اللفظ يدل على أن من صلى لأجل طلب الثير لعب أو لأجل دفع العقاب فإنه تصح صلاته ، وأجمعوا على أنها لاتصح (والجواب) أنه تعالى قال (من كان يريد حرث

الآخرة) والحرث لا يتأتى إلا بإلقاء البذر الصحيح فى الأرض، والبذر الصحيح لجميع الخيرات والسعادات ليس إلا عبودية الله تعالى .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال أصحابنا إذا توضأ بغير نية لم يصح، قالوا لأن هـذا الإنسان ما أراد حرث الآخرة ، فوجبأن لا يحصل له نصيب فيما يتعلق بالآخرة ، فوجبأن لا يحصل له نصيب فيما يتعلق بالآخرة والخروج عن عهدة الصلاة من باب منافع الآخرة ، فوجبأن لا يحصل في الوضوء العارى عن النية .

واعلم أن الله تعالى لما بين القانون الأعظم والقسطاس الأقوم في أعمال الآخرة والدنيا أردفه بالتنبيه على ما هو الأصل في باب الضللة والشقاوة فقال (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) ومعنى الهمزة في أم التقرير والتفريع و (شركاؤهم) شياطينهم الذين زينوا الشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا لأنهم لايعلمون غيرها ، وقيل ( شركاؤهم ) أوثانهم ، وإنما أضيفت إليهم لأنهم هم الذين اتخذوها شركا. لله ، ولما كانت سبباً لضلالتهم جعلت شارعة لدين الصلالة كما قال ابراهيم صلى الله عليه وسلم ( رب إنهن أضللن كثيراً من الناس ) وقوله ( شرعوا لهم من الدين مالم يأذُّن به الله ) يعني أن تلك الشراثع بأسرها على ضدين لله ، ثم قال (ولولا كلمة الفصل) أي القضاء السابق بتأخير الجزاء، أو يقال ولو لا الوعد بأن الفصل يكون يوم القيامة ( لقضى بينهم ) أى بين الكافرين والمؤمنين أو بين المشركين وشركائهم ( و إن الظالمين لهم عذاب ألم ) وقرأ بعضهم ، وأن بفتح الهمزة في أن عطفاً له على كلمة الفصل يعني ( ولو لا كلمة الفصل) وأن تقريره تعذيب الظالمين في الآخرة ( لقضي بينهم في الدنيا ) ثم إنه تعمالي ذكر أحوال أهل العقاب وأحوال أهل الثواب، أما (الأول) فهو قوله ( ترى الظالمين مشفقين ) خا ثفين خو فا شديداً ( بما كسبوا ) من السيئات (وهو واقع بهم) يريد أن وباله واقع بهم سوا. أشفقوا أو لم يشفقوا ، وأما ( الثاني ) فهو أحوال أهل الثواب وهو قوله تعـالي ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات ) لأن روضة الجنة أطيب بقعة فيها ، وفي الآية تنبيه على أن الفساق من أهل الصلاة كلهم في الجنة ، إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بروضات الجنات ، وهي البقاع الشريفة من الجنة ، فالبقاع التي دون تلك الروضات لا بد وأن تـكون مخصوصـة بمن كان دون أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ثم قال ( لهم ما يشاءون عند ربهم ) وهذا يدل على أن كل الأشياء حاضرة عنده مهيأة ، ثم قال تعالى في تعظيم هذه الدرجة ( ذلك هو الفضل الكبير ) وأصحابنا استدلوا بهـذه الآية على أن الثواب غير واجب على الله، وإنمـا يحصل بطريق الفضل من الله تعالى لأنه تعالى قال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ) فهذا يدل علىأن روضات الجنات ووجدان كل مايريدونه إنمــا كان جزاء على الإيمان والأعمال الصالحة.

أم قال تعالى (ذلك هو الفضل الكبير) وهذا تصريح بأن الجزاء المرتب على العمل إنما حصل بطريق الفضل لابطريق الاستحقاق.

ثم قال ( ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال صاحب الكشاف قرى. ( يبشر ) من بشره ( ويبشر ) من بشره .

واعلم أن هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب من وجوه: (الأول) أن الله سبحانه رتب على الإيمان وعمل الصالحات روضات الجنات، والسلطان الذى هو أعظم الموجودات وأكرمهم إذا رتب على أعمال شاقة جزاء، دل ذلك على أن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا يعلم كنهه إلاالله تعالى (الثانى) أنه تعالى قال (لهم ما يشاءون عند ربهم) وقوله (لهم ما يشاءون) يدخل فى باب غير المتناهي لأنه لادرجة إلا والإنسان يريد ما هو أعلى منها (الثالث) أنه تعالى قال (ذلك هو الفضل الكبير) والذي يحكم بكبره من له الكبريا، والعظمة على الإطلاق كان في غاية الكبر (الرابع) أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل التعظيم فقال (الذي يبشر الله عباده) وذلك يدل أيضاً على غاية العظمة، نسأل الله الفوز بها والوصول الها.

واعلم أنه تعالى لما أوحى إلى محمد على على الكتاب الشريف العالى وأودع فيه ثلاثة أقسام الدلائل وأصناف التكاليف، ورتب على الطاعة الثواب، وعلى المعصية العقاب، بين أنى لاأطلب منكم بسبب هذا التبليغ نفعاً عاجلا ومطلوباً حاضراً، لئلا يتخيل جاهل أن مقصود محمد على من منكم بسبب هذا التبليغ المحال و الحال و قال لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكر الناس فى هذه الآية ثلاثة أقوال:
﴿ الأول ﴾ قال الشعبي أكثر الناس علينا فى هذه الآية ، فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك فكتب ابن عباس أن رسول الله يهلي كان واسط النسب من قريش ليس بطن من بطونهم إلا وقد ولده فقال الله (قل لا أسألكم) على ما أدعوكم إليه (أجراً إلا) أن تودونى لقرابتي منكم، والمعنى أنكم قومى وأحق من أجابنى وأطاعنى، فإذا قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القربى ولا تؤذونى

ولا تهيجوا على .

﴿ والقولَ الثانى ﴾ روى الكلى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال إن الذي يَرَاقِيّهِ لما قدم المدينة كانت تعروه نوائب وحقوق وليس فى يده سعة ، فقال الانصار إن هذا الرجل قد هداكم الله على يده وهو ابن أختكم وجاركم فى بلدكم ، فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا ثم أتوه به فرده عليهم ، فنزل قوله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجراً) أى على الإيمان إلا أن تودوا أقاربى فختهم على مودة أقاربه(١) .

<sup>(</sup>١) للاية منى بعيدعن كل هذه الاشكالات هوأن إبذار الرسول لهم ودعوته إلى أن يؤمنوا بالله ويتركوا عبادة الأوثان ليس إلا صلة قرابتهم منه ، ولانهم عشيرته ، وإنما كان هذا فى صدر الدعوة حين أمر بانذار عشيرته الاقربين لأن القرابة تقتضى البر والعون فكان الرسالة أجر القربى التى هى أعم من أن تكون قربى نسب أو جوار أو غيرها وهو الأولى حض على مودة أولى القربى .

﴿ القول الثالث ﴾ ما ذكره الحسن فقال إلا أن تودوا إلى الله فيما يقر بكم إليه من التودد إليه بالعمل الصالح، فالقربي على "قول الأول القرابة التي هي بمعنى الرحم وعلى الشاني القرابة التي هي بمعنى الا ُقارب ، وعلى الثالث هي فعلى مر. \_ القرب والتقرُّب ، فإن قيل الآية مشكلة ، ذلك لا أن طلب الأجرة على تبليم الوحى لا يجوز، ويدل عليه وجوه: ( الا ول ) تعــالى حكى عن أكثر الأنبياء عليهم السلام أنهم صرحوا بنفي طلب الأجرة ، فذكر في قصة نوح عليه السلام ( وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) وكذا في قصة هود وصالح، وفي قصـة لوط وشعيب عليهم السلام ورسولنا أفضـل من سائر الأنبيا. عليهم السلام فكان بأن لا يطلب الأجر على النبوة والرسالة أولى ( والثانى ) أنه عَلَيْتُهُ صرح بنني طلب الأجر في سائر الآيات فقال ( قل ما سألتكم من أجر فهو لـكم ) وقال ( قل ما أسئلـكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) ( والثالث ) العقل يدل عليه وذلك لأن ذلك التبليمغ كان واجباً عليه قال تعالى ( بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) وطلب الآجر على أدا. الواجب لا يليق بأقل الناس فضلا عن أعلم العلماء (الرابع) أن النبوة أفضل من الحكمة وقد قال تعالى في صفة الحكمة ( ومن يؤت الحكمة فقد أو تي خيراً كشيراً ) وقال في صفة الدنيا (قل متاع الدنيا قليل) فكيف يحسن في العقل مقابلة أشرف الأشياء بأخس الأشياء (الخامس) أن طلب الأجركان يوجب التهمة ، وذلك ينافي القطع بصحة النبوة ، فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز من النبي عَلِيِّ أَن يَطَلَبُ أَجِراً البِّنَّةِ عَلَى التَّبلِّيغِ والرَّسَّالَةِ ، وظاهرهذه الآية يقتضي أنه طلب أجراً على التَّبلُّيغ والرسالة ، وهو المودة في القربي هذا تقربر السؤال (والجواب) عنه أنه لانزاع في أنه لايجوزطلب الأجرَ على التبليخ والرسالة بق قوله ( إلا المودة في القربي ) نقول الجواب عنه من وجهين (الأول) أن هذا من باب قوله:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بها مر. قراع الدارعين فلول

المعنى أنا لاأطلب منكم إلا هذا ، وهذا فى الحقيقة ليس أجراً لآن حصول المودة بين المسلمين أمر واجب قال تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا. بعض) وقال صلى الله عليه وسلم « المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضاً » والآيات والا خبار فى هذا الباب كثيرة وإذا كان حصول المودة بين جمهور المسلمين واجباً فحصولها فى حق أشرف المسلمين وأكارهم أولى وقوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى ) تقديره والمودة القربى ليست أجراً فرجع الحاصل إلى أنه لا أجر البتة ( والوجه الثانى ) فى الجواب أن هذا استثناء منقطع و تم الكلام عند قوله ( قل لا أسألكم عليه أجراً ).

ثم قال (إلاالمودة في القربي) أي لكن أذكركم قرابتي منكم وكا نه في اللفظ أجرو ليس بأجر. ﴿ الْمَسْأَلَةُ الثَّالَثَةَ ﴾ نقل صاحب الكشاف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ من مات على حب آل محمد مات مغنموراً ، له ألاومن مات على حب آل محمد مات مغنموراً ، له ألاومن مات على

حب آل محمد مات تائباً ، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان ،ألاومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة ، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره من ار ملائكة الرحمة ، ألاوهن مات على حب آل محمد مات على السنة و الجماعة ، ألا ومن مات على بغض آل محمد جا. يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة الله ، ألا ومن مات على بغض آ ل محمد مات كافرًا ، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة ، هذا هو الذي رواه صاحب الـكشاف وأنا أقول آل محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يئول أمرهم إليه فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل، ولا شك أن فاطمة وعلياً والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التعلقات وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل، وأيضاً اختلف الناس في الآل فقيل هم الأقارب وقيل هم أمته ، فإن حملناه على القرابة فهم الآل ، وإن حملناه على الأمة الذين قبلوا دعوته فهم أيضاً آل فثبت أن على جميع التقديرات هم الآل ، وأما غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟ فمختلف فيه ، وروى صاحب الـكشاف أنه لمـا نزلت هذ، الآية قيل يارسول الله من قرابتك هؤلاء الذين و جبت علينا مودتهم ؟ فقال على وفاطمة و ابناهما ، فثبت أن هؤلاً. الأربعة أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم ويدل عليه وجوه (الأول) قوله تعـالى (إلا المودة في القربي) ووجه الاستدلال به ماسبق ( الثانى ) لا شك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحب فاطمة عليها السلام قال صلى الله عليه وسلم «فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها» وثبت بالنقل المتواتر عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب علياً والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله لقوله (واتبعوه لعلكم تهتدون ) ولقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ولقوله ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) ولقوله سبحانه ( لقدكان لـكم في رسول الله أسوة حسنة ) ( الثاني ) أن الدعاء للآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة وهو قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأرحم محمداً وآل محمد ، وهذا التعظيم لم يو جد فى حق غير الآل ، فكل ذلك مدل على أن حب آل محمد واجب ، وقال الشافعي رضي الله عنه:

يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كما نظم الفرات الفائض إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقالان أبى رافضى

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله ( إلا المودة في القربي ) فيه منصب عظيم للصحابة لأنه تعمالي قال ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) فكل من أطاع الله كان مقربا عند الله تعالى فدخل

تحت قوله (إلا المودة في القربي) والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب آل رسول الله على يتحت قوله (إلا المودة في القربي) والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب آل رسول الله على المنتج وحب أصحابه، وهذا المنصب لا يسلم إلاعلى قول أصحابنا أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين حب العترة والصحابة، وسمعت بعض المذكرين قال إنه على قال «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا » وقال على المنتج «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » ونحن الآن في بحر التكليف وتضربنا أمواج الشبهات والشهروات وراكب البحر يحتاج إلى أمرين (أحدهما) السفينة الحالية عن العيوب والثقب (والثاني) الكواكب الظاهرة الطالعة النيرة، فإذا ركب تلك السفينة وقع نظره على تلك الكواكب الظاهرة السلامة غالباً، فيكذلك ركب أصحابنا أهل أهل السنة سفينة حب آل محمد و وضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة فرجوا من الله تعالى أن يفوزوا بالسلامة والسلامة والسلامة والسلامة والسلامة والسلامة والسلامة والسلامة والدنيا والآخرة.

وللرجع إلى التفسير: أورد صاحب الكشاف على نفسه سؤالا فقال: هلا قيل إلا مودة القربى، أو إلامودة للقربى، وما معنى قوله (إلا المودة فىالقربى)؟ وأجاب عنه بأن قال جعلو امكاناً للمودة ومقراً لها كقولك لى فى آل فلان مودة ولى فيهم هوى وحب شديد، تريد أحبهم وهم مكان حبى ومحله.

ئم قال تعالى ﴿ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً ﴾ قيل نزلت هذه الآية فى أبى بكر رضى الله عنه ، والظاهر العموم فى أى حسنة كانت ، إلا أنها لما ذكرت عقيب ذكر المودة فى القربى دل ذلك على أن المقصود التأكيد فى تلك المودة .

ثم قال تعالى ( إن الله غفور شـكور ) والشكور فى حق الله تعالى مجاز والمعنى أنه تعالى يحسن إلى المطيعين فى إيصال الثواب إليهم وفى أن يزيد عليه أنواعاً كـثيرة من التفضل.

وقال تعالى (أم يقولون افترى على الله كذباً) واعلم أن الكلام فى أول السورة إنما ابتدى، فى تقرير أن هذا الكتاب إنما حصل بوحى الله وهو قوله تعالى (كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزبز الحكيم) وانصل الكلام فى تقرير هذا المعنى و تعلق البعض بالبعض حتى وصل إلى ههنا، ثم حكى ههنا شبهة القوم وهى قولهم: إن هذا ليس وحياً من الله تعالى فقال (أم يقولون افترى على الله كذباً) قال صاحب الكشاف أم منقطعة، ومعنى الهمزة نفس التوبيخ كا نه قيل: أيقع فى قلوبهم و يحرى فى السنتهم أن ينسبوا مثله إلى الافتراء على الله الذى هو أقسح أنواع الفرية وأفحشها، ثم أجاب عنه بأن قال (فإن يشأ الله يختم على قلبك) وفيه وجوه (الاول) قال بحاهد يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لايشق عليك قولهم إنه مفتر كذاب (والثانى) يعنى بهذا الكلام أنه إن يشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى يفترى عليه الكذب فانه لا يحترى، على افتراء الكذب على الله إلا من كان فى مثل هذه الحالة، والمقصود من ذكر هذا الكلام المبالغة فى تقرير الاستبعاد، ومثاله أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة فيقول

الأمين ، لعل الله خذلي لعل الله أعمى قلمي ،وهو لايريد إثبات الخذلان وعمى القلب لنفسه ، وإنما يريد استبعاد صدور الخيانة عنه .

ثم قال تعالى (ويمح الله الباطل ويحق الحق) أى ومن عادة الله إبطال الباطل وتقرير الحق فلو كان محمد مبطلا كمذاباً لفضحه الله ولمكشف عن باطله ولما أيده بالقوة والنصرة، ولما لم يكن الآمر كذلك علمنا أنه ليس من المكاذبين المفترين على الله، ويجوز أن يكون هذا وعداً من الله لرسوله بأنه يمحو الباطل الذى هم عليه من البهت والفرية والتكذيب ويثبت الحق الذى كان محمد صلى الله وسلم عليه.

ثم قال (إنه عليم بذات الصدور) أى إن الله عليم بما في صدرك وصدورهم فيجرى الأمر على حسب ذلك، وعن قتادة يختم على قلبك ينسيك القرآن ويقطع عنك الوحى، بمعنى لو افترى على الله الكذب لفعل الله به ذلك.

واعلم أنه تعالى لما قال (أم يقولون افترى على الله كذباً) ثم برأ رسوله بما أضافوه إليه من هذا وكان من المعلوم أنهم قد استحقوا بهذه الفرية عقاباً عظيماً ، لاجرم ندبهم الله إلى التوبة وعرفهم أنه يقبلها من كل مسى. وإن عظمت إساءته ، فقال (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) وفي هذه الآية مسائل :

(المسألة الأولى ) قال صاحب الكشاف يقال قبلت منه الشيء وقبلته عنه ، فمعنى قبلته منه أخذته منه وجعلته مبدأ قبول ومنشأه ، ومعنى قبلته عنه أخذته عنه وأثبته عنه وقد سبق البحث المستقصى عن حقيقة التوبة في سورة البقرة ، وأقل مالابد منه الندم على الماضي والترك في الحال والعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل ، وروى جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إلى أستغفرك وأتوب إليك وكبر ، فلما فرغ من صلاته قال له على عليه السلام ياهذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين فتوبتك تحتاج إلى توبة ، فقال ياأمير المؤمنين وماالتوبة ؟ فقال اسم يقع على ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس مرارة الطاعة كا ربيتها في المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كا ربيتها في المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كا أذقتها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته .

( المسألة الثانية ) قالت المعتزلة يجب على الله تعالى عقلا قبول التوبة ، وقال أصحابنا لا يجب على الله شي. وكل ما يفعله فانما يفعله بالسكرم والفضل ، واحتجوا على صحة مذهبهم بهذه الآية فقالوا إنه تعالى تمدح بقبول التوبة ، ولو كان ذلك القبول واجباً لما حصل التمدح العظيم ، ألا ترى أن من مدح نفسه بأن لا يضرب الناس ظلماً ولا يقتلهم غضباً ، كان ذلك مدحاً قليلا ، أما إذا قال إنى أحسن اليهم مع أن ذلك لا يجب على كان ذلك مدحاً وثنا.

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّالَيْهُ ﴾ قوله تعالى ( ويعفو عن السيئات ) إما أن يكون المراد منه أن يعفو

وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعَبَادِهِ لَبَغَوْ الْقَ الْأَرْضِ وَلَكُنْ يُنَرِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعَبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ «٢٧» وَهُو الَّذِي يُنزِّلُ الْغَيثَ مِنْ بَعْدَ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحَمَتُهُ وَهُو الْوَلِيُّ الْخَبِيدُ «٢٨» وَمِنْ ءَا يَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَ

عن الكبائر بعد الإتيان بالتوبة ، أو المراد منه أنه يعفو عن الصغائر ، أو المراد منه أنه يعفو عن الكبائر قبل التوبة ، والأول باطل وإلا لصار قوله (و يعفو عن السيئات) عين قوله (وهو الذي يقبل التوبة) والتكرار خلاف الأصل ، والثاني أيضاً باطل لأن ذلك واجب وأداء الواجب لا يتمدح به فبقى الفسم الثالث فيكون المعنى أنه تارة يعفو بواسطة قبول التوبة و تارة يعفو ابتداء من غير توبة .

ثم قال ( و يعلم ما تفعلون ) قرأ حمزة والكسائى و حفص عن عاصم بالناءعلى المخاطبة والباقون بالياء على المغايبة ، والمعنى أنه تعالى يعلمه فيثيبه على حسنانه و يعاقبه على سيئآته .

ثم قال (ويستجيب الدين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله) وفيه قولان (أحدهما) الذين آمنوا وعملوا الصالحات رفع على أنه فاعل تقديره ويحيب المؤمنون الله فيما دعاهم إليه. (والثاني) محله نصب والفاعل مضمر وهو الله و تقديره ، ويستجيب الله للمؤمنين إلا أنه حذف اللام كما حذف فى قوله (وإذا كالوهم) وهذا الثاني أولى لأن الخبر فيما قبل وبعدعن الله لأن ماقبل الآية قوله تعالى (وهوالذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) وما بعدها قوله (ويزيدهم من فضله) فيزيد عطف على ويستجيب ، وعلى الأول ويحيب العبد ويزيد الله من فضله .

أما من قال إن الفعل للذين آمنوا ففيه وجهان : ( أحدهما ) ويجيب المؤمنون ربهم فيما دعاهم إليه ( والثاني ) يطيعونه فيما أمرهم به ، والاستجابة الطاعة .

وأما من قال إن الفعل لله فقد اختلفوا، فقيل يحيب الله دعاء المؤمنين ويزيدهم ما طلبوه من فضله، فان قالوا تخصيص المؤمنين بإطابة الدعاء هل يدال على أنه تعالى لا يحيب دعاء الكفار؟ قانا قال بعضهم لا يجوز لآن إجابة الدعاء تعظيم، وذلك لا يليق بالكفار، وقيل يجوز على بعض الوجوه، وفائدة التخصيص أن إجابة دعاء المؤمنين تكون على سبيل التشريف، وإجابة دعاء الكافرين تكون على سبيل الاستدراج، ثم قال (ويزيدهم من فضله) أى يزيدهم على ما طلبوه بالدعاء (والكافرون لهم عذاب شديد) والمفصود التهديد.

قوله تعالى ﴿ ولو بسط الله الرزق لساده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولى الحميد، ومن

فيهما من دَابَّة وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءِ قَديرٌ (٢٩» وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَمَا كَسَبَت أَيْديكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (٣٠» وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَـكُمْ مِنْ دُونِ ٱللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ (٣١»

آياته خلق السموات والأرض ومابث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ، وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ، وما أنتم بمعجزين في الأرضوما ليكم من دونالله من ولى ولا نصير ﴾ وفي الآية مسائل :

﴿ الْمُسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ اعلم أنه تعالى لما قال في الآية الأولى: إنه يجيب دعاء المؤمنين ورد عليه سُوَّال وهو أن المؤمن قد يكون في شدة وبلية وفقر ثم يدعو فلا يشاهد أثر الإجابة فكيف الحال فيه مع ما تقدم من قوله ( و يستجيب الذين آمنو ا )؟ فأجاب تعالى عنه بقوله ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ) أي و لأقدموا على المعاصي ، ولمــا كان ذلك محــذوراً وجب أن لا يعطيهم ماطلبوه ، قال الجبائي هذه الآية تدل على بطلان قول المجبرة من وجهين : ( الأول ) أن حاصل الكلام أنه تعالى ( لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض ) والبغي في الأرض غير مراد فإرادة بسطالرزق غيرحاصلة ، فهذا الكلام إنما يتم إذا قلنا إنه تعالى لايريد البغي في الأرض ، وذلك يو جب فساد قول المجبرة (الثاني) أنه تعالى بين أنه إنما لم يرد بسط الرزق لأنه يفضي إلى المفسدة فلما بين تعالى أنه لايريد ما يفضي إلى المفسدة فبأن لا يكون مريداً للمفسدة كان أولى ، أجاب أصحابنا بأن الميل الشديد إلى البغي والقسوة والقهر صفة حدثت بعد أن لم تكن فلا بدلها من فاعل وفاعل هذه الأحوال إما العبد أو الله ( والأول ) باطل لأنه إنمـا يفعل هـذه الاشياء لو مال طبعه إليها فيعود السؤال في أنه من المحدث لذلك الميل الثاني ويلزم التسلسل، وأيضاً فالميل الشديد إلى الظلم والقسوة عيوب ونقصانات، والعاقل لايرضي بتحصيل مو جبات النقصان لنفسه، ولما بطل هـنا ثبت أن محدث هذا الميل والرغبة هو الله تعالى ، ثم أورد الجبائي في تفسيره على نفسه سؤالاً : قال ، فان قيل أليس قد بسط الله الرزق لبعض عباده مع أنه بغي ؟ وأجاب عنه بأن الذي عنده الرزق و بغي كان المعلوم من حاله أنه يبغي على كل حال سواء أعطى ذلك الرزق أو لم يعط، وأقولهذا الجواب فاسد ويدل عليه القرآن والعقل، أما القرآن فقوله تعالى ( إن الإنسان ليطغي أن رآه استغنى ) حكم مطلقاً بأن حصول الغني سبب لحصول الطغيان ، وأما العقل فهو أن النفس إذا كانت مائلة إلى الشر لكما كانت فاقدة الآلات والأدوات كان الشر أقل ، وإذا كانت واجدة لهاكان الشر أكثر ، فثبت أن وجدان المـال يوجب الطغيان ، ﴿ المسألة الثانية ﴾ في بيان الوجه الذي لا تجله كان التوسع موجباً للطغيان ذكروا فيه وجوها (الا ولى ) أن الله تعالى لوسوى في الرزق بين الكل لامتنع كون البعض خادماً للبعض ولو صار الا مركذلك لخرب العالم و تعطلت المصالح (الثاني) أن هذه الآية محتصة بالعرب فانه كلما اتسع رزقهم ووجدوا من المطر ما يرويهم ومن الكلا والعشب ما يشبعهم أقدموا على النهب والغارة (الثالث) أن الإنسان متكبر بالطبع فإذا وجد الغني والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الا صلية وهو التكبر، وإذا وقع في شدة و بلية ومكروه انكسر فعاد إلى الطاعة والتواضع.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال خباب بن الارت فينا نزلت هذه الآية وذلك أنا نظرنا إلى أموال بنى قريظة والنضير وبنى قينقاع فتمنيناها ، وقيل نزلت فى أهل الصفة تمنوا سعة الرزق والغنى .

ثم قال تعالى ﴿ ولكن ينزل بقدر ما يشا. ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ينزل) خفيفة والباقون بالتشديد، ثم نقول (بقدر) بتقدير يقال قدره قدراً وقدراً ( إنه بعباده خبير بصير ) يعني أنه عالم بأحوال الناس وبطباعهم وبعواقب أمورهم فيقدر أرزاقهم على وفق مصالحهم ، ولمــا بين تعالى أنه لا يعطيهم ما زاد على قدر حاجتهم لأجل أنه علم أن تلك الزيادة تضرهم فى دينهم بين أنهم إذا احتاجوا إلى الرزق فانه لا يمنعهم منه فقال ( وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ) قرأ نافع وابن عامر وعاصم (ينزل) مشددة والباقون مخففة ، قالصاحب الكشاف قرى. ( قنطوا ) بفتح النون وكسرها ، وٰ إنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر لا ُن الفرح بحصول النعمة بعد البلية أتم، فكان إقدام صاحبه على الشكرأ كثر (وينشررحمته) أي بركات الغيث ومنافعه وما يحصل به من الخصب، وعن عمر رضي الله عنه أنه قيل له «اشتد القحط وقنط الناس فقال: إذن مطروا» أراد هذه الآية ، ويجوزأن يريد رحمته الواسعة في كل شيءكا نه قيل ينزل الرحمة التي هي الغيث وينشر سائر أنواع الرحمة ( وهو الولى الحميـد ) ( الولى ) الذي يتولى عباده بإحسانه ( والحميد ) المحمود على ما يوصل للخلق من أقسام الرحمة ، ثم ذكر آية أخرى تدل على إلهيته فقال ( ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة ) فنقول : أما دلالة خلق السموات والأرض على و جودالإله الحكم فقد ذكر ناها وكذلك دلالة وجود الحيوانات على وجود الإله الحكيم ، فان قيل كيف يجوز إطلاقُ لفظ الدابة على الملائكة ؟ قلنا فيه وجوه (الا ول) أنه قد يضاف الفعل إلى جماعة و إن كانفاعله و احداً منهم يقال بنو فلان فعلو اكذا ، و إنما فعله و احد منهم و منه قو له تعالى (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) ( الثانى ) أن الدبيب هو الحركة ، والملائكة لهم حركة ( الثالث )لا يبعد أن يقال إنه تعالى خلق في السموات أنواعاً من الحيوانات يمشون مشى الأناسي على الأرض.

ثم قال تعالى (وهو على جمعهم إذا يشاء قدير)قال صاحب الكشاف: إذا تدخل على المضارع كما تدخل على المضارع كما تدخل على الماضى، قال تعالى (والليل إذا يغشى) ومنه (إذا يشاء قدير) والمقصود أنه تعالى خلقها متفرقة، لا لعجز ولكن لمصلحة، فلهذا قال (وهو على جمعهم إذا يشاء قدير) يعنى الجمع

للحشر والمحاسبة ، وإنما قال (على جمعهم) ولم يقل على جمعها ، لأجل أن المقصود من هذا الجمع المحاسبة ، فكا أنه تعالى قال : وهو على جمع العقلاء إذا يشاء قدير ، واحتج الجبائى بقوله (إذا يشاء قدير ) على أن مشيئته تعالى محدثة بان قال : إن كلمة (إذا ) تفيد ظرف الزمان ، وكلمة (يشاء) صيغة المستقبل ، فلو كانت مشيئته تعالى قديمة لم يكن لتخصيصها بذاك الوقت المعين من المستقبل فائدة . ولما دل قوله (إذا يشاء قدير) على هذا النخصيس علمنا أن مشيئته تعالى محدثة (والجواب) أن هاتين الكلمتين كما دخلتا على المشيئة ، أى مشيئة الله ، فقد دخلتا أيضاً على لفظ (القدير) فلزم على هذا أن يكون كونه قادراً صفة محدثة . ولما كان هذا باطلا . فكذا القول فيما ذكره ، والله أعلم .

ثم قال تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ) وفى الآية مسائل:

(المسألة الأولى ) قرأ نافع واب عامر ( بما كسبت ) بغير فا. ، وكذلك هي في مصاحف الشام والمدينة ، والباقون بالفا. وكذلك هي في مصاحفهم ، وتقديرا لأول أن ما مبتدأ بمعنى الذي ، وبما كسبت خبره ، والمعنى والذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم ، وتقدير الثاني تضمين كلمة : (ما) معنى الشرطية .

والمعرق والصواعق وأشباهها ، واختلفوا في بحو الآلام أنها هل هي عقو بات على ذنوب سلفت والعرق والصواعق وأشباهها ، واختلفوا في بحو الآلام أنها هل هي عقو بات على ذنوب سلفت أم لا ؟ منهم من أنكر ذلك لوجوه (الأول) قوله تعالى (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت) بين تعالى أن الجزاء إنما يحصل في يوم القيامة ، وقال تعالى في سورة الفاتحة (مالك يوم الدين) أي يوم الجزاء ، وأطبقوا على أن المراد منه يوم القيامة (والثانى) أن مصائب الدنيا يشترك فيها الزنديق والصديق ، وما يكون كذلك امتنع جعله من باب العقوبة على الذنوب ، بل الاستقراء يدل على أن حصول هذه المصائب للصالحين والمتقين أكثر منه المدنبين ، ولهذا قال يَزِيِّتْهُ « خص البلاء بالانبياء ، ثم الأولياء ، ثم الأمثل فالأمثل » (الثالث) أن الدنيا دار التكليف ، فلو جعل الجزاء فيها لكانت الدنيا دار التكليف ودار الجزاء معاً ، وهو محال . وأما القائلون بأن هذه المصائب المتاتب المناتب المناتب أو لفظ ، هذا معناه و تمسكوا أيضاً بهذه الآية ، وتمسكوا أيضاً بقوله تعالى بعد المناتب أو يوبقهن بما كسبوا ) وذلك تصريح بأن ذلك الإهلاك كان بسبب كسبهم ، وأجاب الأولون عن التمسك بهذه الآية ، فقالوا إن حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان في التكليف ، لا من باب العقوبة كما في حق الأنبياء والأولياء ، ويحمل قوله ( فها كسبب المهت أيديكم ) التكليف ، لا من باب العقوبة كما في حق الأنبياء والأولياء ، ويحمل قوله ( فها كسبت أيديكم )

على أن الأصلح عند إتيانكم بذلك السكسب إيزال هذه المصائب عليكم، وكذا الجواب عن بقية الدلائل، والله أعلم.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتج أهل التناسخ به ــــنه الآية ، وكذلك الذين يقولون إن الأطفال والبهائم لا تتألم ، فقالوا دلت الآية على أن حصول المصائب لا يكون إلا لسابقة الجرم ، ثمم إن أهل التناسخ قالوا : لكن هذه المصائب حاصلة للأطفال والبهائم ، فوجب أن يكون قد حصل لها ذنوب فى الزمان السابق . وأما القائلون بأن الأطفال والبهائم ليس لها ألم ، قالوا قد ثبت أن هذه الأطفال والبهائم ماكانت موجودة فى بدن آخر لفساد القول بالتناسخ ، فوجب القطع بأنها لاتتألم إذ الألم مصيبة (والجواب) أن قوله تعالى (وما أصابكم من مصيبة فيها كسبت أيديكم ) خطاب مع من يفهم و يعقل ، فلا يدخل فيه البهائم والأطفال ، ولم يقل تعالى : إن جميع ما يصيب الحيوان من المكاره فإنه بسبب ذنب سابق ، والله أعلم .

(المسألة الرابعة) قوله (فيماكسبت أيديكم) يقتضى إضافة الكسب إلى اليد ، قال والكسب لا يكون باليد ، بل بالقدرة القائمة باليد ، وإذا كان المراد من لفظ اليد ههنا القدرة ، وكان هذا المجاز مشهوراً مستعملا ،كان لفظ اليد الوارد فى حق الله تعالى يجب حمله على القدرة تعزيهاً لله تعالى عن الأعضاء والأجزاء ، والله أعلم .

ثم قال تعالى (ويعفو عن كثير) ومعناه أنه تعالى قد يترك الكثير من هذه التشديدات بفضله ورحمته وعن الحسن قال: دخلنا على عمران بن حصين فى الوجع الشديد ، فقيل له: إنا لنغتم لك من بعض ما نرى ، فقال لا تفعلوا فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إلى ، وقرأ (وما أصابكم من مصيبة فيها كسبت أيديكم) فهذا بما كسبت يداى ، وسيأتيني عفو ربى . وقد روى أبو سخلة عن على بن أبى طالب رضى الله عنه : أن الني صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال «ما عفا الله عنه فهو أعز وأكرم من أن يعود إليه فى الآخرة ، وما عاقب عليه فى الدنيا فالله أكرم من أن يعود إليه فى الآخرة ، وما عاقب عليه فى الدنيا فالله أكرم من أن يعيد العذاب عليه فى الآخرة » رواه الواحدى فى البسيط ، وقال إذا كان كذلك فهذه أرجى يعيد العذاب عليه نف الآخرة » رواه الواحدى فى البسيط ، وقال إذا كان كذلك فهذه أرجى الذيا ، وهو كريم لا يرجع فى عفوه ، وهذه سنة الله مع المؤمنين. وأما الدنيا ، وصنف عفا عنه فى الدنيا ، وهو كريم لا يرجع فى عفوه ، وهذه سنة الله مع المؤمنين. وأما الكافر فلأنه لا يعجل عليه عقوبة ذنبه حتى يوافى ربه يوم القيامة .

ثم قال تعالى (وما أننم بمعجزين فى الائرض) يقول ما أنتم معشر المشركين بمعجزين فى الائرض، أى لا تعجزوننى حيثها كنتم، فلا تسبقوننى بسبب هربكم فى الائرض (وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير) والمراد بهم من يعبد الائصنام، بين أنه لا فائدة فيها البتة، والنصير هو الله تعالى، فلا جرم هو الذى تحسن عبادته.

وَمِنْ ءَا يَاتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبُحْرِ كَالْاْغَالَمِ «٢٢» إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّبِحَ فَيَظَلَلْنَ رَوَاكَدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ «٣٢» أَوْ يُوبِقُهُنَّ بَمَٰ مَنْ مَنْ عَنْ كَثَيرِ «٣٤» وَيَعْلَمُ ٱلدِّينَ يُحَادِلُونَ فِي ءَايَاتِنَا مَالَهُمْ مَنْ مَنْ شَيْءَ فَمَتَاعُ ٱلْحُيَوِةِ ٱلدُّنِيَا وَمَا عَنْدَ ٱللهَ خَيْرُ وَأَبْقَ عَنِي عَلَيْهِ مَنْ شَيْءَ فَمَتَاعُ ٱلْحُيَوِةِ ٱلدُّنِيَا وَمَا عَنْدَ ٱلله خَيْرُ وَأَبْقَ لَلْمُ مَنْ الله عَنْدَ الله وَالله وَا وَالله وَالله

قوله تعالى ﴿ ومن آياته الجوار فى البحر كالاعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير، ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا ما لهم من محيص، فما أو تيتم من شى. فتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وبما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ﴾ وفى الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ نافع وأبو عمرو (الجوارى) بياء فى الوصل والوقف، فإثبات الياء على الأصل وحذفها للتخفيف.

﴿ الْمُسْأَلَةُ الثَّانِيةَ ﴾ الجواري ، يعني السفن الجواري ، فحذف الموصوف لعدم الالتباس .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اعلم أنه تعالى ذكر من آياته أيضاً هذه السفن العظيمة التي تجرى على وجه البحر عند هبوب الرياح. واعلم أن المقصود من ذكره أمران (أحدهما) أن يستدل به على وجوه القادر الحكيم (والثانى) أن يعرف ما فيه من النعم العظيمة لله تعالى على العباد (أما الوجه الأول) فقد اتفقوا على أن المراد بالأعلام الجبال، قالت الخنساء في مرثية أخيها:

## وإن صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأســـه نار

ونقل أن الذي على استنشد قصيدتها هذه ، فلما وصل الراوى إلى هذا البيت ، قال «قاتلها الله ما رضيت بتشديهها له بالجبل حتى جعلت على رأسه ناراً!» إذا عرفت هذا فنقول: هذه السفن العظيمة التى تكون كالجبال تجرى على وجه البحر عند هبوب الرياح على أسرع الوجوه ، وعند سكون هذه الرياح تقف ، وقد بينا بالدليل في سورة النحل ، أن محرك الرياح ومسكنها هو الله تعالى ، إذ لا يقدر أحد على تحريكها من البشر ولا على تسكينها ، وذلك يدل على وجه الماه ، وهو أيضاً أن تلك السفينة تكون في غاية الثقل ، ثم إنها مع ثقلها بقيت على وجه الماه ، وهو أيضاً دلالة أخرى ( وأما الوجه الثانى ) وهو معرفة ما فيها من المنافع ، فهو أنه تعالى خص كل جانب من جو انب الأرض بنوع آخر من الأمتعة ، وإذا نقل متاع هذا الجانب إلى ذلك الجانب في السفن و بالعكس حصلت المنافع العظيمة في التجارة ، فلهذه الأسباب ذكر الله تعالى حال هذه السفنة .

ثم قال تعالى (إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره) قرأ أبو عمرو والجمهور : بهمزة (إن يشأ) لأن سكون الهمزة علامة للجزم، وعن ورش عن نافع بلا همزة، وقرأ نافع وحده (يسكن الرياح) على الجمع، والباقون (الريح) على الواحد، قال صاحب الكشاف: قرى ويظللن) بفتح اللام وكسرهامن ظل يظل ويظل، وقوله تعالى (رواكد) أى رواتب، أى لا تجرى على ظهره، أى على ظهر البحر (إن فى ذلك لآيات لكل صبار) على بلا الله (شكور) لنعائه، والمقصود التنبيه، على أن المؤمن يجب أن لا يكون غافلا عن دلائل معرفة الله البتة، لأنه لا بد وأن يكون إما فى البلا وإما فى الآلاد، فإن كان فى البلاء كان من الصابرين، وإن كان فى النعاء كان من الشاكرين، وعلى هذا التقدير فإنه لا يكون البتة من الغافلين.

ثم قال تعالى (أو يو بقهن بما كسبوا) يعنى أو يهلكهن ، يقال أو بقه ، أى أهلكه ، ويقال للمجرم أو بقته ذنو به ، أى أهلكته ، والمعنى أنه تعالى إن شاء ابتلى المسافرين فى البحر بإحدى بليتين : إما أن يسكن الريح فتركد الجوارى على متن البحر و تقف ، وإما أن يرسل الرياح عاصفة فيها فيهلكن بسبب الإغراق ، وعلى هذا التقدير فقوله (أو يو بقهن ) معطوف على قوله (يسكن) لأن التقدير (إن يشأ يسكن الريح) فيركدن ، أو يعصفها فيغرقن بعصفها ، وقوله (ويعفو عن كثير) معناه إن يشأ يهلك ناساً وينج ناساً على طريق العفو في حكم الإيباق حيث جعل مجزوماً مثله ، قانا معناه إن يشأ يهلك ناساً وينج ناساً على طريق العفو عنهم . وأما من قرأ (ويعفو) فقد استأنف الكلام .

ثم قال ( ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ) قرأ نافع وابن عامر: يعلم بالرفع على الاستئناف، وقرأ الباقون بالنصب. فالقراءة بالرفع على الاستئناف، وأما بالنصب فللعطف على

تعليل محذوف تقديره لينتقم منهم (ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا) والعطف على التعليل المحذوف غير عزيز فى القرآن، ومنه قوله تعالى (ولنجعله آية للناس) وقوله تعالى (خلق السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت) قالصاحب الكشاف: ومن قرأ على جزم (ويعلم) فكائمه قال أو إن يشأ، يجمع بين ثلاثة أمور: هلاك قوم، ونجاة قوم، وتحذير آخرين. إذا عرفت هذا فنقول معنى الآية (وليعلم الذين يجادلون) أى ينازعون على وجه التكذيب، أن لا مخلص لهم إذا وقفت السفن، وإذا عصفت الرياح فيصير ذلك سبباً لاعترافهم بأن الإله النافع الضار ليس إلا الله.

واعلم أمه تعالى لما ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتفسير عن الدنيا وتحقير شأنها ، لأن الذي يمنع من قبول الدليل إنما هو الرغبة في الدنيا بسبب الرياسة وطلب الجاه ، فإذا صغرت الدنيا في عين الرجل لم يلتفت إليها ، فينئذ ينتفع بذكر الدلائل ، فقال ( فما أو تيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ) وسماه متاعاً تنبيهاً على قلته وحقارته ، ولأن الحس شاهد بأن كل ما يتعلق بالدنيا فإنه يكون سريع الانقراض والانقضاء .

ثم قال تعالى ( وما عند الله خير وأبق ) والمعنى أن مطالب الدنيا خسيسة منقرضة ، و نبه على خساستها بتسميتها بالمتاع ، ونبه على انقراضها بأن جعلها من الدنيا . وأما الآخرة فإنها خير وأبق ، وصريح العقل يقتضى ترجيح الحير الباقى على الخسيس الفانى ، ثم بين أن هذه الخبرية إنما تحصل لمن كان موصوفاً بصفات :

﴿ الصفة الأولى ﴾ أن يكون من المؤمنين بدليل قوله تعالى (للذين آمنوا).

(الصفة الثانية) أن يكون من المتوكلين على فضل الله ، بدليل قوله تعالى (وعلى ربهم يتوكلون) قأما من زعم أن الطاعة توجب الثواب ، فهر متكل على عمل نفسه لا على الله ، فلا يدخل تحت الآية.

﴿ الصفة الثالثة ﴾ أن يكو نوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش ، عن ابن عباس : كبير الإثم ، هو الشرك ، نقله صاحب الكشاف و هو عندى بعيد ، لأن شرط الإيمان مذكور أو لا و هو يغى عن عدم الشرك ، وقيل المراد بكبائر الإثم ما يتعلق بالبدع واستخراج الشبهات ، وبالفواحش ما يتعلق بالقوة الشهوانية ، وبقوله ( وإذا ما غضبوا هم يغفرون ) ما يتعلق بالقوة الغضبية ، وإيما خص الغضب بلفظ الغفران ، لأن الغضب على طبع النار ، واستيلاؤه شديد و مقاومت صعبة ، فلهذا السبب خصه بهذا اللفظ ، والله أعلم .

﴿ الصفة الرابعة ﴾ قوله تعالى ( والذين استجابوا لربهم ) والمراد منه تمام الانقياد ، فإن قالوا أليس أنه لما جعل الإيمان شرطاً فيه فقد دخل فى الإيمان إجابة الله ؟ قلنا الأقرب عندى أن يحمل هذا على الرضاء بقضاء الله من صميم القلب ، وأن لا يكون فى قلبه منازعة فى أمر من الامور . ولما ذكر هذا الشرط قال (و أقاموا الصلاة) والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة ، لأن هذا هو

وَجَزُوُ اللّهِ إِنَّهُ لَا يُحَبُّ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحَبُّ الطَّالِمِينَ «٤٠» وَلَمَن اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ فَأُو لَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلَ «٤١» إِنَّمَا الطَّالِمِينَ «٤٠» وَلَمَن اللّهِ وَاللّهُ فَأُو لَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلَ «٤١» إِنَّمَا السَّلِيلُ عَلَى اللّهُ وَلَا النَّاسَ وَيَبَغُونَ فَى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْخُوَّ أُولَئِكَ كَمُمْ السَّلِيلُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّ

الشرط في حصول الثواب.

وأما قوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم) فقيل كان إذا وقعت بينهم واقعة اجتمعوا وتشاوروا فأثنى الله عليهم ، أى لاينفردون برأى بإيمالم بجتمعوا عليه لا يقدمون عليه ، وعن الحسن : ماتشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم . والشورى مصدر كالفتيا بمعنى التشاور ، ومعنى قوله (وأمرهم شورى بينهم ) أى ذو شورى .

﴿ الصفة الخامسة ﴾ قوله تعالى ( والذين إذا أصابهم البغي ينتصرون ) والمعني أن يقتصروا في الانتصار على ما يجعله الله لهم ولا يتعدونه ، وعن النخعي أنه كان إذا قرأها قال كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم السفهاء . فإن قيل هذه الآية مشكلة لوجهين ( الأول ) أنه لما ذكر قبله (و إذا ماغضبوا هم يغفرون) فكيف يليق أن يذكر معه مايجري مجري الصد له وهو قوله (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)؟ (الثاني) وهو أن جميع الآيات دالة على أن العفوأحسن قال تعالى ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) وقال ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً ) وقال ( خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وقال ( و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين ) فهذه الآيات تناقض مدلول هذه الآية ( والجواب ) أن العفو على قسمين : ( أحدهما ) أن يصير العفو سبباً لتسكمين الفتنة وجناية الجاني ورجوعه عن جنايته ( والثاني ) أن يصير العفو سبباً لمزيد جراءة الجاني ولقوة غيظة وغضبه، والآيات في العفو محمولة على القسم الأول ، وهذه الآية محمولة على القسم الثاني ، وحينتُذ يزول التناقض والله أعلم ، ألا ترى أنالعفو عن المصر يكون كالإغراء له و لغيره ، فلو أن رجلا و جد عبده فجر بجاريته وهو مصر فلو عفا عنه كان مذموماً ، وروى أن زينب أقبلت على عائشة فشتمتها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنها فلم تنته فقال النبي صلى الله عليه و سلم «دو نك فانتصرى» و أيضاً إنه تعالى لم يرغب في الانتصار بل بين أنه مشروع فقط، ثم بين بعده أن شرعه مشروط برعاية الماثلة، ثم بين أن العفو أولى بقوله ( فمن عَمَا وأصلح فأجره على الله ) فزال السؤال والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لايحب الظالمين ، ولمن انتصر بعد ظلمه فأوائك ما عليهم من سبيل ، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في

عَذَابُ أَلَيْمُ «٤٢» وَلَمَنْ صَبَر وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ عَزْمِ الْأُهُورِ «٤٣» وَمَنْ يُضْلِلُ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِي مِن بَعْده وَتَرَى ٱلظَّالَمِينَ لَمَّا رَأُو ٱلْعُذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّ مِنْ سَبِيلِ ﴿٤٤» وَتَرَيْمُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشْعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مَنْ طَرْفَ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلنَّذِينَ خَسْرُوا أَنْفُسَهُمْ مَنْ طَرْفَ خَفِي وَقَالَ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلنَّذِينَ خَسْرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقَيْمَة أَلَا إِنَّ ٱلظَّالَمِينَ فَي عَذَابِ مُقيمٍ «٥٤» وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاء يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونَ ٱللهَ وَمَنْ يُضَلِلُ ٱللهَ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ «٤٤»

اعلم أنه تعالى لما قال (والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون) أردفه بما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيداً بالمثل فإن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوى هو العدل وبه قامت السموات والأرض، فلهذا السبب قال (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وفي الآية مسائل:

( المسألة الأولى ) لقائل أن يقول جزاء السيئة مشروع مأذون فيه ، فكيف سمى بالسيئة ؟ أجاب صاحب الكشاف عنه كلتا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيئة لأنها تسوء من تعزل به ، قال تعالى (وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) يريد ما يسوءهم من المصائب والبلايا ، وأجاب غيره بأبه أما جعل أحدهما في مقابلة الآخر على سبيل المجاز أطلق اسم أحدهما على الآخر ، والحق ما ذكره صاحب الكشاف .

(المسألة الثانية كم هذه الآية أصل كبير فى علم الفقه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية بمثلها وذلك لآن الإهدار يوجب فتح باب الشروالعدوان، لآن فى طبع كل أحد الظلم والبغى والعدوان، فإذا لم يزجر عنه أقدم عليه ولم يتركه، وأما الزيادة على قدر الذنب فهو ظلم والشرع منزه عنه فلم يبق إلاأن يقابل بالمثل، ثم تأكد هذا النص بنصوص أخر، كقوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) وقوله تعالى (من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) وقوله عز وجل (كتب عليكم

القصاص) فى القتلى والقصاص عبارة عن المساواة والماثلة وقوله تعالى (والجروح قصاصه) وقوله تعالى (والجروح قصاصه) وقوله تعالى (والحروح قصاصه) وقوله تعالى (ولسكم فى القصاص حياة) فهذه النصوص بأسرها تقتضى مقابلة الشيء بمثله . ثم همنا دقيقة : وهي أنه إذا لم يمكن استيفاء الحق إلا باستيفاء الزيادة فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة الضرر بالجانى و بين منع المجنى عليه من استيفاء حقه ، فأيهما أولى ؟ فههنا محل اجتهاد المجتهدين ، ويختلف الضرر بالجانى الصور ، وتفرع على هذا الأصل بعض المسائل تنبيها على الباقى .

(المثال الأول) احتج الشافعي رضى الله عنه على أن المسلم لا يقتل بالذمي وأن الحر لا يقتل بالعبد، بأن قال المهائلة شرط لجريان القصاص وهي مفقودة في ها تين المسألتين، فوجب أن لا يجرى القصاص بينهما، أما بيان أن المهائلة شرط لجريان القصاص فهي النصوص على المهائلة في كل الأمور الاستدلال بها أن نقول إما أن نحمل المهائلة المذكورة في هذه النصوص على المهائلة في كل الأمور إلا ما خصه الدليل أو نحملها على المهائلة في أمر معين، والثاني مرجوح لأن ذلك الأمر المعين غير مذكور الآية، فلو حملنا الآية عليها لزم الإجمال، ولو حملنا النص على القسم الأول لزم تحمل التخصيص، ومعلوم أن دفع الإجمال أولى من دفع التخصيص، فثبت أن الآية تقتضى رعاية المهائلة في كل الأمور إلا ما خصه دليل العقل ودليل نقلي منفصل، وإذا ثبت هذا فنقول رعاية المهائلة في قتل المسلم بالذمي، وفي قتل الحر بالعبد لا تمكن لأن الإسلام اعتبره الشرع في إيجاب المقتل، لتحصيله عند عدمه كما في حق المحافر الأصلى، ولإ بقائه عند وجوده كما في حق المرتد وأيضاً الحرية صفة اعتبرها الشرع في حق القضاء والإمامة والشهادة، فثبت أن الممائلة شرط لجريان القصاص وهي مفقودة ههنا فوجب المنع من القصاص.

( المثال الثانى ) احتج الشافعي رضي الله عنه في أن الأيدى تقطع باليد الواحدة ، فقال لاشك أنه إذا صدر كل القطع أو بعضه عن كل أو لئك القاطعين أو عن بعضهم فوجب أن يشرع في حق أو لئك القاطعين مثله لهذه النصوص وكل من قال يشرع القطع إماكله أو بعضه في حق كلهم أو بعضهم قال بإيجابه على الكل ، بقى أن يقال فيلزم منه استيفاء الزيادة من الجانى وهو ممنوع منه إلا أنا نقول لما وقع التعارض بين جانب الجانى و بين جانب المجنى عليه كان جانب المجنى عليه بالرعانة أولى .

(المثال الثالث) شريك الآب شرع فى حقه القصاص، والدليل عليه أنه صدر عنه الجرح فوجب أن يقابل بمثله لقوله تعالى (والجروح قصاص) وإذا ثبت هذا ثبت تمـام القصاص لأنه لاقائل بالفرق.

( المثال الرابع ) قال الشافعي رضي الله تعالى عنه من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه و الدليل عليه هذه النصوص الدالة على مقابلة كل شيء بمماثله .

(المثال الخامس) شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب يلزمهم القصاص لأنهم بتلك الشهادة أهدروا دمه، فوجب أن يصير دمهم مهدراً لقوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها)

( المثال السادس ) قال الشافعي رضى الله عنه المسكره يجب عليه القود لأنه صدر عنه القتل ظلماً فوجب أن يجب عليه مثله ، أما أنه صدر عنه القتل فالحس يدل عليه وأما أنه قتل ظلماً فلأن المسلمين أجمعوا على أنه مكلف من قبل الله تعالى بأن لايقتل وأجمعوا على أنه يستحق به الإثم العظيم والعقاب الشديد ، وإذا ثبت هذا فوجب أن يقابل بمثله لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) .

( المثال السابع ) قال الشافعي رضى الله عنه القتل بالمثقل يو جب القود ، والدايل عليه أن الجانى أبطل حياته فو جب أن يتمكن ولى المقتول من إبطال حياة القاتل لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) .

(المثال الثامن) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً ونحن وإن ذكرنا هذه المسألة في المثال الأول الا أنا نذكر ههنا وجهاً آخر من البيان، فنقول إن القاتل أتلف على مالك العبد شيئاً يساوى عشرة دنانير مثلا فوجب عليه أدا. عشرة دنانير لقوله تعالى (وجزا سيئة سيئة مثلها) وإذا وجب الضمان وجب أن لا يجب القصاص لأنه لا قائل بالفرق.

(المثال التاسع) منافع الغضب مضمونة عند الشافعي رضى الله عنه والدليل عليه أن الغاصب فوت على المالك منافع تقابل في العرف بدينار فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال لقوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وكل من أوجب تفويت هذا القدر على الغاصب قال بأنه يجب أداؤه إلى المغضوب منه.

(المثال العاشر) الحر لا يقتل بالعبد قصاصاً لأنه لو قتل بالعبد لكان هو مساوياً للعبد في المعانى الموجبة للقصاص لقوله (من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) ولسائر النصوص التي تلو ناها ثم إن عبد نفسه فيجب أن يكون عبد غيره مساوياً لعبد نفسه في المعانى الموجبة للقصاص لعين هذه النصوص التي ذكر ناها ، فعلي هذا التقدير يكون عبد نفسه مساوياً لعبد غيره في المعانى الموجبة للقصاص ، فكان عبد نفسه مثلا لمثل المثل مثل مثل فوجب كون عبد نفسه مثلا لمثل نفرجب كون عبد نفسه مشلالنفسه في المعانى الموجبة للقصاص ، ولوقتل الحربعبد غيره القتل بعبد نفسه بالبيان الذي ذكر ناه ولا يقتل بعبد نفسه فوجب أن لا يقتل بعبد غيره ، فقد ذكر ناهذه الأمثلة العشرة في التفريع على هذا الأصل هذه الآية ، ومن أخذت الفطانة بيده سهل عليه تفريع كثير من مسائل الشريعة على هذا الأصل والله أعلم ، ثم ههنا بحث وهو أن أبا حنيفة رضى الله عنه قال في قطع الآيدي لاشك أنه صدر كل القطع أو بعضه عن كلهم أو عن بعضهم إلا أنه لا يمكن استيفاء ذلك الحق إلا باستيفاء الزيادة لأن الشافعي رضى الله عنه لو كان تفويت عشرة من الآيدي في مقابلة نفس و احدة حراماً لكان تفويت عشرة من الأيدي في مقابلة نفس و احدة حراماً لكان تفويت عشرة من الأيدي في مقابلة النفس الو احدة حراماً ، لان تفويت عشرة من الآيدي في مقابلة اليدالو احدة ، من النفوس في مقابلة النفس الو احدة وجب تفويت عشرة من الآيدي في مقابلة اليدالو احدة ،

فلو كان تفويت عشرة من الأيدى فى مقابلة اليد الواحدة حراماً لكان تفويت عشرة من النفوس لأجل النفس الواحدة مشتملا على الحرام وكل ما اشتمل على الحرام فهو حرام فكان يجب أن يحرم قتل النفوس العشرة فى مقابلة النفس الواحدة ، وحيث أجمعنا على أنه لا يحرم علمنا أن ما ذكرتم من استيفاء الزيادة غير بمنوع منه شرعاً ، والله أعلم .

(المسألة الثالثة ) قد بينا أن قوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) يقتضى وجوب رعاية الممائلة مطلقاً فى كل الأحوال إلافيا خصه الدليل، والفقهاء أدخلوا التخصيص فيه فى صوركثيرة فتارة بناء على نص آخر أخص منه وأخرى بناء على القياس، ولا شك أن من ادعى التخصيص فعليه البيان والمكلف يكفيه أن يتمسك بهذا النص فى جميع المطالب، قال مجاهد والسدى إذا قال له أخزاه الله، فليقل له أخزاه الله، أما إذا قدفه قذفاً يوجب الحد فليس له ذلك بل الحد الذى أم الله به.

ثم قال تعالى (فمن عفا وأصلح) بينه وبين خصمه بالعفو والإغضاء كما قال تعالى ( فإذا الذى بينك وبينه عداوة كا نه ولى حميم ) ، ( فأجره على الله ) وهو وعد مهم لا يقاس أمره فى التعظيم .

ثم قال تعالى ( إنه لا يحب الظالمين ) وفيه قو لان ( الأول ) أن المقصود منه التنبيه على أن المجنى عليه لا يجوز له استيفاء الزيادة من الظالم لأن الظالم فيما وراء ظلمه معصوم و الانتصار لا يكاد يؤمن فيه تجاوز التسوية والتعدى خصوصاً فى حال الحرب والتهاب الحمية ، فربما صار المظلوم عند الإقدام على استيفاء القصاص ظالما ، وعن الذي صلى الله عليه وسلم « إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على الله أجر فليقم ، قال فيقوم خلق فيقال لهم ما أجر كم على الله ؟ فيقولون نحن نادي مناد من كان له على الله أجر فليقم ، قال فيقوم خلق فيقال لهم ما أجر كم على الله ؟ فيقولون نحن الذين عفونا عمن ظلمنا ، فيقال لهم ادخلوا الجنة بإذن الله تعالى » ( الثانى ) أنه تعالى لما حث على العفو عن الظالم أحبر أنه مع ذلك لا يحبه تنبيها على أنه إذا كان لا يحبه ومع ذلك فانه يندب إلى عفوه ، فالمؤمن الذي هو حبيب الله بسبب إيمانه أولى أن يعفو عنه .

ثم قال تعالى (و لمن انتصر بعدظلمه) أى ظلم الظالم إباه ، وهذا من باب إضافة المصدر إلى المفعول (فأولئك) يعنى المنتصرين (ماعليهم من سبيل) كعقوبة ومؤاخذة لأنهم أتوا بما أبيح لهم من الانتصار واحتج الشافعي رضي الله تعالى عنه بهذه الآية في بيان أن سراية القود مهدرة ، فقال الشرع إما أن يقال إنه أذن له في القطع مطلقاً أو بشرط أن لا يحصل منه السريان ، وكان هذا الشرط مجهولا الأصل في القطع الحرمة فاذا كان تجويزه معلقاً بشرط عدم السريان ، وكان هذا الشرط مجهولا وجبأن يبق ذلك القطع على أصل الحرمة ، لأن الأصل فيها هو الحرمة ، والحل إنما يحصل معلقاً على شرط مجهول فوجب أن يبق ذلك على أصل الحرمة ، وحيث لم يكن كذلك علمنا أن الشرع أذن له في القطع كيف كان سواء سرى أو لم يسر ، وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون ذلك أنسريان مضموناً لانه قد انتصر من بعد ظلمه فوجب أن لا يحصل لا حد عليه سبيل .

ثم قال (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس) أى يبدأون بالظلم ( ويبغون فى الأرض بغير الحق أو لئك لهم عذاب ألم ).

ثم قال تعالى (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) والمعنى (ولمن صبر) بأن لا يقتص (وغفر) وتجاوز (فان ذلك) الصبر والتجاوز (من عزم الأمور) يعنى أن عزمه على ترك الانتصار لمن عزم الأمور الجيدة وحذف الراجع لأنه مفهوم كما حذف من قولهم السمن منوان بدرهم ويحكى أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن فكان المسبوب يكظم و يعرق فيمسح العرق ثم قام و تلا هذه الآية ، فقال الحسن عقلها والله وفهمها لما ضيعها الجاهلون.

ثم قال تعالى (و من يضلل الله فما له من ولى من بعده ) أى فليس له من ناصر يتولاه من بعد خدلانه أى من بعد إضلال الله إياه ، وهذا صريح فى جواز الإضلال من الله تعالى ، وفى أن الهداية ليست فى مقدور أحد سوى الله تعالى ،قال القاضى المراد من يضلل الله عن الجنة فما له من ولى من بعده ينصره (والجواب) أن تقييد الإضلال بهذه الصورة المعينة خلاف الدليل ، وأيضاً فالله تعالى ما أضله عن الجنة على قولكم بل هو أضل نفسه عن الجنة .

ثم قال تعالى (وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل) والمراد أنهم يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب، ثم ذكر حالهم عند عرض النار عليهم فقال (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل) أى حال كونهم خاشعين حقيرين مهانين بسبب مالحقهم من الذل، ثم قال (ينظرون من طرف خفى) أى يبتدى، نظرهم من تحريك لأجفانهم ضعيف خفى بمسارقة كا ترى الذي يتيقن أن يقتل فإنه ينظر إلى السيف كا نه لايقدر على أن يفتح أجفانه عليه ويملأ عينيه منه كما يفعل في نظره إلى المحبوبات، فان قيل أليس أنه تعالى قال في صفة الكفار انهم يحشرون عمياً فكيف قال ههنا إنهم ينظرون من طرف خفى ؟ قلنا لعلهم يكونون في الابتداء مكذا، ثم يجعلون عمياً أو لعل هذا في قوم ، وذلك في قوم آخرين ، ولما وصف الله تعالى حال الكفار حكى ما يقوله المؤمنون فيهم فقال (وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أو يكون قول المؤمنين واقعاً في الدنيا ، وإما أن يتعلق بخسروا أو يكون قول المؤمنين واقعاً في الدنيا ، وإما أن يتعلق بقال أي يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة المؤمنين واقعاً في الدنيا ، وإما أن يتعلق بقال أي يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة المؤمنين واقعاً في الدنيا ، وإما أن يتعلق بقال أن يتعلق المنا المناه المؤمنين واقعاً في الدنيا ، وإما أن يتعلق بقال أي يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة المؤمنين واقعاً في الدنيا ، وإما أن يتعلق بقال أن يقال كله المؤمنين والمناه المؤمنين والما أن يتعلق بقال أن يتعلق بقال أن يتعلق بقال أن يقمل المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين

ثم قال (ألا إن الظالمين في عذاب مقيم )أى دائم قال القاضى ، وهدا يدل على أن الكافر والفاسق يدوم عذابهما ( والجواب )أن لفظ الظالم المطلق في القرآن مخصوص بالكافر قال تعالى ( والكافر ون م الظالمون ) والذي يؤكدهذا أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( وماكان لهم من أولياء ينصرونهم من الله ) والمعنى أن الاصنام التي كانوا يعبدونها لاجل أن تشفع لهم عند الله تعالى ما أتوا بتلك الشفاعة ومعلوم أن هذا لا يليق إلا بالكفار ثم قال ( ومن يضلل الله فما له من سبيل) وذلك يدل على أن المضل والهادى هو الله تعالى على ما هو قولنا ومذهبنا والله أعلى .

السَّتَجِيبُو الرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاثِي يَوْمُ لَا مَرَدَّلَهُ مِنَ اللهِ مَا لَكُمْ مِنْ مُلْجَأً يَوْمَ لَا مَرَدَّلَهُ مِنَ اللهِ مَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرِ ﴿ ٤٧ ﴾ فَأَنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذًا أَذَقْنَا ٱلْانْسَانَ مَنَّا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيْئَةُ بِمَا قَدْمَتُ أَيْدِيهِمْ فَانَّ ٱلْانْسَانَ كَفُورٌ ﴿ ٤٨ ﴾ للله مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ سَيْئَةُ بِمَا قَدْمَتُ أَيْدِيهِمْ فَانَّ ٱلْانْسَانَ كَفُورٌ ﴿ ٤٨ » للله مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاهِ يَهَا لِهُ لَنْ يَشَاهِ إِنَاثًا وَيَحْمَلُ مَنْ يَشَاهِ إِنَاثًا وَيَهَبُ لَمَن يَشَاهِ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلَيْمُ قَدِيرٌ ﴿ ٤٩ » أَوْ يُرَوّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَحْمَلُ مَنْ يَشَاهِ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلَيْمُ قَدِيرٌ ﴿ ٥٠ »

قوله تعالى ﴿ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله مالكم من ملجاً يومئذ ومالكم من نكير ، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منارحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور ، للهملك السموات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقما إنه علم قدير ﴾

اعلم أنه تعالى لما أطنب فى الوعد والوعيد ذكر بعده ما هو المقصود فقال (استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله) وقوله (من الله) يجوز أن يكون صلة لقوله (لامرد له) يعنى لايرده الله بعد ما حكم به ، ويجوز أن يكون صلة لقوله (يأتى) أى من قبل أن يأتى من الله يوم لا يقدر أحد على رده ، واختلفوا فى المراد بذلك اليوم فقيل يوم ورود الموت ، وقيل يوم القيامة لأنه وصف ذلك اليوم (بأنه لا مرد له) وهذا الوصف موجود فى كلا اليومين ، ويحتمل أن يكون معناه أن لا مرد فيه إلى حال التكليف حتى يحصل فيه التلافى .

ثم قال تعالى فى وصف ذلك اليوم (مالكم من ملجأ) ينفع فى التخلص من العذاب (وما لبكم من نكير) من ينكر ذلك حتى يتغير حالكم بسبب ذلك المنكر، ويجوز أن يكون المراد من الأعمال (فان أعرضوا) أى النكير الإنكار أى لا تقدرون أن تنكروا شيئاً ما اقترفتموه من الأعمال (فان أعرضوا) أى هؤلاء الذين أمرتهم بالاستجابة أى لم يقبلوا هذا الائم (فما أرسلناك عليهم حفيظاً) بأن تحفظ أعمالهم وتحصيها (إن عليك إلا البلاغ) وذلك تسلية من الله تعالى ، ثم إنه تعالى بين السبب فى

إصرارهم على مذاهبهم الباطلة ، وذلك أنهم وجدوا في الدنيا سعادة وكرامة والفوز بمطالب الدنيا يفيد الفرور والفجور والتكبر وعدم الانقياد للحق فقال (وإنا إذا أذفنا الإنسان منا رحمة فرح بها) و نعم الله في الدنيـا وإن كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى السعادات المعـدة في الآخرة كالقطرة بالنسبة إلى البحر فلذلك سماها ذوقاً فبين تعالى أن الإنسان إذا فاز بهـذا القدر الحقير الذي حصل في الدنيا فانه يفرح بها ويعظم غروره بسبها ويقع في العجب والكبر، ويظن أنه فاز بكل المني ووصل إلى أقاصي السعادات، وهـذه طريقة من يضعف اعتقاده في سـعادات الآخرة ، وهذه الطريقة مخالفة لطريقة المؤمن الذي لا يعد نعم الدنيا إلا كالوصلة إلى نعم الآخرة ، ثم بين أنه متى أصابتهم ( سيئة ) أي شيء يسوءهم في الحال كالمرض والفقر وغيرهما فانه يظهر منه الكفر وهو معنى قوله ( فان الإنسان كفور ) والكفور الذي يكون مبالغاً في الكفران ، ولم يقل فإنه كفور ، ليبين أن طبيعة الإنسان تقتضي هذه الحالة إلا إذا أدبها الرجل بالآداب التي أرشد الله إليها ، ولما ذكر الله إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدها أتبع ذلك بقوله ( لله ملك السموات والأرض) والمقصود منه أن لا يغتر الإنسان بما ملك من المال والجاه بل إذا علم أَنْ الكُلُّ مَلْكُ اللَّهِ وَمُلِّكُمْ ، وأنه إنما حصل ذلك القـدر تحت يده لأن الله أنعم عليه به فحينئذ فِصير ذلك حاملًا له على مزيد الطاعة والخدمة ، وأما إذا اعتقد أن تلك النعم ، إنما تحصل بسبب عقله وجده واجتهاده بتي مغروراً بنفسه معرضاً عن طاعة الله تعالى ، ثم ذكر من أقسام تصرف الله في العالم أنه يخص البعض بالأولاد الإناث والبعض بالذكور والبعض بهما والبعض بأن يجعله محروماً من الكل ، وهوالمراد من قوله ( ويجعل من يشاء عقم) .

واعلم أن أهل الطبائع يقولون السبب فى حدوث الولد صلاح حال النطفة والرحم وسبب الدكورة استيلاء الحرارة، وسبب الأنوثة استيلاء البرودة، وقد ذكرنا هذا الفصل بالاستقصاء التام فى سورة النحل، وأبطلناه بالدلائل اليقينية، وظهر أن ذلك من الله تعالى لا أنه من الطبائع والأنجم والأفلاك وفى الآية سؤالات:

﴿ السؤال الأول ﴾ أنه قدم الإناث فى الذكر على الذكور فقال ( يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء إناثاً والله يشاء الذكور ) ثم فى الآية الثانية قدم الذكور على الإناث فقال ( أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ) في السبب فى هذا التقديم والتأخير ؟ .

﴿ السؤالِ الثاني ﴾ أنه ذكر الإناث على سبيل التنكير فقال ( يهب لمن يشاء إناثاً ) وذكر الذكور بلفظ التعريف فقال ( ويهب لمن يشاء الذكور ) فما السبب في هذا الفرق ؟ .

﴿ السؤال الثالث ﴾ لم قال فى إعطاء الإناث وحدهن ، وفى إعطاء الذكور وحدهم بلفظ الهبة فقال (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ) وقال فى إعطاء الصنفين معاً (أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ؟. ( السؤال الرابع ﴾ لماكان حصول الولد هبة منالله فيكفى فى عدم حصوله أن لا يهب فأى حاجة فى عدم حصوله إلى أن يقول (و يجعل من يشاء عقيماً)؟.

﴿ السؤال الخامس ﴾ هل المراد من هذا الحمكم جمع معينون أو المراد الحمكم على الإنسان المطلق؟ ﴿ والجواب ﴾ عن السؤال الأول من وجوه ( الأول ) أن الكريم يسعى في أن يقع الختم على الحبير والراحة والسرور والبهجة فإذا وهب الولد الأنثى أولا ثمم أعطاه الذكر بعده فكأنه نتله من الغم إلى الفرح وهـذا غاية الـكزم ، أما إذا أعطى الولد أو لا ثم أعطى الآنثى ثانياً فكأنه نقله من الفرح إلى الغم فذكر تعالى هبة الولد الأنثى أو لا وثانياً هبة الولد الذكر حتى يكون قد نقله من الغم إلى الفرح فيُكون ذلك أليق بالكرم ( الوجه الثانى ) أنه إذا أعطى الولد الأنثى أو لا علم أنه لا اعتراض له على الله تعالى فيرضى مذلك فإذا أعطاه الولد الذكر بعد ذلك علم أن هـذه الزيادة فضل من الله تعالى وإحسان إليه فيزداد شكره وطاعته ، ويعلم أنذلك إنمـا حصل بمحض الفضل والكرم ( والوجه الثالث ) قال بعض المذكرين الأنثى ضعيفة ناقصة عاجزة فقدم ذكرها تنبهاً على أنه كلماكان العجز والحاجة أتم كانت عناية الله به أكثر ( الوجه الرابع )كا نه يقال أيتها المرأة الضعمفة العاجزة إنأباك وأمك يكرهان وجودك فإنكانا قدكرها وجودك فأنا قدمتك في الذكر لتعلمي أن المحسن المـكرم هو الله تعالى ، فإذا علمت المرأة ذلك زادت في الطاعة والخدمة والبعد عن موجبات الطعن والذم ، فهذه المعانى هي التي لأجلها وقع ذكر الإناث مقدماً على ذكر الذكور وإنما قدم ذكرالذكور بعد ذلك على ذكر الإناث لأن الذَّكَّر أكمل وأفضل من الأنثى والأفضل الأكمل مقدم على الأخس الأرذل ، والحاصل أن النظر إلى كونه ذكراً أوأنثى يقتضى تقديم ذكر الذكر على ذكر الا نثى ، أما العوارض الخارجية التي ذكرناها فقد أوجبت تقديم ذكر الا نثى على ذكر الذكر ، فلما حصل المقتضى للتقديم والتأخير فى البابين لا جرم قدم هذا مرة وقدم ذلك مرة أخرى والله أعلم.

﴿ وأما السؤالُ الثاني ﴾ وهو قوله لم عبر عن الإناث بلفظ التنكير ، وعن الذكور بلفظ التعريف ؟ فجوابه أن المقصود منه التنبيه على كون الذكر أفضل من الأنثى .

﴿ وأما السؤال الثالث ﴾ وهو قوله لم قال تعالى فى إعطاء الصنفين (أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً)؟ فجوابه أنكل شيئين يقرن أحدهما بالآخر فهما زوجان، وكل واحد منهما يقال له زوج والكناية فى (يزوجهم) عائدة على الإناث والذكور التى فى الاية الأولى، والمدنى يقرن الإناث والذكور التى فى الاية الأولى، والمدنى يقرن الإناث والذكور فيجعلهم أزواجاً.

﴿ وأما السؤال الرابع ﴾ فجوابه أن العقيم هو الذي لا يولد له ، يقال رجل عقيم لا يلد ، وامرأة عقيم لا تلد وأصل العقم القطع ، ومنه قيل الملك عقيم لأنه يقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق . ﴿ وأما السؤال الخامس ﴾ فجوابه قال ابن عباس (يهب لمن يشاء إناثاً ) يريد لوطاً وشعيباً عليهما السلام لم يكن لهما إلا البنات (ويهب لمن يشاء الذكور) يريد إبراهيم عليه السلام لم يكن له

وَمَا كَانَ لَبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَحْيَا أَوْ مِنْ وَرَاى مِحَالِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِاذْنه مَا يَشَاءِ إِنَّهُ عَلَيْ حَكِيمٌ «٥١» وَكَذَلَكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِن أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرى مَا ٱلْكَتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكَنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا مُرَا مَا كُنْتَ تَدْرى مَا ٱلْكَتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكَنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا مَا تُمْدى بِهِ مَنْ نَشَاءٍ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدى إِلَى صرَاط مُستَقيم «٥٢» صراط مَنْ نَشَاءٍ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدى إِلَى صرَاط مُستَقيم «٥٢» صراط أَلَّهُ آلله تَصيرُ ٱلْأُمُورُ «٣٥» أَلَا يَكَ لَهُ مَا فِي ٱلشَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱلله تَصيرُ ٱلْأُمُورُ «٣٥»

إلا الذكور (أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً) يريد محمداً ويُطْلِيّه كان له من البنين أربعة القاسم والطاهر وعبد الله وإبراهيم، ومن البنات أربعة زينب ورقية وأم كاثوم وفاطمة (ويجعل من يشاء عقيما) يريد عيسى ويحيى، وقال الاكثرون من المفسرين هذا الحيكم عام فى حق كل الناس، لأن المقصود بيان نفاذ قدرة الله فى تكوين الأشياء كيف شاء وأراد فلم يكن للتخصيص معنى والله أعلم . ثم ختم الآية بقوله (إنه عليم قدير) قال ابن عباس عليم بما خلق قدير على ما يشاء أن يخلقه والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ وَمَاكَانَ لَبَشَرَ أَنْ يَكُلُمُهُ اللهُ إِلَا وَحَيَّا أَوْ مَنْ وَرَاءَ حَجَابَ أَوْ يُرْسُلُ رَسُولًا فَيُوْحَى مِنْ أَمْرِنَا مَا كَنْتَ تَدْرَى مَاالَكَتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكُنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدَى بِهُ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عَبَادُنَا وَإِنْكُ لَتَهْدَى إِلَى صَرَاطُ مَسْتَقِيمٌ ، وَكُذَلِكُ أَوْحِينًا إِلَى اللهُ تَصِيرُ الْإَنْ لَتَهْدَى إِلَى صَرَاطُ مَسْتَقِيمٌ ، مَنْ اللهُ اللهُ تَصِيرُ الْا مُورَ ﴾ مراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الا مُور ﴾

اعلم أنه تعالى لما بين كال قدرته وعلمه وحكمته أتبعه ببيان أنه كيف يخص أنبياءه بوحيه وكلامه وفي الآية مسائل:

(المسألة الأولى ) (وماكان لبشر) وماصح لاحد من البشر (أن يكلمه الله) إلا على أحد ثلاثة أوجه، إما على الوحى وهو الإلهام والقذف فى القلب أو المنام كما أوحى الله إلى أم موسى وإبراهيم عليه السلام فى ذبح ولده، وعن مجاهد أوحى الله تعالى الزبور إلى داود عليه السلام فى صدره، وإما على أن يسمعه كلامه من غير واسطة مبلغ، وهذا أيضاً وحى بدليل أنه تعالى أسمع موسى كلامه من غير واسطة مع أنه سماه وحياً، قوله تعالى (فاستمع لما يوحى) وإما على أن يرسل إليه رسولا من الملائكة فيبلغ ذلك الملك ذلك الوحى إلى الرسول البشرى فطريق الحصر يرسل إليه رسولا من الملائكة فيبلغ ذلك الملك ذلك الوحى إلى الرسول البشرى فطريق الحصر مبلغ، وإذا كان الأول وهو أن يصل إليه وحى الله لا بواسطة شخص آخر فههنا إما أن يقال إنه مبلغ، وإذا كان الأول وهو أن يصل إليه وحى الله لا بواسطة شخص آخر فههنا إما أن يقال إنه

لم يسمع عين كلام الله أو يسمعه ، أما الأول وهو أنه وصل إليه الوحى لا بواسطة شخص آخر وما سمع عين كلام الله فهو المراد بقوله ( إلا وحياً ) وأما الثانى وهو أنه وصل إليه الوحي لا بواسطة شخص آخر والكنه سمع عين كلام الله فهو المراد من قوله (أو من ورا. حجاب) وأما الثالث وهو أنه وصل إليه الوحي بواسطة شخص آخر فهو المراد بقولة ( أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء ) .

واعلم أن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة وحي ، إلا أنه تعالى خصص القسم الأول باسم الوحى ، لأن ما يقع في القلب على سبيل الإلهام فهو يقع دفعة فكان تخصيص لفظ الوحى به أولى

فهذا هو الكلام في تمييز هذه الأقسام بعضها عن بعض.

﴿ المسألة الثانية ﴾ القائلون بأن الله في مكان احتجوا بقوله (أو من ورا. حجاب) وذلك لأن التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون الله من وراء حجاب، و إنما يصح ذلك لو كان مختصاً بمكان معين وجهة معينة ( والجواب ) أن ظاهر اللفظ وإن أوهم ماذكرتم إلا أنه دلت الدلائل العقلية والنقلية على أنه تعالى يمتنع حصوله في المكان والجهة ، فوجب حمل هذا اللفظ على التأويل ، والمعنى أن الرجل إذا سمع كلامًا مع أنه لا يرى ذلك المتكلم كان ذلك شبيهاً بمـا إذا تكلم من ورا. حجاب ، والمشابهة سبب

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قالت المعتزلة هذه الآية تدل على أنه تعالى لا يرى ، وذلك لأنه تعالى حصر أقسام وحيه في هذه الثلاثة ولو صحت رؤية الله تعالى لصح من الله تعالى أنه يتكلم مع العبد حال مايراه العبد، فحينتُذ يكون ذلك قسما رابعاً زائداً على هذه الأقسام الثلاثة، والله تعالى نفي القسم الرابع بقوله ( وما كان لبشر أن يكلمه الله ) إلا على هذه الأوجه الثلاثة ( والجواب ) نزيد في اللفظ قيداً فيكون التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله في الدنيا إلا على أحد هذه الأقسام الثلاثة وحيننذ لا يلزم ما ذكرتموه ، وزيادة هذا القيد وإن كانت على خلاف الظاهر لكنه يجب المصير إليها للتوفيق بين هذه الآيات و بين الآيات الدالة على حصول الرؤية في يوم القيامة والله أحلم.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ أجمعت الآمة على أن الله تعالى متكلم ، ومن سوى الإشعرى وأتباعه أطبقوا على أن كلام الله هوهذه الحروف المسموعة والأصوات المؤلفة ، وأما الأشعريوأتباعه فإنهم زعموا أن كلام الله تعالى صفة قديمة يعبر عنها بهذه الحروف والأصوات.

﴿ أَمَا الفريق الأول ﴾ وهم الذين قالوا كلام الله تعالى هو هذه الحروف والكلمات فهم فريقان (أحدهما) الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف وهؤلاء أخس من أن يذكروا في زمرة العقلاء، واتفق أنى قلت يوماً لبعضهم لو تكلم الله بهذه الحروف إما أن يتكلم بها دفعة واحدة أو على التعاقب والتوالى والاول باطل لان التكلم بجملة هذه الحروف دفعة وأحدة لا يفيد هذا النظم المركب على هذا التعاقب والتوالى ، فوجب أن لايكون هذا النظم المركب من هذه الحروف المتوالية كلام الله تعالى، والثانى ياطل لأنه تعالى لو تكلم بها على التوالى والتعاقب كانت محدثة . ولما سمع ذلك الرجل هذا الكلام قال الواجب علينا أن نقر و نمر . يعنى نقر بأن القرآن قديم ونمر على هذا الكلام على وفق ما سمعناه فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل، وأما العقلاء من الناس فقد أطبقوا على أن هذه الحروف والأصوات كاثنة بعد أن لم تكن حاصلة بعد أن كانت معدومة ، ثم اختلفت عباراتهم فى أنها هراهى مخلوقة ، أو لا يقال ذلك ، بل يقال إنها حادثة أو يعبر عنها بعبارة أخرى ، واختلفوا أيضاً فى أن هذه الحروف هل هى قائمة بذات الله تعالى أو يخلقها فى جسم آخر ، فالأول هو قول الكرامية ، والثانى قول المعتزلة ، وأما الأشعرية الذين زعموا أن كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات فقد اتفقوا على أن قوله (أو من وراء كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات فقد اتفقوا على أن قوله (أو من وراء حجاب ) هو أن الملك والرسول يسمع ذلك الكلام المنزه عرب الحرف والصوت من وراء كلام الله مع أنه لا يكون حرفاً ولا صو تاً ؟ وزعم أبو منصور الما تريدى السمرقندى أن تلك كلام الله مع أنه لا يكون حرفاً ولا صو تاً ؟ وزعم أبو منصور الما تريدى السمرقندى أن تلك الصفة القائمة يمتنع كونها مسموعة ، وإنما المسموع حروف وأصوات يخلقها الله تعالى فى الشجرة وهذا القول قريب من قول المعتزلة والله أعلم .

(الأول) أن قوله تعالى (أن يكلمه الله) يدل عليه لأن كلمة أن مع المضارع تفيد الاستقبال (الأول) أن قوله تعالى (أن يكلمه الله) يدل عليه لأن كلمة أن مع المضارع تفيد الاستقبال (الثانى) أنه وصف الكلام بأنه وحى لأن لفظ الوحى يفيد أنه وقع على أسرع الوجوه (الثالث) أن قوله (أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء) يقتضى أن يكون الكلام الذى يبلغه الملك إلى الرسول البشرى مثل الكلام الذى سمعه من الله والذى يبلغه إلى الرسول البشرى حادث، فلما كان الكلام الذى سمعه من الله عائلا لهذا الذى بلغه إلى الرسول البشرى، وهذا الذي بلغه إلى الرسول البشرى، وهذا الذي بلغه إلى الرسول البشرى حادث ومثل الحادث حادث، وجب أن يقال إن الكلام الذى سمعه من الله عادث (الرابع) أن قوله (أو يرسل رسولا فيوحى) يقتضى كون الوحى حاصلا بعد الإرسال، وما كان حصوله متأخراً عن حصول غيره كان حادثاً (والجواب) أنا نصرف جملة هذه الوجوه التي ذكر تموها إلى الحروف والأصوات ونعترف بأنها حادثة كائنة بعد أن لم تكن وبديهة العقل التي ذكر تموها إلى الحروف والأصوات ونعترف بأنها حادثة كائنة بعد أن لم تكن وبديهة العقل وبظواهر القرآن؟ والله أعلى حاجة إلى إثبات هذا المطلوب الذى علمت صحته ببديهة العقل وبظواهر القرآن؟ والله أعلى .

( المسألة السادسة ) ثبت أن الوحى من الله تعالى ، إما أن لا يكون بواسطة شخص آخر ، ويمتنع أن يكون كل وحى حاصلا بواسطة شخص آخر ، وإلا لزم إما التسلسل وإما الدور ، وهما محالان ، فلا بد من الاعتراف بحصول وحى يحصل لا بواسطة شخص آخر ، ثم ههنا أبحاث : ( البحث الأول ) أن الشخص الأول الذي سمع وحى الله لا بواسطة شخص آخر كيف

يعرف أن الكلام الذي سمعه كلام الله ؟ فإن قلنا إنه سمع تلك الصفة القديمة المنزهة عن كونها حرفاً وصوتاً ، لم يبعد أنه إذا سمعها علم بالضرورة كونها كلام الله تعالى ، ولم يبعد أن يقال إنه يحتاج بعد ذلك إلى دليل زائد ، أما إن قلنا إن المسموع هو الحرف والصوت امتنع أن يقطع بكونه كلاماً لله تعالى ، إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك المسموع هو كلام الله تعالى .

( البحث الثانى ﴾ أن الرسول إذا سمعه من الملك كيف يعرف أن ذلك المبلغ ملك معصوم لا شيطان مضل ؟ والحق أنه لا يمكنه القطع بذلك إلا بناء على معجزة تدل على أن ذلك المبلغ ملك معصوم لا شيطان خبيث ، وعلى هذا التقدير ، فالوحى من الله تعالى لا يتم إلا بثلاث مراتب فى ظهور المعجزات :

﴿ المرتبة الأولى ﴾ أن الملك إذا سمع ذلك الكلام من الله تعالى ، فلا بد له من معجزة تدل على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى .

﴿ وَالْمُرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ ﴾ أن ذاك الملك إذا وصل إلى الرسول . لابد له أيضاً من معجزة .

﴿ وَالْمُرْتَبَةُ الثَّالِيَّةُ ﴾ أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الآمة ، فلا بدله أيضاً من معجزة . فثبت أن التكليف لا يتوجه على الخلق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب فى المعجزات ·

﴿ البحث الثالث ﴾ أنه لا شك أن ملكاً من الملائكة قد سمع الوحى من الله تعالى ابتداء، فذلك الملك هو جبريل، ويقال لعل جبريل سمعه من ملك آخر، فالكل محتمل ولو بألف واسطة، ولم يوجد ما يدل على القطع بو احد من هذه الوجوه.

﴿ البحث الرابع ﴾ هل فى البشر من سمع و حى الله تعالى من غير واسطة ؟ المشهور أن موسى عليه السلام سمع كلام الله من غير واسطه . بدليل قوله تعالى ( فاستمع لما يو حى ) وقيل إن محمداً عليه السلام سمع كلام الله من غير واسطه . بدليل أوحى ) .

و البحث الخامس ﴾ أن الملائكة يقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال مختلفة ، فبتقدير أن يراه الرسول برات في كل مرة وجب أن يحتاج إلى المعجزة ، ليعرف أن هذا الذي رآه في هذه المرة عين ما رآه في المرة الأولى ، وإن كان لا يرى شخصه كانت الحاجة إلى المعجزة أقوى ، لاحتمال أنه حصل الاشتباه في الصوت ، إلا أن الإشكال في أن الحاجه إلى إظهار المعجزة في كل مرة لم يقل به أحد .

﴿ المسألة السابعة ﴾ دلت المناظرات المذكورة فى القرآن بين الله تعالى وبين إبليس ، على أنه تعالى كان يتكلم مع إبليس من غير واسطة ، فذلك هل يسمى وحياً من الله تعالى إلى إبليس أم لا ، الأظهر منعه ، ولا بد فى هذا الموضع من بحث غامض كامل .

﴿ المسألة الثامنة ﴾ قرأ نافع (أو يرسل رسولا ) برفع اللام . فيوحى بسكون الياء ومحله رفع على تقدير ، أو هو يرسل فيوحى ، والباقون بالنصب على تأويل المصدر ، كا نه قيل ماكان لبشر

أن يكلمه الله إلا وحياً أو إسماعاً لـكلامه من وراء حجاب أو يرسل ، لـكن فيه إشكال لأن قوله وحياً أو إسماعاً اسم وقوله (أو يرسل) فعل ، وعطف الفعل على الاسم قبيح ، فأجيب عنه بأن التقدير : وما كان لبشر أن يكلمه إلا أن يوحى إليه وحياً أو يسمع إسماعاً من وراء حجاب أو يرسل رسو لا .

والمسألة التاسعة السحيح عند أهل الحق أن عندما يبلع الملك الوحى إلى الرسول ، لايقدر الشيطان على إلقاء الباطل فى أثناء ذلك الوحى ، وقال بعضهم : يجوز ذلك لقوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته ) وقالوا الشيطان ألق فى أثناء سورة النجم ، تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى ، وكان صديقنا الملك سام بن محمد رحمه الله ، وكان أفضل من لقيته من أرباب السلطنة يقول هذا السكلام بعد الدلائل القوية القاهرة ، باطل من وجهين آخرين (الأول) أن النبي عَلِيقٍ قال « من رآنى فى المنام فقد رآنى ، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتى » فإذا لم يقدر الشيطان على أن يتمثل فى المنام بصورت الرسول ، فكيف قدر على التشبه بجبريل حال اشتغال تبليغ وحى الله تعالى ؟ (والثانى ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما سلك عمر في أن يحضر مع عمر فى فج واحد ، فكيف يقدر على أن يحضر مع جبريل فى موقف تبليغ وحى الله تعالى ؟ .

﴿ المسألة العاشرة ﴾ قوله تعالى (فيوحى بإذنه ما يشاء ) يعنى فيوحى ذلك الملك بإذن الله ما يشاء الله ، وهذا يقتضى أن الحسن لا يحسن لوجه عائد عليه ، وأن القبيح لا يقبح لوجه عائد إليه ، بل لله أن يأمر بما يشاء من غير تخصيص ، وأن ينهى عما يشاء من غير تخصيص ، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما صح قوله ( ما يشاء ) والله أعلم .

ثم قال تعالى فى آخر الآية ( إنه على حكميم ) يعنى أنه على عن صفات المخلوقين ( حكميم ) بجرى أفعاله على موجب الحكمة ، فيتكلم تارة بغير واسطة على سبيل الإلهام ، وأخرى بإسماع الكلام ، وثالثاً بتوسيط الملائكة الكرام ، ولما بين الله تعالى كيفية أقسام الوحى إلى الانبياء عليهم السلام ، قال ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) والمراد به القرآن وسهاه روحاً ، لانه يفيد الحياة من موت الجهل أو الكفر .

ثم قال تعالى (ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الإيمان) واختلف العلماء فى هذه الآية مع الإجماع، على أنه لا يجوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحى على الكفر، وذكروا فى الجواب وجوها (الأول) (ما كنت تدرى ما الكتاب) أى القرآن (ولا الإيمان) أى الصلاة، لقوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أى صلاتكم (الثانى) أن يحمل هذا على حذف المضاف، أى (ما كنت تدرى ما الكتاب) ومن أهل الإيمان، يعنى من الذى يؤمن، ومن الذى لا يؤمن (الثالث) (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان) حين كنت طفلا فى المهد (الرابع)

( الإيمان ) عبارة عن الإقرار بجميع ما كلف الله تعالى به ، وإنه قبل النبوة ما كان عارفاً بجميع تكاليف الله تعالى ، بل إنه كان عارفاً بالله تعالى ، وذلك لا ينافى ما ذكرناه ( الخامس) صفات الله تعالى على قسمين : منها ما يمكن معرفته بمحض دلائل العقل ، ومنها ما لا يمكن معرفته إلا بالدلائل السمعية . فهذا القسم الثانى لم تكن معرفته حاصلة قبل النبوة .

ثم قال تعالى (ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء مر. عبادنا) واحتلفوا فى الضمير فى قوله (ولكن جعلناه) منهم من قال إنه راجع إلى القرآن دون الإيمان لأنه هو الذى يعرف به الاحكام، فلا جرم شبه بالنور الذى يهتدى به، ومنهم من قال إنه راجع إليهما معاً، وحسن ذلك لأن معناهما وإحد كقوله تعالى (وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها).

ثم قال (نهدى به من نشاء من عبادنا) وهذا يدل على أنه تعالى بعد أن جعل القرآن نفسه في نفسه هدى كما قال (هدى للمتقين) فإنه قد يهدى به البعض دون البعض وهذه الهداية ليست إلا عبارة عن الدعوة وإيضاح الآدلة لأنه تعالى قال في صفة محمد علي وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) وهو يفيد العموم بالنسبة إلى الكل وقوله (نهدى به من نشاء من عبادنا) يفيد الخصوص فثبت أن الهداية بعنى الدعوة عامة والهداية في قوله (نهدى به من نشاء من عبادنا) خاصة والهداية الخاصة غير الهداية العامة فوجب أن يكون المراد من قوله (نهدى به من نشاء من عبادنا) أمراً مغايراً الإظهار الدلائل ولإزالة الأعذار ، ولا يجوز أيضاً أن يكون عبارة عن الهداية إلى طريق الجنة لأنه تعالى قال (ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا) أى جعلنا القرآن نوراً نهدى به من نشاء ، وهذا لا يليق إلا بالهداية التي تحصل في الدنيا ، وأيضاً فالهداية إلى الجنة عندكم في حق نشاء ، وهذا لا يليق إلا بالهداية التي تحصل في الدنيا ، وأيضاً فالهداية إلى الجنة عندكم في حق البعض واجب ، وفي حق الآخرين محظور ، وعلى التقديرين فلا يبق لقوله ( من نشاء من عبادنا ) فائدة ، فثبت أن المراد أنه تعالى يهدى من يشاء و يضل من يشاء و لا اعتراض عليه فيه .

ثم قال تعالى لمحمد عَلِيْكُمْ (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) فبين تعالى أنه كما أن القرآن يهدى فكذلك الرسول يهدى ، و بين أنه (يهدى إلى صراط مستقيم) و بين أن ذلك الصراط هو (صراط الله الذي له مافى السموات وما فى الارض) نبه بذلك على أن الذي تجوز عبادته هو الذي يملك السموات والأرض ، والغرض منه إبطال قول من يعبد غير الله .

ثم قال ( ألا إلى الله تصير الأمور ) وذلك كالوعيد والزجر ، فبين أن أمر من لايقبل هذه التكاليف يرجع إلى الله تعالى ، أى إلى حيث لا حاكم سواه فيجازى كلا منهم بما يستحقه من ثواب أو عقاب .

(قال رضى الله عنه ) تم تفسير هذه السورة آخر يوم الجمعة الثامن من شهر ذى الحجة سنة ثلاث وستمائة ، يا مدبر الأمور ، ويا مدهر الدهور ويا معطى كل خير وسرور. ويا دافع البلايا والشرور ، أوصلنا إلى منازل النور ، فى ظلمات القبور ، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

## ﴿ ســـورة الزخرف ﴾ (وهي تسع وثمانون آية مكية)

## بين اللهُ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرّ

حَمِّ (۱» وَ الْكَتَابِ ٱلْمُبِينِ (۲» إِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ (۲» وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكَتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَىُ حَكَيْمُ (٤» أَفَنَصْرِبُ عَنْكُمُ ٱلَّذِكُرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قُو مًا مُسْرِفِينَ (۵» وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِي فِي ٱلْأُوَّلِينَ (۲» وَمَا يَأْتِيهِمْ مَنْ نَبِي فِي ٱلْأُوَّلِينَ (۲» وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِي لِلَّا كَانُوا بِهِ يَستَهْزِئُونَ (۷» فَأَهْلَكُمْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأُوَّلِينَ (۸»

## ﴿ بسم الله الرحم. الرحيم)

﴿ حم ، والكتاب المبين ، إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلى تعقلون ، وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ، أفنضرب عنكم الذكر صفحاً إن كنتم قوماً مسرفين ، وكم أرسلنا من نبى فى الأولين ، وما يأتيهم من نبى إلا كانوا به يستهزئون ، فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين ﴾ اعلم أن قوله (حم ، والكتاب المبين ) يحتمل وجهين (الأول) أن يكون التقدير هذه (حم والكتاب المبين ) فيكون القسم واقعاً على أن هذه السورة هي سورة (حم ) ويكون قوله (إنا جعلناه قرآناً عربياً) ابتداءاً لكلام آخر (الثاني ) أن يكون التقدير هذه (حم )

ثم قال (والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآناً عربياً) فيكون المقسم عليه هو قوله (إنا جعلناه قرآناً عربياً) وفي المزاد بالكتاب قولان (أحدهما) أن المراد به القرآن، وعلى هذا التقدير فقد أفسم بالقرآن أنه جعله عربياً (الثانى) أن المراد بالكتاب الكتابة والخط أقسم بالكتابة لكثرة ما فيها من المنافع، فإن العلوم إنما تكاملت بسبب الخط فإن المتقدم إذا استنبط علماً وأثبته في كتاب، وجاء المتأخر ووقف عليه أمكنه أن يزيد في استنباط الفوائد، فهذا الطريق تكاثرت الفوائد وانتهت إلى الغايات العظيمة، وفي وصف الكتاب بكونه مبيناً وجوه (الأول) أنه المبين

للذين أنزل إليهم لأنه بلغتهم ولسانهم (والثانى) المبين هو الذى أبان طريق الهدى من طريق الضلالة وأبان كل باب عما سواه وجعلها مفصلة ملخصة .

واعلم أن وصفه بكونه مبيناً مجاز لآن المبين هوالله تعالى وسمى القرآن بذلك توسعاً من حيث إنه حصل البيان عنده .

أما قوله ( إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ) ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ القائلون بحدوث القرآن احتجوا بهذه الآية من وجوه (الأول) أن الآية تدل على أن القرآن مجعول ، والمجعول هو المصنوع المخلوق ، فإن قالوا لم لا يجوز أن يكون المراد أنه سماه عربياً ؟ قلنا هذا مدفوع من وجهين (الأول) أنه لو كان المراد بالجعل هذا لوجب أن من سماه عجمياً أن يصير عجمياً وإن كان بلغة العرب ومعلوم أنه باطل (الثانى) أنه لو صرف الجعل إلى التسمية لزم كون التسمية بجعولة ، والتسمية أيضاً كلام الله ، وذلك يوجب أنه فعل سمى قرآناً لأنه جعل بعضه مقروناً بالبعض صح فى الكل (الثانى) أنه وصفه بكونه قرآناً ، وهو إنما سمى قرآناً لأنه جعل بعضه مقروناً بالبعض وما كان كذلك كان مصنوعاً معمولا (الثالث) أنه العرب واصطلاحاتهم ، وذلك يدل على عربياً لأن هذه الألفاظ إنما اختصت بمسمياتهم بوضع العرب واصطلاحاتهم ، وذلك يدل على كونه معمولا وبجعولا (والرابع) أن القسم بغير الله لا يجوز على ماهو معلوم فيكان التقدير حم ورب الكتاب المبين ، وتأ كد هذا أيضاً بما روى أنه عليه السلام كان يقول يارب طه ويس ويارب القرآن العظيم (والجواب) أن هذا الذي ذكر تموه حق ، وذلك لأمكم إنما استدللتم بهذه الوجوه على كون هذه الحروف المتوالية والكلمات خدثة مخلوقة ، وذلك معلوم بالضرورة ومن الذي ينازعكم فيه ، بل كان كلامكم يرجع حاصله إلى إقامة الدليل على ما عرف ثبو ته بالضرورة ومن الذي ينازعكم فيه ، بل كان كلامكم يرجع حاصله إلى إقامة الدليل على ما عرف ثبو ته بالضرورة ومن الذي ينازعكم فيه ، بل كان كلامكم يرجع

﴿ المسألة الثانية ﴾ كلمة لعل للتمنى والترجى وهو لا يليق بمن كان عالماً بعواقب الأمور، فكان المراد منها ههناكى أى أنزلناه قرآناً عربياً لكى تعقلوا معناه: وتحيطوا بفحواه، قالت المعتزله فصار حاصل الكلام (إنا أنزلناه قرآناً عربياً) لأجل أن تحيطوا بمعناه، وهذا يفيد أمرين (أحدهما) أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض والدواعى (الشانى) أنه تعالى إنما أنزل القرآن ليهتدى به الناس، وذلك يدل على أنه تعالى أراد من الكل الهداية والمعرفة، خلاف قول من يقول إنه تعالى أراد من الكل الهذاية والمعرفة، خلاف للمتزلة مشهور، وأجو بتنا عنه مشهورة، فلا فائدة فى الإعادة والله أعلى.

﴿ الْمَسَأَلَةُ الثَّالَثَةَ ﴾ قوله ( لعلم تعقلون ) يدل على أن القرآن معلوم وليس فيـه شي. مبهم مجهول خلافاً لمن يقول القرآن بعضه معلوم و بعضه مجهول .

شم قال تعالى ( وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكيم) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ حمزة والكسائى ( أم الكتاب ) بكسر الألف والباقون بالضم . ﴿ المسألة الثانية ﴾ الضمير فى قوله وإنه عائد إلى الكتاب الذى تقدمذ كره فى ( أم الكتاب لدينا ) و اختلفوا فى المراد بأم الكتاب على قولين : ( فالقول الأول ) أنه اللوح المحفوظ لقوله (بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) .

واعلم أن على هذا التقدير فالصفات المذكورة ههناكلها صفات اللوح المحفوظ.

( الصفة الأولى ) أنه (أم الكنتاب) والسبب فيه أن أصل كل شي أمه والقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ، ثم نقل إلى سماء الدنيا، ثم أنزل حالا بحسب المصلحة، عن ابن عباس رضى الله عنه «إن أول ما خلق الله القلم، فأمره أن يكتب مايريدأن يخلق(۱) » فالكتاب عنده فان قيل و ما الله عنه الله و النسيان؟ الحكمة في خلق هذا اللوح المحفوظ مع أنه تعالى علام الغيوب ويستحيل عليه السهو والنسيان؟ قلنا إنه تعالى لما أثبت في ذلك أحكام حوادث المخلوقات، ثم إن الملائكة يشاهدون أن جميع الحوادث إنما تحدث على موافقة ذلك المكتبوب، استدلوا بذلك على كال حكمة الله و علمه.

(الصفة الثانية) من صفات اللوح المحفوظ قوله (لدينا) هكدذا ذكره ابن عباس، وإنما خصه الله تعالى بهذا التشريف لكونه كتاباً جامعاً لأحوال جميع المحدثات، فكائمه الكتاب المشتمل على جميع مايقع في ملك الله وملكوته، فلا جرم حصل له هذا التشريف، قال الواحدى، ويحتمل أن يكون هذا صفة القرآن والتقدير إنه لدينا في أم الكتاب.

﴿ الصفة الثالثة ﴾ كونه ( علياً ) والمعنى كونه عالياً عن وجوه الفساد والبطلان وقيل المراد كونه عالياً على جميع الكتب بسبب كونه معجزاً باقيا على و جهالدهر .

﴿ الصفة الرابعة ﴾ كونه (حكيما) أي محكما في أبو اب البلاغة والفصاحة ، وقيل حكيم أي ذو حكمة بالغة ، وقيل إن هـذه الصفات كلها صفات القرآن على ما ذكرناه (والقول الثاني) في تفسيراً م الكتاب أنه الآيات المحكمة لقوله تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ) و معناه أن سورة حم واقعة في الايات المحكمة التي هي الاصل والام .

ثم قال تعالى (أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ نافع وحمزة والكسائى (إن كنتم) بكسر الألف تقديره: إن كنتم مسرفين لانضرب عنكم الذكر صفحاً ، وقيل إن بمعنى إذ كقوله تعالى (وذروا ما بق من الربا إن كنتم مؤمنين) وبالجملة فالجزاء مقدم على الشرط ، وقرأ الباقون بفتح الألف على التعليل أى لأن كنتم مسرفين .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الفراء والزجاج يقال ضربت عنه وأضربت عنه أى تركته وأمسكت عنه وقوله (مفحاً) أي إعراضا والأصلفيه أنك توليت بصفحة عنقك وعلى هذا فقوله (أفنضرب عنكم الذكر صفحاً) تقديره: أفنضرب عنكم إضراباً أو تقديره أفنصفح عنكم صفحاً، واختلفوا

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل والعبارة مضطربة ويظهر أن به سقطاً .

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ لَيقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعُزَيِنُ الْعُلَيمُ ﴿ ٩ ﴾ ٱلَّذَى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ أَلْعُلَيمُ ﴿ ٩ ﴾ ٱلَّذَى جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ مَنَ ٱلدَّةَ مَيْتًا كَذَلكَ تَهْتَدُونَ ﴿ ١١ ﴾ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْواجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلفُلْكُ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكُبُونَ ﴿ ١١ ﴾ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْواجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلفُلْكُ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكُبُونَ ﴿ ١٢ ﴾ لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوْيَتُمْ عَلَيْهِ مَا تَرْكُبُونَ ﴿ ١٢ ﴾ لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوْيَتُمْ عَلَيْهِ مَا تَرْكُبُونَ ﴿ ١٢ ﴾ لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوْيَتُمْ عَلَيْهِ مَا تَرْكُبُونَ ﴿ ١٢ ﴾ لَتُسْتَوُ وا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوْيَتُمْ عَلَيْهِ مَا تَرْكُبُونَ وَ ١٠٠ لِللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ لَكُمْ مَنَ اللَّهُ الْعَلَمُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا تُرْكُبُونَ وَ لَهُ إِنَا اللَّهُ لَعَلَّمُ لَكُمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَهُ مَا تَوْعَلَى لَكُمْ مَنَ اللَّهُ وَالْعَلَعْلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَهُ لَا عَلَاهُ عَلَى لَكُمْ اللَّهُ لَكُولُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَمْ لَا تُعْمُ لَوْاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ لَا عُلَيْهُ لَهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَوْلُ لَعُلَاهُ لَكُمْ اللّهُ الْتُولُولُ عَلَيْهُ لَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْعُلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَقُولُ لَلْعَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا اللّهُ عَلَوْلُولُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ لَا لَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ لَالْعُلْكُولُولُولُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالْهُ عَلَاهُ

فى معنى الذكر فقيل معناه أفيرد عنكم ذكر عذاب الله ، وقيل أفيرد عنكم النصائح والمواعظ ، وقيل أفيرد عنكم النصائح والمواعظ ، وقيل أفيرد عنكم القرآن ، وهذا استفهام على سبيل الإنكار . يعنى إنا لانترك هذا الإعذار والإنذار بسبب كونكم مسرفين . قال قتادة لو أن هذا القرآن رفع حين رده أو ائل هذه الأمة لهلكوا ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة إذا عرفت هذا فنقول هذا الكلام يحتمل وجهين : (الأول) الرحمة يعنى أنا لا نترككم مع سوء اختياركم بل نذكركم و نعظكم إلى أن ترجعوا إلى الطريق الحق (الثانى) المبالغة في التغليظ يعنى أنظنون أن تتركوا مع ماتريدون . كلا بل نلزمكم العمل و ندعو كم إلى الدين و نؤاخذ كم متى أخللتم بالواجب وأقدمتم على القبيح .

﴿ الْمُسَالَةِ الْمُالِثَةِ ﴾ قال صاحب الكشاف الفاء في قوله (أفنضرب) للعطف على محذوف

تقديره أنهملكم فنضرب عنكم الذكر.

ثم قال تعالى (وكم أرسلنا من نبى فى الأولين وما يأتيهم من نبى إلاكانوا به يستهزئون) والمعنى أنعادة الأمم مع الأنبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب والاستهزاء، فلا ينبغى أن تأذى من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب والاستهزاء لأن المصيبة إذا عمت خفت.

ثم قال تعالى ( فأهلكنا أشد منهم بطشاً ) يعنى أن أولئك المتقدمين الذين أرسل الله إليهم الرسل كانوا أشد بطشاً من قريش يعنىأ كثر عدداً وجلداً ، ثم قال ( ومضى مثل الأولين ) والمعنى أن كفار مكة سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم فليحذروا أن ينزل بهم من الخزى مثل ما نزل بهم فقد ضربنا لهم مثلهم كما قال ( وكلا ضربنا له الأمثال ) وكقوله ( وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ) إلى قوله ( وضربنا لكم الأمثال ) والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ و لئن سألتهم من خلقُ السموات والأرضُ ليقُولن خلقهن العزيز العلم ، الذى جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلالعلم تهتدون ، والذى نزل من السباء ماء بقدر فأنشر نا به بلدة ميناً كذلك تخرجون . والذى خلق الازواج كلها وجعل لكمن الفلك والانعام ماتركبون.

وَ تَقُولُوا سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣> وَإِنَّا إِلَى

رَبِّنَا كَلْنَقَلْبُونَ ﴿ ١٠٠

لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتفولوا سبحان الذي سخرلنا هذا وماكنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ .

اعلم أنه قد تقدم ذكر المسرفين وهم المشركون وتقدم أيضاً ذكر الانبياء فقوله (ولئن سألتهم) محتمل أن يرجع إلى الإنبياء، ويحتمل أن يرجع إلى الكفار إلاأن الاقرب رجوعه إلى الكفار ، فبين تعالى أنهم مقرون بأن خالق السموات والارض وما بينهما هو الله العزيز الحكيم ، والمقصود أمهم مع كونهم مقريل بهذا المعنى يعبدون معه غيره و يذكرون قدر ته على البعث ، وقد تقدم الإخبار عنهم ، ثم إنه تعالى ابتدأ دالا على نفسه بذكر مصنوعاته فقال (الذي جعل الكم الأرض مهداً) ولانقوله في أثناء الكلام هذا من جملة كلام الكفار لوجب أن يقولوا (الذي جعل لنا الارض مهداً) ولانقوله في أثناء الكلام (فأنشرنا به بلدة ميتاً) لا يليق إلا ببكلام الله و نظيره من كلام الناس أن يسمع الرجل رجلا يقول الذي بني هذا المسجد فلان العالم فيقول السامع لهذا الكلام الزاهد الكريم كأن ذلك السامع بقول أنا أعرفه بصفات حميدة فوق ما تعرفه فأزيد في وصفه ، فيكون النعتان جميعاً من رجلين لرجل واحد . إذا عرفت كيفية النظم في الآية فنقول إنها تدل على أنواع من صفات الله تعالى .

﴿ الصفة الأولى ﴾ كونه خالقاً للسموات والأرض والمتكلمون بينوا أن أول العلم بالله العلم بكونه محدثاً للعالم فاعلاله ،فلهذا السبب وقع الابتداء بذكركونه خالفاً ، وهذا إنما ينم إذا فسرنا الخلق بالإحداث والإبداع .

﴿ الصفة الثانية ﴾ العزيز وهو الغالب وما لأجله يحصل المكنة من الفلبة هو القدرة فكان العزيز إشارة إلى كال القدرة .

﴿ والصفة الثالثة ﴾ العلم وهو إشارة إلى كمال العلم ، واعلم أن كمال العلم والقدرة إذا حصل كان الموصوف به قادراً على خلق جميع الممكنات ، فلهذا المعنى أثبت تعالى كونه موصوفاً بهاتين الصفتين ثم فرع عليه سائر التفاصيل .

(الصفة الرابعة ) قوله (الذي جعل لكم الأرض مهداً) وقد ذكرنا في هذا الكتاب أن كون الأرض مهداً إنما حصل لأجل كونها واقفة ساكنة ولأجل كونها موصوفة بصفات مخصوصة باعتبارها يمكن الانتفاع بها في الزراعة وبناه الأبنية وفي كونها ساترة لعيوب الأحياء والأموات، ولما كان المهد موضع الراحة للصبي جعل الأرض مهداً لكثرة مافيها من الراحات. (الصفة الخامسة) قرله (وجعل لكم فيها سبلا) والمقصود أن انتفاع الناس إنما يكمل

إذا قدر كل أحد أن يذهب من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم ، ولو لا أن الله تعالى هيأ تلك السبل ووضع عليها علامات مخصوصة و إلا لما حصل هذا الانتفاع .

ثم قال تعالى ( لعلـكم تهتدون ) يعنى المقصود من وضع السبل أن يحصل لـكم المـكمنة مر... الاهتدا. ، والثانى المعنى لتهتدوا إلى الحق فى الدين .

﴿ الصفة السادسة ﴾ قوله تعالى (والذى نزل من السماء ما، بقدر فأنشرنا به بلدة ميةاً) وههنا مباحث (أحدها) أن ظاهر هذه الآية يقتضى أن الماء ينزل من السماء، فهل الآمر كذلك أو يقال إنه ينزل من السحاب وسمى نازلا من السماء لأن كل ماسماك فهو سماء ؟ وهذا البحث قد مر ذكره بالاستقصاء (وثانيها) قوله (بقدر) أى إنما ينزل من السماء بقدر مايحتاج إليه أهل تلك البقعة من غير زبادة ولا نقصان لاكما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم بل بقدر حتى يكون معاشاً لـكم ولانعامكم (وثالثها) قوله (فأنشرنا به بلدة ميتاً) أى خالية من النبات فأحبيناها وهو الإنشار.

ثم قال (كذلك تخرجون) يعنى أن هذا الدليل كما يدل على قدرة الله وحكمته فكذلك يدل على قدرة الله وحكمته فكذلك يدل على قدر ته على البعث والقيامة و وجه التشبيه أنه يجعلهم أحياء بعد الإماتة كهذه الأرض الني أنشرت بعد ماكانت ميتة، وقال بعضهم بل وجه التشبيه أن يعيدهم ويخرجهم من الأرض بماء كالمنى كما تنبت الأرض بماء المطر، وهذا الوجه ضعيف لأنه ليس فى ظاهر اللفظ إلا إثبات الإعادة فقط دون هذه الزيادة.

﴿ الصفة السابعة ﴾ قوله تعالى (والذي حلق الأزواج كلها) قال ابن عباس الأزواج الضروب والأبواع كالحلو والحامض والأبيض والاسود والذكر والأنثى، وقال بعض المحققين كل ماسوى الله فهو زوج كالفوق والتحت والعين واليسار والقدام والحلف والماضى والمستقبل والذوات والصفات والصيف والشتاء والربيع والخريف، وكونها أزواجاً يدل على كونها بمكنة الوجود في ذواتها محدثة مسبوقة بالعدم، فأما الحق سبحانه فهو الفرد المهزه عن الضد والند والمقابل والمعاضد فلهذا قال سبحانه (والذي خلق الأزواج كلها) أى كل ماهو زوج فهو مخلوق، فدل هذا على أن خلق الأزواج منه أوقول أيضاً العلماء بعلم الحساب بينوا أن الفرد أفضل من خالقها فرد مطلق منزه عن الزوجية، وأقول أيضاً العلماء بعلم الحساب بينوا أن الفرد أفضل من الزوج من وجوه (الأول) أن أقل الأزواج هو الإثنان وهو لا يوجد إلا عند حصول وحد تين فالزوج يحتاج إلى الفرد والفرد وهو الوحدة غنية عن الزوج والفي أفضل من الحتاج (الثاني) أن العدد الفر و وتأثر وعدم قبولها قوة وشدة ومقاومة فكان الفرد أفضل من الزوج (الثالث) أن العدد الفرد وأن يكون أحد قسميه زوجا والثاني فرداً فالعدد الفرد حصل فيه الزوج والفرد معاً، وأما العدد الزوج فلا بدوأن يكون أحد قسميه زوجا والثاني فرداً فالعدد الفرد حصل فيه الزوج والفرد معاً، وأما العدد الزوج فلا بدوأن يكون أحد قدر كل واحد من قسميه زوجا والمشتمل على القسمين أفضل من الذي العدد الزوج فلا بدوأن يكون كل واحد من قسميه زوجا والمشتمل على القسمين أفضل من الذي

لا يكون كذلك (الرابع) أن الزوجية عبارة عن كون كل واحد من قسميه معادلا للقسم الآخر في الذات والصفات والمقدار ، وإذا كان كل ما حصل له من الكمال فمله حاصل لغيره لم يكن هو كاملا على الإطلاق . أما الفرد فالفردية كائنة له خاصة لا لغيره ولا لمثله فكان كاله حاصلا له لا لغيره فكان أفضل (الحامس) أن الزوج لابد وأن يكون كل واحد من قسميه مشاركا للقسم الآخر في بعض الأمور ومفايراً له في أمور أخرى ومابه المشاركة غير مابه المخالفة فكل زوجين فهما بمكناً الوجود لذا تيهما وكل بمكن فهو محتاج فثبت أن الزوجية منشأ الفقر والحاجة ، وأما الفردانية فهي منشأ الاستغناء والاستقلال لأن العدد محتاج إلى كل واحد من تلك الوحدات ، وأما كل واحد من تلك الوحدات ، فابه غني عن ذلك العدد ، فثبت أن الازواج بمكنات و محدثات و فالها كم بذاته المستقل بنفسه الفي عن كل ماسواه ، فلهذا قال سيحانه والذي خلق الازواج كلها) .

﴿ الصفة انثامنة ﴾ قوله ( وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ) وذلك لأن الـ فر إما سفر البحر أو سفر البر ، أما سفر البحر فالحامل هو السفينة ، وأما سفر البر فالحامل هو الأنعام وهمنا سؤالان :

﴿ الأول ﴾ لم لم يقل على ظهورها؟ أجابوا عنه من وجوه ( الأول ) قال أبو عبيدة النذكير لقوله ما والتقدير ماتركبوه ( و الثانى ) قال الفراء أضاف الظهور إلى واحد فيه معنى الجمع بمنزلة الجيش والجند، ولذلك ذكر وجمع الظهور ( الثالث ) أن هذا التأنيث ليس تأنيثاً حقيقياً فجاز أن يختلف اللفظ فيه كما يقال عندى من النساء من يوافقك .

﴿ السؤال الثانى ﴾ يقال ركبوا الا نعام وركبوا فى الفلك وقد ذكر الجنسين فكيف قال تركبون ؟ (والجواب) غلب المتعدى بغير واسطة لقوته على المتعدى بواسطة .

ثم قال تعالى (ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه) ومعنى ذكر نعمة الله، أن يذكروها في قلوبهم، وذلك الذكر هو أن يعرف أن الله تعالى خلق وجه البحر، وخلق الرياح، وخلق جرم السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أى جانب شاء وأراد، فإدا تذكروا أن خلق البحر، وخلق الرياح، وخلق السفينة على هذه الوجوه القابلة لتصريفات الإنسان ولتحريكا ته ليس من تدبير ذلك الإنسان، وإنما هو من تدبير الحكيم العليم القدير، عرف أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى، وعلى الاشتغال بالشكر لنعمه التي لا نهاية لها.

ثم قال تعالى (وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين)

واعلم أنه تعالى عين ذكراً معيناً لركوب السفينة ، وهو قوله ( بسم الله بجراها ومرساها ) وذكراً آخر لركوب الانعام ، وهو قوله ( سبحان الذى سخر لنا هذا ) وذكر عند دخول المنازل

ذكراً آخر ، وهو قوله (رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين) وتحقيق القول فيه أن الدابة التي يركبها الإنسان، لابد وأن تكون أكثر قوة من الإنسان بكثير، وليس لها عقل يهديها إلى طاعة الإنسان، ولكنه سبحانه خلق تلك البهيمة على وجوه مخصوصة في خلفها الظاهر، وفي خلقها الباطن يحصل منها هذا الانتفاع. أما خلقها الظاهر : فلأنها تمشى على أربع قوائم ، فكان ظاهرها كالموضع الذي يحسن استقرار الإنسان عليه . وأما خلقها الباطن . فلأنها مع قوتها الشديدة قد خلقها الله سبحانه بحيث تصير منقادة للانسان ومسخرة له ، فإذا تأمل الإنسان في هذه العجائب وغاص بعقله في بحار هذه الأسرار . عظم تعجبه من تلك القدرة القاهرة والحكمة غير المتناهية ، فلا بد وأن يقول (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) قال أبو عبيدة : فلان مقرر لفلان ، أي ضابط له . قال الواحدي : وكان اشتقاقه من قولك ضرب له قرناً ، ومعني أنا قرن لفلان، أي مثله في الشدة، فكان المعنى أنه ليس عنـــدنا من القوة والطاقة أن نقرن هذه الدابة والفلك وأن نضبطها . فسبحان من سخرها لنا بعلمه وحكمته وكمال قدرته. روى صاحب الكشاف عن الني صلى الله عليه وسلم ، أنه كان إذا وضع رجليه في الركاب قال «بسم الله ، فاذا استوى على الدابة ، قال الحمد لله على كل حال ، سبحان الذي سخر لنا هذا . إلى قوله لمنقلبون » وروى القاضي في تفسيره عن أبي مخلد أن الحسن بن على عليهما السلام: رأى رجلا ركب دابة ، فقال سبحان الذي سخر لنا هذا ، فقال له ما بهذا أمرت ، أمرت أن تقول : الحمد لله الذي هدانا للاسلام ، الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس ، ثم تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا . وروى أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه كان إذا ســافر وركب راحلته ، كبر ثلاثًا ، ثم يقول : سبحان الذي سخر لنا هذا ، ثم قال : اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضي، اللهم هون علينا السفر واطو عنا بعد الأرض ، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة على الأهل ، اللهم امحبنا في سفرنا ، واخلفنا في أهلنا ، وكان إذا رجع إلى أهله يقول ﴿ آيبون تائبون ، لربنا حامدون » قال صاحب الكشاف: دلت هذه الآية على خلاف قول المجبرة من و جوه ( الأول ) أنه تعالى قال (لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم) فذكره بلامكي ، وهذا يدل على أنه تعالى أراد منا هذا الفعل ، وهذا يدل على بطلان قولهم إنه تعالى أراد الكفر منه ، وأراد الإصرار على الإنكار ( الثاني ) أن قوله ( لتستووا ) يدل على أن فعله معلل بالأغراض ( الثالث ) أنه تعالى بين أن خلق هذه الحيوانات على هذه الطبائع إنما كان لغرض أن يصدر الشكر على العبد، فلو كان فعل العبد فعلا لله تعالى، لكان معنى الآية إنى خلقت هذه الحيوانات لأجل أن أخلق سبحان الله في لسـان العبد، وهذا باطل ، لأنه تعالى قادر على أن يخلق هذا اللفظ في لسانه بدون هذه الوسايط . واعلم أن الـكلام على هذه الوجوه معلوم ، فلا فائدة في الإعادة .

وَجَعَلُوا لَهُ مَنْ عَبَاده جُزْءًا إِنَّ ٱلْانْسَانَ لَكَفُور مَبِينُ «١٥» أَم ٱتَّخَذَ مَّا يَخْلُقُ بَنَات وَأَصْفَيْكُم بِّالْبَنِينَ «١٦» وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بَمَا ضَرَبَ للرَّحْن مَثَلًا ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمُ (١٧» أَوَ مَنْ يُنَشَّوُا فِي ٱلْحَلْيَة وَهُو فِي ٱلْخَصَامِ غَيْرُ مُبِينِ «١٨» وَجَعَلُوا ٱلْمَلَئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْنِ إِنَاتًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُم مَنْ مُنْ يُنَسَّرُ مُنِينِ «١٨» وَجَعَلُوا ٱلْمَلَئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْنِ إِنَاتًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُم مَنْ مُنْ يُسَكِّدُ مُن يَنَسَّرُ مَن يَنَاتًا مَا مَنْ يُعَلِّوا مَنْ يَسَلُونَ «١٩»

ثم قال تعالى (وإنا إلى ربنا لمنقلبون) واعلم أن وجه اتصال هذا الكلام بما قبله أن ركوب الفلك فى حطر الهلاك، فإنه كثيراً ما تنكسر السفينة ويهلك الإنسان وراكب الدابة أيضاً كذلك، لأن الدابة قد يتفق لها اتفاقات توجب هلاك الراكب، وإذا كان كذلك فركوب الفلك والدابة يوجب تعريض النفس للهلاك، فوجب على الراكب أن يتذكر أمر الموت، وأن يقطع أبه هالك لا محالة، وأنه منقلب إلى الله تعالى وغير منقلب من قضائه وقدره، حتى لو اتفق له ذلك المحذوركان قدوطن نفسه على الموت.

قوله تعالى ﴿ وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لـكفور مبين ، أم اتخذ بمـا يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ، أو من ينشأفي الحلية وهو في الخصام غير مبين ، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما قال (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) بين أنهم مع إقرارهم بذلك، جعلوا له من عباده جزءاً، والمقصود منه التنبيه على قلة عقولهم وسخافة محصولهم، وفي الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ عاصم في رواية أبي بكر : جزء ، بضم الزاى والهمزة في كل القرآن وهما لغتان . وأما حمزة فإذا وقف عليه قال : جزا ، بفتح الزاى بلا همزة .

﴿ المسأِلة الثانية ﴾ فى المراد من قوله ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) قولان ( الأول ) وهو المشهور أن المراد أنهم أثبتوا له ولداً ، وتقرير الكملام أن ولد الرجل جزء منه ، قال عليه السلام « فاطمة بضعة منى » ولأن المعقول من الوالد أن ينفصل عنه جزء من أجزائه ، ثم يتربى ذلك الجزء ويتولد منه شخص مثل ذلك الأصل ، وإذا كان كذلك فولد الرجل جزء منه و بعض منه .

فقوله (وجعلوا له من عباده جزءاً) معنى جعلوا حكموا وأثبتوا وقالوا به، والمعنى أنهم أثبتوا له جزءاً، وذلك الجزء هو عبد من عباده .

واعلم أنه لو قال و جعلوا لعباده منه جزءاً ، أفاد ذلك أنهم أثبتوا أنه حصل جزء من أجزائه فى بعض عباده وذلك هو الولد . فكدا قوله ( و جعلوا له من عباده جزءاً ) معناه وأثبتوا له جزءاً ، وذلك الجزء هو عبد من عباده ، والحاصل أنهم أثبتوا لله ولداً ، وذكروا فى تقرير هذا القول وجوهاً أخر ، فقالوا الجزء هو الا تنى فى لغة العرب ، واحتجوا فى إثبات هذه اللغة ببيتين فالأول قوله :

إن أجزأت حرة يوماً فلا عجب قد تجزى الحرة المذكاة أحياناً وقوله: زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللدن في أبياتها غزل

وزعم الزجاج والأزهرى وصاحب الكشاف: أن هذه اللغة فاسدة ، وأن هذه الأبيات مصنوعة (والقول الثانى) فى تفسير الآية أن المراد من قوله (وجعلوا له من عباده جزءاً) إثبات الشركاء لله ، وذلك لانهم لما أثبتوا الشركاء لله تعالى فقد زعموا أن كل العباد ليس لله ، بل بعضها لله ، وبعضها لغير الله ، فهم ماجعلوا لله من عباده كلهم ، بل جعلوا له منهم بعضاً وجزءاً منهم ، قالوا والذي يدل على أن هذا القول أولى من الأول ، أنا إذا حملنا هذه الآية على إنكار الشريك لله ، وحملنا الآية التي بعدها على إنكار الولد لله ، كانت الآية جامعة للرد على جميع المبطلين .

ثم قال تعالى (أم اتخذ بما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين )

وأعلم أنه تعالى رتب هذه المناظرة على أحسن الوجوه ، وذلك لأنه تعالى بين أن إثبات الولد لله محال ، فلأن لله تعالى وبتقدير أن يثبت الولد فجعله بنتاً أيضاً محال . أما بيان أن إثبات الولد لله محال ، فلأن الولد لابد وأن يكون جزءاً من الوالد ، وماكان له جزءكان مركباً ، وكل مركب ممكن ، وأيضاً ماكان كذلك فإنه يقبل الاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق ، وماكان كذلك فهو عبد محدث ، فلا يكون إلها قديماً أزلياً .

(وأما المقام الثانى) وهو أن بتقدير ثبوت الولد فإنه يمتنع كونه بنتاً ، وذلك لأن الإن أفضل من البنت ، فلو قلنا إنه اتخذ لنفسه البنات وأعطى البنين لعباده ، لزم أن يكون حال العبد أكمل وأفضل من حال الله ، وذلك مدفوع فى بديهة العقل ، يقال أصفيت فلاناً بكذا ، أى آثرته به إبثاراً حصل له على سبيل الصفاء من غير أن يكون له فيه مشارك ، وهو كقوله (أفاصفاكم ربكم بالبنين) ثم بين نقصان البنات من وجوه (الأول) قوله (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا طل وجهه مسوداً وهو كظيم) والمعنى أن الذى بلغ حاله فى النقص إلى هذا الحد كيف يجوز للعاقل إثباته لله تعالى ! وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى ، فهجر البيت الذى فيه المرأة ، فقالت :

ما لأبى حمزة لا يأتينا يظل فى البيت الذى يلينا غضبان أن لا نلد البنينا ليس لنا من أمرنا ما شينا وإنما نأخذ ما أعطيناً (١)

وقوله (ظل) أى صار ، كما يستعمل أكثر الأفعال الناقصة ، قال صاحب الكشاف : قرى مسود ومسواد ، والتقدير وهو مسود ، فتقع هذه الجملة موقع الخبر (والثانى) قوله (أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين )وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم بنشؤ بضم الياء و فتح النون وتشديد الشين على ما لم يسم فاعله ، أى يربى ، والباقون ينشأ ، بضم الياء و سكون النون و فتح الشين ، قال صاحب الكشاف : وقرى عناشاً ، قال و نظير المناشأة بمعنى الإنشاء ، المغالاة بمعنى الإغلاء .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المراد من قوله (أو من ينشأ فى الحلية) التنبيه على نقصانها ، وهو أن الذى يربى فى الحلية يكون ناقص الذات ، لأنه لولا نقصان فى ذاتها لما احتاجت إلى تزيين نفسها بالحلية ، ثم بين نقصان حالها بطريق آخر ، وهو قوله ( وهو فى الخصام غير مبين ) يعنى أنها إذا احتاجت المخاصمة والمنازعة عجزت وكانت غير مبين ، وذلك لضعف لسأنها وقلة عقلها و بلادة طبعها ، ويقال قلما تكلمت امرأه فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بما كان حجة عليها ، فهذه الوجوه دالة على كال نقصها ، فكيف يجوز إضافتهن بالولدية إليه ! .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ دلت الآية على أن التحلى مباح للنساء، وأنه حرام للرجال، لأنه تعالى جعل ذلك من المعايب وموجبات النقصان، وإقدام الرجل عليه يكون إلقاء لنفسه في الذل وذلك حرام، لقوله عليه السلام « ليس للمؤمن أن يذل نفسه » وإنما زينة الرجل الصبر على طاعة الله، والتزين بزينة التقوى، قال الشافعي:

تدرعت يوماً للقنوع حصينة أصون بها عرضى وأجعلها ذخرا ولم أحذر الدهر الخثون وإنما قصاراه أن يرمى بى الموت والفقرا فأعددت للموت الإله وعفوه وأعددت للمقر التجلد والصبرا ثم قال تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عياد الرحمن إناثاً ) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ المراد بقوله: جعلوا ، أى حكموا به ، ثم قال (أشهدوا خلقهم) وهذا استفهام على سبيل الإنكار ، يعنى أنهم لم يشهدوا خلقهم ، وهذا بما لا سبيل إلى معرفته بالدلائل العقلية . وأما الدلائل النقلية فكلها مفرعة على إثبات النبوة ، وهؤلاء الكفار منكرون للنبوة ، فلا سبيل لهم إلى إثبات هذا المطلوب بالدلائل النقلية ، فثبت أنهم ذكروا هذه الدعوى من غير أن عرفوه لا بضرورة ولا بدليل ، ثم إنه تعالى هددهم فقال (ستكتب شهادتهم ويسألون) وهذا يدل على أن القول بغير دليل منكر ، وأن التقليد يو جب الذم العظيم والعقاب الشديد . قال أهل

 <sup>(</sup>۱) لهذا الرجز تتمة أو هي رواية أخرى رواها الجاحظ في البيان والتبيين :
 كانما دلك في أبدينا ونحن كالأرض لوارعينا تخرج مافد بذروه فينا

وَقَالُو الوَّشَاءَ ٱلرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُمْ بِذَلْكَ مِنْ عَلْمَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
«٢٠» أَمْ ءَ اَتَيْنَاهُمْ كَتَابًا مِنْ قَبْله فَهُمْ به مُسْتَمْسَكُونَ «٢١» بِلْ قَالُو ا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءِنَا عَلَى أُمَّةً وَ إِنَّا عَلَى ءَا ثَارِهُمْ مُهَتَدُونَ «٢٢» وَكَذَلكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَ فِي اللهَ عَلَى أَمَّةً وَ إِنَّا عَلَى ءَا ثَارِهُمْ أَوْ هَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءِنَا عَلَى أَمَّةً وَ إِنَّا عَلَى ءَا ثَارِهُمْ قُرْبَةً مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءِنَا عَلَى أَمَّةً وَ إِنَّا عَلَى ءَا ثَارِهُمْ قَرْبَة مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءِنَا عَلَى أَمَّةً وَ إِنَّا عَلَى ءَا ثَارِهُمْ

التحقيق : هؤلاء الكفار كفروا فى هذا القول من ثلاثة أوجه (أولها) إثبات الولد لله تعالى (وثانيها) أن ذلك الولد بنت (وثالثها) الحكم على الملائكة بالأنوثة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر: عند الرحمن بالنون ، وهو اختيار أبي حاتم واحتج عليه بو جوه (الأول) أنه يوافق قوله (إن الذين عند ربك) وقوله (ومن عنده) (والثانى) أن كل الحلق عباده فلا مدح لهم فيه (والثالث) أن التقدير أن الملائكة يكونون عند الرحمن ، لا عند هؤلاء الكفار ، فكيف عرفوا كونهم إناثاً ؟ وأما الباقون فقرأوا عباد جمع عبد وقيل جمع عابد ، كقائم وقيام ، وصائم وصيام ، ونائم ونيام ، وهي قراءة ابن عباس، واختيار أبي عبيد، قال لأنه تعالى رد عليهم قولهم : إنهم بنات الله ، وأخبر أنهم عبيد ، ويؤيد هذه القراءة ، قوله ( بل عباد مكرمون ) .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرأ نافع وحده: (آأشهدوا) بهمزة ومدة بعدها خفيفة لينة وضمة ، أى [أ]أحضروا خلقهم ، وعن نافع غير ممدود على مالم يسم فاعله ، والباقون : أشهدوا ، بفتح الألف ، من [أ]شهدوا ، أى أحضروا .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ احتج من قال بتفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية ، فقال أما قراءة عند بالنون ، فهذه العندية لاشك أنها عندية الفضل والقرب من الله تعالى بسبب الطاعة ، ولفظة هم توجب الحصر ، والمعنى أنهم هم الموصوفون بهذه العندية لا غيرهم ، فوجب كونهم أفضل من غيرهم رعاية للفظ الدال على الحصر ، وأما من قرأ عباد جمع العبد ، فقد ذكرنا أن لفظ العباد مخصوص في القرآن بالمؤمنين فقوله (هم عباد الرحمن ) يفيد حصر العبودية فيهم ، فإذا كان اللفظ الدال على حصر على العبودية دالا على حصر العبودية دالا على حصر الفضل والمنقبة والشرف فيهم ، وذلك يوجب كونهم أفضل من غيرهم والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ، أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون ، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ، مُقْتَدُونَ «٢٢» قَالَ أُولُو جُمُّتُكُمْ بِأَهْدَى مِنَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُ وِنَ «٢٤ قَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْكَكَنَّا بِينَ «٢٥» أَنْ الْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْكَكَنَّا بِينَ «٢٥»

وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جثتكم بأهدى بما وجدتم عايه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المـكذبين ﴾

اعلم أنه تعالى حكى نوعا آخر من كفرهم وشبهاتهم ، وهو أنهم قالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم ،

و فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قالت المعنزلة هذه الآية تدل على فساد قول المجبرة في أن كفر الكافر يقع بأرادة الله من وجبين ( الأول ) أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( لو شاء الرحمن ماعيدناهم ) وهذا صريح قول المجبرة ، ثم إنه تعالى أبطله بقوله (مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخر صون) فثبت أنه حكى مذهب المجبرة ، ثم أردفه بالإبطال والإفساد . فثبت أن هذا المذهب باطل ونظيره قوله تعالى في سورة الأنعام ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ) إلى قوله ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون )، ( والوجه الثانى ) أنه تعالى حكى عنهم قبل هذه الآية أنواع كفرهم ( فأولها ) قوله ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) ، (وثانيها) قوله (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً )، ( وثالثها ) قوله تعالى (وقالوا لوشا. الرحمن ماعدناهم ) فلما حكى هذه الأقاويل الثلاثة بعضها على أثر بعض ، وثبت أن القولين الأولين كَفر محض، فكذلك هذا القول الثالث يجب أن يكون كفراً ، واعلم أن الواحدي أجاب في البسيط عنه من وجهين ( الأول ) ماذكره الزجاج: وهو أن قوله تعالى ( مالهم بذلك من علم ) اعائد إلى قولهم الملائكة إناث وإلى قولهم الملائكة بنات الله ( والثاني ) أنهم أرادوا بقولهم ( لو شا. الرحمن واعبدناهم) أنه أمرنا بذلك وأنه رضي بذلك ، وأقرنا عليه فأنكر ذلك عليهم ، فهذا ماذكره الواحدي في الجواب، وعندي هذان الوجهان ضعيفان (أما الأول) فلأنه تعالى حكى عن القوم قولين باطلين، وبين وجه بطلانهما، ثم حكى بعده مذهباً ثالثاً في مسألة أجنبية عن المسألتين الأوليين، ثم حكم بالبطلان والوعيد فصرف هذا الإبطال عن هذا الذي ذكره عقيبه إلى كلام متقدم أجنى عنه فى غاية البعد ( وأما الوجه الثاني ) فهو أيضاً ضعيف لأن قوله ( لو شاء الله ما عبدناهم) ليس فيه بيان متعلق بتلك المشيئة ، والإجمال خلاف الدليل ، فوجبأن يكون التقدير لو شاء الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم ، وكلمة لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره ، فهذا يدل على أنه لم توجد مشيئة الله لعدم عبادتهم ، وهذا عين مذهب المجبرة ، فالإبطال والإفساد يرجع إلى هذا

المعنى، ومن الناس من أجاب عن هذا الاستدلال بأن قال إنهم إنما ذكروا ذلك الكلام على سبيل الاستهزاء والسخرية، فلهذا السبب استوجبوا الطعن والذم، وأجاب صاحب الكشاف عنه من وجهين رالأول) أنه ليس فى اللفظ ما يدل على أنهم قالوا مستهزئين، وادعاء ما لادليل عليه باطل (الثانى) أنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أشياء وهى : أنهم (جعلوا له من عباده جزءاً) وأبهم جعلوا الملائكة إناثا، وأبهم قالوا (لو شاء الرحن ما عبدناهم) فلو قلنا بأنه إنما جاء الذم على القول الثالث لأبهم ذكروه على طريق الجد، وجب أن يكون الحال فى حكاية القولين الأولين كذلك، فلزم أنهم لو نطقوا بتلك الاشياء على سبيل الجد أن يكونوا محقين، ومعلوم أنه كفر، وأما القول بأن الطعن فى القولين الأولين إنما توجه على نفس ذلك القول، وفى القول الثالث لا على إيراده على سبيل الاستهزاء، فهذا يوجب تشويش النظم، وإنه لا يجوز فى كلام الله.

واعلم أن الجواب الحق عندى عن هذا البكلام ما ذكرناه فى سورة الأنعام ، وهو أن القوم إنما ذكروا هذا البكلام لأنهم استدلوا بمشيئة الله تعالى للكفر على أنه لا يجوز ورود الآمر بالإيمان فاعتقدوا أن الآمر والإرادة يجب كونهما متطابقين ، وعندنا أن هذا باطل فالقوم لم يستحقوا الذم بمجرد قولهم إن الله يريد الكفر من الكافر بل لأجل أنهم قالوا لما أراد الكفر من الكافر وجب أن يقبح منه أمر الكافر بالإيمان ، وإذا صرفنا الذم والطعن إلى هذا المقام سقط استدلال المعتزلة بهذه الآية ، وتمام التقرير مذكور فى سورة الأنعام والله أعلم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل قال ( ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ) و تقريره كا نه قيل إن القوم يقولون لما أراد الله الكفر من الكافر وخلق فيه ما أو جب ذلك الكفر وجب أن يقبح منه أن يأمره بالإيمان لان مثل هذا التكليف قبيح في الشاهد فيكون قبيحاً في الغائب فقال تعالى ( مالهم بذلك من علم ) أي مالهم بصحة هذا القياس من علم ، وذلك لان أفعال الواحد منا وأحكامه مبنية على رعاية المصالح والمفاسد لأجل أن كل ماسوى الله فإنه ينتفع بحصول المصالح ويستضر بحصول المفاسد ، فلاجرم أن صريح طبعه وعقله على بناه أحكامه وأفعاله على رعاية المصالح مع ظهور هذا يضره شيء فكيف يمكن القطع بأنه تعالى يبني أحكامه وأفعاله على رعاية المصالح مع ظهور هذا الفارق العظيم فقوله تعالى ( مالهم بذلك من علم ) أي مالهم بصحة قياس الغائب على الشاهد في هذا الباب علم .

ثم قال (إن هم إلا يخرصون) أى كما لم يثبت لهم صحة ذلك القياس فقد ثبت بالبرهان القاطع كونهم كذابين خراصين فى ذلك القياس لأن قياس المنزه عن النفع والضر من كل الوجوه على المحتاج المنتفع المتضرر قياس باطل فى بديهه العقل.

ثم قال (أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون) يعنى أن القول الباطل الذى حكاه الله تعالى عنهم عرفوا صحته بالعقل أو بالنقل ، أما إثباته بالعقل فهو باطل لقوله ( ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون) وأما إثباته بالنقل فهو أيضاً باطل لقوله ( أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون) والضمير فى قوله من قبله للقرآن أوللرسول ، والمعنى أنهم [هل] وجدوا ذلك الباطل فى كتاب منزل قبل القرآن حتى جازلهم أن يعولو اعليه ، وأن يتمسكوا به ، والمقصود منهذكره فى معرض الإنكار ، ولما ثبت أنه لم يدل عليه لادليل عقلى ولا دليل نقلى وجب أن يكون القول به باطلا.

ثم قال تعالى ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ) والمقصود أنه تعالى لما بين أنه لادليل لهم على صحة ذلك القول البتة بين أنه ليس لهم حامل يحملهم عليه إلا التقليد المحض ، ثم بين أن تمسك الجهال بطريقة التقليد أمركان حاصلا من قديم الدهر فقال ( وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية مر نذير إلا قال مترفوها إنا و جدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) وفي الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قالصاحب الكشاف قرى. (على إمة) بالكسر وكلتاهما من الأم وهو القصد، فالأمة الطريقة التي تؤم أى تقصد كالرحلة للمرحول إليه، والإمة الحالة التي يكون عليها الآم وهو القاصد.

﴿ المسألة الثانية ﴾ لو لم يكن فى كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت فى إبطال القول بالتقليد وذلك لأنه تعالى بين أن هؤلاء الكفار لم يتمسكوا فى إثبات ما ذهبوا إليه لا بطريق عقلى ولا بدليل نقلى ، ثم بين أنهم إنما ذهبوا إليه بمجرد تقليد الآباء والأسلاف ، وإنما ذكر تعالى هذه المعانى فى معرض الذم والتهجين ، وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل ، وبما يدل عليه أيضاً من حيث العقل أن التقليد أمر مشترك فيه بين المبطل وبين المحق وذلك لأنه كما حصل لهذه الطائفة قوم من المقلدة فكوكان التقليد طريقاً إلى الحق لو جب كون الشيء و نقيضه حقاً ومعلوم أن ذلك باطل .

(المسألة الثالثة ) أنه تعالى بين أن الداعى إلى القول بالتقليد والحامل عليه ، إنما هو حب التنعم في طيبات الدنيا و حب الكسل والبطالة و بغض تحمل مشاق النظر والاستدلال لقوله ( إلا قال مترفوها إنا و جدنا آباءنا على أمة ) والمترفون هم الذين أثرفتهم النعمة أى أبطرتهم فلا يحبون إلا الشهوات والملاهى و يبغضون تحمل المشاق في طلب الحق ، وإذا عرفت هذا علمت أن رأس جميع الآفات حب الدنيا واللذات الجسمانية ورأس جميع الخيرات هو حب الله والدار الآخرة ، فلهذا قال عليه السلام «حب الدنيا رأس كل خطيئة » .

ثم قال تعالى لرسوله ( قل أولو جئتكم بأهدى بما وجدتم عليه آباءكم ) أى بدين أهدى من دين آبائكم فعند هذا حكى الله عنهم أنهم قالوا إنا ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جئتنا بمـــا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّى بَرَاءُ مَّا تَعْبُدُونَ «٢٦» إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَانَّهُ سَيَهُدِينِ «٢٧» وَجَعَلَهَا كَلَمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَهَمْ يَرْجِعُونَ «٢٨» وَطَرَنِي فَانَّهُ سَيَهُدِينِ «٢٨» وَجَعَلَهَا كَلَمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَهَمْ يَرْجُعُونَ «٢٨» وَلَمَّا جَاءُهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ ثَمِينُ «٢٩» وَلَمَّا جَاءُهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ ثَمِينُ «٢٩» وَلَمَّا جَاءُهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ ثَمِينُ «٢٩» وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرُ وإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ «٣٠»

هو أهدى (فانا بمـا أرسلتم به كافرون) وإن كان أهدى بمـا كنا عليه ، فعند هـذا لم يبق لهم عذر ولاعلة ، فلهذا قال تعالى (فانتقمنا منهم فانظركيفكان عاقبة المكنذبين) والمراد منه تهديد الكفار والله أعلم.

قوله تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبرَاهِيمُ لَابِيهِ وَقُومُهُ إِنْى بِرَاءَ مَمَا تَعْبَدُونَ ، إِلَاالَذَى فَطْرَنَى فَإِنْهُ سَيَهِدِينَ ، وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون ، بلمتعت هؤلاً. وآباً هُم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ، ولمما جاءهم الحق قانوا هذا سحر وإنا به كافرون ﴾

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة أنه ليس لأولئك السكفار داع يدعوهم إلى تلك الأقاويل الباطلة إلا تقليد الاباء و الأسلاف، ثم بين أنه طريق باطل و منهج فاسد، وأن الرجوع إلى الدليل أولى من الاعتباد على التقليد، أردفه بهذه الآية و المقصود منها ذكر وجه آخر يدل على فساد القول بالتقليد و تقريره من و جهين: (الأول) أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ عن دين آبائه بناء على الدليل فنقول، إما أن يكون تقليد الآباء في الأديان محرماً أو جائزاً، فان كان محرماً فقد بطل القول بالتقليد، وإن كان جائزاً فعلوم أن أشرف آباء العرب هو إبراهيم عليه السلام، وذلك لأنه ليس لهم فحر و لا شرف إلا بأنهم من أو لاده، وإذا كان كذلك فتقليد هدذا الأب الذي هو أشرف الآباء أولى من تقليد عيره فنقول إنه ترك دين الآباء ، وحكم بأن اتباع الدليل أولى من متابعة الآباء ، وإذا كان كذلك وجب تقليده في ترجيح الدليل على التقليد، وإذا ثبت هذا فقول فقد ظهر أن القول بوجوب التقليد يوجب المنع من التقليد، وما أفضي ثبوته إلى نفيه كان باطلا، فوجب أن يكون القول بالتقليد يوجب المنع من التقليد، وما أفضي ثبوته إلى نفيه كان باطلا، فوجب أن يكون القول بالتقليد باطلا فهدا طريق رقيق في إبطال التقليد وهو المراد من هذه وجب أن يكون القول بالتقليد باطلا فهدا طريق رقيق في إبطال التقليد وهو المراد من هذه الآية تعالى بين أن ابراهيم عليه السلام لما عدل عن طريقة أبيه إلى متابعة الدليل أولى في الدنيا وفي الدين أنه تعقبه باقياً في عقبه إلى يوم القيامة ، وأما أديان آبائه فقد اندرست و بطلت ، فثبت أن

الرجوع إلى متابعـة الدليل يبق محمود الآثر إلى قيام الساعة ، وأن التقليـد والإصرار ينقطع أثره ولا يبقى منه فى الدنيا خبر ولا أثر ، فثبت من هذين الوجهين أن متابعة الدليل وترك التقليد أولى ، فهذا بيان المقصود الأصلى من هذه الآية . ولنرجع إلى تفسير ألفاظ الآبة .

أما قوله (إنى براء بما تعبدون) فقال الكسائى والفراء والمبرد والزجاج (براء) مصدر لا يثنى ولا يجمع مثل عدل ورضا و تقول العرب أنا البراء منك والخلاء منك و بحن البراء منك و الحلاء و لا يقولون البرا آن و لا البراؤن لأن المعنى ذوا البراء وذو و البراء فان قلت برى و خلى ثنيت و جمعت .

ثم استثنى خالقه من البراءة فقال ( إلا الذى فطرنى ) والمعنى أنا أتبرأ بما تعبدون إلا من الله عز وجل ، ويجوز أن يكون إلا بمعنى لكن فيكون المعنى لكن الذى فطرنى فإنه سيهدين أى سيرشدنى لدينه ويوفقنى لطاعته .

واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام فى آية أخرى أنه قال ( الذى خلفنى فهو يهدين و وحكى عنه ههنا أنه قال ( سيهدين ) فأجمع بينهما و قدركا نه قال : فهو يهدين و سيهدين ، فيدلان على استمرار الهداية فى الحال والاستقبال (وجعلها) أى وجعل ابراهيم كلمة التوحيد التى تكلم بها وهى قوله ( إننى براء بما تعبدون ) جارياً بحرى (لا إله) وقوله ( إلا الذى فطرنى ) جارياً بحرى قوله قوله ( إلا الله ) فكان بحموع قوله ( إننى براء بما تعبدون إلا الذى فطرنى ) جارياً بحرى قوله ( لا إله إلا الله ) ثم بين تعالى أن إبراهيم جعل هذه الدكلمة باقية فى عقبه أى فى ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله و يدعو إلى توحيده ( لعلهم يرجعون ) أى لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم ، وفيل و جعلها الله ، وقرى ، كلمة على التخفيف وفى عقيبه .

ثم قال تعالى (بل متعت هؤلاء وآباء هم) يعنى أهل مكة وهم عقب ابراهيم بالمد فى العمر والنعمة والنعمة فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد (حتى جاءهم الحق) وهو القرآن (ورسول مبين) بين الرسالة وأوضحها بما معه من الآيات والبينات فكذبوا به وسموه ساحراً وما جاء به سحراً وكفروا به ، ووجه النظم أنهم لما عولوا على تقليد الآباء ولم يتفكروا فى الحجة اغتروا بطول الإمهال وامتاع الله إياهم بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق ، قال صاحب الكشاف إن قيل ماوجه قراءة من قرأ متعت بفتح التاء؟ قلناكا أن الله سبحانه اعترض على ذاته فى قوله (وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون) فقال بل متعتهم بما متعمهم به من طول العمر والسعة فى الرزق حتى شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد ، وأراد بذلك المبالغة فى تعييرهم لأنه إذا متعهم بزيادة النعم وجب عليهم أن يجعلوا ذلك سبباً فى زيادة الشكر والثبات على التوحيد لا أن يشركوا به ويجعلوا له أنداداً ، فثاله أن يشكو الزجل إساءة من أحسن إليه ثم يقبل على نفسه فيقول أنت السبب فى ذلك بمعروفك وإحسانك إليه ، وغرضه بهذا الكلام تو بيخ المسى نفسه فيقول أنت السبب فى ذلك بمعروفك وإحسانك إليه ، وغرضه بهذا الكلام تو بيخ المسى و نقيم على نفسه .

وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ «٣١» أَهُمْ يَقْسَمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْخَيَوَةِ ٱلدُّنِيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْنُ مَا يَجْمَعُونَ «٣٢»

قوله تعالى ﴿ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الفريتين عظيم . أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمت ربك خير بما يجمعون ﴾ .

اعلمأن هذا هو (النوع الرابع)من كفرياتهم الني حكاها الله تعالى عنهم في هذه السورة، وهؤلا. المساكين قالوا منصب رسالة الله منصب شريف فلا يليق إلا برجل شريف، وقد صدقوا في ذلك إلا أنهم ضموا إليه مقدمة فاسدة وهي أن الرجل الشريف هو الذي يكون كثير المال والجاه ومحمد ليس كذلك فلا تليق رسالة الله به وإنما يليق هذا المنصب برجل عظم الجاه كثير المال في إحدى القريتين وهي مكة والطائف ، قال المفسرون والذي بمكة هو الوليد بن المغيرة والذي بالطائف هو عروة بن مسعود الثقني . ثم أبطل الله تعالى هذه الشبهة من وجهبن ( الأول ) قوله (أهم يقسمون رحمت ربك) وتقرير هذا الجواب من وجوه (أحـدها) أنا أوقعنا التفاوت في مناصب الدنيا ولم يقدر أحد من الخلق على تغييره فالتفاوت الذي أوقعناه في مناصب الدن والنبوة بأن لايقدروا على التصرف فيه كان أولى ( وثانها ) أن يكون المراد أن اختصاص ذلك الغني بذلك المال الكثير إنماكان لأجل حكمنا وفضلنا وإحساننا إليه ، فكيف يليق بالعقل أن نجعل إحساننا إليه بكثرة المــال حجة علينا في أن نحسن إليه أيضاً بالنبوة ؟ (وثالثها ) أنا لمـــا أو قعنا التفاوت في الإحسان بمناصب الدنيا لا لسبب سابق فلم لايحـوز أيضاً أن توقع التفاوت في الإحسان بمناصب الدين والنبوة لالسبب سابق؟ فهذا تقرير الجواب، ونرجع إلى تفسير الألفاظ فنقول الهمزة في قوله (أهم يقسمون رحمت ربك ) للانكار الدال على التجهيل والتعجيب من إعراضهم وتحكمهم وأن يكونوا هم المدبرين لأمر النبوة. ثم ضرب لهذا مثــالا فقال ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) وفيه مسائل :

﴿ الْمُسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ أنا أوقعنا هذا التفاوت بين العباد فى القوة والضعف والعلم والجهل والحداقة والبلاهة والشهرة والحنول، وإنما فعلنا ذلك لأنا لو سوينا بينهم فى كل هذه الاحوال لم

وَلُوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحَدَةً لَجَعَلْنَا لَمَنْ يَكُفُرُ بِالْرَّهُمْ لِبِيُوتِهِمْ أَبُواباً وَسُرُراً مَنَّ فَقَا مِن فَضَّة وَمَعَارَجَ عَلَيْمَا يَظْهَرُونَ «٣٢» وَلَبُيُوتِهِمْ أَبُواباً وَسُرُراً عَلَيْها يَتَكُونَ «٣٤» وَزُخُرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوة ٱلدُّنيَا وَالْأَخِرَةُ عَلَيْها يَتَكُونَ لَهُ شَيْطاناً فَهُو لَهُ عَنْدَ رَبِّكَ لَلْمُتَقِينَ «٣٥» وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذَكُر ٱلرَّحْن نُقيض لَهُ شَيْطاناً فَهُو لَهُ قَرِينَ «٣٦» وَإِنَّهُمْ مُهْتَدُونَ «٣٧» حَتَّ قَرِينَ «٣٦» وَإِنْ كُلُ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْن فَبِلْسَ ٱلْقَرِينُ «٣٨» وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيُومَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَركُونَ «٣٩»

يخدم أحد أحداً ولم يصر أحد منهم مسخراً لغيره وحينئذ يفضى ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا، ثم إن أحداً من الخلق لم يقدر على تغيير حكمنا و لا على الخروج عن قضائنا، فإن عجزوا عن الإعراض عن حكمنا فى أحوال الدنيا مع قلتها و دناءتها. فكيف يمكنهم الاعتراض على حكمنا وقضائنا فى تخصيص العباد بمنصب النبوة والرسالة ؟

(المسألة الثانية ) قوله تعالى ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنيا ) يقتضى أن تكون كل أقسام معايشهم إنما تحصل بحكم الله و تقديره . وهذا بقتضىأن يكون الرزق الحرام والحلال كله من الله تعالى ( والوجه الثانى ) فى الجواب ماهو المراد مر قوله ( ورحمت ربك خير بما يجمعون )؟ ، و تقريره أن الله تعالى إذا خص بعض عبيده بنوع من أنواع فضله ورحمته فى الدين فهذه الرحمة خير من الأموال التى يجمعها لأن الدنيا على شرف الانقضاء والانقراض وفضل الله ورحمته تبقى أبد الآباد .

قوله تعالى ﴿ ولو لاأن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ، ولبيوتهم أبوا الوسر راعليها يتكثون ، وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحيوة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين . ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ، حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبمس القرين ، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ﴾ وفي الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أنه تعالى أجاب عن الشبهة التي ذكر وها بناء على تفضيل الغني على الفقير بوجه ثالث وهو أنه تعالى بين أن منافع الدنيا وطيباتها حقيرة خسيسة عندالله و بين حقارتها بقوله ( ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة ) والمعنى لو لا أن يرغب الناس فى الكفر إذا رأوا الكافر فى سعة من الخير والرزق لأعطيتهم أكثر الاسباب المفيدة للتنعم (أحدها) أن يكون سقفهم من فضة ( و ثانيها ) معارج أيضاً من فضة عليها يظهرون ( و ثالثها ) أن نجعل لبيوتهم أبواباً من فضة وسرراً أيضاً من فضة عليها يتكئون.

ثم قال (وزخرفاً) وله تفسيران (أحدهما) أنه الذهب (والثانى) أنه الزينة ، بدليل قوله تعالى (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت) فعلى التقدير الأول يكون المعنى ونجعل لهم مع ذلك ذهباً كثيراً ، وعلى الثانى أنا نعطيهم زينة عظيمة فى كل باب ، ثم بين تعالى أن كل ذلك متاع الحياة الدنيا ، وإنما شهاه متاعا لأن الإنسان يستمتع به قليلا ثم ينقضى فى الحال ، وأماالآخرة فهى باقية دائمة ، وهى عند الله تعالى وفى حكمه للمتقين عن حب الدنيا المقبلين على حب المولى . وحاصل الجواب أن أولئك الجهال ظنوا أن الرجل الغنى أولى بمنصب الرسالة من محمد بسبب فقره ، فبين تعالى أن المال والجاه حقيران عند الله ، وأنهما على شرف الزوال فحصو لهما لا يفيد حصول الشرف والله أعلم .

﴿ المسألة الثانيـة ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو (سقفاً) بفتج السين وسكون القاف على لفظ الواحد لإرادة الجنس ، كما فى قوله ( فخر عليهم السقف من فوقهم ) والباقو في سقفاً على الجمع واختلفوا فقيل هو جمع سقف ، كرهن ورهن ، قال أبو عبيد : ولا ثالث لهما ، وقيل السقف جمع سقوف ، كرهن ورهون وزبر وزبور ، فهو جمع الجمع .

(المسألة الثالثة ) قوله (المن يكفر بالرحمن لبيوتهم) فقوله (البيوتهم) بدل اشتمال من قوله (المن يكفر) قال صاحب الكشاف: قرىء معارج ومعاريج ، والمعارج جمع معرج ، أو اسم جمع لمعراج ، وهي المصاعد إلى المساكن العالية كالدرج والسلالم عليها يظهرون ، أي على تلك المعارج يظهرون ، وفي نصب قوله (وزخرفا) قولان: قيل لجعلنا لبيوتهم سقفاً من فضة ، ولجعلنا لهم زخرفاً وقيل من فضة وزخرف ، فلما حذف الخافض انتصب . وأما قوله (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) قرأ عاصم وحمزة (لما) بتشديد الميم ، والباقون بالتخفيف . أما قراءة حمزة بالتشديد فإنه جعل لما في معنى إلا . وحكى سيبويه : نشدتك بالله لما فعلت ، بمعنى إلا فعلت ، ويقوى هذه القراءة أن في حرف أبي ، وما ذلك إلا متاع الحياة الدنيا ، وهذا يدل على أن لما بمعنى إلا ، وأما القراءة بالتخفيف ، فقال الواحدي لفظة ما لغو ، والتقدير لمتاع الحياة الدنيا ، قال أبو الحسن : القراءة بالتخفيف ، لأن لما بمعنى إلا لا تعرف ، وحكى عن الكسائى أنه قال : لا أعرف وجه النشقيل .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قالت المعتزلة: دلت الآية على أنه تعالى إنما لم يعط الناس ندم الدنيا، لأجل أنه لو فعل بهم ذلك لدعاهم ذلك إلى الكفر، فهو تعالى لم يفعل بهم ذلك لأجل أن لا يدعوهم إلى الكفر فلأن لا يدعوهم الى الكفر فلأن لا يخلق فيهم الكفر أولى (و ثانيها) أنه ثبت أن فعل اللطف قائم مقام إزاحة العذر والعلة، فلما بين تعالى أنه لم يفعل ذلك إزاحة للعند والعلة عنهم، دل ذلك على أنه يجب أن يفعل بهم كل ماكان لطفاً داعياً لهم إلى الإيمان، فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أنه يجب على الله تعالى فعل اللطف (و ثالتها) أنه ثبت بهذه الآية، أن الله تعالى إنما يفعله و يترك ما يتركه لاجل حكمة ومصلحة، و ذلك يدل على تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالمصالح والعلل، فإن قيل لم يفعل ذلك بالمسلمين حتى يصير ذلك سبباً لاجتماع الناس على الإسلام؟ قلنا لأن الناس على هذا التقدير كانوا يجتمعون على الإسلام لطلب الدنيا، وهذا الإيمان إيمان المنافقين، فكان الأصوب أن يضيق الأمر على المسلمين، حتى أن كل من دخل الإسلام، فإنما يدخل فيه لمتابعة الدليل ولطلب وضوان الله تعالى، فينتذ يعظم ثوابه لهذا السبب.

ثم قال تعالى (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين) والمراد منه التنبيه على آفات الدنيا، وذلك أن من فاز بالمال والجاه صاركالأعشى عن ذكر الله، ومن صاركذلك صار من جلساء الشياطين الضالين المضلين، فهذا وجه تعلق هذا الدكلام بما قبله، قال صاحب الكشاف: قرى ومن يعش) بضم الشين وفتحها، والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره قيل عشى، وإذا نظر العشى و لا آفة به. قيل عشى و نظير دعرج لمن به الآفة، وعرج لمن مشى مشية العرجان من غير عرج، قال الحطيئة:

## متى تأته تعشو إلى ضوء ناره

أى تنظر إليها نظر العشى ، لما يضعف بصرك من عظم الوقرد واتساع الضوء ، وقرى عشو على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط ، وحق هذا القارى وأن يرفع (نقيض) ومعنى القراءة بالفتح ، ومن يعم عن ذكر الرحمن وهو القرآن ، لقوله (صم بكم عمى) وأما القراءة بالضم فعناها ومن يتعام عن ذكره ، أى يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويتعامى ، كقوله تعالى ( و جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ) . ( نقيض له شيطاناً ) قال مقاتل : نضم إليه شيطاناً ( فهو له قرين ) .

ثم قال (و إنهم ليصدونهم عن السبيل) يعنى و إن الشياطين ليصدونهم عن سبيل الهدى و الحق وذكر الكناية عن الإنسان والشياطين بلفظ الجمع ، لأن قوله (و من يعش عرف ذكر الرحمز نقيض له شيطاناً) يفيد الجمع ، و إن كان اللفظ على الواحد (و يحسبون أنهم مهتدون) يعنى الشياطين يصدون الكفار عن السبيل ، و الكفار بحسبون أنهم مهتدون ، ثم عاد إلى لفظ الواحد ، فقال

(حتى إذا جاءنا) يعنى الكافر، وقرى. جاءانا، يعنى الكافر وشيطانه. روى أن السكافر إذا بعث يوم القيامة من قبره أخذ شيطانه بيده. فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النار، فذلك حيث يقول (ياليت بينى وبينك بعد على أعظم الوجوه، واختلفوا فى تفسير قوله ( بعد المشرقين ) والمراد ياليت حصل بينى وبينك بعد على أعظم الوجوه، واختلفوا فى تفسير قوله ( بعد المشرقين ) وذكروا فيه وجوها (الأول) قال الأكثرون: المراد بعد المشرق والمغرب، ومن عادة العرب تسمية الشيئين المتقابلين باسم أحدهما، قال الفرزدق:

لنا قمراها والنجوم الطوالع

يريد الشمس والقمر ، ويقولون للكوفة والبصرة : البصرتان ، وللغداة والعصر : العصران ، ولأبي بكر وعمر : العمران ، وللماء والتمر : الاسودان (الثانى) أن أهل النجوم يقولون : الحركة التي تذكون من المشرق إلى المغرب ، هي حركة الفلك الاعظم ، والحركة التي من المغرب إلى المشرق، هي حركة الدكوا كب الثابتة ، وحركة الاولاك الممثلة التي للسيارات سوى القمر ، وإذا كان كذلك فالمشرق والمغرب كل واحد منهما مشرق بالنسبة إلى شيء آخر . فثبت أن إطلاق لفظ المشرق على كل واحد من الجهة بن حقيقة (لثالث) قالوا يحمل ذلك على مشرق الصيف و مشرق الشماء و بينهما بعد عظيم ، وهذا بعيد عندى ، لأن المقصود من قوله (ياليت بيني وبينك بعد المشرقين) المبالغة في حصول البعد ، وهذه المبالغة إنما تحصل عند ذكر بعد لا يمكن وجود بعد آخر أزيد منه ، والبعد بين مشرق الصيف و مشرق الشماء ليس كذلك ، فيبعد حمل اللفظ عليه (الرابع) وهو أن الحس يدل على أن الحركة اليومية إنما تحصل بطلوع الشمس من المشرق إلى المغرب . وأما القمر في أول الشهر في جانب المغرب ، وإذا ثبت هذا فالجانب المسمى بالمشرق هو مشرق الشمس ، وإنما الجانب المسمى بالمفرق القمر ولكنه مغرب الشمس ، ولينه المفرق القمر ولكنه مغرب الشمس ، وبذا التقدير يصح تسمية المشرق و المغرب ، فإنه مشرق القمر ولكنه مغرب الشمس ، ورعاية المقصود من سائر الوجوه ، والله أعلى .

ثم قال تعالى ( فبئس القرين ) أى الحكافر يقول لذلك الشيطان ( ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ) أنت ، فهذا ما يتعلق بتفسير الألفاظ ، والمقصود من هذا الحكلام تحقير الدنيا وبيان مافى المال والجاه من المضار العظيمة ، وذلك لأن كثرة المال والجاه تجعل الإنسان كلاعشى عن مطالعة ذكر الله تعالى و من صار كذلك صار جليساً للشيطان ومن صار كذلك ضل عن سبيل الهدى والحق و بقى جليس الشيطان فى الدنيا وفى القيامة ، و مجالسة الشيطان حالة توجب الضرر الشديد فى القيامة بحيث يقول الكافر (ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) أنت فثبت بما ذكرنا أن كثرة المال والجاه توجب كال النقصان والحرمان فى الدين والدنيا ، وإذا فقيد ظهر أن الذين قالوا لولا نزل هذا القرآف على رجل من القريتين عظم ، قالوا كلاماً ظهر هذا فقد ظهر أن الذين قالوا لولا نزل هذا القرآف على رجل من القريتين عظم ، قالوا كلاماً

أَ فَأَنْتَ تُسْمَعُ ٱلصَّمَّ أَوْ تَهْدَى ٱلْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿٤٠ فَامَّا نَذْهَبَنَ بِكَ فَانَّا مِنْهُمْ مُنْتَقَمُونَ ﴿٤١ أَوْ نُرِيَنَكَ ٱلَّذَى وَعَدْنَاهُمْ فَانَّا عَلَيْهِمْ فَانَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِيمٍ ﴿٤١ مُقْتَدَرُونَ ﴿٤٢ عَلَى صَرَاط مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٢ مُفْتَدَرُونَ ﴿٤٢ عَلَى صَرَاط مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣ مَنْ مَنْ لَنَا مَنْ قَالْتَ عَلَى صَرَاط مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٢ مَنْ وَاللَّهُ لَذَكُرُ لَكَ وَلَقُوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿٤٤ » وَٱسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُلْنَا مَنْ دُونَ ٱلرَّحْمَى وَالْهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٤ »

فاسداً وشبهة باطلة.

مم قال تعالى ( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون ) فقوله ( أنكم ) فى محل الرفع على الفاعلية يعنى ولن ينفعكم اليوم كونكم مشتركين فىالعذاب والسبب فيه أن الناس بقولون المصيبة إذا عمت طابت ، وقالت الخنساء فى هذا المعنى :

ولو لا كثرة الباكين حولى على إخوانهم لقتلت نفسى ولا يبكون مثل أخى ولكن أعزى النفس عنه بالتأسى

فبين تعالى أن حصول الشركة فى ذلك العـذاب لا يفيد التخفيف كما كان يفيـده فى الدنيا والسبب فيه و جوه ( الأول ) أن ذلك العذاب شديد فاشتغال كل و احد بنفسه يذهله عن حال الآخر ، فلا جرم الشركة لا تفيد الخفة ( الثانى ) أن قوماً إذا اشتركوا فى العذاب أعان كل و احد منهم صاحبه بما قدر عليه فيحصل بسببه بعض التخفيف وهذا المعنى متعذر فى القيامة ( الثالث ) أن جلوس الإنسان مع قرينه يفيده أنو اعاكثيرة من السلوة .

فبين تعالى أن الشيطان وإن كان قريناً إلا أن مجالسته فى القيامة لاتو جب السلوة و خفة العقوبة وفى كتاب ابن مجاهد عن ابن عامر قرأ (إذ ظلمتم إنكم) بكسر الألف وقرأ الباقون أنكم بفتح الألف والله أعلم.

قوله تعالى ﴿ أَفَانَت تَسَمَع الصّم أَو تَهْدَى العَمَى وَمَنَ كَانَ فَى صَلَالَ مَبِينَ ، فَإِمَا نَذَهُبَنَ بك فَإِنَا مَهُم مَنْتَقَمُونَ ، أَو نَرِينَكُ الذَى وعدناهُم فإنا عليهم مقتدرون ، فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقيم ، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ، واسأل مر . أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحن آلهة يعبدون ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما وصفهم في الآية المتقدمة بالعشى وصفهم في هذه الآية بالصمم والعمي

وما أحسن هذا الترتيب، وذلك لأن الإنسان فى أول اشتغاله بطلب الدنيا يكون كمن حصل بعينه رمد ضعيف، ثم كلما كان اشتغاله بتلك الأعمال أكثر كان ميله إلى الجسمانيات أشد وإعراضه عن الروحانيات أكمل، لما ثبت فى علوم العقل أن كثرة الأفعال توجب حصول الملكات الراسخة فينتقل الإنسان من الرمد إلى أن يصير أعشى فإذا واظب على تلك الحالة أياماً أخرى انتقل من كونه أعشى إلى كونه أعمى، فهذا ترتيب حسن موافق لما ثبت بالبراهين اليقينية، روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فى دعاء قومه وهم لايزيدون إلا تصميما على الكيفر وتمادياً فى الغى، فقال تعالى (أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى) يعنى أنهم بلغوا فى النفرة عنك وعن دينك إلى حيث إذا أسمعتهم القرآن كانواكالاصم، وإذا أريتهم المعجزات كانواكالاعمى، ثم بين تعالى أن صممهم وعماهم إنماكان بسبب كونهم فى ضلال مبين.

و لما بين تعالى أن دعوته لا تؤثر فى قلوبهم قال ( فاما نذه بن بك ) يريد حصول الموت قبل نزول النقمة بهم ( فانا منهم منتقمون ) بعدك أو نرينك فى حياتك ماوعدناهم من الذل والقتل فانا مقتدرون علىذلك . واعلم أن هذا الكلام يفيد كال التسلية للرسول عليه السلام لأنه تعالى بين أنه لا تؤثر فيهم دعوته واليأس إحدى الراحتين ، ثم بين أنه لا بد وأن ينتقم لأجله متهم إماحال حياته أو بعدوفاته ، وذلك أيضاً يوجب التسلية ، فبعد هذا أمره أن يستمسك بما أمره تعالى به ، فقال ( فاستمسك بالذى أوحى إليك ) بأن تعتقد أنه حتى و بأن تعمل بموجبه فانه الصراط المستقيم الذى لا يميل عنه إلا ضال فى الدين .

ولما بين تأثير التمسك بهذا الدين فى منافع الدين بين أيضاً تأثيره فى منافع الدنيا فقال (وإنه لذكر لك ولقومك حيث يقال إن هذا الكتاب لذكر لك ولقومك حيث يقال إن هذا الكتاب العظيم أنزله الله على رجل من قوم هؤلاء ، واعلم أن هذه الآية تدل على أن الإنسان لابد وأن يكون عظيم الرغبة فى الثناء الحسن والذكر الجميل ، ولو لم يكن الذكر الجميل أمراً مرغوباً فيه لما من الله به على محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال (وإنه لذكر لك ولقومك ) ولما طلبه ابراهيم عليه السلام حيث قال (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) ولأن الذكر الجميل قائم مقام الحياة الشريفة ، بل الذكر أفضل من الحياة لأن أثر الحياة لا يحصل إلا فى مسكن ذلك الحيى . أما أثر الذكر الجميل في كل مكان وفى كل زمان .

ثم قال تعالى (وسوف تسألون) وفيه وجوه (الأول) قال الكلبي تسألون هل أديتم شكر إنعامنا عليكم بهذا الذكر الجميل (الثانى) قال مقاتل المراد أن من كذب به يسأل لم كذبه ، فيسأل سؤال توبيخ (الثالث) تسألون هل عملتم بما دل عليه من التكاليف ، واعلم أن السبب الأقوى في إنكار الكفار لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولبغضهم له أنه كان ينكر عبادة الأصنام ، فبين تعالى أن إنكار عبادة الأصنام ليس من خواص دين محمد صلى الله عليه وسلم ، بل كل الأنبياء

والرسل كانوا مطبقين على إنكاره فقال (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) وفيه أقوال (الأول) معناه واسأل مؤمني أهل الكتاب أى أهل التوراة والإنجيل، فإنهم سيخبرو نك أنه لم يرد في دين أحد من الأنبياء عبادة الأصنام، وإذا كان هذا الأمر متفقاً عليه بين كل الأنبياء والرسل وجب أن لا يجعلوه سبباً لبغض محمد صلى الله عليه وسلم.

﴿ والقول الثانى ﴾ قال عطاء عن ابن عباس « لما أسرى به عَيَّطِلِيَّتِهِ إلى المسجد الأقصى بعث الله له آدم و جميع المرسلين من ولده فأذن جبريل ثم أقام فقال يا محمد تقدم فصل بهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال له جبريل عليه السلام واسأل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا الآية ، فقال صلى الله عليه وسلم لا أسأل لأنى لست شاكا فيه » .

﴿ والقول الثالث ﴾ أن ذكر السؤال في موضع لا يمكن السؤال فيه يكون المراد منه النظر والاستدلال ،كقول من قال: سل الأرض من شق أنهارك ، وغرس أشجارك، وجني ثمارك، فإنها إن لم تجبك جواباً أجابتك اعتباراً ، فههنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء الذين كانوا قبله متنع ، فكان المراد منه انظر في هذه المسألة بعقلك و تدبر فيها بفهمك و الله أعلم .

قوله تعالى ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إنى رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكشون، ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذى هو مهين و لا يكاد يبين، فلو لا ألق عليه

خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِيْنُ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ «٥٢» فَلَوْلاَ أُلْقَي عَلَيْهِ أَسُورَةُ مِنْ ذَهُبَ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَسُورَةُ مِنْ ذَهُبَ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلْقَى عَلَيْهِ أَسُورَةُ مِنْ ذَهُبَ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ فَأَغْرَ قَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ «٥٥» فَعَلَنَاهُمْ مَنْهُمْ فَأَغْرَ قَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ «٥٥» فَعَلَنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لللَّاخِرِينَ «٥٥»

أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كابوا قوماً فاسقين، فلم آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفاً ومثلا الآخرين ﴾ وفي الآية مسائل: لا المسألة الأولى ﴾ اعلم أن المقصود من إعادة قصة موسى عليه السلام وفرعون في هذا المقام تقرير الكلام الذي تقدم، وذلك لأن كفار قريش طعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب كونه فقيراً عديم المال والجاه، فبين الله تعسالي أن موسى عليه السلام بعد أن أورد المعجزات القاهرة الباهرة التي لا يشك في صحتها عافل أورد فرعون عليه هذه الشبهة التي ذكرها كفار قريش، فقال إنى غني كثير المال والجاه، ألا ترو ن أنه حصل لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى، وأما موسى فإنه فقير مهين وليس له بيان ولسان، والرجل الفقير كيف يكون رسولا من عند الله إلى الملك الكبير الغنى! فثبت أن هذه الشبهة التي ذكرها كفار مكة وهي قولم (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) قد أوردها بعينها فرعون على موسى، ثم إنا أندا يحتجون على الأنبياء بهذه الشبهة الركيكة فلا يبالي بها و لا يلتفت إليها (والثاني) أن فرعون على أبدا يحتجون على الأنبياء بهذه الشبهة الركيكة فلا يبالي بها و لا يلتفت إليها (والثاني) أن فرعون على غاية كال حاله في الدنيا صار مقهوراً باطلا، فيكون الأمر في حق أعدائك هكذا، فثبت أنه ليس المقصود من إعادة هذه القصة عين هذه القصة ، بل المقصود تقرير الجواب عن الشبهة المذكورة، على هذا فلا يكون هذا فلا يكون هذا من نفائس الأبحاث والله أعلى .

( المسألة الثانية ) في تفسير الألفاظ ذكر تعالى أنه أرسل موسى بآياته وهي المعجزات التي كانت مع موسى عليه السلام إلى فرعون وملائه أى قومه ، فقال موسى إنى رسول رب العالمين . فلما جاءهم بتلك الآيات إذا هم منها يضحكون ، قيل إنه لما ألقي عصاه صار ثوباناً ، ثم أخذه فعاد عصا كما كان ضحكوا ، ولما عرض عليهم اليد البيضاء ثم عادت كما كانت ضحكوا ، فإن قيل كيف جاز أن يجاب عن لما باذا الذي يفيد المفاجأة ؟ قلنا لأن فعل المفاجأة معها مقدر كا نه قيل فلما جاءهم بآياتنا فاجأوا وقت ضحكهم .

ثم قال (وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها) فإن قيل ظاهر اللفظ يقتضي كون كل واحد منها أفضل من التالى وذلك محال ، قلنا إذا أريد المبالغة في كون كل واحد من تلك الأشياء بالغا إلى أقصى الدرجات في الفضيلة ، فقد يذكر هذا الكلام بمعنى أنه لا يبعد في أناس ينظرون إليها أن يقول هذا إن هذا أفضل من الثاني ، وأن يقول الثاني لا بل الثاني أفضل ، وأن يقول الثانث لا بل الثالث أفضل ، وحينتذ يصير كل واحد من تلك الأشياء مقولا فيه إنه أفضل من غيره .

ثم قال تعالى (وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون) أى عن الكفر إلى الإيمان، قالت المعتزلة هذا يدل على أنه تعالى يريد الإيمان من البكل وأنه إنما أظهر تلك المعجزات القاهرة لإرادة أن يرجعوا من البكفر إلى الإيمان، قال المفسرون ومعنى قوله (وأخذناهم بالعذاب) أى بالأشياء التي سلطها عليهم كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس.

ثم قال تعالى (وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون) فإن قيل كيف سموه بالساحر مع قولهم (إننا لمهتدون)؟ قلنا فيه وجوه (الأول) أنهم كانوا يقولون للعالم الماهر ساحر . لأنهم كانوا يستعظمون السحر ، وكما يقال فى زماننا فى العامل العجيب الكامل إنه أتى بالسحر (الثانى) (يا أيها الساحر) فى زعم الناس ومتعارف قوم فرعون كقوله (يا أيها الذى نزل عليه الذكر فى اعتقاده وزعمه (الثالث) أن قولهم (إننا لمهتدون) وقد كانوا عازمين على خلافه ألا ترى إلى قوله (فلما كشفنا عنهم العسداب إذا هم ين تعالى أنه لما كشف عنهم العامل كشف عنهم العامل كشف عنهم العامل العهد .

ولما حكى الله تعالى معاملة قوم فرعون مع موسى ، حكى أيضاً معاملة فرعون معه فقال (ونادى فرعون في قومه) والمعنى أنه أظهر هذا القول فقال (يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى) يعنى الأنهار التى فصلوها من النيل ومعظمها أربعة نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس، قيل كانت تجرى تحت قصره، وحاصل الآمر أنه احتج بكشرة أمواله وقوة جاهه على فضيلة نفسه.

ثم قال (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين) وعنى بكونه مهيناً كونه فقيراً ضعيف الحال، وبقوله (ولا يكاد يبين) حبسة كانت في لسانه، واحتلفوا في معنى أم ههنا فقال أبو عبيدة مجازها بل أنا خير، وعلى هذا فقدتم الكلام عند قوله (أفلا تبصرون) ثم ابتدأ فقال (أم أنا خير) بمعنى بل أنا خير، وقال الباقون أم هذه متصلة لأن المعنى (أفلا تبصرون) أم تبصرون إلا أبه وضع قوله (أنا خير) موضع تبصرون، لأنهم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء، وقال آخرون إن تمام الكلام عند قوله (أم) وقوله (أنا خير) ابتداء الكلام والتقدير (أفلا

تبصرون)أم تبصرون لكنه اكتنى فيه بذكر أم كما تقول لغير ك: أتأكل أم. أى أتأكل أم لاتأكل، تقتصر على ذكر كلمة أم إيثاراً للاختصار فكذا ههذا . فإن قيل أليس أن موسى عليه السلام سأل الله تعالى أن يزيل الرتة عن لسانه بقوله ( واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ) فأعطاه الله تعالى ذلك بقوله ( قد أو تيت سؤلك ياموسى ) فكيف عابه فرعون بتلك الرتة ؟ (والجواب) عنه من وجهين : ( الأول ) أن فرعون أراد بقوله ولا يكاد يبين حجته التي تدل على صدقه فيما يدعى ولم يرد أنه لا قدرة له على الكلام ( والثانى ) أنه عابه بما كان عليه أولا ، وذلك أن موسى كان عند فرعون زماناً طويلا وفي لسانه حبسة ، فنسبه فرعون إلى ما عهده عليه من الرتة لأنه لم يعلم أن الله تعالى أزال ذلك العيب عنه .

ثم قال (فلولا ألق عليه أسورة من ذهب) والمراد أن عادة القوم جرت بأنهم إذا جعلوا واحداً منهم رئيساً لهم سوروه بسواره نذهب وطوقوه بطوق من ذهب، فطلب فرعون من موسى مثل هذه الحالة، واختلف القراء في أسورة فبعضهم قرأ أسورة وآخرون أساورة فأسورة جمع سوار لادني العدد، كقولك حمار وأحمرة وغراب وأغربة، ومن قرأ أساورة فذاك لأن أساوير جمع أسوار وهو السوار فأساورة تكون الهاء عوضاً عن الياء، نحو بطريق و بطارقة وزنديق وزنادقة وفرزين وفرازنه فتكون أساورة جمع أسوار، وحاصل المكلام يرجع إلى حرف واحد وهو أن فرعون كان يقول أنا أكثر مالا وجاهاً، فوجب أن أكون أفضل منه فيمتنع كونه رسولا من الله، لأن منصب النبوة يقتضى المخدومية، والأخس لايكون مخدوماً للأشرف، ثم المقدمة الفاسدة هي قوله من كان أكثر مالا وجاهاً فهو أفضل وهي عين المقدمة التي تمسك بها كفار قريش في قولهم (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظيم) ثم قال (أو جاء معه الملائدكة مقترنين) يجوز أن يكون المراد مقرنين به، من قولك قرنته به فاقترن وأن يكون من قولهم المراد عنى تقارنوا بمعني تقارنوا، قال الزجاج معناه يمشون معه فيدلون على صحة نبوته.

ثم قال تعالى (فاستخف قومه فأطاعوه) أى طلب منهم الخفة فى الإتيان بما كان يأمرهم به فأطاعوه (إنهم كانوا قوماً فاسقين)حيث أطاعوا ذلك الجاهل الفاسق (فلما آسفونا)أغضبونا . حكى أن ابن جريج غضب فى شىء فقيل له أتغضب يا أبا خالد؟ فقال قد غضب الذى خلق الأحلام إن الله يقول (فلما آسفونا) أى أغضبونا .

ثم قال تعالى ( انتقمنا منهم ) واعلم أن ذكر لفظ الأسف فى حق الله تعالى محال وذكر لفظ الانتقام وكل واحد منهما من المتشابهات التى يجب أن يصار فيها إلى التأويل، ومعنى الغضب فى حق الله إرادة العقاب، ومعنى الانتقام إرادة العقاب لجرم سابق.

ثم قال تعالى ( فجعلناهم سلفاً ومثلا ) السلف كلشىء قدمته من عمل صالح أو قرض فهو سلف والسلف أيضاً من تقدم من آبائك وأقاربك واحدهم سالف ، ومنه قول طفيل يرثى قومه:

وَلَمَّا ضَرِبَ الْبُنْ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قُو مُكَ مَنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٥» وَقَالُوا ءَأَلَمَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَاضَرَبُو وَ لَكَ إِلَّا جَدَّلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٥» إِنْ هُوَ إِلَّا عَيْدُ أَنْهُ هُوَ مَاضَرَبُو وَ لَكَ إِلَّا جَدَّلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٥» إِنْ هُوَ إِلَّا عَيْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لَبني إِسْرَائِيلَ ﴿٥٥» وَلَوْ نَشَاءٍ لَجَعَلْنَا مَنْكُمْ عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لَبني إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩» وَلَوْ نَشَاءٍ لَجَعَلْنَا مَنْكُمْ مَلْدُكَة فِي ٱلْأَرْضَ يَخْلُفُونَ ﴿٥٠» وَإِنَّهُ لَعَلَمْ لَلسَّاعَة فَلَا تَمْتَرُنَّ بَهَا وَٱتَبَعُونَ هٰذَا مَنْكُمْ مَدُولًا مَصَدَّاكُمُ ٱلسَّاعَة فَلَا تَمْتَرُنَّ بَهَا وَٱتَبَعُونَ هٰذَا مَرَائُكُمْ عَدُولًا مَنْ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولٌ مَّيْنَ ﴿٢٣» وَلَا يَصُدَّنَكُمُ ٱلسَّاعَة فَلَا تَمْتُونَ مَّيْنَ ﴿٢٣»

مضوا سلفأ قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تقلب

فعلى هذا قال الفراء والزجاج يقول: جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون، أى جعلناهم سلفاً لكفار أمة محمد عليه السلام، وأكثر القراء قرؤا بالفتح وهو جمع سالف كما ذكرناه، وقرأ حمزة والكسائى ( سلفاً ) بالضم وهو جمع سلف، قال الليث يقال سلف بضم اللام يسلف سلوفاً فهو سلف أى متقدم، وقوله (ومثلا الآخرين) يريد عظة لمن بق بعدهم وآية وعبرة، قال أبو على الفارسي المثل واحد يراد به الجمع، ومن ثم عطف على سلف، والدليل على وقوعه على أكثر من واحد قوله تعالى ( ضرب الله مثلا عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه ) فأدخل تحت المثل شيئين والله أعلى.

قوله تعالى ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو ماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمناعليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائدكة فى الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقم، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ﴾ فى الآية مسائل:

( المسألة الأولى ) اعلم أنه تعالى ذكر أنواعا كثيرة من كفرياتهم في هذه السورة وأجاب عنها بالوجوه الكثيرة ( فأولها ) قوله تعالى ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) ( وثانيها ) قوله تعالى ( وجعلوا اله من عباده جزءاً ) ( وثانيها ) قوله تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ) ( وثالثها ) قوله ( وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم ) (ورابعها) قوله ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) (وخامسها) هذه الآية التي نحن الآن في تفسيرها ، ولفظ الآية لا يدل إلا على أنه لما ضرب ابن مريم مثلا أخذ القوم يضجون ويرفعون أصواتهم ، فأما أن ذلك المثل كيف كان ، وفي أي شيء كان فاللفظ لايدل عليه ، والمفسرون ذكروا فيه وجوها كلها محتملة ( فالأول ) أن الكفار لما سمعوا أن النصاري يعبدون

عيسى قالوا إذا عبدوا عيسى فآلهتنا خير من عيسى ، و إنما قالوا ذلك لأنهم كانوا يعبدون الملائكة ( الثانى ) روى أنه لمـا نزل قوله تعالى ( إنكم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) قال عبدالله ابن الزبعرىهذا خاصة لنا و لآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال مَتَطَالِيَّةٍ «بل لجميع الأمم» فقال خصمتك ورب الـكعبة ، ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبى و تثنى عليــه خيراً وعلى أمه ، وقد علمت أن النصارى يعبدونهما واليهود يعبدون عزيراً والملائكة يعبدون ، فاذا كان هؤلا. في النارفقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم (١) فسكت النبي ﷺ وفرح القرم وضحكوا وضجوا ، فأنزل الله تعالى (إن الذين سبقت لهم منا الحسني أو لئك عنها مبعدون) ونزلت هذه الآية أيضاً والمعني ، ولما (ضرب) عبد الله بن الزبعري عيسي (ابن مريم مثلا) وجادل رسول الله بعبادة النصاري إياه (إذا قومك) قريش (منه) أىمن هذا المثل (يصدون ) أى يرتفع لهم ضجيج و جلبة فرحا و جدلا و ضحكا بسبب مارأوا من إسكات رسول الله فإنه قد جرت العادة بأنأحد الخصمين إذا انقطع أظهر الخصم الثانى الفرح والضجيج . ( وقالوا أ آلهتنا خير أم هو ) يعنون أن آلهتنا عندك ليست خيراً من عيسى فإذا كان عيسى من حصب جهنم كان أمرآ لهتنا أهو ن (الوجه الثالث) فىالتأويل وهو أن النبي ميالية لما حكى أن النصارى عبدوا المسيح وجعلوه إلهاً لانفسهم ، قال كفار مكة إن محمداً يريد أن يجعل لنا إلهاً كما جعل النصارى المسيح إلهاً لأنفسهم ، ثم عند هذا قالوا (أ آلهتنا خير أم هو) يعنى أآلهتنا خير أم محمد ، وذكروا ذلك لأجل أنهم قالوا : إن محمداً يدعونا إلى عبادة نفسه ، وآباؤنا زعموا أنه بحب عبادة هذه الأصنام ، وإذا كان لابد من أحد هذين الأمرين فعبادة هذه الأصنام أولى ، لأن آباءنا وأسلافنا كانوا متطابقين عليه ، وأما محمد فإنه متهم فى أمرنا بعبادته فكان الاشتغال بعبادة الأصنام أولى ، ثم إنه تعالى بين أنا لم نقل إن الاشتغال بعبادة المسيح طريق حسن بلهو كلام باطل ، فإن عيسى ليس إلا عبداً أنعمنا عليه ، فإذا كان الأمر كذلك فقد زالت شبهتهم في قولهم : إن محمداً يريد أن يأمرنا بعبادة نفسه ، فهذه الوجوه الثلاثة بمـا يحتمل كل

(المسألة الثانية ) قرأ نافع وابن عامر والكسائى وأبو بكر عن عاصم يصدون بضم الصاد وهو قراءة على بن أبى طالب عليه السلام والباقون بكسر الصاد وهى قراءة ابن عباس ، واختلفوا فقال الكسائى هما بمعنى نحو يعرشون ويعرشون ويعكفون ، ومنهم من فرق ، أما القراءة بالضم فمن الصدود ، أى من أجل هذا المثل يصدون عن الحق ويعرضون عنه ، وأما بالكسر فمعناه يضجون. (المسألة الثالثة ) قرأ عاصم وحزة والكسائى أآلهتنا استفهاماً بهمزتين الثانية مطولة والباقون استفهاماً بهمزة و مدة .

ثم قال تعالى ( ماضربوه لك إلا جدلا ) أي ماضربو الك هذا المثل إلا لأجل الجدل والغلبة

<sup>(</sup>١) الرواية المشهورة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه عند ذلك بقوله لابن الزبسرى . ما أجولك بلغة قومك ، ما لمـــا لا يمقل ، وحينتذ فلا تقم على الذين اتخذهم الـكفار آلهة من الآنبياء والملائدكموالصالحين وإنما عنى من الأصنام التي عبدوها .

# وَكَمَّا جَاءَ عِيسَى بَّالْبَيِّنَات قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بَّالْحُكُمَة وَلَأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي

فى القول لا لطلب الفرق بين الحق والباطل (بل هم قوم خصمون) مبالغون فى الحصومة ، وذلك لأن قوله (إنكم وما تعبدون من دون الله) لايتناول الملائكة وعيسى ، وبيانه من وجوة (الأول) أن كلمة ما لا تتناول العقلاء البتة (والثانى) أن كلمة ما ليست صريحة فى الاستغراق بدليل أنه يصح إدخال لفظتى الكل والبعض عليه ، فيقال إنكم وكل ما تعبدون من دون الله ، أوإنكم و بعض ما تعبدون من دون الله أو و بعض ما تعبدون خطاب مشافهة فلعله ما كان فيهم أحد يعبد المسيح والملائكة (الرابع) أن قوله (إنكم وما تعبدون من دون الله ) هب أنه عام إلا أرب النصوص الدالة على تعظيم الملائكة وعيسى أخص منه ، والخاص مقدم على العام .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ القائلون بذم الجدل تمسكوا بهذه الآية إلا أنا قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) أن الآيات الكشيرة دالة على أن الجدل موجب للمدح والثناء ، وطريق التوفيق أن تصرف تلك الآيات إلى الجدل الذى يفيد تقرير الحق . وأن تصرف هذه الآية إلى الجدل الذى يوجب تقرير الباطل .

ثم قال تعالى (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) يعنى ما عيسى إلا عبد كسائر العميد أنعمنا عليه حيث جعلناه آية بأن خلقناه من غير أب كما خلقنا آدم وشرفناه بالنبوة و صبر ناه عبرة عجيبة كالمثل السائر (ولو نشاء لجعلنا منكم) لولدنا منكم يارجال (ملائكة يخلفونكم في الأرض) كما يخلفكم أو لادكم كا ولدنا عيسى من أنثى من غير فحل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة ولتعرفوا أن دخول التوليد والتولد في الملائكة أمر ممكن و ذات الله متعالية عن ذلك (وإنه) أى عيسى (لعلم للساعة) شرط من أشراطها تعلم به فسمى الشرط الدال على الشيء علماً لحصول العلم به ، وقرأ ابن عبلس لعلم وهو العلامة وقرى و للعلم وقرأ أبى لذكر ، وفي الحديث «أن عيسى ينزل على ثنية في الأرض المقدسة يقال لها أفيق وبيده حربة وبها يقتل الدجال فيأتى ببيت المقدس والناس في صلاة الصبح والإمام يقال لها أفيق وبيده حربة وبها يقتل الدجال فيأتى ببيت المقدس والناس في صلاة الصبح والإمام المسلم ويخرب البيبع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به » (فلا تمترن بها) من المرية وهو الصلم ويخرب البيبع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به » (فلا تمترن بها) من المرية وهو السلم ويزر والمستقيم (ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين) قد بانت عداوته لكم لأجل أنه هو الذي أخرج مستقيم (ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين) قد بانت عداوته لكم لأجل أنه هو الذي أخرج أباكم من الجنة ونزع عنه لباس النور .

قوله تعالى ﴿ وَلَمَا جَاءَ عَيْسَى بِالبَيْنَاتَ قَالَ قَدَ جَنِّتُـكُمُ بِالحَكُمَةُ وَلَابِينِ لَـكُمُ بَعْض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، فاختلف تَخْتَلَفُونَ فِيهَ فَا تَقُو اللّهَ وَأَطِيعُونَ «٦٢» إِنَّ اللهَ هُو رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صَرَاطُ مُسْتَقَيْمُ مِعْتَهُ وَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ اللّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمَ أَلِيمِ «٦٢» هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ عَذَابِ يَوْمَ أَلِيمٍ «٦٢» هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ عَدُو إِلَّا السَّاعَةِ أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ عَدُو إِلَّا السَّاعَةِ أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ عَدُو فَي عَدُو إِلَّا السَّاعَةِ عَنْ مَا اللّهُ عَلَى مَا عَبَادِ لاَخُونُ فَي عَلَيْكُمْ اللّهُ وَمُ وَلَا أَنْتُمْ تَعْضُهُمْ لَبَعْضَ عَدُو إِلاّ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَا مُسْلِينَ «٦٩» يَا عَبَادِ لاَخُونُ فَي عَلَيْكُمْ الْيُومُ وَلَا أَنْتُمْ تَعْزَنُونَ «٨٦» الّذِينَ ءَامَنُوا بَأَيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِينَ «٦٩»

الأحزاب من بينهم فويل المذين ظلموا من عذاب يوم أليم، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ﴾.

اعلم أنه تعالى ذكر أنه لما جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات الواضحات قال (قد جنتكم بالحدكمة ) وهي معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه يعنى أن قوم مو مي كانوا قد اختلفوا في أشياء من أحكام التكاليف واتفقوا على أشياء ، فجاء عيسى ليبين لهم الحق في تلك المسائل الحلافية . وبالجلة فالحدكمة معناها أصول الدين وبعض الذي يختلفون فيه معناه فروع الدين فإن قيل لم يبين لهم كل الذي يختلفون فيه ؟ قلنا لأن الناس قد يختلفون في فيه الشياء لا حاجة بهم إلى معرفتها . فلا يجب على الرسول بيانها ، ولما بين الأصول والفروع قال أشياء لا حاجة بهم إلى معرفتها . فلا يجب على الرسول بيانها ، ولما بين الأصول والفروع قال (فاتقوا الله) في الكفر به و الإعراض عن دينه (وأطيعون) فيما أبلغه إليكمن التكاليف (إنالله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) والمعنى ظاهر "(فاختلف الأحزاب) أي الفرق المتحزبة بعد عيسى وهم الملكانية واليعقوبية والنسطورية . وقيل اليهود والنصاري (فويل للمذين ظلموا من عذاب يوم أليم) وهو وعيد بيوم الأحزاب ، فإن قيل قوله (من بينهم) الضمير فيه إلى من يرجع؟ قلنا إلى الذين خاطبهم عيسى في قوله (قد جئتكم بالحكمة) وهم قومه .

ثم قال ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ) فقوله أن تأتيهم بدل من الساعة والمعنى هل ينظرون إلا إتيان الساعة ، فإن قالوا قوله ( بغتة ) يفيد عين مايفيده قوله (وهم لا يشعرون) فما الفائدة فيه ؟ قلنا يجوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسبب أنهم يشاهدونه .

قوله تعالى ﴿ الآخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ، يطاف آدْخُلُو الْالْجَنَّةُ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ «٧٠» يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافَ مِنْ ذَهَبِ وَأَكُو اللَّهِ الْجَنَّةُ أَنْتُمْ فَيَهَا مَا تَشْتَهِيهُ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَّذُ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فَيهَا خَالُدُونَ «٧١» وَتَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فَيهَا فَاكَهَةٌ كَثِيرَةٌ وَتَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلْآَيَى أُورِ ثَتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «٧٢» لَكُمْ فِيهَا فَاكَهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ «٧٢» لَكُمْ فِيهَا فَاكَهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ «٧٢»

عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ماتشتهيه الانفس و تلذ الاعين وأنتم فيها خالدون ، و تلك الجنة التي أور تتموها بماكنتم تعملون ، لـكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ﴾

اعلم أنه تعالى لما قال ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ) ذكر عقيبه بعض ما يتعلق بأحوال القيامة ( فأولها ) قوله تعالى ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) والمعنى (الاخلاء) في الدنيا ( يو مئذ ) يعني في الآخرة ( بعضهم لبعض عدو ) يعني أن الحلة إذا كانت على المعصية والكفر صارت عداوة يوم القيامة (إلا المتقين) يعنىالموحدين الذين يخالل بعضهم بعضاً على الإيمان والتقوى ، فإن خلتهم لا تصير عداوة . وللحكماء في تفسير هذه الآية طريق حسن ، قالوا إن المحبة أمر لا يحصل إلا عند اعتقاد حصول خير أو دفع ضرر ، فمتى حصل هذا الاعتقاد حصلت المحية لا محالة ، ومتى حصل اعتقاد أنه يو جب ضرراً حصل البغض والنفرة ، إذا عرفت هذا فنقول: تلك الحيرات التيكان اعتقاد حصولها يو جب حصول المحبة ، إما أن تكون قابلة للتغير والتبدل، أو لا تكون كذلك، فإن كان الواقع هو القسم الأول، وجب أب تبدل تلك المحبة بالنفرة ، لأن تلك المحمة إنما حصلت لاعتقّاد حصول الخمير والراحة ، فإذا زال ذلك الاعتقاد ، وحصل عقيبه اعتقاد أن الحاصل هو الضرر والألم، وجب أن تتبدل تلك المحبة بالبغضة، لأن تمدل العلة يو جب تمدل المعلول. أما إذا كانت الخيرات الموجمة للمحمة ،خيرات باقية أبدية ، غير قابلة للتبدل والتغير ، كانت تلك المحبــة أيضاً محبة باقية آمنــة من التغير ، إذا عرفت هذا الأصل فنقول: الذين حصلت بينهم محبة ومودة في الدنيا ، إن كانت تلك المحبة لأجل طلب الدنيا وطيباتها ولذاتها ، فهذه المطالب لا تبتى فى القيامة ، بل يصير طلب الدنيا سبباً لحصول الآلام والآفات فى يوم القيامة ، فلا جرم تنقلب هذه المحبــة الدنيوية بفضة ونفرة في القيامة . أما إن كان الموجب لحصول المحبة في الدنيا الاشتراك في محبة الله وفي خدمته وطاعته ، فهذا السبب غير قابل للنسخ والتغير ، فلا جرم كانت هذه المحبة باقية في القيامة ، بلكا نها تصير أقوى وأصني وأكمل وأفضل مماكانت في الدنيا ، فهذا هو التفسير المطابق لقوله تعالى ( الآخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو '

إِنَّ ٱلْجُرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَّمَ خَالِدُونَ ﴿٤٧» لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبلِسُونَ «٧٥»

المتقين). (الحكم الثانى) من أحكام يوم القيامة، قوله تعالى (يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزبون) وقد ذكر ما مراراً أن عاءة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد، بالمؤمنين المطيعين المتقين، فقوله (يا عباد) كلام الله تعالى، فكائن الحق يخاطبهم بنفسه ويقول لهم (يا عباد لا حوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزبون) وفيه أنواع كثيرة نما يوجب الفرح (أولها) أن الحق سبحانه و تعالى خاطبهم بنفسه من غير واسطة (وثانيها) أنه تعالى وصفهم بالعبودية، وهذا تشريف عظيم، مدليل أنه لما أراد أن يشرف محمداً عليه للية المعراج، قال (سبحان الذي أسرى بعبده) (وثالها) قوله (لاخوف عليكم اليوم) فأزال عنهم الخرف في يوم القيامة بالكلية، وهذا من أعظم النعم (ورابعها) قوله (ولا أنم تحزنون) فنني عنهم الحزن بسبب فوت الدنيا الماضية. ثم قال تعالى (الذين آمنوا) مبتداً، وخبره مضمر، وقع الحوف يوم القيامة، نادى مناد (يا عباد لا خوف عليكم اليوم) فإذا سمعوا النداء رفع وقع الحوف يوم القيامة، نادى مناد (يا عباد لا خوف عليكم اليوم) فإذا سمعوا النداء رفع وقع الحلائق رءوسهم، فيقال (الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) فتنكس أهل الأديان الباطلة ولخلائق رءوسهم، فيقال (الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) فتنكس أهل الأديان الباطلة الحلائق رءوسهم، فيقال (الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) فتنكس أهل الأديان الباطلة الحلائق رءوسهم، فيقال (الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) فتنكس أهل الأديان الباطلة

رؤوسهم (الحكم الثالث) من وقائع القيامة ، أنه تعالى إذا أمن المؤمنين من الخوف والحزن، وجب أن يمر حسابهم على أسهل الوجوه وعلى أحسنها ، ثم يقال لهم (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون) والحبرة المبالغة في الإكرام فيما وصف بالجميل ، يعنى يكرمون إكراماً على سبيل المبالغة ، وهذا بما سبق تفسيره في سورة الروم .

ثم قال ( يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ) قال الفراء: الكوب المستدير الرأس

الذي لا أذن له ، فقرله (يطاف عليهم بصحاف من ذهب) إشارة إلى المطعوم، وقوله (وأكواب) إشارة إلى المشروب ، ثم إنه تعالى ترك التفصيل وذكر بياناً كلياً ، فقال (وفيها ما تشتهيه الانفس

وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون).

ثم قال (و تلك الجنة التي أور ثنمرها بماكنتم تعملون) وقد ذكرنا في وراثة الجنة وجهين في قوله (أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس) ولما ذكر الطعام والشراب فيما تقدم، ذكر همنا حال الفاكهة، فقال (لكم فيما فاكهة كثيرة منها تأكلون).

واعلم أنه تعالى بعث محمداً يَلِيَّةٍ إلى العرب أولا ، ثم إلى العالمين ثانياً ، والعرب كانوا فى ضيق شديد بسبب المأكول والمشروب والفاكهة ، فلهذا السبب تفضل الله تعالى عليهم بهذه المعانى مرة بعد أخرى ، تكميلا لرغبتهم و تقوية لدواعيهم .

قوله تعالى ﴿ إِنَ الْجُرِمِينَ فَى عَذَابِ جَهُمْ خَالِدُونَ ، لا يَفْتَرَ عَنْهُمْ وَهُمْ فَيْهُ مَبِلُسُونَ • ٢٩ – فحر – ٢٧» وَمَا ظَلَنْنَاهُمْ وَلَكُنْ كَانُواهُمُ ٱلظَّالِمِينَ «٧٦» وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكُثُونَ «٧٧» لَقَدْ جَنَّنَا ثُمْ بِآلُحَقِّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكُثُونَ «٧٧» لَقَدْ جَنَّنَا ثُمْ بِآلُحَقِّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُثُونَ «٧٨» أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ مَا يَكُونُهُمْ وَنَجُويَهُمْ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ «٨٠»

وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ، و نادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون ، لقد جننا كم بالحق ولكن أكثر كم للحق كارهون . أم أبر موا أمراً فإنا مبر مون ، أم يحسبون أنا لانسمع سرهم وبجواهم بلى و رسلنا لديهم يكتبون ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد، أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر في القرآن، وفيه مسائل: 

( المسألة الأولى ) احتج القاضى على القطع بوعيد الفساق بقوله ( إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون) ولفظ المجرم يتناول الكافر والفاسق، فوجب كون الكل في عذاب جهنم، وقوله (خالدون) يدل على الخلود، وقوله أيضاً ( لا يفتر عنهم ) يدل على الخلود والدوام أيضاً ( والجواب ) أن ما قبل هذه الآية وما بعدها، يدل على أن المراد من لفظ ( المجرمين ) ههنا الكفار. أما ما قبل هذه الآية وأله قال ( يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) فهذا يدل على أن كل من آمن بآيات الله وكانوا مسلمين، فإنهم يدخلون تحت قوله ( يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ، فإنهم يدخلون تحت قوله ( يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) والفاسق من أهل الصلاة آمن بالله تعالى و بآياته وأسلم، فوجب أن يكون عارجاً عن هذا الوعيد. وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله ( لقد جثنا كم بالحق و لسكن أكثركم للحق كارهون ) والمراد ( بالحق ) ههنا إما الإسلام وإما القرآن، والرجل المسلم لايكره الإسلام ولا القرآن، فثبت أن ماقبل هذه الآية ومابعدها، يدل على أن المراد من المجرمين الكفار، والله أعلى.

(المسألة الثانية ) أنه تعالى وصف عذاب جهنم فى حق المجرمين بصفات ثلاثة (أحدها) الحلود، وقد ذكرنا فى مواضع كثيرة أنه عبارة عن طول المكث ولا يفيد الدوام (وثانيها) قوله (لا يفتر عنهم) أى لا يخفف ولا ينقص من قولهم فترت عنه الحي إذا سكنت ونقص حرها (وثالثها) قوله (وهم فيه مبلسون) والمبلس اليائس الساكت سكوت يائس من فرج، عن الضحاك يحمل المجرم فى تابوت من ناد، ثم يقفل عليه فيه فيه خالداً لا يرى ولا يرى، قال صاحب الكشاف وقرى، (وهم فيها) أى وهم فى النار.

(المسألة الثالثة الدائمة الحتج القاضى بقوله تعالى (وما ظلمناهم والكن كانوا هم الظالمين) فقال إن كان خلق فيهم الكفر ليدخلهم النار فما الذى نفأه بقوله (وما ظلمناهم) وما الذى نسبه إليهم مما نفاه عن نفسه ؟ أوليس لوأ ثبتناه ظلماً لهم كان لايزيد على ما يقوله القوم ، فإن قالوا ذلك الفعل لم يقع بقدرة الله عزو جل فقط ، بل إنما وقع بقدرة العبد معاً ، فلم يكن ذلك ظلماً من الله قلنا : عندكم أن القدرة على الظلم موجبة للظلم ، وخالق تلك القدرة هو الله تعالى ، فكا ثه تعالى لما فعل مع خلق الكفر قدرة على الكفر خرج عن أن يكون ظالماً لهم ، وذلك محال لان من يكون ظالماً في فعل ، فإذا فعل معه ما يوجب ذلك الفعل يكون بذلك أحق ، فيقال للقاضى قدرة العبد هل هي صالحة للطرفين أو هي متعينة لاحد الطرفين ؟ فان كانت صالحة لكلا الطرفين فالترجيح إن وقع لا لمرجح لزم نني الصانع ، وإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم الأول فيه ، ولابد وأن ينتهى إلى داعية مرجحة يخلقها الله في العبد ، وإن كانت متعينة لاحد الطرفين فينشذ يلزمك ماأوردته علينا .

واعلم أنه ليس الرجل من يرى وجه الاستدلال فيذكره ، إنمـــا الرجل الذى ينظر فيما قبل الـــكلام وفيما بعده ، فإن رآه وارداً على مذهبه بعينه لم يذكره والله أعلم .

(المسألة الرابعة) قرأ ابن مسعود (يامال) بحذف الكاف للترخيم فقيل لابن عباس إن ابن مسعود قرأ ونادوا يامال فقال: ما أشغل أهل النار عن هذا الترخيم! وأجيب عنه بأنه إنما حسن هذا الترخيم لأنه يدل على أنهم بلغوا في الضعف والنحافة إلى حيث لايمكهم أن يذكروا مرلكمة إلا بعضها.

﴿ المسألة الخامسة ﴾ اختلفوا في أن قولهم ( يامالك ليقض علينا ربك ) على أى وجه طلبوه فقال بعضهم على التمنى . وقال آخرون على وجه الاستغاثة ، و إلا فهم عالمون بأنه لاخلاص لهم عن ذلك العقاب ، وقيل لا يبعد أن يقال إنهم لشدة ماهم فيه من العذاب نسوا تلك المسألة فذكروه على وجه الطلب . ثم إنه تعالى بين أن مالكا يقول لهم ( إنكم ماكثون ) وليس في القرآن متى أجابهم ، هل أجابهم في الحال أو بعد ذلك بمدة ، وإنكان بعد ذلك فهل حصل ذلك الجواب بعد ذلك السؤال بمدة قليلة أو بمدة طويلة ، فلا يمتنع أن تؤخر الإجابة استخفافاً بهم وزيادة في غمهم . فعن عبد الله بن عمر بعد أربعين سينة ، وعن غيره بعد مائة سنة ، وعن ابن عباس بعد ألف سنة والله أعلم بذلك المقدار .

ثم بين تعالى أن مالكا لما أجابهم بقوله (إنكم ماكثون) ذكر بعده ما هوكالعلة لذلك الجواب فقال (لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحقكارهون) والمراد نفرتهم عن محمد وعن القرآن وشدة بغضهم لقبول الدين الحق ، فان قيل كيف قال (ونادوا يامالك) بعد ما وصفهم بالإبلاس؟ قلنا تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة ، فتختلف بهم الأحوال فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس عليهم ويستغيثون أوقاتاً لشدة مابهم ، روى أنه يلقي على أهل النار الجوع حتى يعدل ماهم اليأس عليهم ويستغيثون أوقاتاً لشدة مابهم ، روى أنه يلقي على أهل النار الجوع حتى يعدل ماهم

قُلْ إِنْ كَانَ للرَّ حَمْنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ «٨١» سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ رَبِّ الْعَرْشَ عَمَّا يَصِفُونَ «٨٢» فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ اللَّهَ وَفَى الْقَرْضَ عَمَّا يَصِفُونَ «٨٢» وَهُو الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُو الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُو الْقَرْفُ السَّمَاء إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُو الْمَاتَى اللَّهُ السَّمَاء إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ وَمَا وَهُو الْمَاتَى اللَّهُ مَالُكُ السَّمَوات وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمُا وَعِنْدَهُ عَلَمُ السَّمَاعَة وَإِلَيْهُ تُرْجَعُونَ «٨٥» وَلَا يَمْلُكُ السَّمَاعَة إِلَّا مَنْ شَهِدَ بَالْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ «٢٨» وَلَا يَمْلُكُ اللَّهُ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيُونَ «٨٨» وَقَيله يَارَبِ إِنَّ هُولًا عَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ «٨٨»

فيه من العذاب، فيقولون ادعوا مالكا فيدعون (يا مالك ليقض علينا ربك) ولما ذكر الله تعالى كيفية عذابهم في الآخرة ذكر بعده كيفية مكرهم وفساد باطنهم في الدنيا، فقال (أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون) والمعنى أم أبرموا أى مشركوا مكة أمراً من كيدهم ومكرهم برسول الله، فإنا مبرمون كيدناكما أبرموا كيدهم، كقوله تعالى (أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون) قال مقاتل نزلت في تدبيرهم في المكر به في دار الندوة، وهو ما ذكره الله تعالى في قوله تعالى (وإذ يمكر بك الذين كفروا) وقد ذكرنا القصة.

ثم قال (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم) السر ما حدث به الرجل نفسه أو غيره في مكان خال ، والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم (ملى) نسمعها و نطلع عليها (ورسلنا) يريد الحفظة (يكتبون) عليهم تلك الأحوال ، وعن يحيى بن معاذ من ستر من الناس ذنو به وأبداها للذى لا يخفى عليه شيء في السموات فقد جعله أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق .

قوله تعالى ﴿قُلُ إِنْ كَانَ للرحمَنَ وَلِدَ فَأَنَا أُولَ العابِدِينَ ،سبحانَ رَبِ السمواتُ وَالْأَرْضُ رَبِ العرشُ عَمَا يَصِفُونَ ، فَذَرَهُم يَخُوضُوا ويلعبُوا حتى يلاقوا يومهُم الذي يوعدون ، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم ، وتبارك الذي له ملك السموات والأرض ومابينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ، ولئن سألهُم من خلقهم لميقولن الله فأنى يؤفكون ، وقيله يارب إن هؤلاء قوم

### فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ «٨٩»

لا يؤمنون ، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ حمزة والكسائى ( ولد ) بضمالواو و إسكان اللام والباقون بفتحهما ( فأنا أول العابدين ) قرأ نافع ( فأنا ) بفتحة طويلة على النون والباقون بلا تطويل .

(المسألة الثانية ) اعلم أن الناس ظنوا أن قوله (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) لو أجريناه على ظاهره فانه يقتضى وقوع الشك فى إثبات ولد لله تعالى ، وذلك محال فلا جرم افتقروا إلى تأويل الآية ، وعندى أنه ليس الأمر كذلك وليس فى ظاهر اللفظ ما يوجب العدول عن الظاهر ، و تقريره أن قوله (إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) قضية شرطية والقضية الشرطية مركبة من قضيتين خبريتين أدخل على إحداهما حرف الشرط وعلى الآخرى حرف الجزاء فحصل بمجموعهما قضية واحدة ، ومثاله هذه الآية فان قوله (إن كان للرحمن ولد) ، (والثانية) قوله (فأنا أول العابدين) قضية مركبة من قضيتين : (إحداهما) قوله (إن كان للرحمن ولد) ، (والثانية) قوله (فأنا أول العابدين) على القضية الثانية فحصل من مجموعهما قضية واحدة ، وهي القضية الأولى وحرف الجزاء وهو الفاء على القضية الشرطية ،إذا عرف هذا فنقول القضية الشرطية لا تفيد إلا كون الشرط مستلزماً للجزاء ، وليس فيها إشعار بكون الشرط حقاً أو باطلا ، بل نقول القضية الشرطية الحقة قد تكون مركبة من شرط حق وجزاء باطل ، فأما القسم الرابع وهو أن تكون القضية الشرطية الحقة مركبة من شرط حق وجزاء باطل ، فهذا مال .

ولنبين أمثله هذه الاقسام الاربعة ، فإذا قلنا إن كان الإنسان حيواناً فالإنسان عبر فهذه شرطية حقة وهي مركبة من قضيتين حقيتين ، إحداهما قولنا الإنسان حيوان ، والثانية قولنا الإنسان جسم ، وإذا قلنا إن كانت الخسة زوجاً كانت منقسمة بمتساويين فهذه شرطية حقة لكنها مركبة من قولنا الخسة روجاً كانت منقسمة بمتساويين وهما باطلان ، وكونهما باطلين لا يمنع من أن يكون استلزام أحدهما للآخر حقاً ، وقد ذكر نا أن القضية الشرطية لا تفيد إلا مجرد الاستلزام ، وإذا قلنا إن كان الإنسان حجراً فهو جسم ، فهذا أيضاً حق لكنها مركبة من شرط باطل وهو قولنا الإنسان حجر ، ومن جزء حق وهو قولنا الإنسان جسم ، وإنما جاز هذا لأن الباطل قد يكون محيث يلزم من فرض و قوعه و قوع حق ، فانا لو فرضنا كون الإنسان حجراً وجب كونه جسما فهذا شرط باطل يستلزم جزءاً حقاً .

( وأما القسم الرابع ) وهو تركيب قضية شرطية حقة من شرط حق وجزا. باطل ، فهذا

عال ، لأن هذا التركيب يلزم منه كون الحق مستلزماً للباطل وذلك محال بخلاف القسم الثالث فإنه يلزم منه كون الباطل مستلزماً للحق وذلك ليس بمحال ، إذا عرفت هذا الأصل فلنرجع إلى الآية فنقول قوله ( إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية حقة من شرط باطل و من جزاء باطل لأن قولنا كان للرحمن ولد باطل ، وقولنا ( أنا أول العابدين ) لذلك الولد باطل أيضاً إلا أنا بينا أن كون كل واحد منهما باطلا لا يمنع من أن يكون استلزام أحدهما للآخر حقاً كاضر بنا من المثال في قولنا إن كانت الحمسة زوجاً كانت منقسمة بمتساويين ، فثبت أن هذا الكلام لا امتناع في إجرائه على ظاهره ، ويكون المراد منه أنه إن كان المرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد ، فإن السلطان إذا كان له ولد فكا يجب على عبده أن يخدمه فكذلك يجب عليه أن يخدم ولده ، وقد بينا أن هذا التركيب لايدل على الاعتراف بإثبات ولد أم لا .

وعما يقرب من هذا الباب قوله ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) فهذا الكملام قضية شرطية والشرط هو قولنا ( فيهما آلهه ) والجزاء هو قولنا (فسدتا) فالشرط في نفسه باطل والجزاء أيضاً باطل لأن الحق أنه ليس فهما آلهة ، وكلمة لو تفيد انتفاء الشيء بانتفاء غيره لأنهما مافسدتا ثم مع كون الشرط باطلا وكون الجزا. باطلاكان استلزام ذلك الشرط لهذا الجزاء حقاً فكذا ههنا ، فان قالوا الفرق أن ههنا ذكر الله تعالى هذه الشرطية بصيغة لو فقال ( لو كان فيهما آلهة ) وكلمة لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره، وأما في الآية التي نحن في تفسيرها إنمـا ذكر الله تعالى كلمة إن و هذه الكلمة لا تفد انتفاء الشيء لانتفاء غيره ، بل هذه الكلمة تفيد الشك في أنه هل حصل الشرط أم لا ، وحصول هذا الشك للرسول غير بمكن ، قلنا الفرق الذي ذكرتم صحيح إلا أن مقصودنا بيان أنه لايلزم من كون الشرطية صادقة كونجزميها صادقتين أو كاذبتين على ماقررناه أما قوله إن لفظة إن تفيد حصول الشك في أن الشرط هل حصل أم لا ، قلنا هذا عنوع فان حرف إن حرف الشرط وحرف الشرط لايفيد إلا كون الشرط مستلزماً للجزاء، وأما بيان أن ذلك الشرط معلوم الوقوع أومشكموك الوقوع، فاللفظ لادلالة فيه عليه البتة، فظهر من المباحث التي لخصناها أن الكلام ههنا بمكن الإجراء على ظاهره من جميع الوجوه وأنه لاحاجة فيه البتة إلى التأويل، والمعنى أنه تعالى قال (قل) يامحمد (إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) لذلك الولد وأنا أول الخادمين له ، والمقصود من هذا الكلام بيان أنى لا أنكرولده لأجلالعناد والمنازعة فان بتقدير أن يقوم الدليل على ثبوت هذا الولد كنت مقراً به معترفاً بوجوب خدمته إلا أنه لم يوجد هذا الولد ولم يقم الدليل على ثبوته البتة ، فكيف أقول به ؟ بلالدليل القاطع قائم على عدمه فكيف أقول به وكيف أعترف بوجوده؟ وهذا الكلام ظاهركامل لاحاجة به البتة إلىالتأويل والعدول عن الظاهر ، فهذا ما عندى في هذا الموضع ونقل عن السدى من المفسرين أنه كان يقول حمل هذه الآية على ظاهرها بمكن ولاحاجة إلى التأويل ، والتقرير الذي ذكرناه يدل على أن الذي

قاله هو الحق ، أما القائلون بأنه لابد من التأويل فقد ذكروا فيه وجوها ( الأول ) قال الواحدى كثرت الوجوه في تفسير هذه الآية . والأقوى أن يقال المعنى إن كان للرحمن ولد في زعمكم ( فأنا أول العابدين ) أى الموحدين لله الممكذبين لقولكم بإضافة الولد إليه ، ولقائل أن يقول إما أن يكون تقدير الكلام : إن يثبت للرحمن ولد في نفس الأمر فأنا أول المنكرين له أويكون التقدير إن يثبت لـكم ادعاء أن للرحمن ولداً فأنا أول المنكرين له ، والأول باطل لأن ثبوت الشيء في نفسه لا يقتضى كون الرسول منكراً له ، لآن قوله إن كان الشيء ثابتاً في نفسه فأنا أول المنكرين يقتضى إصراره على الكذب والجهل وذلك لا يليق بالرسول ، والثاني أيضاً باطل لا نهم سواء أثبتوا لله ولداً أو لم يثبتوه له فالرسول منكر لذلك الولد ، فلم يكن لزعمهم تأثير في كون الرسول منكراً للولد . فلم يكن لزعمهم تأثير في كون الرسول منكراً للولد . والوجه الثاني ) قالوا معناه ( إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) الآنفين من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتدت أنفته فهو عبد وعابد ، وقرأ بعضهم عبدين .

واعلم أن السؤال المذكور قائم ههنا لأنه إن كان المراد إن كان للرحمن ولد فى نفس الأمر فأنا أول الآنفين من الإفرار به ، فهذا يقتضى الإصرار على الجهل والكذب ، وإن كان المراد إن كان المرحمن ولد فى زعمكم واعتقادكم فأنا أول الآنفين ، فهذا التعليق فاسد لأن هذه الآنفة حاصلة سواء حصل ذلك الزعم والاعتقاد أولم يحصل ، وإذا كان الأمركذلك لم يكن هذا التعليق جائزاً .

(والوجه الثالث) قال بعضهم إن كلمة إن ههنا هي النافية والتقدير ماكان للرحمن ولد فأنا أول الموحدين من أهل مكة أن لاولد له .

واعلم أن النزام هذه الوجوه البعيدة إنما يكون للضرورة، وقد بينا أنه لاضرورة البتة فلم يجز المصير إليها والله أعلم.

ثم قال سبحانه و تعالى (سبحان رب السموات و الأرض رب العرش عما يصفون) و المعنى أن إله العالم يجب أن يكون و اجب الوجود لذاته ، وكل ماكان كذلك فهو فرد مطلق لايقبل التجزأ بوجه من الوجوه ، و الولد عبارة عن أن ينفصل عن الشيء جزء من أجزائه فيتولد عن ذلك الجزء شخص مثله ، وهذا إنما يعقل فيا تكون ذاته قابلة للتجزى و التبغيض ، وإذا كان ذلك محالا في حق إله العالم امتنع إثبات الولد له ، ولما ذكر هذا البرهان القاطع قال (فذرهم يخوضوا و يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) و المقصودمنه التهديد ، يعني قد ذكرت الحجة القاطعة على فساد ما ذكر و اوهم لم يلتفتوا إليها لأجل كونهم مستغرقين في طلب المال و الجاه والرياسة فاتركهم في ذلك الباطل و اللعب حتى يصلوا إلى ذلك اليوم الذي وعدو افيه بما وعدوا ، والمقصود منه التهديد .

ثم قال تعالى ( وهو الذى فى السهاء إله وفى الأرض إله ) وفيه أجماث :

﴿ البحث الأول ﴾ قال أبو على نظرت فيها يرتفع به إله فو جدت ازتفاعه يصح بأن يكون خبر مبتدأ محذوف والتقدير وهو الذي في السماء هو إله .

﴿ والبحث الثانى ﴾ هذه الآية من أدل الدلائل على أنه تعالى غير مستقر فى السماء ، لأنه تعالى بين بهذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإلهية كنسبته إلى الأرض ، فلما كان إلها للأرض مع أنه غير مستقر فيها فكذلك بجب أن يكون إلها للسماء مع أنه لا يكون مستقراً فيها ، فان قيل وأى تعلق لهذا الكلام بنفي الولد عن الله تعالى ؟ قلنا تعلقه به أنه تعالى خلق عيسى بمحض كن فيكون من غير واسطة النطفة والآب ، فكائمه قيل إن هذا القدر لا يوجب كون عيسى ولداً لله سبحانه ، لأن هذا المعنى حاصل فى تخليق السموات والارض وما بينهما مع انتفاء حصول الولدية هناك .

ثم قال تعالى ( وهو الحكيم العليم ) وقد ذكرنا فى سورة الأنعام أن كونه تعالى حكيما عليما ينافى حصول الولد له .

ثم قال (وتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون) واعلم أن قوله (تبارك) إما أن يكون مشتقاً من الثبات والبقاء، وإما أن يكون مشتقاً من كثرة الخير، وعلى التقديرين فكل واحد من هذين الوجهين ينافى كون عيسى عليه السلام ولداً لله تعالى . لانه إن كان المراد منه الثبات والبقاء ، فعيسى عليه السلام لم يكن واجب البقاء والدوام، لانه حدث بعدأن لم يكن ، ثم عند النصارى أنه قتل ومات ومن كان كذلك لم يكن بينه و بين الباقى الدائم الأزلى مجانسة ومشابهة ، فامتنع كونه ولداً له ، وإن كان المراد بالبركة كثرة الخيرات مثل كونه خالقاً للسموات والأرض وما بينهما فعيسى لم يكن كذلك بل كان محتاجاً إلى الطعام وعند النصارى أنه كان خالقاً للسموات والأرض وما بينهما!

وأما قوله ( وعنده علم الساعة ) فالمقصود منه أنه لما شرح كمال قدرته فكذلك شرح كمال علمه ، والمقصود التنبيه على أن من كان كاملا فى الذات والعلم والقدرة على الحد الذى شرحناه المتنع أن يكون ولده فى العجز وعدم الوقوف على أحوال العالم بالحد الذى وصفه النصارى.

ولما أطنب الله تعالى فى ننى الولد أردفه ببيان ننى الشركاء فقال (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) ذكر المفسرون فى هذه الآية قولين (أحدهما) أن الذين يدعون من دونه الملائكة وعيسى وعزير، والمعنى أن الملائكة وعيسى وعزيراً لايشفعون إلا لمن شهد بالحق، روى أن النضر بن الحرث ونفراً معه قالوا إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن نتولى الملائكة فهم أحق بالشفاعة من محمد، فأنزل الله هذه الآية يقول لا يقدر هؤلاء أن يشفعوا لاحد ثم استثنى فقال (إلا من شهد بالحق) والمعنى على هذا القول هؤلاء لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق، فأضم اللام أو يقال التقدير إلا شفاعة من شهد بالحق فحذف المضاف، وهذا على لغة من بالحق، فأخر الملام أو يقال التقدير إلا شفاعة من شهد بالحق فحذف المضاف، وهذا على لغة من

يعدى الشفاعة بغير لام ، فيقول شفعت فلاناً بمعنى شفعت له كما تقول كلمته وكلمت له و نصحته ونصحت له (والقول الثانى) أن الذين يدعون من دونه كل معبود من دون الله ، وقوله ( إلا من شهدبالحق) الملائكة وعيسى وعزير ، والمعنى أن الأشياء التى عبدها هؤلاء الكفار لايملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق ، وهم الملائكة وعيسى وعزير فان لهم شفاعة عندالله ومنزلة ، ومعنى من شهد بالحق من شهد أنه لا إله إلا الله .

ثم قال تعالى (وهم يعلمون) وهذا القيد يدل على أن الشهادة باللسان فقط لاتفيد البتة ، واحتج القائلون بأن إيمان المقلد لاينفع البتة بهذه الآية ، فقالوا بينالله تعالى أن الشهادة لا تنفع إلا إذا حصل معها العلم والعلم عبارة عن اليقين الذي لو شكك صاحبه فيه لم يتشكك ، وهذا لم يحصل إلا عند الدليل ، فثبت أن إيمان المقلد لا ينفع البتة .

ثم قال تعالى ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ) وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ظن قوم أن هذه الآية وأمثالها فى القرآن تدل على أن القوم مضطرون إلى الاعتراف بوجو دالإله للعالم، قال الجبائى وهذا لا يصح لأن قوم فرعون قالوا لا إله لهم غيره، وقوم إبراهيم قالوا (وإنا لنى شك بما تدعو ننا إليه) فيقال لهم لانسلم أن قوم فرعون كانوا منكرين لوجود الإله، والدليل على قولنا قوله تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً) وقال موسى لفرعون (لقد علمت ما أبزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر) فالقراءة بفتح التا. في علمت تدل على أن فرعون كان عارفاً بالله، وأما قوم ابراهيم حيث قالوا (وإنا لني شك مما تدعو ننا إليه) فهو مصروف إلى إثبات القيامة وإثبات التكاليف وإثبات النبوة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اعلم أنه تعالى ذكر هذا الكلام فى أول هذه السورة وفى آخرها ، والمقصود التنبيه على أنهم لما اعتقدوا أن خالق العالم وخالق الحيوانات هو الله تعالى فكيف أقدموا مع هذا الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لاتضر ولا تنفع ، بل هى جمادات محضة

وأما قوله (فأنى تؤفكون) معناه لم تكذبون على الله فتقولون إن الله أمر نا بعبادة الاصنام، وقد احتج بعض أصحابنا به على أن إفكهم ليس منهم بل مر غيرهم بقوله (فأنى تؤفكون) وأجاب القاضى بأن من يضل فى فهم الكلام أو فى الطريق يقال له أين يذهب بك، والمراه أين تذهب، وأجاب الاصحاب بأن قول القائل أن يذهب بك ظاهره يدل على أن ذاهباً آخر ذهب به ، فصرف الكلام عن حقيقته خلاف الاصل الظاهر، وأيضاً فإن الذى ذهب به هوالذى خلق تلك الداعية فى قلبه، وقد ثبت بالبرهان الباهر أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى.

ثم قال تعالى ( وقيله يارب إن هؤلا. قوم لا يؤمنون ) و فيه مباحث :

﴿ الأولى قُرأ الاكثرون (وقيله) بفتح اللام وقرأ عاصم وحمزة بكسراللام ، قال الواحدى وقرأ أناس من غير السبعة بالرفع ، أما الذين قرؤا بالنصب فذكر الاخفش والفراء فيه قولين

( أحدهما ) أنه نصب على المصدر بتقدير وقال قيله وشكا شكواه إلى ربه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فانتصب قيله بإضمار قال (والثانى) أنه عطف على ما تقدم من قوله (أنا لانسمع سرهم ونجواهم . . . وقيله ) وذكر الزجاج فيه وجها ( ثالثاً ) فقال إنه نصب على موضع الساعة لأن قوله ( وعنده علم الساعة ) معناه أنه علم الساعة ، والتقدير علم الساعة ، وقيله ، و نظيره قولك عجبت من ضرب زيد وعمراً ، وأما القراءة بالجر فقال الآخفش والفراء والزجاج إنه معطوف على الساعة ، أى عنده علم الساعة ، وعلم قيله يارب ، قال المبرد العطف على المنصوب حسن وإن تباعد المعطوف من المعطوف عليه لأنه يجوز أن يفصل بين المنصوب وعامله والمجرور يجوز ذلك فيه على قبح ، وأما القراءة بالرفع ففيها و جهان ( الأول ) أن يكون وقيله مبتدأ وخبره ما بعده ( والثانى ) أن يكون معطوفاً على علم الساعة على تقدير حذف المضاف معناه وعنده علم الساعة وعلم قيله ، قال صاحب الكشاف هذه الوجوه ليست قوية في المعنى لا سيما وقوع الفصل بين المعطوف والمعلوف عليه بما لا يحسن اعتراضاً ، ثم ذكر وجهاً آخر وزعم أنه أقوى بما سبق ، وهو أن يكون النصب والجرعلى إضمار حرف القسم وحذفه والرفع على قولهم أيمن الله وأمانة الله ويمين الله ، ويكون قوله (إن هؤلاء قوم لايؤمنون) جواب القسم كأنه قيل وأقسم بقيله يارب أو وقيله يارب قسمي، وأقول هذا الذي ذكره صاحب الكشاف متكلف أيضاً وههنا إضمار امتلا القرآن منه وهو إضمار اذكر ، والتقدير واذكر قيله يارب ، وأما القراءة بالجر ، فالتقدير واذكر وقت قيله يارب، وإذا وجب النزام الإضمار ولأن يضمر شيئاً جرت العادة في القرآن بالنزام إضماره أولى من غيره ، وعن ابن عباس أنه قال فى تفسير قوله ( وقيله يارب ) المراد وقيل يارب

﴿ البحث الثانى ﴾ القيل مصدر كالقول ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ نهى عن قيل وقال ﴾ قال الليث تقول العرب كثر فيه القيل والقال ، وروى شمر عن أبى زيد يقال ما أحسن قيلك و قولك ومقالك وقالك ومقالتك خمسة أوجه .

﴿ البحث الثالث ﴾ الضمير في قيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

﴿ البحث الرابع ﴾ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضجر منهم وعرف إصرارهم أخبر عنهم أنهم قوم لا يؤمنون وهو قريب بما حكى الله عن نوح أنه قال ( رب إنهم محصوبي واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ).

ثم إنه تعالى قال له ( فاصفح عنهم ) فأمره بأن يصفح عنهم وفى ضمنه منعه من أن يدعو عليهم بالعذاب ، والصفح هو الإعراض .

ثم قال (وقل سلام) قال سيبويه إنما معناه المتاركة ، ونظيره قول إبراهيم لأبيه (سلام عليك

سأستغفر لك ربى ) وكقوله (سلام عليكم لانبتغي الجاهلين ) .

( فسوف يعلمون ) والمقصود منه التهديد وفيه مسائل :

﴿ المَسْأَلَةَ الْأُولَى ﴾ قرأ نافع و ابن عامر تعلمون بالتاء على الخطاب ، والباقون بالياء كناية عن قوم لا يؤمنون .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج قوم بهذه الآية على أنه يجوز السلام على الكافر . وأقول إن صح هذا الاستدلال فهذا يوجب الاقتصار على مجرد قوله (سلام) وأن يقال للمؤمن سلام عليكم ، والمقصود التنبيه على التحية التى تذكر للمسلم والكافر .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال ابن عباس قوله تعالى (فاصفح عنهم وقل سلام) منسوخ بآية السيف، وعندى أن التزام النسخ فى أمثال هذه المواضع مشكل، لأن الأمر لايفيد الفعل إلامرة واحدة، فإذا أتى به مرة واحدة فقد سقطت دلالة اللفظ، فأى حاجة فيه إلى التزام النسخ، وأيضاً فمثله يمين الفور مشهورة عند الفقها، وهي دالة أن اللفظ المطلق قد يتقيد بحسب قرينة العرف، وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة فيه إلى التزام النسخ، والله أعلم بالصواب،

قال مولانا المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان: تم تفسير هذه السورة يوم الاحدالحادي عشر من ذى الحجة سنة ثلاث وستهائة والحد لله أولا وآخراً وباطناً وظاهراً، والصلاة على ملائكته المقربين والانبياء والمرسلين خصوصاً على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين.

### ﴿ ســـورة الدخان ﴾ ( خمسون و تسع آيات مكية إلا قوله إما كاشفوا العذاب )

## مِنْ الْحِيْرِ الْمِيْرِ الْحِيْرِ الْمِيْرِ ا

حَمُ «١» وَيَهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرَ حَكِيمٍ «٤» إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ مُبَارَكَة إِنَّا كُنَّا مُنْدَرِينَ «٣» فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْر حَكِيمٍ «٤» أَمْرًا مِنْ عنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ «٥» رَحْمَةً مِن رَبِّكَ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلَيمُ «٢» رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ مَن رَبِّكَ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلَيمُ «٢» رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُم مُوقنينَ «٧» لَا إِلَهَ إِلَّا هُو يُحِيى وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَائِكُمُ ٱلْأُولِينَ «٨» بَلْ هُمْ فِي شَكَ يَلْعَبُونَ «٩»

#### بسم الله الرحمر. الرحيم

رحم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمرحكيم، أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيى ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم فى شك يلعبون ﴾ فى الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ فى قوله (حم، والكتاب المبين) وجوه من الاحتمالات (أولها) أن يكون التقدير : هذه حم، والكتاب المبين، كقولك هذا زيد والله (وثانيها) أن يكون الكلام قد تم عند قوله (حم) ثم يقال (والكتاب المبين، إنا أنزلناه)، (وثالثها) أن يكون التقدير : وحم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه، فيكون ذلك فى التقدير قسمين على شى، واحد.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه (الأول) أن قوله (حم) تقديره: هذه حم، يعنى هذا شيء مؤلف من هذه الحروف، والمؤلف من الحروف المتعاقبة محدث (الثاني) أنه ثبت أن الحلف لا يصح بهذه الأشياء بل بإله هذه الأشياء، فيكون التقدير

ورب حم ورب الكتاب المبين، وكل من كان مربوباً فهو محدث (الثالث) أنه وصفه بكونه كتاباً والكتاب مشتق من الجمع فمعناه أنه بحموع والمجموع محل تصرف الغير، وماكان كذلك فهو محدث (الرابع) قوله (إنا أنزلناه) والمنزل محل تصرف الغير، وماكان كذلك فهو محدث، وقد ذكرنا مرازاً أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الشيء المركب من الحروف المتعاقبة والاصوات المتوالية محدث، والعلم بذلك ضرورى بديهي، لاينازع فيه إلا من كان عديم العقل وكان غير عارف بمعنى القديم والمحدث، وإذا كان كذلك فكيف ينازع في صحة هذه الدلائل، إنما الذي ثبت قدمه شيء آخر سوى ما تركب من هذه الحروف والاصوات.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ يجوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة التي أنزلها الله على أنبيائه ، كما قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) ويجوز أن يكون المراد اللوح المحفوظ ، كما قال (يمحو الله ما يشا. ويثبت وعنده أم الكتاب) وقال (وإنه في أم الكتاب لدينا) ويجوز أن يكون المراد به القرآن، وبهذا التقدير فقد أقسم بالقرآن على أنه أبول القرآن في ليدلة مباركة ، وهذا النوع من الكلام يدل على غاية تعظيم القرآن، فقد يقول الرجل إذا أراد تعظيم رجل له حاجة إليه: أستشفع بك إليك وأقسم بحقك عليك .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ( المبين ) هو المشتمل على بيان ما بالناس حاجة إليه فى دينهم و دنياهم، فوصفه بكونه مبيناً ، و إن كانت حقيقة الإبانة لله تعالى ، لأجل أن الإبانة حصلت به ، كما قال تعالى ( إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل ) وقال فى آية أخرى ( نحن نقص عليك أحسن القصص) وقال ( أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ) فوصفه بالتكلم إذ كان غاية فى الإبالة ، فكا نه ذو لسان ينطق ، والمعنى فيه المبالغة فى وصفه بهذا المعنى .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ اختلفوا فى هذه الليلة المباركة ، فقال الآكثرون: إنها ليلة القدر، وقال عكرمة وطائفة آخرون: إنها ليلة البراءة ، وهى ليلة النصف من شعبان (أما الأولون) فقد احتجوا على صحة قولهم بوجوه (أولها) أنه تعالى قال (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) وههنا قال (إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) فوجب أن تكون هذه الليلة المباركة هى تلك المسهاة بليلة القدر ، لئلا يلزم التناقض (وثانيها) أنه تعالى قال (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) فبين أن إنزال القرآن إنما وقع فى شهر رمضان ، وقال ههنا (إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) فوجب أن تكون هذه الليلة المباركة واقعة فى شهر رمضان ، قال إنها ليلة القدر، في شهر رمضان ، قال إنها ليلة المباركة واقعة فى شهر رمضان ، قال إنها ليلة القدر، فنها بإذن فى شهر رمضان ، قال إنها ليلة القدر (تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هى ) وقال أيضاً ههنا (فيها يفرق كل أمر حكيم ) وهذا مناسب لقوله (تنزل الملائكة والروج فيها ) وهذا مناسب لقوله (تنزل الملائكة والروج فيها ) وهذا أيضاً ههنا (فيها يفرق كل أمر حكيم ) وهذا مناسب لقوله (تنزل الملائكة والروج فيها ) وهذا أمراً من عندنا ) وقال فى تلك الآية (بإذن ربهم من كل أمر) وقال ههنا (رحمة من ربك) وقال فى تلك الآية (سلام هى ) وإذا تقاربت الأوصاف كل أمر) وقال ههنا (رحمة من ربك) وقال فى تلك الآية (سلام هى ) وإذا تقاربت الأوصاف

وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى (ورابعها) نقل محمد بن جرير الطبرى في تفسيره عن قتادة أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، والتوراة لست ليــال منه، والزبور لا تنتي عشرة ليلة مضتمنه ، و الإنجيل لثمان عشرة ليلة مضتمنه ، والقرآن لأربع وعشرين ليلة مضت من رمضان ، والليلة المباركة هي ليلة القدر (وخامسها) أن ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم ، لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم ، ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب ذلك الزمان ، لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات ، فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته . فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية لها قدر عظيم ومرتبة رفيعة ، ومعلوم أن منصب الدين أعلى وأعظم من منصب الدنيا ، وأعلى الأشياء وأشرفها منصباً في الدين هو القرآن ، لأجل أن به ثبتت نبوة محمد مرابقيم، وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل في سائر كتب الله المنزلة ، كما قال في صفته (ومهيمناً عليه) وبه ظهرت درجات أرباب السعادات، ودركات أرباب الشقاوات، فعلى هذا لا شي. إلا والقرآن أعظم قدرًا وأعلى ذكرًا وأعظم منصبًا منه ، فلوكان نزوله إنمـا وقع في ليلة أخرى سوى ليلة القدر ، لكانت ليلة القدر هي هذه الثانية لا الأولى ، وحيث أطبقوا على أن ليلة القدر هي التي وقعت في رمضان، علمنا أن القرآن إنما أنزل في تلك الليلة، وأما القائلون بأن المراد من الليلة المباركة المذكورة في هذه الآية ، هي ليلة النصف مر. شعبان ، فما رأيت لهم فيه دليلا يعول عليه ، وإنما قنعوا فيه بأن نقلوه عن بعض الناس ، فإن صح عن رسول الله عليه فيله كلام فلا مزيد عليه. وإلا فالحق هو الأول، ثم إن هؤلاء القائلين بهذا القول زعموا أن ليلة النصف منشعبان لها أربعة أسماء: الليلة المباركة، وليلة البراءة ، وليلة الصك ، وليلة الرحمة . وقيل إنما سميت بليلة البراءة ، وليلة الصك ، لأن البندار إذًا استوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءة ، كذلك الله عز و جل يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة . وقيل هذه الليلة مختصة بخمس خصال (الأولى) تفريق كل أمر حكيم فيها، قال تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) ( والثانيــة ) فضيلة المبادة فيها ، قال رسول الله عليه هذه صلى في هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة ، و ثلاثون يؤمنونه من عذاب النار ، وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا ، وعشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان ، ( الخصلة الثالثة ) نزول الرحمة ، قال عليه السلام « إن الله يرحم أمتى في هذه الليلة بعدد شعر أغنام بني كلب » (والخصلة الرابعـة) حصول المغفرة. قال مِرْكِيِّةٍ « إن الله تعالى يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة ، إلا لكاهن ، أو مشاحن ، أو مدمن خمر ، أو عاق للوالدين، أو مصر على الزنا » ( والخصلة الخامسة ) أنه تعالى أعطى رسوله في هذه الليلة تمام الشفاعة ، وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان فىأمته ، فأعطى الثلث منها ، ثم سأل ليلة الرابع عشر ، فأعطى الثلثين ، ثم سأل ليلة الخامس عشر ، فأعطى الجميع إلا من شرد على الله شراد البعير . هذا الفصل نقلته من الكشاف ، فإن قيل لا شك أن الزمان عبارة عن المدة الممتدة التي

تقدير ها حركات الأفلاك والكواكب، وأنه فى ذاته أمر متشابه الأجزاء فيمتنع كون بعضها أفضل من بعض، والمكان أيضاً عبارة عن الفضاء الممتد والخلاء الخالى فيمتنع كون بعض أجزائه أشرف من البعض، وإذاكان كذلك كان تخصيص بعض أجزائه بمزيد الشرف دون الباقى ترجيحاً لأحد طرفى الممكن على الآخر لا لمرجح وإنه محال، قلنا القول باثبات حدوث العالم وإثبات أن فاعله غاعل مختار بناء على هذا الحرف وهو أنه لا يبعد من الفاعل المختار تخصيص وقت معين بإحداث العالم فيه دون ما قبله وما بعده، فإن بطل هذا الأصل فقد بطل حدوث العالم وبطل الفاعل المختار وحينتذ لا يكون للخوض فى تفسير القرآن فائدة، وإن صح هذا الأصل فقد زال ما ذكرتم من السؤال، فهذا هو الجواب المعتمد، والناس قالوا لا يبعد أن يخص الله تعالى بعض الأوقات بمزيد تشريف حتى يصير ذلك داعياً للمكلف إلى الإفدام على الطاعات فى ذلك الوقت معين أن يكون هو تعالى أخفاه فى الأوقات وماعينه لآنه إذا لم يكن معيناً جوز المكلف فى كل وقت معين أن يكون هو ذلك الوقت الشريف فيصير ذلك حاملا له على المواظبة على الطاعات فى كل الأوقات، وإذا وقعت على هذا الحرف ظهر عندك أن الزمان والمكان، إنما فازا بالتشريفات الزائدة تبعاً لشرف الإنسان فهو الأصل وكل ماسواه فهو تبع له والله أعلى.

﴿ المسألة السادسة ﴾ روى أن عطية الحرورى سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن قوله (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) وقوله (إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى أبزل القرآن فى جميع الشهور؟ فقال ابن عباس رضى الله عنهما : يا ابن الأسود لوهلكت أنا ووقع هذا فى نفسك ولم تجد جوابه لهلكت ، نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور ، وهو فى السماء الدنيا ، ثم نزل بعد ذلك فى أنواع الوقائع حالا فحالاً . والله أعلم .

﴿ المسألة السابعة ﴾ في بيان نظم هذه الآيات ، اعلم أن المقصود منها تعظيم القرآن من ثلاثة أوجه : (أحدها) بيان تعظيم القرآن بحسب ذاته (الثانى) بيان تعظيمه بسبب شرف الوقت الذي نزل فيه (والثالث) بيان تعظيمه بحسب شرف منزله ، أما بيان تعظيمه بحسب ذاته فمن ثلائه أوجه (أحدها) أنه تعالى أقسم به وذلك يدل على شرفه (وثانيها) أنه تعالى أقسم به على كونه نازلا في ليلة مباركة ، وقد ذكر نا أن القسم بالشيء على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه في غاية الشرف (وثالثها) أنه تعالى وصفه بكونه مبيناً وذلك يدل أيضاً على شرفه في ذاته .

﴿ وأما النوع الثانى ﴾ وهو بيان شرفه لأجل شرف الوقت الذى أنول فيه فهو قوله (إنا أنولناه فى ليلة مباركة يقتضى شرفه وجلالته ، ثم نقول إن قوله (إنا أنولناه فى ليلة مباركة ) يقتضى أمرين: (أحدهما) أنه تعالى أنوله (والثانى) كون تلك الليلة مباركة فذكر تعالى عقيب هذه الكلمة ما يجرى مجرى البيان لكل واحد منهما ،أما بيان أنه تعالى لم أنوله فهو قوله (إنا كنا منذرين) يعنى الحكمة فى إنوال هذه السورة أن إمذار الخلق لايتم

إلا به ، وأما بيان أن هذه الليلة ليلة مباركة فهو أمران: (أحدهما) أنه تعالى (يفرق فيها كل أمر حكيم) و (الثانى) أن ذلك الأمر الحكيم يكون مخصوصاً بشرف أنه إنما يظهر من عنده ، وإليه الإشارة بقوله (أمراً من عندنا).

﴿ وأما النوع الثالث ﴾ فهو بيان شرف القرآن لشرف منزله وذلك هو قوله ( إنا كنا مرسلين) فبين أن ذلك الإندار والإرسال إنما حصل من الله تعالى ، ثم بين أن ذلك الإرسال إنما كان لأجل تكميل الرحمة وهو قوله ( رحمة من ربك ) وكان الواجب أن يقال رحمة منا إلا أنه وضع الظاهر موضع المضمر إيذاناً بأن الربوبية تقتضى الرحمة على المربوبين ، ثم بين أن تلك الرحمة وقعت على وفق حاجات المحتاجين لأنه تعالى يسمع تضرعاتهم ، ويعلم أنواع حاجاتهم ، فالهذا قال ( إنه هو السميع العلم ) فهذا ما خطر بالبال في كيفية تعلق بعض هذه الآيات ببعض .

﴿ المسألة الثامنة ﴾ في تفسير مفردات هذه الألفاظ ، أما قوله تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) فقد قيل فيه إنه تعالى أنزل كلية القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في هذه الليلة ، ثم أنزل في كل وقت ما يحتاج إليه المسكلف ، وقيل يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقع الفراغ في ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ، ونسخة الحروب إلى جبرائيل وكذلك الزلازل والصواعق والخسف ، ونسخة الأعمال إلى إسمعيل (١) صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم ، ونسخة المصائب إلى ملك الموت .

أما قوله تعالى (فيها يفرق) أى فى تلك الليلة المباركة يفرق أى يفصل ويبين من قولهم فرقت الشيء أفرقه فرقاً وفرقاناً ، قال صاحب الكشاف وقرى ميفرق بالتشديد ويفرق على إسناد الفعل إلى الفاعل ونصب كل والفارق هو الله عز وجل ، وقرأ زيد بن على نفرق بالنون .

أما قوله (كل أمر حكم ) فالحكم معناه ذو الحكمة ، وذلك لأن تخصيص الله تعالى كل أحد بحالة معينة من العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاوة يدل على حكمة بالغة لله تعالى ، فلما كانت تلك الأفعال والأفضية دالة على حكمة فاعلها وصفت بكونها حكيمة ، وهذا من الإسناد المجازى ، لأن الحكيم صفة صاحب الأمر على الحقيقة ووصف الأمر به مجاز ، ثم قال (أمراً من عندنا) وفي انتصاب قوله (أمراً) وجهان : (الأول) أنه نصب على الاختصاص ، وذلك لأنه تعالى بين شرف تلك الأقضية والأحكام بسبب أن وصفها بكونها حكيمة ، ثم زاد في بيان شرفها بأن قال أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلا من عندنا كائناً من لدنا ، وكما اقتضاه علمنا و تدبيرنا (والثانى) أنه نصب على الحال وفيه ثلاثة أوجه : (الأول) أن يكون حالا من أحد الضميرين (في أبزلناه) ، إما من ضمير الفاعل أى (إنا أنزلناه) في حال كونه أمراً من عندنا بما يجب أن يفعل (والثالث) ما حكاه أبو على الفارسي عن أبي الحسن رحمهما الله أنه حمل قوله (أمراً) على الحال وذو الحال قوله (كل أمر حكيم) وهو نكرة .

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل والمعروف المشهور المتواتر أن اسمه , اسرافيل ، .

فَارْ تَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانَ مُبِينِ «١٠» يَغْشَى ٱلْنَاسَ هٰذَا عَذَابُ الَّيمُ (١١» رَبَّنَا آكْشفُ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمَنُونَ (١٢» أَنَّى لَهُمُ ٱلذَّكْرَى وَقَدْجَاءِهُمْ رَبِّنَا ٱكْشفُوا ٱلْعَذَابِ رَسُولُ مَّبِينُ (١٤» أَنَّى كُمُ الدَّكُرِي وَقَدْجَاءِهُم وَسُولُ مَّبِينُ (١٤» أَنَّا كَاشفُوا ٱلْعَذَابِ وَسُولُ مَّبِينُ (١٤» إِنَّا كَاشفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّاكُمْ عَائِدُونَ (١٥» يَوْمَ نَبْطشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (١٦» قَلِيلًا إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (١٦»

ثم قال (إنا كنا مرسلين) يعنىأنا إنما فعلنا ذلك الإندارلاً جل (إنا كنا مرسلين) يعنىالاً نبياء. ثم قال ( رحمة من ربك ) أى للرحمة فهى نصب على أن يكون مفعولاً له .

ثم قال (إنه هو السميع العليم) يعنى أن تلك الرحمة كانت رحمة فى الحقيقة لأن المحتاجين، إما أن يذكروا بألسنتهم حاجاتهم، وإما أن لا يذكروها فإن ذكروها فهو تعالى يسمع كلامهم فيعرف حاجاتهم، وإن لم يذكروها فهو تعالى عالم بها فثبت أن كونه (سميعاً عليما) يقتضى أن ينزل رحمته عليهم ثم قال (رب السموات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ عاصم وحمزة والكسائى بكسر الباء من رب عطفاً على قوله (رحمة من ربك ) والباقون بالرفع عطفاً على قوله ( هو السميع العليم ) .

﴿ المسألة النانية ﴾ المقصود من هذه الآية أن المنزل إذا كان موصوفاً بهذه الجلالة والكبريا. كان المنزل الذي هو القرآن في غانة الشرف والرفعة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الفائدة فى قوله ( إن كنتم موقنين ) من وجوه ( الأول ) قال أبو مسلم معناه إن كنتم تطلبون اليقين و تريه ونه ، فاعرفوا أن الأمر كما قلنا ، كقولهم فلان منجد متهم أى يريد نجداً و تهامة ( الثاني ) قال صاحب الكشاف كانوا يقرون بأن للسموات و الأرض ربا و خالقاً فقيل لهم إن إرسال الرسلو إنزال الكتب رحمة من الرب سبحانه و تعالى ، ثم قيل إن هذا هو السميع العليم الذى أنتم مقرون به و معترفون بأنه رب السموات و الأرض و ما بينهما إن كان إقرار كم عن علم و يقين ، كما تقول هذا إنعام زيد الذى تسامع الناس بكرمه إن بلغك حديثه وسمعت قصته ، ثم إنه تعالى رد أن يكونوا موقنين بقوله ( بل هم فى شك يلمبون ) وأن إقرارهم غير صادر عن علم و يقين و لا عن جد و حقيقة بل قول مخلوط بهز و ولعب والله أعلم .

قوله تعالى ﴿فَارِتَقَبِ يُومَ تَأْتِى السّمَاء بدخانَ مَبِينَ ، يَغْشَى النّاسَ هَذَا عَذَابُ الْهِمَ ، رَبّنا اكشف عنا العذاب إنامؤمنون ، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ، إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ، يوم نبطش البطشة الـكبرى إنا منتقمون ﴾ اعلم أن المراد بقوله ( فارتقب ) انتظر و يقال ذلك فى المكروه ، و المعنى انتظر يامحمد عذابهم فحذف مفعول الارتقاب لدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله ( هذا عذاب أليم ) و يجوز أيضاً أن يكون ( يوم تأتى السماء ) مفعول الارتقاب وقوله ( بدخان ) فيه قولان .

(الأول) أن الذي يتلقي دعا على قومه بمكة لما كذبوه فقال «اللهم اجعل سنيهم كسنى يوسف » فارتفع المطر وأجدبت الأرض وأصابت قريشاً شدة المجاعة حتى أكلوا العظام والمكلاب والجيف ، فكان الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السهاء كالدخان ، وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما فى بعض الروايات ومقاتل ومجاهد واختيار الفراء والزجاج وهو قول ابن مسعود رضى الله عنه وكان ينكر أن يكون الدخان إلا هذا الذى أصابهم من شدة الجوع كالظلمة فى أبصارهم حتى كانواكا نهم يرون دخاناً ، فالحاصل أن هذا الدخان هو الظلمة التى فى أبصارهم من شدة الجوع ، وذكر ابن قتيبة فى تفسير الدخان بهذه الحالة وجهين (الأول) أن فى سنة القحط يعظم يبس الأرض بسبب انقطاع المطر ويرتفع الغبار السكثير ويظلم الهواء ، وذلك يشبه الدخان ولهذا يقال لسنة المجاعة الغبراء (الثانى) أن العرب يسمون الشر الثمالب بالدخان فيقولون كان بيننا أمر ارتفع له دخان ، والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه فيرى الدنيا كالمملوءة من الدخان .

والقول الثانى كى فى الدخان أمه دخان يظهر فى العالم وهو إحدى علامات القيامة ، قالوا فإذا حصلت هذه الحالة حصل لأهل الإيمان منه حالة تشبة الزكام ، وحصل لأهل الكفر حالة يصير لأجلها رأسه كرأس الحنيذ ، وهذا القول هو المنقول عن على بن أبى طالب عليه السلام وهو قول مشهور لابن عباس واحتج القائلون بهذا القول بوجوه (الأول) أن قوله (يوم يأتى السهاء بدخان) يقتضى وجود دخان تأتى به السهاء وما ذكر تموه من الظلمة الحاصلة فى العين بسبب شدة الجوع فذاك ليس بدخان أتت به السهاء فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدو لا عن الظاهر لا لدليل منفصل ، وإمه لا يحوز (الثانى) أنه وصف ذلك الدخان بكونه مبيناً ، والحالة التى ذكر تموها ليست كذلك لأنها عارضة تعرض لبعض الناس فى أدمغتهم ، ومثل هذا لا يوصف بكونها دخاناً مبيناً (والثالث) أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشى الناس ، وهذا إنما يصدق إذا وصل ذلك الدخان إليهم والحالة التى ذكر تموها لا توصف بأنها تغشى الناس إلا على سبيل المجاز وقد ذكر نا أن العدول من الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا لدليل منفصل (الوابع) روى عن النبي وقد ذكر نا أن العدول من الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا لدليل منفصل (الوابع) روى عن النبي على سبيل المجاز عن قدر عدن تسوق الناس إلى المحشر ، قال حذيفة يارسول الله وما الدخان فتلارسول الله على الله عليه وسلم الآية وهي هي الناس إلى المحشر ، قال حذيفة يارسول الله وما الدخان فتلارسول الله على المهرس فيصيبه كهيئة الزكمة ، وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره ، رواه المؤوه و

صاحب الكشاف، وروى القاضى عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « با كروا بالأعمال ستاً ، وذكر منها طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة » أما القائلون بالقول الأول ، فلا شك أن ذلك يقتضى صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز ، وذلك لا يحوز إلا عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته ممتنع والقوم لم يذكروا ذلك الدليل فكان المصير إلى ماذكروه مشكلا جداً ، فإن قالوا الدليل على أن المراد ما ذكرناه ، أنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون ( ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) وهذا إذا حملناه على القحط الذى وقع بمكة استقام فإنه نقل أن القحط لما اشتد بمكة مشى إليه أبوسفيان و ناشده بالله والرحم وأو عده (١) أنه أن دعا لهم وأزال الله عنهم ذلك رجعوا إلى أشركهم ، أما إذا حملناه على أن المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك ، لأن عند شهركهم ، أما إذا حملناه على أن المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك ، لأن عند طهور علامات القيامة في أنه لا يجوز أن يكون ظهور هذه العلامة جارياً مجرى ظهور سائر علامات القيامة في أنه لا يوجب انقطاع التكليف فتحدث هذه الحالة ، ثم إن الناس يخافون جدا فيتضرعون ، فإذا زالت تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق ، وإذا كان هذا محتملا فقد سقط ما قالوه والله أعلى .

ولنرجع إلى التفسير فنقول قوله تعالى (يوم تأتى السماء بدخان مبين) أى ظاهر الحال لايشك أحد فى أنه دخان يغشى الناس أى يشملهم وهو فى محل الجر صفة لقوله ( بدخان ) وفى قوله ( هذا عذاب أليم ) قولان ( الأول ) أنه منصوب المحل بفعل مضمر وهو ( يقولون ) ويقولون منصوب على الحال أى قائلين ذلك ( الثانى ) قال الجرجانى صاحب النظم هذا إشارة إليه وإخبار عن دنوه واقترابه كما يقال هذا العدو فاستقبله والغرض منه التنبيه على القرب .

ثم قال (ربنا اكشف عنا العذاب) فان قلنا التقدير يقولون (هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب) فالمعنى ظاهر وإن لم يضمر القول هناك أضمرناه ههنا والعذاب على القول الأول هو القحط الشديد، وعلى القول الثانى الدخان المهلك (إنا مؤمنون) أى بمحمد وبالقرآن، والمراد منه الوعد بالإيمان إن كشف عنهم العذاب.

ثم قال تعالى (أنى لهم الذكرى) يعنى كيف يتذكرون وكيف يتعظون بهذه الحالة وقد جاءهم ماهو أعظم وأدخل فى وجوب الطاعة وهو ماظهر على رسول الله من المعجزات القاهرة والبينات الباهرة (ثم تولوا عنه) ولم يلتفتوا إليه (وقالوا معلم مجنون) وذلك لآن كفار مكة كان لهم فى ظهور القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام قولان منهم من كان يقول إن محمداً يتعلم هذه الكلمات من بعض الناس لقوله (إيما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمى) وكقوله تعالى

<sup>(</sup>١) هكذا الأصل، والصواب , ووعده , بدون الألف ، لأن أوعده لا تكون إلا في الشر بخلاف وعده فهي في الحير دائماً .

وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قُوْمَ فَرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ «١٧» أَنْ أَدُّوا إِلَى عَبَادَ ٱلله إِنّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ «١٨» وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ٱلله إِنّى ءَاتيـكُمْ بِسُلْطَان مُبين «١٩» وَإِنّى عُذْتُ بَرِبّى وَرَبّـكُمْ أَنْ تَرْجُمُون «٢٠» وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَى مُبين «١٩» وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَى فَاعْتَرْلُون «٢٠» فَأَسْر بعبَادى لَيْلًا فَاعْتَرْلُون «٢١» فَذَعَا رَبَّهُ أَنَّ هُؤَلًا وَوْثُمْ تُجْرِمُونَ «٢٢» فَأَسْر بعبَادى لَيْلًا

(وأعانه عليه قوم آخرون) ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن يلقون عليه هذه الكلمات حال ما يعرض له الغشي .

ثم قال تعالى (إنا كاشفرا العذاب قليلا إنكم عائدون) أى كما يكشف العذاب عنكم تعودون في الحال إلى ماكنتم عليه من الشرك، والمقصود التنبيه على أنهم لا يوفون بعهدهم وأنهم في حال العجز يتضرعون إلى الله تعالى، فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر والتقليد لمذاءب الاسلاف.

ثم قال تعالى (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) قال صاحب الكشاف: وقرى، نبطش بضم الطاء، وقرأ الحسن نبطش بضم النون كأنه تعالى يأمر الملائدكة بأن يبطشوا بهم، والبطش الآخذ بشدة، وأكثر ما يكون بوقع الضرب المتتابع ثم صار بحيث يستعمل فى إيصال الآلام المتتابعة، وفى المراد بهذا اليوم قولان:

(الأول) أنه يوم بدر وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومقاتل وأبي العالية رضى الله تعالى عنهم ، قالوا إن كفار مكة لما أزال الله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إلى التكذيب فانتقم الله منهم يوم بدر .

و القول الثانى ) أنه يوم القيامة روى عكر مة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدر ، وأنا أقول هي يوم القيامة ، وهذا القول أصح لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف بهذا الوصف العظيم ، ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة لقوله تعالى (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) ولأن هذه البطشة لما وصفت بكونها كبرى على الإطلاق وجب أن تكون أعظم أنواع البطش وذلك ليس إلافي القيامة ولفظ الانتقام في حق الله تعالى من المتشامهات كالغضب والحياء والتعجب ، والمعنى معلوم والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاهم رسول كريم ، أن أدوا إلى عباد الله إنى لحكم رسول أمين ، وأن لاتعلوا على الله إنى آتيكم بسلطان مبين ، وإنى عذت بربى وربكم أن ترجمون ، وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون ، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ، فأسر بعبادى ليلا إنكم

إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ «٢٢» وَآثُرُكُ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدُ مُغْرَقُونَ «٢٤» كُمْ تَرَكُوا مَنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ «٢٠» وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ «٢٦» وَنَعْمَة كَانُوا فِيهَا فَاكْهِينَ «٣٧» كَذٰلكَ وَأُوْرَ ثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ «٢٨» فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ «٢٩»

متبعون ، و اترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون ، كم تركوا من جنات وعيون ، وزروع ومقام كريم ، ونعمة كانوا فيها فاكهين ، كذلك وأور ثناها قوماً آخرين ، فما بكت عليهم السهاء و الأرض وماكانوا منظرين ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما بين أن كفار مكة مصرون على كفرهم ، بين أن كثيراً من المتقدبين أيضاً كانوا كذلك، فبين حصول هذه الصفة في أكثر قوم فرعون، قال صاحب الكشاف قرى.، ( و لقد فتنا ) بالتشديد للتأكيد قال ابن عباس ابتلينا ، قال الزجاج بلونا ، و المعنى عاملناهم معاملة المختبر ببعث الرسول إليهم ( وجا.هم رسول كريم ) وهو موسى واختلفوا في معنى الـكريم ههنا فقال الكلبي كريم على ربه يعني أنه استحق على ربه أنواعا كثيرة من الإكرام، وقال مقاتل حسن الخلق، وقال الفراء يقال فلان كريم قومه لآنه قل مابعث رسول إلا من أشراف قومه وكرامهم. ثم قال (أن أدوا إلى عباد الله ) وفي أن قولان ( الأول ) أنها أن المفسرة وذلك لان مجي. الرسول إلى من بعث إلهم متضمن لمعنى القول لأنه لايجيتهم إلا مبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله ( الثانى ) أنها المخففة من الثقيلة ومعناه وجاءهم بأن الشأن والحديث أدوا، وعباد الله مفعول به وهم بنو إسرائيل يقول أدوهم إلى وأرسلوهم معى وهو كقوله ( فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم) ويجوز أيضاً أن يكون نداء لهم والتقدير أدوا إلى ياعباد الله ماهو واجب عليكم من الإيمان وقبول دعوتي واتباع سبيلي، وعلل ذلك بأنه رسول أمين قد ائتمنه الله تعالى على وحيه ورسالته وأن لاتعلوا أن هذه مثل الأول فى وجهيها أى لاتتكبروا علىالله بإهانة وحيه ورسوله ( إنى آتيكم بسلطان مبين ) بحجة بينة يعترف بصحتها كل عاقل ( وإنى عذت بربى وربكم أن ترجمون ) قيل المراد أن تقتلون وقيل ( أن ترجمون ) بالقول فتقولوا إنه ساحر كذاب ، وإن لم تؤمنوا لى ) أى إن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل ما أتيتكم به من الحجة فاللام في لي لام الأجل ( فاعتزلون ) أي خلوا سبيلي لا لي و لا على ، قال مصنف الكتاب رحمه الله تعالى إن الممتزلة يتصلفون ويقولون إن لفظ الاعتزال أينهاجا. في القرآن كان المراد منه الاعتزال عن

عن الباطل لاعن الحق ، فاتفق حضورى معهم فى بعض المحافل ، وذكر بعضهم هذا الكلام فأوردت عليه هذه الآية الاعتزال عن دين موسى عليه السلام وطريقته وذلك لاشك أنه اعتزال عن الحق فانقطع الرجل.

ثم قال تعالى (فدعا ربه) الفاء فى فدعا تدل على أنه متصل بمحذوف قبله التأويل أنهم كفروا ولم يؤمنوا فدعاموسى ربه بأن و لاء قوم مجرمون ، فإن قالوا الكفر أعظم حالامن الجرم، فما السبب فى أن جمل صفة الكفار كونهم مجرمين حال ماأراد المبالغة فى ذمهم ؟ قلت لأن الكافر قد يكون عدلا فى دينه وقد يكون بحرما فى دينه وقديكون فاسقاً فى دينه فيكون أخس الناس ، قال صاحب الكشاف قلى دينه وقد يكون أخس الناس ، قال صاحب الكشاف قرى و إن هو لاء بالكسر على إضهار القول أى فدعا ربه فقال ( إن هو لاء فأسر بعبادى ليلا) قرأ ابن كثير و نافع (فاسر) موصولة الألف والباقون مقطوعة الألف سرى وأسرى لغتان أى أو حينا إلى موسى أن أسر بعبادى ليلا إنكم متبعون ، أى يتبعكم فرعون و قومه ويصير ذلك سببا في الملاكهم ( واترك البحر رهواً ) وفى الرهو قولان ( أحدهما ) أنه الساكن يقال عيش راه إذا كان خافضاً وادعاً ، وافعل ذلك سهوارهواً أى ساكناً بغير تشدد ، أراد موسى عليه السلام لما جاوز فى الناهو هو الفر به بعصاه فينطبق كاكان فأمره الله تعالى بأن يتركه ساكناً على هيئته قاراً على حاله في انفلاق الماء و بقاء الطريق يبساً حتى يدخله القبط فاذا حصلوا فيه أطبقه الله عليهم ( والثانى ) أن الرهو هو الفرجة الواسعة ، والمعنى ذا رهو أى ذا فرجة يعنى الطريق الذى أظهره الله فيا بين البحر أنهم جند مغرقون ، يعنى اترك الطريق كاكان حتى يدخلوا فيغرقوا ، وإنما أخبره الله تعالى بن بقلك حتى يبق فارغ القلب عن شرهم وإيذائهم .

ثم قال تعالى (كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم) دات هذه الآية على أنه تعالى أغرقهم ، ثم قال بعد غرقهم هذا الكلام ، وبين تعالى أنهم تركوا هذه الأشياء الخسة ، وهي الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم والمراد بالمقام الكريم ماكان لهم من المجالس والمنازل الحسنة ، وقيل المنابر التي كانو ا يمدحون فرعون عليها ( ونعمة كانوا فيها فاكهين ) قال علماء اللغة نعمة العيش ، بفتح النون حسنه ونضارته . ونعمة الله إحسانه وعطاؤه ، قال صاحب الكشاف النعمة بالفتح من التنعم وبالكسر من الإنعام ، وقرىء فاكهين وفكهين كذلك الكاف منصوبة على معنى مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها وأور ثناها أو في موضع الرفع على تقدير أن الأمر (كذلك وأور ثناهاقوماً آخرين )ليسوا منهم في شيء من قرابة و لادين و لا و لاء ، وهم بنو إسرائيل كانوا مستعبدين في أيديهم فأهلكهم الله على أيديهم وأورثهم ملكهم وديارهم .

ثم قال تعالى ( فما بكت عليهم السماء والأرض ) وفيه وجوه: ( الأول ) قال الواحدى فى البيط، روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مامن عبد إلا وله فى السماء بابان باب بخرج منه رزقه وباب يدخل فيه عمله، فإذا مات فقداه و بكيا عليه » و تلاهذه الآية ، قال وذلك

وَلَقَدْ نَجَيْناً بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ «٣٠» مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ «٢١» وَلَقَد ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ «٣٢» وَءَاتَيْنَاهُمْ مَلَيًّا هُمْ مَلَيًّا مِنَ ٱلْمُالِينَ «٣٤» وَمَا قَيْمُ الْمُوْتَتُنَا مُنَ ٱلْأَياتِ مَا فِيهِ بَلُوْ ٱ مُّبِينُ «٣٣» إِنَّ هُو لَا يَقُولُونَ «٣٤» إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا مِنَ ٱلْأُولَ وَمَا خَدْنَ مِنْ مَنْ قَبْلِهِم أَهْلَ كُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ «٣٧» وَمَا خَلَقْنَا أَمْ قُومُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم أَهْلَ كُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ «٣٧» وَمَا خَلَقْنَا

لآنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحاً فتبكى عليهم ، ولم يصعد لهم إلى السماء كلام طيب ولا عمل صالح فتبكى عليهم ، وهذا قول أكثر المفسرين .

﴿ القول الثانى ﴾ التقدير : فما بكت عليهم أهل السياء وأهل الأرض ، فحـذف المضاف والمعنى ما بكت عليهم الملائكة ولا المؤمنون ، بل كانوا بهلاكهم مسرورين .

﴿ والقول الثالث ﴾ أن عادة الناس جرت بأن يقولوا فى هلاك الرجل العظيم الشأن، إنه أظلمت له الدنيا، وكسفت الشمس والقمر لأجله، وبكت الريح والسماء والأرض، ويريدون المبالعة فى تعظيم تلك المصيبة لإنفس هذا السكذب، ونقل صاحب الكشاف عن النبي عليه أنه قال « ما من مؤمن مات فى غربة غابت فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض ».

وقال جرير:

الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك نجوم الليل والقمرا

وفيه ما يشبه السخرية بهم يعنى أنهم كانوا يستعظمون أنفسهم ، وكانوا يعتقدون فى أنفسهم أنهم لو ماتوا لبكت عليهم السماء والأرض ، فما كانوا فى هذا الحد ، بلكانوا دون ذلك ، وهذا إنما يذكر على سبيل النهكم .

ثم قال (وما كانوا منظرين) أى لما جاء وقت هلاكهم لم ينظروا إلى وقت آخر لتوبة وتدارك تقصير.

قوله تعالى ﴿ ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين ، من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين ، ولقد احتر ماهم على على على على العالمين ، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ، إن هؤ لا اليقولون إن هى إلا مو تتنا الآولى وما نحن بمنشرين ، فأتوا بآياتنا إن كنتم صادقين ، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا بجرمين ، وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ، ما خلقناهما

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ «٣٨» مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْخُقِّ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ «٣٩»

إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾.

اعلم أنه تعالى لما بين كيفية إهلاك فرعون وقومه بين كيفية إحسانه إلى موسى وقومه . واعلم أن دفع الضرر مقدم على إيصال النفع فبدأ تعالى ببيان دفع الضرر عنهم فقال ( ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ) يعنى قتل الأبناء واستخدام النساء والإتعاب في الأعمال الشاقة .

ثم قال (من فرعون) وفيه وجهان: (الأول) أن يكون التقدير من العداب المهين الصادر من فرعون (الثانى) أن يكون فرعون بدلا من العداب المهين كانه في نفسه كان عداباً مهيناً لإفراطه في تعذيبهم وإهانتهم. قال صاحب الكشاف وقرى، (من عداب المهين) وعلى هذه القراءة (فالمين) هو فرعون لأنه كان عظيم السعى في إهانة المحقين وفي قراءة ابن عباس (من فرعون) وهو بمعنى الاستفهام وقوله (إنه كان عالياً من المسرفين) جوابه كائن التقدير أن يقال هل تعرفونه من هو في عتوه وشيطنته ؟ ثم عرف حاله بقوله (إنه كان عالياً من المسرفين) أي كان عالى الدرجة في طبقة المسرفين ، ويجوز أن يكون المراد (إنه كان عالياً) لقوله (إن فرعون علا في الأرض) وكان أيضاً مسرفاً ومن إسرافه أنه على حقارته وخسته ادعى الإلهية . ولما بين الله تعالى أنه كيف دفع الضرر عن بني إسرائيل وبين أنه كيف أوصل إليهم الخيرات فقال (ولقد اخترناهم على علم على العالمين) وفيه بحثان:

﴿ البحث الأولى ﴾ أن قوله على علم فى موضع الحال ثم فيه وحهان: (أحدهما) أى عالمين بكونهم مستحقين لأن يختاروا ويرجحوا على غيرهم (والثانى) أن يكون المعنى مع علمنا بأنهم قد يزيغون ويصدر عنهم الفرطات فى بعض الأحوال.

﴿ البحث الثانى ﴾ ظاهر قوله (ولقد اخترناهم على علم على العالمين) يقتضى كونهم أفضل من كل العالمين فقيل المراد على عالمي زمانهم، وقيل هذا عام دخله التخصيص كقوله (كنتم خير أمة أخرجت للناس).

ثم قال تعالى (وآتيناهم من الآيات) مثل فلق البحر، وتظليل الفهام، وإنزال المن والسلوى، وغيرها (من الآيات) القاهرة التي ما أظهر الله مثلها على أحد سواهم (بلاء مبين) أى نعمة ظاهرة، لأنه تعالى لماكان يبلو بالمحنة فقد يبلو أيضاً بالنعمة احتباراً ظاهراً ليتميز الصديق عن الزنديق، وههنا آخر الكلام فى قصة موسى عليه السلام ثم رجع إلى ذكر كفار مكة، وذلك لأن الكلام فيم حيث قال ( بل هم فى شك يلعبون) أى بل هم فى شك من البحث والقيامة، ثم بين كيفية

إصرارهم على كفرهم ، ثم بين أن قوم فرعون كانوا فى الإصرار على الكفر على هذه القصة ، ثم بين أنه كيف أهلكهم وكيف أنعم على بنى إسرائيل، ثم رجع إلى الحـديث الأول، وهو كون كفارمكة منكرين للبعث ، فقال (إن هؤلاء ليقولون ، إن هي إلا مو تتنا الأولى وما نحن بمنشرين) فإن قبيل القوم كانوا ينكرون الحياة الثانية فكان من حقهم أن يقولوا: إن هي إلا حياتنا الأولى وما نحن بمنشرين؟ قلنا إنه قيل لهم إنكم تمو تون مو تة تعقبها حياة ، كما أنكم حال كو نكم نطفاً كنتم أمواتاً وقد تعقبها حياة ، وذلك قوله ( وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ، فقالوا إن هي إلا مو تتنا الأولى ) يريدون ما المونة التي من شأنها أن تعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون الموتة الثانية ، وما هذه الصفة التي تصفون مها الموتة من تعقيب الحياة لها إلا الموتة الأولى خاصة ، فلا فرق إذاً بين هذا الكلام وبين قوله ( إن هي إلا حياتنا الدنيا ) هذا ما ذكره صاحب الكشاف و يمكن أن يذكر فيه و جه آخر . فيقال قوله (إن هي إلا مو تتنا الأولى) يدني أنه لاياً تينا شي. من الأحوال إلا الموتة الأولى ، وهذا الكلام يدل على أنهم لا تأتيم الحياة الثانية البتة ، ثم صرحرا هذا المرموز فقالوا (وما نحن بمنشرين) فلا حاجة إلى التكلف الذي ذكره صاحب الكشاف. ثم قال تعالى ( وما نحن بمنشرين ) يقال نشر الله الموتى وأنشرهم إذا بعثهم ، ثم إن الكيفار احتجوا على نني الحشر والنشر بأن قالوا : إن كان البعث والنشور بمكيناً معقولا فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا بأن تسمألوا ربكم ذلك ، حتى يصير ذلك دليلا عندنا على صدق دعواكم في النبوة والبعث في القيامة ، قيل طلبوا من الرسول عليه أن يدعو الله حتى ينشر قصى بن كلاب ليشاوروه في صحة نبوة محمد ﷺ وفي صحة البعث . ولما حكى الله عنهم ذلك قال (أهم خير أم قوم تبع والذبن من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين) والمعنى أن كفار مكة لم يذكروا فى ننى الحشر والنشر شبهة حتى يحتاج إلى الجواب عنها ، ولـكـنهم أصروا على الجهل والتقليد فى ذلك الإنكار ، فلهذا السبب افتصر الله تعالى على الوعيد، فقال إن سائر الكفار كانوا أقوى من هؤلاء، ثم إن الله تعالى أهلكهم فكذلك يهلك هؤلاء ، فقوله تعالى (أهم خير أم قوم تمع ) استفهام على سبيل الإنكار، قال أبو عبيدة: ملوك اليمن كان كل واحد منهم يسمَّى تبعاً ١١) لأن أهل الدنيا كانو ا يتبعونه، وموضع تبع فى الجاهلية موضع الخليفة فى الإسلام وهم الأعاظم من ملوك العرب قالت عائشة : كان تبع رجلا صالحاً ، وقال كعب: ذم الله قومه ولم يذمه ، قال الكلبي هو أبو كرب أسعد. وعن النبي ﷺ « لا تسبوا تبعاً ، فإنه كان قد أسلم ما أدرى أكان تبع نبياً أو غير نبي » فإن قيل ما معنى قوله ( أهم خير أم قوم تبع ) مع أنه لا خـير في الفريقين؟ قلنا معناه أهم خير في القوة والشوكة ، كقوله ( أكفاكم خير من أولئكم ) بعد ذكر آل فرعون ، ثم إنه تعالى ذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبعث والقيامة ، فقال (و ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين )

<sup>(</sup>١) القياس أن يقول لأنه كان يتبع الملوك قبله وآثارهم ، ولذلك سمى الظلّ تبعاً لأنه يتبع الشمس وفى القاموس : ولا يسمى به إلا إذا كانت حمير وحضرموت ، ودار التبابعة ؟كة ولد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتَهُمْ أَجْمَعِينَ «٤٠» يَوْمَ لَا يُغْنَى مَوْلَى عَنْ مَوَلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ «٤١» إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ «٤٢» إِنَّ شَجَرَتَ الَّذَقُومِ «٤٢» طَعَامُ الْأَثْمِ «٤٤» كَالْمُ لِي يَغْلَى فَى الْبُطُونِ «٤٥» كَغْلَى شَجَرَتَ الَّذَقُومِ «٤٢» طَعَامُ الْأَثْمِ «٤٤» كَالْمُ لِي يَغْلَى فَى الْبُطُونِ «٤٥» كَغْلَى المُحْمِ «٤٦» خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاء الْجَحِيمِ «٤٤» ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْجَمِيمِ «٤٤» إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ عَذَابِ الْجَمِيمِ «٤٤» إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ عَذَابِ الْجَمِيمِ «٤٤» إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ عَنْ الْمُونَ «٤٥» أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ «٤٤» إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ عَذَابِ الْجَمِيمِ «٤٤» إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ عَنْ الْمُؤْونَ «٥٠»

ولو لم يحصل البعث لكان هذا الخلق لعباً وعبثاً ، وقد من تقرير هذه الطريقة بالاستقصاء فى أول سورة يونس ، وفى آخر سورة (قد أفلح المؤمنون) حيث قال ( أفحسبتم أنما خلقنا كم عبثاً ) وفى سورة ص حيث قال ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا).

ثم قال ( ما خلقناهما إلابالحق ولكن أكثرهم لايعلمون ) والمراد أهل مكة ، وأما استدلال المعتزلة بهذه الآية على أنه تعالى لايخلق الكفروالفسق ولايريدهما فهو مع جوابه معلوم ، والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ إِنَ يُومُ الفَصَلَ مِيقَاتَهُمُ أَجَمَّةًينَ ، يُومُ لَا يَغْنَى مُولَى عَنْ مُولَى شَيئاً ولا هم ينصرون ، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم ، إن شجرت الزقوم ، طعام الأثيم ، كالمهل يغلى في البطون ، كغلى الحميم ، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ، ذق إنك أنت العزيز الكريم ، إن هذا ما كنتم به تمترون ﴾ .

اعلم أن المقصود من قوله (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين) إثبات القول بالبعث والقيامة ، فلا جرم ذكر عقيبه قوله (إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين) وفى تسمية يوم القيامة بيوم الفصل وجوه (الأول) قال الحسن: يفصل الله فيه بين أهل الجنة وأهل النار (الثانى) يفصل في الحكم والقضاء بين عباده (الثالث) أنه في حق المؤمنين يوم الفصل ، بمعنى أنه يفصل بينه وبين كل ما يكرهه ، وفي حق الكفار ، بمعنى أنه يفصل بينه وبين كل ما يكرهه ، وفي حق الكفار ، بمعنى أنه يفصل بينه وبين كل ما يريده (الرابع) أنه يظهر حال كل أحدكما هو ، فلا يستى في حاله ريبة ولا شبهة ، فتنفصل الحيالات والشبهات ، وتبق الحقائق والبينات . قال ابن عباس رضى الله عنهما: المعنى أن يوم يفصل الرحمن بين عباده ميقاتهم أجمعين البر والفاجر ، ثم وصف ذلك اليوم فقال (يوم لا يغيى مولى عن مولى شيئاً) يريد قريب

عن قريب (ولا هم ينصرون) أى ليس لهم ناصر ، والمعنى أن الذى يتوقع منه النصرة إما القريب فى الدين أو فى النسب أو المعتق ، وكل هؤلا ، يسمون بالمولى ، فلما لم تحصل النصرة منهم فبأن لا تحصل بمن سواهم أولى ، وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى (واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً) إلى قوله (ولا هم ينصرون) قال الواحدى : والمراد بقوله (مولى عن مولى) الكفار ألا ترى أنه ذكر المؤمن فقال (إلا من رحم الله) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد المؤمن فإنه تشفع له الآنبياء والملائكة .

واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق ، ثم أردفه بوصف ذلك اليوم ذكر عقيبه وعيد الكيفار ، ثم بعده وعد الأبرار . أما وعيد الكيفار فهو قوله ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال صاحب الكشاف: قرى. ( إن شجرة الزقوم ) بكسر الشين ، ثم قال وفيها ثلاث لغات : شجرة بفتح الشين وكسرها ، وشيرة باليا. ،

﴿ المسألة الثانية ﴾ البحث عن اشتقاق لفظ (الزقوم) قد تقدم فى سورة والصافات ، فلا فائدة فى الإعادة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قالت المعتزلة : الآية تدل على حصول هذا الوعيد الشديد للأثيم ، والأثيم هو الذى صدر عنه الإثم ، فيكون هذا الوعيدحاصلا للفساق (والجواب) أنا بينا في أصول الفقه أن اللفظ المفرد الذى دخل عليه حرف التعريف الأصل فيه أن ينصرف إلى المذكور السابق ، ولا يفيد العموم ، وههنا المذكور السابق هو الكافر ، فينصرف إليه .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ مذهب أبى حنيفة : أن قراءة القرآن بالمعنى جائز ، واحتج عليه بأنه نقل أن ابن مسعود كان يقرى. رجلا هذه الآية فكان يقول: طعام اللئيم ، فقال قل طعام الفاجر، وهذا الدليل فى غاية الضعف على ما بيناه فى أصول الفقه .

ثم قال (كالمهل) قرى عضم الميم وفتحها وسبق تفسيره فى سورة الكهف ، وقد شبه الله تعالى هذا الطعام بالمهل ، وهو دردى الزيت وعكر القطران ومذاب النحاس وسائر الفلزات ، وتم الكلام ههنا ، ثم أخبر عن غليانه فى بطون الكفار فقال (يغلى فى البطون) وقرى التا فن قرأ بالتا على الطعام فى قوله (طعام الأثيم) لأن الطعام هو بالتا فتأنيث الشجرة فى المعنى ، واختار أبو عبيد اليا الأن الإسم المذكور يعنى المهل هو الذى بل الفعل فصار التذكير به أولى ، واعلم أنه لا يجوز أن يحمل الغلى على المهل لآن المهل مشبه به ، وإنما يغلى ما يشبه بالمهل كغلى الحميم والما اإذا اشتد غليانه فهو حميم .

وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الرأس وقادها فوداً عنيفاً ، وقال ابن السكيت عتلته إلى السجن وأعتلته إذا دفعته دفعاً عنيفاً ، هذا قول جميع أهل اللغة فى العتل ، وذكروا فى اللغتين ضم التا. وكسرها وهما صحيحان مثل يعكفون ويعكفون ، ويعرشون ويعرشون .

قوله تعالى (إلى سواء الجحيم) أى إلى وسط الجحيم (ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم) وكان الأصلأن يقال: ثم صبوا من فوقرأسه الحميم أو يصب من فوق رؤوسهم الحميم إلاأن هذه الاستعارة أكمل فى المبالعة كأنه يقول. صبوا عليه عذاب ذلك الحميم، ونظيره قوله تعالى (ربنا أفرغ علينا صبراً) و(ذق إنك أنت العزيز الكريم) وذكروا فيه وجوها (الاول) أنه يخاطب بذلك على سبيل الاستهزاء، والمراد إنك أنت بالضد منه (والثانى) أن أبا جهل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مابن جبلها أعز ولا أكرم منى فوا الله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا في شيئاً (والثالث) أنك كنت تعتز لا بالله فانظر ماوقعت فيه، وقرىء أنك بمعنى لأنك.

ثم قال (إن هذا ماكنتم به تمترون) أى أن هذا العذاب ماكنتم به تمترون أى تشكون، والمراد منه ماذكره في أول السورة حيث قال (بل هم في شك يلعبون).

قوله تعالى ﴿ إِن المتقين في مقام أمين ، في جنات وعيون ، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين ، كذلك و زوجناهم بحور عين ، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ، لا بذو قون فيها الموت إلا المو تة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ، فضلامن ربك ذلك هو الفوز العظيم، فإيما يسرناه بلسانك لعلم متذكرون ، فارتقب إنهم مرتقبون ﴾ .

أعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد فى الآيات المتقدمة ذكر الوعد فى هذه الآيات فقال (إن المتقين) قال أصحابناكل من اتقى الشرك فقد صدق عليه اسم المتقى فوجب أن يدخل الفاسق فى هذا الوعد . واعلم أنه تعالى ذكر من أسباب تنعمهم أربعة أشياء (أولها) مساكنهم فقال (فى مقام أمين)

واعلم أن المسكن إنما يطيب بشرطين (أحدهما) أن يكون آمناً عن جميع ما يخاف ويحذر وهر المراد من قوله (فى مقام أمين) قرأ الجمهور فى مقام بفتح الميم، وقرأ نافع واب عامر بضم الميم، قال صاحب الكشاف المقام بفتح الميم هو موضع القيام، والمراد المكان وهو من الخاص الذى جعل مستعملا فى المعنى العام و بالضم هو موضع الإقامة، والأمين من قولك أمن الرجل أمانة فهو أمين وهو ضد الخائر، فوصف به المكان استعارة لأن المكان المخيف كأنه يخون صاحبه (والشرط الثانى) لطيب المحكان أن يكون قد حصل فيه أسباب النزهة وهى الجنات والعيون، فلما ذكر تعالى هذين الشرطين فى مساكن أهل الجنة فقد وصفها بما لا يقبل الزيادة.

(والقسم الثانى) من تنعماتهم الملبوسات فقال (يلبسون من سندس وإستبرق) قيل السندس مارق من الديباج، والإستبرق ماغلظ منه، وهو تعريب استبرك، فإن قالوا كيف جاز ورود الأعجمي في القرآن؟ قلنا لما عرب فقد صار عربياً.

(والقسم الثالث) فهو جلوسهم على صفة التقابل والغرض منه استئناس البعض بالبعض، فإن قالوا الجلوس على هذا الوجه موحش لأنه يكون كل واحدمنهم مطلعاً على ما يفعله الآخر، وأيضاً فالذي يقل ثوابه إذا اطلع على حال من يكثر ثوابه يتنغص عيشه، قلنا أحوال الآخرة بخلاف أحوال الدنيا.

(والقسم الرابع) أزواجهم فقال (كذلك وزوجناهم بحور عين) المكافى فيه وجهان أن تمكون مرفوعة والتقدير الأمركذلك أو منصوبة والتقدير آتيناهم مثل ذلك، قال أبو عبيدة: جملناهم أزواجا كما يزوج البعل بالبعل أى جعلناهم اثنين اثنين ، واختلفوا فى أن هذا اللفظ هل يدل على حصول عقد التزويج أم لا ؟. قال يونس قوله (وزوجناهم بحور عين) أى قرناهم بهن فليس من عقد التزويج ، والعرب لا تقول تزوجت بها وإيما تقول تزوجتها ، قال الواحدى رحمه الله والتنزيل يدل على ماقال يونس وذلك قوله (فلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها) ولوكان المراد تزوجت بها زوجناك بها وأيضاً فقول القائل زوجته به معناه أنه كان فرداً فزوجته بآخر كم يقال شفعته بآخر ، وأما الحور ، فقال الواحدى أصل الحور البياض والتحوير التبييض ، وقد ذكرنا ذلك فى تفسير الحواريين ، وعين حوراء إذا اشتد بياض بياضها واشتد سواد سوادها ، ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون حور عينيها بياضاً فى لون الجسد ، والدليل على أن المراد بالحور فى هذه الآية البيض قراءة ابن مسعود بعيس عين والعيس البيض ، وأما العين واسعها والآث فى هذه الآية البيض قراءة ابن مسعود بعيس عين والعيس البيض ، وأما العين واسعها والآث الني تكون عظيمة العينين من النساء ، قال الجبائى رجل أعين إذا كان ضخم العين واسعها والآث عيناء والجع عين ، ثم اختلفوا فى هؤلاء الحور العين ، فقال الحسن هن عجائزكم الدرد ينشئهن الله عيناء والجم عين ، ثم اختلفوا فى هؤلاء الحور العين ، فقال الحسن هن عجائزكم الدرد ينشئهن الله عيناء ورقال أبو هريرة إنهن ليسوا من نساء الدنيا .

( والنوع الخامس ) من تنعمات أهل الجنة المأكول فقال ( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين )

قالوا إنهم يأكلون جميع أنواع الفاكهة لأجل أنهم آمنون من التخم والأمراض.

ولما وصف الله تعالى أنواع ما هم فيه من الخيرات والراحات. بين أن حياتهم دائمة ، فقال (لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) وفيه سؤالان :

(السؤال الأول) أبهم ما ذاقوا الموتة الأولى في الجنة فكيف حسن هذا الاستثناء؟ وأجيب عنه من وجوه ( الأول ) قال صاحب الكشاف أريد أن يقال : لايذوقون فيها الموت البتة فوضع قوله ( إلا الموتة الأولى ) موضع ذلك لأن الموتة الماضية محال في المستقبل ، فهو من باب التعليق بالمحال ، كأنه قيل إن كانت الموتة الأولى يمكن ذوقها في المستقبل فإبهم يذوقونها ( الثانى ) أن إلا بمعني لكن والتقدير لا يذوقون فيها الموت لكن الموتة الأولى قد ذاقوها ( والثالث ) أن الجنة حقيقتها ابتهاج النفس و فرحها بمعرفة الله تعالى و بطاعته ومحبته ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان الذى فاز بهذه السعادة فهو في الدنيا في الجنة وفي الآخرة أيضاً في الجنة ، وإذا كان الأمر كذلك فقت والمحبة ، فذكر هذا الاستثناء كالتنبيه على قولنا إن الجنة الحقيقية هي حصول هذه الحالة لا الدار والحجة ، فذكر هذا الاستثناء كالتنبيه على قولنا إن الجنة الحقيقية هي حصول هذه الحالة لا الدار من دار إلى دار » ( والرابع ) أن من جرب شيئاً ووقف عليه صح أن يقال إنه ذاقه ، وإذا صح أن يسمى ذلك العلم بالذوق صح أن يسمى تذكره أيضاً بالذوق فقوله ( لا يذوقون فيها الموتة الأولى ) يعني إلا الذوق الحاصل بسبب تذكر الموتة الأولى .

﴿ السؤال الثاني ﴾ أليس أن أهل النار أيضاً لا يمو تون فلم بشر أهل الجنة بهذا مع أن أهل النار يشاركونهم فيه ؟ (والجواب) أن البشارة ما وقعت بدوام الحياة بل بدوام الحياة مع سابقة حصول تلك الخيرات والسعادات فظهر الفرق.

ثم قال تعالى ( و و قاهم عذاب الجحيم ) قرى، و و قاهم بالتشديد ، فإن قالوا ، قتضى الدليل أن يكون ذكر الوقاية عن عذاب الجحيم متقدماً على ذكر الفوز بالجنة لأن الذى و ق عن عذاب الجحيم قد يفوز و قد لا يفوز ، فإذا ذكر بعده أنه فاز بالجنة حصلت الفائدة ، أما الذى فاز بخيرات الجنة فقد تخلص عن عقاب الله لا محالة فلم يكن ذكر الفوز عن عذاب جهنم بعد الفوز بثواب الجنة مفيداً ، قلنا التقدير كائه تعالى قال و و قاهم فى أول الأمر عن عذاب الجحيم .

ثم قال ( فضلا من ربك ) يعنى كل ما وصل إليه المتقون من الخلاص عن النار والفوز بالجنة فإنما يحصل بفضل الله ، واحتج أمحابنا بهذه الآية على أن الثواب يحصل تفضلا من الله تعالى لا بطريق الاستحقاق لأنه تعالى لما عدد أقسام ثواب المتقين بين أنها بأسرها إنما حصلت على سبيل الفضل والإحسان من الله تعالى . قال القاضى أكثر هذه الأشياء وإن كانوا قد استحقوه بعملهم فهو بفضل الله لأنه تعالى تفضل بالتكليف ، وغرضه منه أن يصيرهم إلى هذه المنزلة فهو

كمن أعطى غيره مالاليصل به إلى ملك ضيعة ، فإنه يقال فى تلك الضيعة إنها من فضله ، قلنا مذهبك أن هذا الثواب حق لازم على الله ، وأنه تعالى لو أخل به لصار سفيها ولخرج به عن الإلهية فكيف يمكن وصف مثل هذا الشيء بأنه فضل من الله تعالى ؟ .

ثمم قال تعالى ( ذلك هو الفوز العظيم ) واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن التفضل أعلى درجة من الثواب المستحق ، فإنه تعالى وصفه بكونه فضلا من الله ثم وصف الفضل من الله بكونه فوزاً عظيما ، ويدل عليه أيضاً أن الملك العظيم إذا أعطى الإجبر أجرته ثم خلع على إنسان آخر فإن تلك الخلعة أعلى حالا من إعطاء تلك الاجرة . ولما بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد قال ( فاتما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ) والمعنى أنه تعالى وصف القرآن في أول هذه السورة بكونه كتاباً مبيناً أى كثير البيان والفائدة وذكر في خاتمتها ما يؤكد ذلك فقال ( إن ذلك الكتاب المبين . الكثير الفائدة إنمايسرناه بلسانك ، أى إنما أنزلناه عربياً بلغتك ، لعلهم يتذكرون ، قال القاضى وهذا يدل على أنه تعالى أراد من الكل الإيمان والمعرفة وأنه ما أراد من أحد الكفر وأجاب أصحابنا أن الضمير في قوله ( لعلهم يتذكرون ) عائد إلى أقوام مخصوصين فنحن نحمل ذلك على المؤ منين .

ثم قال (فارتقب) أى فانتظر مايحل بهم (إنهم مرتقبون) ما يحل بك ، متربصون بك الدوائر والله أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى: تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء في نصف الليل الثائي عشر. من ذى الحجة سنة ثلاث وستهائة ، يا دائم المعروف ، يا قديم الإحسان ، شهد لك إشراق العرش ، وضوء الكرسي ، ومعارج السموات ، وأنو ارالثوابت والسيارات ، على منابرها ، المتوغلة في العلو الأعلى ، ومعارجها المقدسة عن غبار عالم الكون والفساد ، بأن الأول الحق الأزلى ، لا يناسبه شيء مر علائق العقول ، وشوائب الخواطر ، ومناسبات المحدثات ، فالقمر بسبب محوه مقر بالنقصان ، والشمس بشهادة المعارج بتغير انها ، معترفة بالحاجة إلى تدبير الرحمن ، والطبائع مقهورة تحت القدرة القاهرة . فالله في غيميات المعارج العالية ، والمتغيرات شاهدة بعدم تغيره ، والمتعاقبات ناطقة بدوام سرمديته ، وكل ما نوجه عليه أنه مضى وسيأتي فهو خالقه وأعلى منه ، فبجوده الوجود والإيجاد ، و بإعدامه الفناء والفساد ، وكل ماسواه فهو تائه في جبروته ، ناثر عند طلوع نور ملكوته ، والميس عند عقول الخلق إلا أنه بخلاف كل الخلق ، له العز والجلال ، والقدرة والكال ، والجود والافضال . ربنا ورب مبادينا إياك نروم ، ولك نصلي ونصوم ، وعليك المعول ، وأنت المبدأ والأول ، سبحانك سبحانك سبحانك .

## ﴿ ســورة الجاثية ﴾ (ثلاثون وسبع آيات مكية )

## مِ اللَّهُ الرَّحْدَ المَّالِمُ الرَّحْدَ المَّالِمُ المَّلِّمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِّمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِّمُ المُلِّمُ المَّلِّمُ المُلِّمُ المُلِّمُ المُلِّمُ المُلْكِمُ المُلْكِمُ المُلْكِمُ المُلِّمُ المُلْكِمُ المُلِّمُ المُلْكِمُ المُلْكِمِ المُلْكِمُ المُلْ

حُم ﴿ ١ ﴾ تَنْزِيلُ ٱلْكَتَابِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ٢ ﴾ إِنَّ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَاتَ لَلْهُ مِنْ دَابَة عَايات لَقَوْمِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَاتُ لَلْهُ مِنْ دَابَة عَايات لَقَوْمِ يُوقَنُونَ ﴿ ٤ ﴾ وَ اللّهُ مِنَ ٱللّهُ مِنَ ٱللّهُ مِنَ ٱللّهُ مِنَ ٱللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

## بسم الله الرحم الرحيم

حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين، وفى خلقكم وما يبغ من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ﴾ وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) اعلم أن قوله (حم، تنزيل الكتاب) وجوها (الأول) أن يكون (حم) مبتدأ و تنزيل الكتاب) خبره وعلى هذا التقدير فلابد من حذف مضاف، والتقدير تنزيل حم، تنزيل الكتاب، و (من الله) صلة للتنزيل (الثالى) أن يكون قوله (حم) فى تقدير: هذه (حم) ثم نقول (تنزيل الكتاب) واقع من الله العزيز الحكيم (الثالث) أن يكون (حم) قسما (وتنزيل الكتاب) نعتاً له، وجواب القسم: إن فى السموات، والتقدير وحم الذى هو تنزيل الكتاب أن الأمركذا وكذا.

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةِ ﴾ قوله (العزيز الحكيم) يجوز جعلهما صفة للكتاب، ويجوز جعلهما صفة لله تعالى مفة لله تعالى ، إلا أن هذا الثانى أولى ، ويدل عليه وجوه (الأول) أما إذا جعلناهما صفة لله تعالى

كان ذلك حقيقة . و إذا جعلناهما صفة للكتابكان ذلك مجازاً والحقيقة أولى من المجاز (الثانى) أن زيادة القرب تو جب الرجحان (الثالث) أنا إذا جعلنا العزيز الحكيم صقة لله كان ذلك إشارة إلى الدليل الدال على أن القرآن حق ، لأن كونه عزيزاً يدل على كونه قادراً على كل الممكنات وكونه (حكيما) يدل على كونه (عالما) بجميع المعلومات غنياً عن كل الحاجات ، ويحصل لنا من مجموع كونه تعالى (عزيزاً حكيما) كونه (قادراً) على جميع الممكنات (عالما) بجميع المعلومات غنياً عن كل الحاجات ، وكل ما كان كذلك امتنع منه صدور العبث والباطل ، وإذا كان كذلك كان ظهور عن كل الحاجات ، وكل ما كان كذلك امتنع منه صدور العبث والباطل ، وإذا كان كذلك كان ظهور المعجز دليلا على الصدق ، فثبت أنا إذا جعلنا كونه (عزيزاً حكيما) صفتين لله تعانى يحصل منه هذه الفائدة ، وأما إذا جعلناهما صفتين للكراب لم يحصل منه هذه الفائدة ، فكان الأول أولى والله أعلم.

ثم قال تمالى ( إن في السموات والأرض لآيات المؤمنين ) وفيه مباحث:

﴿ الأول ﴾ أن قوله ( إن فى السموات والأرض لآيات ) يجوز إجراؤه على ظاهره ، لأنه حصل فى ذوات السموات والأرض أحوال دالة على وجود الله تعالى مثل مقاديرها وكيفياتها وحركاتها ، وأيضاً الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار موجودة فى السموات والأرض وهى آيات ، ويجوز أن يكون المعنى (إن فى خلق السموات والأرض) كما صرح به فى سورة البقرة فى قوله ( إن فى خلق السموات والأرض ) وهو يدل على وجود القادر المختار فى تفسير قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) .

﴿ البحث الثانى ﴾ قد ذكر نا الوجوه الكثيرة في دلالة السموات والأرض على وجود الإله القادر المختار في تفسير قوله ( الحمد لله الذي خلق السموات والارض) ولا بأس باعادة بعضها فنقول إنها تدل على وجود الإله من وجوه: ( الأول ) أنها أجسام لاتخلوعن الحوادث ، وما لايخلو عن الحوادث فهو حادث فه حدث ( الثانى ) أنها مركبة من من الحوادث فهو حادث فه عنده الأجراء وتع بعضها في من الأجراء و تلك الأجراء وتما له المنافقة للاجراء وتع بعضها في العمق دون السطح و بعضها في السطح و بعضها في السطح و بعضها في السطح و بعضها في السطح دون العمق فيكون وقوع كل جزء في الموضع الذي وقع فيه من الجائزات ، وكل جائز فلا بدله من مرجح و مخصص (الثالث) أن الأفلاك والعناصر مع تماثلها في تمام الماهية الجسمية اختص كل و احد منها بصفة معينة كالحرادة والبرودة و اللطافة والكثافة الفلكية و العنصرية ، فيكون ذلك أمراً جائزاً و لابد لها من مرجح (الرابع) أن أجرام الكواكب فردية الزهرة ، وصفرة عطارد ، ومحو القمر ، وأيضاً فبعضها سعدة ، و بعضها نحسه ، وبعضها نحسه بهارى ذكر ، وبعضها ليلى أنى ، وقد بينا أن الإجسام في ذواتها متهائلة ، فوجب أن يكون اختلاف الصفات لاجل أن الإله القادر المختار خصص كل و احد منها بصفته المعينة ( الحامس ) أن كل فلك فايه مختص بالحركة إلى جهة معينة و مختص بمقدار و احد منها بصفته المعينة ( الخامس ) أن كل فلك فايه مختص بالحركة إلى جهة معينة و مختص بمقدار و احد منها بصفته والبطه ، وكل فلك أيضاً من المها من من بالحركة إلى جهة معينة و مختص بمقدار و احد منها بصفته والبطه ، وكل فلك أيضاً من المنافقة والبطه ، وكل فلك أيضاً من المركة والمنافقة والبطه ، وكل فلك أيضاً من المركة والمنافقة وكل فلك أيضاً من المركة والمنافقة و

الجائزات ، فلابد من الفاعل المختار ( السادس ) أن كل فلك مختص بشىء معين وكل ذلك أيضاً من الجائزات ، فلا بد من الفاعل المختار ، وتمام الوجوه مذكور في تفسير تلك الآيات .

﴿ البحث الثالث ﴾ قوله ( لآيات للمؤمنين ) يقتضى كون هـذه الآيات مختصة بالمؤمنين ، وقالت المعتزلة إنها آيات للمؤمن والكافر ، إلا أنه لمـا انتفع بها المؤمن دون الكافر أضيف كونها آيات إلى المؤمنين ، ونظيره قوله تعالى ( هدى للمتقين ) فانه هدى لكل الناس كما قال تعالى ( هدى للمناس ) إلا أنه لمـا انتفع بها المؤمن خاصـة لا جرم قيل ( هدى للمتقين ) فكذا ههنا ، وقال الأصحاب الدليل والآية هو الذي يترتب على معرفته حصول العلم . وذلك العلم إنمـا يحصل بخلق الله تعالى لا بإنجاب ذلك الدليل ، والله تعالى إنمـا خلق ذلك العـلم للمؤمن لا للكافر فكان ذلك آية دليلا في حق المؤمن لا في حق الكافر والله أعلم .

ثم قال تعالى ( وفى خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون ) وفيه مباحث :

﴿ البحث الأول ﴾ قال صاحب الكشاف قوله ( ومايبث ) عطف على الخلق المضاف لاعلى الضمير المضاف إليه ، لأن المضاف ضمير متصل مجرو روالعطف عليه مستقمح ، فلا يقال مررت بك وزيد ، ولهذا طعنوا فى قراءة حمزة ( تساءلون به والأرحام ) بالجر فى قوله ( والأرحام ) وكذلك إن الذين استقبحوا هذا العطف ، فلا يقولون مررت بك أنت وزيد .

(ابيحث الثاني) قرأ حمزة والكسائي (آيات) بكسر التاء وكذلك الذي بعده (وتصريف الرياح آيات) والباقون بالرفع فيهما، أما الرفع فمن وجهين ذكرهما المبرد والزجاج وأبو على: (أحدهما) العطف على موضع إن وما عملت فيه. لأن موضعهما رفع بالابتداء فيحمل الرفع فيه على الموضع، كما تقول إن زيداً منطلق وعمرو، و(أن الله برىء من المشركين ورسوله) لأن معنى قوله (أن الله برىء) أن يقول الله برىء من المشركين ورسوله، (والوجه الثاني) أن يكون قوله (وفي خلقكم) مستأنفاً، ويكون الكلام جملة معطوفة على جملة أخرى كما تقول إن زيداً منطلق وعمروكاتب، جعلت قولك وعمروكاتب كلاماً آخر، كما تقول زيد في الداروأخرج غداً إلى بلدكذا، فإنما حدثت بحديثين ووصلت أحدهما بالآخر بالواو، وهدذا الوجه هو اختيار (وإن في خلقكم لآيات) ويقولون هذه القراءة بالنصب فهو بالعطف على قوله (إن في السموات) على معنى (وإن في خلقكم لآيات) ويقولون هذه القراءة إنها في قراءة أبي وعبد الله (لآيات) و دخول اللام يدل على أن الكلام محمول على إن.

(البحث الثالث ) قوله (وفى خلقكم) معناه حلق الإنسان، وقوله (وما يبث من دابة) إشارة الى خلق سائر الحيوانات، ووجه دلالتها على وجود الإله القادر المختاران الاجسام متساوية فاحتصاص كل و احدمن الاعضاء بكونه المدين وصفته المعينة وشكله المعين، لابد وأن يكون بتخصيص

القادر المختار ، ويدخل في هذا الباب انتقاله من سن الى سن آخر ومن حال الى حال آخر ، و الاستقصاء في هذا الباب قد تقدم .

ثم قال تعالى (واختلاف الليل والنهار) وهذا الاختلاف يقع على وجوه: (أحدها) تبدل النهار بالليل وبالضد منه (وثانيها) أنه تارة يزداد طول النهار على طول الليل وتارة بالعكس و بمقدار ما يزداد فى النهار الصينى يزداد فى الليل الشتوى (وثالثها) اختلاف مطالع الشمس فى أيام السنة.

ثم قال تعالى (وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الارض بعد موتها) وهو يدل على القول بالفاعل المختار من وجوه (أحدها) إنشاء السحاب وإنزال المطر منه (وثانها) تولد النبات من تلك الحبة الواقعة في الأرض (وثالثها) تولد الأنواع المختلفة وهي ساق الشجرة وأغصابها وأوراقها وأثمارها ثم تلك الثمرة منها مايكون القشر محيطاً باللب كالجوز واللوز، ومنها مايكون اللب عيطاً بالقشر كالمتين، فتولد أقسام مايكون اللب على كثرة أصنافها وتباين أفسامها يدل على صحة القول بالفاعل المختار الحكيم الرحيم.

ثم قال (وتصريف الرياح) وهي تنقسم إلى أقسام كثيرة بحسب تقسيمات مختلفة فنها المشرقية والمغربية والشمالية والجنوبية ومنها الحارة والباردة ومنها الرياح النافعة والرياح الصارة، ولما ذكر الله تعالى هذه الأنواع الكثيرة من الدلائل قال (إنها آيات لقوم يعقلون).

واعلم أن الله تعالى جمع هذه الدلائل فى سورة البقرة فقال ( إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السباء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة و تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السباء والارض لآيات لقوم يعقلون ) فذكر الله تعالى هذه الافسام الثمانية من الدلائل والتفاوت بين الموضعين من وجوه (الأول) أنه تعالى قال فى سورة البقرة ( إن فى خلق السموات والارض) وقال ههنا (إن فى السموات) والصحيح عند أصحابنا أن الخلق عين المخلوق، وقد ذكر وبين أن يقال السموات في المحدوث هذا دليلا على أن الحلق عين المخلوق (الثانى) أنه ذكر هناك وبين أن يقال خلق السموات في كون هذا دليلا على أن الحلق عين المخلوق (الثانى) أنه ذكر هناك وبين أن يقال السموات على الرياح المختلفة فذكر الرياح الذى هو كالسبب يغنى عزد كرهما (والتفاوت حركة الفلك والسحاب على الرياح المختلفة فذكر الرياح الذى هو كالسبب يغنى عزد كرهما (والتفاوت الثالث) أنه جمع الكل وذكر لها مقطعاً واحداً وههنا رتبها على ثلاثة مقاطع والغرض التنبيه على أنه لابد من إفراد كل واحد منها بنظر تام شاف (والتفاوت الرابع) أنه تعالى ذكر فى هذا الموضع ثلاثة مقاطع ( أو لها ) يؤمنون ( و ثانيما ) يوقنون ( و ثالثها ) يعقلون ، وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه قبل إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل ، وإن كنتم لستم من المؤمنين ولامن الموقنين فلا أقل من أن

وَيْلُ لَكُلِّ أَفَّاكُ أَمْ مِنْ وَرَائِهِمْ عَايَاتِ اللهُ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأْنُ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشَرْهُ بِعَذَابِ أَلِيهِ «٨» وَ إِذَا عَلَمَ مِنْ ءَايَاتِنَا شَيْئًا التَّخَذَهَا هُزُوا كُأْنُ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشَرْهُ بِعَذَابِ أَلِيهِ «٨» وَ إِذَا عَلَمَ مِنْ ءَايَاتِنَا شَيْئًا التَّخَذَهَا هُزُوا أُولِيَا عَلَيْمَ مَنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَيْاءَ وَلَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ «١٠» هذا هُدًى وألنَّينَ وَلَا مَا التَّخَذُوا مِنْ دُونِ أَلله أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ «١٠» هذا هُدًى وألنَّينَ

تكونوا من زمرة العاقلين فاجتهدوا فى معرفة هذه الدلائل، واعلم أن كثيراً من الفقها. يقولون إنه ليس فى القرآن العلوم التى يبحث عنها المتكلمون، بل ليس فيه إلا ما يتعلق بالاحكام والفقه، وذلك غفلة عظيمة لانه ليس فى القرآن سورة طويلة منفردة بذكر الاحكام وفيه سور كثيرة خصوصاً الملكيات ليس فيها إلا ذكر دلائل التوحيد والنبوة والبعث والقيامة وكل ذلك من علوم الاصوليين، ومن تأمل علم أنه ليس فى يد علماء الاصول إلا تفصيل مااشتمل القرآن عليه على سبيل الإجمال.

ثم قال تعالى (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق) والمراد من قوله (بالحق) هو أن صحتها معلومة بالدلائل العقلية وذلك لأن العلم بأنها حقة صحيحة إما أن يكون مستفاداً من النقل أوالعقل والأول باطل لأن صحة الدلائل النقلية موقوفة على سبق العلم بإثبات الإله العالم الفادر الحكيم وبإثبات النبوة وكيفية دلالة المعجزات على صحتها ، فلو أثبتنا هذه الأصول بالدلائل النقلية لزم الدور وهو باطل ، و لما بطل هذا ثبت أن العلم بحقيقة هذه الدلائل لا يمكن تحصيله إلا بمحض العقل ، وإذا كان كذلك كان قوله (تلك آيات الله نتلوها عليه بالحق) من أعظم الدلائل على الترغيب في علم الأصول وتقرير المباحث العقلية .

مم قال تعالى ( فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) يعنى أن لم من ينتفع بهذه الآيات فلا شيء بعده يجوزأن ينتفع به ، وأبطل بهذا قول من يزعم أن التقليد كاف ، وبين أمه يجب على المكلف التأمل فى دلائل دين الله ، وقوله ( يؤمنون ) قرى ، باليا ، والتا ، واختار أبو عبيدة اليا ، لأن قبله غيبة وهو قوله ( لقوم يؤمنون ، ولقوم يعقلون ) فإن قيل إن فى أول الكلام خطاباً وهو قوله (وفى خلقكم) قلنا الغيبة التى ذكرنا أقرب إلى الحرف المختلف فيه والأقرب أولى ، ووجه قول من قرأ على الخطاب أن قل فيه مقدر أى قل لهم فبأى حديث بعد ذلك تؤمنون .

قوله تعالى ﴿ ويل لكل أفاك أثيم ، يسمّع آيات الله تنلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمّا فبشره بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ، من ورائهم جمّهم

# كَفَرُوا بَّايَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رَجْزِ أَلِيمِ «١١»

ولاً يغنى ما كسبوا عنهم شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أو لياء ولهم عداب عظيم ، هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما بين الآيات للكفار وبين أنهم بأى حديث بعده يؤمنون إذا لم يؤمنوا بها مع ظهورها، أتبعه بوعيد عظيم لهم فقال ( وبل لكل أفاك أثيم ) الآفاك الكذاب و الآثيم المبالغ

في اقتراف الآثام ، واعلم أن هذا الآثيم له مقامان :

﴿ الأول ﴾ أن يبقى مصراً على الإنكار والاستكبار، فقال تعالى (يسمع آيات الله ثم يصر) أى يقيم على كفره إقامة بقوة وشدة (مستكبراً) عن الإيمان بالآيات معجباً بما عنده، قيل نزلت في النضر بن الحرث وما كان يشترى من أحاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استماع القرآن والآية عامة فى كل من مكان موصوفاً بالصفة المذكورة، فإن قالوا ما معنى ثم في قوله (ثم يصر مستكبراً)؟، قلنا نظيره قوله تعالى (الحمد لله الذى خلق السموات والأرض) إلى قوله (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) ومعناه أنه تعالى لما كان خالقاً للسموات والأرض كان من المستبعد حمل هذه الأصنام مساوية له في المعبودية، كذا ههنا سماع آيات الله على قوتها وظهورها من المستبعد أن يقابل بالإنكار والإعراض.

ثم قال تعالى (كأن لم يسمعها) الأصلكانه لم يسمعها والضمير ضمير الشأن ومحل الجملة النصب

على الحال أي يصير مثل غير السامع.

﴿ المقام الثانى ﴾ أن ينتقل من مقام الإصراروالاستكبار إلى مقام الاستهزا. فقال (وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزواً ) وكان من حق الكلام أن يقال اتخذه هزواً أى اتخذ ذلك الشيء هزواً إلا أنه تعالى قال ( اتخذها) للاشعار بأن هذا الرجل إذا أحس بشي، من الكلام أنه من جلة الآيات التي أنزلها الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم خاض في الاستهزاء بجميع الآيات ولم يقتصر على الاستهزاء بذلك الواحد .

ثم قال تعالى (أولئك لهم عذاب مهين) أولئك إشارة إلى (كل أفاك أثيم) لشموله جميع الأفاكين ،ثم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال (منوراتهم جهنم) أى من قدامهم جهنم ، قال صاحب الكشاف الوراء اسم للجهة التي توارى بها الشخص من خلف أو قدام ، ثم بين أن ما ملكوه في الدنيا لاينفعهم فقال (ولا يغني عنهم ماكسبوا شيئاً).

ثم بين أن أصنامهم لاتنفعهم فقال ( ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ) .

ثم قال (ولهم عذاب عظيم) فان قالوا إنه قال قبل هذه الآية (لهم عذاب مهين) فما الفائدة في قوله بعده (ولهم عذاب عظيم) قلنا كون العذاب مهيناً يدل على حصول الإهامة مع العذاب

وكونه عظيما يدل على كونه بالغاً إلى أقصى الغايات في كونه ضرراً .

ثم قال (هذا هدى) أى كامل فى كونه هدى والذين كيفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم ) والرجز أشد العذاب بدلالة قوله تعالى (فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء) وقوله (لئن كشفت عنا الرجز) وقرى أليم بالجر والرفع، أما الجر فتقديره لهم عذاب من عذاب أليم وإذا كان عذابهم من عذاب أليم كان عذابهم أليما ومن رفع كان المعنى لهم عذاب أليم ويكون المراد من الرجز الرجس الذى هو النجاسة ومعنى النجاسة فيه قوله (ويسقى من ما مصديد) وكأن المعنى لهم عذاب من تجرع رجس أو شرب رجس فتكون من تبيينا للعذاب.

قوله تعالى ﴿ الله الذي سخر لـكم البحر لنجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغرا من فضله ولعلـكم تشكرون، وسخر لـكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقــوم يتفكرون، قل للذي آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون، من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ﴾ .

اعلم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحر وذلك لا يحصل إلا بسبب تسخير ثلاثه أشياء (أحدها) الرياح التي تجرى على وفق المراد (وثانيها) خلق وجه الماء على الملاسة التي تجرى علمها الفلك (وثالثها) خلق الخشبة على وجه تبقى طافية على وجه الماء ولا تغوص فيه وهذه الاحوال الثلاثة لا يقدر عليها واحدمن البشر، فلا بد من موجد قادر عليها وهو الله سبحانه و تعالى ، وقوله (ولتبتغوا من فضله) معناه إما بسبب التجارة ، أو بالغوص على اللؤاؤ والمرجان ، أو لا جل استخراج اللحم الطرى .

ثم قال تعالى (وسخر لـكم مافى السموات وما فى الأرض جميعاً منه ) والمعنى لولا أنالله تعالى أوقف أجرام السموات والأرض فى مقارها وأحيازها لمـا حصل الانتفاع، لأن بتقدير كون

الأرض هابطة أو صاعدة لم يحصل الانتفاع بها، وبتقدير كون الأرض من الذهب والفضة أو الحديد لم يحصل الانتفاع، وكل ذلك قد بيناه، فان قيل ما معنى منه فى قوله (جميعاً منه)؟ قلمنا معناه أتها واقعة موقع الحال، والمعنى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه وحاصلة من عنده يعنى أنه تعالى مكونها وموجدها بقدرته وحكمته ثم مسخرها لخلقه، قال صاحب الكشاف قرأ سلمة بن محارب منه على أن يكون منه فاعل سخر على الإسناد المجازى أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أى ذلك منه أو هو منه.

وأعلم أنه تعالى لمـا علم عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة ، أتبع ذلك بتعليم الأخلاق الفاضلة والأفعال الحميدة بقوله ( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله ) والمراد بالذين لاير جون أيام الله الكفار ، واختلفوا في سبب نزول الآية قال ابن عباس ( قل للذين آمنوا ) يعني عمر ( يغفروا للذين لايرجون أيام الله ) يعني عبد الله بن أبي ، وذلك أنهم نزلوا في غزوة بني المصطلق على بئر يقال لها المريسيع ، فأرسل عبد الله غلامه ليستقى الما. فأبطأ عليه ، فلما أتاه قال له ماحبسك؟ قال غلام عمر قعد على طرف البئر فما ترك أحداً يستقى حتى ملاً قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أبي بكر ومادُّ لمو لاه . فقال عبد الله مامثلنا ومثل هؤ لا. إلا كما قيل سمن كلبك يأكلك ، فبلغ قوله عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه ، فأنزل الله هذه الآية ، وقال مقاتل شتم رجل من كفار قريش عمر بمكة فهم أن يبطش به فأمر الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية. وروى ميمون بن مهران أن فنحاص اليهودى لما نزل قوله ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) قال احتاج رب محمد ، فسمع بذلك عمر فاشتمل على سيفه و خرج في طلبه ، فبعث النبي د لي الله عليه وسلم في طلبه حتى رده ، وقوله (للذين لايرجون أيام الله) قال ابن عباس لايرجون ثو اب الله ولا يخافون عقابه ولا يخشون مثل عقاب الامم الخاليــة ، وذكرنا تفسير أيام الله عند قوله (وذكرهم بأيام الله )وأكثر المفسرين يقولون إنه منسوخ، وإنما قالوا ذلك لأنه يدخل تحت الغفران أن لايقتلوا ولا يقاتلوا. فلما أمر الله بهذه المقاتلة كان نسخاً. والأقرب أن يقال إنه محمول على ترك المنازعة في المحقرات وعلى التجاوز عما يصدر عنهم من الكلمات المؤذية والأفعال

ثم قال تعالى (ليجزى قوماً بماكانوا يكسبون) أى لكى يجازى بالمغفرة قوما يعملون الخير، فإن قيل: ماالفائدة فى التنكير فى قوله (ليجزى قوماً) مع أن المراد بهم هم المؤمنون المذكورون فى قوله (قل للذين آمنوا)؟، قلنا التنكير يدل على تعظيم شأنهم كائه قيل: ليجزى قوماً وأى قوم من شأبهم الصفح عن السيئات والتجاوز عن المؤذيات وتحمل الوحشة وتجرع المكروه، وقال آخرون معى الآية قل للمؤمنين يتجاوزوا عن الكفار، ليجزى الله الكفار بما كانوا يكسبون من الإثم ، كائه قيل لهم لاتكافئوهم أنتم حتى نكافئهم نحن ، ثمم ذكر الحكم العام فقال (من عمل صالحاً

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ "آلْكَتَابَ وَ"الْحُكَمَ وَ"النَّابُوَةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مَنَ الطَّيّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَلَمُ بَغَيَّا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضَى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيْمَة فِيمَا كَانُوا مَنْ بَعْدَ مَا جَاءُهُمُ الْعَلَمُ بَغِيّا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضَى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيْمَة فِيمَا كَانُوا فَي بَعْتَلَفُونَ (۱۷» ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مِنَ الله شَيْئَا وَإِنَّ الْظَالَينَ بَعْضَهُمْ اللهَ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالَمِينَ بَعْضَهُمْ اللّهَ يَعْفَى وَرَحْمَةُ لَقُومِ اللّهَ يَعْفَى وَرَحْمَةُ لَقُوم اللّهَ عَلَى الله شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالَمِينَ بَعْضَهُمْ فَا اللّهَ عَلَيْهُمْ مَنَ الله شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالَمِينَ بَعْضَهُمْ فَا اللّهَ يَعْفَى وَرَحْمَةُ لَقُوم وَقَنُونَ (۱۰، أَمْ حَسَبَ اللّهُ مَنَ الله شَيْئًاتَ أَنْ نَجْمَلُهُمْ كَاللّهَ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهَ يَعْفَى وَرَحْمَةُ لَقُوم وَعَمَلُوا الْقَالَمَةِ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ مَن اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللل

فلنفسه) وهو مثل ضربه الله للذين يغفرون (ومن أساء فعليها) مثل ضربه للكيفار الذين كانوا يقدمون على إيذاء الرسول والمؤمنين وعلى ما لا يحل، فبين تعالى أن العمل الصالح يعود بالنفع العظيم على فاعله، والعمل الردىء يعود بالضرر على فاعله، وأنه تعالى أمر بهذا ونهى عن ذلك لحظ العبد لا لنفع يرجع إليه، وهذا ترغيب منه في العمل الصالح وزجر عن العمل الباطل.

قوله تعالى ﴿ ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحميم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ، وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهوا الذين لا يعلمون . إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أوليا ، بعض والله ولى المتقين ، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ، أم حسب الذينا جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ﴾ .

اعلم أنه تعمالي بين أنه أنعم بنعم كشيرة على بني إسرائبل، مع أنه حصل بينهم الاختلاف على سبيل البغي والحسد، والمقصود أن يبين أن طريقة قومه كطريقة من تقدم

واعلم أن النعم على قسمين: نعم الدين، ونعم الدنيا، ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا. فالهذا

بدأ الله تعالى بذكر نعم الدين، فقال (ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة) والأقرب أن كل واحد من هذه الثلاثة يجب أن يكون مغايراً لصاحبه . أما (الكتاب) فهو النبوراة، وأما (الحدكم) ففيه وجوه، يجوز أن يكون المراد العلم والحدكمة، ويجوز أن يكون المراد العلم بفصل الحكومات، وبجوز أن يكون المراد معرفة أحكام الله تعالى وهو علم الفقه . وأما النبوة فمعلومة، وأما نعم الدنيا فهى المراد من قوله تعالى (ورزقناهم من الطيبات) وذلك لأنه تعالى وسع عليهم في الدنيا، فأورثهم أموال قوم فرعون وديارهم، ثم أنزل عليهم المن والسلوى . ولما بين تعالى أنه أعطاهم من نعم الدين ونعم الدنيا نصيباً وافراً، قال (وفضلناهم على العالمين) يعنى أنهم كانوا أكبر درجة وأرفع منقبة ممن سواهم فى وقتهم، فلهذا المعنى قال المفسرون المراد: وفضلناهم على على رمانهم .

ثم قال تعالى (وآتيناهم بينات من الأمر) وفيه وجوه (الأول) أنه آتاهم بينات من الأمر، أى أدلة على أمور الدنيا (الثانى) قال ابن عباس: يعنى بين لهم من أمر الذي برات أنه يهاجر من تهامة إلى يثرب، ويكون أنصاره أهل يثرب (الثالث) المراد (وآتيناهم بينات) أى معجزات قاهرة على صحة نبوتهم، والمراد معجزات موسى عليه السلام.

ثم قال تعالى (فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً ينهم) وهذا مفسر فى سورة (حم، عسق) والمقصود من ذكر هذا الكلام التعجب من هذه الحالة، لأن حصول العلم بوجب ارتفاع الحلاف، وههنا صار مجىء العلم سبباً لحصول الاختلاف، وذلك لأبهم لم يكن مقصودهم من العلم نفس العلم، وإنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم، ثم ههنا احتمالات يريد أنهم علموا ثم عامدوا، ويجوز أن يريد بالعلم الدلالة التي توصل إلى العلم، والمدى أنه تعالى وضع الدلائل والبينات التي لو تأملوا فيها لعرفوا الحق، لكنهم على وجه الحسد والعناد اختلفوا وأظهروا العزاع.

ثم قال تعالى (إن ربك يقضى بينهم يوم الفيامة فيما كانوا فيه يختلفون) والمراد أنه لا ينبغى أن يفتر المبطل بنعم الدنيا، فإنها وإن ساوت نعم المحق أو زادت عليها، فإنه سيرى فى الآخرة ما يسوؤه، وذلك كالزجر لهم. ولما بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لأجل البغى والحسد، أمر رسوله يتايي أن يعدل عن تلك الطريقة، وأن يتمسك بالحق، وأن لا يكون له غرض سوى إظهار الحق و تقرير الصدق، فقال تعالى (ثم جعلناك على شريعة من الأمر) أى على طريقة و فه الجاح من أمر الدين، فاتبع على الأهواء والجهل. قال الكلى: إن رؤساء قريش قالوا للني بتايين وهو بمكة: ارجع إلى ملة آبائك فهم كانوا أفضل منك وأسن. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

ثم قال تعالى ( إنهم لن يغنوا عنك مر. الله شيئاً )أى لو ملت إلى أديانهم الباطلة فصرت مستحقاً للعذاب، فهم لا يقدرون على دفع عداب الله عنك، ثم بين تعالىأن الظالمين يتولى بعضهم

بعضاً فى الدنيا وفى الآخرة ، لا ولى لهم ينفعهم فى إيصال الثواب وإزالة العقاب. وأما المتقون المهتدون ، فالله وليهم و ناصرهم وهم موالوه ، وما أبين الفرق بين الولايتين . ولما بين الله تعالى هذه البيانات الباقية النافعة ، قال (هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون) وقد فسرناه فى آخر سورة الإعراف ، والمعنى هذا القرآن بصائر للناس جعل ما فيه من البيانات الشافية ، والبينات الكافية بمنزلة البصائر فى القلوب ، كما جعل فى سائر الآيات روحاً وحياة ، وهو هدى من الصلالة ، ورحمة من العذاب لمن آمن وأيقن . ولما بين الله تعالى الفرق بين الظالمين و بين المتقين من الوجه الذى تقدم ، بين الفرق بينهما من وجه آخر ، فقال (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وفيه مباحث:

﴿ البحث الأول ﴾ (أم) كلمة وضعت للاستفهام عن شيء حال كونه معطوفاً على شي. آخر ، سواءكان ذلك المعطوف مذكوراً أومضمراً ، والتقدير ههنا : أفيعلم المشركون هذا ، أم يحسبون أنا نتولاهم كما نتولى المتقين ؟.

﴿ البحث الثانى ﴾ الاجتراح: الاكتساب، ومنه الجوارح، وفلان جارحة أهله، أى كاسبهم. قال تعالى (ويعلم ما جرحتم بالنهار).

﴿ البحث الثالث ﴾ قال الكلبي: نزلت هذه الآية في على وحمزة وأبي عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم، وفي ثلاثة من المشركين: عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، قالوا للؤمنين: والله ما أنتم على شيء، ولوكان ما تقولون حقاً لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة، كما أنا أفضل حالا منكم في الدنيا، فأنكر الله عليهم هذا الكلام، وبين أنه لا يمكن أن يكون حال المؤمن المطيع مساوياً لحال الكافر العاصي في درجات الثواب، ومنازل السعادات.

واعلم أن لفظ (حسب) يستدعى مفعولين (أحدهما) الضمير المذكور فى قوله (أن نجعلهم) (والثانى) الكاف فى قوله (كالذين آمنوا) والمعنى أحسب هؤلاء المجترحين أن نجعلهم أمثال الذين آمنوا؟ ونظيره قوله تعالى (أفن كان مؤمناً كن كان فاسقاً لا يستوون) وقوله (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين، معذرتهم ولهم سوء اللعنة ولهم سوء الدار) وقوله تعالى (أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون) وقوله (أم نجعل الدين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض أم نجعل المتقين كالفجار).

ثم قال تعالى ( سواء محياهم وبماتهم ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ حمزة والكسأئى وحفص عن عاصم (سواء) بالنصب، والباقون بالرفع، واختيار أبى عبيد النصب. أما وجه القراءة بالرفع، فهو أن قوله ( محياهم و ماتهم ) مبتدأ و الجملة فى حكم المفرد فى محل النصب على البدل من المفعول الثانى لقوله ( أم نجعل ) وهو الكاف فى قوله ( كالذين آمنوا ) ونظيره قوله: ظننت زيداً أبوه منطلق، وأما و جه القراءة بالنصب

وَخَلَقَ ٱللهُ ٱلسَّمَاوَاتَ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلَتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ «٢٢» أَفَرَ أَيْتُ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَ يَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللهُ عَلَى عَلَمْ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصره غَشَاوَةً فَمَنْ يَهْديه مِن بَعْد ٱلله أَفَلَا تَذَكَّرُونَ «٢٢»

فقال صاحب الكشاف: أجرى سواء مجرى مستوياً ، فارتفع ( محياهم وبماتهم ) على الفاعلية وكان مفرداً غير جملة ، ومن قرأ (وبماتهم ) بالنصب جعل ( محياهم و بماتهم ) ظرفين كمقدم الحاج ، وخفوق النجم ، أى ( سواء ) فى (محياهم) وفى ( بماتهم ) ، قال أبو على من نصب سواء جعل المحيا و المات بدلا من الضمير المنصوب فى نجعلهم فيصير التقدير أن نجعل (محياهم وبماتهم) سواء ، قال و يحوز أن نجعله حالا و يكون المفعول الثانى هو الكاف فى قوله (كالذين ) .

(المسألة الثانية المحالفوا في المراد بقوله (محياهم ومماتهم) قال مجاهد عن ابن عباس يعنى أحسبوا أن حياتهم ومماتهم كياة المؤمنين وموتهم . كلا فإنهم يعيشون كافرين ويموتون كافرين والمؤمنون يعيشون مؤمنين ويموتون مؤمنين و وذلك لأن المؤمن مادام يكون في الدنيا فإنه يكون وليه هو الله وأنصاره المؤمنون وحجة الله معه ، والكافر بالضد منه ، كما ذكره في قوله (وإن الظالمين بعضهم أوليا، بعض ) وعند القرب إلى الموت ، فإن حال المؤمن ما ذكره في قوله تعالى (الذين تتو فاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة) وحال الكافر ماذكره في قوله مستبشرة ، ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة (الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) وأما في القيامة فقال تعالى (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ، ترهقها قنرة ) فهذا هو الإشارة إلى بيان وقوع التفاوت بين الحالتين (والوجه الثاني ) في تأويل الآية أن يكون المعنى إنكار أن يستووا في المهات كالستووا في المهات كالمنتورة في الحياة ، وذلك لأن المؤمن والكافر قد يستوى محياهم في الصحة والرزق والرجم الثالث ) في تأويل الآية أن يكون المعنى أن محيا المسيئين ومماتهم سوا، في التأويل أن قوله (سواء محياهم ومماتهم ) مستأنف على معنى أن محيا المسيئين ومماتهم سوا، في التاويل أن قوله (سواء محياهم ومماتهم ) مستأنف على معنى أن محيا المسيئين ومماتهم سواء في التسوية فقال (ساء ما يحكمون ) وهو ظاهر .

قوله تعالى ﴿ وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لايظلمون، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه . وجعل على بصره غشاوة فن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون . وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا و مابهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون . وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات ماكان حجتهم إلا

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنِيَا نَمُوتُ وَخَيْاً وَمَا يُهْلَـكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَمُمْ بِذَلْكَ مِنْ عَلْم إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴿٢٤» وإِذَا تَتُلَى عَلَيْهُمْ ءَايَاتُنَا بَيِنّات مَاكَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱللهُ يُحْمِيكُمْ شُمَّ صَادَقِينَ ﴿٢٥» قُلِ ٱللهُ يُحْمِيكُمْ ثُمَّ عَيْمَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱللهُ يَوْم ٱلْقَيْمَة لَا رَيْبَ فيه وَلَكُنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ مِيْمَاتُهُمْ ثُمَّ يَحْمَعُكُمْ أَلَى يَوْم ٱلْقَيْمَة لَا رَيْبَ فيه وَلَكُنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٢»

أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين . قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لاريب فيه ولكن أكثر الناس لايعلمون ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما أفتى(١) بأن المؤمن لايساوي البكافر في درجات السعادات ، أتبعه بالدلالة الظُّاهِرة على صحة هذه الفتوى ، فقال ( وخلق الله السموات والأرض بالحق ) و لو لم يوجد البعث لما كان ذلك بالحق بلكان بالباطل ، لأنه تعالى لما خلق الظالم وسلطه على المظلوم الضعيف ، ثم لا ينتقم للمظلوم من الظالم كان ظالماً ، و لوكان ظالماً لبطل أنه ( خلق السموات والارض بالحق) وتمام تقرير هذه الدلائل مذكور في أول سورة بونس، قال القاضي هذه الآية تدل علىأن في مقدور الله ما لو حصل لكان ظلماً ، وذلك لا يصح إلا على مذهب المجدرة الذين يقولون لو فعل كل شيء أراده لم يكن ظلماً ، وعلى قول من يقول إنه لا يوصف بالقدرة على الظلم ، وأجاب الأصحاب عنه بأن المراد فعل ما لو فعله غيره لكان ظلماً كما أن المراد من الابتلا. والاختبار فعل مالوفعله غيره لكان ابتلا. واختباراً . وقوله تعالى (ولتجزى) فيه وجهان : (الأول) أنه معطوف على قوله (بالحق) فيكون التقدير وخلق الله السموات والأرض لأجل إظهار الحق ولتجزي كل نفس، (الثاني) أن يكون العطف على محذوف، والتقدير (وخلق الله السموات والأرض بالحق) ليدل مهما على قدرته ( ولتجزي كل نفس) والمعني أن المقصود من خلق هذا العالم إظهار العدل والرحمة ، و ذلك لا يتم إلا إذا حصل البعث والقيامة و حصل التفاوت في الدرجات والدركات سن المحقين وبين المبطلين . ثم عاد تعالى إلى شرح أحوال الـكمفار وقبائح طرائقهم ، فقال (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) يعني تركوا متابعة الهدى وأقبلوا على متابعة الهوى فكانوا يعبدون الهوى كما يعمد الرجل إلهه ، وقرى و (آلهته هو اه)كلما مال طبعه إلى شيء اتبعه وذهب خلفه، فكأنه اتخذ هو اه آلهة شتى يعبدكل وقت و احداً منها .

<sup>(</sup>١) التعبير بلفظ ﴿ أَفَيَ ، غير مناسب في حق الله تعالى وحقه أن يعبر بـ , قضى ، أو , قدر ، رعاية لمزيد الأدب .

ثم قال تعالى ( وأضله الله على علم ) يعنى على علم بأن جوهر روحه لا يقبل الصلاح ، ونظيره في جانب التعظيم قوله تعمالي ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وتحقيق الكلام فيــه أن جواهر الأرواح البشرية مختلفة فمها مشرقة نورانية علوية إلهية ، ومنها كدرة ظلمانية سفلية عظيمة الميل إلى الشهوات الجسمانية ، فهو تعالى يقابل كلا منهم بحسب مايليق بجوهره وماهيته ، وهو المراد من قوله(وأضله الله على علم) في حق المردودين و بقوله (الله أعلم حيث يجعل رسالاته) في حق المقبولين. ثم قال ( وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) فقوله ( وأضله الله على علم ) هو المذكور فى قوله ( إن الذين كفروا ) إلى قوله ( لا يؤمنون ) وقوله ( وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) هو المراد من قوله ( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) وكلذلك قد مر تفسيره في سورة المقرة بالاستقصاء، والتفاوت بين الآيتن أنه في هذه ألآية قدم ذكر السمع على القلب ، وفي سورة البقرة قدم القلب على السمع ، والفرق أن الإنسان قد يسمع كلاماً فيقع في قلبه منه أثر ، مثل أن جماعة من الكفار كانوا يلقون إلى الناس أن النبي ﷺ شاعر وكاهن وأنه يطلب الملك والرياسة ، فالسامعون إذا سمعوا ذلك أبغضوه ونفرت قلوبهم عنه . وأما كفار مكة فهم كانوا يبغضونه بقلوبهم بسبب الحسد الشديد فكانوا يستمعون إليه. ولو سمعوا كلامه ما فهموا منه شيئاً نافعاً ، فني الصورة الأولى كان الأثر يصعد من البدن إلى جوهر النفس ، وفي الصورة الثانية كان الأثر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن، فلما اختلف القسمان لاجرم أرشد الله تعالى إلى كلا هذين القسمين بهذين الترتيبين اللذين نهمنا عليهما ، ولما ذكر الله تمالي هذا الكلام قال ( فمن تهديه من بعد الله ) أي من بعد أن أضله الله ( أفلا تذكرون ) أنها الناس، قال الواحدي وليس يبقى للقدرية مع هذه الآية عذر و لا حيلة ، لأنالله تعالى صرح بمنعه إياهم عن الهدى حين أحبر أنه ختم على سمع هذا الكافر وقلبه و بصره، وأقول هذه المناظرة قد سبقت بالاستقصاء في أول سورة المقرة.

واعلم أنه تعالى حكى عنهم بعد ذلك شبهتهم فى إنكار القيامة وفى إنكار الإله القادر، أما شبهتهم فى إنكار القيامة فهى قوله تعالى (وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا) فإن قالوا الحياة مقدمة على الموت فى الدنيا فمنكروا القيامة كان يجب أن يقولوا نحيا ونموت، فى السبب فى تقديم ذكر الموت على الحياة؟ قلنا فيه وجوه (الأول) المراد بقوله (نموت) حال كونهم نطفاً فى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، وبقوله (نحيا) ما حصل بعد ذلك فى الدنيا (الشانى) نموت نحن ونحيا بسبب بقاء أولادنا (الثالث) يموت بعض ويحيا بعض (الرابع) وهو الذى خطر بالبال عند كتابة هذا الموضع أنه تعالى قدم ذكر الحياة فقال (ما هى الاحياتنا الدنيا) ثم قال بعده (نموت ونحيا) يعنى أن تلك الحياة منها ما يطرأ عليها الموت وذلك أفى حق الذين ماتوا، ومنها ما لم يطرأ الموت عليها، وذلك فى حق الأحياء الذين لم يوتوا بعد، وأما شبهتهم فى إنكار الإله الفاعل المختار، فهو قوطم (وما يهلكنا إلا الدهر) يعنى يموتوا بعد، وأما شبهتهم فى إنكار الإله الفاعل المختار، فهو قوطم (وما يهلكنا إلا الدهر) يعنى

يعنى تولد الأشخاص إنماكان بسبب حركات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع. وإذا وقعت تلك الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحياة ، وإذا وقعت على وجه آخر حصل الموت ، فالموجب للحياة والموت تأثيرات الطبائع وحركات الأفلاك ، ولا حاجة فى هذا الباب إلى إثبات الفاعل المختار ، فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث والقيامة .

ثم قال تعالى ( وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) والمعنى أن قبل النظر ومعرفة الدليل الاحتمالات بأسرها قائمة ، فالذى قالوه يحتمل وضده أيضاً يحتمل ، وذلك هو أن يكون القول بالبعث والقيامة حقاً ، وأن يكون القول بوجود الإله الحكيم حقاً ، فإنهم لم يذكروا شبهة ضعيفة ولا قوية فى أن هذا الاحتمال الثانى باطل، ولكنه خطر ببالهم ذلك الاحتمال الأول فجزموا به وأصروا عليه من غير حجة ولا بينة ، فثبت أنه ليس لهم علم ولا جزم ولا يقين في صحة القول الذي اختاروه بسبب الظن و الحسبان وميل القلب إليه من غير موجب ، وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن القول بغير حجة وبينة قول باطل فاسد ، وأن متابعة الظن و الحسبان منكر عند الله تعالى .

ثم قال تعالى ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ماكان حجتهم إلا أن قالوا اثنوا بآبائنا إن كنتم صادقين ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرى. حجتهم بالنصب والرفع على تقديم خبركان وتأخيره.

( المسألة الثانية ) سمى قولهم حجة لوجوه ( الأول ) أنه فى زعمهم حجة ( الثانى ) أن يكون المراد من كان حجتهم هذا فليس لهم البتة حجة كيقوله : تحية بينهم ضرب وجيع [ أى ليس بينهم تحية لمنافاة الضرب للتحية ] ( الثالث ) أنهم ذكروها فى معرض الاحتجاج بها .

﴿ الْمُسْأَلَةُ الثَّالَيْهُ ﴾ أن حجتهم على إنكار البعث أن قالوا لوصح ذلك فاثتوا بآبائنا الذين ماتوا ليشهدوا لنا بصحة البعث .

واعلم أن هذه الشبهة ضعيفة جداً ، لأنه ليس كل ما لا يحصل فى الحال و جب أن يَكُول مُتنع الحصول ، فإن حصول كل واحد منا كان معدوماً من الأزل، إلى الوقت الذى حصلنا فيه ، ولو كان عدم الحصول فى وقت معين يدل على امتناع الحصول لـكان عدم حصولنا كذلك ، وذلك باطل بالا مفاق .

ثم قال تعالى (قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة) فإن قيل هذا الكلام مذكور لأجل جواب من يقول (ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) فهذا القائل كان منكراً لوجود الإله ولوجود يوم القيامة، فكيف يجوز إبطال كلامه بقوله (قل الله يحييكم ثم يميتكم) وهل هذا إلا إثبات للشيء بنفسه وهو باطل، قلنا إنه تعالى ذكر الاستدلال بحدوث الحيوان والإنسان على وجود الفاعل الحكيم في القرآن مراراً وأطواراً، فقوله هاهنا (قل الله يحييكم) إشارة إلى تلك الدلائل التي بينها وأوضحها مراراً، وليس المقصود من ذكر هذا الكلام

وَلله مَلْكُ ٱلسَّمُوات وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَـةُ يَوْمَئذ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ «٢٧» وَتَرَى كُلَّ أُمَّة جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّة تُدْعَى إِلَى كَتَابَهَا ٱلْيُومَ تُجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «٢٨» هَذَا كَتَابُنَا يَنْطَقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحُقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسَخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «٢٨» هَذَا كَتَابُنَا يَنْطَقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحُقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسَخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «٢٨» هَذَا كَتَابُنَا يَنْطَقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحُقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسَخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «٢٩» فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عِلْمَنُوا وَعَمَلُوا ٱلصَّالِحَات فَيُدخلُهُم رَبّهم فَي رَحْمَته ذَلِكَ هُو ٱلْفُوزُ ٱلمُدِينُ «٣٠» وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ عِلَيْكُمْ فَالسَتَكُبَرَتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا جُورِمِينَ «٣١»

إثبات الإله بقول الإله ، بل المقصود منه التنبيه على ما هو الدليل الحق القاطع فى نفس الآمر . ولما ثبت أن الإعادة مثل الإحياء الأول ، وثبت أن القادر على الشيء قادر على مثله ، ثبت أنه تعالى قادر على الإعادة ، وثبت أن الإعادة مكمنة فى نفسها ، وثبت

أن القادر الحكيم أخبر عن وقت وقوعها فوجب القطع بكونها حقة .

وأما قوله تعالى (ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لاريب فيه) فهو إشارة إلى ما تقدم ذكره فى الآية المتقدمة ، وهو أن كونه تعالى ، عادلا خالقاً بالحق منزهاً عن الجور والظلم ، يقتضى صحة البعث والقيامة .

ثم قال تعالى (ولكن أكثر الناس لايعلمون) أى لكن أكثر النـاس لايعلمون دلالة حدوث الإنسان والحيوان والنبات على وجود الإله القادر الحكيم، ولا يعلمون أيضاً أنه تعالى لماكان قادراً على الإيجاد ابتداء وجب أن يكون قادراً على الإعادة ثانياً.

قوله تعالى ﴿ ولله ملك السموات والأرض ويوم تقوم الساعة يوه ثذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتأبها اليوم تجزون ماكنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إناكنا نستنسخ ماكنتم تعملون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتى تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين).

واعلم أنه تعالى لما احتج بكونه قادراً على الإحياء في المرة الأولى ، وعلى كونه قادراً على الإحياء في المرة الثانية في الايات المتقدمة ، عمم الدليل فقال ( ولله ملك السموات والا رض )

أى لله القدرة على جميع الممكنات سواء كانت من السموات أو من الا رض ، وإذا ثبت كونه تعالى قادراً على كل الممكنات ، وثبت أن حصول الحياة فى هذه الذات بمكن ، إذ لو لم يكن بمكناً لما حصل فى المرة الا ولى فيلزم من هاتين المقدمتين كونه تعالى قادراً على الإحياء فى المرة الثانية .

ولما بين تعالى إمكان القول بالحشر والنشر بهذين الطريقين ، ذكر تفاصيل أحوال القيامة (فأولها) قوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ) وفيه أبحاث:

﴿ البحث الأول ﴾ عامل النصب في يوم تقوم يخسر ، ويومئذ بدل من يوم تقوم ،

﴿ البحث الثانى ﴾ قد ذكرنا فى مواضع من هذا الكتاب أن الحياة والعقل والصحة كانها وأس المال ، والتصرف فيها لطلب سعادة الآخرة يجرى مجرى تصرف التاجر فى رأس المال لطلب الربح ، والكفار قد أتعبوا أنفسهم فى هذه التصرفات وما وجدوا منها إلا الحرمان والخذلان فيكان ذلك فى الحقيقة نهاية الحسران (وثانيها) قوله تعالى (وترى كل أمة جاثية) قال الليث الجثو الجلوس على الركب كما يحثى بين يدى الحاكم ، قال الزجاج ومثله جذا يجذو ، قال صاحب الكشاف: وقرى ، جاذية ، قال أهل اللغة والجذو أشد استيفازاً من الجثو ، لأن الجاذى هو الذي يجلس على أطراف أصابعه ، وعن ابن عباس جاثية مجتمعة مرتقبة لما يعمل بها .

ثم قال تعالى (كل أمة تدعى إلى كتابها) على الابتداء وكل أمة على الإبدال من كل أمة ، وقوله ( إلى كتبها ) أى إلى صحائف أعمالها ، فاكتنى باسم الجنس كقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين بما فيه ، والظاهر أنه يدخل فيه المؤمنون والكافرون لقوله تعالى بعد ذلك ( فأما الذين آمنوا ) .

ثم قال تعالى (وأما الذين كفروا) فإن قيل الجثو على الركبة إنما يليق بالخائف والمؤمنون لا خوف عليهم يوم القيامة ، قلنا إن المحق الآمن قد يشارك المبطل فى مثل هذه الحالة إلى أن يظهر كونه محقاً .

ثم قال تعالى (اليوم تجزون) والتقدير يقال لهم اليوم تجزون ، فإن قيل كيف أضيف الكتاب إليهم وإلى الله تعالى ؟ قلنا لا منافاة بين الأمرين لأنه كتابهم بمعنى أنه الكتاب المشتمل على أعمالهم وكتاب الله بمعنى أنه هو الذى أمر الملائكة بكتبه (ينطق عليكم) أى يشهد عليكم بما عملتم من غير زيادة ولا نقصان (إناكنا نستنسخ) الملائكة (ماكنتم تعملون) أى نستكتبهم أعمالكم ،ثم بن أحوال المطيعين فقال (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته ذلك هو الفوز المبين) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكر بعد وصفهم بالإيمان كونهم عاملين للصالحات ، فوجب أن يكون عمل الصالحات مغايراً للإيمان زائداً عليه .

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةِ ﴾ قالت المعتزلة علق الدخول فى رحمة الله على كونه آتياً بالإيمان والإعمال

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ الْوَنْ فَيْهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٣٢» وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٣٢» وَقِيلَ ٱلْيُومَ نَنْسَيْمُ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ فِينَا اللهُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٣٤» ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذَتُم ءَايَاتِ هَذَا وَمَا وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٣٤» ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذَتُم ءَايَاتِ

الصالحة ، والمعلق على مجموع أمرين يكون عدماً عندعدم أحدهما ، فعندعدم الأعمال الصالحة وجب أن لا يحصل الفوز بالجنة ( وجوابنا ) أن تعليق الحكم على انوصف لا يدل على عدم الحكم عند عدم الوصف .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ سمى الثواب رحمة والرحمة إنما تصح تسميتها بمذا الإسم إذا لم تكن واجبة ، فوجب أن لا يكون الثواب واجباً على الله تعالى .

ثم قال تعالى ( وأما الذين كفرو ا أفلم تـكن آياتى تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكر الله المؤمنين والكافرين ولم يذكر قسما ثالثاً وهذا يدل على أن مذهب المعتزلة فى إثبات المنزلتين باطل .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى علل استحقاق العقوبة بأن آياته تليت عليهم فاستكبروا عن قبولها ، وهذا يدل على أن استحقاق العقوبة لا يحصل إلا بعد مجى الشرع ، وذلك يدل على أن الواجبات لا تجب إلا بالشرع ، خلافاً لما يقوله المعتزلة من أن بعض الواجبات قد يجب بالعقل .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ جواب (أما) محذوف والتقدير (وأما الذين كفروا) فيقال لهم (أفلم تكن آياتى تتلى عليكم فاستكبرتم) عن قبول الحق (وكنتم قوماً مجرمين) فإن قالواكيف يحسن وصف الكافر بكونه مجرماً فى معرض الطعن فيه والذم له؟ قلنا معناه أنهم مع كونهم كفاراً ما كانوا عدولا فى أديان أنفسهم، بل كانوا فساقاً فى ذلك الدين والله أعلم.

قوله تعالى ﴿ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لاريب فيها قلتم ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين ، وبدالهم سيئات ماعملوا وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون ، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات علم كما تا نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات

الله هُزُو ا وَغَلَّ تُكُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنياَ فَالْيُومَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يَسْتَعْتَبُونَ «٣٥» فَللَّهُ أَخَدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ «٣٦» وَلَهُ الْكُبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْخَكِيمُ «٣٧»

الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لايخرجون منها ولاهم يستعتبون ، فله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العـــالمين ، وله الـكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحـكيم ﴾ . وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرى. والساعة رفعاً ونصباً قال الزجاج من نصب عطف على الوعد ومن رفع فعلى معنى وقيل ( الساعة لا ريب فيها ) قال الأخفش الرفع أجود فى المعنى وأكثر فى كلام العرب، إذا جا. بعد خبر إن لأنه كلام مستقل بنفسه بعد مجى. الكلام الأول بتمامه.

﴿ المسألة الثانية ﴾ حكى الله تعالى عن الكفار أنهم إذا قيل إن وعد الله بالثواب والعقاب حق وإن الساعة آتية لا ريب فيها قالوا ( ماندرى ما الساعة إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين ) أقول الأغلب على الظن أن القوم كانوا في هذه المسألة على قولين منهم من كان قاطعاً بنني البعث

والقيامة ، وهم الذين ذكرهم الله في الآية المتقدمة بقوله (وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا) ومنهم من كان شاكاً متحيراً فيه ، لابهم لكثرة ماسمعوه من الرسول علياتية ، ولكثرة ماسمعوه من دلائل القول بصحته صاروا شاكين فيه وهم الذين أرادهم الله بهذه الآية ، والذي يدل عليه أنه تعالى حكى مذهب أولئك القاطعين ، ثنم أتبعه بحكاية قول هؤلاء فوجب كون هؤلاء معايرين للفريق الأول.

ثم قال تعالى (وبدا لهم) أى فى الآخرة (سيئات ماعملوا) وقد كانوا من قبل يعدونها حسنات فصار ذلك أول خسرانهم (وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون) وهذا كالدليل على أن هذه الفرقة لما قالوا (إن نظن إلا ظناً) إنما ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية ، وعلى هذا الوجه فهذا الفريق شر من الفريق الأول ، لأن الأولين كانوا منكرين وما كانوا مستهزئين ، وهذا الفريق ضموا إلى الإصرار على الإنكار الاستهزاء .

ثم قال تعالى (وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا) وفى تفسير هذا النسيان وجهان (الا ول) نتركم فى العذاب كما تركتم الطاعة التى هى الزاد ليوم المعاد (الثانى) نجعله بمنزلة الشيء المنسى غير المبالى به ، كما لم تبالوا أنتم بلقاء يوه كم ولم تلتفتوا إليه بل جعلتموه كالشيء الذى يطرح نسياً منسياً ، فجمع الله تعالى عليهم من وجوه العذاب الشديد ثلاثة أشياء (فأولها) قطع رحمة الله تعالى عنهم بالكلية (و ثانيها) أنه يصير مأواهم النار (و ثالثها) أن لا يحصل لهم أجر من الا عوان

والأنصار ، ثم بين تعالى أنه يقال لهم إنكم إنما صرتم مستحقين لهذه الوجوه الثلاثة من العذاب الشديد ، لأجل أنكم أتيتم بثلاثة أنواع من الأعمال القبيحة ( فأولها ) الإصرار على إنكار الدين الحق ( وثانيها ) الاستهزاء به والسخرية منه ، وهذان الوجهان داخلان تحت قوله تعالى ( ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً ) و (ثالثها) الاستغراق في حب الدنيا والإعراض بالكلية عن الآخرة ، وهو المراد من قوله تعالى ( وغرتكم الحياة الدنيا ) .

ثم قال تعالى ( فاليوم لا يخرجون منها ) قرأ حمزة والكسائى (يخرجون) بفتح الياء ، والباقون بضمها ( ولا هم يستعتبون ) أى ولا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم ، أى يرضوه ، ولما تم الكلام في هذه المباحث الشريفة الروحانية ختم السورة بتحميد الله تعالى ، فقال (فلله الحمد رب السموات ورب الارض رب العالمين ) أى فاحمدوا الله الذى هو خالق السموات والارض ، بل خالق كل العالمين من الاجسام والارواح والذوات والصفات ، فإن هذه الربوبية توجب الحمد والثناء على كل أحد من المخلوقين والمربوبين .

ثم قال تعالى (وله الـكبرباء فى السموات والأرض) وهذا مشعر بأمرين (أحدهما) أن التكبير لا بد وأن يكون بعد التحميد، والإشارة إلى أن الحامدين إذا حمدوه وجب أن يعزفوا أنه أعلى وأكبر من أن يكون الحمد الذى ذكروه لائقاً بإنعامه، بل هو أكبر مر حمد الحامدين، وأياديه أعلى وأجل من شكر الشاكرين (والثانى) أن هذا الكبرياء له لا لغيره، لأن واجب الوجود لذاته ليس إلا هو.

ثم قال تعالى (وهو العزيز الحكيم) يعنى أنه لكمال قدرته يقدر على خلق أى شيء أراد، ولكمال حكمته يخص كل نوع من مخلوفاته بآثار الحكمة والرحمة والفضل والكرم، وقوله (وهو العزيز الحكم) يفيد الحصر، فهذا يفيد أن الكامل فى القدرة وفى الحكمة وفى الرحمة ليس إلاهو، وذلك يدل على أنه لا إله للخلق إلا هو، ولا محسن ولا متفضل إلا هو.

قال مولانا رضى الله عنه: تم تفسير هذه السورة يوم الجمعة بعد الصلاة الخامس عشر من ذى الحجة سنة ثلاث وستمائة ، والحمد لله حمداً دائماً طيباً مباركا مخلداً مؤبداً ، كما يليق بعلو شأنه وباهر برهانه وعظيم إحسانه ، والصلاة على الأرواح الطاهرة المقدسة من ساكبي أعالى السموات ، وتخوم الأرضين ، من الملائكة والأنبياء والأولياء والموحدين ، خصوصاً على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

﴿ تَمُ الْجُزِءُ السَّابِعِ وَالْعَشْرُونَ، وَيَلَّيْهِ الْجُزِءُ الثَّامِنُ وَالْعَشْرُونُ وَأُولُهُ سُورَةُ الْاحْقَافِ ﴾

# فوسناني ف

## الجزء السابع والعشرون من التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي

### صفحة

- حول الله تعالى (قل يا عبادى الذين أسر فوا على أنفسهم) الآمات.
  - ¿ سبب نزول الآية .
  - ه قوله تعالى (وأنيبوا إلى ربكم).
- ٣ ( وأنبعوا أحسن مأأنزل إليكم
   من ربكم ) الآية .
- ۸ « (ويوم القيامة ترى الذين
   كذبوا على الله) الآيات ،
- ١٠ قوله تعالى (الله خالق كل شيء) الآيات
- قوله تعالى (لهمقاليدالسموات والأرض)
   الآية .
  - ۱۳ قوله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره ) الآيات .
  - ١٨ قوله تعالى ( إلا من شاء الله ) الآية .
  - ۲۰ قوله تعالى (وسيق الذين كفروا إلى جهنم) الآيات .
  - ۲۱ قوله تعالى (وسيق الذين اتقوا رجم)
     الآيات.
  - ۲۲ قوله تعالى (حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) الآيات.
  - ٢٤ قوله تعالى ( وقضى بينهم بالحق ) الآية .
     قوله تعالى ( وقيل الحمد للهرب العالمين )
  - ۲۵ تخفسير سورة المؤمن . قول الله تعالى ( حم ، تنزيل الكمتاب )

صفحة

الآمات.

٢٦ قوله تعالى (غافر الذنب).

- ٧٧ ﴿ ﴿ (قَابِلِ النَّوْبِ) .
- ۲۸ « « (ذي الطول).
- ۲۹ « « (الله المصير).
- « « ( فلا يغررك تقلبهم في البلاد ) .
- ۳۰ قوله تعالى ( الذين يحملون العرش ومن حوله ) الآيات .
- ۳۶ « « ( ربنا وسیعت کل شی. رحمة ) الآیة.
- ٣٦ « « ( فاغفر للذين تابو ١ ) الآية .
  - ٣٧ ( وقهم السيئات ).
- ۳۸ « « ( إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكس ) الآمات .
- ( وهو الذي يريكم آياته )
   الآية .
- ٤٢ ( فادعوا الله مخلصين له الدين)
   ٥ ( وما يتذكر إلا من ينب)
- « « ( وما يتذكر إلا من ينيب ) الآيات .
  - « « (رفيع الدرجات).
    - « ( ذو العرش ) .
- ٤٤ « ( يلق الروح من أمره على من يشاه ) .

٧٦ قوله تعالى (يوم لاينفع الظالمين معذرتهم) ۷۷ « « (وأورثنابني إسرائيل الكتاب)

الآمات.

٧٨ « « (إن الذين بحادلون في آيات 1 VI ( il

٨٠ « « (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) الآيات.

۸۲ « « (إن الله لذو فضل على الناس) 18 b.

۸۳ « (الله الذي جعل لكم الأرض قراراً) الآيات.

۸٥ « « (وأمرت أن أسلم لرب العالمين)

۸٦ « « ( هر الذي يحيى و يميت فإذاقضي [a, ]) IR. is.

قوله تعالى (ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله ) الآيات.

٨٨ « « (فاصبر إن وعد الله حق) الآرات.

« ( الله الذي جعل الـكم 19 الأنعام) الآيات.

« « (وعليها وعلى الفلك تحملون)

« ( أفلم يسيروا في الأرض 9. فينظروا) الآيات.

« (وخسر هنالك الكافرون) تفسير سورة فصلت السجدة

٣٦ قوله تعالى (حم، تنزيل من الرحمن) الآمات.

٨٤ قوله تعالى (وأنذرهم يوم الآزفة ) الآران.

« ( ماللظالمين من حمم ) .

۳ « « ( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ) . i 31

٥٦ « « (وقال رجل مؤمن من آل فرعون) الآية.

« « (إن الله لايهدى من هو مسرف كذاب) .

« « ( ياقوم لكم الملك اليوم) الآبات.

« « (ولقد جاء كم يوسف من قيل) الآيات.

٣٣ « (كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار).

« « (وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا)

« « (وكذلك زين لفرعون سوء · ( alse

« « (وما كيد فرعون إلا في تياب) .

« ( وقال الذي آمن ياقوم اتبعون)

٨٠ « « (ياقوم إنماهذه الحياة الدنيا متاع).

٧٢ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فُوقَاهُ اللَّهُ سَيَّنَاتُ مَا مَكُرُوا ﴾

٧٤ « « (وقال الذين في النار لخزنة . ( 64=

٧٥ ﴿ ﴿ (إِنَا لَيْنَصُرُ رَسَلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ) ١٠٠ ﴿ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُو وَعَمَلُوا الصَالَحَاتِ).

### صفحة

- ۱۰۰ قوله تعالى رقل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض ) الآيات .
- ۱۰۹ « « ( فإن أعرضو ا فقل أنذر تكم صاعقة ) الآيات .
  - ۱۱۶ « « (ويوم يحشر أعدا. الله) الآيات.
  - ۱۱۷ « « (و قيضنا لهم قرناء) الآيات.
  - ۱۲۱ « « (إنالذين قالواربنا الله) »
  - ۱۲۳ « ( ومن أحسن قولا ) »
  - ۱۲۸ قوله تعالى ( ومن آياته الليل والنهار ) الآمات .
  - ۱۳۰ « ( إن الذين يلحمدون في آياتنا ) الآيات .

  - ١٢٥ « (إليه يردعلم الساعة) الآيات.
    - ۱٤۱ سورة الشورى
    - قوله تعالى ( حم ، عسق ) الآيات .
  - « ( وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً ).
  - ۱۰۶ « « (شرع الكم من الدين ماوصى به نوحاً ) الآيات.
  - ۱٦٠ « (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) الآيات.
  - ۱۲۹ « (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) الآيات.
  - ١٧٤ « (ومن آياته الجوار في البحر) الآيات.

### مفحة

- ۱۷۷ قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) الآبات.
- ۱۸۳ « (استجيبوالربكم من قبل أن يأتي يوم لامردله) الآمات.
- ۱۸۲ « ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ) الآيات.
  - ١٩٢ تفسير سورة الزخرف
- قوله تعالى (حم ، والكتاب المبين) الآيات .
- ۱۹۵ « ( ولئن سألنهم من خلق السموات والأرض) الآية
- » ۲۰۰ « ( وجعلوا له من عبــــاده جزءاً ) الآمات.
- ۲۰۳ « « ( وقالوا لو شا. الرحمن ماعبدناهم).
- ۲۰۷ « ( و إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ) الآبات .
- ۲۰۹ « ( وقالوا لولا نزل هـذا القرآن ) الآبات .
- « ( ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة ) الآيات .
- ۲۱۶ « (أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى) الآيات.
- ۲۱۶ « (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا) الآيات.
- ۲۲۰ « ( ولما ضرب ابن مريم مثلا ) الآيات.
- ۳۲۲ « (ولما جا. عيسى بالبينات) الآيات .

صفحة

٢٢٦ صفات جهنم في الآية .

قوله تعالى ( وما ظلمناهم ولكن كانوا. هم الظالمين ) الآيات .

الاحتجاج بوعيد الفساق .

۲۲۸ قوله تعالى(قل إنكان المرحمن ولد فأنا أول العابدين ) الآيات .

٢٢٩ احتمال الشك في إثبات الولد لله.

. ٣٠ قوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله) .

۲۳۱ « ( سبحان رب السموات والأرض).

٢٣٢ الدليل على أنه تعالى غير مستقر في الساء.

قوله تعالى (وتبارك الذى له ملك السموات).

« « ( ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ) .

۳۲۳ « « ( واثن سألتهم من خلقهـم ليقولن الله ).

« ( وقيله يارب إن هؤلا. قوم لايؤمنون ).

« « فاصفح عنهم وقل سلام ).

٢٣٦ تفسير سورة الدخان.

قوله تعالى (حم والكتاب المبين) الآيات.

الدليل على حدوث القرآن .

٢٣٧ الخلاف في الليلة المباركة.

۲۶۰ قوله تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم )
 ۲۶۱ « ( فارتقب يوم تأتى السها.

صفحة

بدخان) الآيات.

۲۷۶ قوله تعالى ( ولقـد فتنا قبلهم قوم فرعون) الآيات.

۲۲۷ « ( ولقد نجينا بني إسرائيل ) الآيات.

( إن يوم الفصل ميقاتهم « ( إن يوم الفصل ميقاتهم ) الآيات .

٢٥٢ « (إن المتقين في مقام أمين)
 الآيات.

٢٥٦ تفسير سورة الجاثية

قوله تعالى (حم . تنزيل الكتاب ) الآيات .

. ٢٦٠ « ( ويل لكل أفاك أثيم ) الآيات.

۲۹۲ « (الله الذي سخر لـكم البحر) الآمات.

٣٦٤ « ( ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ) الكتاب والحكم والنبوة )

« ( وخلق الله السموات « ( والأرض بالحق) الآيات.

٣٦٨ « ( وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا ) الآيات .

( وله ملك السموات « ( وله ملك السموات « والارض ) الآيات .

« (وإذا قيل إن وعدالله حق)
 الآيات .

﴿ تم الفهرست ﴾



الناء التام والغيث

## ( سورة الأحقاف ) ( وهي ثلاثون وخمس آيات مكية ، وقيل أربع و ثلاثون آية )

# مِنْ فَيْ الْحِيْرِ الْحَيْرِ الْحِيْرِ الْمِيْرِ الْمِي

حَمِّ (۱» تَنْزِيلُ مَن ٱلله ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَكِيمِ ٢٠ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَأَجَلِ هُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ «٣» قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱلله أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شَرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱتْتُونِي بِكَتَابٍ مِن قَبْلِ هٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عَلْمِ إِنْ كُنتُمْ صَادَقِينَ «٤»

### ( بسم الله الرحمن الرحيم )

رحم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ماتدعون مر دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ﴾.

اعلم أن نظيم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجاثية ، وقد ذكرنا ما فيه .

وأما قوله (ما حلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) فهذا يدل على إثبات الإله بهذا العالم، ويدل على أن ذلك الإله يحب أن يكون عادلا رحيما بعباده ناظراً لهم محسناً إليهم، ويدل على أن القيامة حق.

﴿ أما المطلوب الأول﴾ وهو إثبات الإله بهذا العالم، وذلك لأن الحلق عبارة عن التقدير، وآثار التقدير ظاهرة في السموات والارض من الوجوه العشرة المذكورة في سورة الاثنام، وقد بينا أن جلة تلك الوجوه تدل على وجود الإله الفادر المختار.

(وأما المطلوب الثانى) وهو إثبات أن إله العالمعادل رحيم فيدل عليه قوله تعالى (إلا بالحق) لأن قوله (إلا بالحق) معناه إلا لأجل الفضل وانرحمة والإحسان، وأن الإله يجب أن يكون فضله زائداً وأن يكون إحسانه راجحاً، وأن يكرن وصول المنافع منه إلى المحتاجين أكثر من وصول المضار إليهم، قال الجبائي هذا يدل على أن كل مابين السموات والأرض من القبائح فهو ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده، وإلا لزم أن يكون خالقاً لكل باطل، وذلك ينافي قوله (ماخلقناهما إلا بالحق) أجاب أصحابنا وقالوا: خلق الباطل غير، والخلق بالباطل غير، فنحن نقول إبه هو الذي خلق الباطل بالحق لأن ذلك تصرف من الله تعالى في ملك أفسه و تصرف المالك في ملك نفسه يكون بالحق لا بالباطل، قالوا والذي يقرر ما ذكر ناه أن نفسه و تصرف المالك على ملك أعمال العباد، لا أن أعمال العباد من جملة ما بين السموات والأرض، فوجب كونها محلوقة لله تعالى ووقوع التعارض في الآية الواحدة محال فلم يبق إلا أن يكون المراد ماذكرناه، فإن قالوا أفعال العباد أعراض ، والأعراض في الآية الواحدة محال فلم يبق إلا أن يكون المراد ماذكرناه، فإن قالوا أفعال العباد أعراض ، والأعراض في الآية الواحدة محال فلم يبق إلا أن يكون المراد ماذكرناه، فإن قالوا أفعال العباد أعراض ، والأعراض في الآية الواحدة كال فلم يبق إلا أن يكون المراد ماذكرناه، فإن قالوا أفعال العباد أعراض ، والأعراض لا توصف بأنها حاصلة بين السموات والأرض ، فنقول فعلى هذا التقدير سقط ما ذكر تموه من الاستدلال والله أعلم .

﴿ وأما المطلوب الثالث ﴾ فهو دلالة الآية على صحة القول بالبعث والقيامه ، و تقريره أنه لولم تو جد القيامة لتعطل استيفاء حقوق المظلومين من الظالمين ، ولتعطل تو فية الثواب على المطيعين و توفية العقاب على المكافرين و ذلك يمنع من القول بأنه تعالى خلق السموات والأرض و ما بينهما لا ١١) بالحق ، وأما قوله تعالى ( و أجل مسمى ) فالمراد أنه ما خلق هذه الائشياء ( إلا بالحق ) و إلا ( لا جل مسمى ) و هذا يدل على أن إله العالم ما خلق هذا العالم ليبقى مخلداً سرمداً ، بل إنما خلقه ليكون داراً للعمل ، ثم إنه سبحانه يفنيه ثم يعيده ، فيقع الجزاء في الدار الآخرة ، فعلى هذا ( الائجل المسمى ) هو الوقت الذي عينه الله تعالى لإفناء الدنيا .

ثم قال تعالى (والذين كفروا عما أنذروا معرضون) والمراد أن مع نصب الله تعالى هذه الدلائل ومع إرسال الرسل و إنزال الكتب ومع مواظبة الرسل على الترغيب والنرهيب والإعذار والإنذار، في هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتين إليها، وهذا يدل على وجوب النظر والاستدلال، وعلى أن الإعراض عن الدليل مذموم فى الدين والدنيا.

واعلم أنه تعالى لمـا قررهذا الا صل الدال على إثبات الإله . وعلى إثبات كونه عادلار حيماً ، وعلى إثبات البعث والقيامة بني عليه التفاريع .

﴿ فَالْفَرَعَ الْأُولَ ﴾ الرد على عبدة الأصنام فقال ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ) وهي الأصنام أرونى أي أخبروني ماذا خلقوا من الأرض ( أم لهم شرك في السموات ) والمراد أن

<sup>(</sup>١) فى الأصل . إلا بالحق ، وهو خطأ والصواب حذف الأاف وجمل إلا الاستثنائية . لا النافية . وهو الممتوع .

هذه الأصنام . هل يعقل أن يضاف إليها خلق جزء من أجزاء هذا العالم ؟ وإن لم يصح ذلك فهل يجوز أن يقال إنها أعانت إله العالم في خلق جزء من أجزاء هذا العالم ، ولما كان صريح العقل حاكما بأنه لا يجوز إسناد خلق جزء من أجزاء هذا العالم إليها ، وإنكان ذلك الجزء أقل الاجزاء ، ولا يجوز أيضاً إسـناد الإعامة إليها فى أفل الافعال وأذلها ، فحينتذ صح أن الحالق الحقيق لهذا العالم هو الله سبحانه ، وأن المنعم الحقيق بجميع أقسام النعم هو الله سبحانه ، والعبادة عبارة عن الإتيان بأكمل وجوه التعظم ، وذلك لايليق إلا بمن صدرعنه أكمل وجوه الإنعام ، فلما كان الحالق الحق والمنعم الحقبق هو الله سبحانه و تعالى ، و جب أن لا يجوز الإتيان بالعبادة والعبودية إلا له ولاجله . بقي أن يقال إنا لا نعبدها لأمها تستحق هذه العبادة ، بل إنما نعبدها لأجل أن الإله الخالق المنعم أمرنا بعمادتها ، فعند هدا ذكر الله تعالى ما يحرى مجرى الجواب عرهذا السؤال ، فقال (ائتونى بكتاب هن قبل هدا أو أثارة من علم) وتقرير هذا الجوابأن ورود هذا الأمر لاسبيل إلى معرفته إلا بالوحى والرسالة ، فنقول هـذا الوحي الدال على الأمر بعبادة هذه الأوثان ، إما أن يكون على محمد أو في سائر الكتب الإلهية المنزلة على سائر الأنبياء ، وإن لم يوجد ذلك فى الكتب الإلهية لكنه من تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل ، أما إثبات ذلك بالوحى إلى محمد برايج فهو معلوم البطلان ، وأما إثباته بسبب اشتمال الكتب الإلهية المهزلة على الأنبياء المتقدمين عليه . فهو أيضاً باطل ، لأنه علم بالتواتر الضرورى إطباق جميع الكتب الكتب الإلهية على المنع من عبادة الأصنام، وهذا هو المراد من قوله تعالى ( اثتوني بكتاب من قبل هذا ) ، وأما إثبات ذلك بالعلوم المنقولة عن الأنبياء سوى ماجاء فى الكتب فهذا أيضاً باطل ، لأن العلم الضرورى حاصل بأن أحداً من الانبياء ما دعا إلى عبادة الأصنام، وهذا هو المراد من قوله (أو أثارة من علم) ولما بطل الكل ثبت أن الاشتغال بعبادة الأصنام عمل باطل وقول فاسد و بقى فى قوله تعالى ( أو أثارة من علم ) نوعان من البجث.

﴿ النوع الأول ﴾ البحث اللغوي قال أبو عبيدة والفراء والزجاج ( أثارة من علم ) أى بقية وقال المبرد ( أثارة ) ما يؤثر من علم أى بقية ، وقال المبرد ( أثارة ) تؤثر ( من علم ) كقولك هذا الحديث يؤثر عن فلان ، ومن هذا المعنى سميت الآخبار بالآثاريقال جاء فى الأثر كذا وكذا . قال الواحدى : وكلام أهل اللغة فى تفسير هدذا الحرف يدور على ثلاثة أقوال : ( الأول ) البقية واشتقاقها من أثرت الشيء أثيره إثارة كائها بقية تستخرج فتثار ( والثانى ) من الأثر الذى هو الرواية ( والثالث ) هو الأثر بمعنى العلامة ، قال صاحب الكشاف وقرى ، ( أثرة ) أى من شيء أوثرتم به وخصصتم من علم لا إحاطة به لغير كم وقرى ، ( أثرة ) بالحركات الثلاث مع سكون الثاء فالإثرة بالكسر بمعنى الآثر . وأما الآثرة فالمرة من مصدر أثر الحديث إذا رواه ، وأما الآثرة من علم فاسم ما يؤثر كالخطبة اسم لما يخطب به . وههنا قول آخر فى تفسير قوله تعالى ( أو أثارة من علم ) فاسم ما يؤثر كالخطبة اسم لما يخطب به . وههنا قول آخر فى تفسير قوله تعالى ( أو أثارة من علم )

وَمَنْ أَضَلُّ مَنْ يَدْعُواْ مِنْ دُونَ الله مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيْمَةِ وَمَنْ أَصْلَ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيْمَةِ وَمَنْ دُعَامُهُمْ غَافِلُونَ ده» وَإِذَا حُشَرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بَعِبَادَتَهِمْ كَافِرِينَ دَه وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهُمْ ءَا يَاتُنَا بَيّنَات قَالَ الذّينَ كَفَرُوا للْحَقِّ لَكَ جَاءَهُمْ لَا فَرَينَ دَه وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهُمْ ءَا يَاتُنَا بَيّنَات قَالَ الذّينَ كَفَرُوا للْحَقِّ لَكَ جَاءَهُمْ هَذَا سَحْرُ مُّبِينُ «٧» أَمْ يَقُولُونَ الْفَتَرَيهُ قُل إِن الْفَتَرَيتُهُ فَالاَ مَلْكُونَ لَى مِنَ اللهَ شَهِيدًا مِنْ وَينَد كُمْ وَهُو الْغَفُورُ لَي مَنَ اللهَ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُو الْغَفُورُ لَا فَيْمَ مُونَ فِيهِ كَنِي بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُو الْغَفُورُ لَا الْمَاتِينَ عَلَيْهُمْ وَلَوْنَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا الْفَقُورُ لَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا تُفْيَصُونَ فِيهِ كَنِي بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُو الْغَفُورُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالَةُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا تُفْيَضُونَ فَيه كَنْ فَي بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُو الْفَقُورُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

وهو ماروى عن ابن عباس أنه قال (أو أثارة من علم) هو علم الخط الذى يخط فى الرمل والعرب كانوا يخطونه وهو علم مشهور، وعن الذي يُطِيِّة أنه قال «كان نبي من الأنبياء يخطفن وافق خطه خطه علم علمه »وعلى هذا الوجه فمعنى الآية اثتونى بعلم من قبل هذا الخط الذى تخطونه فى الرمل يدل على صحة مذهبكم فى عبادة الا "صنام، فان صح تفسير الآية بهذا الوجه كان ذلك من باب التهكم بهم وبأقو الهم ودلا ثلهم والله تعالى أعلم.

قوله تعالى ﴿ ومن أضل بمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ، وإذا حشر الناسكانوا لهم أعدا. وكانوا بعبادتهم كافرين ، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحرمبين ، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لى من الله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيه كنى به شهيداً بيني و بينكم وهو الغفور الرحيم ﴾ .

اعلم أنه تعالى بين فيما سبق أن القول بعبادة الا صنام قول باطل ، من حيث انها لا قدرة لها البتة على الحلق و الفعل و الإيجاد و الإعدام و النفع و الضر ، فأر دفه بدليل آخريدل على بطلان ذلك المذهب ، وهي أنها جمادات فلا تسمع دعاء الداعين ، و لا تعلم حاجات المحتاجين ، و بالجملة فالدليل الا ول كان إشارة إلى ننى العلم من كل الوجوه ، وإذا انتنى العلم و القدرة من كل الوجوه لم تبق عبادة معلومة ببديهة العقل فقوله ( ومن أضل بمن يدعو من دون الله ) استفهام على سبيل الإنكار و المعنى أنه لا أمراً أبعد عن الحق وأقرب إلى الجهل بمن يدعو من دون الله الا صنام فيتخذها و المعنى أنه لا أمراً أبعد عن الحق وأقرب إلى الجهل بمن يدعو من دون الله الا صنام فيتخذها كله و يعبدها و هي إذا دعيت لا تسمع و لا تصح منها الاجابة لا في الحال و لا بعد ذلك اليوم إلى يوم القيامة ، و إنما جعل ذلك غاية لا ن بوم القيامه قد قيل إنه تعالى يحيها و تقع بينها و بين من

# قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ

يعبدها مخاطبة فلذلك جعله تعالى حداً ، و إذا قامت القيامة وحشر الناس فهدده الا صنام تعادى هؤلاء العابدين ، واختلفوا فيه فالا كثرون على أنه تعالى يحيى هدده الا صنام يوم القيامة وهى تظهر عداوة هؤلاء العابدين و تتبرأ منهم ، وقال بعضهم بل المراد عبدة الملائكة ، وعيسى فإنهم فى يوم القيامة يظهر ونعداوة هؤلاء العابدين فإن قيل ماالمراد بقوله تعالى ( وهم عن دعائهم غافلون ) وكيف يعقل وصف الا صنام وهي جمادات بالغفلة ؟ وأيضاً كيف جاز وصف الاصنام بما لا يليق إلا بالعقلاء ؟ وهي لفظة من وقوله (هم غافلون) قلنا إنهم لما عبدوها ونزلوها منزلة من يضر وينفع صح أن بقال فيها إنها بمنزلة الغافل الذي لا يسمع ولا يجيب . وهذا هو الجواب أيضاً عن قوله إن لفظة ( من ) ولفظة ( هم ) كيف يليق بها ، وأيضاً بجوز أن يريد كل معبود من دون الله من الملائكة وعيسى وعزير والا صنام إلا أنه غلب غير الا و ثان على الا و ثان .

واعلم أنه تعالى لما تكلم فى تقرير التوحيد و ننى الا صداد والأنداد تكلم فى النبوة و بين أن عمداً على المنبوة و بين أن عمداً على عرض عليهم نوعاً من أنواع المعجزات زعموا أنه سحر فقال (وإذا تتلى عليهم الآيات) البينة وعرضت عليهم المعجزات الظاهرة سموها بالسحر، ولما بين أنهم يسمون المعجزة بالسحر بين أنهم متى سمعوا القرآن قالوا إن محمداً افتراه واختلقه من عند نفسه ، ومعنى الهمزة فى أم للانكار والتعجب كانه قيل دع هذا واسمع القول المنكر العجيب ، ثم إنه تعالى بين بطلان شهتهم فقال إن افتريته على سبيل الفرض ، فإن الله تعالى يعاجلي بعقوبة بطلان ذلك الافتراء وأنتم لا تقدرون على دفعه عن معاجلتي بالعقوبة فكيف أقدم على هذه الفرية ، وأعرض نفسي لعقابه ؟ يقال فلان لا يملك نفسه إذا غضب و لا يملك عنانه إذا صمم ، و مثله (فمن يملك من الله شيئاً) ومنه قوله على الله أراد أن يهلك المسيح ابن مريم) ، (و من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً) ومنه قوله على الله أملك له من الله شيئاً ) ومنه قوله على الله ألملك له من الله شيئاً » .

ثم قال تعالى (هو أعلم بما تفيضون فيه )أى تندفعون فيه من القدح فى وحى الله تعالى والطعن فى آياته وتسميته سحراً تارة وفرية أخرى (كنى به شهيداً بينى وبينكم) يشهد لى بالصدق ويشهد عليكم بالكدب والجحود ، ومعنى ذكر العلم والشهادة وعيد لهم على إقامتهم فى الطعن والشتم .

ثم قال (وهو الغفور الرحيم) بمن رجع عن الـكـفر وتاب واستعان بحـكم الله عليهم مع عظم ما ارتكبوه.

قوله تعالى ﴿ قُلُ مَا كَنْتُ بِدَعَا مِنَ الرَّسِلِّ وَمَا أَدْرَى مَا يَفْعِلْ بِي وَلَا بِكُمْ أَنْ أَتْبِعِ إِلَّا مَا يُوْحِي

إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى َ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرَ مُبِينَ «٩» قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عَنْدِ اللّه وَكَفُر ثُمْ بِهِ وَشَهْدَ شَاهِدُ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلَهُ فَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَّالَمِينَ «١٠» وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وا للَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَّالَمِينَ «١٠» وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وا للَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيمُ «١١» وَمِنْ قَبْلِهِ كَمَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيمُ «١١» وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كَتَابُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرِيبًا لَيْنُذَرَ ٱلَّذِينَ طَلَهُوا وَبُشْرَى للْمُحْسِنِينَ «١٢»

إلى وما أنا إلا تذير مبين ، قل أرأيتم إن كان من عندالله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله فيآمن واستكبرتم إن الله لايهدى القوم الظالمين ، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ماسبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ﴾

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم فى كون القرآن معجزاً ، بأن قالوا إنه يختلقه من عند نفسه ثم ينسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفرية ، حكى عنهم نوعاً آخر من الشبهات ، وهو أنهم كانوا يقتر حون منه معجزات عجيبة قاهرة ، ويطالبونه بأن يخبرهم عن المغيبات ، فأجاب الله تعالى عنه بأن قال (فل ما كنت بدعا من الرسل) والبدع والبديع من كلشى المبدأ ، والبدعة مااخترع ما لم يكن موجوداً قبله بحكم السنة ، وفيه وجوه (الأول) (ما كنت بدعاً من الرسل) أى ما كنت أو لهم ، فلا ينبغي أن تنكروا إخبارى بأني رسول الله إليكم و لا تنكروا دعائي لمكم إلى التوحيد ونهي عن عبادة الأصنام ، فإن كل الرسل إنما بعثوا بهذا الطريق (الوجه الثاني) أنهم طلبوا منه معجزات عظيمة وأخباراً عن الغيوب فقال (قل ما كنت بدعاً من الرسل) والمعني أن الإتيان بهذه المعجزات القاهرة والإخبار عي هذه الغيوب ليس في وسع البشر ، وأنا من جنس الرسل وأحد منهم لم يقدر على ما تريدونه فقداء فقداء فقال (قل ما كنت بدعا من الرسل) وكلهم كانوا على هذه الصفة وبهذه المثابة وبأن اتباعه فقراء فقال (قل ما كنت بدعا من الرسل) وكلهم كانوا على هذه الصفة وبهذه المثابة وبأن اتباعه فقراء فقال (قل ما كنت بدعا من الرسل) وكلهم كانوا على هذه الصفة وبهذه المثابة وبأن اتباعه فقراء كفال (قل ما كنت بدعا من الرسل) وكلهم كانوا على هذه الصفة وبهذه المثابة وبأن اتباعه فقراء كفال (قل ما كنت بدعا من الرسل) وكلهم كانوا على هذه الصفة وبهذه المثابة فهذه الاشياء لا تقدح في نبوتهم .

ثم قال ( وما أدرى مايفعل بي و لا بكم ) وفيه مسائل :

﴿ المَسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ في تفسير الآية وجهان (أحدهما )أن يحمل ذلك على أحوال الدنيا ( والثاني ) أن يحمل على أحوال الآخرة ( أما الأول ) ففيه وجوه ( الأول ) لا أدرى ما يصير إليه أمرى وأمركم ، ومن الغالب منا والمغلوب ( والثاني ) قال ابن عباس في رواية الكلي : لما اشتد البلاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمكة رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وما. ، فقصها على أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فرجمًا هم فيه منأذى المشركين ، ثم إنهم مكشوا برهة من الدهمر لا يرون أثر ذلك ، فقالوا يارسول آلله ما رأينا الذي قلت ومتى نهاجر إلى الأرض التي رأيتها في المنام؟ فسكت النبي عَلَيْتِينَةٍ فأنزل الله تعالى (ماأدري ما يفعل الله بي ولا بكم) وهو شي. رأيته في المنام ، وأنا لا أتبع إلا ما أوحاه الله إلى ( الثالث ) قال الضحاك لاأدرى مانؤمرون به ولا أومر به في بابالتكاليف والشرائع والجهاد ولافي الابتلاء والامتحان وإنما أنذركم بما أعلمني الله به من أحوال الآخرة في الثواب والعقاب (والرابع) المراد أنه يقول لا أدرى ما يفعل بى في الدنيا أأموت أم أفتل كما قتل الانبياء قبلي ولا أدرى ما يفعل بكم أيها المكذبون، أترمون بالحجارة من السماء، أم يخسف بكم أم يفعل بكم مافعل بسائر الأمم، أما الذين حملوا هذه الآية على أحوال الآخرة ، فروى عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه الآية فرح المشركون والمنافقون واليهود وقالوا كيف نتبع نبياً لا يدرى ما يفعل به وبنا؟ فأنزل الله تعالى ﴿ إِنَا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحَاً مِبِيناً لَيَغْفُرُ لَكَ اللهِ مَا تَقْدُمُ مِن ذَنْبِكُ ﴾ إلى قوله ( وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً) فبين تعالى ما يفعل به و بمن اتبعه ونسخت هذه الآية ، وأرغم الله أنف المنافقين والمشركين . وأكثر المحققين استبعدوا هذا القول واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أن الني عَلَيْكُمْ لابد وأن يعلم من نفسه كونه نبياً ومتى علم كونه نبياً علم أنه لا تصدر عنه الكبائر وأنه مففورله ، وإذا كان كذلك امتنع كونه شاكا في أنه هل هو مغفور له أم لا (الثاني) لاشك أن الأنبيا. أرفع حالا من الأوليا. ، فلما قال في هذا (إن الذين قالو ا ربنا الله ثم استقاموا فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون) فكيف يعقل أن يبقى الرسولُ الذي هو رئيس الاتقياء وقدوة الانبياء والاولياء شاكا في أنه هل هو من المغفورين أو من المعذبين؟ ( الثالث ) أنه تعالى قال ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) والمراد منه كمال حاله ونهاية قربه من حضرة الله تعالى ، ومن هذا حاله كيف يليق به أن يبقي شاكا في أنه من المعذبين أو من المغفورين؟ فثبت ان هذا القول ضعيف.

﴿ الْمُسَالَةُ الثَاتِيةَ ﴾ قال صاحب الكشاف قرى. (ما يفعل) بفتح الياء أى يفعل الله عزوجل فإن قالوا ( ما يفعل) مثبت وغير منفى وكان وجه الكلام أن يقال : ما يفعل بى و بكم ؟ قلنا التقدير ما يفعل بى و ما أدرى ما يفعل بى وما أدرى ما يفعل بكم .

ثم قال تعالى ( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) يعنى إنى لا أفول قولا ولا أعمل عملا إلا بمقتضى الوحى واحتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا النبي يَلِيَّةٍ ما قال قولا ولا عمل عملا إلا بالنص الذي أوحاه الله إليه ، فوجب أن يكون حالنا كذلك ( بيان الأول ) قوله تعالى ( إن أتبع إلا

ما يوحى إلى) (بيان الثانى) قوله تعالى (واتبعوه) وقوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) ثم قال تعالى (وما أنا إلا نذير مبين) كانوا يطالبونه بالمعجزات العجيبة وبالإحبار عرب الغيوب فقال قل (وما أنا إلا نذير مبين) والقادر على تلك الأعمال الخارجة عن فدرة البشر والعالم بتلك الفيوب ليس إلا الله سبحانه.

ثم قال تعالى ( قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لايهدى القوم الظالمين ) وفيه مسائل :

(المسألة الآولى) جواب الشرط محذوف والتقدير أن يقال إن كان هذا الكتاب من عند الله ثم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على صحته ثم استكبرتم لكنتم من الخاسرين ثم حذف هذا الجواب، ونظيره قولك إن أحسنت إليك وأسأت إلى وأقبلت عليك وأعرضت عنى فقد ظلمتنى، فكذا ههنا النقدير أخبرونى إن ثبت أن القرآن من عند الله بسبب عجز الخلق عن معارضته ثم كفرتم به وحصل أيضاً شهادة أعلم بني إسرائيل بكونه معجزاً من عند الله فلو استكبرتم وكفرتم ألستم أضل الناس وأظلمهم، واعلم أن جواب الشرط قد يحذف في بعض الآيات وقد يذكر، أما الحذف فكما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى (ولوأن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى) وأما المذكور، فيكما في قوله تعالى (قل أرأيتم إن كان ألقيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء).

(المسألة الثانية ) اختلفوا في المراد بقوله تعالى (وشهد شاهد من بني إسرائيل) على قولين (الأول) وهو الذي قال به الاكثرون أن هذا الشاهد عبد الله بن سلام، روى صاحب الكشاف أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نظر إلى وجهه فعلم أنه ليس بوجه كذاب وتأمله وتحقق أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم المنتظر، فقال له إني سائلك عن ثلاث ما يعلمهن إلا نبي ماأول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، والولد بمزع إلى أبيه أو أو إلى أمه ؟ فقال بالتيخ وأما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزع له وإن سبق ماء المرأة نزع لها وفقال أشهد أنك لرسول الله حقاً ، ثم قال يارسول الله إن اليهود قوم بهت المرأة نزع لها وفقال أشهد أنك لرسول الله حقاً ، ثم قال يارسول الله إن اليهود قوم بهت وإن علموا بإسلاى قبل أن تسألهم عنى بهتونى عندك ، فجاءت اليهود فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أى رجل عبد الله فيسكم ؟ فقالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا واب أعلمنا واس أعلمنا وأشهد أن تحمداً رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال هدا ما كنت أخاف يارسول وأشهد أن محمداً رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال هدا ما كنت أخاف يارسول الله فقال سعد بن أبى وقاص ماسمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشى على الأرض

إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، وفيه نزل (وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله).

واعلم أن الشعى ومسروقاً وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكور في هذه الآية هو عبد الله بن سلام قالو الآن إسلامه ، كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل هذه الآية المكية على واقعة حدثت في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وأجاب الـكلبي بأن السورة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية وكانت الآية تنزل فيؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضعها فىسورة كذا فهذه الآية نزلت بالمدينة وإن الله تعالى أمر رسوله عليه بأن يضعها في هذه السورة المكية في هذا الموضع المعين. ولقائل أن يقول إن الحديث الذي رويتم عن عبد الله بن سلام مشكل. وذلك لأن ظاهر الحديث يوهم أنه لما سأل الذي عَلِيَّةِ عن المسائل الثلاثة ، وأجاب الذي تِلِيِّةِ بتلك الجوابات من عبدالله بن سلام لأجل أن النبي عَلَيْ ذَكَر مَلْكَ الجوابات وهذا بعيد جداً لوجهين (الأول) أن الإخبار عن أول أشراط الساعة وعن أول طعام يأكله أهل الجنة إخبار عن وقوع شي. من الممكننات. وما هذا سبيله فإنه لا يعرف كون ذلك الحبر صدقاً إلا إذا عرف أولا كون المخبر صادقاً فلو أنا عرف اصدق المخبر يكون ذلك الخبرصدقا لزم الدور و إنه محال (الثاني) أنا نعلم بالضرورة أن الجوابات المذكورة عن هذه المسائل لايبلغ العلم بها إلى حد الإعجاز البتة ، بل نقول الجوابات القاهرة عن المسائل الصعبة لما لمتبلغ إلى حد الإعجاز فأمثال هذه الجو ابات عن هذه السؤ الات كيف يمكن أن يقال إنها بلغت إلى حد الإعجاز (والجواب) يحتمل أنه جا. في بعض كتب الأنبيا. المتقدمين أن رسول آخر المعنى فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب بتلك الاجوبة عرف بهذا الطريق كونه رسولا حقاً من عند الله ، وعلى هذا الوجه فلاحاجة بنا إلى أن نقول العلم بهذه الجوابات معجز والله أعلم .

(القول الثانى) فى تفسير قوله تعالى (وشهد شاهد من بنى إسرائيل) أنه ليس المراد منه شخصاً معيناً بل المراد منه أن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم موجود فى التوراة والبشارة بمقدمه حاصلة فيها فتقدير الكلام لو أن رجلامنصفاً عارفاً بالتوراة أقربذلك واعترف به ، ثم إنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنكرتم ألستم كنتم ظالمين الانفسكم ضالين عن الحق ؟ فهذا الكلام مقرر سواء كان المراد بذلك الشاهد شخصاً معيناً أو لم يكن كذلك الآن المقصود الأصلى من هذا الكلام أنه ثبت بالمعجزات القاهرة أن هذا الكتاب من عند الله و ثبت أن التوراة ، شتملة على البشارة بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم ومع هذين الأمرين كيف يليق بالعقل إنكار نبوته .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله تعالى (على مثله) ذكروا فيه وجوهاً ، والأقرب أن نقول إنه صلى الله عليه وسلم قال لهم أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله كما أقول وشهد شاهد من بنى إسرائيــل على مثل ما قلت (فآمن واستكبرتم) ألستم كنتم ظالمين أنفسكم .

ثم قال تعالى ( إن الله لايهدى القوم الظالمين ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أنه تهديد وهو قائم مقام الجواب المحذوف والتقدير ( قل أرأيتم إن كان من عند الله شم كفرتم به ) فإنكم لا تكونون مهتدين بل تكونون ضالين.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قالت المعتزلة هذه الآبة تدل على أنه تعالى إنما منعهم الهداية بناء على الفعل القبيح الذي صدر منهم أو لا ، فإن قوله تعالى ( إن الله لا يهدى القوم الظالمين ) صريح في أنه تعالى لايهديهم لكونهم ظالمين أنفسهم فوجب أن يعتقدوا فيجميع الآيات الواردة في المنع من الإيمان والهداية أن يكون الحال فيها كما ههنا والله أعلم.

ثم قال تعالى ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه ) وفيه مسائل:

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ هـذه شبهة أخرى للقوم في إنكار نبوة محمـد ﷺ ، وفي سبب نزوله عمار وصهيب و ابن مسعود ، ولو كان هذا الدين خيراً ماسيقنا إليه هؤلا. ( الثاني ) قيل لما أسلمت جهينة ومزينة وأسلم وغفار . قالت بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع لوكان هذا خيراً ماسبقنا إليه رعاء إلبهم (الثالث) قيل إن أمة لعمر أسلمت وكان عمر يضربها حتى يفتر ، ويقول لولا أني فترت لزدتك ضرباً ، فكان كـفار قريش يقولون لوكان ما يدعو محمد إليه حقاً ما سبقتنا إليه فلانة .

( الرابع ) قيل كان اليهود يقولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اللام في قوله تعالى ( للذين آمنوا ) ذكروا فيه وجهين: ( الأول ) أن يكون المعنى : وقال الذين كيفروا للذين آمنوا ، على وجه الخطاب كما تقول قال زيد لعمرو ، ثم تنرك الخطاب و تنتقل إلى الغيبة كـقوله تعالى ( حتى إذا كـنتم فىالفلك وجرين بهم ) ( الثاني ) قال صاحب الكشاف (للذي آمنوا) لأجلم يعني أن الكفار قالوا لأجل إيمان (الذين آمنوا) لوكان خيراً ما سبقونا إليه ، وعنــدى فيه وجه ( ثالث ) وهو أن الكيفار لمــا سمعوا أن جماعة آمنوا برسول الله عَلَيْتُ خاطبوا جماعة من المؤمنين الحاضرين ، وقالوا لهم لوكان هذا الدين خيراً لما سبقنا إليه أو لئك الغائبون الذين أسلموا.

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هـذا الكلام أجاب عنه بقوله (وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ) والمعنى أنهم لما لم يقفوا على وجه كونه معجزاً ، فلابد من عامل في الظرف في قوله (وإذ لم يهتدوا به) ومن متعلق لقوله (فسيقولون) وغير مستقيم أن يكون (فسيقولون) هو العامل في الظرف لتدافع دلالتي المضي والاستقبال ، فما وجه هذا الكلام ؟ وأجاب عنه بأن العامل في إذ محذوف لدلالة المكلام عليه ، والتقدير ( وإذ لم يهتدوا به ) ظهر عنادهم ( فسيقولون هذا إفك قدم).

ثم قال تعالى ( ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة )كتاب موسى مبتدأ ، ومن قبـله ظرف

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَّبُنَا ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَمَا وَلَا ثُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَمَا وَوَضَيْنَا وَلِيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ خَالدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «١٤» وَوَصَّيْنَا اللهُ وَفَصَالُهُ اللهٰ اللهُ اللهٰ ال

واقع خبراً مقدماً عليه ، وقوله (إماماً) نصب على الحال كقولك فى الدار زيد قائماً ، وقرى ، (ومر قبله كتاب موسى) والتقدير : وآتينا الذى فبله التوراة . ومعنى (إماماً) أى قدوة (ورحمة) بوتم به في دين الله وشرائعه ، كما يؤتم بالإمام (ورحمة) لمن آمن به وعمل بما فيه ، ووجه تعلق هذا الكلام بما قبله أن القوم طعنوا في صحه القرآن ، وقالوا لو كان خيراً ماسبقنا اليه هؤلاء الصعاليك ، وكانه تعالى قال الذى يدل على صحة القرآن أنه كم لا تنازعون فى أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام ، وجعل هذا الكتاب إماماً يقتدى به ، ثم إن التوراة مشتملة على البشارة بمقدم محمد عليه في كون محمد صلى الله عليه وسلم حفاً من الله .

ثم قال تعالى (وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً) أى وهذا القرآن مصدق لكتاب موسى فى أن محمداً رسول حق من عند الله وقوله تعالى (لساناً عربياً) نصب على الحال، ثم قال (لينذر الذين ظلموا) قال ان عباس مشركى مكة وفى قوله (لتنذر) قراء تان التاء لكثرة ما ورد من هذا المعنى بالمخاطبة كقوله تعالى (لتنذر به وذكرى للمؤمنين) والياء لتقدم ذكر الكتاب فأسند الإبذار إلى الكتاب كما أسند إلى الرسول، وقوله تعالى (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) إلى

قوله (لينذر بأساً شديداً من لدنه)
ثم قال تعالى (وبشرى للمحسنين) قال الزجاج الآجود أن يكون قوله (وبشرى) في موضع

رفع، والمعنى وهو بشرى للمحسنين. قال ويجوز أن يكون فى موضع نصب على معنى (لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين) و حاصل الكلام أن المقصود من إيزال هــذا الكتاب إيذار

المعرضين وبشارة المطيعين.

قوله تعالى ﴿ إِنَّ الذِينَ قَالُوا رَبِنَا الله ثم استَقَامُوا فَلَا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ، أُولُنْكُ أَصِحَابِ الْجِنَةُ خَالَدِنَ فِيهَا جَزَاءً بمـا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب

نَعْمَتَكُ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَالَدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَيْهُ وَأَصْلِحْ لِى فَى فُدُرِّيَّتِي إِنِّى أَنْبُثُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٥١ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ فُرِيَّتِي إِنِّى مَنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥١ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أُدُرِيَّتِي إِنِّى مَنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥١ أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أُدُرِيَّتِي إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥١ أُولِئِكَ ٱللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَعُدَ الصَّدْقِ ٱللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهُمْ فِي أَصْحَابِ ٱلْجُنَّةُ وَعْدَ الصِّدْقِ ٱللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦»

أوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لى فى ذ\_بتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين ، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق الذى كاموا مو عدون ﴾ ،

اعلم أنه تعالى لمـا قرر دلائل التوحيد والنبوة وذكر شبهات المنسكرين وأجاب عنها ، ذكر بعد ذلك طريقة المحقين والمحققين فقال (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) وقد ذكرنا تفسير هذه الكامة فى سورة السجدة ذكر أن الملائكة ينزلون وبقولون (أن لاتخافوا ولا تحزنوا) وههنا رفع الواسطة من البين وذكر أنه (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فإذا جمعنا بين الآيتين حصل من مجموعهما أن الملائكة يبلغون اليهم هذه البشارة وأن الحق سبحانه يسمعهم هذه البشارة أيضاً من غير واسطة .

واعلم أن هدنه الآيات دالة على أن من (آمن بالله وعمل صالحاً) فإنهم بعد الحشر لا ينالهم خوف ولا حزن، ولهذا قال أهل التحقيق إنهم يوم القيامة آمنون من الأهوال، وقال برمنهم خوف العقاب زائل عنهم، أما خوف الجلال والهيبة فلا يزول البتة عن العبد، ألا ترى أن الملائكة مع علو درجاتهم وكمال عصمتهم لا يزول الخوف عنهم فقال تعالى (يخافون ربهم من فوقهم) وهذه المسألة سبقت بالاستقصاء في آيات كثيرة منها قوله تعالى (لا يحزنهم الفزع الاكبر)

ثم قال تعالى (أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على مسائل (أولها) قوله تعالى (أولئك أصحاب الجنة) وهذا يفيد الحصر، وهذا يدل على أن أصحاب الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهذا يدل على أن صاحب الحكيرة قبل التوبة لايدخل الجنة (وثانيها) قوله تعالى (جزاء بما كانوا يعملون) وهذا يدل على فساد قول من يقول: الثواب فضل لا جزاء (وثالثها) أن قوله تعالى (بما كانوا يعملون) يدل على أنبات العمل للعبد (ورابعها) أن هذا يدل على أنه يجوز أن يحصل الأثر في حال المؤثر، أو أي أثر كان موجوداً قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر (وخامسها) كون العبد

مستحقاً على الله تعالى ، وأعظم أنواع هذا النوع الإحسان إلى الوالدين ، لاجرم أردفه بهذا المعنى ، فقال تعالى ( ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) وقد تقدم الكلام فى نظير هذه الآية فى سورة العنكبوت ، وفى سورة لقان ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قرأ عاصم وحمزة والكسائي (بوالديه إحساناً) والباقون (حسناً). واعلم أن الإحسان خلاف الإساءة ، والحسن خلاف القبيح ، فمن قرأ (إحساناً) فحجته قوله تعالى في سورة بني إسرائيل (وبالوالدين إحساناً) والمعنى أمرناه بأن يوصل إليهما إحساناً ، وحجة القراءة الثانية قوله تعالى في العنكبوت (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً) ولم يختلفوا فيه ، والمراد أيضاً أما أمرناه بأن يوصل إليهما فعلا حسناً ، إلا أنه سمى ذلك الفعل الحسن بالحسن على سبيل المبالغة ، كما يقال : هذا الرجل علم وكرم ، وانتصب حسناً على المصدر ، لأن معنى (ووصينا الإنسان بوالديه) أمرناه أن يحسن إليهما (إحساناً).

ثم قال تعالى ( حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى ) قرأ ان عامر وعاصم وحمزة والكسائى (كرهاً) بضم الكاف ، والباقون بفتحها ، قيل هما لفتان : مثل الضعف والضعف ، والفقر والفقر ، ومن غير المصادر : الدف والدف ، والشهد والشهد . قال الواحدى : الكره مصدر من كرهت الشيء أكرهه ، والكره الاسم كأنه الشيء المكروه . قال اتعالى (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) فهذا بالضم ، وقال أن ترثوا النساء كرها ) فهذا في موضع الحال ، ولم يقرأ الثانية بغير الفتح ، فما كان مصدراً أو في موضع الحال فالفتح فيه أحسن ، وما كان اسماً نحو ذهبت به على كره كان الضم فيه أحسن .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال المفسرون: حملته أمه على مشقة ووضعته فى مشقة ، وليس يريد ابتداء الحمل، المحمل الثانية ﴾ وقد قال المفسرون عملا خفيفاً ) يريد ابتداء الحمل، الحمل ، فإن ذلك لا يكون مشقة ، فالحمل نطفة وعلقة ومضغة ، فإذا أثقلت فحينئذ (حملته كرهاً ووضعته كرهاً ) يريد شدة الطلق .

(المسألة الثالثة) دلت الآية على أن حق الأم أعظم ، لأنه تعالى قال أولا (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً) فذكرهما معاً ، ثم خص الأم بالذكر ، فقال (حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً) وذلك يدل على أن حقها أعظم ، وأن وصول المشاق إليها بسبب الولد أكثر ، والأخبار مذكورة في هذا الباب .

ثم قال تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ هذا من باب حذف المضاف ، والتقدير (ومدة حمله وفصاله ثلاثون شهراً) والفصال الفطام وهو فصله عن اللبن . فإن قيل المراد بيان مدة الرضاعة لا الفطام ، فكيف عبر عنه بالفصال ؟ قلنا : لماكان الرضاع يليه الفصال ويلائمه . لآنه ينتهى ويتم به . سمى فصالا .

﴿ المسألة الثانية ﴾ دلت الآية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، لأنه لما كان بحموع مدة الحمل والرضاع ثلا أون شهراً ، قال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) فإذا أسقطت الحولين الدكاملين وهي أربعة وعشرون شهراً من الثلاثين ، بقى أفل مدة الحمل ستة أشهر . روى عن عمر أن امرأة رفعت إليه ، وكانت قد ولدت لستة أشهر ، فأمر برجمها ، فقال على: لارجم عليها ، وذكر الطريق الذي ذكرناه . وعن عثمان أنه هم بذلك ، فقرأ ابن عباس عليه ذلك .

واعلم أن العقل والتجربة يدلان أيضاً على أن الأمر كذلك، قال أصحاب التجارب: إن لتكو من الجنين زماناً مقدراً ، فإذا تضاعف ذلك الزمان تحرك الجنين ، فإذا انضاف إلى ذلك المجموع مثلاه انفصل الجنين عن الآم ، فلنفرض أنه يتم خلقه في ثلاثين يوماً ، وإذا تضاعف ذلك الزمان حتى صار ستين تحرك الجنين ، فإذا تضاعف إلى هذا المجموع مثلاه وهو مائة وعشرون حتى صار الجموع مائة وثمانين وهو ستة أشهر ، فحينتُذ ينفصل الجنين ، فلنفرض أنه يتم خلقه في خمسة و ثلاثين يوماً ، فيتحرك في سبعين يو ،اً ، فإذا انضاف إليه مثلاه وهو مائة وأربدون يوماً صار المجموع مائتين وعشرة أيام، وهو سبعة أشهر انفصل الولد، ولنفرض أنه يتم خلقه في أربعين يوماً ، فيتحرك في ثمانين يوماً ، فينفصل عند مائتين وأربعين يوماً ، وهو ثمانية أشهر ، ولنفرض أنه تمت الحلقة في خمسة وأربعين يوماً ، فيتحرك في تسعبن يوماً ، فينفصل عند مائتين وسبعين يوماً ، وهو تسعة أشهر ، فهذا هو الضبط الذي ذكره أصحاب التجارب. قال جالينوس: إنى كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة الحمل، فرأيت امرأة ولدت في المائة والأربع والثمانين ايلة ، وزعم أبوعلى بن سينا أنه شاهد ذلك ، فقد صار أقل مدة الحمل بحسب نص القرآن ، وبحسب المجارب الطبية شيئاً واحداً، وهو ستة أشهر . وأما أكثر مدة الحمل، فليس في القرآن ما يدل عليه. قال أبو على بن سينا: في الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنو ان الشفاء، بلغني من حيث و ثقت به كل الثقة . أن امرأة وضعت بعد الرابيع من سنى الحمل ولداً قد نبتت أسنانه وعاش. و حكى عن ارسطا طاليس أنه قال: أزمنة الولادة ، وحبل الحيوان مضبوطة سوى الإنسان ، فربما وضعت الحبلي لسبعة أشهر ، وربما وضعت في الثامن ، وقلما يعيش المولود في الثامن إلا في بلاد معينة مثل مصر ، والغالب هو الولادة بعد التاسع . قال أهل التجار ب : والذي قلناه من أنه إذا تضاعف زمان التـكوين تحرك الجنين. وإذا انضم إلى المجموع مثلاه انفصل الجنين، إنما قلنـا. بحسب التقريب لا بحسب التحديد . فإنه ريا زاد أو نقص بحسب الأيام ، لأنه لم يقم على هذا الضبط برهان . إنما هو تقريب ذكروه بحسب التجربة ، والله أعلم .

ثم قالوا المدة التي فيها تتم خلقة الجنين تنقسم إلى أقسام ( فأولها ) أن الرحم إذا اشتملت على المبي ولم تقدفه إلى الحارج استدار المني على نفسه منحصراً إلى ذاته وصار كالكرة ، و لم كان من شأن المنيأن يفسده الحركات ، لاجرم يثخر في هذا الوقت وبالحرى أن خلق المني من مادة تجف

بالحر إذا كان الغرض منه تكون الحيوان واستحصاف أجزائه ويصير المنى زبداً فى اليوم السادس (وثانيها) ظهور النقط الثلاثة الدموية فيه (إحداها) فى الوسط وهو الموضع الذى إذا تمت خلقته كان قلباً (والثانى) فوق وهو الدماغ (والثالث) على الهمين وهو الكبد، ثم إن تلك النقط تتباعد ويظهر فيما بينها خيوط حمر، وذلك يحصل بعد ثلاثة أيام أخرى فيكون المجموع تسعة أيام (وثالثها) أن تنفذ الدموية فى الجميع فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى حتى يصير المجموع خمسة عشر يوماً (ورابعها) أن يصير لحماً وقد تميزت الأعضاء الثلاثة، وامتدت رطوبة النخاع، وذلك إنما يتم باتنى عشر يوماً فيكون المجموع سبعة وعشرين يوماً (وخامسها) أن ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والبطن بميز الحس فى بحض ويخنى فى بعض ويضي فى بعض ويصير بحيث يظهر ذلك الحس ظهوراً بيناً ، وذلك يتم فى أربعة هذه الأعضاء بعضها عن بعض ويصير بحيث يظهر ذلك الحس ظهوراً بيناً ، وذلك يتم فى أربعة أيام أخرى فيكون المجموع ستة وثلاثين يوماً (وسادسها) أن يتم انفصال الثلاثون ، فصارت هذه التجارب الطبية مطابقة لما أخبر عنه الصادق المصدوق فى قوله ترقيق ويجمع خلق أحدكم فى بطن أمه أربعين يوماً هال أصحاب التجارب إن السقط بعد الأربعين إذا شق عنه السلالة ووضع فى المهاء البارد ظهر شىء صغير متميز الأطراف .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ هذه الآية دلت على أقل مدة الحمل وعلى أكثر مدة الرضاع ،أما إنها تدل على أفل مدة الحمل فقد بيناه ، وأما إنها تدل على أكثر مدة الرضاع فلقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) والفقهاء ربطوا بهذين الضابطين أحكاماً كثيرة في الفقه ، وأيضاً فإذا ثبت أن أقل مدة الحمل هو الأشهر الستة ، فبتقدير أن تأتى المرأة بالولد في هذه الأشهر يبق جانبها مصوناً عن تهمة الزنا والفاحشة وبتقدير أن يكون أكثر مدة الرضاع ماذكرناه ، فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا يترتب عليها أحكام الرضاع فتبق المرأة مستورة عن الأجانب ، وعند هذا يظهر أن المقصود من تقدير أقل الحل ستة أشهر و تقدير أكثر الرضاع حولين كاملين السعى في دفع المضار والفواحش وأنواع التهمة عن المرأة ، فسبحان من له تحتكل كلمة من هذا الكتاب الكريم أسرار عجيبة و نفائس لطيفة ، تعجز العقول عن الإحاطة لها بكما .

وروى الواجدى فى البسيط عن عكرمة أنه قال إذا حملت تسعة أشهر أرضعته أحداً وعشرين شهراً ، وإذا حملت ستة أشهر أرضعته أربعة وعشرين شهراً ، والصحيح ماقدمناه .

ثم قال تعالى ( حتى إذا بلغ اشده و بلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى ) وفيه مسائل:

﴿ الْمُسَأَلَةُ الْأُولَى ﴾ اختلف المفسرون في تفسير الأشد ، قال ابن عباس في رواية عطاء يريد ثماني عشرة سنة والاكثرون من المفسرين على أنه ثلاثة وثلاثون سنة ، واحتج الفراء عليه بأن قال أن الأربعين أقرب في النسق إلى ثلاث وثلاثين منها إلى ثمانية عشر ، ألا ترى أنك تقول أخذت عامة المال أو كله ، ومثله قوله تعالى أخذت عامة المال أو كله ، ومثله قوله تعالى (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى إلليل ونصفه و ثلثه) فبعض هذه الأقسام قريب من بعض فكذا ههنا ، وقال الزجاج الأولى حمله على ثلاث وثلاثين سنة لآن هذا الوقت الذي يكمل فيه بدن الإنسان ، وأقول تحقيق الكلام في هذا الباب إن يقال أن مراتب سن الحيوان ثلاثة ، وذلك لأن بدن الحيوان لا يتكون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية ، ولا شك أن الرطوبة الغريزية غالبة في أول العمر وناقصة في آخر العمر ، والانتقال من الزيادة إلى النقصان لا يعقل حصوله إلا إذا حصل الاستواء في وسط هاتين المدتين . فثبت أن مدة العسر منقسمة إلى ثلاثة أقسام (أولها) أن تكون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية وحينئذ تكون الأعضاء قابلة للتمدد في ذواتها وللزيادة بحسب الطول والعرض والعمق وهذا هو سن النشو والنماء .

﴿ والمرتبة الثانية ﴾ وهي المرتبة المتوسطة أن تكون الرطوبة الغريزية وافية بحفظ الحرارة الغريزية من غير زيادة ولا نقصان وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشباب.

﴿ وَالْمُرْتَبَةُ الثَّالَثَةُ ﴾ وهي المرتبة الأخيرة أن تكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الوفاء بحفظ الحرارة الغريزية ثم هذا النقصان على قسمين ( فالأول ) هو النقصان الحني وهو سن الكهولة (والثاني) هو النقصان الظاهر وهو سن الشيخوخة ، فهذا ضبط معلوم.ثم ههنا مقدمة أخرى وهي أن دور القمر إنمـا يكمل في مدة ثمانية وعشر بن يرماً وشي. ، اإذا قسمنا هذه المدة بأربعة أقسام كان كل قسم منها سبعة فلهذا السبب قدروا الشهر بالأسابيع الأربعة ، ولهذه الأسابيع تأثيرات عظيمة في احتلاف أحوال هذا العالم ، إذا عرفت هذا فنقول إن المحققين من أصحاب التجارب قسموا مدة سن النما. والنشو. إلى أربعة أسابيع ويحصل للآدمى بحسب انتها. كل سابوع من هذه السواسع الأربعة نوع من التغير يؤدى إلى كماله ، أما عند تمام السابوع الأول من العمر فتصلب أعضاؤه بعض الصلابة، وتقوى أفعاله أيضاً بعض القوة، وتتبدل أسنانه الضعيفة الواهية بأسنان قوية وتكون قوة الشهوة في هذا السابوع أقوى في الهضم بما كان قبل ذلك، وأما فى نهماية السابوع الثانى فتقوى الحرارة وتقل الرطوبات وتتسع المجمارى وتقوى قوة الهضم و تقوى الأعضاء وتصلب قوة وصلابة كافية ويتولد فيه مادة الزرع ، وعند هذا يحكم الشرع عليه بالبلوغ على قول الشافعي رضي الله عنـــه ، وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه ، لأن هذا الوقت لما قويت الحرارة الفريزية قلت الرطوبات واعتدل الدماغ فتكمل القوى النفسانية التي هي الفكر والذكر، فلا جرم يحمكم عليه بكال العقل، فلا جرم حكمت الشريعة بالبلوغ وتوجه التكاليف الشرعية فما أحسن قول من ضبط البلوغ الشرعي مخمس عشرة سنة .

واعلم أنه يتفرع على حصول هذه الحالة أحوال في ظاهر البدن ( احـدها ) انفراق طرف الأرنبة لأن الرطوبة الغريزية التي هناك تنتقص فيظهر الانفراق ( وثانهما ) نتوء الحنجرة وغلظ الصوت لأن الحرارة التي تنهض في ذلك الوقت توسع الحنجرة فتنتؤ ويغلظ الصوت ( وثالثها ) تغير ريح الإبط وهي الفضلة العفنية التي يدفعها القلب إلى ذلك الموضع وذلك لأن القلب لما قويت حرارته ، لا جرم قويت على إنضاج المادة ، ودفعها إلى اللحم الغددي الرخو الذي في الإبط (ورابعها) نبات الشعر وحصول الاحتلام، وكل ذلك لأرب الحرارة قويت فقدرت على توليد الأبخرة المولدة للشعر وعلى توليـد مادة الزرع، وفي هذا الوقت تتحرك الشهوة في الصبايا وينهد ثديهن وينزل حيضهن وكل ذلك بسبب أن الحرارة الغريزية التي فهن قويت في آحر هذا السابوع، وأما في السابوع الثالث فيدخل في حد الكمال وينبت للذكر اللحية ويزداد حسنه وكماله ، وأما في السابوع الرابع فلا تزال هذه الأحوال فيه متكاملة متزايدة ، وعند انتها. السابوع الرابع نهاية أن لايظهر الازدياد. أما مدة سن الشباب وهي مدة الوقوف فسابوع واحد فيكون المجموع خمسة و ثلاثين سنة . ولما كانت هذه المدة إما قد تزداد ، و إما قد تنقص بحسب الأمرجة جعل الفاية فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو السن الذي يحصل فيه الكالل اللائق بالإنسان شرعاً وطبأ ، فإن في هذا الوقت تسكن أفعال القوى الطبيعية بعض السكون وتنتهي له أفعال القوة الحيوانية غايتها ، وتبتدىء أفعال القوة النفسانية بالقوة والكمال ، وإذا عرفت هذه المقدمة ظهر لك أن بلوغ الإنسان وقت الأشد شي. وبلوغه إلى الاربعين شي. آخر، فإن بلوغه إلى وقت الأشد عبارة عن الوصول إلى آخر سن النشو. والنماء ، وأن بلوغه إلى الاربعين عبارة عن الوصول إلى آخر مدة الشباب، ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية والحيوانية في الانتقاص، و تأخذ القوة العقلية والنطقية في الاستكمال وهذا أحد مايدل على أن النفس غير البدن، فإن البدن عند الأربعين يأخذ في الانتقاص، والنفس من وقت الأربعين تأخذ في الاستكمال، ولو كانت النفس عين البدن لحصل للشيء الواحد في الوقت الواحد الكمال والنقصان وذلك محال، وهذا الكلام الذي ذكرناه ولخصناه مذكور في صريح لفظ القرآن ، لأنا بينـــا أن عند الأربعين تنتهي الكمالات الحاصلة بسبب القوى الطبيعية والحيوانية ، وأما الكمالات الحاصلة بحسب القوى النطقية والعقلية فانها تبتدىء بالاستكمال ، والدليل عليه قوله تعالى (حتى إذا بلغ أشده وبلغأر بعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي ) فهذا يدل على أن توجه الإنسان إلى عالم العبودية والاشتغال بطاعة الله إنما يحصل من هذا الوقت، وهذا تصريح بأن القوة النفسانية العقلية النطقية إنما تبتدى. بالاستكمال من هذا الوقت فسبحان من أو دع في هذا الكتاب الكريم هذه الأسرار الشريفة المقدسة . قال المفسرون لم يبعث ني قط إلا بعد أربعين سنة ، وأقول هذا مشكل بعيسي عايه السلام فإن الله جعله نبياً من أول عمره إلا أنه يجب أن يقال الأغلب أنه ماجاءه الوحى إلا بعد الأربعين ، وهكذا كان الأمر فى حق رسولنا صلى الله عليه وسلم ، ويروى أن عمر بن عبد العزبز لما بلغ أربعين سنة كان يقول اللهم أوزعى أن أشكر نعمنك إلى تمام الدعاء ، وروى أنه جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال « يؤمر الحافظان أن ارفقا بعبدى من حداثة سنه، حتى إذا بلغ الأربعين قيل احفظا و حققا ، فكان راوى هذا الحديث إذا ذكر هذا الحديث بكى حتى تبتل لحيته رواه القاضى فى التفسير .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اعلم أن قوله تعالى (حتى إذا بلغ أشده و بلغ أر بعين سنة ) يدل على أن الإنسان كالمحتاج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من هذه المدة ، ذلك لأن العقل كالناقص فلا بد له من رعاية الأبوين على رعاية المصالح و دفع الآفات ، وفيه تنبيه على أن نعم الوالدين على الولد بعد دخوله فى الوجود تمتد إلى هذه المدة الطويلة ، وذلك يدل على أن نعم الوالدين كأنه يخرج عن وسع الإنسان مكافأتهما إلا بالدعاء والذكر الجميل .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ حكى الواحدى عن ابن عباس وقوم كثير من متأخرى المفسرين ومتقد ويهم أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، قالوا والدليل عليه أن الله تعالى قد وقت الحمل والفصال ههنا بمقدار يعلم أنه قد ينقص وقد بزيد عنه بسبب اختلاف الناس فى هذه الأحوال ، فو جب أن يكون المقصود منه شخصاً واحداً حتى يقال إن هذا التقدير إخبار عن حاله فيمكن أن يكون أبو بكر كان حمله و فصاله هذا القدر .

مم قال تعالى فى صفة ذلك الإنسان (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الني أنعمت على وعلى والدى) ومعلوم أنه ليس كل إنسان يقول هذا القول، فوجب أن يكون المرادمن هذه الآية إنساناً معيناً قال هذا القول، وأما أبو بكر فقدقال هذا القول فى قريب من هذا السن، لأنه كان أقل سناً من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وشيء والنبي تراتي بعث عند الأربعين وكان أبو بكر قريباً من الأربعين وهو قد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فثبت بماذكرناه أن هذه الآيات صالحة لأن يكون المراد منها أبو بكر، وإذا ثبت القول به، فثبت بماذكرناه أن هذه الآيات صالحة لأن يكون المراد منها أبو بكر، وإذا ثبت القول الآية (أولئك الذي نقبل غنه أحسن أعماله ويتجاوز يدل على أن المراد من هذه الآية أفضل الخلق لأن الذي يتقبل الله عنه أحسن أعماله ويتجاوز عن كل سيئاته يجب أن يكون من أفاضل الخلق وأكابرهم، وأجمعت الأمة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله يتلي إما أبو بكر وإما على ، ولا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية على بن أبي طالب ما كان كذلك لأنه إنما آمن فى زمان الصبا أو عند القرب من الصبا ، فثبت أن المراد من هذه الآية هو أبو بكر والله أعلى .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله تعالى (أوزعنى) قال ابن عباس معناه ألهمنى ، قال صاحب الصحاح أوزعته بالشيء أغربته به فاوزع به فهو موزع به أى مغرى به ، واستوزعت الله شكره ، فأوزعنى أى استلهمته فألهمنى .

(المسألة الخامسة ) اعلم أنه تعالى حكى عن هذا الداعى أنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء (أحدها) أن يوفقه الله للشكر على نعمه (والثانى) أن بوفقه للاتيان بالطاعة المرضية عند الله (الثالث) أن يصلح له فى ذريته ، وفى ترتيب هذه الأشياء الثلاثة على الوجه المذكور وجهان : (الأول) أنا بينا أن مراتب السعادات ثلاثة أكملها النفسانية وأوسطها البدنية وأدونها الخارجية والسعادات النفسانية هى اشتغال القلب بشكر آلاء الله و نعائه ، والسعادات البدنية هى اشتغال البدن بالطاعة والخدمة ، والسعادات الجارجية هى سعادة الأهل والولد، فلما كانت المراتب محصورة في هذه الثلاثة لا جرم رتبها الله تعالى على هذا الوجه .

والسبب الثانى والعمل من أعمال الجوارح، وعمل القلب أشرف من عمل الجارحة، وأيضاً المقصود من القلوب، والعمل من أعمال الجوارح، وعمل القلب أشرف من عمل الجارحة، وأيضاً المقصود من الأعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى (وأقم الصلاة لذكرى) بين أن الصلاة مطلوبة لأجل أنها تفيد الذكر، فثبت أن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح، والأشرف يجب تقديمه في الذكر، وأيضاً الاشتغال بالشكر اشتغال بقضاء حقوق النعم الماضية، والاشتغال بالطاعة الظاهرة اشتغال بطلب النعم المستقبلة، وقضاء الحقوق الماضية يجرى مجرى قضاء الدين، وطلب المنافع المستقبلة طلب للزوائد، ومعلوم أن قضاء الدين مقدم على سائر المهمات، فلهذا السبب قدم الشكر على سائر الطاعات، وأيضاً أنه قدم طلب التوفيق على الشكر، وطلب التوفيق على الطاعة على طلب أن يصلح له ذريته، وذلك لأن المطلوبين الأولين اشتغال بالتعظيم لأمر الله، والمطلوب خلق الله، ومعلوم أن النعظيم لأمر الله يجب تقديمه على الشفقة على الثالث اشتغال بالشفقة على الشائه.

﴿ المسأله السادسة ﴾ قال أصحابنا إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشكر على نعم الله ، وهذا يدل على أنه لا يتم شيء من الطاعات والأعمال إلا إعانة الله تعالى ، ولو كان العبد مستقلا بأفعاله لحكان هذا الطلب عبثاً ، وأيضاً المفسرون قالوا المراد من قوله (أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على ) هو الإيمان أو الإيمان يكون داخلا فيه ، والدليل عليه قوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) والمراد صراط الذين أنعمت عليهم بنعمة الإيمان وإذا ثبت هذا فنقول العبد يشكر الله على نعمة الإيمان . فلو كان الإيمان من العبد لا من الله لكان ذلك شكراً لله تعالى على فعله لاعلى فعل غيره ، وذلك قبيح لقوله تعالى (ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) فإن قيل فهب أن يشكر الله على ما أنعم به عليه فكيف يشكره على النعم التي أنعم بما لم يفعلوا ) فإن قيل فهب أن يشكر الله على ما أنعم به عليه فكيف يشكره على النعم التي أنعم

بها على والديه؟ وإنما يجب على الرجل أن يشكر ربه على ما يصل إليه من النعم ، قلمناكل نعمة وصلت من الله تعالى على أن يشكر ربه على الأمرين .

﴿ وأما المطلوب الثانى ﴾ من المطالب المذكورة فى هذا الدعاء, فهو قوله ( وأن أعمل صالحاً ترضاه ).

واعلم أن الشيء الذي يعتقد أن الإنسان فيه كونه صالحاً على قسمين ( أحدهما ) الذي يكون صالحاً عنده ويكون صالحاً أيضاً عند الله تعالى ( والثانى ) الذي يظنه صالحاً ولكنه لا يكون صالحاً عند الله تعالى ، فلما قسم الصالح في ظنه إلى هذين القسمين طلب من الله أن يوفقه لأن يأتى بعمل صالح يكون صالحاً عند الله ويكون مرضياً عند الله .

﴿ والمطلوب الثالث ﴾ من المطالب المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (وأصلح لى فى ذريتى) لآن ذلك من أجل نعم الله على الوالد ، كما قال إبراهيم عليه السلام(واجنبنى و بنى أن نعبد الأصنام) فإن قيل ما معنى (فى) فى قوله (وأصلح لى فى ذريتى) ؟ قلنا تقدير الكلام هب لى الصلاح فى ذريتى وأوقعه فيهم .

واعلم أنه تعالى لما حكى عن ذلك الداعى ، أنه طلب هذه الأشياء الثلاثة ، قال بعد ذلك ( إنى تبت إليك و إنى من المسلمين) والمراد أن الدعاء لا يصح إلا مع التوبة ،و إلا مع كونه من المسلمين ، فتين أنى إنما أقدمت على هذا الدعاء بعد أن تبت إليك من الكفر ومن كل قبيح ، وبعد أن دخلت فى الإسلام والانقياد لأمر الله تعالى ولقضائه .

واعلم أن الذين قالوا إن هذه الآية نزلت فى أبى بكر ، قالوا إن أبا بكر أسلم والداه ولم يتفق لأحد من الصحابة والمهاجرين اسلام الأبوين إلا له ، فأبوه أبو قحافة عثمان بن عمرو وأمه أم الخير بنت صخر بن عمرو ، وقوله ( وأن أعمل صالحاً ترضاه ) قال ابن عباس فأجابه الله إليه فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون فى الله منهم بلال وعامر بن فهيرة ، ولم يترك شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه ، وقوله تعالى (وأصلح لى فى ذريتى) قال ابن عباس لم يبق لأبى بكر ولد من الذكور والإناث إلا وقد آمنوا ، ولم يتفق لأحد من الصحابة أن أسلم أبواه وجميع أولاده الذكور والإناث إلا لأبى بكر .

ثم قال تعالى (أولئك) أى أهل هذا القول (الذين نتقبل عنهم) قرى. بضم اليا. على بنا. الفعل للمفعول وقرى. بالنون المفتوحة ، وكذلك نتجاوز وكلاهما فى المعنى واحد، لأن الفعل وإن كان مبنياً للمفعول فعلوم أنه لله سبحانه، فهو كقوله (يغفر لهم ما قد سلف) فبين تعالى بقوله (أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا) أن من تقدم ذكره بمن يدعو بهذا الدعاء، ويسلك هذه الطريقة التى تقدم ذكرها (نتقبل عنهم) والتقبل من الله هو إبجاب الثواب له

وَ ٱلَّذِى قَالَ لُو الدَيْهِ أُفّ لَكُما أَتَعَدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانَ ٱللَّهَ وَيُلكَ ءَامنَ إِنَّ وَعْدَ ٱللّه حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلّا قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانَ ٱللّهَ وَيُلكَ ءَامنَ إِنَّ وَعْدَ ٱللّه حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوْلَ لَيْ اللّهُ وَلَئكَ ٱلّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فَي أُمَم قَدْ خَلَتْ مَنْ قَبْلُهُمْ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْانْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِ بِنَ «١٨» وَلكلّ دَرَجَاتُ مَا عَملُوا قَبْلُهُمْ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْانْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِ بِنَ «١٨» وَلكلّ دَرَجَاتُ مَا عَملُوا وَلَيْوَ فَيْمَ مُنَ ٱلْجِنِ وَٱلْانْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِ بِنَ «١٨» وَلكلّ دَرَجَاتُ مَا عَملُوا وَلَيُونَ فَيْمَ أَنْ وَاعْمَلُوا عَلَى وَلَيْوَ مَا يُعْرَفُ ٱللّهُ وَاعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ «١٩» وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا عَلَى وَلَيُونَ عَذَابَ النّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّمَا مُنْ فَي حَيَا تُكُمُ ٱلدُّنِيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ جَهَا قَالْيَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ

على عمله ، فإن قيل ولم قال تعالى (أحسن ما عملوا) والله يتقبل الأحسن وما دونه ؟ قلنا الجواب هن وجوه (الأول) المراد بالأحسن الحسن كقوله تعالى (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من وبكم) وكقولهم: الناقص والأشج اعدلا بنى مروان ، أى عادلا بنى مروان (الثانى) أن الحسن من الأعمال هو المباح الذى لا يتعلق به ثواب ولا عقاب والأحسن ما يفاير ذلك، وهو وكل ما كان مندوباً أو واجباً .

ثم قال تعالى (و نتجاوز عن سيئاتهم) والمعنى أنه تعالى يتقبل طاعاتهم و يتجاوز عن سيئاتهم ، ثم قال فى أصحاب الجنة ، قال صاحب الكشاف و معنى هذا الكلام مثل قولك: أكر منى الأمير فى مائتين من أصحابه ، يريد أكر منى فى جملة من أكرم منهم وضمنى فى عدادهم ، و محله النصب على الحال على معنى (كائنين فى أصحاب الجنة) و معدو دين منهم ، و قوله (وعد الصدق) مصدر مؤكد ، لأن قوله ( نتقبل ، نتجاوز ) وعد من الله لهم بالتقبل والتجاوز ، والمقصود بيان أنه تعالى يعامل من صفته ما قدمناه بهذا الجزاء ، وذلك وعد من الله تعالى فبين أنه صدق و لا شك فيه .

قوله تعالى ﴿ والذى قال لوالديه أف لـكما أنعدانى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى وهما يستغيثان الله ويلك آمن أن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ، أولئك الذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ، ولكل درجات بما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى

# ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ «٢٠»

الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ﴾.

اعلم أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه في الآية المتقدمة ، وصف الولد العاق لوالديه في هذه الآية ، فقال ( والذي قال لوالديه أف لكما ) وفي هذه الآية قولان (الأول ) أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر ، قالوا كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام فيأبي ، وهو قوله (أف لكما) واحتج القائلون بهذا القول على صحته . بأنه لما كتب معاوية إلى مروان بأن يبايع الناس ليزيد ، قال عبد الرحمن بن أبي بكر: لقد جمئتم بها هر فلية . أتبايعون لا بنائكم؟ فقال مروان: يا أيها الناس هو الذي قال الله فيه ( والذي قال لوالديه أف لـكما ). ( والقول الثاني ) أنه ليس المراد منه شخص معين ، بل المراد منه كل من كان موصوفاً بهذه الصفة ، وهو كل من دعاه أبواه إلى الدبن الحق فأباه وأنكره ، وهذا القول هو الصحيح عندنا ، ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه تعمالي وصف هذا الذي قال لوالديه أف لكم أتعداني بقوله ( أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كاوا خاسرين) ولا شك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه، وكان من سادات المسلمين ، فبطل حمل الآية عليه ، فإن قالوا : روى أنه لما دعاه أبو اه إلى الإسلام وأخبراه بالبعث بعد الموت ، قال (أتعداني أن أخرج ) من القبر ، يعني أبعث بعد الموت (وقد خلت القرون من قبلي ) يعني الأمم الخالية ، فلم أر أحداً منهم بعث ، فأين عبد الله بن جدعان ، وأين فلان وفلان؟ إذا عرفت هذا فنقول قوله (أولئك الذين حق عليهم القول ) المراد دؤلا. الذين ذكرهم عبد الرحمي من المشركين الذين ما توا قبله ، وهم الذين حق عليهم القول ، وبالجملة فهو عائد إلى المشار إليهم بقوله ( وقد خلت القرون من قبلي ) لا إلى المشار إليه بقوله ( والذي قال لوالديه أف لكما) هذا ما ذكره الكلبي في دفع ذلك الدليل، وهو حسن ( والوجه الثاني ) في إبطال ذلك القول ، ما روى أن مروان لما خاطب عبد الرحمن بن أبي بكر بذلك الـكلام سمعت عائشة ذلك ففضبت وقالت : والله ما هو به ، ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه (الوجه الثالث) وهو الأفوى ، أن يقال إنه تعالى وصف الولد البـار بأبويه في الآية المتقدمة ، ووصف الولد العاق لأبويه في هذه الآية ، و ذكر من صفات ذلك الولد أنه بلغ في العقوق إلى حيث لما دعاه أبواه إلى الدين الحق، وهو الإفرار بالبعث والقيامة أصر على الإنكار وأبي واستكبر. وعول في ذلك الإنكار على شبهات خسيسة وكلمات واهية ، وإذا كان كذلك كان المراد كل ولد اتصف بالصفات المذكورة ولا حاجة البتة إلى تخصيص اللفظ المطلق بشخص معين. قال صاحب الكشاف: قرى. (أف) بالفتح والكسر بغير تنوين، وبالحركات الثلاث مع التنوين، وهو صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه متضجر ،كما إذا قال حس ، علم أنه متوجع ، واللام للبيان معناه هذا التأفيف لمكما خاصة ، ولاجلمكما دون غيركما ، وقرى و أتعدانى ) بنونين ، وأتعدانى بأحدهما وأتعدانى بأحدهما وأتعدانى بالإدغام ، وقرأ بعضهم : أتعدانى بفتح النون كأنه استثقل اجتماع النونين والمكسرين واليا ، ففتح الاولى تحرياً للتخفيف كما تحراه من أدغم ومن طرح أحدها .

ثم قال (أن أخرج) أى أن أبعث وأخرج من الأرض، وقرى. (أخرج وقد خلت القرون من قبلي) يعني ولم يبعث منهم أحد .

ثم قال (وها يستفيثان الله) أى الوالدان يستغيثان الله، فإن قالوا: كان الواجب أن يقال يستغيثان بالله؟ قلمنا (الجواب) من وجهين (الأول) أن المعنى أنهما يستغيثان بالله من كفره وإنكاره، فلما حذف الجار وصل الفعل (الثانى) يجوز أن يقال الباء حذف، لأنه أريد بالاستغاثة ههنا الدعاء على ما قاله المفسرون (يدعوان الله) فلما أريد بالاستغاثة الدعاء عنف الجار، لأن الدعاء لا يقتضيه، وقوله (ويلك) أى يقولان له ويلك (آمن) وصدق بالبعث وهو دعاء عليه بالثبور، والمراد به الحث، والتحريض على الإيمان لا حقيقة الهلاك.

ثم قال (إن وعد الله) بالبعث حق ، فيقول لهما ما هذا الذي تقولان من أمر البعث و تدعوانني إليه ( إلا أساطير الأولين ) .

ثم قال تعالى (أو لئك الذين حق عليهم القول)أى حقت عليهم كلمة العذاب ، ثم ههنا قولان : فالذين يقولون المراد ببؤول الآية عبد الرحمن بن أبى بكر، قالوا المراد ببؤلاء الذين حقت عليهم كلمة العذاب هم القرون الذين خلوا من قبله ، والذين قالوا المراد به ليس عبد الرحمن ، بل كل ولد كان موصوفاً بالصفة المذكورة ، قالوا هذا الوعيد مختص بهم ، وقوله ( فى أمم ) نظير لقوله ( فى أصحاب الجنة ) وقد ذكر با أنه نظير لقوله : أكر منى الأمير فى أناس من أصحابه ، يريد أكر منى عملة من أكرم منهم .

ثم قال ( إنهم كانوا خاسرين ) وقرى. أن بالفتح على معنى آمن بأن وعد الله حق .

ثم قال (ولكل درجات مما عملوا) وفيه قولان (الأول) أن الله تعالى ذكر الولد البار، ثم أردفه بذكر الولد العاق، فقوله (ولكل درجات مما عملوا) خاص بالمؤمنين، وذلك لأن المؤمن البار بوالديه له درجات متفاوتة، ومراتب مختلفة في هذا الباب (والقول الثاني) أن قوله (ولكل درجات مما عملوا) عائد إلى الفريقين، والمعنى ولكل واحد مر الفريقين درجات في الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، فإن قالواكيف يجوز ذكر لفظ الدرجات في أهل النار، وقد جاء في الأثر الجنة الدرجات، والنار دركات؟ قلنا فيه وجوه (الأول) يجوز أن يقال ذلك على جهة التغليب (الثاني) قال ابن زيد: درج أهل الجنة يذهب علواً، ودرج أهل النار ينزلوا هبوطاً. (الثالث)أن المراد بالدرجات المراتب المتزايدة، إلا أن زيادات أهل الجنة في الخيرات والطاعات، وزيادات أهل الجنة في المعاصى والسيئات.

ثم قال تعالى (وليوفيهم) وقرى. بالنون وهذا تعليل معلله محذوف لدلالة الكلام عليه كا نه وليوفهم أعمالهم ولا يظلمهم حقوقهم ، قدر حزاءهم على مقادير أعمالهم فجعل اثواب درجات والعقاب دركات . ولما بين الله تعالى أنه يو صل حق كل أحد إليه بين أحوال أهل العقاب أو لا ، فقال ( ويوم يعرض الذين كفر وا على النار ) قيل يدخلون النار ، وقيل تعرض عليهم النار ليروا أهوالها (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) قرأ ابن كثير (آذهبتم) استفهام بهمزة ومدة ، وابن عامر إستفهام بهمز تين بلا مدة والباقون (أذهبتم ) بلفظ الخبر والمعنى أن كل ما قدر لـكم من الطيبات والراحات فقداستوفيتموه فىالدنيا وأخذتموه ، فلم يبق الحم بعد استيفاء حظكم شيء منها ، وعن عمر لو شئت لكنت أطيبكم طعاماً وأحسنكم لباساً ، ولكنى أستبق طيباتى ، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أهل الصفة وهم يرقعون ثيابهم بالآدم ما يجدون لهــا رقاعاً فقال « أنتم اليوم خير أم يوم يغدوأحدكم فى حلة ويروح فى أخرى ، ويفدى عليه بجفنة ويراح عليه بأخرى ويستربيته كما تسترالكعبة ، قالوا نحن يومئذ خير قال بلأنتماليوم خير؟» ، روادصاحب الكشاف قال الواحدى : إن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد فى الدنيا رجاء أن يكون ثوامهم فى الآخرة أكمل ، إلاأن هذه الآية لاتدل على المنع من التنعم . لأن هذه الآية و ردت فى حق الكافر ، وإنما وبخ الله الكافر لأنه يتمتع بالدنيا ولم يؤد شكر المنعم بطاعته والإيمان به، وأما المؤمن فانه يؤدى الإيمانه شكر المنعم فلا يو بخ بتمتعه ، والدليل عليه قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أُحرج لعباده والطيبات من الرزق) نعم لا ينكر أن الاحتراز عن التنعم أولى ، لأن النفس إذا اعتادت التنعيم صعب عليها الاحتراز والإنقباض، ، وحيننذ فربمـا حمله الميل إلى تلك الطيبات على فعل مالا يُنبغي ، وذلك بمـا يجر بعضه إلى بعض ويقع فى البعد عن الله تعالى بسدبه .

ثم قال تعالى ( فاليوم تجزون عذاب الهون) أى الهوان ، وقرى عذاب الهوان ( بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق و بما كنتم تفسقون ) فعلل تعالى ذلك العذاب بأمرين: (أولها) الاستكبار والترفع وهو ذنب الجوارح ، وقدم الأول على الثانى لأن أحوال القلوب أعظم وقعا من أعمال الجوارح ، و يمكن أن يكون المراد من الاستكبار أنهم يتكبرون عن قبول الدين الحق ، و يستنكفون عن الأيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام ، وأما الفسق فهو المعاصى واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع ، قالوا لأنه تعالى على عذا بهم بأمرين : (أولهم) الكفر ( و ثانيهما ) الفسق ، وهدذا الفسق لا بد وأن يكون مغايراً لذلك الكفر ، لأن العطف يوجب المغايرة ، فثبت أن فسق الكفاريو جب العقاب فى حقهم ، ولامعنى الفسق إلا ترك المأمورات وفعل المنهيات ، والله أعلم .

و اذكر أَخَا عَاد إِذْ أَنْذَرَ قُومُهُ بَٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتَ ٱلنَّذَرَ مِنْ بَيْنِ يَدَّيْهِ ومِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٢١٠٠ قَالُوا أَجِئَتَنَا لَتَأْفِكُنَا عَنْ وَالْهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٢٢) قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَ بَلَّغُكُمْ مَا أَرْسِلْتَ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَايِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ «٢٢» فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُودِيتِهِم قَالُوا هَذَا عَارِضَ مُطِّرَنَا بِلَ هُو مَا استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم «٢٤» تدمر كل شيء بأمر ربَّها فأصبَّحُوا لَا يُرَى إِلَّا مُسَا كَنَهُم كَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْقُومَ ٱلْجُرِمِينَ «٢٥» وَلَقَدْ مَكْنَاهُمْ فِياً إِنْ مَكْنَاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعَهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفَيْدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بْإِيَاتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ ما کانوا به یستهزئون «۲۲»

قوله تعالى ﴿ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالاحقاف ، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكمى أراكم قوماً تجهلون ، فلما رأوه عارضاً مستقبل أو ديتهم قالوا هذا عارض بمطرنا بل هو مااستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ، تدمر كلشىء بأمرر بها فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم المجرمين ، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه و جعلنا لهم سمعهم ولا أبصاره ولا أفئدتهم من شىء إذكانوا يجحدون بآيات الله و حاق بهم ماكانوا به يستهزئون ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما أورد أنواع الدلائل في إثبات التوحييد والنبوة ، وكان أهل مكة بسبب

استغراقهم فى لذات الدنيا و اشتغالهم بطلبها أعرضوا عنها ، ولم يلتفتوا إليها ، ولهذا السبب قال تعالى فى حقهم (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا ) فلها كان الأم كذلك بين أن قوم عاد كانوا أكثر أموالا وقوة وجاهاً منهم ، ثم إن الله تعالى سلط العذاب عليهم بسبب شؤم كفرهم فذكر هذه القصة ههنا ليعتبر بها أهل مكة ، فيتركوا الاغترار بما وجدوه من الدنيا ويقبلوا على طلب الدين ، فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع ، وهو مناسب لما تقدم لأن من أراد تقبيح طريقة عند قوم كان الطريق فيه ضرب الأمثال ، وتقريره أن من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا ، وقوله تعالى (واذكر أخا عاد) أى من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا ، وقوله تعالى (واذكر أخا عاد) أى واذكر يا محمد لقومك أهل مكة هوداً عليه السلام (إذ أنذر قومه ) أى حذرهم عذاب الله إن وأن كريا محمد لقومك أهل مكة هوداً عليه السلام (إذ أبذر قومه ) أى حذرهم عذاب الله إن وقال الفراء (الاحقاف) واحدها حقف وهو الكثيب المكسر غير العظيم وفيه اعوجاج ، قال ابن عباس (الاحقاف) واد بين عمان ومهرة (والنذر) جع نذير بمهنى المنذر (من بين يديه) من قبله (ومن خلفه ) من بعده والمعنى أنهوداً عليه السلام قد أبذرهم وقال لهم (أن لا تعبدوا إلا قبله إنى أخاف عليكم العذاب ) .

واعلم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره .

ثم حكى تعالى عن الكفار أنهم (قالوا أجثتنا لتأفكنا) الإفك الصرف، يقال أفكه عن رأيه أى صرفه، وقيل بل المراد اتريلنا بضرب من الكذب (عن آلهتنا) وعن عبادتها (فأتنا بما تعدنا) من معاجلة العذاب على الشرك (إن كنت من الصادقين) فى وعدك. فعند هذا قال هود (إنما العلم عند الله ) وإنما صلح هذا الكلام جواباً لقولهم (فأتنا بما تعدنا) لأن قولهم (فأتنا بما تعدنا) استعجال منهم لذلك العذاب، فقال لهم هود لاعلم عندى بالوقت الذي يحصل فيه ذلك العذاب، إنما علم ذلك عند الله تعالى (وأبلغكم ما أرسلت به) وهو التحذير عن العذاب، وأما العلم بوقته فيا أوحاه الله إلى (ولكي أراكم قوماً تجهلون) وهذا يحتمل وجوها (الأول) المراد أنكم لا تعلمون أن الرسل لم يبعثوا سائلين عن غير ماأذن لهم فيه وإنما بعثوا مبلغين (اثانى) أراكم قوماً تجهلون من حيث إنكم بقيتم مصرين على كفركم وجهلكم فيغلب على ظي أراكم قوماً تجهلون) وقوماً تجهلون من حيث إنكم بقيتم مصرين على كفركم وجهلكم فيغلب على ظي أداكم قوماً تجهلون) حيث تصرون على طلب العذاب وهب أنه لم يظهر لكم كونى صادفاً ، ولكن لم يظهر أيضاً لكم كونى كاذباً . فالإقدام على الطلب الشديد لهذا العذاب جهل عظيم .

ثم قال تعالى ( فلما رأوه ) ذكر المبرد فى الضمير فى رأوه قولين ( أحدهما ) أنه عائد إلى غير مذكور وبينه قوله (عارضاً) كما قال (ماترك على ظهرها من دابة) ولم يذكر الأرض لكونها معلومة قكذا ههنا الضمير عائد إلى السحاب ،كا نه قيل : فلما رأوا السحاب عارضاً وهذا اختيار الزجاج

ویکون من باب الإضهار لاعلی شریطة التفسیر (والقول الثانی) أن یکون الضمیر عائداً إلی ما فی قوله (فائتنا بما تعدنا) أی فلما رأوا ما یو عدون به عارضاً ، قال أبو زید العارض السحابة التی تری فی ناحیسة السها ، ثم تطبق ، و قوله (مستقبل أودیتهم) قال المفسرون کانت عاد قد حبس عنهم المطر أیاماً فساق الله إلیهم سحابة سودا ، فخرجت علیهم من واد یقال له المغیث (فلما رأوه مستقبل أودیتهم) استبشروا (وقالوا هذا عارض بمطرنا) والمدی بمطر إیانا ، قیل کان هود قاعداً فی قومه فجا سحاب مکثر فقالوا (هذا عارض بمطرئا) فقال (بل هو مااستعجلتم به من العذاب) ثم بین ماهیته فقال (ریح فیها عذاب ألیم) . ثم وصف تلك الریح فقال (تدم كل شیء) أی تهلك كلشیء من الناس والحیوان والنبات (بأمر ربها) والمعنی أن هذا لیسمن باب تأثیرات الكواكب والقرانات ، بل هو أمرحدث ابتداء بقدرة الله تعالی لاجل تعذیبکم (فاصبحوا) یعنی عاداً (لایری الا مساكنهم) وفیه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ روى أن الربح كانت تحمل الفسطاط فتر فعها فى الجوحى برى كأنها جرادة ، وقيل أول من أبصر العذاب امرأة منهم قالت رأيت ريحاً فيها كشهب النار ، وروى أن أول ما عرفوا به أنه عذاب أليم ، أنهم رأوا ما كان فى الصحراء من رجالهم ومواشيهم يطير به الربح بين السهاء والأرض فدخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعت الربح الأبواب وصرعتهم ، وأحال الله عليهم الاحقاف ، فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين ، ثم كشفت الربح عنهم فاحتملتهم فطرحتهم فى البحر ، وروى أن هوداً لما أحس بالربح خط على نفسه وعلى المؤمنين خطاً إلى جنب عين تنبع فكانت الربح التي تصيبهم ربحاً لينة هادئة طيبة ، والربح التي تصيب قوم على ترفعهم من الأرض و تطيرهم إلى السهاء و تضربهم على الأرض ، وأثر المعجزة إنما ظهر فى تلك على عد ترفعهم من الأرض و تطيرهم إلى السهاء و تضربهم على الأرض ، وأثر المعجزة إنما ظهر فى تلك الربح من هذا الوجه ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما أمر الله خازن الرياح أن يرسل على عدرة الله تعالى ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الربح فزع وقال « اللهم إنى كال قدرة الله تعالى ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الربح فزع وقال « اللهم إنى أسألك خيرها و خير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما أرسلت به .

(المسألة الثالثة ) قرأ عاصم وحمزة لايرى باليا. وضمها مساكنهم بضم النون. قال الكسائى معناه لايرى شي. إلا مساكنهم ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائى لاترى على الخطاب أى لاترى أنت أيها المخاطب ، وفي بعض الروايات عن عاصم لاترى بالتا. مساكنهم بضم النون وهي قراءة الحسن والتأويل لاترى من بقايا عاد أشيا. إلا مساكنهم . وقال الجمهور هذه القراءة ليست بالقوية .

ثم قال تعالى (كذلك نجزى القوم المجرمين) والمقصود منه تخويف كفار مكة ، فإن قيل

وَلَقَدْ أَهْلَـكُمْنَا مَا حَوْلَـكُمْ مِنَ ٱلْقُرَى وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ «٢٧» فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱلْغَنَدُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ قُرْبَاناً وَالْهَةَ بَلْ ضَلُوّا عَنهُمْ وذلكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ «٢٨»

لما قال الله تعالى (وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم) فكيف يبقى التخويف حاصلا؟ قلنا: قوله (وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم) إنما نزل في آخر الأهر وكمان التخويف حاصلا قبل نزوله . ثم إنه تعالى خوف كفار مكة ، وذكر فضل عاد بالقوة والجسم عليهم فقال (ولقد مكناهم فيها إن مكنا كم فيه قال المبرد مافي قوله فيها بمنزلة الذي ، وإن بمنزلة ما والتقدير :ولقد مكناهم في فيها إن مكنا كم فيه . والمعنى أموالا ، وقال ابن قتيبة كلمة الذي ما مكنا كم فيه . والمعنى أبهم كانوا أقوى منكم قوة وأكثر منكم أموالا ، وقال ابن قتيبة كلمة من كتاب الله عبث لا يقول به عاقل (والثاني) أن المقصود من هذا الكلام أنهم كانوا أقوى منكم قوة ، ثم إنهم مع زيادة القوه مانجوا من عقاب الله فيكيف يكون حالمكم ، وهذا المقصود إنما يتم لو دلت الآبة على أنهم كانوا أقوى قوة من قوم مكة (والثالث) أن سائر الآيات تفيد هذا المعنى قال تعالى (هم أحسن أثاثا ورثياً) وقال (كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض) . يتم قول تعالى (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفشدة) والمعنى أنا فتحنا عليهم أبواب النعم وأعطيناهم أعدة فيا استعملوها في سماع الدلائل وأعطيناهم أبصاراً فها استعملوها في تأمل العبر وأعطيناهم أعدة في استعملوها في طلب معرفة الله تعالى ، بل صرفواكل هذه القوى إلى طلب الدنيا وأعطيناهم أعدة في المتعملوها في طلب الدنيا وأعطيناهم أعدة في المتعملوها في طلب معرفة الله تعالى ، بل صرفواكل هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها ، فلا جرم ما أغنى سمعهم و لا أبصارهم و لا أعثدتهم من عذاب الله تعالى شيئاً .

ثم بين تعالى أنه إنما لم يغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم لأجل أنهم كانو ايجحدون بآيات الله ، وقوله (إذكانوا يجحدون) بمنزلة التعليل . ولفظ إذ قد يذكر لإفادة التعليل تقول ضربته إذ أساء ، والمعنى ضربته لأنه أساء ، وفي هذه الآية تخويف لأهل مكة فإن قوم عاد لما اغتروا بدنياهم وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله ، ولم تغن عنهم قوتهم ولاكثرتهم ، فأهل مكة مع عجزهم وضعفهم أولى بأن يحذروا من عذاب الله تعالى و يخافوا .

ثم قال تعالى ( وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) يعنى أنهم كانوا يطلبون نزولالعذاب وإنما كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاء والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذن اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ﴾ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ ٱلْجُنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمّا قُضَى وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذَرِينَ ﴿٢٩» قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا

اعلم أن المراد ولقد أهلكنا ما حولكم ياكفار مكة من القرى ، وهي قرى عاد وثمود باليمن والشام ( وصرفنا الآيات ) بيناها لهم ( لعلهم ) أى لعل أهل القرى يرجعون ، فالمراد بالتصريف الأحوال الهائلة التي وجدت قبل الإهلاك . قال الجبائي : قوله ( لعلهم يرجعون ) معناه لسكي يرجعوا عن كفرهم ، دل بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم يرد إصرارهم ( والجواب ) أنه فعل ما لو فعله غيره لكان ذلك لأجل الإرادة المذكورة ، وإنما ذهبنا إلى هذا التأويل للدلائل الدالة على أنه سبحانه مريد لجميع الكائنات .

ثم قال تعالى (فلو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة ) القربان ما يتقرب به إلى الله تعالى ، أى اتخذوهم شفعاء متقرباً بهم إلى الله حيث قالوا (هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وقالوا (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) وفى إعراب الآية وجوه (الأول) قال صاحب الكشاف: أحد مفعولى اتخذ الراجع إلى الذين هو محذوف (والثانى) آلهة وقرباناً حال ، وقيل عليه إن الفعل المتعدى إلى مفعولين لا يتم إلا بذكرها لفظاً ، والحال مشعر بتهام الكلام ، ولا شك أن إتيان الحال بين المفعولين على خلاف الأصل (الثانى) قال بعضهم (قرباناً) مفعول ثان قدم على المفعول الأول وهو آلهة ، فقيل عليه إنه يؤدى إلى خلو الكلام عن الراجع إلى الذين (والثالث) قال بعض المحققين : يضمر أحد مفعولى اتخذوا وهو الراجع إلى الذين ، ويجعل قرباناً مفعولا ثانياً ، وآلهة المحققين الذا عرفت الكلام في الإعراب ، فنقول المقصود أن يقال إن أو الثك الذين أهلكهم عنه منقربون بعبادتهم إلى الله ليشفعوا لهم ( بل ضلوا عنهم ) أى غابوا عن نصرتهم ، وذلك إشارة إلى أن كون آلهتهم ناصرين لهم أمر ممتنع .

أنهم قال تعالى (وذلك إفكهم) أى وذلك الامتناع أثر إفكهم الذى هو اتخاذهم إياها آلهة ، وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب في إثبات الشركاء له . قال صاحب الكشاف : وقرى الفكهم ) والإفك والأفك كالحذر والحذر ، وقرى الوذلك إفكهم ) بفتح الفاء والكاف ، أى ذلك الاتخاذ الذى هذا أثره وثمرته صرفهم عن الحق ، وقرى الفكهم ) على التشديد للبالغة أفكهم جعلهم آفكين وآفكهم ، أى قولهم الإوك ، أى ذو الإفك كما تقول قول كاذب .

ثُمْ قال ( وماكانو ا يفترون ) والتقدير وذلك إفكهم وافنراؤهم فى إثبات الشركاء لله تعالى . والله أعلم .

قوله تعمالي ﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفُراً مِنَ الْجِنْ يَسْتَمُّونَ القَرآنَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا

أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدى إِلَى ٱلْحُقِّ وَإِلَى طَرِيق مُسْتَقِيمٍ «٣٠» يَاقَوْ مَنَا أَجِيبُوا دَاعَى ٱلله وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجُرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ «٣١» وَمَنْ لَا يَجِبْ دَاعَى ٱلله فَلَيْسَ بَعْجز فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهُ أَوْلِيَاءٍ أُولِيَاءً فُولِيَاءً فَولَيْكُ فِي ضَلَالُ مُبِينِ «٣٢»

فلما قضى ولوا إلى قومهم منذربن ، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ، يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنو بكم و يجركم من عذاب أليم ، ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياً ، أولئك فى ضلال مبين ﴾ فى الآية مسائل :

﴿ الْمُسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ اعلم أنه تعالى لما بين أن في الإنس من آمن وفيهم من كفر ، بين أيضاً أن الجن فيهم من آمن وفيهم من كفر ، وأن مؤمنهم معرض للثواب ، وكافرهم معرض للعقاب ، وفي كيفية هذه الواقعة قولان (الأول) قال سعيد بن جبير :كانت الجن تستمع فلمــا رجموا قالوا: هذا الذي حدث في السما. إنما حدث لشي. في الأرض فذهبوا يطلبون السبب، وكان قد اتفق أن النبي يتلقيم لما أيس من أهل مكة أن يجيموه خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام، فلما انصرف إلى مُكَّة وكان ببطن نخل قام يقرأ القرآن في صلاة الفجر ، فمر به نفر من أشراف جن نصيبين ، لأن إبليس بعثهم ليعزفوا السبب الذي أو جب حراسة السما. بالرجم، فسمعوا القرآن وعرفوا أن ذلك هو السبب ( والقول الثاني ) أن الله تعالى أمر رسوله أن ينذر الجي ويدعوهم إلى الله تعالى ويقرأ عليهم القرآن ، فصرف الله إليه نفراً من الجن ليستمعوا منه القرآري وينذروا قومهم . ويتفرع على ما ذكرناه فروع (الأول) نقل عن القاضي في تفسيره الجن أمه قال: إنهم كانوا يهوداً ، لأن في الجن مللاكما في الإنس من اليهود والنصاري والمجوس وعبدة الأصنام ، وأطبق المحققون على أن الجن مكلفون ( سئن ابن عباس ) هل للجن ثواب؟ فقال نعم لهم ثواب وعليهم عقاب. يلتقون في الجنة ويزد حمون على أبوابها (الفرع الثاني) قال صاحب الكشاف: النفر دون العشرة و يجمع على أنفار ، ثم روى محمد بن جرير الطبرى عن ابن عباس : أن أو لئك الجن كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين ، فجعلهم رسول الله علي رسلا إلى قومهم . وعن زر بن حبيش كانوا تسعة أحدهم زوبعة ، وعن قتادة ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع الثالث ) اختلفوا في أنه هل كان عبد الله بن مسعود مع النبي عَلِيُّ ليلة الجن ، والروايات فيه مختلفة ومشهورة ( الفرع الرابع) روى القاضى فى تفسيره عن أنس قال «كنت مع رسول الله يَرَاقِيْم فى جبال مكة إذ أقبل شيخ متوكى على عكازة ، فقال الذي يَرَاقِيْم مشية جنى و نغمته ، فقال أجل ، فقال من أى الجن أنت ؟ فقال أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس ، فقال لا أرى بينك و بين إبليس إلا أبوين فيم أتى عليك ؟ فقال أكات عمر الدنيا إلا أقلها ، وكنت وقت قتل قابيل هابيل أمشى بين الآكام، وذكر كثيراً بما مر به ، وذكر فى جملته أن قاله : قال لى عيسى بن مريم إن لقيت محمداً فأقر ته منى السلام ، وقد بلغت سلامه وآمنت بك ، فقال عليه السلام . على عيسى السلام ، وعليك يا هامة ما حاجتك ؟ فقال إن موسى عليه السلام علمنى التوراة ، وعيسى علمنى الإنجيل . فعلمى القرآن ، فعلمه عشر سور ، وقبض صلى الله عليه وسلم ولم ينعه » قال عمر بن الخطاب و لا أراه إلا حياً . واعلم أن تمام الكلام فى قصة الجن مذكور فى سورة الجن .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختلفوا فى تفسير قوله ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن) فقال بعضهم : لما لم يقصد الرسول صلى الله عليه و سلم قراءة القرآن عليهم ، فهو تعالى ألتى فى قلوبهم ميلا وداعية إلى استماع القرآن ، فلهذا السبب قال ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ) .

ثم قال تعالى (فلما حضروه) الضمير للقرآن أو لرسول الله (قالوا) أى قال بعضهم لبعض (أنصتوا) أى اسكتوا مستمعين، يقال أنصت لكندا واستنصت له، فلما فرغ من القراءة (ولوا إلى قومهم منذرين) ينذرونهم، وذلك لا يكون إلا بعد إيمانهم، لأنهم لا يدعون غيرهم إلى استماع القرآن والتصديق به إلا وقد آمنوا، فعنده (قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى) ووصفوه بوصفين (الأوا) (كونه مصدقاً لما بين يديه) أى مصدقاً لكتب الأنبياء، والمعنى أن كتب سائر الأنبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد والأمر بتطهير الأخلاق فكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعانى (الثانى) قوله (يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم).

واعلم أن الوصف الأول يفيد أن هذا الكتاب يماثل سائر الكتب الإلهية في الدعوة إلى هذه المطالب العالية الشريفة ، والوصف الثاني يفيد أنهذه المطالب التي اشتمل القرآن عليها مطالب حقة صدق في أنفسها ، يعلم كل أحد بصريح عقله كونها كذلك ، سواء وردت الكتب الإلهية قبل ذلك بها أو لم ترد ، فإن قالوا كيف قالوا (من بعد موسى) ؟ قلنا قد نقلنا عن الحسن إنه قال إنهم كابوا على اليهوية ، وعن ابن عباس أن الجن ما سمعت أمر عيسى فلذلك قالوا من بعد موسى ، ثم إن الجن لما وصفوا القرآن بهذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعي الله ) واختلفوا في أنه هل المراد بداعي الله الرسول أو الواسطة التي تبلغ عنه؟ والأقرب أنه هو الرسول لأنه هو الذي يطلق عليه هذا الوصف .

واعلم أن قوله ( أجيبوا داعى الله ) فيه مسألتان : ﴿ المسألة الأولى ﴾ هذ. الآية تدل على أنه بَهَاتِيْ كانمبهو ثاّ إلى الجن كماكانمبهو ثاّ إلى الإنس أُولَمْ يَرُوا أَنَّ ٱللهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَ ات وَ ٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلَفُهِنَّ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْيَى ٱلْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴿٣٣» وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَلَّ شَيْء قَدِيرٌ ﴿٣٣» وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ ٱليُسَ هٰذَا بِٱلْحُقِّ قَالُوا بلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ ٱليُسَ هٰذَا بِٱلْحُقِّ قَالُوا بلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ

قال مقاتل ، ولم يبعث الله نبياً إلى الإنس والجن قبله .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (أجيبوا داعى الله) أمر بإجابته فى كل ما أمر به ، فيدخل فيه الأمر بالإيمان إلا أنه أعاد ذكر الإيمان على التحيين ، لأجل أبه أهم الأقسام وأشرفها ، وقد جرت عادة القرآن بأنه يذكر اللفظ العام ، ثم يعطف عليه أشرف أنواعه كقوله (وملائكته وجبريل) وقوله (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) ولما أمر بالإيمان به ذكر فائدة ذلك الإيمان وهى قوله (يغفر لكم من ذنوبكم) وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال بمضهم كلمة ( من ) ههنا زائدة والتقدير : يغفر لكم ذنوبكم ، وقيل بل الفائدة فيه أن كلمة ( من ) ههنا لابتداء الغاية ، فكان المعنى أنه يقع ابتداء الغفران بالذنوب ،

ثم ينتهى إلى غفران ما صدر عنكم من ترك الأولى والأكمل.

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختلفوا في أن الجن هل لهم ثراب أم لا؟ فقيل لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ، ثم يقال لهم (كونوا تراباً) مثل البهائم ، واحتجرا على صحة هدذا المذهب بقوله تعالى (ويجركم من عذاب أليم) وهو قول أبى حنيفة ، والصحيح أنهم في حكم بني آدم فيستحقون الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ، وهدذا القول قول ابن أبى ايلي ومالك ، وجرت بينه وبين أبى حنيفة في هذا الباب مناظرة . قال الضحاك يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون ، والدليل على صحة هذا القول: أن كل دليل دل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهو بعينه قائم في حق الجن ، والفرق بين البابين بعيد جداً .

واعلم أن ذلك الجنى لما أمر قومه بإجابة الرسول والإيمان به حذرهم من ترك تلك الإجابة فقال ( ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض ) أى لا ينجى منه مهرب ولا يسبق قضاءه سابق ، و نظيره قوله تعالى ( وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الارض ولن نعجزه هرباً ) ولا نجد له أيضاً ولياً ولا نصيراً ، ولا دافعاً من دون الله ثم بين أنهم فى ضلال مبين .

قوله تعالى ﴿ أَو لَم يَرُوا أَنَ اللهِ الذي خَلَقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعَى بَخَلَقَهُنَ بِقَادَرَ عَلَى أَن يحيي المُوتَى بلي إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هــذا بالحق

#### تَكْفُرُونَ «٢٤»

قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون) وفي الآية مسائل:

( المسألة الأولى ) اعلم أنه تعمالي ذكر في أول السورة ما يدل على وجود الإله القادر الحكيم المختار، ثم فرع عليه فرعين: (الأول) إبطال قول عبدة الأصنام (والثاني) إثبات النبوة وذكر شهاتهم في الطعن في النبوة، وأجاب عنها، ولما كان أكثر إعراض كفار مكة عن قبول الدلائل بسبب اغترارهم بالدنيا واستغراقهم في استيفاء طيباتهم وشهوانها، وبسبب أنه كان يثقل عليهم الانقياد لمحمد والاعتراف بتقدمه عليهم ضرب لذلك مثلا وهم قوم عاد فإنهم كانوا أكمل في منافع الدنيا من قوم محمد فلما أصروا على الكفر أبادهم الله وأهلكهم، فيكان ذلك تخويفاً لأهل مكة بإصرارهم على إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم لما قرر نبوته على الأنس أردفه باثبات نبوته في الجن. وإلى ههنا قد تم الكلام في التوحيد وفي النبوة، ثم ذكر عقيبهما تقرير باثبات نبوته في الحرد، وأما القصص فالمراد من ذكرها ما يجرى مجرى ضرب الأمثال في تقرير هذه والنبو: والمعاد، وأما القصص فالمراد من ذكرها ما يجرى مجرى ضرب الأمثال في تقرير هذه الإصول.

(المسألة الثانية المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على كونه تعالى قادراً على البعث، والدليل عليه أنه تعالى أقام الدلائل فى أول هدفه السورة على أنه (هو الذى خلق السموات والارض) ولاشك أن خلقها أعظم وأفحم من إعادة هذا الشخص حياً بعد أن صار ميناً، والقادر على الأقوى الأكمر لابد وأن يكون قادراً على الأقل والأضعف، ثم ختم الآية بقوله (إنه على كل شي. قدير) والمقصود منه أن تعلق الروح بالجسد أمر ممكن إذ لو لم يكن ممكناً فى نفسه لما وقع أولا، والله تعالى قادر على كل الممكنات، فوجب كونه قادراً على تلك الإعادة، وهذه الدلائل يقينية ظاهرة.

﴿ الْمُسْأَلَةُ الثَّالَثَةُ ﴾ فىقوله تعالى ( بقادر ) إدخال الباء على خبر إن ، وإنما جاز ذلك لدخول حرف النفى على أن وما يتعلق بها ، فكا نه قيل أليس الله بقادر ، قال الزجاج لوقلت ماظننت أن زيداً بقائم جاز ، ولا يجوز ظننت أن زيداً بقائم والله أعلم .

( المسألة الرابعة ) يقال عييت بالأمر إذا لم تعرف وجهه ومنه ( أفعيينا بالخلق الأول ) . واعلم أمه تعالى لما أفام الدلالة على سحة القول بالحشر والنشر ذكر بعض أحوال الكفار فقال ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى و ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) فقوله ( أليس هذا بالحق ) التقدير يقال لهم ( أليس هذا بالحق ) والمقصود التهكم بهم والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله ووعيده ، وقولهم ( وما نحن بمعذبين ) .

فَاْصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَرْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغْ فَهَلْ يُهْلُكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ مِن مِن مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغْ فَهَلْ يُهْلُكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ

قوله تعالى ﴿ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كا نهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يملك إلا القوم الفاسقون ﴾

واعلم أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهي التوحيد والنبوة والمعاد ، وأجاب عن الشبهات، أردفه بما يجرى مجرى الوعظ والنصيحة المرسول عليته ، وذلك لأن الكفار كانوا يؤذونه ويوجسون صدره ، فقال تعالى ( فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ) أى أولوا الجد والصبر والثبات . وفي الآية قولان :

﴿ الأول ﴾ أن تكون كلمة (من) للتبعض ويراد بأولوا العزم بعض الأنبياء قيل هم نوح صبر على أذى قومه وكانوا يضربونه حتى يغشى عليه ، وإبراهيم على النار وذبح الولد ، وإسحق على الذبح ، ويعقوب على فقدان الولد وذهاب البصر ، ويوسف على الجب والسجن ، وأيوب على الذبح ، وموسى قال له قومه (إنا لمدركون) قال (كلا إن معى ربى سيهدين) وداو د بكى على زلته أربعين سنة ، وعيسى لم يضع لبنة على لبنة وقال : إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها ، وقال الله تعالى فى آدم (ولم نجد له عزماً) وفى يونس (ولا تكن كصاحب الحوت).

﴿ والقول الثانى ﴾ أن كل الرسل أولو عزم ولم يبعث الله رسولا إلا كان ذا عزم وحزم . ورأى و كال وعقل ، ولفظة من فى قوله ( من الرسل ) تبيين لا تبعيض كما يقال كسيته من الحزز وكأنه قيل اصبركما صبر الرسل من قبلك على أذى قومهم ، ووصفهم بالعزم لصبرهم وثباتهم .

ثم قال (ولا تستعجل لهم) ومفعول الاستعجال محذوف ، والتقدر لاتستعجل لهم بالعذاب ، قيل إن الذي يُرِائِيَّةٍ ضجر من قومه بعض الضجر ، وأحب أن ينزل الله العذاب بمن أبي من قومه فأمر بالصبر وترك الاستعجال ، ثم أخبر أن ذلك العذاب منهم قريب ، وأنه نازل بهم لا محالة وإن تأخر ، وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا ، حتى يحسبونها ساعة من نهار ، والمعنى أنهم إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ ، كأنه ساعة من الهار ، أو كأن لم يكن لهول ما عاينوا ، أو لأن الشي وإذا مضى صاركاً نه لم يكن ، وإن كان طويلا قال الشاعر :

كأن شيئاً لم يكن إذا مضى كأن شيئاً لم يزل إذا أني

### 

واعلم أمه تم الكلام ههنا ، ثم قال تمالى ( بلاغ ) أى هذا بلاغ ، ونظيره قوله تعالى ( هذا بلاغ للناس ) أى هذا الذى وعظتم به فيه كفاية فى الموعظة ، أو هذا تبليخ من الرسل ، فهل يملك إلا الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجبه والله أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة يوم الأربعاء العشرين من ذى الحجة سنة ثلاث وستهائة والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

بسم الله الرحمر الرحيم ﴿ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ﴾

أول هذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة ، فإن آخرها قوله تعالى ( فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ) فإن قال قائل كيف يهلك الفاسق وله أعمال صالحة كاطعام الطعام وصلة الأرحام وغير ذلك ؟ ، بما لايخلو عنه الإنسان في طول عمره فيكون في إهلاكه إهدار عمله وقد قال تعالى (فن يعمل مثقال ذرة خيرايره) وقال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم) أى لم يبق لهم عمل ولم يوجد فلم يمتنع الإهلاك ، وسنبين كيف إبطال الأعمال مع تحقيق القول فيه ، و تعالى الله عن الظلم ، و في التفسير مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ من المراد بقوله ( الذين كفروا )؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) هم الذين كانوا يطعمون الجيش يوم بدر منهم أبو جهل والحرث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وغيرهم ( الثانى ) كفار قريش ( الثالث ) أهل الكتاب ( الرابع ) هو عام يدخل فيه كل كافر .

( المسألة الثانية ) في الصد وجهان ( أحدهما ) صدوا أنفسهم معناه أنهم صدوا أنفسهم عن السبيل ومنعوا عقولهم من اتباع الدليل ( و ثانيهما ) صدوا غيرهم ومنعوهم كما قال تعالى عن المستضعفين (قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين) وعلى هذا فيه بحث: وهو أن إضلال الاعمال مرتب على الكفر والصد، والمستضعفون لم يصدوا فلا يضل أعمالهم، فنقول التخصيص بالذكر لايدل على نني ماعداه، ولا سيما إذا كان المذكور أولى بالذكر من غيره

وههنا الكافرالصاد أدخل فى الفساد فصار هو أولى بالذكر ، أو نقول كل من كفر صار صاداً لغيره ، أما المستكبر فظاهر ، وأما المستضعف فلأنه بمتابعته أثبت للمستكبر ما يمنعه من اتباع الرسول فإنه بعد ما يكون متبوعاً يشق عليه بأن يصير تابعاً ، ولأنكل من كفر صارصاداً لمن بعده لأن عادة الكفاراتباع المتقدم كما قال عنهم (إنا و بدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون) أومقتدون ، فإن قيل فعلى هذا كل كافر صاد فما الفائدة فى ذكر الصد بعد الكفر نقول هو من باب ذكر السبب فإن قيل فعلى هذا كل كافر صاد مم إذا قلنا بأن وعطف المسبب عليه تقول أكات كثيراً وشبعت ، والكفر على هذا سبب الصد ، ثم إذا قلنا بأن المراد منه أنهم صدوا أنفسهم ففيه إشارة إلى أن مافى الانفس من الفطرة كان داعياً إلى الإيمان ، والامتناع لما نع وهو الصد لنفسه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في المصدود عنه وجوه (الأول) عن الإنفاق على محمد عليه السلام وأصحابه (الثاني) عن الجهاد (الثالث) عن الإيمان (الرابع) عن كل ما فيه طاعة الله تعالى وهو اتباع محمد عليه السلام، وذلك لأن الذي بيائي على الصراط المستقيم هاد إليه، وهو صراط الله قال تعالى (وإنك اتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله) فمن منع من اتباع محمد عليه السلام فقد صدعن سبيل الله.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ في الإضلال وجوه ( الأول ) المراد منه الإبطال ، ووجهه هو أن المراد أنه أضله بحيث لا يحده ، فالطالب إنما يطلبه في الوجود ، وما لا يوجد في الوجود فهو معدوم . فإن قيل كيف يبطل الله حسنة أو جدها ؟ نقول أن الابطال على وجوه (أحدها) يو ازن بسيئاتهم الحسنات التي صدرت منهم ويسقطها بالموازنة ويبقي لهم سيئات محضة ، لأن الكفريزيد على غير الإيمان من الحسنات والإيمان يترجح على غير الكفر من السيئات (وثانيها) أبطلها لفقد شرط ثبوتها وإثباتها وهو الايمان لأنه شرط قبول العمل قال تعالى ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ) وإذا لم يقبل الله العمل لايكون له وجود لأن العمل لا بقاء له في نفسه بل هو يعدم عقيب ما يوجد في ألحقيقة غير أن الله تعالى يكتب عنده بفضله أن فلاناً عمل صالحاً وعندى جزاؤه فيبقى حكما ، وهذا البقاء حكما خير من البقاء الذي للأجسام التي هي محل الأعمال حقيقة . فإن الأجسام وإن بقيت غيرأن مآلها إلى الفناء والعمل الصالح من الباقيات عند الله أبداً ، وإذا ثبت هذا تبين أن الله بالقبول متفضل ، وقد أخبر أنى لا أقبل إلا من مؤمن فمن عمل وتعب من غير سبق الإيمان فهو المضيع تعبه لاالله تعالى ( وثالثها ) لم يعمل الكافر عمله لوجه الله تعالى فلم يأت بخير فلا يرد علينا قوله ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ) وبيانه هو أن العمل لايتميز إلا بمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس العمل ، وذلك لأن من قام ليقتل شخصاً ولم يتفق قتله ، ثم قام ليكرمه ولم يتفق الإكرام ولا القتل ، وأخبر عن نفسه أنه قام في اليوم الفلاني لقتِله وفى اليوم الآخر لإكرامه يتميز القيامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحد ولا بالنظر إلى القائم وَ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّالِحَاتِ وَ الْمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٌ وَهُوَ الْحُقُّ مِنْ رَبِهِم

فإنه حقيقة واحدة ، وإنما يتميز بما كان لأجله القيام ، وكذلك من قام وقصد بقيامه إكرام الملك وقام وقصد بقيامه إكرام بعض العوام يتميز أحدهما عن الآخر بمنزلة العمل لكن نسبة الله الكريم إلى الأصنام فوق نسبة الملوك إلى العوام فالعمل للأصنام ليس بخير ، ثم إن اتفق أن يقصد واحد بعمله وجه الله تعالى و مع ذلك يعبد الأو ثان لايكون عمله خيراً ، لأن مثل ماأتى به لوجه الله أتى به للصنم المنحوت فلا تعظيم (الوجه الثانى) الإضلال هو جعله مستهلكا وحقيقته هو أنه إذا كفر وأتى للأحجار والأحشاب بالركوع والسجود فلم يبق لنفسه حرمة و فعله لا يبقى معتبراً بسبب كفره ، وهذا كمن يخدم عند الحارس والسايس إذا قام . فالسلطان لا يعمل قيامه تعظيما لخسته كذلك الكافر ، وأما المؤمن فبقدر ما يتكبر على غير الله يظهر تعظيمه لله . كالملك تعظيما لخسته كذلك الناقاد في وقت لملك من الملوك يتبين به عظمته (الوجه الثالث) (أضله) أى أهمله و تركه ، كما يقال أصل بعيره إذا تركه مسيباً فضاع .

ثم إن الله تعالى لما بين حال الكفار بين حال المؤمنين

فقال : ﴿ وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتُ وَآمَنُوا بِمَا نَزَلَ عَلَى مُمَدُ وَهُوَ الْحَقَ مَن رَبُّم ﴾ وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قد ذكرنا مراراً أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان والعمل الصالح، رتب عليهما المغفرة والأجركما قال (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم) وقال (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم) وقلنا بأن المغفرة ثواب الإيمان والأجر على العمل الصالح واستوفينا البحث فيه في سورة العنكبوت فنقول ههنا جزا. ذلك قوله (كفر عنهم سيئاتهم) إشارة إلى ما يثيب على الإيمان، وقوله (وأصلح بالهم) إشارة إلى ما يثيب على الإيمان، وقوله (وأصلح بالهم)

﴿ المسألة الثانية ﴾ قالت المعتزلة تكفير السيئات مرتب على الإيمان والعمل الصالح فمن آمن ولم يفعل الصالحات يبقى فى العذاب خالداً ، فنقول لو كان كما ذكرتم لكان الإضلال مرتباً على الكفر والضد ، فمن يكفر لا ينبغى أن تضل أعماله ، أو نقول قد ذكرنا أن الله رتب أمرين على أمرين فمن آمن كفر سيئاته و من عمل صالحاً أصلح باله أو نقول أى مؤمن يتصور أنه غير آت بالصالحات بحيث لا يصدر عنه صلاة و لا صيام و لا صدقة و لا إطعام ، و على هذا فقوله (وعملوا) عطف المسبب على السبب ، كما قلنا فى قول القائل أكلت كثيراً و شبعت .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله ( وآمنوا بما نزل على محمد ) مع أن قوله آمنوا وعملواالصالحات أفاد هذا المعنى فما الحُكمة فيه وكيف وجهه ؟فنقول : أما وجهه فبيانه من وجوه (الأول) قوله (والذين آمنوا) أي بالله ورسوله واليوم الآخر ، وقوله (وآمنوا بمـا نزل) أي بجميع الأشياء الواردة في كلام الله ورسوله تعميم بعد أمور خاصة وهو حسن ، تقول خلق الله السموات والأرض وكل شي. إما على معنى وكل شيء غير ماذكريا . وإما على العموم بعد ذكر الخصوص (الثاني) أب يكون المعنى آمنوا وآمنوا من قبل بما نزل على محمد وهو الحق المعجز الفارق بين الكاذب والصادق يعني آمنوا أولا بالمعجز وأيقنوا بأن القرآن لايأتي به غيرالله ، فآمنوا وعملوا الصالحات و الواوللجمع المطلق ، ويجوز أن يكون المتأخرذكراً متقدماًو قوعاً . وهذا كـقول القائل آمن به ، وكانالايمان به واجباً ، أويكون بياناً لإيمامهم كأنهم آمنوا (وآمنو ابما يزل على محمد) أي آمنوا وآمنوا بالحقكما يقر لالقائل خرجت وخرجت مصيباً أى وكان خروجي جيداً حيث نجوت من كذا وربحت كذا فكذلك لما قال آمنوا بنأن إيمانهم كان يما أمرالله وأنزل الله لايماكان باطلا من عند غير الله (الثالث) ماقاله أهل المعرفة ، و هو أن العلم العملوالعمل العلم ، فالعلم يحصل ليعمل به لما جاء : إذا عمل العالم العمل الصالح علم مالم يكن يعلم ، فيعلم الانسان مثلاقدرة الله بالدليل وعلمه وأمره فيحمله الأمر على الفعل ويحثه عليه علمه فعلمه بحاله وقدرته على ثوابه وعقابه ،فإذا أتى بالعمل الصالح علم من أنواع متمدورات الله ومعلومات الله تعالى مالم يعلمه أحد إلا بإطلاع الله عليه وبكشفه ذلك له فيؤمن ، وهذا هو المعنى في قوله ( هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمــاناً مع إيمانهم) فإذا آمن المكلف بمحمد بالسرهان وبالمعجزة وعمل صالحاً حمله علمه على أن يؤمن بكل ماقاله محمد ولم بجد في نفسه شكا ، وللمؤمن في المرتبة الأولى أحوال و في المرتبة الأخيرة أحوال ، أما في الإيمان بالله ففي الأول يجعل الله معبوداً، وقد يقصد غيره في حوائجه فيطلب الرزق من زيد وعمر وبجعل أمراً سبباً لأمر ، وفي الأخيرة بجعل الله مقصوداً ولا يقصد غيره ، ولا مرى إلا منه سره و جهره .فلا ينيب إلى شي. في شي. فهذا هو الإيمان الآخر بالله و ذلك الإيمان الأو ل ، وأما ما فى النبي صلىالله عليه وسلم فيقول أو لاهو صادق فيما ينطق ، ويقول آخر إلا نطق له إلا بالله ، و لا كلام يسمع منه إلا و هو من الله ، فهو فى الأول يقول بالصدق و وقوعه منه ، و فى الثاني يقول بعدم إمكان الكذب منه لأن حاكى كلام الغير لاينسب إليه الكذب ولا يمكن إلا في نفس الحكاية ، وقد علم هو أنه حاك عنه لها قاله ، وأما في المرتبة الأولى فيجعل الحشر مستقيلا والحياة العاجلة حالاً وفي المرتبة الاخيرة يجعل الحشر حالاً والحياة الدنيا ماضياً ، فيقسم حياة نفسه في كل لحظة ، ويجعل الدنياكلها عدماً لايلتفت إليها ولا يقبل عليها .

﴿ المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ﴾ قوله ( وآمنوا بما نزل على محمد ) هو فى مقابلة قوله فى حق الـكافر ( وصدوا ) لانا بينا فى وجه أن المراد بهم صدوا عن اتباع محمد يَرَاتِهِ ، وهذا حث على اتباع محمد

## كُفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ (٢»

عليه ، فهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله ، وهو محمد عليه السلام وما أنزل عليه ، وهؤلا. حثوا أنفسهم على اتباع سبيله ، لا جرم حصل لهؤلا. ضد ماحصل لاولئك ، فأضل الله حسنات أولئك وستر على سيئات هؤلا.

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قوله تعالى (وهو الحق من ربهم) هل يمكن أن يكون من ربهم وصفاً فارقاً ، كما يقال رأيت رجلا مر بفداد ، فيصير وصفاً للرجل فارقاً بينه وبين من يكون من الموصل وغيره ؟ نقول لا ، لأن كل ماكان من الله فهو الحق ، فليس هذا هو الحق من ربهم ، بل قوله (من ربهم) خبر بعد خبر ، كا نه قال وهو الحق وهو من ربهم ، أو إن كان وصفاً فارقاً فهو على معنى أنه الحق النازل من ربهم ، لأن الحق قد يكون مشاهداً ، فإن كون الشمس مضيئة حق وهو ليس نازلا من الرب ، بل هو علم حاصل بطريق يسره الله تعالى لنا .

ثم قال تعالى ﴿ كَفَرَ عَهُم سَيْنَاتُهُم و أَصَلَحَ بِالْهُم ﴾ أي سترها ، وفيه إشارة إلى بشارة ماكانت تحصل بقوله أعدمها ومحاها ، لأن محو الشيء لا ينبيء عن إثبات أمر آخر مكانه ، وأما الستر فينبي. عنه ، وذلك لأن من يريد ستر ثوب بال أو وسخ لا يـ تره بمثله ، وإنما يستره بثوب نفيس نظيف ، ولا سم الملك الجواد إذا ستر على عبد من عبيده ثوبه البالي أمر بإحضار ثوب من الجنس العالى لا عصل إلا بالثمن الغالى ، فيلبس هذا هو الستر بينه وبين المحبوبين ، وكذلك المغفرة ، فإن المغفرة والتكفير من باب واحد في المعنى ، وهذا هو المذكور في قوله تعالى ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) وقوله ( وأصلح بالهم ) إشارة إلى ما ذكرنا من أنه يبدلها حسنة ، فإن قيل كيف تبدل السيئة حسنة ؟ نقول معناه أنه بجزيه بعد سيئاته ما بجزى المحسن على إحسانه ، فإن قال الاشكال باق و باد ، وما زال بل زاد ، فإن الله تعالى لو أثاب على السيئة كما يثيب عن الحسنة ، لكان ذلك حَمَّا على السيئة ، نقول ما قلنا إنه يثيب على السيئة . و إنما قلنا إنه يثيب بعد السيئة بما يثيب على الحسنة ، وذلك حيث يأتى المؤمن بسيئة ، ثم يتنبه وينــــدم ويقف بين يدى ربه معترفاً بذنبه مستحقراً لنفسه ، فيصير أقرب إلى الرحمة من الذي لم يذنب ، ودخل على ربه مفتخراً في نفسه ، فصار الذنب شرطاً للندم ، والثواب ليس على السيئة ، و إنما هو على الندم ، وكان الله تعالى قال عبدى أذنب ورجع إلى ، ففعله سي. لكن ظنه بي حسن حيث لم يجد ملجأ غيري فاتكل على فضلى ، والظن عمل القلب، والفعل عمل البدن، واعتبار عمل القلب أولى، ألا ترى أن النائم والمغمى عليه لا يلتفت إلى عمل بدنه ، والمفلوج الذي لا حركة له يعتبر قصد قلبه ، ومثال الروح والبدن راكب دابة يركض فرسه بين يدى ملك يدفع عنــه العدو بسيفه وسنانه ، والفرس يلطخ ثو ب الملك بركضه في استنانه ، فهل يلتفت إلى فعل الدابة مع فعل الفارس ، بلي لوكان الراكب فارغاً

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْحَقَّ من رَبِهِم

والفرس يؤذى بالنلويث يخاطب الفارس به ، فكذلك الروح راكب والبدن مركوب ، فإن كانت الروح مشغولة بمبادة الله وذكره ، ويصدر من البدن شيء لا يلتفت إليه ، بل يستحسن منه ذلك ويزاد في تربية الفرس الراكض ويهجر الفرس الواقف ، وإن كان غير مشغول فهو مؤاخذ بأفعال البدن .

ثم قال تعالى ﴿ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رجم ﴾ أى ذلك الإضلال والإبطال بسبب اتباعهم الباطل ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في الباطل وجوه (الأول) ما لا يجوز وجوده، وذلك لأنهم اتبعوا إلها غير الله ، وإله غير الله محال الوجود، وهو الباطل وغاية الباطل، لأن الباطل هو المعدوم، يقال بطل كذا، أي عدم، والمعدوم الذي لا يجوز وجوده ولا يمكن أن يوجد، ولا يجوز أن يصير حقاً موجوداً، فهو في غاية البطلان، فعلى هذا فالحق هو الذي لا يمكن عدمه وهو الله تعالى، وذلك لأن الحق هو الموجود الذي لا يجوز عمن عدمه هو في غاية الثبوت (الثاني) الباطل الشيطان بدليل قرله تعالى (الأملان جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين) فبين أن الشيطان متبوع وأتباعه هم الكفار والفجار، وعلى هذا فالحق هو الله، لأنه تعالى جعل في مقابلة حزب الشيطان حزب الله (الثالث) الباطل، هو قول كبرائهم ودين آبائهم، أما قال تعالى عنهم (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون) ومقتدون فعلى هذا الحق ما قاله النبي عليه السلام عن الله (الرابع) الباطل كل ما سوى الله تعالى، لأن فعلى والمالل والهالك بمعنى واحد. و (كل شيء هالك إلا وجهه)وعلى هذا فالحق هو الله تعالى أيضاً.

﴿ المسألة الثانية ﴾ لو قال قائل من ربهم لا يلائم إلا وجهاً واحداً من أربعة أوجه ، وهو قولنا المراد من الحق هو ما أنزل الله وما قال الني عليه السلام من الله ، فأما على قولنا الحق هو الله فكيف يصح قوله ( اتبعوا الحق من ربهم ) نقول على هذا من ربهم لا يكون متعلقاً بالحق ، وإنما يكون تعلقه بقوله تعالى ( اتبعوا ) أى اتبعوا أمر ربهم ، أى من فضل الله أو هداية ربهم اتبعوا الحق ، وهو الله سبحانه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إذا كان الباطل هو المعدوم الذى لا يجوز وجوده ، فكيف يمكن اتباعه ؟ نقول لما كانوا يقولون إنما يفعلون للأصنام وهي آلهة وهي تؤجرهم بذلك كانوا متبعين في زهمهم، ولا متبع هناك .

## كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْتَالَهُمْ «٢»

(البعوا الباطل) من آلهتهم أو الشيطان، نقول أما آلهتهم فلأنهم لاكلام لهم ولا عقل، وحيث (اتبعوا الباطل) من آلهتهم أو الشيطان، نقول أما آلهتهم فلأنهم لاكلام لهم ولا عقل، وحيث ينطقهم الله ينكرون فعلهم، كما قال تعالى (ويوم القيامة يكفرون بشرككم) وقال تعالى (وكانوا بعبادتهم كافرين) والله تعالى رضى بفعلهم وثبتهم عليه، ويحتمل أن يقال قوله (من رجم) عائد إلى الأمرين جميعاً، أى من رجم اتبع هؤلاء الباطل، وهؤلاء الحق، أى من حكم رجم، ومن عند رجم.

ثم قال تعالى ﴿ كَذَلْكَ يَضِرُبِ الله للنَّاسِ أَمْثَالُمُم ﴾ وفيه أيضاً مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ أي مثل ضربه الله تعالى حتى يقول (كذلك يضرب الله للناس أمثالهم)؟ نقول فيـه وجهان (أحدهما) إضلال أعمـال الكيفار وتـكيفير سيئات الأبرار ( الشـاني ) كون الـكافر متبعاً للباطل، وكون المؤمن متبعاً للحق، ويحتمل وجهين آخرين (أحدهما) على قولنــا (من ربهم) أي من عند ربهم اتبع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق ، نقول هذا مثل يضرب عليه جميع الأمثال، فإن الكل من عند الله الإضلال وغيره والاتباع وغيره (وثانهما) هو أن الله تعالى لما بين أن الكافر يضل الله عمله والمؤمن يكفر الله سيئاته . وكان بينالكفر والإيمان مباينة ظاهرة فإنهما ضدان، نبه على أن السبب كذا أي ليس الإضلال والتكفير بسبب المضادة والاحتلاف بل بسبب اتباع الحق والباطل، وإذا علمالسبب فالفعلان قد يتحدان صورة وحقيقة وأحدهما يورث إبطال الأعمال والآخر يورث تكفير السيئات بسبب أن أحدهما يكون فيه اتباع الحق والآخر أتباع الباطل ، فإن من يؤمن ظاهراً وقلبه مملوء من الـكنفر . ومن يؤمن بقلبه وقلبه مملوء من الإيمان اتحد فعلاهما في الظاهر ، وهما مختلفان بسبب اتباع الحق و اتباع الباطل ، لابدع من ذلك فإن من يؤمن ظاهراً وهو يسرالكفر ، ومن يكفرظاهراً بالإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان اختلف الفعلان في الظاهر ، وإبطال الأعمال لمن أظهر الإيمان بسبب أن اتباع الباطل من جانبه فيكا به تعالى قال الكفر والإيمان مثلان يثبت فيهما حكمان وعلم سببه. وهو اتباع الحق والباطل، فكمذلك اعلموا أن كلشيء اتبع فيه الحق كان مقبولًا مثاباً عليه ، وكل أمر اتبع فيه الباطل كان مردوداً معاقباً عليه فصار هذا عاماً في الامثال . على أنا نقول قوله (كذلك) لا يستدعي أن يكون هناك مثل مضروب بل معناه أنه تعالى لما بين حال الكافر وإضلال أعماله وحال المؤمن وتكفير سيئاته وبين السبب فهما ، كان ذلك غاية الإيضاح فقال (كذلك) أي مثل هذا البيان (يضرب الله للناس أمثالهم) ويبين لهم أحوالهم.

﴿ المسألة الثانية ﴾ الضمير في قوله ( أمثالهم) عائد إلى من ؟ فيه وجهان : (أحدهما) إلى الناس

## فَاذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَنَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ

كافة قال تعالى ( يضرب الله للماس أمثالهم ) على أنفسهم ( و ثانيهما ) إلى الفريقين السابقين فى الذكر معناه : يضرب الله للناس أمثال الفريقين السابقين .

ثم قال تعالى ﴿ فَإِذَا لِقِيتُمَ الذِينَ كَفُرُ وَا فَضَرِبُ الرقابِ حَى إِذَا أَتَخْتَتُمُوهُم ﴾ وفيه مسائل: ﴿ المسألة الأولى ﴾ الفاء فى قوله ( فاذا لقيتُم ) يستدعى متعلقاً يتعلق به و يترتب عليه . فما وجه التعلق بما قبله ؟ نقول هو من وجوه : ( الأول ) لما بين ( أن الذين كفروا أضل الله أعمالهم) و اعتبار الإنسان بالعمل و من لم يكن له عمل فهو همج فإن صار مع ذلك يؤذى حسن إعدامه (فإذا لقيتُم ) بعد ظهور أن لاحرمة لهم و بعد إبطال أعمالهم ، فاضر بوا أعناقهم ( الثاني ) إذا تبين تباين الفريقين و تباعد الطريقين ، وأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الشيطان ، والآخر بتبع الحق وهو حزب الشيطان ، والآخر بتبع الحق وهو حزب الرحمن حق القتال عند التحزب ، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ( الثالث ) أن من الناس من يقول اضعف قلبه و قصور نظره إيلام الحيوان من الظلم والطغيان . ولا سيما القتل الذي هو تخريب بنيان ، فيقال رداً عليهم : لما كان اعتبار الأعمال با تباع الحق والباطل ، فمن يقتل في سعيل الله لتعظيم أمر الله لهم من الأجر ما المصلى و الصائم ، فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلوهم ولا تأحذكم بهما رأفة ، فإن ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بصورة الفعل .

﴿ الْمُسْأَلَةُ الثَّانِيةَ ﴾ ( فضرب ) منصوب على المصدر ، أي فاضربوا ضرب الوقاب .

(المسألة الثالثة في ما الحكمة في اختيار ضرب الرقبة على غيرها من الأعضاء نقول فيه: لما بين أن المؤمن ليس يدافع إنما هو دافع، وذلك أن من يدفع الصائل لا ينبغي أن يقصد أولا مقتله بل يتدرج ويضرب على غير المقتل، فإن الدفع فذاك ولا يترقى إلى درجة الإهلاك، فقال تعالى ليس المقصود إلا دفعهم عن وجه الأرض و تطهير الأرض منهم وكيف لا والأرض لكم مدحد، والمشركون نجس، والمسجد يطهر من النجاسة، فإذا يذبغي أن يكون قصدكم أولا إلى قتلهم بخلاف دفع الصائل، والرقبة أظهر المقاتل لأن قطع الحلقوم والأوداج مستلزم للموت للكن في الحرب لا يتهيأ ذلك، والرقبة ظاهرة في الحرب في ضربها حز العنق وهو مستلزم للموت لحكن في الحرب لا يتهيأ ذلك، والرقبة ظاهرة في الحرب في قوله (لقيتم) ما ينبيء عن مخالفتهم الصائل لأن قوله (لقيتم) يدل على أن القصد من جانهم بخلاف قولنا لقيكم، ولذلك قال في غير هذا الموضع وله (لقيتم) يدل على أن القصد من جانهم بخلاف قولنا لقيكم، ولذلك قال في غير هذا الموضع (فاقتلوهم حيث ثقفتموهم).

﴿ الْمُسَأَلَةُ الرَّابِعَةُ ﴾ قال ههنا (ضربالرقاب) بإظهار المصدر وترك الفعل. وقال فى الأنفال (فاضربوا فوق الأعناق) باظهار الفعل، وترك المصدر. فهل فيه فائدة ؟ نقول نه ولنبينها بتقديم مقدمة. وهى أن المقصود أو لا فى بعض السور قد يكون صدور الفعل من فاعل ويتبعه المصدر

#### فَشُدُّوا ٱلْوَ ثَاقَ فَامَّامَنَّا بَعْدُ وَ إِمَّا فَدَاءً

ضمناً، إذ لا يمكن أن يفعل فاعل إلا و يقع منه المصدر في الوجود، وقد يكون المقصود أو لا المصدر ولكنه لا يوجد إلا من فاعل فيطلب منه أن يفعل، مثاله من قال: إنى حلفت أن أخرج من المدينة. فيقال له: فاخرج، صار المقصود منه صدور الفعل منه والخروج في فسه غير مقصود الانتفاء، ولو أمكن أن يخرج من غير تحقق الخروج منه لماكان عليه إلا أن يخرج لكن من ضرورات الخروج أن يخرج، فإذا قال قائل ضاق في المكان بسبب الأعداء فيقال له مثلا الخروج يعني الحروج فاخرج فإن الحروج هو المطلوب حتى لو أمكن الخروج من غير فاعل لحصل الغرض لكنه محل فيتبعه فإن الحروج هو المطلوب حتى لو أمكن الخروج من غير فاعل لحصل الغرض لكنه محل فيتبعه الفعل، إذا عرفت هذا فنقول في الأنفال الحكاية عن الحرب الكائنة وهم كانوا فيها والملائكة أنزلوا لنصرة من حضر في صف القتال فصدور الفعل منه مطلوب، وههنا الأمر وارد وليس في وقت القتال بدليل قوله تعالى (فاذا لقيتم) والمقصود بيان كون المصدر مطلوباً لتقدم المأمور على الفعل قال (فضرب الرقاب) وفيها ذكرنا تبيين فائدة أخرى وهي أن الله تعالى قال هناك (واضربوا الفعل قال (فضرب الرقاب) وفيها ذكرنا تبيين فائدة أخرى وهي أن الله تعالى قال هناك (واضربوا مفهما ليس وقت القتال فين أن المقصود القتل وغرض المسلم ذلك.

﴿ المسألة الحامسة ﴾ حتى لبيان غاية الآمر لالبيان غاية الفتل أى (حتى إذا أثخنتموهم) لا يبقى الأمر بالفتل، ويبقى الجواز ولوكان لبيان القتل لما جاز القتل، والقتل جائز إذا التحق المثخن بالشيخ الهرم، والمرادكما إذا قطعت يداه ورجلاه فنهى عن قتله.

ثم قال تعالى ﴿ فَشَدُوا الوَّاقَ ﴾ أمر إرشاد.

ثم قال تعالى ﴿ فإما مناً بعد وإما فداء ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ (إما) وإنما للحصر وحالهم بعد الأسر غير منحصر فى الأمرين، بل يجوز القتل والاسترقاق والمن والفداء، نقول هذا إرشاد فذكر الأمر العام الجائز فى سائر الأجناس، والاسترقاق غير جائز فى أسر العرب، فإن النبي يَرَالِيَّهُ كان معهم فلم يذكر الاسترقاق، وأما الفتل فلأن الظاهر فى المثخن الإزمان، ولأن القتل ذكره بقوله (فضرب الرقاب) فلم يبق إلا الامران.

(المسألة الثانية) مناً وفدا. منصوبان لكونهما مصدرين تقديره: فإما تمنون مناً وإماتفدون فدا. وتقديم المن على الفداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال، والفداء يجوز أن يكون مالا يكون وأن يكون غيره من الاسرى أو شرطاً يشرط عليهم أو عليه وحده.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إذا قدرنا الفعل وهو تمنون أو تفدون على تقدير المفعول ، حتى نقول إما تمنون عليهم منا أو تفدونهم فدا. ، نقول لا لأن المقصود المن والفدا. لا عليهم وبهم كما يقول

## حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُم

القائل : فلان يعطى ويمنع و لا يقال يعطى زيداً ويمنع عمراً لأن غرضه ذكر كونه فاعلا لابيان المفعول ، وكذلك ههنا المقصود إرشاد المؤمنين إلى الفضل .

مُم قال تعالى ﴿ حتى تضع الحرب أوزارها ﴾

وفى تعلق (حتى) وجهان (أحدهما) تعلقها بالقتل أى اقتلوهم حتى تضع (وثانيهما) بالمن والفداء، ويحتمل أن يقال متعلقة بشدوا الوثاق وتعلقها بالقتل أظهر وإن كان ذكره أبعد، وفى الأوزار وجهان (أحدهما) السلاح (والثانى) الآثام، وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ إن كان المراد الإثم ، فكيف تضع الحرب الإثم والإثم على المحارب؟ وكذلك السؤال فى السلاح لكينه على الأول أشد توجهاً ، فيقول تضع الحرب الأوزار لا من نفسها . بل تضع الأوزار التي على المحاربين والسلاح الذي عليهم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ هل هذا كقوله تعالى (واسئل القرية) حتى يكون كائه قال حتى تضع أمة الحرب أو فرقة الحرب أوزارها؟ نقول ذلك محتمل في النظر الأول ، لكن إذا أمعنت في المعنى بحد بينهما فرقا ، وذلك لأن المقصود من قوله (حتى تضع الحرب أوزارها) الحرب بالكلية بحيث لا يبقى في الدنيا حزب من أحزاب الكيفر يحارب حزباً من أحزاب الاسلام ، ولو قلنا حتى تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الاسلحة ويتركوا الحرب وهي باقية بمادتها كما تقول خصومتي ما انفصلت ولكني تركتها في هذه الأيام ، وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن الحرب لم يبق .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ لو قال حتى لا يبقى حرب أو ينفر من الحرب هل يحصل معنى قوله (حتى تضع الحرب أوزارها) نقول لا والنفاوت بين العبارتين مع قطع النظر عن النظم ، بل النظر إلى نفس المعنى كالتفاوت بين قولك انقرضت دولة بنى أمية ، وقولك لم يبق من دولتهم أثر ولا شك أن الثانى أبلغ ، فكذلك ههذا قوله تعالى (أوزارها) معناه آثارها فإن أوزار الحرب من آثارها .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ وقت وضع أوزار الحرب متى هو ؟ نقول فيه أقوال حاصلها راجع إلى أن ذلك الوقت هو الوقت الذى لا يبقى فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب الكهفر ، وقيل ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى عليه السلام .

ثم قال تعالى ﴿ ذلك ولو يشا. الله لانتصر منهم ﴾

فى معنى ذلك وجهان (أحدهما) الأمر ذلك والمبتدأ محذوف ويحتمل أن يقال ذلك واجب أو مقدم ، كما يقول القائل إن فعلت فذاك أى فذاك مقصود ومطلوب . ثم بين أن قتالهم ليس طريقاً متعينا بل الله لو أراد أهلكهم من غير جند

# وَلَكِنْ لِيَبْلُوا بَعْضُكُمْ بِيَعْضِ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿٤»

قوله تعالى ﴿ ولكن ليبلو بعضكم ببعض ﴾

أى ولكن ليكلفكم به فيحصل لكم شرف باختياره إيا كم لهذا الأمر، فان قيل ماالتحقيق في قولنا التكليف ابتلاء وامتحان والله يعلم السر وأخنى، وماذا يفهم من قوله(ولكن ليبلو بعضكم ببعض)؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) أن المراد منه يفعل ذلك فعل المبتلين أي كما يفعل المبتلى المختبر ، ومنها أن الله تعالى يبلو ليظهر الأمر لغيره إما للملائكة وإما للناس، والتحقيق هو أن الإبتلا. والإمتحان والاختبار فعل يظهر بسببه أمر غير متعين عند العقلا. بالنظر إليه قصداً إلى ظهوره، وقولنا فعل يظهر بسببه أمر ظاهر الدخول في مفهوم الابتداء ، لأن ما لايظهر بسببه شيء أصلا لا يسمى ابتلاء، أما قولنا أمر غير متعين عند العقلاء، وذلك لأن من يضرب بسيفه على القثاء والخيار لا يقال إنه يمتحر. و لأن الأمر الذي يظهر منه متعين وهو القطع والقد بقسمين ، فإذا ضرب بسيفه سبعاً يقال يمتحن بسيفه ليدفعه عن نفسـه وقد يقده وقد لايقده ، وأما قولنــا ليظهر منه ذلك فلأن من يضرب سبماً بسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه ممتحن لأن ضربه ليس لظهور أمر متعين ، إذا علم هذا فنقول الله تعالى إذا أمرنا بفعل يظهر بسببه أمر غير متعين ، وهو إما الطاعة أو المعصية في العقول ليظهر ذلك يكون ممتحناً ، وإنكان عالماً به لكون عدم العلم مقارناً فينا لابتلاثنا فاذا ابتلينا وعدم العلم فينا مستمر أمرنا وليس من ضرورات الابتلاء، فان أقيل الابتلاء فائدته حصول العلم عند المبتلى ، فاذا كان الله تعالى عالماً فأية فائدة فيه ؟ نقول ليس هذا سؤ الا يختص بالابتلاء ، فأن قول القائل: لم ابتلي كقول القائل، لم عاقب الكافر وهو مستغن ، ولم خلق النار محرقة وهو قادر على أن يخلقها بحيث تنفع و لا تضر؟ (وجوابه) لايسأل عما يفعل. ونقول حينئذ ماقاله المتقدمون إنه لظهور الأمر المتعين لا له ، وبعد هذا فنقول المبتلي لا حاجة له إلى الأمر الذي يظهرمن الابتلاء . فإن الممتحن للسيف فيها ذكرنا من الصورة لاحاجة له إلى قطع ما يحرب السيف فيه حتى أنه لو كان محتاجاً ، كما ضربنا من مثال دفع السبع بالسيف لا يقال إنه يمتحن و قوله (ليبلو بعضكم ببعض ) إشارة إلى عدم الحاجة تقريراً لقوله تعالى ( ذلك ولو يشاء الله لا نتصر منهم ) . ثم قال تعالى ﴿ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ﴾

قرى و قتلوا و قاتلوا و الكل مناسب لما تقدم ، أما من قرأ قتلوا فلأنه لما قال (فضرب الرقاب) ومعناه فاقتلوهم بين ما للقاتل بقوله (و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم) رداً على من زعم أن القتل فساد محرم إذ هو إفناء من هو مكرم فقال عملهم ليس كحسنة الكافر يبطل بل هو فوق حسنات الكافر أضل الله أعمال الكفار ، ولن يضل القاتلين ، فكيف يكون القتل سيئة ، وأما من قرأ (قاتلوا) فهوأ كثر فائدة وأعم تناولا، لأنه يدخل فيه من سعى في القتل سواء قتل أو لم يقتل ، وأما من من قرأ (والذين قتلوا) على البناء للمفعول فنقولهي مناسبة لما تقدم من وجوه (أحدها) هوأنه تعالى من قرأ (والذين قتلوا) على البناء للمفعول فنقولهي مناسبة لما تقدم من وجوه (أحدها) هوأنه تعالى

سَيْد بِم ويصلح بَالْهُم «٥»

لما قال (فضرب الرقاب) أى اقتلوا والقتل لايتأتى إلا بالإقدام وخوف أن يقتل المقدم يمنعه من الإقدام، فقال لاتخافوا القتل فان من يقتل فى سبيل الله له من الأجرواااواب مالا يمنع المقاتل من القتال بل يحمّه عليه (و ثانيها) هو أنه تعالى لما قال (ليبلو بعضكم ببهض) والمبتلى بالشيء له على كل وجه من وجوه الأثر الظاهر بالابتلاء حال من الآحوال، فإن السيف الممتحن تزيد قيمته على تقدير أن يقطع و تنقص على تقدير أن لايقطع فحال المبتلين ماذا فقال إن قتل فله أن لايضل عمله ويهدى ويكرم ويدخل الجنة، وأما إن قتل فلا يخفي أمره عاجلا وآجلا، وترك بيانه على تقدير كونه قاتلا لظهوره و بين حاله على تقدير كونه مقتولا (وثالثها) هو أنه تعالى لما قال (ليبلوكم) ولا يبتلى الشيء النفيس بما يخاف منه هلاكه، فإن السيف المهند العضب الكبير القيمة لا يحرب بالشيء الصلب الذي يخاف عليه منه الانكسار، ولكن الآدى مكرم كرمه الله وشرفه وعظمه، فلماذا ابتلاه بالقتال وهو يفضى إلى القتل والهلاك إفضاء غير نادر. فكيف يحسن هذا الابتلاء؟ فلماذا ابتلاه بالقتال وهو يفضى إلى المقتل والهلاك إفضاء غير نادر. فكيف يحسن هذا الابتلاء؟ فلماذا ابتلاه بالقتال مكرم وعلى تقدير أن لا يقتل مكرم هذا إن قاتل وإن لم يقاتل، فالموت لابد منه وقد فوت على نفسه الأجر الكبير.

وأما قوله تعالى (فلن يضل أعمالهم) قد علم معنى الإضلال ، بق الفرق بين العبارتين في حق الكافر والضال قال أضل وقال في حق المؤمن الداعي لن يضل، لأن المقاتل داع إلى الإيمان لأن قوله (حتى تضع الحرب أو زارها) قد ذكر أن معناه حتى لم يبق اثم بسبب حرب ، وذلك حيث يسلم الكافر فالمقاتل يقول إما أن تسلم وإما أن تقتل ، فهو داع والكافر صاد و بينهما تباين و تضاد فقال في حق الكافر أصل بصيغة الماضى ، ولم يقل يضل إشارة إلى أن عمله حيث وجد عدم ، وكا نه لم يوجد من أصله ، وقال في حق المؤمن فلن يضل ، ولم يقل ما أضل إشارة إلى أن عمله كلما ثبت عليه أثبت له ، فلن يضل للنأ بيدو بينهما غاية الخلاف . كما أن بين الداعي والصاد غاية التباين والتضاد ، فإن قبل ما معنى الفاه في قوله ( فلن يضل )؟ جوابه لأن في قوله تعالى (والذين قتلوا ) معنى الشرط .

قوله تعالى ﴿ سيهديهم ﴾ .

إن قرى. ( قتلوا ) أو ( قاتلوا ) فالهداية محمولة على الآجلة والعاجلة ، وإن قرى. ( قتلوا ) فهو الآخرة ( سيمديهم ) طريق الجنة من غير وقفة من قبورهم إلى موضع حبورهم .

وقوله ﴿ ويصلح بالهم ﴾ .

قد تقدم تفسيره في قولد تعالى ( أصلح بالهم ) والمماضي والمستقبل راجع إلى أن هناك وعدهم ما رعدهم بسبب الإيمان والعمل الصالح ، وذلك كان واقماً منهم فأخبر عن الجزاء بصيغة تدل على وَيُدخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (٦) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا ٱللهَ ... و (و و يُدَّنِّتُ أَقْدَامَكُمْ (٧»

الوقوع، وههنا وعدهم بسبب القتال والقتل، فكان فى اللفظ مايدل على الاستقبال. لأن قوله تعالى ( فإذا لقيتم ) يدل على الاستقبال فقال ( ويصلح بالهم ) .

ثم قال تعالى ﴿ ويدخلهم الجنة ﴾ .

وكان الله تعالى عند حشرهم يهديهم إلى طريق الجنة ويلبسهم في الطريق خلع الكرامة، وهو

إصلاح البال ( ويدخلهم الجنة ) فهو على ترتيب الوقوع .

وأما قوله ﴿ عرفها لهم ﴾ . ففيه وجوه : (أحدها) هو أن كل أحد يعرف منزلته ومأواه ، حتى أن أهل الجنة يكونون أعرف بمنازلهم فيها من أهل الجمعة ينتشرون في الأرض كل أحد يأوى إلى منزله ، ومنهم من قال الملك الموكل بأعماله يهديه (الوجه الثاني) (عرفها لهم )أى طيبها يقال طعام معرف (الوجه الثالث) قال الزمخشرى يحتمل أن يقال عرفها لهم حددها من عرف الدار وأرفها أى حددها ، وتحديدها في قوله (وجنه عرضها السموات والأرض) ويحتمل أن يقال المراد هو قوله تعالى (وتلك الجنة الني أورثتموها) مشيراً إليها معرفاً لهم بأبها هي تلك وفيه وجه آخر وهو أن يقال معناه (عرفها لهم) قبل القتل فإن الشهيد قبل وفاته تعرض عليه منزلته في الجنة فيشتاق إليها (ووجه ثان) معناه (يدخلهم الجنة) ولا حاجة إلى وصفها فانه تعالى (عرفها لهم) مراراً ووصفها (ووجه ثالث) وهومن باب تعريف الضالة فإن الله تعالى لما قال (إن الله الشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) فكا نه تعالى قالمن يأخذ الجنة ويطلبها بماله أو بنفسه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) فكا نه تعالى قالمن يأخذ الجنة ويطلبها بماله أو بنفسه فالذى قتل سمع التعريف وبذل ما طلب منه عليها فأدخلها ، ثم إنه تعالى لما بين ما على الفتال من الشواب والآجر وعدهم بالنصر في الدنيا زيادة في الحث ليزداد منهم الإقدام .

فقال ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ﴾ وفي نصر الله تعالى وجوه: (الأول) إن تنصروا دين الله وطريقه (والثانى) إن تنصروا حزب الله وفريقه (الثالث) المراد نصرة الله حقيقة ، فنقول النصرة تحقيق مطلوب أحد المتعاديين عند الاجتهاد والآخذ في تحقيق علامته ، فالشيطان عدو الله يحتهد في تحقيق الكفر وغلبة أهل الايمان ، والله يطلب قمع الكفر وإهلاك أهله وإفنا. من اختار الإشراك بجهله فن حقق نصرة الله حيث حقق مطلوبه لا تقول حقق مراده فإن مراد الله لا يحققه غيره ، ومطلوبه عند أهل السنة غير مراده فإنه طلب الإيمان من الكافر ولم يرده وإلا لوقع .

مم قال (ينصركم) فإن قيل فعلام قلت إذا نصر المؤ منين الله تعالى ، فقد حقق ماطلبه . فكيف

وَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ «٨» ذٰلكَ بأَنَّهُمْ كَرَهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ «٩» أَفَلَمَ يُسيرُوا في ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ آلَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ

يحقق ما طلبه العبد وهو شيء واحد ، فنقول المؤمن ينصر الله بخروجه إلى القتال و إقدامه . والله ينصره بتقويته و تثبيت أقدامه ، و إرسال الملائكة الحافظين له من خلفه و قدامه .

ثم قال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا فَتَعَسَّأً لَهُم ﴾ .

هذا زيادة فى تقُويه قلوبهم ، لأنه تمالى لمـا قال (ويثبت أقدامكم) جازأن يتوهم أنالكافر أيضاً يصبر ويثبت للقتال فيدوم القتال والحراب والطعان والضراب، وفيه المشقة العظيمة فقال تعالى لكم الثبات ولهم الزوال والتغير والهلاك فلايكون الثبات ، وسببه ظاهر لان آلهتهم جمادات لاقدرة لها ولا ثبات عند من له قدرة ، فهي غير صالحة لدفع ماقدره الله تعالى عليهم من الدمار ، وعند هذا لابد عن زوال القدم والعثار ، وقال في حق المؤمنين ويثبت بصيغة الوعد لأن الله تعاني لا يجب عليه شيء ، وقال في حقهم بصيعة الدعاء ، وهي أبلغ من صيغة الإخبار من الله لأن عثارهم و اجب لأن عدم النصرة من آلهتهم و أجب الوقوع إذلاقدرة لها والتثبيت من الله ليس بوا -ب الوقوع، لأنه قادر مختار يفعل ما يشاء.

وقوله ﴿ وأَصْلَ أَعْمَالُهُم ﴾ إشارة إلى بيان مخالفة مو تاهم لقتلى المسلمين ، حيثقال في حق قملاهم

( فلن يضل أعمالهم ) وقال في موتى البكافرين ( وأضل أعمالهم ) .

ثم بين الله تعالى سبب ما اختلفو افيه فقال ﴿ ذلك بأنهم كرهو ا ماأنزل الله فأحبط عمالهم ﴾ وفيه و جوه (الأول) المر دالقرآن، ووجهه هوأن كيفية العملالصالح لاتعلم بالعقلو إنما تدرك بالشرع والشرع القرآر فلما أعرضوا لم يعرفوا العمل الصالح وكيفية الإتيان به ، فأبوا بالباطل فأحبط أعمر لهم (الثاني)(كرهو ا ماأمزل الله) من بيان التوحيدكما قال الله تعالى عنهم (أثنا لتاركو ا آلهتنا) وقال تعالى (أجمل الآلهة إلهاً واحداً ) إلى أن قال ( إن هذا إلا اختلاق ) وقال تعالى (وإذا ذكر لله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ) ووجهه أن الشرك محبط للعمل ، قال الله تعالم ( لئن أشركت ليحبطن عملك ؛ وكيف لا والعمل من المشرك لايقع لوجه الله فلا بقاء له في نفسه ولا بقاء له ببقاء من له العمل ،لأن كل ماسوي و جه الله تعالى هالك محيط (الثالث) كر هو ا ما ول الله من بيان أمر الآخرة فلم يعملوا لها ، والذنيا وما فيها ومآلها باطر فأحبط الله أعمالهم .

وقوله ﴿ أَمْلِمُ يَسْيِرُوا فِي الْأَرْضُ فَيْنْظُرُۥ اكَيْفُكَانُ عَاقَبُهُ الدِّيرِ مَرْ قَبَّلُهُم

دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا «١٠» ذلك بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ، امَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى كَهُمْ «١١»

فيه مناسبة للوجه الثالث يعني فينظروا إلى حالهم ويعلموا أن الدنيا فانية .

وقوله ﴿ دَمَ الله عليهم ﴾ أى أهلك عليهم متاع الدنيا من الأموال والأولاد والازواج الأجساد.

وقوله تعالى ﴿ ولله كافرين أمثالها ﴾ يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد لهم أمثالها في الدنيا، وحينثذ يكون المراد من الكافرين هم الكافرون بمحمد عليه الصلاة والسلام (وثانيهما) أن يكون المراد لهم أمثالها في الآخرة، فيكون المراد من تقدم كا أنه يقول: دمر الله عليهم في الدنيا ولهم في الآخرة أمثالها، وفي العائد إليه ضمير المؤنث في قوله (أمثالها) وجهان (أحدهما) هو المذكور وهو العاقبة (وثانيهما) هو المفهوم وهو العقوبة لأن التدمير كان عقوبة لهم، فان قيل على قولنا المراد للكافرين بمحمد عليه السلام أمثال ماكان لمن تقدمهم من العاقبة يرد سؤال، وهو أن الآولين أهلكوا بوقائع شديدة كالزلازل والنيران وغيرهما من الرياح والطوفان، ولا كذلك قوم محمد صلى الته عليه وسلم، نقول جاز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الأولين لكون دين محمد أظهر بسبب تقدم الآنبياء عليهم السلام عليه وإخبارهم عنه وإنذارهم به على أنهم قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفونهم ويستضعفونهم والقتل بيد المثل آلم من الهلاك بسبب عام (وسؤال بأيدى هو مدلول العاقبة أو الألم الذي كانت العاقبة عليه.

ثم قال تعالى ﴿ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى لهم ﴾ .

(ذلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى النصر وهو اختيار جماعة ذكره الواحدى ، ويحتمل وجهآ آخر أغرب من حيث النقل ، وأقرب من حيث العقل . وهو أنا لما بينا أن قوله تعالى (وللكافرين أمثالها) إشارة إلى أن قوم محمد عليه الصلاة والسلام أهلكوا بأيدى أمثالهم الذين كانو الايرضون بمجالستهم وهو آلم من الهلاك بالسبب العام ، قال تعالى (ذلك) أى الإهلاك والهوان بسبب أن الله تعالى ناصر المؤمنين ، والكافرون اتخذوا آلهة لا تنفع ولا تضر ، وتركوا الله فلا ناصر لهم ولا شكأن من ينصره الله تعالى يقدر على القتل والأسر وإن كان له ألف ناصر فضالاعن أن يكون لا ناصر لهم ، فإن قيل كيف الجمع بين قوله تعالى (لامولى لهم) و بين قوله (مولاهم الحق) نقول المولى ورد بمعنى السيد و الرب و الناصر فحيث قال (لامولى لهم) أراد لا ناصر لهم ، وحيث قال مولاهم الحق) أى وبهم و مالكهم ، كما قال تعالى (ياأيه الناس ا تقوا ربكم) وقال (ربكم ورب آبائكم الأولين)

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَـاتِ جَنَّاتِ تَجْرِى مِنْ يَخْتُهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَـامُ وَٱلنَّارُ مَثُوّى لِهُمُ «١٢»

وفى الكلام تباين عظيم بين الكافر و المؤمن . لأن المؤمن ينصره الله وهو خير الناصرين ، والكافر لامولى له بصيغة نافية للجنس ، فليس له ناصر و إنه شرالناصرين .

ثم قال تعالى ﴿ إِن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتما الأنهار والدين كفروا يتمتعون ويأ كلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ﴾.

لما بين الله تعالى حال المؤمنين والكافرين فى الدنيا بين حالهم فى الآخرة . وقال إنه يدخل المؤمن الجنة والكافر النار وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ كثيراً مايقتصر الله على ذكر الأنهار فى وصف الجنة لأن الأنهار يتبعما الأشجار والا شجار تتبعها التمار ولأنه سبب حياة العالم، والنار سبب الإعدام، وللمؤمن الما. ينظر إليه وينتفع به، وللكافر النار يتقلب فيها ويتضرر بها.

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكرنا مراراً أن من فى قوله من تحتها الأنهار يحتمل أن يكون صلة معناه تجرى تحتها الأنهار ، و يحتمل أن يكون المراد أن ماه ها منها لا يجرى إليها من موضع آخر ، فيقال هذا النهر منبعة من أين ؟ يقال من عين كذا من تحت جبل كذا .

(المسألة الثالثة كالله النالية كال (والذين كفروا يتمتعون) خصهم بالذكر مع أن المؤمن أيضاً له المتمتع بالدنيا وطيباتها، نقول من يكون لهملك عظيم و يملك شيئاً يسيراً أيضاً لايذكر إلا بالملك العظيم، يقال فى حق الملك العظيم صاحب الضيعة الفلانية ومن لا يملك إلا شيئاً يسيراً فلا يذكر إلا به ، فالمؤمن له ملك الجنة فمتاع الدنيا لا يلتفت إليه فى حقه والكافر ليس له إلا الدنيا، ووجه آخر: الدنيا للمؤمن كيف كان، ومن يأكل فى السجن لا يقال إنه يتمتع ، فإن قيل كيف تكون الدنيا سجناً مع ما فيها من الطيبات ؟ نقول المؤمن فى الآخرة طيبات معدة وإخوان مكرمون نسبتها ونسبتهم إلى الدنيا ومن فيها تتبين بمثال ، وهو أن من يكون له بستان فيه من كل المثرات الطيبة فى غاية اللذة وأنهار جارية فى غاية الصفاء ودور وغرف فى غاية الرفعة وأولاده فيها ، وهو قد غاية اللذة وأنهار جارية فى غاية الصفاء ودور وغرف فى غاية الرفعة وأولاده فيها ، وهو ولا على عنهم سنين ثم توجه إليهم وهم فيها ، فلما قرب منهم عوق فى أجمة فيها من بعض الثمار العفصة والمياه الكدرة ، وفيها سباع وحشرات كثيرة ، فهل يكون حاله فيها كال مسجون فى بترمظلة وفى بيت خراب أم لا ؟ وهل يجوز أن يقال له اترك ماهو لك و تعلل بهذه الممار وهذه الأنهار أم لا ؟

وَكَأْيِنْ مِنْ قَرْيَة هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتَكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَـكْمَنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ «١٣» أَ فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةً مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءٍ عَمَلِهِ وَٱ تَّبَعُوا أَهْوَاهُمْ «١٤»

كذلك حال المؤمر ، . أما الكافر فح له كحار من يقدم إلى القتل فيصبر عليه أياماً في مثل تلك الأجمة الى ذكرناها يكول فى حنة ، ونسبة الدنيا إلى الجنة والنار دون ماذكرنا من المثال ، لكنه يني فذا المال ، عن حقيقة الحال .

وقوله تعالى (كما تأكل الأنعام) يحتمل وجوهاً (أحدها) أن الأنعام يهمها الأكل لاغير والكافر كذلك والمؤمن يأكل ليعمل صالحاً ويقوى عليه (وثانيها) الأنعام لا تستدل بالمأكول على خالقها والكافر كذلك (وثالثها) الأنعام تعلف لتسمن وهي غافلة عن الأمر ، لا تعلم أمهاكاما كانت أسمن كانت أقرب إلى الذبح والهلاك ، وكذلك الكافر ويناسب ذلك قوله تعالى (والنار مثوى لهم).

( المسألة الرابعة ﴾ قال فى حق المؤمن ( إن الله بدخل ) بصيفة الوعد ، وقال فى حق الكافر ( والنار مثوى لهم) بصيغة تنبى عن الاستحقاق لما ذكرنا أن الإحسان لايستدعى أن يكون عن استحقاق . فالمحسن إلى من لم يو جد منه ما يو جب الإحسان كريم ، والمعذب من غير استحقاق ظالم . قوله تعالى ( وكائين مر قرية هى أشد قوة من قريتك التي أخر جتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ﴾ .

لما ضرب الله تعالى لهم مثلا بقوله (أفلم يسيروا في الأرض) ولم ينفعهم مع ماتقدم من الدلائل ضرب للنبي عليه السلام مثلا تسلية له فقال (وكائين من قرية هي أشد قوة من قريتك الدلائل ضرب للنبي عليه السلام مثلا تسلية له فقال (وكائين من قرية هي أشد قوة من قريتك الي أحرجتك أهلكناهم) وكانوا أشد من أهل مكة كذلك نفعل بهم ، فاصبر كاصبر رسلهم، وقوله (فلا ناصر لهم) مع أن الإهلاك ماض، وقوله (فلا ناصر لهم) للحال والاستقبال؟ والجواب أنه محمول على الحكاية والحكاية كالحال الحاضر، ويحتمل أن يقال أهلكناهم في الدنيا فلا ناصر لهم ينصرهم و يخلصهم من العذاب الذي هم فيه، ويحتمل أن يقال قوله (فلا ناصر لهم) عائد إلى أهل قرية محمد عليه السلام كائه قال أهلكنا من تقدم أهل قريتك و لا ناصر لاهل قريتك ينصرهم و يخلصهم عما جرى على الأولين.

ثم قال تعالى ﴿ أَفْسَ كَانَ عَلَى بَيْنَةً مِنَ رَبِهِ كُمَّ زَيْنَ لَهُ سُو. عَمَلُهُ وَاتَّبَعُوا أَهُوا.هُم ﴾. اعلم أن هذا إشارة إلى الفرق بين النبي عليه السلام والكفار ليعلم أنإهلاك الكفارو نصرة

#### مَثَلُ الْجُنَّةُ اللَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ

النبي عليه السلام في الدنيا محقق . وأن الحال يناسب تعذيب الكافر وإثالة المؤمن . وقوله (على بينة ) فرق فارق ، وقوله (من ربه) مكمل له ، وذلك أن البينة إذا كانت نظرية تسكون كافية للفرق بين المتمسك ما وبين القائل قو لا لادليل عليه ، فإذا كانت البينة منزلة من الله تعالى تكون أقوى وأظهر فتكون أعلى وأهمر ، و محتمل أن يقال قوله ( من ربه ) ليس المراد إنزالها منه بل المراد كونها من الرب بمعنى قوله (بهدي من يشاء) وقولنا الهداة من الله ، وكذلك قوله تعالى (كمن زين له سوء عمله ) فرق فارق ، وقوله ( واتمعوا أهواءهم ) تبكملة ، وذلك أن من زيزله سوء عمله وراجت الشبهة عايه فى مقابلة من يتبين له البرهان وقبله ، لكن من راجت الشبهة عليه قد يتفكر في الأمر وترجع إلى الحق فيكون أقرب إلى من هو على البرهان وقد يتمع هواه ولا يتدير في البرهان و لا يتفكر في البيان فيكون في غالة البعد ، فإذن حصل النبي ﷺ و المؤمن مع الكافر في طرفى التضاد وغاية التباعد حتى مدهم بالبينة . والكافر له الشبهة وهو مع الله وأولئك مع الهوى وعلى قولنا ( من ربه ) معناه الإضافة إلى الله كـقولنا الهداية من الله فقوله ( اتبعوا أهوا هم ) مع ذلك القول يفيد معنى قوله تعالى (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) وقوله (كمن زين له سوء عمله) بصمخة التوحيد محمول على لفظة من، وقوله (واتبعوا أهواهم) محمول على معناه وإنها للجمع والعموم، وذلك لأن التزيين للكل على حد واحد فحمل على اللفظ لقربه منه فى الحس والذكر ، وعند اتباع الهوى كل أحد يتبع هوى نفسه ، فظهر التعدد فحمل على المعنى.

قوله تعالى ﴿ مثل الجنة التي وعد المنقون ﴾

لما بين الفرق بين الفريقين فى الاهتداء والصلال ، بين الفرق بينهما فى مرجعهما ومآلهما ، وكما قدم من على البينة فى الذكر على من اتبع هواه ، قدم حاله فى مآ له على حال من هو بخلاف حاله ، وفى التفسير مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله تعالى ( مثل الجنة ) يستدعى أمراً يمثل به فما هو ؟ نقول في وجوه : ( الأول ) قول سيبويه حيث قال المثل هو الوصف معناه وصف الجنة ، وذلك لا يقتضى ممثلا به ، وعلى هذا ففيه احتمالان ( أحدهما ) أن يكون الخبر محذوفاً ويكون مثل الجنة مبتداً تقديره فيما قصصناه مثل الجنة ، ثم يستأنف ويقول فيها أنهار ، وكذلك القول في سورة الرعديكون قوله تعالى ( تجرى من تحتما الأنهار ) ابتداء بيان ( والاحتمال الثانى ) أن يكون فيها أنهار وقوله ( تجرى من تحتما ) خبراً كما يقال صف لى زيداً ، فيقول القائل زيد أحر قصير ، والقول الثانى أن المثل زيادة والتقدير : الجنة التى وعد المتقون فها أنهار . ( الوجه الثانى ) همنا الممثل به محذوف غير زيادة والتقدير : الجنة التى وعد المتقون فها أنهار . ( الوجه الثانى ) همنا الممثل به محذوف غير

فيها أنهار من ماء غير ءاسن وأنهار من لَبَن لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمَهُ وَأَنْهَارُ من خَمْرَ لَذَّة للشَّارِبِينَ وَأَنَّهَارٌ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى

مذكور وهو يحتمل قولين (أحدهما) قول الزجاج حيث قال (مثل الجنة) جنة تجرى (فيها أنهار) كما يقال مثل زيد رجل طويل أسمر فيذكر عين صفات زيد في رجل منكر لا يكون هو في الحقيقة إلا زيداً (الثاني) من القولين هو أن يقال معناه ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) مثل عجيب ، أو شيء عظيم ، أومثل ذلك ، وعلى هذا يكون قوله (فيها أنهار) كلاماً مستأنفاً محققاً لقولنا مثل عجيب ( الوجه الثالث ) الممثل به مذكور وهو قول الزمخشري حيث قال ( كمن هو خالد في النار) مشبه به على طريقة الإنكار ، وحينئذ فهذا كـقول القائل حركات زيد أو أخلاقه كعمرو ، على أحد التأويلين ، إما على تأويل كحركات عمرو أوعلى تأويل زيد فى حركاته كعمرو ، وكذلك همنا كأنه تعالى قال: مثل الجنة ، كمن هو خالد في النار ، وهذا أقصى ما يمكن أن يقرر به قول الزمخشري، وعلى هذا فقوله تعالى ( فيها أنهار ) ومابعدها جمل اعتراضية وقعت بين المبتدأ والخبر كما يقال نظير زيد فيه مروءة وعنده علم وله أصل عمرو .

ثم قال تعالى ﴿ فيها أنهار من ما. غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة

للشاربين وأنهار من عسل مصنى ﴾

اختار الأنهار من الأجناس الأربعة ، وذلك لأن المشروب إما أن يشرب لطعمه ، وإما أن يشرب لامر غيرعائد إلى الطعم ، فان كان للطعم فالطعوم تسعة : المر والمالح والحريف والحامض والعفص والقابض والتفه والحلو والدسم ألذها الحلو والدسم ، لكن أحلى آلاشياء العسل فذكره. وأما أدسم الأشياء فالدهن لكن الدسومة إذا تمحضت لا تطيب الأكل ولا للشرب، فإن الدهن لا يؤكل ولا يشرب كما هو في الغالب، وأما اللبن فيه الدسم الكائن في غيره وهو طيب الأكل وبه تغذية الحيوان أولا فذكره الله تعالى ، وأما مايشرب لا لامر عائد إلى الطعم فالما. والحمر فان الخرفيها أمر يشربها الشارب لأجله وهي كريهة الطعم باتفاق من يشربها وحصول التواتر به ثم عرى كل واحد من الأشياء الأربعة عن صفات النقص التي هي فيها و تتغير بها في الدنيا فالماء يتغير يقال أسن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آسن و أسن اللبن إذا بتي زماناً تغير طعمه، والخمر يكرهه الشارب عنــد الشرب ، والعسل يشوبه أجزا. من الشمع ومن النحل يموت فيه كثيراً ، ثم إن الله تعالى خلط الجنسين فذكر الماء الذي يشرب لا للطعم وهو عام الشرب، وقرن به اللبن الذي يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا وكان شربه اللبن ، ثم ذكر الخر الذي يشرب لاللطم وهوقليل الشرب، وقرن به العسل الذى يشرب للطعم وهوقليل الشرب، فإن قيل العسل

## وَكُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلْثَمْرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِهِم

لايشرب، نقول شراب الجلاب لم يكن إلامن العسل و السكر قريب الزمان، ألا ترى أن السكنجبين من «سركه و انكبين» وهو الخل والعسل بالفارسية كما أن استخراجه كان أو لامن الخل والعسل ولم يعرف السكر إلا فى زمان متأخر، ولان العسل اسم يطلق على غير عسل النحل حتى يقال عسل

النحل للتمييز (١) والله أعلم.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال فى الخر ( لذة للشاربين ) ولم يقل فى اللبن لم يتغير طعمه للطاعمين ولا قال فى العسل مصنى للناظرين لأن اللذة تختلف باختلاف الأشخاص فرب طعام يلتذبه شخص ويعافه الآخر ، فقال ( لذة ) أى لا يكون في خرالآ حرة كراهة الطعم ، وأما الطعم واللون فلا يختلفان باختلاف الناس ، فإن الحلو والحامض وغير هما يدركه كل أحد كذلك ، لكنه قد يعافه بعض الناس ويلتذ به البعض مع اتفاقهم على أن له طعماً واحداً وكذلك اللون فلم يكن إلى التصريح بالتعميم حاجة ، وقوله ( لذة ) يحتمل وجهين: ( أحدهما ) أن يكون تأنيث لذ يقال طعام لذ ولذيذ وأطعمة لذة ولذيذة ( وثانيهما ) أن يكون ذلك وصفاً بنفس المعنى لا بالمشتق منه كما يقال للحليم هو حلم كله وللعاقل كله .

ثم قال تعالى ﴿ وَلَمْ فَيَهَا مَنْ كُلِّ الثَّمْرَاتِ وَمَغَفَّرَةُ مِنْ رَبِّهُم ﴾.

بعد ذكر المشروب أشار إلى المأكول، ولماكان فى الجنة الأكل للذة لاللحاجة ذكر الثمار فإما تؤكل للذة بخلاف الحبر واللحم، وهذا كقوله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأمهار أكلها دائم وظلها) حيث أشار إلى المأكول والمشروب، وههنا لطيفة وهى أنه تعالى قال فيها (وظلها) ولم يقل ههنا ذلك، نقول قالههنا (ومغفرة) والظل فيه معنى الستر والمغفرة كذلك، ولأن المغفور تحت نظر من رحمة الغافر يقال نحن تحت ظل الأمير، وظلها هو رحمة الله ومغفرة له حيث لا يمسهم حرولا برد.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ المتتى لايدخل الجنة إلا بعد المففرة فكيف يكون لهم فيها مغفرة ؟ فنقول ( الجواب ) عنه من وجهين : ( الأول ) ليس بلازم أن يكون المعنى لهم مغفرة من ربهم فيها ، بل يكون عطفاً على قوله (لهم)كا نه تعالى قال لهم الثمرات فيها ولهم المغفرة قبل دخولها (والثانى) هو أن يكون المعنى لهم فيها مغفرة أى رفع التكليف عنهم فياً كلون من غير حساب بخلاف الدنيا فإن الثمار فيها حساب أوعقاب ، ووجه آخروهو أن الآكل فى الدنيا لا يخلو عن استنتاج قبيح أو مكروه كرض أو حاجة إلى تبرز ، فقال (لهم فيها من كل الثمرات و مغفرة) لا قبيح على الآكل بل مستور القبائح مغفور ، وهذا استفدته من المعلمين في بلادنا فإنهم يعودون الصبيان بأن يقولوا

<sup>(</sup>٩) كانت العرب تشرب العسل ممزوجاً بالماء، وقد شربه الرسول كذلك وأمر بأن يستى مريض البطن عسلا ، والأحاديث العالة على هذا كثيرة ، والمراد به فى كلها عسل النحل والعسل إذا أطلق لا يراد منه إلا عسل النحل كماأنه لم يسمه إلا عسلا بعون إضافة .

## كَمَنْ هُوَ خَالَدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَاءً خَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ «١٥»

وقت حاجتهم إلى إراقة البول وغيره: يامعلم غفرالله لك ، فيفهم المعلم أنهم يطلبون الإذن فى الخروج لقضاء الحاجة فيأذن لهم ، فقلت فى نفسى معناه هو أن الله تعالى فى الجنة غفر لمن أكل ، وأما فى الدنيا ، فلأن للأكل تو ابع ولوازم لابد منها فيفهم من قولهم حاجتهم .

ثم قال تعالى ﴿ كَمْنَ هُو خَالَدُ فَى النَّارِ وَسَقُواْ مَاءَ حَمَياً فَقَطَعُ أَمْعَاءُهُم ﴾ وفيه أيضاً مسائل : ﴿ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ على قول من قال ( مثل الجنسة ) معناه وصف الجنسة فقوله ( كَمْنَ هُو ) بِمَاذَا يَتَعَلَق ؟ نقول قوله ( لهم فيها من كل الثمرات ) يتضمن كونهم فيها فكا به قال هو فيها كمن هو خالد فى النار ، فالمشبه يكون محذوفا مدلولا عليه بما سبق ، ويحتمل أن يقال ما قيل فى تقرير قول الزخشرى أن المراد هذه الجنة التي مثلها ما ذكرنا كمقام من هو خالد فى النار .

و المسألة الثانية ﴾ قال الزجاج قوله تعالى (كمن هو خالد فى النار) راجع إلى ما تقدم كأنه تعالى قال (أفن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله) و هو خالد فى النار فهل هو صحيح أم لا؟ نقول لنا نظر إلى اللفظ فيمكن تصحيحه بتعسف و نظر إلى المعنى لا يصح إلا بأن يعود إلى ما ذكرناه ، أما التصحيح فيحذف كمن فى المرة الثانية أو جعله بدلا عن المتقدم أو بإضهار عاطف يعطف (كمن هو خالد) على (كمن وين له سوء عمله) أو (كمن هو خالد فى النار) ، وأما التعسف فيهن نظراً إلى الحذف وإلى الإضهار مع الفاصل الطويل بين المشبه و المشبه به ، وأما طريقة البدل ففاسدة وإلا لكان الاعتباد على الثاني فيكون كأنه قال: أفن كان على بينة كمن هو خالد؟ وهو سمح فى التشبيه تعالى كلام الله عن ذلك ، والقول فى إضهار العاطف كذلك لأن المعطوف أيضاً من ربه ، وهو فى المنته به ، المهم إلا أن يقال يقابل المجموع بالمجموع كائه يقول: أفن كان على بينة من ربه ، و بين من ذين له سوء عمله وهو خالد فى النار . وعلى من هو على بينة من ربه ، و بين من ذين له سوء عمله ، و بين من فى الجنة و بين من هو فى النار و سقوا ماء حميا و بين من هو على بينة من ربه وأية مناسبة بيهما ، بخلاف ما فذكر ناه من الوجؤه الآخر فإن المقابلة فيها بين الجنة التى فيها الآمهار و بين النار التى فيها الماء الحميم و في المنار و بين النار التى فيها الماء الحميم و ذلك تشبيه إنكار مناسب .

( المسألة الثالثة ﴾ قال (كمن هو خالد) حملا على اللفظ الواحد وقال (وسقوا ما. حمياً) على المعنى وهو جمع وكذلك قال من قبل (كمن زين له سوء عمله ) على التوحيد والإفراد (واتبعوا أهوا.هم) على الجمع فما الوجه فيه؟ نقول المسند إلى من إذاكان متصلا فرعاية اللهظ أولى لآنه هو المسموع، وإذاكان مع انفصال فالعود إلى المعنى أولا، لأن اللهظ لا يبقى فى السمع، والمعنى يبقى فى ذهن

السامع فالحمل في الثانى على المعنى أولى و حمل الآول على اللفظ أولى ، فان قيل كيف قال في سائر المواضع (من آمن و عمل صالحاً) و (من تاب و أصلح)؟ نقول إذا كان المعطوف مفر داً أو شبها بالمعطر ف عليه في المعنى فالآولى أن يختلفا كاذ كرت فا به عطف مفر دعلى مفرد و كذلك لو قال : كس هو خالد في النار و معدب فيها لآن المشابهة تنافى المخالفة . وأما إذا لم يكن كذلك كافى هذا الموضع وإن قوله (سقوا ماء) جملة غير مشابهة لقوله (هو خالد) وقوله تعلى (وسقوا ماء حميها) بيان لمخالفتهم في سائراً حوال أهل الجنة فلهم أنهار من ماء غير آسن ، ولهم ماء حميم . فإن قيل المشابه الإنكارية بالمخالفة على ما ثبت ، وقد ذكرت البعض وقلت بأن قوله (على بينه ) في مقابلة (زين له سوء عمله ) و (من ربه ) في مقابلة قوله (واتبعوا أهواءهم) و الجنت قي مقابلة النار في قوله (خالد في النار) و الماء الحمم في مقابلة الأنهار ، فأين ما يقابل قوله (وطم فيها من كل الثمرات ومعفرة ) فنقول تقطع الأمعاء في مقابلة مغفرة ، لأنا بينا على أحد الوجوه أن المغفرة التي في الجنة هي تعرية (١) أكل الثمرات عما يلزمه من قضاء الحاجة والأمراض وغيرها ، كانه قال : للمؤمن أكل وشرب مطهر طاهر لا يجتمع في جوفهم فيؤذيهم ويحوجهم إلى قضاء حاجة ، وللكافر ماء حميم في أول ما يصل إلى جوفهم يقطع أمعاءهم ويشتهون خروجه من جوفهم . وأما الثمار فلم يذكر مقابلها ، لأن في الجنة زيادة مذكوره فحقة المذكر أمر زائد .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ الماء الحار يقطع أمعاءهم لأمر آخر غير الحرارة ، وهي الحدة التي تكون في السموم المدوفه(٢) ، و إلا فمجر د الحرارة لا يقطع ، فإن قيل قوله تعالى (فقطع) بالفاء يقتضي أن يكون القطع بما ذكر ، نقول نعم ، لكنه لا يقتضي أن يقال : يقطع ، لأنه ماء حميم فحسب ، بل ماء حميم مخصوص يقطع .

ثم قال تعالى ﴿ وَمَهُم مِن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرْجُوا مِنْ عَنْدُكُ قَالُوا لَلَذِينِ أُوتُوا العلم ماذا قال آنِماً ﴾ .

لما بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال المنافق بأنه من الكمار، وقوله (ومنهم) يحتمل أن يكون الضميرعائداً إلى الناس، كما قال تعالى فى سورة البقرة (ومن الناس من يقول آمنا بالله) بعد ذكر الكمفار، ويحتمل أن يكون راجعاً إلى أهل مكة، لأن ذكرهم سبق فى قوله تعالى (هى أشد قوه من قريتك التى أخ جتك أهلكمناهم) ويحتمل أن يكون راجعاً إلى معنى قوله ( لمرهو خالد فى النار

<sup>(</sup>١) في المطاوع الأميري (تعربة) بالباء الموحدة , ٢ ) فيه أيضا (المدونة) بالنون وكلاما تصحيف ومعني المدوفة المجدة الشرب .

أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهُوَاءَهُمْ «١٦»وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا زَادَهُمْ هَدَى وَءَاتَيْهِمْ تَقُويْهُمْ «١٧»

وسقوا ماء حميماً ) يعنى ومن الخالدين في النار قوم يستمعون إليك ، وقوله (حتى إذا خرجوا من عندك ) على ما ذكرنا حمل على المعنى الذي هو الجمع ، ويستمع حمل على اللفظ ، وقد سبق التحقيق فيه ، وقوله (حتى ) للعطف في قول المفسرين ، وعلى هذا فالعطف محتى لا يحسن إلا إذا كان المعطوف جزءاً من المعطوف عليه إما أعلاه أو دونه ، كقول القائل : أكرمني الناس حتى الملك ، وجاء الحاج حتى المشاة ، وفي الجملة ينبغي أن يكون المعطوف عليه من حيث المعني ، ولا يشترط في العطف بالواو ذلك، فيجوز أن تقول في الواو: جاء الحاج وما علمت، ولا يجوز مثل ذلك في حتى ، إذا علمت هذا فوجه التعلق ههنا هو أن قوله (حتى إذا خر حوا من عندك) يفيد معنى وَأَنْدَأَ فِي الاستَهَاعِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: يستمعون استَهَاعاً بِالغَاَّ جيداً ، لأنهم يستمعون وإذا حرجوا يستعيدون من العلماءكما يفعله المجهد في التعلم الطالب للتفهم . فإن قلت فعلى هذا يكون هذا صفة مدح لهم، وهو ذكرهم في معرض الذم، نقول يتميز بما بعده وهو أحد أمرين: إما كونهم بذلك مستهزئين ، كالذكي يقول للبليد: أعد كلامك حتى أفهمه ، ويرى في نفسه أنه مستمع إليه غاية الاستماع، وكل أحد يعلم أنه مستهزىء غير مستفيد ولا مستعيد، وإما كونهم لا يفهمون مع أنهم يستمعون و يستعيدون ، و يناسب هذا الثاني قوله تعالى (كدّلك يطبع الله على قلوب المجر مين ) ، والأول يؤكده قوله تعالى (وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون) والثانى يؤكده قوله تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في فلوبكم) وقوله (آنفاً ) قال بعض المفسرين : معناه الساعة، ومنه الاستثناف وهو الابتدا. ، فعلى هذا فالأولى أن يقال يقولون ماذا قال آنها بمعنى أنهم يستعيدون كلامه من الابتدا. ،كما يقول المستعيد للمعيد: أعد كلامك من الابتداء حتى لا يفو تني شي. منه.

ثم قال تعالى ﴿ أُولَئُكُ الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوا.هم ﴾ \* أن ترك المالة المالة على " أن

أى تركوا اتباع الحق إما بسبب عدم الفهم ، أو بسبب عدم الاستماع للاستفادة و اتبعوا ضده . ثم قال تعالى ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم ﴾ .

لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ، ويستعيد ولا يستفيد ، بين أن حال المؤمن المهتدى بخلافه ، فإنه يستمع فيفهم ، ويعمل بما يعلم ، والمنافق يستعيد ، والمهتدى يفسر ويعيد ، وفيه فأثدتان (إحراهما) ما ذكرنا من بيان التباين بين الفريقين (وثانيهما) قطع عذر المنافق وإيضاح كونه مذموم الطريقة ، فإنه لو قال ما فهمته لغموضه وكونه معمى ، يرد عليه ويقول ليس

كذلك، فإن المهتدى فهم واستنبط لوازمه وتوابعه، فذلك لعماء القلوب، لا لخفاء المطلوب، وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الفاعل للزيادة فى قوله (زادهم) ؟ نقول فيه وجره (الأول) المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام الرسول يدل عليه قوله (ومنهم من يستمع إليك) فإنه يدل على مسموع ، والمقصود بيان التباين بين الفريقين ، فكا أنه قال : هم لم يفهموه ، وهؤلا فهموه (والثاني أأن الله تعالى زادهم ويدل عليه قوله تعالى (أولئك الذين طبع الله على قلوبهم) وكا أنه تعالى طبع على قلوبهم فزادهم عمى ، والمهتدى زاده هدى (والثالث) استهزاء المنافق زاد المهتدى مدى ، ووجهه هو أنه تعالى لما قال (واتبعوا أهواءهم) قال (والذين اهتدوا زادهم) اتباعهم الهدى هدى ، فإنهم استقبحوا فعلهم فاجتنبوه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ مامعنى قوله (وآتاهم تقواهم) ؟ نقول فيه وجوه منقولة ومستنبطة ، أما المنقولة فنقول: قيل فيه إن المراد آتاهم ثواب تقواهم ، وقيل آتاهم نفس تقواهم من غير إضمار، يعنى بين لهم التقوى ، وقيل آتاهم توفيق العمل بما علموا . وأما المستنبط فنقول: يحتملأن يكون المراد به بيان حال المستمعين للقرآن الفاهمين لمعانيه المفسرين له بياناً لغاية الحلاف بين المنافق، فإنه استمع ولم يفهمه ، واستعاد ولم يعلمه ، والمهتدى فإنه علمه وبينه لغيره ، ويدل عليه قوله تعالى (زادهم هدى) ولم يقل اهتداء ، والهدى مصدر مر هدى . قال الله تعالى (فبهداهم اقتده) أى خذ بما هدوا ، واهتد كما هدوا ، وعلى هذا فقوله تعالى (وآتاهم تقواهم ) معناه جنهم عن القول في القرآن بغير برهان ، وحملهم على الاتقاء من التفسير بالرأى ، وعلى هذا فقوله (زادهم هدى) في القرآن بغير برهان ، وحملهم على الاتقاء من التفسير بالرأى ، وعلى هذا فقوله (زادهم هدى) معناه كانوا مهتدين فزادهم على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجة المهتدين إلى درجة الهادين ويحتال أن يقال قوله (زادهم هدى) إشارة إلى العلم (وآتاهم تقواهم) إشارة إلى الأخذ بالاحتياط فيما لم يعلموه ، وهو مستنبط من قوله تعالى (فبشر عبادى الذين يستمعون أحسنه) وقوله (والراسخون في العلم يقولون آمنا به) .

( المعنى الثالث ) يحتمل أن يكون المراد بيان أن المخلص على خطر فهو أخشى من غيره ، وتحقيقه هو أنه لما قال ( زادهم هدى ) أفاد أنهم ازداد علمهم ، وقال تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) فقال آتاهم خشيتهم التى يفيدها العلم .

(والمعنى الرابع) تقوأهم من يوم القيامة كما قال تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لايجزى والد عن ولده) ويدل عليه قوله تعالى (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة) كأن ذكر الساعة عقيب التقوى يدل عليه .

( المعنى الخامس ) آتاهم تقواهم ، التقوى التي تليق بالمؤمن ، وهي التقوى التي لا يخاف معها لومة لائم .

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَ اطْهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَيْهُمْ «١٨»

ثم قال تعالى ( الذي سلفو ل رسالات الله ويخشونه و لا يخشون أحداً إلا الله ) وكذلك قواه تعالى ( يا أيها الذي اتق الله ولا تطع الـكافرين والمنافقين ) وهذا الوجه مناسب لأن الآية لبيا تماين الفريقين ،وهذا يحقق ذلك ، من حيث إن المنافق كان يخشى الناس وهم الفريقان ، المؤ منون و الـكافرون فكال يتردد بيهما ويرضى الفريقين ويسخط الله فقال الله تعالى المؤمن المهتدى مخلاف الميافق حيث علم ذاك ولم يعلم ذلك و اتقى الله لاغيره ، و اتقى ذلك غير الله .

ثم قال تعالى ﴿ فهل ينظرو ل إلا الساعة أن تأتبهم بفتة فقد جاء أشراطها ﴾ .

يعنى الكافرون و المنافقون لاينظرون إلا الساعة ، وذلك لأن البراهين قد صحت و الأمور قد اتضحت وهم لم يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عندقيام الساعة وهومز, قبيل بدل الاشتمال على تقدير لاينظرون إلا الساعة إتيابها بغتة ، وقرى و فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم ) على الشرط و حزاؤه لاينفعهم ذكراهم ، يدل عليه قوله تعالى ( فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ) ، وقد ذكر نا أن القيامة سميت بالساعة لسرعة الأمور الواقعة فيها من البعث والحشر والحساب .

وقوله ( فقد جاء أشراطها ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) لبيان غاية عنادهم وتحقيقه هو أن الدلائل لما ظهرت ولم يؤمنوا لم يبق إلا إيمان اليأس وهو عند قيام الساعة لكن أشراطها بانت فكان ينبغي أن يؤمنوا ولم يؤمنوا فهم في لجة الفساد وغاية العناد ( ثانيهما ) يكون لتسلية قلوب المؤمنين كأنه تعالى لما قال ( فهل ينظرون ) فهم منه تعذيبهم والساعة عند العوام مستبطأة فكأن قائلا قال متى تكون الساعة ؟ فقد جاء أشراطها كقوله تعالى ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) والأشراط العلامات ، قال المفسرون هي مثل انشقاق القمر ورسالة محمد عليه السلام ، ويحتمل أن يقال معنى الإشراط البينات الموضحه لجواز الحشر ، مثل خلق الإنسان ابتداء وخلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) والأول هو التفسير .

ثم قال تعالى ﴿ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ﴾ يعنى لاتنفعهم الذكرى إذ لا تقبل التوبة ولا يحسب الإيمان، والمراد فكيف لهم الحال إذا جاءتهم ذكراهم، ومعنى ذلك يحتمل أن يكون هو قوله تعالى ( هذا يومكم الذى كنتم تو عدون، هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون) فيذكرون به للتحسر، وكذلك قوله تعالى ( ألم يأ تكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا).

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤُمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَا يَكُمْ «١٩»

ثم قال تعالى ﴿ فَاعَلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا لِللَّهِ وَاسْتَغَفَّرُ لَدُنْبِكُ وَلَلْمُؤْمِنَينَ وَالمؤمَّنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ متقلبكم ومثواكم ﴾ ولبيان المناسبة وجوه ( الأول ) هو أنه تعالى لمــا قال ( فقد جا. أشراطها ) قال ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) يأتى بالساعة ، كما قال تعالى ( أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة) ، (و ثانيها) فقد جاء أشراطها ، وهي آتية فكا أن قائلاقال متى هذا؟ فقال فاعلم (أنه لاإله إلا الله ) فلا تشتغل به واشتغل بما عليك من الاستغفار ، وكن في أي وقت مستعداً للقائما ويناسبه قوله تعالى ( واستغفر لذنبك ) ، ( الثالث ) فاعلم أنه لا إله إلا الله ينفعك ، فان قيل النبي عليـــه الصلاة والسلام كان عالمـاً بذلك فما معنى الآمر ، نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) فاثبت على ماأنت عليه من العلم كـقول القائل لجالس يريد القيام: اجلس أي لاتقم (ثانيهما) الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام ، والمراد قومه والضمير في أنه للشأن ، وتقدير هذا هو أنه عليه السلام لما دعا القوم إلى الإيمان ولم يؤمنوا ولم يبق شي. يحملهم على الإيمان إلا ظهور الأمر بالبعث والنشور ، وكان ذلك بما يحزن النبي عليه الصلاة والسلام ، فسلى قلبه وقال أنت كامل فى نفسك مكمل لغيرك فإن لم يكمل بك قوم لم يرد الله تعالى بهم خيراً فأنت فى نفسك عامل بعلمك وعلمك حيث تعلم أن الله واحد و تستغفر وأنت بحمد الله مكمل تـكمل المؤمنين والمؤمنات وأنت تستغفر لهم ، فقد حصل لك الوصفان ، فاثبت على ماأنت عليه ولا يحزنك كفرهم ، وقوله تعالى ( و استغفر لذنبك ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب معه والمراد المؤمنون وهو بعيد لأفراد المؤمنين والمؤمنات بالذكر ، وقال بعض الناس (لذنبك) أى لذنب أهل بيتك وللمؤمنين والمؤمنات أى الذين ليسوا منك بأهل بيت ( ثانيهما ) المراد هو النبي والذنب هو ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك ( وثالثها ) وجه حسن مستنبط وهو أن المراد توفيق العمل الحسن واجتناب العمل السيء، ووجهه أن الاستغفار طلب الغفران، والغفران هو الستر على القبيح ومن عصم فقد ستر عليه قبائح الهوى ، ومعنى طلب الغفران أن لا تفضحنا و ذلك قديكون بالعصمة منه فلا يقع فيه كماكان للنبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون بالستر عليه بعد الوجودكما هو فى حق المؤمنين والمؤمنات ، وفى هذه الآية لطيفة وهى أنالنبي صلى الله عليه وسلم له أحوال ثلاثة حال مع الله وحال مع نفسه وحال مع غيره ، فأما مع الله فوحده ، وأما مع نفسكُ فاستغفر لذنبك واطلب العصمة من الله . وأما مع المؤمنين فاستخفر لهم واطلب الغفران لهم من الله ( والله يعلم متقلبكم ومثواكم ) يعنى حالكم فى الدنيا وفى الآخرة وحالكم فى الليل والنهار .

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةُ فَاذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَاذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ كُرَ فَيَمَا ٱلْقُتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ مَرَضْ يَنْظُرُونَ إَلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُوْلَى لَهُمْ ﴿٢٠» طَاعَةٌ وَقُولٌ مَعْرُوفْ

ثم قال تعالى ﴿ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فاذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلو مهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم ﴾ . لما بين الله حال المنافق والكافر والمهتدى المؤمن عند استماع الآيات العلمية من التوحيد والحشروغيرهما بقوله (ومنهم من يستمع إليك) وقوله (والذين اهتدوا زادهم هدى) بين حالهم فى الآيات العملية ، فإن المؤمن كان ينتظر ورودها ويطلب تنزيلها وإذا تأخر عنه التكليف كان يقول هلا أمرت بشىء من العبادة خوفاً من أن لايؤهل لها ، والمنافق إذا نزلت السورة أوالآية وفيها تكليف شق عليه ، ليعلم تباين الفرية بين فى العلم والعمل ، حيث لايفهم المنافق العلم ولا يريد العمل ، والمؤمن يعلم ويحب العمل وقولهم (لولا نزلت سورة) المراد منه سورة فيها تكليف بمحن المؤمن والمنافق .

ثم إنه تعالى أنول سورة فيها القتال فإنه أشق تكليف وقوله (سورة محكمة) فيها وجوه: (أحدها) سورة لم تنسخ ( ثانيها) سورة فيها ألفاظ أريدت حقائقها بخلاف قوله (الرحمن على العرش استوى) وقوله في ( جنب الله ) فإن قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) أراد القتل وهو أبلغ من قوله ( اقتلوهم ) وقوله ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) صريح وكذلك غير هذا من آيات القتال وعلى الوجهين فقوله ( محكمة ) فيها فائدة زائدة من حيث إم م لا يمكنهم أن يقولوا المراد غير ما يظهر منه أو يقولوا هذه آية ، وقد نسخت فلا نقاتل ، وقوله ( رأيت الذين في قلومهم مرض ) عالمنافقين ( ينظرون إليك نظر المفشى عليه من الموت ) لأن عند التكليف بالقتال لا بيق لنفاقهم فائدة ، فإنهم قبل القتال كانو ا يترددون إلى القبيلتين و عند الأمر بالقتال لم بيق لهم إمكان دلك (فأولى فائدة ، فإنهم قبل القتال كانو المغشى عليه من الموت ) قال فالموت أولى لهم ، لأن الحياة التي لا في طاعة الله ورسوله الموت خير منها ، وقال الواحدى يجوز أن يكون المعنى فأولى لهم طاعة أي الطاعة أولى لهم .

ثم قال تعـالى ﴿ طاعة وقول معروف ﴾ . كلام مستأنف محذوف الخبر تقديره خير لهم أى أحسن وأمثل ، لايقال طاعة نـكرة لاتصلح فَاذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَّقُوا ٱللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ٢١٠» فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُم أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ «٢٢»

للابتدا. ، لأنا نقول هى موصوفة يدل عليه قوله (وقول معروف) فإنه موصوف فيكائه تعالى قال (طاعة ) مخلصة (وقول معروف) أى قولهم أمرنا (طاعة وقول معروف) ويدل عليه قراءة أبى (يقولون طاعة وقول معروف).

وقوله ﴿ وَإِذَا عَزِمُ الْأَمْ فَلُو صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيْرًا لَهُم ﴾ .

جوابه محدوف تقديره (فإذا عزم الأمر) خالفوا وتخلفوا، وهو مناسب لمعنى قراءة أبى كائه يقول فى أول الأمر قالوا سمعنا وطاعة، وعند آخر الأمر خالفوا وأخلفوا موعدهم، ونسب العزم إلى الامر والعزم لصاحب الأمر معناه: فإذا عزم صاحب الأمر. هذا قول الزمخشرى، ويحتمل أن يقال هو مجاز كقولنا جاء الأمر وولى فإن الأمر فى الأول يتوقع أن لا يقع وعند إظلاله وعجز الكارد عن إبطاله فهو واقع فقال (عزم) والوجهان متقاربان، وقوله تعالى (فلو صدقوا) فيه وجهان على قولنا المراد من قوله طاعة أنهم قالوا طاعة فمعناه لوصدقوا فى ذلك القول وأطاعوا (لكان خيراً لهم) وعلى قولنا (طاعة وقول معروف) خير لهم وأحسن، فمعناه (لو صدقوا) في إيمانهم واتباعهم الرسول (لكان خيراً لهم).

ثم قال تعالى ﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم ﴾.

وهذه الآية فيها إشارة إلى فساد قول قالوه ، وهو أنهم كانوا يقولون كيف نقاتل والقتل إفساد والعرب من ذوى أرحامنا وقبائلنا ؟ فقال تعالى (إن توليتم) لا يقع منكم إلا الفساد فى الأرض فإنكم تقتلون من تقدرون عليه و تنهبونه والقتال واقع بينكم ، أليس قتلكم البنات إفساداً وقطعاً للرحم؟ فلا يصح تعللكم بذلك مع أنه خلاف ما أمر الله وهذا طاعة وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في استعال عسى ثلاثة مذاهب (أحدها) الإتيان بها على صورة فعل ماض معه فاعل تقول عسى زيد وعسينا و عسوا و عسيت و عسيتما و عسيتم و عست و عستا (والثاني) أن يؤتى بها على صورة فعل معه مفعول تقول عساه و عساها و عساك و عساكا و عساكا و عسانا. (والثالث) الإتيان بها من غير أن يقرن بها شيء تقول عسى زيد يخرج و عسى أنت تخرج و عسى أنا أخرج و الكلله و جه و ما عليه كلام الله أو جه ، وذلك لأن عسى من الأفعال الجامدة و اقتران الفاعل بالفعل أولى من افتران المفعول لأن الفاعل كالجزء من الفعل و لهذا لم يجزفيه أربع متحركات في مثل قولهم نصرك ولأن كل فعل له فاعل سواء كان لازما أو متعدياً و لا كذلك المفعول به ، فعسيت و عساك كعصيت و عصاك في اقتران الفاعل بالفعل بالفعل

#### أُولئكُ ٱلَّذِينَ لَعَنهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمُّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ «٢٣»

والمفعول به ، وأما قول من قال عسى أنت تقوم وعسى أن أقوم فدون ماذكرنا للتطويل الذى فيه . 
﴿ المسألة الثانية ﴾ الاستفهام للتقرير المؤكد ، فإنه لو قال على سبيل الإحبار (عسيتم إن توليتم ) ليكان للمخاطب أن ينكره فإذا قال بصيغة الاستفهام كانه يقول أنا أسألك عن هذا وأنت لا تقدر أن تجيب إلا بلا أو نعم فهو مقرر عندك وعندى .

﴿ الْمُسَأَلَةُ الثَّالَثَةُ ﴾ عسى للتو قيم والله تعالى عالم بكل شيء فنقول فيه ما قلنا في لعل، وفي قوله ( لنبلوهم ) إن بعض ألناس قال يفعل بكم فعل المترجى والمبتلى والمتوقع ، وقال آخرون كل من ينظر إليهم يتوقع منهم ذلك ونحن قلنا هو محمول على الحقيقة وذلك لأن الفعل إذا كان ممكماً في نفسه فالنظر إليه غير مستلزم لأمر ، وإنما الأمر يجوز أن يحصل منه تارة ولا يحصل منه أخرى فيكون الفعل لذلك الأمر المطلوب على سبيل الترجي سوا. كان الفاعل يعلم حصول الأمر منه وسوا. أن لم يكن يعلم ،مثاله من نصب شبكة لاصطياد الصيد يقال هو متوقع لذلك فان حصل له العلم بوقوعه فيه بإخبار صادق أنه سيقع فيــه أو بطريق أخرى لا يخرج عن التوقع ، غاية ما في الباب أن في الشاهد لم يحصل لنا العملم فيما نتوقعه فيظر. أن عدم العلم لازم للمتوقع، وليس كذلك بل المتوقع هو المنتظر لامر ليس بواجب الوقوع نظراً إلى ذلك الامر فحسب سوا. كان له به علم أو لم يكن وقوله ( إن توليتم ) فيــه وجهــان : ( أحدهما ) أنه من الولاية يعني إن أخــذتم الولاية وصار الناس بأمركم أفسد وقطعتم الأرحام (وثانيهما) هو مر. التولى الذي هو الإعراض وهـذا مناسب لمـا ذكرنا، أي كنتم تتركون القتال وتقولون فيه الإفساد وقطع الأرحام لكون الكفار أقاربنا فلا يقع منكم إلا ذلك حيث تقاتلون على أدنى شيء كما كان عادة العرب ( الأول ) يؤكده قراءة على عليه السلام توليتم ، أى إن تولا كم ولاة ظلمة جفاة غشمة ومشيتم تحت لوائهم وأفسدتم بإفسادهم معهم وقطعتم أرحامكم، والنبي عليه السلام لا يأمركم إلا بالإصلاح وصلة الأرحام، فلم تتقاعدون عن القتال وتتباعدون في الضلال.

ثم قال تعالى ﴿ أُولَتُكُ الذِّينِ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فَأَصِّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارُهُمْ ﴾

إشارة لمن سبق ذكرهم من المنافقين أبعدهم الله عنه أو عن الخير فأصمهم فلا يسمعون الكلام المستبين وأعماهم فلا يتبعون الصراط المستقيم، وفيه ترتيب حسن، وذلك من حيث إنهم استمعوا الكلام العلمي ولم يفهموه فهم بالنسبة إليه صم أصمهم الله وعند الأمر بالعمل تركوه وعللوا بكونه إفساداً وقطعاً للرحم وهم كانوا يتعاطونه عند النهي عنه فلم يروا حالهم عليه وتركوا اتباع الذي يأمرهم بالإصلاح وصلة الأرحام ولو دعاهم من يأمر بالإفساد وقطيعة الرحم لاتبعوه فهم عي أعمامهم الله، وفيه لطيفة: وهي أن الله تعالى قال أصمهم ولم يقل أصم آذانهم، وقال (وأعمى

#### أَفَلاَ يَتَدَّبُرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا «٢٠»

أبصاره ) ولم يقل أعماهم ، وذلك لأن العين آلة الرؤية ولو أصابها آفة لا يحصل الإبصار والأذن لو أصابها آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام ، لأن الأذن خلفت وحلق فيها تعاريج ليكثر فيها الهواء المتموج ولايقرع الصاخ بعنف فيؤذى كما يؤذى الصوت القوى فقال (أصمهم) من غير ذكر الآذن ، وقال (أعمى أبصارهم) مع ذكر العين لأن البصر ههنا بمعنى العين ، ولهذا جمعه بالأبصار ، وثو كان مصدراً لما جمع فلم يذكر الأذن إذ لا مدخل لها في الإصهام ، والعين لها مدخل في الرؤية بل هي الكل ، و يدل عليه أن الآفة في غير هذه المواضع لما أضافها إلى الأذن سماها وقراً ، كما قال تعالى (وفي آداننا وقر) وقال (كان في أذنيه وقراً) والوقر دون الصم وكذلك الطرش .

ثم قال تعالى ﴿ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾ ولنذكر تفسيرها في مسائل: ﴿ المسألة الآولى ﴾ لما قال الله تعالى ﴿ فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴾ كيف يمكمهم التدبر في القرآن قال تعالى ﴿ أفلا يتدبرون ﴾ وهو كقول القائل الأعمى أبصر والأصم اسمع ؟ فقول (الجواب) عنه من ثلاثة أو جه مترتبة بعضها أحسن من البعض (الآول) تكليفه ما لا يطاق جائز والله أمر من علم أنه لا يؤمن بأن يؤمن ، فكذلك جاز أن يعمهم ويذمهم على ترك التدبر (الثاني) أن قوله ﴿ أفلا يتدبرون ﴾ المراد منه الناس (الثالث) أن نقول هذه الآية وردت محققة لمحي الآية المتقدمة ، فانه تعالى قال (أولئك الذين لعنهم الله) أي أبعدهم عنه أو عن الصدق أو عن الحيد وأو غير ذلك من الآمون الحسنة ﴿ فأصمهم ﴾ لا يسمعون حقيقة الكلام وأعماهم لا يتبعون طريق الإسلام فإذن هم بين أمرين ، إما لا يتدبرون القرآن فيمعدون منه ، لأن الله تعالى لعمهم . أبعدهم عن الخير والصدق ، والقرآن منهما الصنف الأعلى بل النوع الأشرف ، وإما يتدبرون لكن مبعودين ، أم على قلوب أقمال فيتدبرون و لا يفهمون ، وعلى هذا لانحتاج أن نقول أم بمعنى بل ، مبعودين ، أم على قلوب أقمال فيتدبرون و لا يفهمون ، وعلى هذا لانحتاج أن نقول أم بمعنى بل ، بل هي على حقيقتها للاستفهام و اقعة في وسط البكلام والهمزة أخذت مكامها وهو الصدر ، وأم بل هي على حقيقتها للاستفهام و اقعة في وسط البكلام والهمزة أخذت مكامها وهو الصدر ، وأم بل هي على القلوب التي في وسط البكلام والهمزة أخذت مكامها وهو الصدر ، وأم

﴿ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيةَ ﴾ قوله (على قلوب) على التنكير ما الفائدة فيه ؟ نقول قال الزمخسرى يحتمل وجهبن (أحدهما) أن يكون للتنبيه على كونه موصوفاً لأن النكرة بالوصف أولى من المعرفة فكأنه قال أم على قلوب قاسية أو مظلمة (الثانى) أن يكون للتبعيض كأنه قال أم على بعض القلوب لأن النكرة لاتعم، تقول جاءنى رجال فيفهم المعض وجاءنى الرجال فيفهم الكل، ونحن نقول التنكير للقلوب للتنبيه على الإنكار الذى فى القلوب، وذلك لأن القلب إذا كان عارهاً كان

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي بعْضِ وَأَمْلَى لَهُمْ «٢٥» ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ قَالُوا للَّذِينَ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي بعْضِ الْأَمْرِ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ «٢٦»

معروفاً لآن القلب خلق للمعرفة ، فاذا لم تكن فيه المعرفة فكائه لا يعرف ، وهذا كما يقول القائل في الإنسان المؤذى : هذا ليس بإنسان هذا سبع ، ولذلك يقال هذا ليس بقلب هذا حجر. إذا علم هذا فالتعريف إما بالآلف واللام وإما بالإضافة ، واللام لتعريف الجنس أو للعهد ، ولم يمكن إرادة الجنس إذ ليس على قلب قفل ، ولا تعريف العهد لآن ذلك القلب ليس بنبغى أن يقال له قلب ، وأما بالإضافة بأن نقول على قلوب أقفالها وهي لعدم عود فائدة إليهم ،كأنها ليست لهم . فان قيل فقد قال ( ختم الله على قلوجم ) وقال ( فويل للقاسية قلوجم ) فنقول الا قفال أبلغ من الختم فترك الإضافة لعدم انتفاعهم رأساً .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في قوله ( أقفالها ) بالإضافة ولم يقل أقفال كما قال ( قلوب) لأن الأقفال كانت من شأبها فأضافها إليها كأنها ليست إلا لها ، وفي الجملة لم يضف القلوب إليهم لعدم نفعها إياهم وأضاف الاقفال إليها لكونها مناسبة لها ، ونقول أداد به أقفالا مخصوصة هي أقفال الكفر والعناد .

ثم قال تعالى ﴿ إِن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ﴾

إشارة إلى أهل الكتاب الذين تبين لهم الحق فى التوراة بنعت محمد ويتيايية وبعثه وارتدوا، أو إلى كل من ظهرت له الدلائل وسمعها ولم يؤمن، وهم جماعة منعهم حب الرياسة عن اتباع محمد عليه السلام وكانوا يعلمون أنه الحق (الشيطان سول لهم) سهل لهم (وأملى لهم) يعنى قالوا نعيش أياماً ثم نؤمن به، وقرى و وأملى لهم) فإن قيل الإملاء والإمهال وحد الإجال لايكون إلا من الله ، فكيف يصح قراءة من قرأ (وأملى لهم) فإن المملى حينتذ يكون هو الشيطان نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) جازأن يكون المراد (وأملى لهم) الله فيقف على (سول الهم) عنه من وجهين (أحدهما) باذ أن يكون الشيطان، وإنما أسند إليه من حيث إن الله قدر على يده ولسامه ذلك ، فذلك الشيطان يمليهم ويقول لهم فى آجالكم فسحة فتمتعوا برياستكم ثم فى آخر يلام تؤمنون، وقرى (وأملى لهم) بفتح الياء وضم الهمزة على البناء للمفعول.

ثم قال تعالى ﴿ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم اسرارهم ﴾

# فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ ٱلْمُلْدَكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ «٢٧»

قال بعض المفسرين ذلك إشارة إلى الإملاء ، أى ذلك الإملاء بسبب أنهم ( قالو اللذين كرهوا )وهو احتيار الواحدي . وقال بعضهم (ذلك)إشارة إلى التسويل ، ويحتمل أن يقال ذلك الارتداد بسبب أنهم قالوا ( سنطيعكم ) وذلك لأنا نبين أن قوله ( سنطيعكم في بعض الأمر ) هو أنهم قالوا: يوافقكم على أن محمداً ليس بمرسل، وإنما هو كاذب، ولكن لا نوافقـكم في إنكار الرسالة والحشر والإشراك بالله مع الأصنام، ومن لم وَّمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر ، وإن آمن بغيره ، لا بل من لم يؤمن بمحمد عليــه السلام ، لا يؤمن بالله ولا برسله ولا بالحشر ، لأن الله كها أخبر عن الحشر وهو جائز ، أخبر عن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وهي جائزة ، فإذا لم يصدق الله فى شيء لا ينفى الـكمذب بقول الله فى غـيره ، فلا يكون مصدقاً موقناً بالحشر ، ولا برسالة أحد من الأنبياء ، لأن طريق معرفتهم واحد ، والمراد من الذين (كرهوا مانزل الله ) هم المشركون والمنافقون ، وقيل المراد اليهود ، فإن أهل مكة قالوا لهم : نوافقكم في إخراج محمد وقتله وقتال أصحابه ، والأول أصح ، لأن قوله (كرهوا ما نزل الله ) لو كان مسنداً إلى أهل الكنتاب لكان مخصوصاً ببعض ما أنزل الله . وإن قلنا بأنه مستُّمَّدُ إلى المشركين يكون عاماً ، لانهم (كرهوا ما نزل الله) وكذبوا الرسل بأسرهم ، وأنكروا الرسالة رأساً ، وقوله ( سنطيعكم في بعض الأمر ) يعني فيما يتعلق بمحمد من الإيمان به فلا نؤمن ، والتكذيب به فنكذبه كما تكذبونه والقتال معه . وأما الإشراك بالله ، وآنخاذ الأنداد له ممن الأصنام ، وإنكار الحشر والنبوة فلا . وقوله ( والله يعلم اسرارهم ) قال أكثرهم : المراد منـه هو أنهم قالوا ذلك سراً . فأفشاه الله وأظهره لنبيه عليه السلام ، والأظهر أن يقال ( والله يعلم اسرارهم ) وهو ما فى قلوبهم من العلم بصدق محمد عليه السلام ، فإنهم كانوا مكابرين معاندين ، وكانوا يعرفون رسول الله عليالله كما يعرفون أبناءهم ، وقرى ( إسرارهم ) بكسر الهمزة على المصدر(١) ، وما ذكرنا من المعنى ظاهر على هذه القراءة ، فإنهم كانوا يسرون نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ، وعلى قولنــا المراد من الذين ارتدوا المنافقون . فـكانو ا يقولون للمجاهدين من الكفار : (سنطيعكم في بعض الأمر ) وكانوا يسرون أنهم إن غلبوا انقلبوا ، كما قال الله تعالى ( و لئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم ) وقال تعالى ( فإذا جاء الخوف سلقوكم بألسنة حداد ) .

ثم قال تعالى ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تُوفَتُهُمُ الْمَلَائِنَكَةُ يَضَرُبُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ ﴾ .

اعلم أنه لما قال الله تعالى ( والله يعلم اسرارهم ) قال فهب أنهم يسرون ، والله لا يظهره اليوم فكيف يبتى تخفياً وقت وفاتهم ، أو نقول كا نه تعالى قال ( والله يعلم إسرارهم ) وهب أنهم

<sup>(</sup>١) جرى المصاف في تفسيره على القراءة بفتح الهمزة ، ولذلك نبه على الثانية هذا وكا ُمها ليست مشهورة .

## ذَلَكَ بَأَنَّهُمْ ٱتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ ٱللَّهُ وَكَرِهُوا رَضُوَانَهُ

يختارون القمال لما فيه الضراب والطعان ، مع أنه مفيد على الوجهين جميعاً ، إن غلبوا فالمال في الحال والثواب في المآل ، وإن غلبوا فالشهادة والسعادة ، فكيف حالهم إذا ضرب وجوههم وأدباً, هم ، وعلى هذا فيه لطيفة ، وهي أن القتال في الحال إن أقدم المبارز فربما يهزم الخصم ويسلم وجهه وقفاه ، و إن لم يهزمه فالضرب على وجهه إن صبر و ثبت و إن لم يثبت و انهزم ، فإن فات القرن فقد سلم وجهه وقفاه ، وإن لم يفته فالضرب على قماه لاغير ، و وم الوفاة لا نصرة له ولا مفر ، فوحهه وظهره مضروب مطعون ، فكيف محترز عن الأذى و مختار العذاب الأكبر . قوله تعالى ﴿ ذلك أَمِم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ﴾ وفيه لطيفة ، وهي أن الله تعالى ذكر أمرين: ضرب الوجه، وضرب الأدبار، وذكر بعدهما أمرين آخرين: اتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه . فكا نه تعالى قابل الأمرين فقال ( يضربون وجوههم ) حيث أقبلوا على سخط الله ، فإن المتسع للشيء متوجه إليه ، ويضربون أدبارهم لانهم تولوا عما فيــه رضا الله . فإن الكاره للشيء يتولى عنه ، وما أسخط الله يحتمل وجوهاً ( الأول ) إنكار الرسول عليــه الصلاة والسلام ورضوا م الإقرار به والإسلام ( الثاني ) الكفر هو ما أسخط الله , الإ ممان يرضيه يدل عليه قوله تعالى (إن تكيف وا فإن الله غني عنكم. لا برضي لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه " لكم ) وقال تعالى ( إن الذير آمنوا وعملوا الصالحات أريئك هم خير البرية ) إلى أن قال رضي الله و ضوا عنه ( الثالث)ما أسخط الله تسويل الشيطان، ورضوان الله التعويل على البرهان والقرآن، وإ قير هم ماكانوا يكرهون رضوان الله ، بلكانوا يقولون : إن ما نحن عليه فيه رضوان الله ، و لا نطلب إلا رضاء الله ، وكيف لا والمشركون بإشراكهم كانوا يقولون: إنا نطلب رضاء الله ، كا فالو ( ليقربونا إلى الله زلني) وقالوا (ليشفعوا لنا) فنقول معناه كرهوا مافيه رضاء الله تعالى . (وفية لطيفة) وهيأن الله تعالى قال (ماأسخطالله) ولم يقل: ماأرضي الله(١) ، وذلك لأن رحمة الله سمايقة علم حمة ثابتة وهي منشأ الرضوان ، وغضب الله متأخر فهو يكون على ذنب ، فقال ( رضوانه ) لأنه وصف ثابت لله سابق ، ولم يقل سخط الله ، بل ( ما أسخط الله ) إشارة إلى أن السخط ليس ثبوته كثبوت الرضوان . ولهذا المعنى قال في اللعان في حق المرأة (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ق ل (غضب الله ) مضافاً ، لأن لعانه قد سبق مظهر الزنا بقوله وأيمانه ، وقبله لم يكن لله غضب ، و (رضوان الله ) أمر يكون منه الفعل ، وغضب الله أمر يكون من فعله ، وليضرب له مثالا : الكريم الذي رسخ الكرم في نفسه يحمله الكرم على الأفعال الحسنة ، فإدا كثر من السيء الإساءة فغضبه لا لأمر يعود إليه ، بل غضبه عليه يكون لإصلاح

<sup>(</sup>۱) يعني أنه تعالى قال( وكرهوا رضوانه) ولم يقل : وكرهوا ما أرضى الله . وليس فى مقابلة قوله ما اسخط الله) كما هو المتبادر، من قول المفسر .

فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ «٢٨» أَمْ حَسَبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ مَرَضَ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ ٱللهُ أَضْغَانَهُمْ «٢٩» وَلَوْ نَشَاءٍ لَأَرْيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَيهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ اللهُ الْقُولِ وَالله يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ «٣٠»

حاله ، وزجراً لأمثاله عن مثل فعاله ، فيقال هو كان الكريم فكرمه لمما فيه من الغريزة الحسنة ، لكن فلاناً أغضبه وظهر منه الغضب ، فيجعل الغضب ظاهراً من الفعل ، والفعل الحدن ظاهراً من الكرم ، فالغضب في الكريم بعد فعل ، والفعل منه بعد كرم ، ومن هذا يعرف لطف قوله (ما أسخط الله وكرهوا رضوانه).

ثم قال تعالى ﴿ فَأَحْبِطُ أَعْمَالُمُ ﴾ حيث لم يطلبو ارضاء الله ، و إنما طلبو ارضاء الشيطان و الأصنام . قوله تعالى ﴿ أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ﴾ .

هذا إشارة إلى المنافقين و (أم) تستدعى جملة أخرى استفهامية إذا كانت للاستفهام، لأن كلمة (أم) إذا كانت متصلة استفهامية تستدعى سبق جملة أخرى استفهامية ، يقال أزيد فى الدار أم عمرو ، وإذا كانت منقطعة لا تستدعى ذلك ، يقال إن هذا لزيد أم عمرو ، وكما يقال بل عمرو ، ولما يقال بل عمرو والمفسرون على أنها منقطعة ، ويحتمل أن يقال إنها استفهامية ، والسابق مفهوم من قوله تعالى والمفسرون على أنها منقطعة ، ويحتمل أن يقال إنها استفهامية ، والسابق مفهوم من قوله تعالى (والله يعلم اسرارهم) فكا نه تعالى قال : أحسب الذين كفروا أن لرب يعلم الله إسرارهم أم حسب المنافقون أن لن يظهرها والكل قاصر ، وإنما يعلمها ويظهرها ، ويؤيد هذا أن المنقطعة لا تكاد تقع في صدر الكلام فلا يقال ابتداء ، بل جاء زيد ، ولا أم جاء عمرو ، والإخراج بمعنى الإظهار فإنه إبراز ، والإضفان هى الحقود والأمراض ، واحدها ضغن .

ثم قال تعالى ﴿ ولو نشاء لارينا كهم فلعر فتهم بسياهم ولتحر فتهم فى لحن القول و الله يعلم أعمالكم ﴾ :

لما كان مفهوم قوله (أم حسب الذين فى قلومهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ) أن الله يظهر ضائرهم و يعرز سرائرهم كائن قائلا قال فلم لم يظهر فقال أخر ناه لمحض المشيئة لا لخوف منهم ، كما لا تفشى أسرار الاكابر خوفاً منهم (ولو نشاء لارينا كهم) أى لامانع لنا والإراءة بمعنى التعريف ، وقوله ( فلعرفتهم ) لزيادة فائدة ، وهى أن التعريف قد يطلق و لا يلزمه المعرفة ، يقال عرفته ولم يعرف و فهمته ولم يفهم فقال ههنا ( فلعرفتهم ) يعنى عرفناهم تعريفاً تعرفهم به ، إشارة إلى قوة التعريف ، واللام فى قوله ( فلعرفتهم ) هى التى تقع فى جزاء لوكما فى قوله (لارينا كهم) أدخلت على المعرفة إشارة إلى أن المعرفة كالمرتبة على المشيئة كائه قال : ولو نشاء لعرفتهم ، ليفهم أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف ، قيلا التعريف ، أى لو نشاء لعرفناك تعريفاً معه المعرفة أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأكيد التعريف ، أى لو نشاء لعرفناك تعريفاً معه المعرفة أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأكيد التعريف ، أى لو نشاء لعرفناك تعريفاً معه المعرفة أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأكيد التعريف ، أى لو نشاء لعرفناك تعريفاً معه المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأكيد التعريف ، أى لو نشاء لعرفناك تعريفاً معه المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأكيد التعريف ، أى لو نشاء لعرفناك تعريفاً معه المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأكيد التعريف ، أى لو نشاء لعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأكيد التعرفة غير متأخرة عن التعريف في التعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأكيد التعرفة غير متأخرة عن التعرفة في المدرفة غير متأخرة عن التعريف في المعرفة في المدرفة في المدرفة في المدرفة في المدرفة في المدرفة في المدرفة المدرفة المدرفة في المدرفة في المدرفة غير متأخرة عن التعرفة في المدرفة ف

#### وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ «٢١»

لابعده، وأما اللام في قوله تعالى ( و لتعرفنهم ) جواب لقسم محذوف كا نه قال ولتعرفنهم والله ، وقوله ( في لحن القول ) فيه وجوه ( أحدها ) في معنى القول وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد من القول قولهم أي لتعرفنهم في معنى قولهم حيث يقولون مامعناه النفاق كـقولهم حين مجيء النصر إنا كنا معكم، وقولهم ( لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ) وقولهم ( إن بيوتنا عورة) وغير ذلك، ويحتمل أن يكون المراد قول الله عز وجل أى لتعرفنهم فى معنى قول الله تعالى حيث قال ماتعلم منه حال المنافقين كقوله تعالى ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا) وقوله ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله و جلت قلوبهم ) إلى غير ذلك ، ( و ثانيها ) في ميل القول عن الصواب حيث قالوا ما لم يعتقدوا ، فأمالوا كلامهم حيث قالوا (نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لـكاذبون) وقالوا ( إن بيو تنا عورة وما هي بعورة ، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ) إلى غير ذلك ( وثالثها ) في لحن القول أي في الوجه الخفي من القول الذي يفهمه النبي عليه السلام ولايفهمه غيره، وهذا يحتمل أمرين أيضاً والنبي عليه السلام كان يعرف المنافق ولم يكن يظهر أمره إلى أن أذن الله تعالى له فى إظهار أمرهم ومنع من الصلاة على جنائزهم والقيام على قبورهم ، وأما قوله ( بسماهم ) فالظاهر أن المراد أن الله تعالى لو شاء لجعل على وجوههم علامة أو يمسخهم كما قال تعالى ﴿ ولو نشاء لمسخناهم ) وروى أن جماعة منهم أصبحوا وعلي جباههم مكتبوب هذا منافق ، وقوله تعالى ( والله يعلم أعمالكم)وعدللمؤمنين ، وبيان لكونحالهم على خلاف حال المنافق ، فان المنافق كانله قول بلا عمل ، والمؤمن كان له عمل ولا يقول به . وإنما قوله التسبيح ويدل عليه قوله تعالى(ربنا لاتؤ اخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وقوله ( ربنا فاغفر لنا ذنو بنا وكفر عنا سيئاتنا ) وكانو ا يعملون الصالحات ويتكلمون في السيئات مستغفرين مشفقين ، والمنافق كان يتكلم في الصالحات كقوله (إنا معكم ) (قالت الأعراب آمنا). (ومن الناس من يقول آمنا) ويعمل السيء فقال تعالى الله يسمع أقوالهم الفارغة ويعلم أعمالكم الصالحة فلا يضيع.

ثم قال تعالى ﴿ وَلَنْبِلُونَكُمْ حَتَى نَعْلُمُ الْمُجَاهِدِينَ مَنْكُمُ وَالْصَابِرِينَ وَنْبِلُوا أُخْبَارَكُمْ ﴾.

أى لنأمرنكم بماً لايكون متعيناً للوقوع ، بل بما يحتمل الوقوع ويحتمل عدم الوقوع كما يفعل المختبر ، وقوله تعالى (حتى نعلم المجاهدين) أى نعلم المجاهدين من غير المجاهدين ويدخل فى علم الشهادة فانه تعالى قد علمه علم الغيب وقد ذكرنا ما هو التحقيق فى الابتلاء ، وفى قوله (حتى نعلم) وقوله ( المجاهدين ) أى المقدمين على الجهاد ( والصابرين) أى الثابتين الذين لا يولون الأدبار وقوله (ونبلوا أخباركم) يحتمل وجوهاً (أحدها) قوله (آمنا) لأن المنافق وجد منه هذا الخبر

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَشَاقُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْد مَا تَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لَنْ يَضُرُوا ٱللهَ شَيْئًا وَسَيْحْبِطُ أَعْمَاكُمْ «٣٣» يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمُ الْهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُوا ٱللهَ شَيْئًا وَسَيْحْبِطُ أَعْمَاكُمُ «٣٣» يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالَكُمُ «٣٣»

والمؤمن وجد منه ذلك أيضاً ، وبالجهاد يعلم الصادق من الكاذب ، كما قال تعالى (أولئك هم الصادقون) ، (وثانيها) إخبارهم من عدم النولية فى قوله (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار) إلى غير ذلك ، فالمؤمن وفى بعهده وقاتل مع أصحابه (فى سبيل الله كائهم بنيان مرصوص) والمنافق كان كالهباء ينزعج بأدنى صيحة (وثالثها) المؤمن كان له أخبار صادقة مسموعة من النبى عليه السلام كقوله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام) ، (لأغلبن أنا ورسلى ، وإن جندنا لهم الغالبون) وللمنافق أخبار هى أراجيف كما قال تعالى فى حقهم (والمرجفون فى المدينة) فعند تحقق الإيجاف ، يتبين الصدق من الإرجاف .

ثم قال تعالى ﴿ إِن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ماتبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم ﴾ وفيه وجهان (أحدهما) هم أهل الكتاب قريظة والنصير (والثالى) كفار قريش يدل على الأول قوله تعالى ( من بعد ماتبين لهم الهدى) قيل أهل الكتاب تبين لهم صدق محمد عليه السلام، وقوله ( لن يضروا الله شيئاً ) تهديد معناه هم يظنون أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه وليس كذلك، بل الشقاق مع الله فإن ضروا يضروا المرسل لكن الله منزه عن أن يتضرر بكفر كافر وفسق فاسق، وقوله ( وسيحبط أعمالهم ) قد علم معناه. فإن قيل قد تقدم في أول السورة أن الله تعالى أحبط أعمالهم فكيف يحبط في المستقبل؟ فنقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن المراد من قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) في أول السورة المشركون، ومن أول الأمر كانوا مبطلين وأعمالهم كانت على غير شريعة، والمراد من الذين كفروا ههنا أهل الكتاب وكانت لهم مبطلين وأعمالهم كانت على غير شريعة، والمراد من الذين كفروا ههنا أهل الكتاب وكانت لهم والتوحيد، والكافر المشرك أحبط عمله حيث لم يكن على شرع أصلا ولا كان معترفاً بالحشر (الثاني) هو أن المراد بالأعمال ههنا مكايدهم في القتال وذلك قد تحقق منهم والله سيبطله حيث يكون النصر للمؤمنين، والمراد بالأعمال في أول السورة هو ماظنوه حسنة.

ثم قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللَّهِ وَأَطْيَعُوا الرَّسُولُ وَلا تَبْطَلُوا أَعْمَالُكُم ﴾ العطف ههنا من باب عطف المسبب على السبب يقال اجلس واسترح وقم وامش لأن طاعة إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ثُمَّ مَا تُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفَرَ اللهُ هُمَّ مَا تُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفَرَ اللهُ هُوَ اللهُ هُمَا لَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ اللهُ لَمُ هُمَّا لَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَلْتُهُ لَمُعَمَّ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَنْهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَنْهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ «٣٤»

الله تحمل على طاعه الرسول، وهذا إشارة إلى العمل بعد حصول العلم ، كأنه تعالى قال: ياأيها الذين آمنوا علمتم الحق فافعلوا الخير، وقوله (ولا تبطلوا أعمالكم) يحتمل وجوها (أحدها) دوموا على ما أنتم عليه ولا تشركوا فتبطل أعمالكم، قال تعالى (لثن أشركت ليحبطن عملك) (الوجه الثانى) (لا تبطلوا أعمالكم) بترك طاعة الرسول كما أبطل أهل الكتاب أعمالهم بتكذيب الرسول وعصيانه، ويؤيده قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم) إلى أن قال (أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) (الثالث) (لا تبطلوا أعمالكم بالمن والآذى) كما قال تعالى (يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم) وذلك أن من يمن بالطاعة على الرسول كأنه يقول هذا فعلته لاجل قلبك، ولو لا رضاك به لما فعلت، وهو مناف للاخلاص، والله لا يقبل إلا العمل الخالص.

ثم قال تعالى ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبَيْلِ اللهُ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كَفَارُ فَلْنَ يَعْفُراللهُ لَهُمْ ﴾ بين أن الله لا يغفر الشرك وما دون ذلك يغفره إن شاء حتى لا يظن ظان أن أعمالهم وإن بطلت لكن فضل الله باق يغفر لهم بفضله ، وإن لم يغفر لهم بعماهم

ثم قال تعالى ﴿ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ﴾ لما بين أن عمل الكافر الذى له صورة الحسنات محبط، وذنبه الذى هو أقبح السيئات غير مغفور ، بين أن لا حرمة له فى الدنيا ولا فى الآخرة ، وقد أمر الله تعالى بطاعة الرسول بقوله (وأطيعوا الرسول) وأمر بالقتال بقوله (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم) وفى الآيات ترتيب فى غاية الحسن ، وذلك لأن قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) يقتضى السعى فى القتال لأن أمر الله وأمر الرسول ورد بالجهاد وقد أمروا بالطاعة ، فذلك يقتضى أن لا يضعف المكلف ولا يكسل ولايهن ولا يتهاون ، ثم إن بعد المقتضى قد يتحقق مانع ولا يتحقق المسبب، والمانع من القتال إما أخروى وهو أن الكافر لاحرمة له فى الدنيا والآخرة ، لأنه لاعمل له فى الدنيا ولامغفرة له فى الآخرة ، فإذا وجد السبب ولم يو جد المانع ينبغى أن يتحقق المسبب، ولم يقتم المانع الدنيوية لا ينبغى أن تكون يقدم المانع الدنيوية لا ينبغى أن تكون يقدم المانع الدنيوية لا ينبغى أن تكون يقدم المانع الدنيوية لا ينبغى أن تكون

إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا لَعِبْ وَلَهْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلاَ يَسْتَلْكُمْ أَمُوَالَكُمْ \*٣٦٠

مانعة من الإتيان، فلا تهنوا فإن لكم النصر، أو عليكم بالعزيمة على تقدير الاعتزام للهزيمة.

ثم قال تعالى بعد ذلك المانع الدنيوي مع أنه لا ينبغي أن يكون مانعاً ليس بموجود أيضاً حيث ( أنتم الاعلون ) والاعلون والمصطفون في الجمع حالة الرفع معلوم الاصل ، ومعلوم أن الأمركيف آل إلى هذه الصيغة في التصريف، وذلك لأرب أصله في الجمع الموافق أعليون ومصطفيون فسكنت الياء لكونها حرف علة فتحرك ماقبلها والواوكانت ساكنة فالنقي ساكنان ولم يكن بد من حذف أحدهما أو تحريكه والتحريك كان يوقع في المحذور الذي اجتنب منه فوجب الحذف ، والواوكانت فيه لمعنى لا يستفاد إلا منها وهو الجمع فأسقطت الياء و بقي أعلون ، وبهذا الدليل صار في الجر أعلين ومصطفين ، وقوله تعالى ( والله معكم ) هداية وإرشاد يمنع المكلف من الإعجاب بنفسه ، وذلك لأنه تعالى لما قال (وأنتم الأعلون)كانذلك سبب الافتخار فقال ( والله معكم ) يعني ليس ذلك من أنفسكم بل من الله ، أو نقول لما قال ( وأنتم الأعلون ) فكان المؤمنون يرون ضعف أنفسهم وقلتهم مع كثرة الكفار وشوكتهم وكان يقع فى نفس بعضهم أبهم كيف يكون لهم الغلبة فقال إن الله معكم لا يبهق لكم شك ولا ارتياب في أن الغلبة لكم وهذا كقوله تعالى ( لأغلبن أنا ورسلي ) وقوله ﴿ وَإِنْ جَنْدَنَا لَهُمُ الْعَالِبُونَ ﴾ وقوله ﴿ وَلَنْ يتركم أعمالكم) وعد آخر وذلك لأن الله لما قال إن الله معكم ، كان فيه أن النصرة بالله لا بكم فكان القائل يقول لم يصدر منى عمل له اعتبار فلا أستحق تعظيمًا ، فقال هو ينصركم ومع ذلك لا ينقص من أعمالكم شيئاً ، وبجعل كأن النصرة جعلت بكم ومنكم فكا نكم مستقلون في ذلك ويعطيكم أجر المستبد، والترة النقص، ومنه الموتر كائنه نقص منه ما يشفعه، ويقول عند القتال إن قتل من الكافرين أحد فقد وتروا في أهلهم وعملهم حيث نقص عددهم وضاع عملهم ، والمؤمن إن قتل فانما ينقص من عدده ولم ينقص من عمله ، وكيف ولم ينقص من عدده أيضاً ، فإنه حي مرزوق ، فرح بمـا هو إليه مسوق.

ثم قال تعالى ﴿ إِنِّهَا الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا و تتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ﴾

زيادة فى التسلية يعنى كيف تمنعك الدنيا من طلب الآخرة بالجهاد، وهى لا تفوتك لكونك منصوراً غالباً، وإن فاتتك فعملك غير موتر، فكيف وما يفوتك، فان فات فاتت ولم يعوض لا ينبغى لك أن تلتفت إليها لكونها لعباً ولهواً، وقد ذكرنا فى اللعب واللهو مراراً أن اللعب

# إِنْ يَسْئَلْكُمُو هَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُحْرِجُ أَضْغَانَكُمْ «٣٧»

ماتشتفل به و لا يكون فيه ضرورة في الحال و لا منفعة في المآل، شم إن استعمله الإنسان ولم يشغله عن غيره، ولم يثنه عن أشغاله المهمة فهو لعب وإن شغله و دهشه عن مهماته فهولهو ، ولهذا يقال ملاهي لآلات الملاهي لأنها مشغلة عن الغير ، ويقال لما دونه لعب كاللعب بالشطر نج والحمام ، وقد ذكرنا ذلك غير مرة ، وقوله (وإن تؤمنوا وتنقوا يؤتكم أجوركم) إعادة للوعد والإضافة للتعريف ، أي الأجر الذي وعدكم بقوله (أجركريم) (وأجركبير) (وأجرعيم) وقوله (ولا يسئلكم أموالكم) يحتمل وجوها (أحدها) أن الجهاد لابدله من إنفاق ، فلو قال قائل أنا لاأنفق مالي ، فيقال له الله لايسئلكم مالكم في الجهات المعينة من الزكاة والغنيمة وأموال المصالح فيما تحتاجون إليه من المال لاتراعون بإخراجه (وثانيها) الاموال لله وهي في أيديكم عارية وقد طلب منكم أو أجاز لكم في صرفها في جهة الجهاد فلا معني لبخلكم بماله ، وإلى هذا أشار بقوله تعالى (وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والارض) أي الكل لله (وثالثها) لا يسألكم أموالكم كامها ، وإلى يسألكم شيئاً يسيراً منها وهو ربع العشر ، وهو قليل جداً لأن العشر هو الجزء الأفل إذ ليس دونه جزء آخر وليس اسماً مفرداً ، وأما الجزء من قليل جداً لأن العشر هو الجزء الأفل إذ ليس دونه جزء آخر وليس اسماً مفرداً ، وأما الجزء من أحد عشر ومن اثني عشر و [إلى] مائة جزء لما لم يكن ملتفتاً إليه لم يوضع له اسم مفرد .

ثم إن الله تعالى لم يو جب ذلك فى رأس المال بل أوجب ذلك فى الربح الذى هو من فضل الله وعطائه ، وإن كان رأس المال أيضاً كفاك لكن هذا المعنى فى الربح أظهر ، ولماكان المال منه ماينفق للتجارة فيه ومنه مالاينفق ، وما أنفق منه للتجارة أحد قسميه وهو يحتمل أن تكون التجارة فيه رابحة ، ويحتمل أن لا تكون رابحة فصار القسم الواحد قسمين فصار فى التقدير كان الربح فى ربعه فأوجب [ربع] عشر الذى فيه الربح وهو عشر فهو ربع العشر وهو الواجب ، فعلم أن الله لايسألكم أمو الدكم ولا الكثير منه .

ثم قال تعالى ﴿ إِنْ يَسَأَلُ كُمُوهَا فَيَحْفُكُمْ تَبْخُلُوا وَيَخْرِجُ أَضْفَانُكُمْ ﴾ .

الفاء فى قوله (فيحفكم) للاشارة إلى أن الإحفاء يتبع السؤال بياناً الشحالانفس، وذلك لأن العطف بالواو قد يكون للمثلين و بالفاء لايكون إلا للمتعاقبين أو متعلقين أحدهما بالآخر فكائه تعالى بين أن الإحفاء يقع عقيب الدؤال لانالإنسان بمجرد السؤال لا يعطى شيئاً وقوله (تبخلوا ويخرج أضغانكم) يعنى ماطلبها ولو طلبها وألح عليكم فى الطلب لبخلتم، كيف وأنتم تبخلون باليسير لا تبخلون بالكثير وقوله (ويخرج أضغانكم) يعنى بسببه فإن الطالب وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطلبونكم وأنتم لمحبة المال وشح الانفس تمتنعون فيفضى إلى القتال و تظهر به الضغائن.

هَا أَنتُمْ هُوُ لَاء تُدْعُونَ لَتُنفقُوا في سَدِيلِ أَنلَه فَمَنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبِخَلُ فَأَنَّمَ فَأَنَّمُ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَأَنَّمُ اللَّهُ فَمَنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَا لَنَّهُ الْفَقُو الْحَالَةُ الْفَقَرَ الْحَوْلَةُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدُلْ قُومًا فَأَنَّمُ مُرْكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ «٣٨»

ثم قال تعالى بياناً لما قاله ﴿ هَا أَنْتُم هُؤُلاً. تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الني وأنتم الفقراء ﴾ .

[يعنى] قد طلبت منكم اليسير فبخلتم فكيف لوطلبت منكم الكل وقوله (هؤلا) يحتمل وجهين: (أحدهما) أن تكون موصولة كأنه قال: أنتم هؤلاء الذين تدعون لتنفقوا في سبيل الله (و ثانيهما) (هؤلاء) وحدها خبر (أنتم) كما يقال أنت هذا تحقيقاً للشهرة والظهور أي ظهر أثركم بحيث لا حاجة إلى الإخبار عنكم بأمر مغاير ثم يبتدى. (تدعون) وقوله (تدعون) أي إلى الإنفاق إما في سبيل الله تعالى بالجهاد، وإما في صرفه إلى المستحقين من إخوانكم، وبالجلة فني الجهتين تخذيل الأعداء و نصرة الأولياء (فمنكم من يبخل)، ثم بين أن ذلك البخل ضرر عائد إليه فلا تظنوا أنهم لا ينفقونه على أنفسهم فإن من يبخل بأجرة الطبيب وثمن الدواء وهو مريض فلا يبخل إلا على نفسه، ثم حقق ذلك بقوله (والله الغني) غير محتاج إلى مالكم وأتمه بقوله (وأنتم الفقراء) حتى لا تقولوا إنا أيضاً أغنياء عن القتال، ودفع حاجة الفقراء فإنهم لاغني لهم عن ذلك في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فالذيا في الدنيا والآخرة وظاهر فكيف إن لم يدفع حاجته يقصده، لا سيما أباح الشارع للمضطر ذلك، وأما في الآخرة فظاهر فكيف لا يكون فقيراً وهو موقوف مسئول (يوم لا ينفع مال و لا بنون).

ثم قال تعالى ﴿ وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثاله كم ﴾ بيان الترتيب من وجهين: (أحدهما) أنه ذكره بياناً للاستغناء ، كما قال تعالى (إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد) وقد ذكر أن هذا تقرير بعد التسليم ، كائه تعالى يقول: الله غنى عن العالم بأسره فلا حاجة له إليهم. فإن كان ذاهب يذهب إلى أن ملكه بالعالم وجبروته يظهر به وعظمته بعباده ، فنقول هب أن هذا الباطل حق لكنه غير متعينين له ، بل الله قادر على أن يخلق خلقاً غيركم يفتخرون بعبادته ، وعالما غيرهذا يشهد بعظمته وكبريائه (وثانيهما) أنه تعالى لما بين الأمور وأقام عليها البراهين وأوضحها بالأمثلة قال إن أطعتم فلكم أجوركم وزيادة وإن تتولوا لم يبق لكم إلا الإهلاك فإن ما من نبى أنذر قومه وأصروا على تكذيبه إلا وقد حق عليهم القول بالإهلاك وطهرالله الآرض منهم وأتى بقوم آخرين طاهرين ، وقوله (ثم لا يكونوا أمثالكم) فيه مسألة نحوية يتبين منها فوائد عزيزة وهى: بقوم آخرين طاهرين ، وقوله (ثم لا يكونوا أمثالكم) فيه مسألة نحوية يتبين منها فوائد عزيزة وهى:

أن النحاة قالوا: يجوز في المعطوف على جواب الشرط بالواو والفاء وثم ، الجزم والرفع جميعاً ، قال الله تعالى ههنا (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) بالجزم ، وقال في موضع آخر (وإن يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لاينصرون) بالرفع بإثبات النون وهو مع الجواز ، ففيه تدفيق وهو : أن ههنا لا يكون متعلقاً بالتولى لأنهم إن لم يتولوا يكونون بمن يأتى بهمالله على الطاعة وإن تولوا لا يكونون مثلهم لكونهم عاصين ، وكون ن يأتى بهم مطيعين ، وأما هناك سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا ينصرون ، فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء ، وههنا جزم للتعليق .

وقوله (ثم لا يكونوا أمثالكم) يحتمل وجهين: (أحدهما) أن يكون المراد (ثم لا يكونوا أمثالكم) في الوصف ولا في الجنس وهو لاثق (الوجه الثانى) وفيه وجوه (أحدها) قوم من العجم (وثانيها) قوم من فارس روى أن الذي يتلقي سئل عمن يستبدل بهم إن تولوا وسلمان إلى جنبه فقال «هذا وقومه» ثم قال «لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لناله رجال من فارس» (وثالثها) قوم من الانصار والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين ، وصلاته على خير خلقه محمد النبي وآله و صحبه وعترته وأهل بيته أجمعين ، وسلم تسليما كثيراً ، آمين .

#### ﴿ ســورة الفتح ﴾ (عشرون وتسع آيات مدنية ) إَللّهُ ٱلرَّحَمْرُ ٱلرِّحِيْبِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا «١» لَيغْفَرَ لَكَ ٱللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيْتَمَّ نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيًا «٢» وَيَنْصُرَكَ ٱللهُ نَصْرًا عَزِيزًا «٣»

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ إِنَا فَتَحَنَا لِكَ فَتَحَا مِبِيناً ، لَيُعَفِّر لَكَ الله ماتقدم من ذنبكُ وماتأخر ، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيما ، وينصرك الله نصراً عزيزاً ﴾ وفيه مسائل :

(المسألة الاولى ) في الفتح وجوه: (أحدها) فتح مكة وهو ظاهر (وثانيها) فتح الروم وغيرها (وثالثها) المراد من الفتح صلح الحديبية (ورابعها) فتح الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسيف والسنان (وخامسها) المراد منه الحكم كقوله (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) وقوله (ثم يفتح بيننا بالحق) والمختار من الكل وجوه: (أحدها) فتح مكة والآخر فتح الحديبية والثالث فتح الإسلام بالآية والبيان والحجة والبرهان، والأول مناسب لآخر ماقبلها من وجوه (أحدها) أنه تعالى لما قال (ومن يبخل فاتما يبخل أنه تعالى لما قال (ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله) إلى أن قال (ومن يبخل فاتما يبخل عليهم ذلك فلا يكون بحلهم الإعلى أنفسهم (ثانيها) لما قال (والله معكم) وقال (وأنتم الأعلون) عليهم ذلك فلا يكون بحلهم كانوا هم الأعلون (ثالثها) لما قال تعالى (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم) بين برهانه بفتح مكة ، فإنهم كانوا هم الأعلون (ثالثها) لما قال تعالى (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم) يوم الحديبية وهو المراد بالفتح في أحد الوجوه، وكما كان فتح مكة حيث أتى صناديد قريش مستأمنين ومؤمنين و مسلمين، فإن قيل: إن كان المراد فتح مكة ، فمكة لم تكن قد فتحت، مستأمنين ومؤمنين و مسلمين، فإن قيل: إن كان المراد فتح مكة ، فمكة لم تكن قد فتحت، فكيف قال تعالى (فتحنا الك فتحاً مبيناً) بلفظ الماضى؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) فتحنا في حكمنا و تقديرنا (ثانيهما) ما قدره الله تعالى فهو كائن، فأخبر بصيغة الماضى إشارة إلى فتحنا في حكمنا و تقديرنا (ثانهما) ما قدره الله تعالى فهو كائن، فأخبر بصيغة الماضى إشارة إلى أنه أمر لادافع له، واقع لا رافع له.

(المسألة الثانية ) قوله (ليغفر لك الله) ينبي، عن كون الفتح سبباً للمغفرة، والفتح لا يصاح سبباً للمغفرة، فما (الجواب) عنه ؟ نقول (الجواب) عنه من وجوه (الأول) ما قيل إن الفتح لم يجعله سبباً للمغفرة وحدها، بل هو سبب لاجتماع الأمور المذكورة وهي المغفرة، وإتمام النعمة والهداية والنصرة، كأنه تعالى قال: ليغفر لك الله ويتم نعمته ويهديك وينصرك، ولا شك أن الاجتماع لم يثبت إلا بالفتح، فإن النعمة به تمت، والنصرة بعده قد عمت (الثاني) هو أن الناه مكمة كان سبباً لتطهير بيت الله تعالى من رجس الأوثان، وتطهير بيته صار سبباً لتطهير عبده (الثالث) هو أن بالفتح يحصل الحج، ثم بالحج تحصل المغفرة، ألا ترى إلى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال في الحج «اللهم اجعله حجاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً» والسلام حيث قال في الحج «اللهم اجعله حجاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً» كانوا عليه، وإنما يدخلها و يأخذها كانوا علموا بعد عام الفيل أن مكمة لا يأخذها عدو الله المسخوط عليه، وإنما يدخلها و يأخذها حبيب الله المغفور له.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ لم يكن للنبي عَيْثَالِيّةٍ ذنب ، فماذا يغفر له ؟ قلنا ( الجواب ) عنه قد تقدم مراراً من وجوه ( أحدها ) المراد ذنب المؤمنين (ثانيها) المراد ترك الأفضل (ثالثها ) الصغائر فإنها جائزة على الانبياء بالسهو والعمد ، وهو يصونهم عن العجب (رابعها) المراد العصمة ، وقد بينا وجهه في سورة القتال .

(المسألة الرابعة) ما معنى قوله (وما تأخر)؟ نقول فيه وجوه (أحدها) أبه وعد النبي عليه السلام بأنه لا يذنب بعد النبوة (ثانيها) ما تقدم على الفتح، وما تأخر عن الفتح (ثالثها) العموم يقال اضرب من لقيت ومن لا تلقاه ، مع أن من لا يلق لا يمكن ضربه إشارة إلى العموم (رابعها) من قبل النبوة ومن بعدها ، وعلى هذا فما قبل النبوة بالعفو وما بعدها بالعصدة . وفيه وجوه أخر ساقطة ، منها قول بعضهم : ما تقدم من أمر مارية ، وما تأخر من أمر زينب ، وهو أبعد الوجوه وأسقطها لعدم التثام البكلام ، وقوله تعالى (ويتم نعمت عليك) يحتمل وجوها (أحدها) هو أن التكاليف عندالفتح تمت حيث وجب الحج ، وهو آخر التكاليف ، والتكاليف نعم (ثانيها) يتم نعمته عليك بإخلاء الآرض الك عن معانديك ، فإن يوم الفتح لم يبق للنبي عليه الصلاة والسلام عدو ذو اعتبار ، فإن بعضهم كانوا أهلكوا يوم بدر ، والباقون آمنوا واستأمنوا يوم الفتح (ثالثها) ويتم نعمته عليك في الدنيا باستجابة دعائك في طلب الفتح ، وفي الآخرة بقبول شفاعتك في الذنوب ولو كانت في غاية القبح ، وقوله تعالى (ويهديك صراطاً مستقيماً) يحتمل وجوها (أظهرها) يديمك على الصراط المستقيم حتى لا يبق من يلتفت إلى قوله من المصلين ، وجوها (أظهرها) يديمك على الكفر، وهذا يوافق قوله تعالى (ورضيت لكم الإسلام ديناً) أو من يقدر على الإكراه على الكفر، وهذا يوافق قوله تعالى (ورضيت لكم الإسلام ديناً) ويث أهلكت المجادلين فيه ، وحملتهم على الإيمان (وثانيها) أن يقال جعل الفتح سبباً للهداية إلى حيث أهلكت المجادين فيه ، وحملتهم على الإيمان (وثانيها) أن يقال جعل الفتح سبباً للهداية إلى

الصراط المستقيم . لأنه سهل على المؤمنين الجهاد لعلمهم بالفوائد العاجلة بالفتح والآجلة بالوعد ، والجهاد سلوك سبيل الله . و لهذا يقال للغازى في سبيل الله مجاهد (و ثالثها) ما ذكرنا أن المراد التعريف أي ليعرف أنك على صراط مستقيم ، من حيث إن الفتح لا يكون إلا على يد من يكون على صراط الله بدليل حكاية الفيل . وقوله (وينصرك الله نصراً عزيزاً) ظاهر ، لأن بالفتح ظهر النصر واشتهر الأمر ، وفيه مسألتان :

﴿إحداهما﴾ لفظية والآخرى معنوية: أما اللفظية، فهى أن الله وصف النصر بكونه عزيزاً، والعزيز من له النصر ( والجواب ) من وجهين ( أحدهما ) ما قاله الزمخشرى ، أنه يحتمل وجوها ثلاثة ( الأول ) معناه نصر إذا عز ، كقوله ( في عيشة راضية ) أى ذات رضى ( الثاني ) وصف النصر بما يوصف به المنصور إسناداً مجازياً يقال له كلام صادق ، كما يقال له متكلم صادق (الثالث) المراد نصراً عزيزاً صاحبه ( الوجه الثاني ) من الجواب أن نقول: إنما يلزمنا ما ذكره الزمخشرى من التقديرات إذا قلنا: العزيز هو النفيس القليل من التقديرات إذا قلنا: العزم من الغلبة ، والعزيز الغالب. وأما إذا قلنا: العزيز هو النفيس القليل النظير ، أو المحتاج إليه القليل الوجود . يقال عز الشيء إذا قل وجوده مع أنه محتاج إليه ، فالنصر كان محتاجاً إليه ومثله لم يوجد وهو أخذ بيت الله من الكفار المتمكنين فيه من غير عدد .

﴿ أَمَا الْمُسَأَلَةُ الْمُعْنُوبِيةَ ﴾ وهي أن الله تعالى لمــا قال ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) أمرز الفاعل وهو الله ، ثم عطف عليه بقوله ( ويتم ) وبقوله (ويهديك) ولم يذكر لفظ الله على الوجه الحسن في الكلام. وهو أن الأفعال الكشيرة إذا صدرت من فاعل يظهر اسمه في الفعل الأول، ولا يظهر فيما بعــده تقول: جاء زبد و تــكلم، وقام وراح، ولا تقول: جاء زيد، وقعد زيد اختصاراً للكلام بالاقتصار على الأول، وهمنا لم يقل وينصرك نصراً، بل أعاد لفظ الله، فنقول هذا إرشاد إلى طريق النصر ، ولهذا قلما ذكر الله النصر من غير إضافة ، فقال تعالى ( بنصر الله ينصر ) ولم يقل بالنصر ينصر . وقال ( هو الذي أيدك بنصره) ولم يقل أيدك بالنصر ، وقال (إذا جاء نصر الله والفتح) وقال ( نصر من الله وفتح قريب ) ولم يقل نصر و فتح ، وقال ( وما النصر إلا من عند الله ) وهذا أدل الآيات على مطلوبنا ، وتحقيقه هو أن النصر بالصبر ، والصبر بالله ، قال تعالى ( واصبر وما صبرك إلا بالله) وذلك لأن الصبر سكون القلب واطمئنانه ، وذلك بذكر الله ، كما قال تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) فلما قال همنا وينصرك الله ، أظهر لفظ الله ذكراً للتعليم أن بذكر الله يحصل اطمئنان القلوب، وبه يحصل الصبر، وبه يتحقق النصر، وهمنا م الله أخرى و هو أن الله تعالى قال ( إنا فتحنا ) ثم قال ( ليغفر لك الله ) ولم يقل إنا فتحنا لنغفر لك تعظيما لأمر الفتح ، وذلك لأن المففرة و إن كانت عظيمة لكنها عامة لقوله تعمالي ( إن الله يَمْفُرُ الذُّنُوبِ جَمِيعاً ﴾ وقال (ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) ولئن قلنا بأن المراد من المغفرة في حق النبي عليه ألسلام العصمة ، فذلك لم يختص بنبينا ، بل غيره من الرسل كان معصوماً ، وإتمام

# هُوَ "آلَّذِي أَنْزَلَ "السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ" الْمُؤْمِنِينَ لَيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلله جُنُودُ "السَّمَوَاتِ وَ"الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيًا حَكِيًا «٤»

النعمة كذلك، قال الله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى) وقال (يابنى إسرائيل اذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم) وكذلك الهداية قال الله تعالى (يهدى إليه من يشاء) فعمم، وكذلك النصر قال الله تعالى (ولقد سبقت كلمتنالعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون) وأما الفتح فلم يكن لاحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فعظمه بقوله تعالى (إنا فتحنا لك فتحاً) وفيه التعظيم من وجهين (أحدهما) إنا (وثانيهما) لك أى لاجلك على وجه المنة.

مُم قال تعالى ﴿ هُو الذي أَنزِلِ السَّكِينَةِ فَي قلوبِ المؤمنينِ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله

جنود السموات والأرض وكان الله عليها حكيها ﴾ . لما قال تعالى ( و ينصر ك الله ) بين وجه النصر ، وذلك لأن الله تعالى قد ينصر رسله

لما قال تعالى (وينصرك الله) بين وجه النصر، وذلك لأن الله تعالى قد ينصر رسله بصيحة يهلك بها أعداءهم، أو رجفة تحكم عليهم بالفناء، أو جند يرسله من السهاء، أو نصر وقوة و ثبات قلب يرزق المؤمنين به، ليكون لهم بذلك الثواب الجزيل فقال (هو الذى أنزل السكينة) أى تحقيقا للنصر، وفي السكينة وجوه (أحدها) هو السكون (الثاني) الوقار لله ولرسول الله وهو من السكون (الثاني) الوقار لله ولرسول الله وهو من السكون (الثاني) المقين والكل من السكون وفيه مسائل:

﴿ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ السكينة هنا غير السكينة فى قوله تعالى ( إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ) فى قول أكثر المفسرين ويحتمل هى تلك لأن المقصود منها على جميع الوجوه اليقين و ثبات القلب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ السكينة المنزلة عليهم هي سبب ذكرهم الله كما قال تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) .

(المسألة الثالثة ) قال الله تعالى فى حق الكافرين (وقذف فى قلومهم) بلفظ القذف المزعج وقال فى حق المؤمنين (أنزل السكينة) بلفظ الإنزال المثبت، وفيه معنى حكمى وهو أن من علم شيئاً من قبل و تذكره واستدام تذكره فإذا وقع لا يتغير، ومن كان غافلا عن شىء فيقع دفعة يرجف فؤاده، ألا ترى أن من أخبر بوقوع صيحة وقيل له لا تنزعج منها فوقعت الصيحة لا يرجف، ومن لم يخبر به أو أخبر وغفل عنه يرتجف إذا وقعت، فكذلك الكافر أتاه الله من حيث لا يحتسب وقدف فى قلبه فارتجف، والمؤمن أتاه من حيث كان يذكره فسكن، وقوله تعالى (ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم من أمروا بالقتال والحج فآمنوا وأطاعوا، فازدادوا إيماناً مع إيمامهم بالتوجيد فآمنوا وأطاعوا، فم أمروا بالقتال والحج فآمنوا وأطاعوا، فازدادوا إيماناً مع إيمامهم

لَيْدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيَكْفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَنْدَ ٱللّهِ فَوْزًا عَظِيًا «٥»

( ثانيها ) أنزل السكينة عليهم فصبروا فرأوا عين اليقين بما علموا من النصر علم اليقين إيماناً بالغيب فازدادوا إيماناً مستفاداً من الشهادة مع إيمانهم المستفاد من الغيب ( ثالثها ) ازدادوا بالفروع مع إيمانهم بالأصول، فإنهم آمنوا بأن محمداً رسول الله وأن الله واحد والحشركائن وآمنوا بأن كل مايقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق وكل ما يأمر الله تعالى به واجب ( رابعها ) ازدادوا إيماناً استدلالياً مع إيمانهم الفطرى ، وعلى هذا الوجه نبين لطيفة وهي أن الله تعالى قال في حق الكافر (أنما نملي لهم ليزدادوا إثماً) ولم يقل مع كفرهم لأن كفرهم عنادى و ليس في الوجود كفرفطري لينضم إليه الكفر العنادى بل الكفر ليس إلا عنادياً وكذلك الكفر بالفروع لايقال انضم إلى الكفر بالأصول لأن من ضرورة الكفر بالأصول الكفر بالفروع وليس من ضرورة الإيمان بالأصول الإيمان بالفروع بمعنى الطاعة والانقياد فقال( لنزدادوا إيماناً مع إيمامهم ) وقوله ( ولله جنود السموات والأرض ) فكان قادراً على إهلاك عدوه بجنوده بل بصيحة ولم يفعل ( بل أنزل السكينة على المؤمنين ) ليكون إهلاك أعدائهم بأيديهم فيكون لهم الثواب. وفي جنود السموات والأرض وجوه (أحدها) ملائكة السموات والأرض (ثابيها )من في السموات من الملائكة ومن فى الأرض من الحيوانات والجن(و ثالثها ) الأسباب السهاوية والأرضية حتى يكون سقوط كسف من السماء والخسف من جنوده ، وقوله تعالى ( وكان الله علما حكما )لما قال (ولله جنود السموات والارض) وعددهم غير محصور ، أثبت العلم إشارة إلى أمه (لايعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا فى الأرض) وأيضاً لما ذكر أمر القلوب بقوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) والإيمان من عمل القلوب ذكر العلم إشارة إلى أنه يعلم السر وأخفى ، وقوله(حكيما) بعد قوله ( عليها ) إشارة إلى أنه يفعل على وفق العلم فإن الحكيم من يعمل شيئاً متقناً ويعلمه ، فإن من يقع منه صنع عجيب اتفاءاً لايقال له حكيم . ومن يعلم ويعمل على خلاف العلم لايقال له حكيم . وقوله تعالى ﴿ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الامهارخالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيما ﴾.

يستدعى فعلا سابقاً (ليدخل) فإن من قال ابتداء لتكرمنى لايصحمالم يقل قبله جئتك أو ما يقوم مقامه و فى ذلك الفعل و جوه و ضبط الاحوال فيه بأن تقول ذلك الفعل إماأن يكون مذكوراً بصر يحه أولا يكون ، وحينئذ ينبغى أن يكون مفهوماً ، فإما أن يكون مفهو ما من لفظ يدل عليه بل فهم مقرينة حالية فان كان مذكوراً فهو يحتمل و جوهاً (أحدها) قوله (ليز دادو الإيماناً) كا نه تعالى أنزل السكينه

ليزدادوا إيماناً بسبب الإيزال ليدخلهم بسبب الإيمان جنات ، فإن قيل فقو له (يعذب) عطف على قو له (ليدخل) وازدياد إيمانهم لايصلح سبباً لتعذيبهم ، نقول بلي وذلك منوجهين (أحدهما) أن التعذيب مذكور لكونه مقصوداً للمؤمنين ، كانه تعالى يقول بسبب از ديادكم في الإيمان يدخلكم في الآخرة جنات ويعذب بأيديكم في الدنيا الكفار والمنافقين ( الثاني ) تقديره ويعذب بسبب ما لكم من الازدياد ، يقال فعلته لأجرب به العدو والصديق أي لأعرف بوجو ده الصديق و بعدمه العدو فكذلك ليزداد المؤمن إيماناً فيدخله الجنة ويزداد الكافر كيفراً فيعذبه به (ووجه آخر ثالث) وهو أن سبب زيادة إيمان المؤمنين بكثرة صبرهمو ثباتهم فيعيي المنافق والكافر معه ويتعذب وهو قريب مما ذكرنا (الثاني) قوله (وينصرك الله) كأنه تعالى قال وينصرك الله بالمؤمنين ليدخل المؤمنين جنات ( الثالث ) قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) على قولنا المراد ذنب المؤمن كأنه تعالى قال ليغفر لك ذنب المؤمنين ، ليدخل المؤمنين جنات ، وأما إن قلنا هو مفهوم من لفظ غير صريح فيحتمل وجوهاً أيضاً (أحدها) قوله (حكيما) يدل على ذلك كا نه تعالى قال الله حكيم ، فعل مافعل ليدخل المؤمنين جنات ( و ثانيها ) قوله تعالى ( و يتم نعمته عليك ) في الدنيا والآحرة. فيستجيب دعاءك في الدنيا ويقبل شفاعتك في العقبي (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات) ( ثَالَتُهَا ) قوله ( إنا فتحنا لك ) ووجهه هو أنه روى أن المؤمنين قالوا للنبي عَلِيَّتُهِ هنيئاً لك إن الله غفر لك فماذًا لنا؟ فنزلت هذه الآية كأنه تعالى قال: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك وفتحنا للمؤمنين ليدخلهم جنات ، وأما إن قلنا إن ذلك مفهوم من غير مقال بل من قرينة الحال ، فنقول هو الامر بالقتال لأن من ذكر الفتح والنصر علم أن الحال حال القتال ، فكا نه تعالى قال إن الله تعالىأمر بالقتال ليدخل المؤمنين ، أو نقول عرف من قرينة الحال أن الله اختار المؤمنين ليدخلهم جنات .

(المسألة الرابعة ) قال ههنا وفى بعض المواضع (المؤمنين والمؤمنات) وفى بعض المواضع اكتنى بذكر المؤمنين ودخلت المؤمنات فيهم كما فى قوله تعالى (وبشر المؤمنين) وقوله تعالى (قد أقلح المؤمنين) فما الحسكمة فيه ؟ نقول فى المواضع التى فيها مايو هم اختصاص المؤمنين بالجزاء الموعود به مع كون المؤمنات يشتركن معهم ذكرهن الله صريحاً ، وفى المواضع التى ليس فيها مايوهم ذلك اكتنى بدخو لهم فى المؤمنين فقوله (وبشر المؤمنين) مع أنه علم من قوله تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) العموم لا يوهم خروج المؤمنات عن البشارة ، وأما ههنا فلما كان قوله تعالى (ليدخل المؤمنين) لفعل سابق وهو إما الامر بالقتال أو الصبر فيه أو النصرة للمؤمنين أو الفتح بأيديهم على ما كان يتوهم لان إدخال المؤمنين كان للقتال ، والمرأة لا تقاتل فلا تدخل الجنة الموعود بها صرح الله بذكرهن ، وكذلك فى المنافقات والمشركات ، والمنافقة والمشركة لم تقاتل فلا تعذب فصرح الله تعالى بذكرهن ، وكذلك فى المنافقات والمشركات ،

وَيُعَذَّبُ الْمُنَافَقِينَ وَ الْمُنَافَقَاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكَاتِ الْظَّانِينَ بِاللهِ ظَنَّ اللهِ ظَنَّ اللهِ ظَنَّ اللهِ ظَنَّ اللهِ عَلَيْهِمْ وَاعَدَهُمْ وَاعَدَ لَهُمُ جُهَنَمَ وَسَاءَتُ مُصِيرًا «٣» وَلِلهِ جُنُودُ ٱلسَّمُواتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِمًا «٧» مصيرًا «٣» وَلِلهِ جُنُودُ ٱلسَّمُواتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِمًا «٧»

المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) لأن الموضع موضع ذكر النساء وأحوالهن لقوله (ولا تبرجن، وألهن، وآتين، وأطعن) وقوله (واذكرن مايتلي في بيوتكن) فكان ذكرهن هناك أصلا، لكن الرجال لماكان لهم ماللنساء من الآجر العظيم ذكرهم وذكرهن بلفظ مفرد من غير تبعية لما بينا أن الأصل ذكرهن في ذلك الموضع.

(المسألة الخامسة ) قال الله تعالى (ويكفر عنهم سيئاتهم) بعد ذكر الإدخال مع أن تكفير السيئات قبل الإدخال ؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) الواو لاتقتضى الترتيب (الثانى) تكفير السيئات والمغفرة وغيرهما من توابع كون المكلف من أهل الجنة ، فقدم الإدخال فى الذكر بعنى أنه من أهل الجنة (الثالث) وهو أن التكفير يكون بإلباس خلع الكرامة وهى فى الجنة ، وكان الإنسان فى الجنة تزال عنه قبائح البشرية الجرمية كالفضلات ، والمعنوية كالغضب والشهوة وهو التكفير وتثبت فيه الصفات الملكية وهى أشرف أنواع الخلع ، وقوله تعالى (وكان ذلك عند الله فوزاً عظيم ) فيه وجهان (أحدهما) مشهور وهو أن الإدخال والتكفير فى علم الله فوز عظيم ، يقال عندى هذا الأمر على هذا الوجه ، أى فى اعتقادى (وثانيهما) أغرب منه وأقرب منه عقلا ، وهو أن يجعل عند الله كالوصف لذلك كائه تعالى يقول ذلك عند الله ، أى بشرط أن يكون عند الله تعالى ويوصف أن يكون عند الله فوز عظيم حتى أن دخول الجنة لو لم يكن فيه قرب من الله بالعندية لما كان فوزاً .

مم قال تعالى ﴿ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السو. عليهم دائرة السو. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً ، ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزاً حكيما ﴾

واعلم أنه قدم المنافقين على المشركين فى الذكر فى كثير من المواضع لامور (أحدها) أنهم كانوا أشد على المؤمنين من الكافر المجاهر لان المؤمن كان يتوقى المشرك المجاهر وكان يخالط المنافق لظنه بإيمانه، وهو كان يفشى أسراره، وإلى هذا أشار النبي عليات بقوله «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك والمنافق على صورة الشطان فإنه لايأتي الإنسان على أنى عدوك، وإنما

يأتيه على أنى صديقك، والمجاهر على خلاف الشيطان من وجه، ولأن المنافق كان يظن أن يتخلص للمخادعة ، والكافر لا يقطع بأن المؤمن إن غلب يفديه ، فأول ما أخبر الله أخبر عن المنافق وقوله ( الظانين بالله ظن السوء ) هذا الظن يحتمل وجوهاً (أحدها) هو الظن الذي ذكره الله في هذه السورة بقوله ( بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول ) ( ثانيهــــا ) ظن المشركين بالله في الإشراك كما قال تعالى ( إن هي إلا أسما. سميتوها أنتم ) إلى أن قال ( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغني من الحق شيئاً ) ( ثالثها ) ظنهم أن الله لا يرى و لا يعلم كما قال ( ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً بما تعملون ) والأول أصح أو نقول المراد جميع ظنونهم حتى يدخل فيه ظنهم الذي ظنوا أن الله لا يحيي الموتى ، وأن العالم خلقه باطل ،كما قال تعالى (ذلك ظن الذين كفروا) ويؤيد هذا الوجه الألف واللام الذي في السوء وسنذكره في قوله (ظن السوء) وفيه وجوه (أحدها) ما اختاره المحققون من الأدباء، وهو أن السوء صار عبارة عن الفساد صار عبارة عن الفساد، والصدق عبارة عن الصلاح يقال مررت برجل سوء أي فاسد، وسئلت عز رجل صدق أى صالح، فإذا كان جمرع قولنا رجل سو. يؤدى معنى قولنا فاسد، فالسو. وحده يكون بمعنى الفساد، وهذا ما اتفق عليه الخليل والزجاج واختاره الزمخشري ، وتحة يتي هذا أن السوء في المعانى كالفساد في الأجساد، يقال ساء مزاجه، وساء خلقه، وساء ظنه. كما يقال فسد اللحم و فسد الهواء ، بل كل ماسا. فقد فسد وكل مافسد فقد ساء غير أن أحدهما كثير الاستعمال في المعاني والآخر في الأجرام قال الله تعالى ( ظهر الفساد في البر والبحر ) وقال ( ساء ماكانوا يعملون ) هذا ما يظهر لى من تحقيق كلامهم.

ثم قال تعالى (عليهم دائرة السوء) أى دائرة الفساد وحاق بهم الفساد بحيث لاخروج لهم منه ثم قال تعالى (وغضب الله عليهم) زيادة فى الإفادة لأن من كان به بلاء فقد يكون مبتلى به على وجه الإمتحان فيكون مصاباً لكى يصير مثاباً ، وقد يكون مصاباً على وجه التعذيب فقوله (وغضب الله عليهم) إشارة إلى أن الذى حاق بهم على وجه التعذيب وقوله (ولعنهم) زيادة إفادة لأن المفضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعتب والشتم أو الضرب ، ولا يفضى غضبه إلى إبعاد المغضوب عليه من جنابه وطرده من بابه ، وقد يكون بحيث يفضى إلى الطرد والإبعاد ، فقال (ولعنهم) لكون الغضب شديداً ، ثم لما بين حالهم فى الدنيا بين مالهم فى العقبى قال (وأعد لهم جهنم وسامت مصيراً) وقوله (سامت) إشارة لمكان التأنيث فى جهنم يقال هذه الدار نعم المكان، وقوله تقدم تفسيره ، وبق فيه مسائل:

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ ماالفائدة فى الإعادة؟ نقول لله جنود الرحمة وجنود العذاب أو جنود الله إيزالهم قد يكون للرحمة ، وقد يكون للعذاب فذكرهم أولا لبيان الرحمة بالمؤمنين قال تعالى ( وكان

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَّرًا وَنَذيرًا لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَرَّرُوهُ وَتُوقَرُّوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بِـكْرَةً وَأَصيلًا «٩»

بالمؤمنين رحيماً ) و ثانياً لبيان إنزال العذاب على الكافرين .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال هناك ( وكان الله عليها حكيها ) وهنا ( وكان الله عزيزاً حكيها ) لأن قوله ( ولله جنود السموات و الأرض ) قد بينا أن المقصود من ذكرهم الإشارة إلى شدة العذاب فذكر العزة كما قال تعالى ( أليس الله بعزيز ذى انتقام ) وقال تعالى ( فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) وقال تعالى ( العزيز الجبار ) .

( المسألة الثالثة ) ذكر جنود السموات والأرض قبل إدخال المؤمنين الجنة ، وذكرهم ههنا بعد ذكر تعذيب الكفار وإعداد جهنم ، نقول فيه ترتيب حسن لأن الله تعالى ينزل جنود الرحمة فيدخل المؤمنين مكرمين معظمين الجنة ثم يلبسهم خلعالكرامة بقوله ( ويكفرعنهم سيئاتهم ) كا بينا ثم تكون لهم القربة والزاني بقوله ( وكان ذلك عند الله فوزاً عظيما ) و بعد حصول القرب والعندية لا تبقى واسطة الجنود فالجنود في الرحمة أو لا ينزلون ويقربون آخراً ، وأما في الكافر فيغضب عليه أو لا فيبعد ويطرد إلى البلاد النائية عن ناحية الرحمة وهي جهنم ويسلط عليهم ملائكة العذاب وهم جنود الله كما قال تعالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ماأمرهم ) ولذلك ذكر جنود الرحمة أو لا والقربة بقوله عند الله آخراً ، وقال ههنا ( غضب الله عليهم ولعنهم ) وهو الإبعاد أو لا وجنود السموات والارض آخراً .

ثم قال تعالى ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِداً وَمَبْشَراً وَنَذَيْراً لِتَوْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَتَعْزَرُوهُ وَتُوقَّرُوهُ و تسبحوه بكرة وأصيلا ﴾

قال المفسرون (شاهداً) على أمتك بما يفعلون كما قال تعالى (ويكون الرسول عليكم شهيداً) والأولى أن يقال إن الله تعالى قال (إنا أرسلناك شاهداً) وعليه يشهد أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم) وهم الأنبياء عليهمالسلام ، الذين آتاهم الله علماً من عنده ، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ، ولذلك قال تعالى (فاعلم أنه لا إله إلا الله ) أى فاشهد وقوله (ومبشراً) لمن قبل شهادته وعمل بها ويوافقه فيها و نذيراً لمن رد شهادته ويخالفه فيها ، فأشهد وقوله (ومبشراً) لمن قبل شهادته وعمل بها ويوافقه فيها و المتورسوله و تعزروه و توقروه من عائدة الإرسال على الوجه الذي ذكره فقال (لتؤمنوا بالله ورسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بكرة وأصيلا) وهذا يحتمل وجهين: (أحدها) أن تـكون الأمور الأربعة المذكورة مرتبة على الأمور المذكورة من قبل، فقوله (لتؤمنوا بالله ورسوله ) مرتب على قوله (إنا أرسلناك)

لأن كونه مرسلا من الله يقتضى أن يؤمر المكلف بالله والمرسل وبالمرسل وقوله (شاهداً) يقتضى أن يعزر الله ويقوى دينه لأن قوله (شاهداً) على ما بينا معناه أنه يشهد أنه لا إله إلا هو فدينه هو الحق وأحق أن يتبع وقوله (مبشراً) يقتضى أن يوقر الله لأن تعظيم الله عنده على شبه تعظيم الله إياه ، وقوله (نذيراً) يقتضى أن ينزه عن السوء والفحشاء مخافة عذا به الأليم وعقابه الشديد ، وأصل الإرسال مرتب على أصل الإيمان ووصف الرسول يترتب عليه وصف المؤهن (وثانيهما) أن يكون كل واحد مقتضياً للأمور الأربعة فكونه مرسلا يقتضى أن يؤمن المكلف بالله ورسوله ويعزره ويوقره ويسبحه ، وكذلك كونه (شاهداً) بالوحدانية يقتضى الأمور المذكورة ، وكذلك كونه (مبشراً ونذيراً) لا يقال إن اقتران اللام بالفعل يستدعى فعلا مقدماً يتعلق به ولا يتعلق بالوصف وقوله (لتؤمنوا) يستدعى فعلا وهو قوله (إنا أرسلناك) فكيف تترتب الأمور على كونه (شاهداً ومبشراً) لأنا نقول يجوز الترتيب عليه معنى لا لفظاً ، كما أن تترتب الأمور على كونه (شاهداً ومبشراً) لأنا نقول يجوز الترتيب عليه معنى لا لفظاً ، كما أن كونه عالماً هو السبب للاكرام ، ولهذا لو قال بعثت إليك جاهلا لتكرمه كان حسناً ، وإذا أردنا الجمع بين اللفظ والمعنى نقول الإرسال الذى هو إرسال حال كونه شاهداً سبب كما تقول بعث العالم سبب جعله سبباً لا مجرد البعث ، ولا مجرد العالم ، في الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال فى الا حراب (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً) وههنا اقتصر على الثلاثة من الخسة فما الحكمة فيه ؟ نقول الجواب عنه من وجهين: (أحدهما) أن ذلك المقام كان مقام ذكره لأن أكثر السورة فى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله وما تقدمه من المبايعة والوعد والدخول ففصل هنالك، ولم يفصل ههنا (ثانيهما) أن نقول الكلام مذكور ههنا لأن قوله (شاهداً) لما لم يقتض أن يكون داعياً لجواز أن يقول مع نفسه أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يدعو الناس قال هناك وداعياً لذلك، وههنا لما لم يكن كونه (شاهداً) منبئاً عن كونه داعياً قال (لتؤمنوا بالله ورسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه) دليل على كونه سراجاً لأنه أتى بما يجب من التعظيم والاجتناب عما يحرم من السوء والفحشاء بالتذيه وهو التسبيح.

( المسألة الثانية ) قد ذكرنا مراراً أن اختيار البكرة والأصيل يحتمل أن يكون إشارة إلى المداومة ، ويحتمل أن يكون أمراً بخلاف ما كان المشركون يعملونه فإمم كانوا يحتمعون على عبادة الأصنام فى الكعبة بكرة وعشية فأمروا بالتسبيح فى أوقات كانوا يذكرون فيها الفحشاء والمنكر.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الكنايات المذكورة فى قوله تعـالى (وتعزروه وتوقروه وتسبحوه) راجعة إلى الله تعالى أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والاصح هو الاول.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِمُو لَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَأَنَّهَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُو تِيهِ أَجْرًا فَأَنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُو تِيهِ أَجْرًا عَظَيًا «١٠»

ثم قال تعالى ﴿ إِن الدّين يبايعونك إِنمَا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نسكث فإنما ينكث على نفسه و من أو في بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظما ﴾.

ﻠﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﺳﻞ ذكر ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﻌﻪ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻳﺘﻢ اﻟﻠﻪ ، وقوله تعالى (ﻳﺪ اﻟﻠﻪ ﻓﻮﻕ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ) يحتمل , جه ها ، , ذلك أن المد في الموضعين إما أن تكون تمعني و احد ، و إما أن تكون تمعنيين ، فإن قلنا إما بمعنى واحد ، ففيه وجمان (أحدهما ، ( يد الله ) بمعنى نعمة الله عليهم فوق إحسامهم إلى الله كما قال تعالى ( بل الله يمن عليكم أن هدا كم للايمان ) (وثانيهما) (يد الله فوق أيديهم) أي نصرته إياهم أفوى وأعلى من نصرتهم إياه ، يقال اليد لفلان ، أي الغلبة والنصرة والقهر . وأما إن قلنـــا إنها بمعنيين ، فنقول في حق الله تعالى بمعنى الحفظ ، وفي حق المبايعين بمعنى الجارحة ، واليدكناية عن الحفظ مأخوذ من حال المتبايعين إذا مدكل واحد منهما يده إلى صاحبـه فى البيع والشراء. و بينهما ثالث متوسط لا يريد أن يتفاسخا العقد من غير إتمام البيع، فيضع يده على يديهما، ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد ، ولا يترك أحدهما يترك يد الآخر ، فوضع اليد فوق الأيدى صار سبباً للحفظ على البيعة ، فقال تعالى (يد الله فوق أيديهم ) يحفظهم على البيعة كما يحفظ ذلك المتوسط أيدى المتبايعين ، وقوله تعالى ( فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ) أما على قولنا المراد من اليد النعمة أو الغلبة والقوة ، فلأن من نكث فوت على نفســه الإحسان الجزيل في مقابلة العمل القليل، فقد خسر و نكشه على نفسه. وأما على قولنــا المراد الحفظ، فهو عائد إلى قوله ( إنما يبايعون الله ) يعني من يبايعك أيها النبي إذا نكث لا يكون نكشه عائداً إليك ، لأن البيعة مع الله و لا إلى الله ، لأنه لا يتضرر بشيء ، فضرره لا يعود إلا إليــه (ومن أوفى بمــا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ) وقد ذكرنا أن العظم في الأجرام، لا يقال إلا إذا اجتمع فيــه الطول البالغ والعرض الواسع والسمك الغليظ ، فيقال للجبل الذي هو مرتفع ، ولا أنساع لعرضه جبل عال أو مرتفع أو شاهق ، فإذا انضم إليه الاتساع في الجوانب يقال عظيم ، والأجر كذلك ، لأن مآكل الجنـة تكون من أرفع الأجنـاس، وتكون في غاية الكثرة، وتكون ممتدة إلى الأبد لا انقطاع لها ، فحصل فيه ما يناسب أن يقال له عظيم ، والعظيم في حق الله تعالى إشارة إلى كماله في صفاته ، كما أنه في الجسم إشارة إلى كماله في جهاته.

سَيَقُولُ لَكَ ٱلْخَلَقُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَ الْنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسَنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا إِنْ أَللهُ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١١٠»

ثم قال تعالى ﴿ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس فى تخلومهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً بلكان الله بما تعملون خبيراً ﴾ .

لما بين حال المنافقين ذكر المتخلفين ، فإن قوماً من الأعراب امتنعوا عن الخروج مع رسول الله علية لظنهم أنه يهزم ، فإنهم قالوا أهل مكة يقاتلون عن باب المدينة ، فكيف يكون حالهم إذا دخلوا بلادهم وأحاط بهم العدو فاعتذروا ، وقولهم ( شغلتنا أموالنا وأهلونا ) فيه أمران يفيدان وضوح العذر (أحدهما)[فولهم](أموالنا) ولم يقولوا: شغلتنا الأموال، وذلك لأنجم المال لا يصلح عذراً [لأنه]لانهاية له ، وأماحفظ ماجمع من الشتات ومنع الحاصل من الفوات يصلح عذراً ، فقالوا (شفلتنا أموالنا)أى ما صار مالا لنا لامطلق الأموال(و ثانيهما)قوله تعالى(وأهلونا) وذلك لو أن قائلًا قال لهم : المال لا ينبغي أن يبلغ إلى درجة يمنعكم حفظه من متابعة الرسول علي الكان لهم أن يقولوا ، فالأهل يمنع الاشتغال بهم وحفظهم عن أهم الأمور ، ثم إنهم مع العَـــذر تضرعوا وقالوا ( فاستغفر لنا ) يعنى فنحن مع إقامة العذر معترفون بالإساءة ، فاستغفر لنــا واعف عنا في أمر الخروج ، فكذبهم الله تعالى وقال ( يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم ) وهذا يحتمل أمرين (أحدهما) أن يكون التكذيب راجعاً إلى قولهم ( فاستغفر لنا ) وتحقيقه هو أمهم أظهروا أمهم يعتقدون أنهم مسيئون بالتخلف حتى استغفروا ، ولم يكن في اعتقادهم ذلك ، بل كانو ا يعتقدون أنهم بالتخلف محينون ( ثانيهما ) قالوا (شغلتنا) إشارة إلى أن امتناعنا لهذا لاغير ، ولم يكن ذلك فى اعتقادهم، بلكاموا يعتقدون امتناعهم لاعتقاد أن النبي بَرَالِيْهِ والمؤمنون يقهرون ويغلبون، كما قال بعده ( بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً ) وقوله ( قل فن يملك لـكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً ) معناه أنـكم تحترزون عن الضرر ، و تتركونُ أمرالته ورسوله ، و تقعدون طلباً للسلامة ، ولو أراد بكم الضرر لا ينفعكم قعودكم من الله شيئاً ، أو معناه أنكم تخترزون عن ضرر القتال والمقاتلين ، وتعتقدون أن أهليكم وبلادكم تحفظكم من العدو، فهب أنكم حفظتم أنفسكم عن ذلك، فن يدفع عنكم عذاب الله في الآخرة ، مع أن ذلك أولى بالاحتراز ، وقد ذكرنا في سورة يس في قوله تعـالي ( إن يردن الرحمن بضر ) أنه في بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلَبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلكَ فَي قُلُو بِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا «١٢» وَمَنْ لَمْ يُؤْمِن بِالله وَرُسُولِه فَانَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا «١٢»

صورة كورف الكلام مع المؤمن أدخل الباء على الضر، فقال (إن إرداني الله بضر) وقال (وإن يمسك الله بضر) وفال (وإن يمسسك الله بضر) وفي صورة كون الكلام مع الكافر أدخل الباء على الكافر، فقال ههنا (إن أراد بكم ضراً) وقال (من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً) وقد ذكرنا الفرق الفائق(۱)هناك، ولانعيده ليكون هذا باعثاً على مطالعة تفسير سورة يس، فإمها درج لدرر اليتيمه، (بلكان الله بما تعملون خبيراً) أي مما تعملون من إظها الحرب و ضمار عيره.

﴿ ثُمَ قَالَ تَعَالَى ﴿ بِلَ ظَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلَبِ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهَلِيْهِمْ أَبْدَأَ وَزَيْنَ ذَلِكَ فَى قَلْوَبِكُمْ وَظَنْنَتُمْ ظَنَ السَّوِءُ وَكُنْمُ قُوماً بُوراً ﴾ .
يعنى لم يكن تخلفكم لما ذكرتم ﴿ بِلَ ظَنْنَتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلَبُ ﴾ وأن مخففة من الثقيلة ، أى ظنتم

يعنى لم يكن تخلفكم لما ذكرتم (بل ظننتم أن لن ينقلب) وأن مخففة من الثقيلة ، أى ظننتم أنهم لا ينقلبون ولا يرجعون ، وقوله (وزين ذلك فى قلوبكم) يعنى ظننتم أولا ، فزين الشيطان ظنكم عندكم حتى قطعتم به ، وذلك لأن الشبهة قد يزينها الشيطان ، ويضم إليها مخايلة يقطع بها الغافل ، وإن كان لا يشك فيها العاقل ، وقوله تعالى (وظننتم ظن السوء) محتمل وجهين (أحدهما) أن يكون هـذا العطف عطفاً يفيد المغايرة ، فقوله (وظننتم ظن السوء) غير الذى فى قوله (بل ظننتم) وحيئت يحتمل أن يكون الظن الثانى معناه : وظننتم أن الله يخلف وعده ، أو ظننم أن الرسول كاذب فى قوله (وثانيهما) أن يكون قوله (وظننتم ظن السوء) هو ما تقدم من ظن أن لا ينقلبوا ، ويكون على حد قول القائل: علمت هذه المسألة وعلمت كذا ، أى هذه المسألة لاغيرها ، وذلك أنه قال : بل ظننتم ظن أن لن ينقلب ، وظنكم ذلك فاسد ، وقد بينا التحقيق فى ظل السوء ، وقوله تعالى (وكنتم فوماً بوراً) يحتمل وجهين (أحدهما) وصرتم بذلك الظن بائرين هالكين وقوله تعالى (وثانيهما) أنتم فى الأصل بائرون وظننتم ذلك الظن الفاسد .

ثم قال تعالى ﴿ وَمَن لَم يُؤْمِن بَاللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانَا أَعْتَدَنَا لَلْكَافِرِينَ سَعِيراً ﴾ .

على قولنا قوله (وظننتم ظن السوء) ظن آخر غير مافى قوله (بل ظننتم) ظاهر ، لا ما بينا أن ذلك ظنهم بأن الله يخلف و عده أوظنهم بأن الرسول كاذب فقال (و من لم يؤمن بالله و رسوله) و يظن به خلفاً و برسوله كذباً فإنا أعتدنا له سعيراً ، وفى قوله (للكافرين) بدلا عن أن يقول فإنا أعتدنا له فائدة وهى التعميم كأنه تعالى قال : و من لم يؤمن بالله فهو من الكافرين ، و إنا أعتدنا للكافرين سعيراً .

<sup>(</sup>١) سبق أن عبر المفسر عنه بقوله ( الفرق الفارق ) فلعلها مصحفة هنا للفاتق هنا . هذرا معنى مناسب أيضا .

وَلله مُلْكُ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْضِ يَغْفُرُ لَمَنْ يَشَاءٍ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءٍ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءٍ وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رَحِيًا ﴿١٤» سَيَقُولُ ٱلْخَيلَقُو نَاإِذَا ٱنْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَانْحُدُوهَا وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رَحِيًا ﴿١٤» سَيَقُولُ ٱلْخَيلَقُو فَا إِذَا ٱنْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَانُحُومَا وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رَحِيًا ﴿كَذَٰلِكُمْ قَالَ ذَرُونَا نَتَبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ وَرُونَا نَتَبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ مَنْ قَبْلُ

ثم قال تعالى ﴿ ولله ملك السموات والأرض يففر لمن يشا. ويعذب من يشا. وكان الله غفوراً رحيما ﴾ .

بعد ماذكر من له أجر عظيم من المبايعين و من له عذاب أليم من الظانين الضالين ، أشار إلى أنه يغفر للأولين بمشيئته ويعذب الآخرين بمشيئته . وغفرانه ورحمته أعم وأشمل وأتم وأكمل ، وقوله تعالى (ولله ملك السموات والارض) يفيد عظمة الامرين جميعاً لان من عظم ملكه يكون أجره وهبته في غاية العظم وعذابه وعقوبته كذلك في غاية النكال والالم .

ثم قال تعالى ﴿ سيقول المخلفون إذا انطالتُم إلى مَفَاتُم لتأخذوها ذرونا نتبعكم ﴾

أوضح الله كذبهم بهذا حيث كانوا عند مايكون السير إلى مغانم يتوقعونها يقولون من تلقاء أنفسهم ( ذرونا نتبعكم) فاذاكان أموالهم وأهلوهم شغلتهم يوم دعو تكم إياهم إلى أهل مكة ، فما بالهم لايشتغلون بأموالهم يوم أحذ الغنيمة . والمراد من المغانم مغانم أهل خيبر وفتحها وغنم المسلمون ولم يكن معهم إلا من كان معه في المدينة ، وفي قوله ( سيقول المخلفون ) وعد المبايعين الموافقين بالخرمان .

وقوله تعالى ﴿ يريدون أن يبدلواكلام الله قل لن نتبعونا كذلكم قال الله من قبل ﴾ . يحتمل وجوها (أحدها) هو ما قال الله إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية وعاهد بها لاغير وهو الأشهر عند المفسرين ، والاظهر نظراً إلى قوله تعالى (كذلكم قال الله من قبل) ، (ثانيها) يريدون أن يبدلواكلام الله وهو قوله (وغضب الله عليهم) وذلك لأنهم لو اتبعوكم لكابوا في حكم بيعة أهل الرضوان الموعودين بالغنيمة فيكونون من الذين رضى الله عنهم كما قال تعالى (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) فلا يكونون من الذين غضب الله عليهم فيلزم تبديل كلام الله (ثالثها) هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف القوم أطلعه الله على باطهم وأظهر له نفاقهم وأنه يريد أن يعاقبهم ، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم (فقل لن تخرجوا معه ، لا يقال فا لآية معى أبداً وان تقاتلوا معى عدواً) فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معه ، لا يقال فا لآية معى أبداً وان تقاتلوا معى عدواً ) فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معه ، لا يقال فا لآية معى أبداً وان تقاتلوا معى عدواً ) فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معه ، لا يقال فا لآية معى أبداً وان تقاتلوا معى عدواً ) فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معه ، لا يقال فا لآية معى أبداً وان تقاتلوا معى عدواً ) فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معه ، لا يقال فالآية معى أبداً وان تقاتلوا معى عدواً ) فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معه ، لا يقال فالآية معى أبداً وان تقاتلوا مع عدواً ) فارادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معه ، لا يقال فالآية مي المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المؤمنين أبداً وان تقاتلوا مناه المناه ال

فَسَيقُولُونَ بَلْ تَحْسَدُو نَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلْيلًا «١٥» قُلْ للْهُ خَلَّفِينَ مَنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى بأس شَديد تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلَمُونَ فَانْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تُولَيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيهًا «١٦»

الني ذكرتم واردة في غزوة تبوك لافي هذه الواقعة . لأنا نقول قد وجد ههنا بقوله (لن نتبعونا) على صيغة النفي بدلا عن قوله: لاتتبعونا ، على صيغة النهى معنى لطيف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بني على إخبار الله تعالى عنهم النفي لو ثوقه وقطعه بصدقه فجزم وقال (لن تتبعونا) يعنى لو أذنتكم ولو أمرتكم أو لو أردتم واخترتم لايتم لكم ذلك لما أخبر الله تعالى .

ثم قال تعالى ﴿ فسيقولون بل تحسدوننا ﴾ .

رداً على قوله تعالى (كذلكم قال الله من قبل) كأنهم قالوا: ما قال الله كذلك من قبل ، بل تحسدوننا، وبل للاضراب والمضروب عنه محذوف فى الموضعين ، أما ههنا فهو بتقدير ما قال الله كذلك ، فإن قيل بما ذاكان الحسد فى اعتقادهم ؟ نقول كانهم قالوا نحن كنا مصيبين فى عدم الخروج حيث رجعوا من الحديبية من غير حاصل ونحن استرحنا ، فإن خرجنا معهم ويكون فيه غنيمة يقولون هم غنموا معنا ولم يتعبوا معنا .

ثم قال تعالى رداً عليهم كما ردوا ﴿ بلكانوا لايفقهون إلا قليلا ﴾ أى لم يفقهوا من قولك لا تخرجوا إلا ظاهر النهى ولم يفهموا من حكمه إلا قليلا فحملوه على ما أرادوه وعللوه بالحسد . ثم قال تعالى ﴿ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليها ﴾

لما قال الذي صلى الله عليه وسلم (قل لن تتبعونا) وقال (فقل لن تخرجوا معى أبداً) فكان المخلفون جمعاً كثيراً ، من قبائل متشعبة ، دعت الحاجة إلى بيان قبول تو بتهم فإنهم لم يبقوا على ذلك ولم يكونوا من الذين مردوا على النفاق ، بل منهم من حسن حاله وصلح باله فجعل لقبول تو بتهم علامة ، وهو أنهم يدعون إلى قتال قوم أولى بأس شديد ويطيعون بخلاف حال ثعلبة حيث امتنع من أداء الزكاة ثم أتى بها ولم يقبل منه الذي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه الحال ولم يقبل منه أحد من الصحابة ، كذلك كان يستمر حال هؤلاء لولاأنه تعالى بين أنهم يدعون فإن كانوا يظيعون يؤتون الأجر الحسن وما كان أحد من الصحابة يتركهم يتبعونه ، والفرق بين حال ثعلبة يظيعون يؤتون الأجر الحسن وما كان أحد من الصحابة يتركهم يتبعونه ، والفرق بين حال ثعلبة

وبين حال هؤلاء من وحهين (أحدهما )أن تعلبة جاز أن يقال حاله لم يكن يتغير في علم الله ، فلم يبين لتو بته علامة ، وحال الأعراب تغيرت ، فان بعد النبي صلى الله عليه و سلم لم يبق من المنافقين على النفاق أحد على مذهب أهل السنة ( و ثانيهما ) أن الحاجة إلى بيان حال الجمع الكثير والجم الففير أمس ، لأنه لولا البيان لكان يفضي الأمر إلى قيام الفتنة بين فرق المسلمين ، وفي قوله ( ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ) وجوه أشهرها وأظهرها أنهم بنو حنيفة حيث تابعوا مسيلمة وغزاهم أبو بكر ( و ثانيها ) هم فارس والروم غزاهم عمر ( ثالثها ) هوازن و ثقيف غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأقوى الوجوه هو أن الدعاء كان من الني صلى الله عليه وسلم وإن كان الأظهر غيره ، أما الدليل على قوة هذاالوجه هو أن أهل السنة اتفقوا على أن أمر العرب في زمان النبي يُمْلِيُّ ظهر ولم ببق إلا كافر مجاهر ، أو ومن تقي طاهر ، و امتنع النبي مِرَالِيِّهِ من الصلاة على موتى المنافقين ، و ترك المؤمنون مخالطتهم حتى أن عبادة بن كعب مع كونه بين المؤمنين لم يكلمه المؤمنون مدة ، وما ذكره الله علامة لظهور حال من كان منافقاً ، فان كان ظهر حالهم بغيرهذا ، فلا معنى لجعل هذا علامة و إن ظهر مهذا الظهور كان في زمان النبي بَرَالِيِّةِ . لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو امتنع من قبولهم لاتباعه لامتنع أو بكر وعمر لقوله تعالى ( واتبعوه ) وقوله ( فاتبعو نى ) فإن قيل هذا ضعيف لوجهین ( أحدهما ) أن النبي عليه قال ( لن تتبعونا ) وقال ( لن تخرجوا معي أبدا ) فكيف كانوا يتبعونه مع النفي ؟ (الثاني) قوله تعالى (أولى بأس شديد) ولم يبق بعد ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام حرب مع قوم أولى بأس شديد فإن الرعب استولى على قلوب الناس ولم يبق للكفار بعده شدة وبأس، واتفاق الجمهور يدل على القوة والظهور ، نقول أما الجواب عن الأول فمن وجهين (أحدهما )أن يكون ذلك مقيداً ، تقديره : لن تخرجوا معى أبدا وأنتم على ما أنتم عليه ، ويجب هذا التقييد لأنا أجمعنا على أن منهم من أسلم وحسن إسلامه بل الأكثر ذلك، وما كان يحوز للنبي برائج أن يقول لهم لسم مسلمين لقوله تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمناً ) ومع القول بإسلامهم ما كان يجوز أن يمنعهم من الجهاد في سبيل الله مع وجو به عليهم وكان ذلك مقيداً ، وقد تبين حسن حالهم ، فإن الني يُراتِيِّه دعاهم إلى جهاد فأطاعه قوم و امتنع آحرون، وظهر أمرهم وعلم من استمر على الكيفر بمن استقر قلبه على الإيمــان ( الثاني ) المراد من قوله ( لن تتبعو نا ) في هذا القتال فحسب وقوله ( لن تخرجوا معي ) كان في غير هذا وهم المافقون الذي تخلفوا في غزوة تبوك ، وأما اتفاق الجمهور فنقول لامخالفة بيننا وبينهم لأنا نقول الذي رَاتِي دعاهم أولاً، وأبو بكر رضي الله عنه أيضاً دعاهم بعد معرفته جواز ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما نحن نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فإن قالو ا أبو بكر رضى الله عنه دُعاهم لم يكن بين القولين تناف ، وإن قالوا لم يدعهم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي والجزم ب في غاية البعد لجواز أن يكون ذلك قد وقع ، وكيف لاوالنبي عليه الصلاة والسلام قال من كلام

### لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُرِيضِ حَرَجٌ

الله (إن كنتم تحبون الله فاتبعونى) وقال (واتبعونى هذا صراط مستقيم) ومنهم من أحب الله واختار اتباع النبي محمد بالله لأن بقاء جمعهم على النفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة الإسلام واجتمعت العرب على الإيمان بعيد، ويوم قوله صلى الله عليه وسلم (ان تتبعونا)كان أكثر العرب على الكفر والنفاق، لأنه كان قبل فتح مكة وقبل أخذ حصون كثيرة.

وأما قوله لم يبق للنبي صلى الله عليه وسلم حرب مع أولى بأس شديد ، قلمنا لا نسلم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية دعاهم إلى الحرب لأنه خرج محرماً ومعه الهدى ليعلم قريش أنه لا يطلب القتال وامتنعوا فقال ستدعون إلى الحرب ولا شك أن من يكون خصمه مسلحاً محارباً أكثر بأساً من يكمون على خلاف ذلك فكان قد علم من حال مكة أنهم لا يو قرون حاجاً و لا معتمراً فقوله ( أولى بأس شديد ) يعني أولى سلاح من آلة الحديد فيه بأس شديد ، ومن قال بأن الداعي أبو بكر وعمر تمسك بالآية على خلافتهما ودلالتها ظاهرة، وحينئذ أتقاتلونهم أو يسلمون ) إشارة إلى أن أحدهما يقع ، وقرى. (أو يسلموا ) بالنصب بإضمار أن على معنى تقاتلونهم إلى أن يسلموا ، والتحقيق فيه هو أن أو لاتجيء إلا بين المتغايرين وتنبيء عن الحصر فيقال العدد زوج أو فرد ، ولهذا لا يصح أن يقال هو زيد أو عمرو ، ولهذا يقال العدد زوج أو خمسة أو غيرهما ، إذا علم هذا فقول القائل لألزمنك أو تقضيني حتى يفهم منه أن الزمان انحصر فى قسمين : قسم يكون فيه الملازمة ، وقسم يكون فيه قضاء الحق ، فلا يكون بين الملازمة وقضاً. الحق زمان لا يُوجد فيه الملازمة و لاقضا. الحق، فيكون في قوله لألزمنك أو تقضيني ،كما حكى في قول القائل ، لالزمنك إلى أن تقضيني ، لامتداد زمان الملازمة إلى القضاء ، وهذا مايضعف قول القائل الداعي هو عمر والقوم فارس والروم لأن الفريقين يقران بالجزية ، فالقتال معهم لا يمتد إلى الإسلام لجواز أن يؤدوا الجزية ، وقوله تعالى (فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل) فيه فائدة لأن التولى إذا كان بعذركما قال تعالى ( ليس على الأعمى حرج ) لا يكونُ للمتولى عذاب أليم ، فقال ( و إن تتولوا كما توليتم ) يعنى إن كان توليكم بناء على الظن الفاسد والاعتقاد الباطل كماكان حيث قلتم بألسنتكم لا بقلو بكم (شغلتنا أموالنا) فالله يعذبكم عذبا ألما.

ثم إن الله تعالى قال ﴿ ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج ﴾ بين من يجوز له التخلف و ترك الجهاد و ما بسببه يجوز ترك الجهاد و هو ما يمنع من الكر والفر و بين ذلك ببيان ثلاثة أصناف ( الأول ) ( الأعمى) فإنه لا يمكنه الإقدام على العدو والطلب و لا يمكنه الاحتراز و الهرب ، والاعرج كذلك و المريض كذلك ، و فى معنى الاعرج الاقطع

والمقعد ، بل ذلك أولى بأن يعذر ، ومن به عرج لايمنعه من الكر والفر لايعذر، وكذلك المرض القليل الذى لايمنع من الكر والفركالطحال والسعال إذ به يضعف وبعض أوجاع المفاصل لا يكون عذراً وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أن هذه أعذار تكون فى نفس المجاهد ولنا أعذار خارجة كالفقر الذى لا يتمكن صاحبه من استصحاب ما يحتاج إليه والاشتغال بمن لولاه لضاع كـطفل أو مريض، والأعذار تعلم من الفقه ونحن نبحث فيما يتعلق بالتفسير فى بيان مسائل:

﴿ الْمُسَأَلَةُ الْأُولَى ﴾ ذكر الأعذار التي في السفر ، لأن غيرها بمكن الإزالة بخلاف العرج والعمي .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اقتصر منها على الأصناف الثلاثة ، لأن العذر إما أن يكون بإخلال في عضو أو باختلال في العضو أو باختلال في العضو أو باختلال في العضو أو بالذي به الوصول إلى العدو والانتقال في مواضع القتال ، أو في العضو الذي تتم به فائدة الحصول في المعركة والوصول ، والأول هو الرجل ، والثاني هو العين ، لأن بالرجل يحصل الانتقال ، وبالعين يحصل الانتفاع في الطلب والهرب . وأما الآذن والأنف واللسان وغيرها من الأعضاء ، فلا مدخل لها في شيء من الأمرين ، بقيت اليد ، فإن المقطوع اليدين لايقدر على شيء ، وهو عذر واضح ولم يذكره ، نقول : لأن فائدة الرجل وهي الانتقال تبطل بالخلل في إحداهما ، وفائدة اليد وهي الضراب والبطش لا تبطل إلا ببطلان اليدين جميعاً ، ومقطوع اليدين لا يوجد إلا نادراً ، ولعل في جماعة الذي والإنه لا ستقل به مقاتل فيمكن أن يقاتل ، وهو غير معذو رفي التخلف ، لأن الجاهدين ينتفعون به بخلاف الأعمى ، فإن قيل كما أن مقطوع اليدين لا تعمهما والآفة النازلة الحياد الواحدة لا تبطل منفعة بوشيه المنازلة المعالية الدين الواحدة تعم العينين لأن منبع النور واحد وهما متجاذبان والوجود يفرق بينهما ، فإن الأعمى بالعين الواحد و مقطوع اليدين نادر الوجود والآفة النازلة بإحدى اليدين لا تعمهما والآفة النازلة باحدى اليدين الواحدة تعم العينين لأن منبع النور واحد وهما متجاذبان والوجود يفرق بينهما ، فإن الأعمى بالعين الواحد ومقطوع اليدين نادر .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قدم الآفة في الآلة على الآفة في القوة ، لأن الآفة في الفوة تزول و تطرأ، والآفة في الآلة إذا طرأت لاتزول ، فإن الأعمى لا يعود بصيراً فالعذر في محل الآلة أتم .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قدم الأعمى على الأعرج ، لأن عذر الأعمى يستمر ولو حضر القتال ، والأعرج إن حضر راكباً أو بطريق آخر يقدر على القتال بالرمى وغيره .

وَمَنْ يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ يُدْخُلُهُ جَنَّات تَجُرِى مِنْ تَحْتَمَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتُولُ يُعَدِّرُ مِنْ تَحْتَ اللهُ عَنِ ٱللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ يَتُولُ يُعَدِّبُهُ عَذَابًا أَلِيًا «١٧» لَقَدْ رَضَى ٱلله عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ اللهَ عَذِيبًا هَا اللهَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا «١٨» وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً فَعَلَمَ مَا فَى قُلُو بَهِمْ فَأَنْزِلَ ٱلسَّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا «١٨» وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا «١٩»

قوله تعالى ﴿ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذاباً أليماً ، لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً فريباً ، ومغانم كثيرة يأحذونها وكان الله عزيزاً حكيما ﴾

اعلم أن طاعة كل و احد منهما طاعة الآحر فجمع بينهما بياناً لطاعة ، الله فإن الله تعالى لو قال: و من يطع الله ، كان لبعض الناس أن يقول: تحن لا نرى الله و لا نسمع كلامه ، فن أين نعلم أمره حتى

نطيعه ؟ فقال طاعته في طاعة رسوله وكلامه يسمع من رسوله.

مم قال (ومن يتول) أى بقلبه ، ثم لما بين حال المخلفين بعد قوله (إن الذين يبايعونك إبما يبايعون الله )عاد إلى بيان حالهم وقال (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم ) من الصدق كما علم ما فى قلوب المنافقين من المرض (فأ مزل السكينة عابهم ) حتى بايعوا على الموت ، وفيه معنى لطيف وهوأن الله تحالى قال قبل هذه الآية (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ) فجعل طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله الجنة فى تلك الآية ، وفى هذه الآية بين أن طاعة الله والرسول و جدت من أهل بيعة الرضوان . أما طاعة الله فالإشارة إليها بقوله بين أن طاعة الله عن المؤمنين) وأما طاعة الرسول فبقوله (إذ يبايعونك تحت الشجرة ) بق الموعود به وهو إدخال الجنة أشار إليه بقوله تعالى (لقد رضى الله عن المؤمنين) لأن الرضا يكون معه أم قال تعالى (فعلم ما فى قلوبهم ) والفاء للتعقيب وعلم الله قبل الرضا لأنه علم ما فى قلوبهم مرب الصدق فرضى عنهم فكيف يفهم التعقيب فى العلم ؟ نقول قوله (فعلم ما فى قلوبهم ) متعلق بقوله (إذ يبايعونك تحت الشجرة) كما يقول القائل فرحت أمس إذكلت زيداً فقام إلى ، أو إذ دخلت عليه فأكر منى ، فيكون الفرح بعد الإكرام ترتيباً كذلك ، ههنا قال تعالى (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم ) من الصدق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة فحس ، بل عند المبايعة التى كان معها علم الله بصدقهم ، والفاء فى قوله (فأمزل السكية علمهم)

وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانَمَ كَثِيرَةً تَأْخُدُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدَى النَّاسِ عَنْكُمْ وَلَتَكُونَ ءَايَةً لَلُوُ مِنْيِنَ وَيَهِدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيًّا «٢٠» وَأُخْرَى لَمْ تَقَدْرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ بَهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرًا «٢١»

للتعقيب الذى ذكرته فامه تعالى رضى عنهم فأنزل السكينة عليهم ، وفى (علم) بيان وصف المبايعة بكونها معقبة بالعلم بالصدق الذى فى قلوبهم ، وهذا توفيق لايتأتى إلا لمن هداه الله تعالى إلى معانى كتابه الكريم وقوله تعالى (وأثابهم فتحاً قريباً) هو فتح خيير (ومغانم كثيرة يأخذونها) مفانمها وقيل مغانم هجر (وكان الله عزيزاً) كامل القدر غنياً عن إعانتكم إياه (حكما) حيث جعل هلاك أعدائه على أيديكم ليثيبكم عليه أو لان فى ذلك إعزاز قوم وإذلال آخرين ، فإمه يذل من يشا، بعزته ويعز من يشاء بحكمته .

ثم قال تعالى ﴿ وعدكم الله مفانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقما ﴾

إشارة إلى أن ما آتاهم من الفتح و المغانم ليس هو كل الثواب بل الجزاء قدامهم ، و إيما هي لعاجلة عجل بها ، وفي المغانم الموعود بها أقوال ، أصحها أنه وعدهم مغانم كثيرة من غير تعيين وكل ما غنموه كان مها والله كان عالماً بها ، وهذا كما يقول الملك الجواد لمن يخدمه يكون الك منى على ما فعلته الجزاء إن شاء الله ، ولا يريد شيئاً بعينه ، ثم كل ما يأتي به ويؤتيه يكون داخلا تحت ذلك ما فعلته الجزاء إن شاء الله ، ولا يريد شيئاً بعينه ، ثم كل ما يأتي به ويؤتيه يكون داخلا تحت ذلك الوعد ، غير أن الملك لا يعلم تفاصيل ما يصل إليه وقت الوعد ، والله عالم بها . وقوله تعالى (وكف أيدى الناس عنكم ) لإتمام المنة كائه قال رزقتكم غنيمة باردة من غير ، مس حر القائل لا على ولاليا فيه لقلتم هذا جزاء تعبنا ، وقوله تعالى (ولتكون آية للدؤهنين) عطف على مفهوم لانه لما قال الله تعلى ( فعجل لكم ) هذه واللام ينبىء عن النفع كما أن على ينبىء عن الضر القائل لا على ولاليا بعنى لاما أتضر به ولاما انتفع به ولا أضربه ولاأنفع ، فكذلك قوله (فبجل لكم ) هذه المنفعكم بعنى لاما أتضر به ولاما انتفع به ولا أضربه ولاأنفع ، فكذلك قوله (فبجل لكم ) هذه المنفعكم بها وليجعلها لمن بعدكم آية تدلهم على أن ما وعدهم وقوله ( ولتكون آية للمؤمنين ) وفيه معنى لطيف وهو أن المغام الموعود بها كل ما يأخذه المسلمون عقوله ( ولتكون آية للمؤمنين ) وفيه معنى لطيف وهو أن المغام الموعود بها كل ما يأخذه المسلمون يقينكم إذا رأيتم صدق الرسول في إخباره عن الغيوب فتجمل أخبار كم و يكمل اعتقادكم ، وقوله يقينكم إذا رأيتم صدق الرسول في إخباره عن الغيوب فتجمل أخبار كم و يكمل اعتقادكم ، وقوله يقينكم إذا رأيتم صدق الرسول في إخباره عن الغيوب فتجمل أخبار كم و يكمل اعتقادكم ، وقوله يقينكم إذا رأيتم صدق الرسول في إخباره عن الغيوب فتجمل أخبار كم و يكمل اعتقادكم ، وقوله يقينكم هم واطأ مستقيا ) وهو التوكل عليه والتفويض إليه والاعتزاز به .

قوله تعالى ﴿ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شي. قديراً ﴾

## وَلُوْ قَاتَلُـكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُواْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَليًّا وَلَا نصيراً «٢٢» سُنَّةُ الله اللَّتِي قَدْ خَلَتْ مَنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لَسُنَّةَ الله تَبْدِيلًا «٢٢»

قيل غنيمة هوازن، وقيل غنائم فارس والروم وذكر الزنخشري في أخرى ثلاثة أوجه أن تكون منصوبة بفعل مضمر يفسره (قدأحاط) و (لم تقدرو اعليها) صفة لأخرى كأنه يقولوغنيمة أخرى غير مقدورة ( قد أحاطالله بها ) ( ثانيها ) أن تكون مرفوعة ، وخبرها (قد أحاط الله بها) وحسن جعلها مبتدأ مع كونها نكرة لكونها موصوفة بلم تقدروا ( وثالثها ) الجر بإضمار رب ويحتمل أن يقال منصوبة بالعطف على منصوب وفيه وجهان ( أحدهما )كا نه تعالى قال ( فعجل لكم هذه ) وأخرى ما قدرتم عليها وهذا ضعيف لأن أخرى لم يعجل بها (وثانيهما) على مغانم كثيرة تأحذونها ، وأخرى أىوعدكم الله أخرى ، وحينئذكا نه قال (وعدكم اللهمغانم) تأخذونها ومغانم لا تأخذونها أنتم ولا تقدرون عليها ، وإنما يأخذها من يجي. بعدكم من المؤمنين وعلى هذا تبين لقول الفراء حسن. وذلك لأنه فسر قوله تعالى (قد أحاط الله بها ) أي حفظها للمؤمنين لا بحرى عليها هلاك إلى أن يأخذها المسلمون كاحاطة الحراس بالخزائن.

ثم قال تعالى ﴿ وَلُو قَاتِلُكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا لُولُوا الْأَدْبَارِ ﴾ .

وهو يصلح جوًّا بأ لمن يقول: كم الآيدي عنهم كان أمراً اتفاقياً ، ولو اجتمع عليهم العرب كما عزموا لمنعوهم من فتح خيبر واغننام غنائمها ، فقال ليس كذلك ، بل سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لاينصرون ، والغلبة واقعة للمسلمين ، فليس أمرهم أمراً اتفاقياً ، بل هو أمر إلهي محكوم به محتوم .

وقوله تعالى ﴿ ثُمُ لَا بَجُدُونَ وَلَيَّا وَلَا نَصِيراً ﴾ .

قد ذكرنا مراراً أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولي ينفع باللطف، أو بنصير يدفع بالعنف، وليس للذين كفروا شي. من ذلك، وفي قوله تعالى ( ثم ) لطيفة، وهي أن من يولى ديره يطلب الخلاص من القتل بالالتحاق بما ينجيه ، فقال وليس إذا ولو ا الأدبار يتخلصون، بل بعد التولى الهلاك لاحق بهم .

وقوله تعالى ﴿ سنة الله التي قد خلت من قبل ﴾ .

جواب عن سؤال آخر يقوم مقام الجهاد: وهو أن الطوالع لها تأثيرات، والاتصالات لها تغيرات ، فقال ليس كذلك [بل] سنة الله نصرة رسوله ، وإهلاك عدوه .

وقوله تعالى ﴿ وَإِنْ تَجَدُّ لَسَنَّةُ اللَّهُ تَبَّدِيلًا ﴾ .

بشارة ودفع وهن يقع بسبب وهم ، وهو أنه إذا قال الله تعالى ليس هذا بالتأثيرات فلا يجب وقوعه ، بل الله فأعل مختار ، ولوأراد أن يهلك العباد لأهلكهم ، بخلاف قول المنجم بأن الغلب لمن « TA - 1 - 17 )

وَهُو الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤›

له طالع وشواهد تقتضى غلبته قطعاً ، فقال الله تعالى ( ولن تجد لسنة الله تبديلا ) يعنى أن الله فاعل مختار يفعل ما يشا. ويقدر على إهلاك أصدقائه ، ولكن لا يبدل سنته ولا يغير عادته .

ثم قال تعالى ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن

أظفركم عليهم ﴾.

تبييناً لما تقدم من قوله (ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار) أى هو بتقدير الله ، لأنه كف أيديهم عنكم بالفرار ، وأيديكم عنهم بالرجوع عنهم وتركهم ، وقوله تعالى (ببطن مكة) إشارة إلى أمركان هناك يقتضى عدم الكف ، ومع ذاك وجد كف الأيدى ، وذلك الأمر هو دخول المسلمين ببطن مكة ، فإن ذلك يقتضى أن يصبر المكفوف على القتال لكون العدو دخل دارهم طالبين ثأرهم ، وذلك مما يوجب اجتهاد البليد فى الذب عن الحريم ، ويقتضى أن يبالغ المسلمون فى الاجتهاد فى الجهاد لكونهم لو قصروا لكسروا وأسروا لبعد مأمنهم ، فقوله (ببطن مكة) إشارة إلى بعد الكف ، ومع ذلك وجد بمشيئة الله تعالى ، وقوله تعالى (من بعد أن أظفركم عليهم ) صالح لامرين (أحدها) أن يكون منة على المؤمنين بأن الظفركان لكم ، مع أن الظاهر عان يستدعى كون الظفر لمم لكون البلاد لهم ، ولكثرة عددهم (الثانى) أن يكون ذكر أمرين ما نعين من الامرين الأولين ، مع أن الله حققهما مع المنافقين ، أما كف أيدى الكفار ، فكان بعيداً لكونهم فى بلادهم ذابين عن أهليهم وأو لادهم ، وإليه أشار بقوله (ببطن مكة) وأما كف أيدى المسلمين ، فلأنه كان بعد أن لغه وأن الله كف اليدين .

وقوله تعالى ﴿ وَكَانَ اللَّهِ بَمَا تَعْمَلُونَ بُصِيرًا ﴾ .

يعنى كان الله يرى فيه من المصلحة ، وإن كنتم لا ترون ذلك ، وبينه بقوله تعالى (هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفاً ) إلى أن قال(ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) يعنى كان الكف محافظة على ما فى مكمة من المسلمين ليخرجوا منها ، ويدخلوها على وجه لا يكون فيه ايذا ، من فيها من المؤمنين والمؤمنات ، واختلف المفسرون فى ذلك الكف منهم من قال المراد ما كان عام الحديبية ، فإن المسلمين هزموا جيش الكفار حتى أدخلوهم بيوتهم ، وقيل إن الحرب كان بالحجارة .

هُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَٱلْفَدْى مَعْكُوفًا أَنْ يَطْنُوهُمْ أَنْ تَطَنُوهُمْ أَنْ تَطَنُوهُمْ أَنْ تَطَنُوهُمْ فَنْ يَبْلُغَ مَعْلَمُوهُمُ أَنْ تَطَنُوهُمْ فَنَاتٍ لَمْ تَعْلَمُوهُمُ أَنْ تَطَنُوهُمْ فَنَاتٍ لَمْ تَعْلَمُوهُمُ أَنْ تَطَنُوهُمْ فَنَاتٍ لَمْ مَعْرَّةُ بَعْيْرِ عِلْمٍ فَتَصِيبَكُمْ مَنْهُمْ مَعَرَّةُ بَغَيْرِ عِلْمٍ

وقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفاً أن يبلغ محله ﴾ إشارة إلى أن الكف لم يكن لأمر فيهم لأنهم كفروا وصدوا وأحصروا ، وكل ذلك يقتضى قتالهم . فلا يقع لأحد أن الفريقين اتفقوا ، ولم يبق بينهما خلاف واصطلحوا ، ولم يبق بينهما نزاع ، بل الاختلاف باق والنزاع مستمر ، لانهم (هم الذين كفروا وصدوكم ) ومنعوا فاز دادوا كفراً وعداوة ، وإما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات ، وقوله (والهدى) منصوب على العطف على كم فى (صدوكم) ويجوز الجرعطفاعلى المسجد ، أى وعن الهدى . و(معكوفاً) حال ، و(أن يبلغ) تقديره عن أن يبلغ ، ويحتمل أن يقال (أن يبلغ محله) رفع ، تقديره معكوفاً بلوغه محله ، كما يقال : وأيت زيداً شديداً بأسه ، ومعكوفاً ، أى ممنوعاً ، ولا يحتاج إلى تقدير عن على هذا الوجه .

وقوله تعالى ﴿ ولو لا رجال مؤمنون ونسا. مؤمنات لم تعلموهم أن تطنوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ﴾ .

وصف الرجال والنساء ، يعنى او لا رجال ونساء يؤمنون غير معلومين ، وقوله تعالى (أن تطبوهم ) بدل اشتهال ، كا نه قال : رجال غير معلومى الوط. فتصيبكم منهم معرة عيب أو إنم ، وذلك لا نكم ربما تقتلونهم فتلزمكم الكفارة وهى دليل الإثم ، أو يعيبكم الكفار بأنهم فعلوا بإخوانهم مافعلوا بأعدائهم ، وقوله تعالى (بغير علم) قال الزمخشرى : هو متعلق بقوله (أن تطبوهم) ياخوانهم مافعلو ابأعدائهم ، وقوله تعالى (بغير علم) قال الزمخشرى : هو متعلق بقوله (أن تطبوهم) ولقائل يعنى تطبوهم بغير علم ، وجاز أن يكون بدلا عن الصفير المنصوب في قوله (لم تعلموهم) ولقائل أن يقول : يكون هذا تكرار أ ، لان على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير : لم تعلموا أن تطبوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ، من الذي يعركم ويعيب على معنى إن وطأتموهم غير عالمين يصبكم مسبة الكفار (بغير علم) أي بجهل لا يعلمون أنكم معذورون فيه ، أو تقديره : لم تعلموا أن تطبوها أن تطبوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ، أي فتقتلوهم معذورون فيه ، أو تقديره : لم تعلموا أن تطبوها أن تطبوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ، أي فتقتلوهم بغير علم ، أو تقديره : لم تعلموا أن تطبوا أن تطبوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ، أي فتقتلوهم بغير علم ، أو تقديره وهو الوطء الذي يحصل بفير علم ، أو نقول : المعرة وهو الوطء الذي يحصل بفير علم ، أو نقول : المعرة وهو الوطء الذي يحصل بفير علم ، أو نقول : المعرة وهو الوطء الذي يحصل بفير علم ، أو نقول : المعرة وهو الوطء الذي يحصل بفير علم ، أو نقول : المعرة وهو الوطء الذي يحصل بفير علم ، أو نقول : المعرة وهو الوطء الذي يحصل بفير علم ، أو نقول : المعرة وهو الوطء الذي يحصل بفير علم ، أو نقول المعد عن هو غير العالم بحال المحل (والثاني ) ما يحصل من القتل خطأ ، وهو

لِيُدْخِلَ ٱللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءِ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلَمَا (٢٠٠

غير عدم العلم، فقال: تصيبكم منهم معرة غير معلومة ، لا التي تكون عن العلم ( وجواب ) لو لا محذوف تقديره: لو لا ذلك لما كف أيديكم عنهم ، هذا ما قاله الزمخشرى وهو حسن، ويحتمل أن يقال (جوابه ) ما يدل عليه قوله تعالى (هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ) يعنى قد استحقوا أن لا يهملوا ، واو لا رجال مؤمنون لوقع ما استحقوه ، كما يقول القائل: هو سارق ولو لا فلان لقطعت يده ، وذلك لأن لو لا لا تستعمل إلا لا متناع الشيء لوجود غيره ، وامتناع الشيء لا يكون إلا إذا وجد المقتضى له فمنعه الغير فذكر الله تعالى أو لا المقتضى التام البالغ وهو الكفر والصد والمنع ، وذكر ما امتنع لا جله مقتضاه وهو وجود الرجال المؤمنين . وقوله تعالى (ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذا با أليما ) فه أبحاث :

(الأول ) في الفعل الذي يستدعى اللام الذي بسببه يكون الإدخالوفيه وجوه (أحدها) أن يقال هو قوله (كف أيديكم عنهم) ليدخل ، لا يقال بأنك ذكرت أن المانع وجود رجال مؤمنين فيكون كأنه قال : كف أيديكم لئلا تطئوا فكيف يكون الشيء آخر؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن نقول كف أيديكم لئلا تطئوا لتدخلوا كما يقال أطعمته ليشبع ليغفرالله لى أي الإطعام للشبع كان ليغفر (الشاني) هو أنا بينا أن لولا جوابه ما دل عليه قوله (هم الذين كفروا واستحقوا التعجل في إهلا كهم ، ولولا رجال لعجل بهم ولكن كف أيديكم ليدخل (ثانيها) أن يقال فعل ما فعل ليدخل لأن هناك أفعالا من الإلطاف والهداية وغيرهما ، وقوله (ليدخل الله في رحمته من يشاء) ليؤمن منهم من علم الله تعالى أبه يؤمن في تلك السنة أو ليخرج من مكة ويهاجر فيدخلهم في رحمته وقوله تعالى (لوتزيلوا) كيف يصح هذا وقد قلتم بأن جواب لولا محذوف وهو قوله لما كف أو لعجل ولوكان كيف يصح هذا وقد قلتم بأن جواب لولا محذوف وهو قوله لما كف أو لعجل ولوكان كيف يصح هذا وقد قلتم بأن بحواب لولا ؟ نقول وقد قال به الزمخشري فقال (لوتزيلوا) يتضمن ذكر لولا فيحتمل أن يكون لعذبنا جواب لولا ، ويحتمل أن يقال هو ضمير من يشاء ، كانه قال ليدخل من يشاء في رحمته لوتزيلوا هم وتميزوا وآمنوا لعذبنا الذين كتب الله عليهم أنهم كانه قال ليدخل من يشاء في ومنون ، وفيه أبحاث :

﴿ البحث الأول ﴾ وهو على تقدير نفرضه فالكلام يفيد أن العذاب الأليم الدفع عنهم ، إما بسبب عدم التزبيل ، أوبسبب وجود الرجال وعلم تقدير وجود الرجال والعذاب الأليم لا يندفع إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُو بِهِمُ ٱلْجَمَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَاهِلَيَّةَ فَأَنْزَلَ ٱللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُورَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُورَى وَكَانُوا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيًا ﴿٢٦»

عن الكافر ، نقول المراد عذاباً عاجلا بأيديكم يبتدى. بالجنس إذكانو! غير مقرين ولا منقلبين إليهم فيظهرون ويقتدرون يكون أليميا .

(البحث الثانى ) ما الحكمة فى ذكر المؤمنين والمؤمنات مع أن المؤنث يدخل فى ذكر المذكر عند الاجتماع؟ قلنا الجواب عنه من وجهين (أحدهما) ما تقدم يعنى أن الموضع موضع وهم اختصاص الرجال بالحكم لآن قوله (تطئوهم فتصيبكم) معناه تهلكوهم والمرأة لا تقاتل ولا تقتل فيكان المانع وهو وجود الرجال المؤمنين فقال (والنساء المؤمنات) أيضاً لأن تخريب بيوتهن ويتم أولادهن بسبب قتل رجالهن وطأة شديدة (وثانيهما) أن فى محل الشفقة تعد المواضع لترقيق القلب، يقال لمن يعذب شخصاً لا تعذبه وارحم ذله وفقره وضعفه، ويقال أولاده وصغاره وأهله الضعفاء العاجزين ، فكذلك ههنا قال (لولا رجال مؤمنون ونساء ،ؤمنات) لترقيق قلوب المؤمنين ورضاهم بما جرى من الكف بعد الظفر.

ثم قال تعالى ﴿ إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأمزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألز مهم كلمة النقوى وكانوا أحق بها وأهاما وكان الله بكل شى، عليما ﴾ إذ يحتمل أن يكون ظرف فلابد من فعل يقع فيه ويكون عاملا له ، ويحتمل أن يكون مفعولا به ، فإن قلنا إنه ظرف فالفعل الواقع فيه يحتمل أن يقال هو مذكور ، ويحتمل أن يقال هو مفهوم غير مذكور ، فإن قلنا هو مذكور ففيه وجهان (أحدهما) هو قوله تعالى (وصدوكم) أى وصدوكم حين جعلوا فى قلوبهم الحمية (واثانيها) قوله تعالى (لعذبنا الذين كفروا منهم) أى لعذبناهم حين جعلوا فى قلوبهم الحمية (والثاني) أقرب لقربه لفظاً وشدة مناسبته معنى لأنهم إذا جعلوا فى قلوبهم الحمية لا يتركون المجتهاد فى الموسنين الما المنابقة لا يتركون المجتهاد فى الجهاد والله مع المؤمنين فيعذبونهم عذاباً أليماً أو غير المؤمنين ، وأما إن قلنا إن ذلك الاجتهاد فى قلوبهم الحمية (واثنيهما) أحسن الله إليكم إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية ، فالعامل الذين جعل فى قلوبهم الحمية (و ثانيهما) أحسن الله إليكم إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية ، وعلى هذا فقوله تعالى (فأنزل الله سكينته) تفسير لذلك الإحسان ، وأما إن قلنا إنه مفعول به ، فالعامل وعلى هذا فقوله تعالى (فأنزل الله سكينته) تفسير لذلك الإحسان ، وأما إن قلنا إنه مفعول به ، فالعامل مقدر تقديره اذكر ، أى أذكر ذلك الوقت كا تقول أتذكر إذ قام زيد ، أى أذكر ذلك الوقت كا تقول أتذكر إذ قام زيد ، أى أذكر ذلك الوقت كا تقول أتذكر إذ قام زيد ، أى أذكر ذلك الوقت كا تقول أتذكر إذ قام زيد ، أى أذكر ذلك الوقت كا تقول أتذكر إذ قام زيد ، أى أذكر ذلك الوقت كا تقول أتذكر إذ قام زيد ، أى أذكر ذلك الوقت كا تقول أتذكر إذ قام زيد ، أى أذكر ذلك الوقت كا تقول أنذكر إذ قام زيد ، أى أذكر ذلك الوقت كا تقول أنه أذكر إذ قام زيد ، أى أذكر ذلك الوقت كا تقول أنذكر إذ قام زيد ، أى أذكر ذلك الوقت كا تقول أنتذكر إذ قام زيد ، أى أذكر ذلك الوقت كا تقول أنه أن كو أنه أذكر ذلك الوقت كا تقول أنه أن كل ذلك الوقت كا توقيه كلم المؤلفة كالم إلى الله كلي المؤلفة كله كول أنه أن كو كول أنه أنه كول أنه أنه كول أنه أنه كول أنه أنه كول أنه كول أنه كول أنه كول أنه أنه كول أنه كول

كما تقول أتذكر زيداً ، وعلى هذا يكون الظرف للفعل المضاف إليه عاملًا فيه ، وفيه لطائف معنوية ولفظية ( الأولى ) هو أن الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن ، فأشار إلى ثلاثة أشيا. (أحدها) جعل ما للكافرين بجعلهم فقال (إذ جعل الذين كفروا) وجعل ما للمؤمنين بجعل الله ، فقال (فأنزل الله) و بينالفاعلين مالا يخفي (ثانيها) جعل للكافرين الحمية وللمؤمنين السكينة وبين المفعو لين تفاوت على ماسنذكره (ثالثها) أضاف الحمية إلىالجاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه حيث قال حمية الجاهلية ، وقال سكينته و بين الإضافتين مالايذكر (الثانية) زاد المؤمنين خيراً بعد حصول مقابلة شيء بشيء فعلمم بفعل الله والحمية بالسكينة والإضافة إلى الجاهلية بالإضافة إلى الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى و سنذكر معناه ، وأما اللفظية فثلاث لطائف ( الأولى ) قال في حق الكافر(جعل) وقال في حقالمؤ من (أنزل) ولم يقل خلق و لاجعل سكينته إشارة إلى أن الحمية كانت مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى ، وأما السكينة فيكانت كالمحفوظة في خرانة الرحمة معدة لعباده فأنزلها (الثانية) قال الحمية ثم أضافها بقوله (حمية الجاهلية) لأن الحمية في نفسها صفة مذمومة وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد قبحاً ، وللحمية في القبح درجة لا يعتبر معها قبح القبائح كالمضاف إلى الجاهلية. وأما السكينة في نفسها وإنكانت-سنة لكن الإضافة إلى الله فيها من الحسن مالا ببق معه لحسن اعتبار ، فقال سكينته اكتفاء بحسن الإضافة (الثالثة) قوله (فأنزل) بالفاء لا بالواو إشارة إلى أن ذلك كالمقابلة تقول أكرمني فأكرمته للمجازاة والمقابلة ولوقلت أكرمني وأكرمته لايني. عن ذلك وحينئذ يكون فيه لطيفة : وهي أن عند اشتداد غضب أحد العدوين فالعدو الآخر إما أن يكون ضعيفاً أو قوياً . فإن كان ضعيفاً ينهزم وينقهر ، وإن كان قوياً فيورث غضبه فيه غضباً . وهذا سبب قيام الفتن والقتال فقال في نفس الحركة عند حركتهم ما أقدمنا وما انهزمنا ، وقوله تعالى ( فأنزل الله ) بالفاء مدل تعلق الإنزال بالفاء على ترتيبه على شيء ، نقول فيه وجهان ( أحدهما ) ماذكرنا من أن إذ ظرفكاً نه قال أحسن الله ( إذ جعل الذين كيفروا ) وقوله (فأنزل) تفسير لذلك الإحسان كما يقال أكرمني فأعطاني لتفسير الإكرام (وثانيهما) أن تـكون الفا. للدلالة على أن تعلق إنزال السكينة بجعلهم الحمية في قلوبهم على معنى المقابلة ، تقول أكرمني فأثنيت عليه ، ويجوز أن يكونا فعلين واقعين من غير مقابلة كما تقول جاءني زيد وخرج عمرو ، وهو هنا كذلك لأنهم لما جعلوا في قلوبهم الحمية فالمسلمون على مجرى العادة لو نظرت إلىهم لزم أن يوجد منهم أحد الأمرين، إما إقدام وإما انهزام لأن أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالعدو الآخر إن كان مثله في القوة يغضب أيضاً وهذا يثير الفتن وإنكان أضعف منه ينهزم أو بنقاد له فالله تعالى أنزل في مقابلة حمية الكافرين على المؤمنين سكينته حتى لم يغضبوا ولم ينهزموا بل يصبروا ، وهو بعيد في العادة فهو من فضل الله تعالى . قوله تعالى (على رسوله وعلى المؤمنين) فإنه هو الذي أجاب الكافرين إلى الصلح وكان في نفس المؤمنين أن لايرجعوا إلا بأحد الثلاثة بالنحر في المنحر ، وأبوا أن

لا يكتبوا محمداً رسول الله وبسم الله ، فلما سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن المؤمنون . وقوله تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) فيه وجوه أظهرها أنه قول لاإله إلا الله فإن بها يقع الاتقاء عن الشرك. وقيل هو بسم الله الرحمن الرحيم ومحمَّد رسول الله فإن الكافرين أبو ا ذلك والمؤمنون التزموه ، وقيل هي الوفاء بالعهد إلى غير ذلك ونحن نوضح فيه مايترجح بالدليل فنقول ( وألزمهم ) يحتمل أن يكون عائداً إلى النبي عَيِّلْتِيْهِ والمؤمنين جميعاً يعني ألزم النبي والمؤمنين كلمة التقوي، ومحتمل أن يكون عائداً إلى المؤمنين فحسب ، فإن قلنا إنه عائد إليهما جميعاً نقول هو الأمر بالتقوى فإن الله تعالى قال للنبي يُؤلِيِّهِ (ياأيها النبي اتق الله و لا تطع الكافرين) وقال للمؤمنين (ياأيها الذين آمنو ا اتقوا الله حق تقاته) والأمر بتقوى الله حتى تذهله تقواه عنالالتفات إلى ماسوى الله ،كما قال في حق الني صلى الله عليه وسلم ( اتق الله و لا تطع الكافرين ) وقال تعالى ( وتخشي الناس واللهأحق أن تخشاه) ثم بين له حال من صدقه بقوله (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه و لايخشون أحداً إلا الله ) وأما في حق المؤمنين فقال ( ياأمها الذي آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) وقال ( فلاتخشوهم واخشونی ) وإن قلنا بأنه راجع إلى المؤمنين فهوقوله تعالى ( وما آتا كم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاننهوا) ألا ترى إلى قوله (واتقوا الله) وهو قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله ) وفي معنى قوله تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) على هذا معنى لطيف وهو وهو أنه تعالى إذا قال ( انقوا ) يكون الأمر وارداً ثم إن من الناس من يقبله بتوفيق الله و يلتزمه ومنهم من لا يلتزمه، ومن النزمه فقد التزمه بإلزام الله إياه فكا نه قال تعالى (ألزمهم كلمة التقوي) وفي هذا المعنى رجحان من حيث إن التقوى و إن كان كاملا ولـكنه أقرب إلى الكامة ، وعلى هذا فقوله ( وكانوا أحق بها وأهلها ) معناه أنهم كانوا عند الله أكرم الناس فألزموا تقواه ، وذلك لأن قوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) يحتمل وجهين (أحدهما)أن يكون معناه أن من يكون تقواه أكثر يكرمه الله أكثر (والثاني) أن يكون معناه أن من سيكون أكرم عند الله وأقرب إليه كان أتقى . كما فى قوله «والخلصون علىخطرعظيم» وقوله تعالى ( وهم من خشية ربهم مشفقون ) وعلى الوجه الثاني يكون معنى قوله (وكانوا أحق بهاً) لأنهم كانوا أعلم بالله لقوله تعالى (إنما يخشي الله من عباده العلماء) وقوله ( وأهلما ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أنه يفهم من معنى الأحق أنه يثبت رجحاناً على الكافرين إن لم يثبت الأهلية ، كما لو اختار الملك اثنين لشغل وكل و احد منهماغير صالح له و لكن أحدِهما أبعد عن الاستحقاق فقال في الاقرب إلى الاستحقاق إذا كان و لابد فهذا أحق، كما يقال الحبس أهون من القتل مع أنه لاهين هناك فقال (وأهلمها) دفعاً لذلك (الثاني) وهوأفوى وهو أن يقال قوله تعالى ( وأهلها ) فيه وجوه نبينها بعد مانيين معنى الأحق، فنقول هو يحتمل وجهبن ( أحدهما ) أن يكون الاحق بمعنى الحق لاللتفضيل كما في قوله تعالى ( خير مقاماً وأحسن ندياً ) إذ لاخير في غيره ( والثاني ) أن يكون للتفضيل وهو يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون

لَقَدْ صَدَقَ ٱللهُ رَسُولَهُ ٱلرُّؤَيَا بِٱلْحُقِّ لَتَدْخُلُر. ۖ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ عَامَنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُو سَكُمْ وَمُقَصِّرِ بِنَ لَا تَخَافُونَ فَعَلَمَ مَالَمْ تَعْلَمُوا جَعَلَ مَنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا «٢٧»

بالنسبة إلى غيرهم أى المؤمنون أحق من الكافرين (والثانى) أن يكون بالنسبة إلى كلمة النقوى من كلمة أخرى غير تقوى ، تقول زيد أحق بالإكرام منه بالإهانة ، كما إذا سأل شخص عن زيد إنه بالطب أعلم أو بالفقه ، نقول هو بالفقه أعلم أى من الطب .

وقوله تعالى ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين علقين رءوسكم ومقصرين لاتخافون فعلم ما لم تعلموا فجمل من دون ذلك فتحاً قريباً ﴾ .

بيان لفساد ماقاله المنافقون بعد إزال الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين ووقوفهم عند ماأمروا به من عدم الإفبال على القتال وذلك قولهم مادخلنا المسجد الحرام ولا حلقنا ولا قصرنا حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم رآى في منامه أن المؤمنين يدخلون مكة ويتمون الحج ولم يعين له وقتاً فقص رؤياه على المؤمنين ، فقطعوا بأن الامر كما رآى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وظنوا أن الدخول يكون عام الحديبية ، والله أعلم أنه لايكون إلا عام الفتح فلما صالحوا ورجعوا قال المنافقون استهزاء مادخلنا ولا حلقنا فقال تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا الحق ) و تعدية صدق إلى مفعولين يحتمل أن يكون بنفسه ، وكونه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ككامة جعل وخلق، ويحتمل أن يقال عدى إلى الرؤيا بحرف تقديره صدق الله رسوله في الرؤيا، وعلى الأول معناه جعلماواقعة بينصدق وعده إذ وقع الموعودبه وأتى به، وعلى الثانى معناه ماأراه الله لم يكذب فيه ، وعلى هذا فيحتمل أن يكون رآى في منامه أن الله تعالى يقول ستدخلون المسجد الحرام فيكون قوله (صدق) ظاهراً لأن استعال الصدق في الكلام ظاهر، ويحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام رأى أنه بدخل المسجد فيكون قوله ( صدق الله ) معناه أنه أتى بما يحقق المنام ويدل على كونه صادقاً يقال صدقني سن بكره مثلا فيها إذا حقق الأمر الذي بريه من نفسه، مأخوذ من الإبل إذا قيل له هدع سكن فحقق كونه من صفار الإبل ، فان هدع كلة يسكن بها صغار الإبل وقوله تعالى ( بالحق ) قال الزمخشرى هو حال أو قسم أو صفة صدق ، وعلى كونه حال تقدره صدقه الرؤيا ملتبسة بالحق وعلى تقدير كونه صفة تقديره صدقه صدقاً ملتبساً بالحق وعلى تقدير كونه قسماً ، إما أن يكون قسما بالله فإن الحق من أسمائه ، و إما أن يكون قسما بالحق الذي هو نشيض الباطل هذا ماقاله ، ويحتمل أن يقال [إن]فيه وجهين آخرين : (أحدهما) أن يقال فيه تقديم

و تأخير تقديره : صدق الله رسوله بالحق الرؤيا ، أي الرسول الذي هو رسول بالحق وفيه إشارة إلى امتناع الكذب في الرؤيا لأنه لماكان رسولا بالحق فلا يرى في منامه الباطل (والثاني) أن يقال بأن قوله ( لتدخلن المسجد الحرام ) إن قلنا بأن الحق قسم فأمر اللام ظاهر ، وإن لم يقل مه فتقدره: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، والله لتدخلن، وقوله: والله لتدخلن، جاز أن يكون تف يراً للرؤيا يعني الرؤيا هي : والله لتدخلن ، وعلى هـذا تبين أن قوله ( صدق الله ) كان في الكلام لأن ( الرؤيا )كانت كلاماً ، ويحتمل أن يكون تحقيقاً لقوله تعالى ( صدق الله رسوله ) يعني والله ليقعن الدخول وليظهرن الصـدق فلتدخلن ابتداءكلام وقوله تعالى ( إن شاء الله ) فيه وجوه : (أحدها) أنه ذكره تعلما للعباد الأدب و تأكيداً لقوله تعالى ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) ( الثاني ) هو أن الدخول لما لم يقع عام الحديبيـة ، وكان المؤمنون ريدون الدخول ويأنون الصلح قال (لتدخلن) ولكن لا بجلاد تكم ولا باراد تكم. وإنما تدخلون تمشيئة الله تعالى ( الثالث ) هو أن الله تعالى لما قال في الوحى المنزل على النبي عَيْثُكُمْ ( المدخلن ) ذكر أنه تمشيئة الله تعالى ، لأن ذلك من الله وعد ليس عليه دين ولاحق واجب ، ومن وعد بشي. لا يحققه إلا بمشيئة الله تعالى و إلا فلا يلزمه به أحد، وإذا كان هـذا حال الموعود به في الوحي المنزل صريحاً في اليقظة فما ظنكم بالوحي بالمنام وهو يحتمل التأويل أكثر بما يحتمله الكلام، فاذا تأخر الدخول لم يستهزئون؟ (الرابع) هو أن ذلك تحقيقاً للدخول وذلك لأر أهل مكه قالوا لاتدخلوها إلا بإرادتنا ولانريد دخلولكم في هذه السنة ، ونختار دخولكم والسنة القابلة، والمؤمنون أرادوا الدخول في عامهم ولم يقع ، فكان لقائل أن يقول بتى الأمر موقوفاً على مشيئه أهل مكة ، إنأرادوا في السنة الآتية يتركوننا ندخلها ، وإن كرهوا لامدخلها . فقال لاتشترط إرادتهم ومشيئتهم بل تمـام الشرط بمشيئة الله وقوله (محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون) إشارة إلىأنكم تتمون الحج من أوله إلى آخره فقوله ( لتدخلن ) إشارة إلى الأول وقوله ( محلقين ) إشارة إلى الاخر و فيه مسألتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ (محلقين) حال الداحلين ، و الداخل لا يكون الآن محرماً ، و المحرم لا يكون محلفاً ، فقو له (آمنين ) يني. عن الدوام فيه إلى الحلق فكا نه قال : تدخلومها آمنين متمكنين من أن تتموا الحج محلقين .

( المسألة الثانية ) قوله تعالى (لاتخافون) أيضاً حال معناه غير خائفين ، وذلك حصل بقوله تعالى ( آمنين ) فيا الفائدة فى إعادته ؟ نقول فيه بيان كمال الامن ، وذلك لان بعد الحلق يخرج الإنسان عن الإحرام فلا يحرم عليه القتال ، وكان عند أهل مكنة يحرم قتال من أحرم ومن دخل الحرم فقال : تدخلون آمنين ، وتحلقون ، ويبقى أمنيكم بعد خروجكم عن الإحرام ، وقوله تعالى ( فعلم مالم تعلموا ) أى من المصلحة وكون دخولكم فى سنتكم سمباً لوطء المؤمنين والمؤمنات

هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْخُوَقِ لَيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهُ وَكَنَى بِاللهُ شَهِيدًا «٢٨» مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱلله وَ ٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّا فِي عَلَى ٱلْكُفْارِ رُحَمَا فِي بَيْهُمُ وَ بَيْهُمُ مَرَّكُعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ ٱللهِ وَرضُوانًا

أو ( فعلم ) للتعقيب ، ( فعلم ) وقع عقيب ماذا ؟ نقول إن قلنا المراد من (فعلم) وقت الدخول فهو عقيب صدق ، وإن قلنا المراد ( فعلم ) المصلحة فالمعنى علم الوقوع والشهادة لاعلم الغيب ، والتقدير يعنى حصلت المصلحة في العام القابل (فعلم مالم تعلموا) من المصلحة المتجددة ( فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ) إما صلح الحديبية ، وإما فتح خيبر . وقد ذكر ناه وقوله تعالى ( وكان الله بكل شيء عليما ) يدفع وهم حدوث علمه من قوله ( فعلم ) وذلك لأن قوله ( وكان الله بكل شيء عليما ) يفيد سبق علمه العام لكل علم محدث .

ثم قال تعالى ﴿ هُو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله وكني بالله شهيداً ، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا

من الله ورضوانا ﴾

تأكيداً لبيان صدق الله في رسوله الرؤيا ، وذلك لأنه لماكان مرسلالرسوله ليهدى ، لايريد مالا يكون مهدياً للناس فيظهر خلافه ، فيقع ذلك سبباً للصلال ، ويحتمل وجوهاً أقوى من ذلك ، وهو أن الرؤيا بحيث توافق الواقع تقع لغير الرسل ، لكن رؤية الأشياء قبل وقوعها في اليقظة ، لا تقع لكل أحد فقال تعالى (هو الذي أرسل رسوله بالهدى) وحكى له ما سيكون في اليقظة ، ولا يبعد من أن يريه في المنام ما يقع فلا استبعاد في صدق رؤياه ، وفيها أيضاً بيان وقوع الفتح ودخول مكة بقوله تعالى (ليظهره على الدين كله ) أى من يقويه على الأديان لا يستبعد منه فتح مكة له ، و(الهدى) يحتمل أن يكون هو القرآن كما قال تعالى (أنزل فيه القرآن هدى للناس) وعلى هذا (دين الحق) هو مع الحق أسلام في الملاحك مع الحق إشارة إلى ما شرع ، ويحتمل أن يكون الهدى هو الأصول (ودين الحق) هو الأحكام ، وذلك لأن من الرسل من لم يكن له أحكام بل بين الأصول فحسب ، والا لف واللام في الأحكام ، وذلك لأن من الرسل من لم يكن له أحكام بل بين الأصول فحسب ، والا أنف واللام في الهدى المدى الله يهدى الله يهدى به من يشاء ) وهو إما القرآن لقوله تعالى (كتاباً متشابهاً مثاني (قلك هدى الله يهدى الله يهدى به من يشاء ) وهو إما القرآن لقوله تعالى (كتاباً متشابهاً مثاني (أولئك الذين هدى الله فهجداهم اقتده ) والكل من باب واحد لأن ما في القرآن موافق لما اتفق المن الذين هدى الله فهمداهم اقتده ) والكل من باب واحد لأن مافي القرآن موافق لما اتفق

عليه الأنبياء وقوله تعـالى (ودن الحق) يحتمل وجوها : (أحدها) أن يكون الحق اسم الله تعـالى فيـكون كائنه قال: بالهـدي و دين الله ، ( وثانها ) أن يكون الحق نقيض الباطل فيكون كأنه قال (ودين) الأمر (الحق) (وثالثها) أن يكون المراد به الانقياد إلى الحق والتزامه ( ليظهره ) أي أرسله بالهدي وهو المعجز على أحد الوجوه ( ليظهره على الدين كله ) أي جنس الدين، فينسخ الأديان دون دينه، وأكثر المفسرين على أن الها. في قوله ( ليظهره ) راجعة إلى الرسول، والأظهر أنه راجع إلى دين الحق أي أرسل الرسول بالدين الحق ليظهره أي ليظهر الدين الحق على كل الأديان، وعلى هذا فيحتمل أن يكون الفاعل للاظهار هو الله، ويحتمل أن يكون هو الني أي ليظهر الني دين الحق، وقوله تعالى ( وكفي بالله شهيداً ) أي في أنه رسول الله وهذا بما يسلى قلب المؤمنين فإنهم تأذوا من رد الكفارعليهم العهد المكتوب، وقالوا لانعلم أنه رسول الله فلا تكتبوا محمد رسول الله بل اكتبوا محمد بن عبد الله ،فقال تعالى (ك.ني بالله شهيداً ) في أنه رسول الله ، وفيه معنى لطيف وهو أن قول الله مع أنه كاف في كل شيء ، لكنه في الرسالة أظهر كفاية ، لأن الرسول لايكون إلا بقول المرسل ، فإذا قال ملك هذا رسولي ، لوأنكر كلمن في الدنيا أنه رسول فلا يفيد إنكار هم فقال تعالى أي خلل في رسالته بإنكارهم مع تصديق إياه بأنه رسولي ، وقوله ( محمد رسول الله ) فيه وجوه ( أحدها ) خبر مبتدأ محذوف تقديره هو محمد الذي سبق ذكره بقوله (أرسل رسوله) و رسول الله عطف بيان (وثانيها) أن محمدآمبتدأ خبره رسول الله وهذا تأكيد لما تقدم لأنه لما قال (هو الذي أرسل رسوله) ولا تتوقف رسالته إلا على شهادته ، وقد شهد له بها محمد رسول الله من غير نكير (و ثالثها) وهو مستنبط وهو أن يقال (محمد) مبتدأ و(رسول الله) عطف بيانسيق للمدح لاللتمييز (والذين معه) عطف على محمد، وقوله (أشداء) خبره ، كا نه تعالى قال ( و الذين معه ) جميعهم ( أشداء على الـكفار رحماء بينهم ) لأن وصف الشدة والرحمة و جد في جميعهم ، أما في المؤمنين فكما في قوله تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وأما في حق النبي صلى الله عليه و سلم فكما في قوله (و أغلظ عليهم) وقال في حقه (بالمؤمنين رموف رحيم ) وعلى هذا قوله ( تراهم ) لا يكون خطاباً مع النبي صلى الله عليهوسلم بل يكون عاماً أخرج مخرج الخطاب تقديره تراهم أيها السَّامع كائماً من كان ، كما قلنا إن الواعظ يقول انتبه قبل أن يقع الانتباه ولا يريد به واحداً بعينه ، وقوله تعالى ( يبتغون فضلا من الله ورضواناً ) لتمييز ركوعهم وسجودهم عن ركوع الكفار وسجودهم، وركوع المرائى وسجوده، فإنه لايبتغي به ذلك. وفيه إشارة إلى معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال الراكعون والساجدون لوجهه ( فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) وقال الراكع يبتعي الفضل ولم يذكر الأجر لأن الله تعالى إذا قال لكم أجر كان ذلك منه تفضلا، وإشارة إلى أن عمله بهاء على ما طلب الله منكم، لأن الأجرة لا تستحق إلا على العمل الموافق للطلب من المالك، والمؤمن إذا قال أنا أبتغي فضــلك يكون منه اعترافاً

سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرَ ٱلسَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلَهُمْ فِي ٱلتَّوْرِيةِ وَمَثَلَهُمْ فِي اللَّهِ عِلَى اللَّهُ وَمَثَلَهُمْ فِي اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَلَى ال

بالتقصير فقال ( يبتغون فضلا من الله ) ولم يقل أجراً .

وقوله تعالى ﴿ سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ﴾ فيه وجهان (أحدهما) أن ذلك يوم القيامة ، كما قال تعالى ( يوم تبيض وجوه) وقال تعالى ( نورهم يسعى) وعلى هذا فنقول نورهم فى وجوههم بسبب توجههم نحو الحق كما قال إبراهيم عليه السلام ( إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض) ومن يحاذى الشمس يقع شعاعها على وجهه ، فيتبين على وجهه النور منبسطاً ، مع أن الشمس لها نور عارضى يقبل الزوال ، والله نور السموات والأرض فمن يترجه إلى وجهه يظهر فى وجهه نور يبهر الأنوار ( وثانيهما ) أن ذلك فى الدنيا وفيه وجهان (أحدهما ) أن المراد ما يظهر فى الجباه بسبب كثرة السجود ( والثانى ) ما يظهره الله تعالى فى وجوه الساجدين ليلا من الحسن نهاراً ، وهذا محقق لمن يعقل فان رجلين يسهران بالليل أحدهما قداشتخل بالشراب واللعب والآخر قد اشتخل بالصلاة والقراءة و استفادة العلم فكل أحد فى اليوم الثانى يفرق بين الساهر فى الشرب واللعب ، و بين الساهر فى الذكر والشكر .

وقوله تعالى ﴿ ذلك مثلهم فى التوراة ﴾ فيه ثلاثة أوجه مذكورة ( أحدها ) أن يكون (ذلك) مبتدأ ، و (مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل ) خبراً له ، وقوله تعالى (كزرع أخرج شطأه ) خبراً مبتداً محذوف تقديره و مثلهم فى التوراة و مثلهم فى الإنجيل كزرع (و ثانيها) أن يكون خبر ذلك هو قوله (مثلهم فى التوراة) وقوله (و مثلهم فى الإنجيل) مبتدأ و خبره كزرع (و ثالثها) أن يكون ذلك إشارة غير معينة أو ضحت بقوله تعالى (كزرع )كةوله (ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) وفيه وجه (رابع) وهو أن يكون ذلك خبراً له مبتدأ محذوف تقديره هذا الظاهر فى وحوههم ذلك يقال ظهر فى وجهه أثر الضرب ، فنقول أى والله ذلك أى هذا ذلك الظاهر ، أو الظاهر الذي تقوله ذلك .

وقوله تمالى ﴿ ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ﴾ .

أى وصفوا فى السكتابين به ومثلوا بذلك و انمها جعلوا كالزرع لأنه أول ما يخرج يكون ضعيفاً وله نمو إلى حد الكمال ، فكذلك المؤمنون ، والشطء الفرخ و (فآزره) يحتمل أن يكون المراد أخرج

لَيْغِيظَ بِهُمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱللهُ ٱلنَّينَ ءَامَنُوا وَعَمَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفَرَةً وَأَجْرًا عَظيًا «٢٩»

الشط. وآزر الشط.، وهو أفوى وأظهر والكلام يتم عند قوله ( يعجب الزراع ) .

وقوله تعالى ﴿ ليغيظ بهم الكفار ﴾ أى تنمية الله ذلك ليغيظ أو يكون الفعل المعلل هو . وقوله تعالى ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ أى وعد ليغيظ بهم الكفار يقال

رغماً لانفك أنعم عليه.

وقوله تعالى لر منهم مغفرة وأجراً عظيما ﴾ لبيان الجنس لا للتبعيض ، ويحتمل أن يقال هو للتبعيض ، ومعناه : ليغيظ الكفار والذين آمنوا من الكفار لهم الأجر العظيم ، والعظيم والمغفرة قد تقدم مراراً والله تعالى أعلم ، وهمنا لطيفة وهو أنه تعالى قال فى حق الراكعين الساجدين (إنهم يبتغون فضلامن الله) وقال لهم أجر ولم يقل لهم ما يطلبونه من ذلك الفضل وذلك لأن المؤمن عند العمل لم يلتفت إلى عمله ولم بجعل له أجراً يعتد به ، فقال لاأبتغى إلافضلك فإن عملى نزر لا يكون له أجر والله تعالى آناه ما آناه من الفضل وسماه أجراً إشارة إلى قبول عمله ووقوعه الموقع وعدم كونه عند الله نزراً لا يستحق المؤمن عليه أجراً ، وقد علم ما ذكر نا مراراً أن قوله (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات) لبيان ترتب المعفرة على الإيمان فإن كل مؤمن يغفر له كما قال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاه ) والأجر العظيم على العمل الصالح والله أعلى .

قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة يوم الخيس السابع عشر من شهر ذى الحجة سنة ثلاث وستهائة من الهجرة النبوية ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### ﴿ ســورة الحجرات ﴾ (ثمان عشرة آية مدنية)

# بن خاله المالة عمرانا

يَا أَيُّهَا ٱلَّذَينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى ٱلله وَرَسُوله وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ

سَيْحَ عَلَيْمُ ﴿١١»

#### ( بسم الله الرحمر الرحيم)

﴿ يَا أَيُّهِا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللّه سمينع علم ﴾ . في بيان حسن الترتيب وجوه: (أحدها) أن في السورة المتقدمة لما جرى منهم ميل إلى الامتناع ، مما أجاز النبي يَرْاقِينِ من الصلح وترك آية التسمية والرسالة وألزمهم كلمة التقوى كا"ن رسول الله قال لهم على سبيل العموم : لا تقدموا بين يدى الله ورسوله، ولا تتجاوزوا ما يأمر الله تعالى ورسوله ( الثانى ) هو أن الله تعالى لمــا بين محل النبي عليه الصلاة والسلام وعلو درجته بكونه ( رسوله ) الذى يظهر دينه وذكره بأنه ( رحيم بالمؤمنين ) بقوله ( رحيما ) قال لا تتركوا من احترامه شيئاً لا بالفعل ولا بالقول ولا تفتروا برأفته وانظروا إلى رفعة درجته (الثالث) هو أن الله تعالى وصف المؤمنين بكونهم أشداء ورحماء فيما بينهم راكعين ساجدين نظراً إلى جانب الله تعالى ، وذكر أن لهم من الحرمة عند الله ما أورثهم حسن الثناء في الكتب المتقدمة بقوله ( ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل ) فان الملك العظيم لايذكر أحداً فى غيبته إلا إذا كان عنده محترماً و وعدهم بالآجر العظم ، فقال في هذه السورة لا تفعلوا مايوجب انحطاط درجتكم وإحباط حسناتكم (ولا تقدموا) وقيل في سبب نزول الآية وجوه : قيل نزلت في صوم يوم الشك، وقيل نزلت في التضحية قبل صلاة العيد، وقيل نزلت في ثلاثة قتلوا اثنين من سلم غلنوهما من بني عامر ، وقيل نزلت في جماعة أكثروا من السؤال ، وكان قد قدم على النبي عَالِيْتُم وفود ، والاصح أنه إرشاد عام يشمل الكل ومنع مطلق يدخل فيــه كل إثبات وتقدم واستبداد بالآمر وإقدام على فعل غير ضروري من غير مشاورة وفي التفسير مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله تعالى ( لا تقدموا ) يحتمل وجهين : (أحدهما ) أن يكون من التقديم الذي هو متعد ، وعلى هـذا ففيه وجهان : (أحدهما ) ترك مفعوله برأسه كما في قوله تعالى

( يحيى ويميت ) وقول القائل فلان يعطى ويمنع ولا يريد بهما إعطا. شي. معين و لا منع شي. معين و إنما بريد مهما أن له منعاً وإعطاء كذلك همنا ، كأنه تعالى يقول لا ينبغي أن يصدر منه كم تقديم أصلا ( والثاني ) أن يكون المفعول الفعل أو الأمركائه يقول (لا تقدمو ا) يعني فعلا ( بين يدى الله ورسوله ) أولا تقدموا أمراً ( الثاني ) أن يكون المراد (لاتقدموا ) بمعنى لاتتقدموا ، وعلى هذافهو بحاز ليس المراد هو نفس التقديم بل المراد لاتجعلوا لأنفسكم تقدماً عند النبي برايج يقال فلان تقدم من بين الناس إذا ارتفع أمره وعلا شأنه ، والسبب فيه أن من ارتفع يكون متقدماً في الدخول في الآمور العظام، وفي الذكر عند ذكر الكرام، وعلى هذا نقول سوا. جعلناه متعدياً أو لازماً لا يتعدى إلى ما يتعدى إليه التقديم في قو لناقدمت زيداً ، فالمعنى و احد لأن قوله (لا تقدموا) إذا جعلناه متعدياً أو لازماً لا يتعدى إلى مايتعدى إليه النقديم في قولنا قدمت زيداً ، فتقديره لا تقدموا أنفسكم في حضرة الني بَرَاقِيِّوأَى لاتجعلوا لأنفسكم تقدماً ورأياً عنده ، ولانقول بأن المراد لاتقدموا أمراً وفعلاً ، وحينئذ تتحد القراءتان في المعنى ، وهما قراءة من قرأ بفتح التا. والدال وقراء من قرأ بضم التاء وكسر الدال ، وقوله تعالى ( بين يدى الله ورسوله ) أي بحضرتهما لأن ما يحضرة الإنسان فهو بين يديه وهو ناظر إليه وهو نصب عينيه وفي قوله (بين يدى الله ورسوله) فوائد: ( أحدها ) أن قول القائل فلان بين يدى فلان ، إشارة إلى كون كل واحد منهما حاضراً عند الآخر مع أن لأحدهما علو الشأن واللَّاخر درجة العبيد والغلمان، لأن من يجلس بجنب الانسان يكلفه تقليب الحدقة إليه وتحريك الرأس إليه عند الكلام والأمر، ومن بحلس من مديه لا مكلفه ذلك، و لأن اليدين تنيء عن القدرة يقول القائل هو بين يدى فلان، أي يقلبه كيف شاء في أشغاله كما يفعل الإنسان بمـا يكون موضوعاً بين بديه . وذلك بمـا يفيد وجوب الاحتراز من التقدم ، و تقديم النفس لأن من يكون كمتاع يقلبه الإنسان بيديه كيف يكون له عنده التقدم (وثانيها) ذكر الله إشارة إلى وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لأوامره ، وذلك لأن احترام الرسول عليه قد يترك على بعد المرسل وعدم إطلاعه على ما يفعل مرسوله فقال ( بين يدى الله ) أي أنتم بحضرة من الله تعالى وهو ناظر إليكم ، وفي مثل هذه الحالة يجب احترام رسوله ( و ثالثها ) هو أن هذه العبارة كما تقرر النهي المتقدم تقرر معني الأمر المتأخر و هو قوله (و اتقو ا) لأن من يكون بين يدى الغير كالمتاع الموضوع بين يديه يفعل به مايشا. يكون جدراً بأن يتقمه ، وقوله تعالى (و اتقوا الله) يحتمل أن يكون ذلك عطفاً يوجب مغايرة مثل المغايرة التي في قول القائل لا تتم واشتغل. أي فائدة ذلك النهى هو ما في هذا الأمر، وليس المطلوب به ترك النوم كيفكان، بل المطلوب بذلك الاشتغال فكذلك لاتقدموا أنفسكم ولا تتقدموا على وجه التقوى ، ومحتمل أن يكون بينهما مغارة أتم من ذلك ، وهي التي في قول القائل احترم زيداً واخدمه ، أي أثنت بأتم الاحترام ، فكندلك ههنا معناه لاتتقدموا عنده وإذا تركتم التقدم فلاتتكلوا على ذلك فلاتنتفعوا يَأَلَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَدَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجُهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعَرُونَ ﴿٢٠ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجُهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعَرُونَ ﴿٢٠ اللَّهِ اللَّهُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعَرُونَ ﴿٢٠ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

بل مع أنكم قائمون بذلك محترمون له اتقوا الله واخشوه و إلا لم تكونوا أتيتم بواجب الاحترام وقوله تعالى (إن الله سميع عليم) يؤكد ما تقدم لأنهم قالوا آمناً ، لأن الخطاب يفهم بقوله (يا أيها الذين آمنوا) فقد يسمع قولهم و يعلم فعلهم وما فى قلوبهم من التقوى والخيالة ، فلا ينبغى أن يختلف قولكم وفعلكم وضمير قلبكم ، بل ينبغى أن يتم ما فى سمعه من قولكم آمناً وسمعنا وأطعنا وما فى علمه من فعلكم الظاهر ، وهو عدم التقدم وما فى قلوبكم من الضائر وهو التقوى .

ثم قال تعالى ﴿ يَا أَيْهِـا الذِّينَ آمَنُوا ۚ لِا تَرْفَعُوا أَصُوا تَـكُمْ فُوقَ صُوتَ النِّي وَلَا تَجَهُرُوا لَهُ بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ﴾ .

( لا تقدموا ) نهى عن فعل ينى، عن كونهم جاعلين لأنفسهم عند الله ورسوله بالنسبة إليهما وزناً ومقداراً ومدخلا فى أمر من أو امرهما ونو اهيهما ، وقوله ( لاترفعوا ) نهى عن قول ينى، عن ذلك الأمر ، لأن من يرفع صوته عند غيره يجعل لنفسه اعتباراً زائداً وعظمة وفيه مباحث:

(البحث الأولى) ما الفائدة في إعادة النداء، وما هذا النمط من الكلامين على قول القائل (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله)، (ولا ترفعوا أصواتكم)؟ نقول في إعادة النداء فوائد خمسة: منها أن يكون في ذلك بيان زيادة الشفقة على المسترشد كما في قول لقمان لا بنه (يا بني لا تشرك بالله ، يا بني إنها إن تك مثقال حبة ، يا بني أقم الصلاة) لأن النداء لتنبيه المنادى ليقبل على استهاع الكلام ويحمل بالله منه ، فإعادته تفيد ذلك، ومنها أن لا يتوهمتوهم أن المخاطب ثانياً غير المخاطب أو لا، فان من الجائز أن يقول القائل يازيد افعل كذا وقل كذا يا عمرو، فاذا أعاده مرة أخرى، وقال يازيد قل كذا ، يعلم من أول الكلام أنه هو المخاطب ثانياً أيضاً ومنها أن يعلم أن كل واحد من الكلامين مقصود، وليس الثاني تأكيداً للأول كما تقول يازيد لا تنطق ولا تتكلم إلا بالحق فإنه لا يحسن أن يقال يازيد لا تنطق يازيد لا تتكلم كما بحسن عند اختلاف المطلوبين، وقوله تعالى (لا ترفعوا أصواتكم) يحتمل وجوها: (أحدها) أن يكون المراد حقيقته، وذلك لأن رفع الصوت دليل قله الاحتشام و ترك الاحترام، وهذا من مسألة حكمية وهي أن الصوت بالمخارج ومن خشي قلبه ارتجف و تضعف حركته الدافعة فلا يخرج منه الصوت بقوة، ومن لم يخف ثبت قلبه وقوى، فرفع المحواء دليل عدم الخشسية (ثانيها) أن يكون المراد المنع من كثرة الكلام لأن من يكثر الكلام المحواء دليل عدم الخشسية (ثانيها) أن يكون المراد المنع من كثرة الكلام لأن من يكثر الكلام النبي تالية يكون متكايا عن سكوت الذير في وقت سكوت الذير يالنسبة إلى كلام النبي تالية في نظرت إلى حال غيره فلا يذبغي أن يكون لاحد عند النبي تالية كلام كثير بالنسبة إلى كلام النبي تالية في المناه المناه النبي تالية المناه المناه المناه النبي تالية المناه النبي تالية المناه النبي تالية المناه المناه النبي تالية المناه النبي تالية المناه النبي تالية النبي تالية المناه النبي تالية النبي تالية النبية المناه النبي تالية المناه المناه النبية المناه المناه النبية المناه النبي تالية المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه النبي تالية المناه الم

لأن الذي عليه الصلاة والسيلام مبلغ ، فالمتكلم عنده إن أراد الإخبار لا يجوز ، وإن استخبر الني عليه السلام عما وجب عليه البيان ، فهو لا يسكت عما يسأل وإن لم يسأل ، وربما يكون فى السؤال حقيدة برد جواب لا يسهل على المسكلف الإتيان به فيمتى فى ورطة العقاب ( ثالثها ) أن يكون المراد رفع الكلام بالتعظيم أى لا تجعلوا لكلامكم ارتفاعاً على كلام النبي علي في الخطاب كا يقول القائل لفيره أمر تك مراراً بكذا عند ما يقول له صاحبه مرفى بأمر مثله ، فيكون أحد الكلامين أعلى وأرفع من الآخر ، والأول أصح والكل يدخل فى حكم المراد ، لأن المنع من رفع الصوت لا يكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام ، ومن بلغ احترامه إلى حيث تنخفض الأصوات عنده من هيبته وعلو مرتبته لا يكثر عنده الكلام ، ولا يرجع المتكلم معه فى الخطاب ، وقوله تعالى (ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ) فيه فوائد :

﴿ إحداها ﴾ أن بالأول حصل المنع من أن يجعل الإنسان كلامه أوصوته أعلى من كلام النبي بمثلة وصوته ، ولقائل أن يقول فما منعت من المساواة فقال تعالى ( و لا تجهروا له ) كما تجهرون لأفرانسكم ونظرائسكم بل اجعلوا كلمته عليا .

﴿ والثانية ﴾ أن هذا أفاد أنه لاينبغي أن يتكلم المؤمن عند الذي عليه السلام كما يتكلم العبد عند سيده ، لأن العبد داخل تحت قوله ( كجهر بعضكم لبعض) لأنه للعموم فلاينبغي أن يجهر المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم كما يجهر العبد للسيد و إلا لكان قد جهر له كما يجهر بعضكم لبعض ، لايقال المفهوم من هذا النمط أن لا تجعلوه كما يتفق بينكم ، بل تميزوه بأن لا تجهروا عنده أبداوفيا بينكم لا تحافظون على الإحترام ، لأنا نقولما ذكرنا أقرب إلى الحقيقة ، وفيه ماذكرتم من المعني و زيادة ، و يد ماذكرنا قوله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) والسيد ليس أولى عند عبده من نفسه حتى لوكانا في مخصة ووجد العبد ما لو لم يأكله لمات لا يجب عليه بذله لسيده ، و يجب البذل للنبي صلى الله عليه وسلم . ولو علم العبد أن بموته ينجو سيده لا يلزمه أن يلق نفسه في التهلكة لإنجاء سيده ، و يجب لإنجاء النبي عليه الصلاة والسلام ، وقد ذكرنا حقيقته عند تفسير الآية ، وأن الحكة سيده ، ويجب لإنجاء النبي عليه الصلاة والسلام فلك هوأيضاً بخلاف تقتضي ذلك كما أن العضو الرئيس أولى بالرعاية من غيره ، لأن عند خلل القلب مثلا لا يبقي الميدن والرجلين استقامة فلو حفظ الإنسان نفسه و ترك النبي عليه الصلاة والسلام لهلك هوأيضاً بخلاف العبد والسيد .

﴿ الفائدة الثانية ﴾ أن قوله تعالى ( لا ترفعوا أصواتكم ) لما كان من جنس ( لا تجهروا) لم يستأنف النداء . ولما كان هو يخالف التقدم لكون أحدهما فعلاوالآخر قولا استأنف . كما فى قول لقهان ( يابنى لا تشرك ) وقوله ( يابنى أقم الصلاة ) لكون الأول من عمل القلب والثانى من عمل الجوارح ، وقوله ( يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) من غير استثناف النداء لأن الكل من عمل الجوارح .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ آمْتَحَنَ ٱللهُ

واعلم أنا إن قلنا المراد من قوله ( لا ترفعوا أصواتكم ) أي لا تكثروا الكلام فقوله ( ولا تجهروا ) يكون مجازاً عن الإتيان بالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما بؤتى به عند غيره ، أي لا نكبتر وا وقللوا غاية التقليل ، وكذلك إن فلنا المراد بالرفع الخطاب فالمراد بقوله (لاتجهروا) أي لا تخاطبوه كما تخاطبون غيره وقوله تعـالى ( أن تحبط أعمالـكمم ) فيــه وجهان مشهوران: (أحدهما) لئلا تحبط (والثابي) كراهة أن تحبط، وقد ذكرنا ذلك في قوله تعمالي ( يبين الله لسكم أن تضلوا ) وأمثاله . ويحتمل همنا وجهاً آخر وهو أن يقال معناه : واتقوا الله واجتنبوا أن تحبط أعمالكم . والدليل على هذا أن الإضار لما لم يكن منه بدفما دل عليه الـكلام الذي هوفيه أولى أن يضمر والأمر بالتقوى قد سبق في قوله تعالى (واتقوا) وأما المعني فنقول قوله (أن تحبط) إشارة إلى أنسكم إن رفعتم أصواتهكم وتقدمته تتمكن منهكم هذه الرذائل وتؤدى إلى الاستحقار، وإنه يفضي إلى الانفراد والارتداد المحبط وقوله تعالى ( وأنتم لاتشمرون ) إشارة إلى أن الردة تتمكن من النفس بحيث لا يشعر الإنسان. فإن من ارتكب ذنباً لم يرتكبه في عمره تراه نادماً غاية الندامة خائفاً غاية الخوف فإذا ارتكبه مراراً يقل الخوف والندامة ويصير عادة من حيث لا يعلم أنه لا يتمكن ، وهذا كان للتمكن في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها ، وهذا كما أن من بلغه خبر فإنه لا يقطع بقول المخبر في المرة الأولى، فإدا تكرر عليه ذلك وبلغ حد التواتر يحصل له اليقين ويتمكن الاعتقاد ، ولايدري متى كان ذلك . وعند أي خبر حصل هدا اليقين، فقوله (وأنتم لاتشعرون) تأكيد للمنع أي لا تقولوا بأن المرة الواحدة تعني ولا توجب رده ، لأن الامرغير معلوم فاحسموا الباب ، وفيه بيان آخر وهوأن المكلف إذا لم يحترم الني للمالية ويجعل نفسه مثله فيما يأتى به بناء على أمره يكون كما يأتى به بناء على أمر نفسه . لـكن ما تأمر به النفس لايوجب الثواب وهو محبط حابط، كذلك ما يأتى به بغير أمر الني مُزَلِيِّ حيندُ حابط عبط والله أعلم.

واعلم أن الله تعالى لما أمر المؤمنين باحترام النبي بالتي وإكرامه و تقديمه على أنفسهم وعلى كلمن خلقه الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بالرأفة والرحمة ، وأن يكون ارأف بهم من الوالد ، كما قال ( واحفض جناحك للمؤمنين ) وقال تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ) وقال ولا تكر كصاحب الحوت ) إلى غير ذلك لئلا تكون خدمته خدمة الجبارين الذين يستعبدون الاحرار بالقهر فيكون انقيادهم لوجه الله .

ثم قال تعالى ﴿ إِنَّ الذِينَ يَغْضُونَ أَصُواتُهُمْ عَنْدُ رَسُولُ اللهِ أُولَسُكُ الذِينَ امْتَحَرِّ اللهِ

ور و ، للتَّقُوَى

قلوبهم للتقوى ﴾

وُفيه الحث على ما أرشدهم إليه من وجهين ( أحدهما ) ظاهر لكل أحد وذلك في قوله تعالى ( امتحن الله قلوبهم للتقوى ) وبيانه هو أن من يقدم نفسه ويرفع صوته يريد إكرام نفسه واحترام شخصه ، فقال تعالى ترك هذا الاحترام يحصل به حقيقة الاحترام ، وبالإعراض عن هذا الإكرام يكمل الإكرام ، لأن به تنبين تقواكم ، و (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ومن القبيح أن يدخل الإنسان حماماً فيتخير لنفسه فيه منصباً ويفوت بسببه منصبه عند السلطان ويعظم نفسه في الخلاء والمستراح وبسببه يهون في الجمع العظيم ، وقوله تعالى (امتحن الله قلومهم للنقوى) فيه وجوه ( أحدها ) المتحنها ليعلم منها التقوى فإن من يعظم واحداً من أبنا. جنسه لكونه رسول مرسل يكون تعظيمه للمرسل أعظم وخوفه منه أقوى ، وهذا كما في قوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) أي تعظيم أو امر الله من تقوى الله فكمذلك تعظيم رسول الله من تقواه ( الثاني ) امتحن أي علم وعرف ، لأن الامتحان تعرف الشيء فيجو زاستعماله في معناه ، وعلى هذا فاللام تتعلق بمحذوف تقديره عرف الله قلو بهم صالحة . أي كائمة للتقوى ، كما يقول القائل أنت لكيذا أي صالح أو كائن ( الثالث ) امتحر : أي اخلص يقال : للذهب ممتحن ، أي مخلص في النار وهذه الوجوه كلها مذكورة ، ويحتمل أن يقال معناه امتحنها للتقوى اللام للتعليل ، وهو يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون تعليلا يجرى مجرى بيان السبب المتقدم .كما يقول القائل : جئتك لإكرامك لى أمس ، أي صار ذلك الإكرام السابق سبب المجيء (وثانيها) أن يكون تعليلا يجري مجرى بيان غاية المقصود المتوقع الذي يكون لاحقاً لاسابقاً كما يقول القائل جئتك لأدا. الواجب، فإن قلنا بالأول فتحقيقه هوأن الله علم ما في قلوبهم من تقواه ، وامتحن قلوبهم للتقوى التي كانت فيها ، ولولا أن قلوبهم كانت مملوءة من التقوى لما أمرهم بتعظيم رسوله و تقديم نبيه علىأنفسهم ، بلكان يقول لهمآمنوا برسولى ولاتؤذوه ولا تكذبوه ، فإن الكافر أول مايؤمن يؤمن بالاعتراف بكون النبي صلى الله عليه وسلم صادقاً ، وبين من قيل له لاتستهزى. برسول الله ولا تكذبه ولا تؤذه ، وبين من قيل له لا ترفع صوتك عنده ولا تجعل لنفسك وزناً بين يديه ولا تجهر بكلامك الصادق بين يديه ، بون عظيم .

و اعلم أن بقدر تقديمك للنبي عليه الصلاة والسلام على نفسك فى الدنيا يكون تقديم النبي عليه الصلاة والسلام إياك فى العقبى، فانه لايدخل أحد الجنة مالم يدخل الله أمته المتقين الجنة ، وإن قلنا بالثانى فتحقيقه هو أن الله تعالى (امتحن قلوبهم) بمعرفته ومعرفة رسوله بالتقوى ، أى ليرزقهم الله التقوى التي هي حق التقاة ، وهي التي لاتخشى مع خشية الله أحداً فتراه آمناً من كل مخيف لا مخاف

لَمْ مَغْفَرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ «٣» إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ ٱلْحُجُرَاتِ الْحُجُرَاتِ الْحَجُرَاتِ الْحُجُرَاتِ الْحُجُرَاتِ الْحُجُرَاتِ الْحَجْمِ الْحَجْمَاتِ الْحَجْمَاتِ الْحَجْمِ الْحَرَاتِ الْحُجُرَاتِ الْحَجْمَاتِ الْحُجْمِ الْحَجْمَاتِ الْحَجْمِ الْحَجْمَاتِ الْحَجْمِ الْحَجْمَاتِ الْحَجْمِ الْحَجْمَاتِ الْحَجْمَاتِ الْحَجْمِ الْحَجْمَاتِ الْحَجْمَاتِ

فى الدنيا بخساً ، ولا يخاف فى الآخرة نحساً . والناظر العاقل إذا علم أن بالخوف من السلطان يأمن جور الغلمان ، ويتجنب الاراذل ينجو من بأس السلطان فيجعل خوف السلطان جنة ، فكذلك العالم لو أمعن النظر لعلم أن بخشية الله النجاة فى الدارين وبالخوف من غيره الهلاك فيهما فيجعل خشية الله جنته التى محرس بها نفسه فى الدنيا والآخرة .

ثم قال تعالى ﴿ لهم مففرة وأجر عظيم ﴾

وقد ذكرنا أن المغفرة إزالة السيئات التي هي في الدنيا لازمة للنفس والاجر العظيم إشارة إلى الحياة التي هي بعد مفارقة الدنيا عن النفس، فيزيل الله عنه القبائح البهيمية ويلبسه الحاسن الملكية.

مم قال تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكُ مِنْ وَرَاءَ الْحَجِّرَاتُ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْقَلُونَ ﴾

بياناً لحال من كان في مقابلة من تقدم فان الأول غض صوته والآخر رفعه ، وفيه إشارة إلى أنه ترك لادب الحضور بين يديه وعرض الحاجة عليه ، وأما قول القائل للملك يافلان من سوء الأدب، فإن قلت كل أحد يقول ياألله مع أن الله أكبر، نقول الندا. على قسمين (أحدهما) لتنبيه المنادي (وثانيهما ) لإظهار حاجة المنادي (مثال الأول ) قول القائل لرفيقه أو غلامه يا فلان (ومثال الثاني) قول القائل في الندبة يا أمير المؤمناه أو يازيداه ، ولقائل أن يقول إن كان زيد بالمشرق لاتنبيه فإنه محال ، فكيف يناديه وهو ميت؟ فنقول قولنا با أنته لإظهار حاجة الأنفس لا لتنبيه المنادي، وإنما كان في النداء الأمران جميعاً. لأن المنادي لاينادي إلا لحاجة في نفسه يعرضها ولاينادى في الا كثر إلا معرضاً أو غافلا ، فحصل في النداء الامر ان و نداؤهم كان للتنبيه وهو سوء أدب وأما قول أحدنا للكبيرياسيدي ويامولاي فهو جار مجري الوصف والإخبار (الثاني) النداء من ورا. الحجرات فإنمن ينادي غيره ولاحائل بينهما لايكلفه المشي والمجيء بزيجيبه من مكانه ويكامه ولا يطلب المنادي إلالالتفات المنادي إليه ومن ينادي غيرهمن وراءالحائل فكأنه يريدمنه حضوره كمن ينادي صاحب البستان من خارج البستان ( الثالث ) قوله ( الحجرات ) إشارة إلى كون الني صلى الله عليه وسلم في خلوته التي لايحسن في الآدب إتيان المحتاج إليه في حاجته في ذلك الوقت ، بل الأحسن التأخير وإنكان في ورطة الحاجة ، وقوله تعالى (أكثرهم لايعقلون ) فيه بيان المعايب بقدر ما في سوء أدبهم من القبائح، وذلك لأن الكلام من حواص الإنسان، وهوأعلى مرتبة من غيره، وليس لمن دونه كلام، لكن الندا. في المعنى كالتنبيه، وقد محصل بصوت، بضرب شيء على شيء

#### وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

و في الحيو انات العجم ما يظهر لكل أحد كالنداء، فإن الشاة تصيح و تطلب ولدما وكذلك غيرها من الحيوانات، والسخلة كذلك فكا أن النداء حصل في المعنى لغير الآدمي، فقـال الله تعالى في حقهم (أكثرهم لايعقلون) يعني الندا. الصادر منهم لما لم يكن مقروناً بحسن الأدبكانوا فيه خارجين عن درجة من يعقل وكان نداؤهم كصياح صدر من بعض الحيوان . وقوله تعالى (أكثرهم) فيه وجهان (أحدهما ) أن العرب تذكر الأكثر وتريد الـكل، وإنمـا تأتى بالأكثر احترازًا عن الكذب واحتياطاً في الكملام ، لأن الكذب بما يحبط به عمل الإنسان في بمض الأشيا. فيقول الأكثر وفي اعتقاده الكل ، ثم إن الله تعالى مع إحاطة علمه بالأمور أنى بمـا يناسب كلامهم ، وفيه إشارة إلى لطيفة وهيأن الله تعالى يقول: أنا مع إحاطة على بكلشي. جريت على عادتكم استحساناً لتلك العادة وهي الاحتراز عن الكذب فلا تتركوها ، واجعلوا اختياري ذلك في كلامي دليلا قاطعاً على رضائى بذلك ( و ثانيهما ) أن يكون المراد أنهم في أكثر أحوالهم لايعقلون . وتحقيق هذا هو أن الإنسان إذا اعتبر مع وصف ثم اعتبر مع وصف آخر يكون المجموع الأول غير المجموع الثاني ، مثاله الإنسان يكون جاهلا وفقيراً فيصير عالماً وغنياً فيقال في العرف زيدليسهو الذي رأيته من قبل بل الآن على أحسن حال ، فيجمله كأنه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا . إذا علم هذا فهم، في بعض الأحوال إذا اعتبرتهم مع تلك الحالة، مغايرون لأنفسهم إذا اعتبرتهم مع غيرها فقال تعالى ( أكثرهم ) إشارة إلى ما ذكرناه ، وفيه وجه ثالث وهو أن يقال لعل منهم من رجع عن تلك الأهواء، ومنهم من استمر على تلك العادة الرديئة فقال أكثرهم إخراجاً لمن ندم منه منه

ثم قال تعالى ﴿ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم ﴾ إشارة إلى حسن الآدب الذى على خلاف ما أتوا به من سوء الآدب فإنهم لو صبروا لما احتاجوا إلى النداء ، وإذا كنت تخرج إليهم فلا يصح إتيانهم فى وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو بربك ، فإن للنفس حقاً وللأهل حقاً ، وقوله تعالى (لكان خيراً لهم ) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد أن ذلك هو الحسن والخير كقوله تعالى (خير مستقراً) ، (وثانيهما) أن يكون المراد هوأن بالنداء وعدم الصبر يستفيدون تنجيز الشغل ودفع الحاجة فى الحال وهو مطلوب ، ولكن المحافظة على النبى صلى الله عليه وسلم و تعظيمه خير من ذلك ، لأنها تدفع الحاجة الأصلية التي فى الآخرة وحاجات الدنيا فضلية ، والمرفوع الذي يقتضيه كلمة (كان) إماالصبرو تقديره لوأنهم صبروا لكان الصبرخيراً ، الدنيا فضلية ، والمرفوع الذي يقتضيه كلمة (كان) إماالصبرو تقديره لوأنهم صبروا لكان الصبرخيراً ، و الحروج من غير نداء و تقديره لو صبروا حتى تخرج إليهم لكان خروجك من غير نداء خيراً لهم ، وذلك مناسب للحكاية . لانهم طلبوا خروجه عليه الصلاة والسلام ليأخذوا ذراريهم ، فخرج وذلك مناسب للحكاية . لانهم طلبوا خروجه عليه الصلاة والسلام ليأخذوا ذراريهم ، فخرج

وَاللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴿ ٥ » يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عِلَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاَسِقٌ بِنَبِأَ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة فَتُصْبُحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُم نَادِمِينَ ﴿ ٥ ›

وأعتق نصفهم وأحذوا نصفهم ، ولو صبروا لكان يعتق كلهم والأول أصح .

ثم قال تعالى ﴿ والله غفور رحيم ﴾ تحقيقاً لأمرين (أحدهما) لسوء صنيعهم فى التعجل، فإن الإنسان إذا أتى بقبيح ولا يعاقبه الملك أو السيد يقال ماأحلم سيده لا لبيان حلمه ، بل لبيان عظيم جناية العبد (وثانيهما) لحسن الصبر يعنى بسبب إتيانهم بما هو خير ، يغفر الله لهم سيئاتهم ويجعل هذه الحسنة كفارة لكثير من السيئات ، كما يقال الآق إذا رجع إلى باب سيده أحسنت في رجوعك وسيدك رحيم ، أى لا يعاقبك على ما تقدم من ذنبك ، بسبب ما أتيت به من الحسنة ، ويمكن أن يقال بأن ذلك حث للني صلى الله عليه وسلم على الصفح ، وقوله تعالى (أكثر هم لا يعقلون) كالعذر لهم ، وقد ذكر نا أن الله تعالى ذكر فى بعض المواضع الففران قبل الرحمة ، أما فى هذه السورة وذكر الرحمة قبل المغفرة فى سورة سبأ فى قوله (وهو الرحيم الغفور) فحيث قال (غفور رحيم) أى يغفر سيئاته ثم ينظر إليه فيراه عارياً محتاجاً فيرحمه وبلبسه لباس الكرامة وقد يراه مغموراً فى السيئات فيغفر سيئاته ، ثم يرحمه بعد المغفرة . فتارة تقع الإشارة إلى الرحمة التى بعد المغفرة فيقدم المغفرة ، و تارة تقع الرحمة قبل المغفرة وبعدها ، ولما كانت الرحمة واسعة توجد قبل المغفرة وبعدها ذكرها قبلها وبعدها .

ثم قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بَذِياً فَتَدِينُوا أَنْ تَصَدِيبُوا قُوماً بجهالة فتصبحوا

على ما فعلتم نادمين ﴾ .

هذه السوره فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، وهي إما مع الله تعالى أو مع الرسول هذه السوره فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، وهي إما مع الله تعالى أو مع الرسول المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو خارجاً عنها وهو الفاسق، والداخل في طائفتهم السالك لطريقتهم المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو خارجاً عنهم فهذه خسة أقسام (أحدها) يتعلق بجانب الله (وثانها) إما أن يكون حاضراً عندهم أو غائباً عنهم فهذه خسة أقسام (أحدها) يتعلق بجانب الله (وثانها) بالمؤمن الحاضر (وخاءسها) بالمؤمن الغائب فذكرهم الله تعالى في هذه السورة خمس مرات (ياأيها الذين آمنوا) وأرشدهم في كلمرة إلى مكرمة مع قسم من الأقسام الخسة، فقال أو لا (يا أيها الذين آمنوا لا تقده وا بين يدى الله ورسوله) وذكر الرسول كان لبيان طاعة الله لانها لا تعلم إلا بقول رسول الله، وقال ثانياً (ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوات مم قبياً) لبيان وجوب احترام الذي علياً قوالهم، فإنهم يريدون إلقاء الفتنة إن جاء كم فاسق بنيا) لبيان وجوب الاحتراز عن الاعتماد على أقوالهم، فإنهم يريدون إلقاء الفتنة إن جاء كم فاسق بنيا) لبيان وجوب الاحتراز عن الاعتماد على أقوالهم، فإنهم يريدون إلقاء الفتنة

بينكم وبين ذلك عند تفسير قوله (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وقال رابعاً (ياأيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم) وقال ( ولا تنابزوا ) لبيان وجوب ترك إيذاء المؤمنين في حضورهم والازدراء بحالهم ومنصبهم ، وقال حامساً ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظر إثمم) وقال ( ولا تجسسوا ) وقال ( ولا يغتب بعضكم بعضاً ) لبيان وجوب الاحتراز عن إهانة جانب المؤمر. \_ حال غيبته ، وذكر مالوكان حاضراً لتأذى ، وهو في غاية الحسن من الترتيب، فإن قيل: لم لم يذكر المؤمن قبل الفاسق لتكون المراتب متدرجة الابتدا. بالله ورسوله، ثم بالمؤمن الحاضر ، ثم بالمؤمن الغائب ، ثم بالفاسق؟ نقول : قدم الله ما هو الأهم على ما دونه ، فذكر جانب الله ، ثم ذكر جانب الرسول . ثم ذكر ما يفضي إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتباد عليه ، فإنه يذكركل ما كان أشد نفاراً للصدور ، وأما المؤمن الحاضر أوالغائب فلا يؤذي المؤمن إلى حد يفضي إلى القتل . ألا ترى أن الله تعالى ذكر عَقَيبِ نَبَأَ الْفَاسَقَ آيَةِ الْاقْتِبَالَ ، فَقَالَ ( و إِنْ طَائَفْتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ اقْتِبْلُوا ) وفي التَّفْسَيْرِ مُسَائلُ: ﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ في سبب نزول هذه الآية ، هو أن النبي ﴿ لِيُّهِ بِعَثُ الْوَلِيدُ بِن عَقْبَة ، وهو أخو عُثمان لأمه إلى بني المصطلق ولياً ومصدقاً فالتقوه ، فظنهم مقاتلين ، فرجع إلى الني تراتيج وقال: إنهم امتنعوا ومنعوا ، فهم الرسول ﷺ بالإيقاع بهم ، فنزلت هذه الآية ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يفعلوا من ذلك شيئاً ، وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزلت في ذلك الوقت ، وأما إن قالوا بأنها بزلت لذلك مقتصراً عليه ومتعدياً إلى غيره فلا ، بل نقول هو نزل عاماً لبيان التثبت ، ومرك الاعتماد على قول الفاسق ، ويدل على ضعف قول من يقول : إنها نزلت لكندا ، أن الله تعالى لم يقل إنى أنزلتها لكذا ، والنبي صلى الله عليــه وسلم لم ينقل عنه أنه بين أن الآية وردت لبيان ذلك فحسب ، غايه ما في الباب أنها نزلت في ذلك الوقت ، وهو مثل التاريخ لعزول الآية ، ونحن نسدق ذلك ، وينأ كبد ما ذكرنا أن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد شيء بعيد ، لأنه توهم وظن فأحطأ ، والمخطى. لا يسمى فاسفاً ، وكيف والفاسق في أكثر المواضع المراد به من خرج عن ربقة الإيمان لقوله تعالى ( إن الله لا يهدى القوم الفاسقين ) وقوله تعالى ( ففسق عن أمر ربه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) إلى غير ذلك.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنبأ ) إشارة إلى لطيفة ، وهي أن المؤمن كان موصوفاً بأمه شديد على الكاهر غليظ عليه ، فلا يتمكن الفاسق من أن يخبره بنباً ، فإن تمكن منه يكون نادراً ، فقال ( إن جاءكم ) بحرف الشرط الذي لا يذكر إلا مع التوقع ، إذ لا يحسن أن يقال : إن احمر البسر ، وإن طلعت الشمس .

﴿ الْمُسَأَلَةُ الثَّالَيْةُ ﴾ النكرة في معرض الشرط تعم إذا كانت في جانب الثبوت ، كما أنها تعم في

الإخبار إذا كانت في جانب النني ، وتخص في معرض الشرط إذا كانت في جانب النني ، كما تخص في الإخبار إذا كانت في جانب الثبوت ، فلنذكر بيانه بالمثال ودليله . أما بيانه بالمثال فنقول : إذا قال قائل لعبده: إن كلمت رجلا فأنت حر ، فيكون كأنه قال : لا أكلم رجلا حتى يعتق بتكلم كل رجل، وإذا قال: إن لم أكلم اليوم رجلا فأنت حر، يكون كأنه قال: لا أكلم اليوم رجلا حتى لا يعتق العبد بترك طام كل رجل ، كما لايظهر الحلف في كلامه بكلام كل رجل إذا ترك الكلام مع رجل واحد . وأما الدليل فلأن النظر أولا إلى جانب الإثبات ، ألا ترى أنه من غير حرف لما أن الوضع للاثبات والنفي بحرف، فقول القائل: زيد قائم، وضع أولا ولم يحتج إلى أن يقال مع ذلك حرف يدل على ثبوت القيام لزيد، وفي جانب النفي احتجنا إلى أن نقول: زيد ليس بقائم، ولوكان الوضع والتركيب أو لا للنني ، لما احتجنا إلى الحرف الزائد اقتصاراً أو اختصاراً ، وإذا كان كذلك فقول القائل: رأيت رجلا ، يكني فيه ما يصحح القول وهو رؤية واحد ، فإذا قلت : ما رأيت رجلاً، وهو وضع لمقابلة قوله: رأيت رجلاً ، وركب لتلك المقابلة ، والمتقا لان ينبغي أن لا يصدقاً ، فقول القائل : مارأيت رجلا ، لو كني فيه انتفاء الرؤية عن غير و احد لصح قولنا: رأيت رجلا ، وما رأيت رجلا ، فلا يكونان متقابلين ، فيلزمنا من الاصطلاح الأول الاصطلاح الثاني، ولزم منه العموم في جانب النني، إذا علم هذا فنقول : الشرطية وضعت أولا، ثم ركبت بعد الجزمية بدليل زيادة الحرف وهو في مقابلة الجزمية ، وكان قول القائل: إذا لم تكن أنت حرآ ما كلمت رجلاً يرجع إلى معنى النفي ، وكما علم عموم القول في الفاسق علم عمومـه في النبأ فمعناه : أى فاسق جاءكم بأى نبأ ، فالتثبت فيه واجب .

(المسألة الرابعة ) متمسك أصحابنا فى أن خبر الواحد حجة ، وشهادة الفاسق لا تقبل . أما فى المسألة الأولى فقالوا علل الامر بالتوقف بكونه فاسقاً ، ولو كان خبر الواحد العدل لا يقبل ، لما كان للنر تيب على الفاسق فائدة ، وهو من باب التمسك بالمفهوم . وأما فى الثانية فلوجهين : (أحدهما) أمر بالتبين ، فلو قبل قوله لما كان الحاكم مأموراً بالتبين ، فلم يكن قول الفاسق مقبو لا، ثم إن الله تعالى أمر بالتبين فى الخبر والنبأ ، وباب الشهادة أضيق من باب الخبر (والثانى) هو أنه تعالى قال (أن تصيبوا قوماً بجهالة) والجهل فوق الخطأ ، لأن المجتهد إذا أخطأ لا يسمى جاهلا ، والذي يبنى الحكم على قول الفاسق : إن لم يصب جهل فلا يكون البناء ، على قوله جائزاً .

(المسألة الخامسة ) (أن تصيبوا) ذكرنا فيها وجهين (أحدها) مذهب الكوفيين، وهو أن المراد لله تصيبوا، وعتمل أن المراد لله تصيبوا، وثانيها مذهب البصريين، وهو أن المراد كراهة أن تصيبوا، ويحتمل أن يقال: المراد فتبينوا واتقوا، وقوله تعالى (أن تصيبوا قوماً) يبين ما ذكرنا أن يقول الفاسق: مظهر الفتن بين أقوام، ولا كذلك بالألفاظ المؤذية في الوجه، والغيبة الصادرة من المؤمنين، لأن المؤمن يمنعه دينه من الإلحاش والمسالغة في الإيحاش، وقوله (بجهالة) في تقدير حال، أي أن

تصيبوهم جاهلين وفي الله المكن الأكثر أنها تستعمل في السيئة والحسنة ، كما في قوله تعالى (ما أصابك من حسنة فمن الله) لمكن الأكثر أنها تستعمل فيما يسوء ، لكن الظن السوء يذكر معه ، كما في قوله تعالى (وإن تصبهم سيئة) ثم حقق ذلك بقوله (فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) بياناً لأن الجاهل لابد من أن يكون على فعله نادماً ، وقوله (فتصبحوا) معناه تصيروا ، قال النحاة : أصبح يستعمل على ثلاثة أوجه (أحدها) بمعنى دخول الرجل في الصباح ، كما يقول القائل : أصبحنا نقضى عليه (وثانيه ا) بمعنى كان الأمر وقت الصباح كذا وكذا ، كما يقال : أصبح اليوم مريضنا خيراً بما كان ، غير أنه تغير ضحوة النهار ، ويريد كونه في الصبح على حاله ، كما نه يقول : كان المريض وقت الصبح على حاله ، كما نه يقول : كان المريض وقت الصبح خيراً وتغير ضحوة النهار (وثالثها) بمعنى صاريقول القائل أصبح زيد غنياً ويريد به صارمن غير إدادة وقت دون وقت ، والمراد ههنا هو المعنى الثالث وكذلك أمسي وأضحى ، ولكن لهذا تحقيق وهو أن نقول لابد في اختلاف الألفاظ من اختلاف المعانى واختلاف الفوائد ، فنقول الصيرورة قد تكون من ابتدا ، أمر وتدوم ، وقد تكون في آخر الأمر بمعني آل الأمر المها ، وقد تكون في آخر الأمر بمعني آل الأمر المها .

﴿ مثال الأول ﴾ قول القائل صار الطفل فاهماً أي أخذ فيه وهو فى الزيادة .

﴿ مثال الثانى ﴾ قول القائل صار الحق بيناً واجباً أى انتهى حده وأخذ حقه .

ر مثال الثالث ﴾ قول القائل صار زيد عالماً وقوياً إذا لم يرد أخذه فيه ولا بلوغه نهايته بل كونه متلبساً به متصفاً به ، إذا علمت هدا فأصل استعال أصبح فيما يصير الشيء آخذاً في وصف ومبتدئاً في أمر ، وأصل أمسي فيما يصير الشيء بالغا في الوصف نهايته ، وأصل أضحى التوسط لايقال أهل الاستعال لايفرقون بين الأمورو يستعملون الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد ، نقول إذا تقاربت المعانى جاز الاستعال لايفرقون ابن الاستعال لاينافي الأصل ، وكثير من الألفاظ أصله مضي واستعمل استعالا شائعاً فيما لايشاركه ، إذا علم هذا فنقول قوله تعالى (فتصبحوا) أى فتصير وا آخذين في الندم متلسين به شم تستديمونه وكذلك في قوله تعالى (فأصبحتم بنعمته إخواناً) أى أخذتم في الأخوة وأنتم فيها زائدون ومستمرون ، وفي الجملة اختار في القرآنهذه اللفظة لأن الأمرالمقرون به هذه اللفظة ، إما في الثواب أو في العقاب وكلاهما في الزيادة ، ولا نهاية للأمور الإلهية وقوله تعالى (نادمين) الندم هم دائم والنون والدال والميم في تقاليها لا تنفك عن معنى الدوام ، كما في قول القائل : أدمن في الشرب ومدمن أي أقام ، ومنه المدينة . وقوله تعالى (فتصبحوا على مافعلتم نادمين) فيه فائدتان :

﴿ إحداهما ﴾ تقريرالتحذير وتأكيده ، ووجهه هو أنه تعالى لما قال (أن تصيبوا قوماً بجهالة) قال بعده وليس ذلك بما لايلتفت إليه ، ولا يجوز للعاقل أن يقول : هب أنى أصبت قوماً فماذا على ؟ بل عليكم منه الهم الدائم والحزن المقيم ، ومثل هذا الشيء واجب الاحتراز منه .

﴿ وَالثَّانِيةَ ﴾ مدح المؤمنين أى لستم بمن إذا فعلوا سيئة لا يلنفتون إليها بل تصبحون

ثم قال تعالى ﴿ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ﴾

ولنذكر فى تفسير هذه الآية ماقيل و ما يجوز أن يقال ، أما ماقيل فلنختر أحسنه و هو ما اختاره الزمخشرى فإنه بحث فى تفسير هذه الآية بحثاً طويلا ، فقال قوله تعالى ( لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم ) ليس كلاماً مستأنفاً لأدائه إلى تنافر النظم إذ لا تبق مناسبة بين قوله ( و اعلموا ) و بين قوله ( لو يطيعكم ) فى تقدير حال من الضمير و بين قوله ( لو يطيعكم ) فى تقدير حال من الضمير المرفوع فى قوله ( فيكم ) كان التقدير كائن فيكم ، أو موجود فيكم ، على حال تريدون أن يطيعكم أو يفعل باستصو ابكم ، ولا ينبغى أن يكون فى تلك الحال ، لآنه لو فعل ذلك (لعنتم ) أو لوقعتم فى شدة أو أو لمتم به .

ثم قال تعالى (ولسكن الله حبب إليكم الإيمان) خطاباً مع بعض من المؤمنين غير المخاطبين بقوله (لو يطيعكم) قال الزمخشرى اكتنى بالنغاير فى الصفة واختصر ولم يقل حبب إلى بعضكم الإيمان، وقال أيضاً بأن قوله تعالى (لو يطيعكم) دون أطاحكم يدل على أنهم كانوا يريدون استمرار تلك الحالة، ودوام النبي صلى الله عليه وسلم على العمل باستصوابهم، ولسكن يكون ما بعدها على خلاف ما قبلها، وههنا كذلك وإن لم يكن تحصل المخالفة بتصريح اللفظ لإن اختلاف المخاطبين في الوصف يدلنا على ذلك لأن المخاطبين أو لا بقوله (لو يطيعكم) هم الذين أرادوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بمراده والمخاطبين بقوله (حبب إليكم الإيمان) هم الذين أرادوا عملهم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما قاله الزمخشري واختاره وهو حسن، والذي يجوزأن يقال وكأنه هو الأقوى أن الله تعالى لما قال (إن جامكم فاسق بنباً فتبينوا) أي فتثبتوا واكشفوا يقال بعده (واعلموا أن فيكم مبين مرشد، وهذا كما يقول القائل عند اختلاف تلاميذ شيخ في مسألة: هذا عليه وسلم فانه فيكم مبين مرشد، وهذا كما يقول القائل عند اختلاف تلاميذ شيخ في مسألة: هذا الشيخ قاعد، لا يريد به بيان قعوده، وإنما يريد أمرهم بالمراجعة إليه، وذلك لأن المراد منه أنه الشيخ قاعد، لا يريد به بيان قعوده، وإنما يريد أمرهم بالمراجعة إليه، وذلك لأن المراد منه أنه

لا يطيعكم فى كثير من الامر ، وذلك لآن الشيخ فيما ذكرنا من المثال لوكان يعتمد على قول التلاميذ لا تطمئن قلوبهم بالرجوع اليه ، أما إذاكان لا يذكر إلا من النقل الصحيح ، ويقرره بالدليل القوى يراجعه كل أحد .فكذلك ههنا قال استرشدوه فإنه يعلم ولا يطيع أحداً فلا يوجد فيه حيف ولا يروج عليه زيف ، والذى يدل على أن المراد من قوله (لويطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم) بيان أنه لا يطيعكم هو أن الجملة الشرطية فى كثير من المواضع ترد لبيان امتناع الشرط لامتناع الجزاء كما فى قوله تعالى ( لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وقوله تعالى ( ولوكان من عند غيرالله. عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) فانه لبيان أنه ليس فيهما آلهة وأنه ليس من عند غيرالله.

ثم قال تعالى (ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم) إشارة إلى جواب سؤال يرد على قوله (فتبينوا) وهو أن يقع لواحد أن يقول إنه لا حاجة إلى المراجعة وعقولناكافية بها أدركنا الإيمان وتركنا العصيان فكذلك نجتهد فى أمورنا، فقال ليس إدراك الإيمان بالاجتهاد، بل الله بين البرهان وزين الإيمان حتى حصل اليقبن، وبعد حصول اليقبن لا يجوز التوقف والله إلما أمركم بالتوقف عند تقليد قول الفاسق، وما أمركم بالعناد بعد ظهور البرهان، فكائنه تعالى قال توقفوا في المكون مشكوكا فيه لكن الإيمان حبيه اليكم بالبرهان فلاتتوقفوا فى قبوله، وعلى قولنا المخاطب بقوله (لو يطيعكم) إذا علمت معنى الآية جملة، فاسمعه مفصلا ولنفصله فى مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ لو قال قائل إذا كان المراد بقوله ( راعلموا أن فيكم رسول الله ) الرجوع إليه والاعتماد على قوله . فلم لم يقل بصريح اللهظ (فتبينوا ) وراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وما الفائدة في العدول إلى هـ نا المجاز؟ نقول الفائدة زيادة التاكيد وذلك لأن قول القائل فيها ذكرنا من المثال هذا الشييخ قاعد آكد في وجوب المراجعة إليه من قوله راجعوا شيخكم ، وذلك لأن القائل يجعل وجوب المراجعه إليه متفقاً عليه ، ويجعل سبب عدم الرجوع عدم علمهم بقعوده ، فكائه يقول: إنكم لاتشكون في أن الكاشف هو الشييخ ، وأن الواجب مراجعته فإن كنتم لا تعلمون قعوده فهو قاعد فيجعل حسن المراجعة أظهر من أمر القعود كأنه يقول خني عليكم قعوده فتركتم مراجعته ، ولايخني عليكم حسن مراجعته ، فيجعل حسن المراجعة أظهر من الأمرالحيم أن الكلامين بون بعيد ، فكذلك قوله تعالى (واعلموا أن فيكم ماعلمتم أن مراجعته لا يخني عليكم وجوب مراجعته ، فإن كان خني عليكم كونه فيسكم ، فاعلموا أنه فيكم فيجعل حسن المراجعة أظهر من كونه فيهم حيث ترك بيانه وأخذ في بيان كونه فيهم ، وهذا من المعانى العزيزة المراجعة أظهر من كونه فيهم حيث ترك بيانه وأخذ في بيان كونه فيهم ، وهذا من المعانى العزيزة التي توجد في المجازات و لا توجد في الصرائح .

﴿ المسألة الثانية ﴾ إذا كان المراد من قوله( لو يطيعكم ) بيان كونه غير مطيع لأحد بل هو

متبع للوحى فلم لم يصرح به ؟ نقول بيان ننى الشيء مع بيان دليل الننى أتهم من بيانه من غير دليل ، والجملة الشرطية بيان الننى مع بيان دليله فإن قوله (ليس فيهما آلهة) لو قال قائل : لم قلت إنه ليس فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) فكذلك ههنا لو قال فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) فكذلك ههنا لو قال لا يعطيكم ، وقال قائل لم لا يطيع لوجب أن يقال لو أطاعكم لأطاعكم لأجل مصلحتكم ، لكن لا مصلحة لكم فيه لأنكم تعننون و تأثمون وهو يشق عليه عنتكم ، كما قال تعالى (عزيز عليه ماعنتم) فإن طاعتكم لا تفيده شيئاً فلا يطيعكم ، فهذا ننى الطاعة بالدليل وبين ننى الشيء بدليل ونفيه بغير دليل فرق عظيم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال في كثير من الأمر ليعلم أنه قد يوافقهم ويفعل بمقتضى مصلحتهم تحقيقاً لفائدة قوله تعالى ( وشاورهم في الأمر ).

﴿ المسألة الرابعة ﴾ إذا كان المراد بقوله تعالى حبب إليكم الإيمان ، فلا تتوقفوا فلم لم يصرح به ؟ قلنا لما بيناه من الإشارة إلى ظهور الأمر يعنى أنتم تعلمون أن اليقين لا يتوقف فيه ، إذ ليس بعده مرتبة حتى يتوقف إلى بلوغ تلك المرتبة لأن من بلغ إلى درجة الظن فانه يتوقف إلى أن يبلغ درجة اليقين ، فلما كان عدم التوقف في اليقين معلوماً متفقاً عليه لم يقل فلا تتوقفوا بل قال حبب إليكم الإيمان ، أى بينه وزينه بالبرهان اليقيني .

( المسألة الخامسة ) ما المعنى فى قوله (حبب إليه الإبمان وزينه فى قلوبكم ) نقول قوله تعالى (حبب إليكم ) أى قربه إليكم وأدخله فى قلوبكم ثم زينه فيها بحيث لا تفارقونه ولا يخرج من قلوبكم ، وهذا لأن من يحب أشياء فقد بمل شيئاً منها إذا حصل عنده وطال لبثه والإيمان كل يوم يزداد حسناً ، ولكن من كانت عبادته أكثر وتحمله لمشاق التكليف أتم ، تكون العبادة والتكليف عنده ألذ وأكل ، ولهذا قال فى الأول (حبب إليكم) وقال ثانياً (وزينه فى قلوبكم ) كأنه قربه إليهم ثم أقامه فى قلوبهم .

(المسألة السادسة ) ما الفرق بين الأمور الثلاثة وهي الكفر والفسوق والعصيان؟ فنقول هذه أمور ثلاثة في مقابلة الإيمان الكامل لأن الإيمان الكامل المزين، هو أن يجمع التصديق بالجنان والإفرار باللسان والعمل بالأركان (أحدها) قوله تعالى (وكره إليكم الكفر) وهو التكذيب في مقابلة التصديق بالجنان والفسوق هو الكذب (وثانيما) هو ما قبل هذه الآية وهو قوله تعالى (إن جاءكم فاسق بنبأ) سمى من كذب فاسقاً فيبكون الكذب فسوقا (ثالثها) ماذكره بعد هذه الآية، وهو قوله تعالى (بئس الاسم الفسوق بعدالإيمان) فانه يدل على أن الفسوق أمر قولى لاقترانه بالاسم، وسنبين تفسيره إن شاه الله تعالى (ورابعها) وجه معقول وهو أن الفسوق هو الخروج عن الطاعة على ماعلم في قول القائل: فسقت الرطبة إذا خرجت، وغير ذلك الفسوق هو الخروج ويد في الاستعال كونه الخروج عن الطاعة، لكن الخروج لا يكون

### أُولَيْكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ (٧» فَضْلًا مِنَ ٱللهِ وَنعْمةً وَٱللهُ عَلَيْمُ حَكَيْمُ «٨»

له ظهور بالأمر القلى ، إذ لا اطلاع على مافى القلوب لأحد إلا لله تعالى ، و لا يظهر بالأفعال لأن الأمر قد يترك إما لنسيان أو سهو ، فلا يعلم حال التارك والمرتكب أبه مخطى ، أو متعمد ، وأما الكلام فإنه حصول العلم بما عليه حال المتكلم ، فالدخول فى الإيمان والخروج منه يظهر بالكلام فتخصيص الفسوق بالأمر القولى أقرب ، وأما العصيان فترك الأمر وهو بالفعل أليق ، فإذا علم هذا ففيه ترتيب فى غاية الحسن ، وهو أنه تعالى كره إليكم الكفر وهو الأمر الأعظم كا قال تعالى ( إن الشرك لطلم عظيم ) .

ثم قال تعالى ( والفسوق ) يعنى ما يظهر لسانكم أيضاً ، ثم قال (والعصيان) وهو دون الكل ولم يترك عليكم الأمر الآدنى وهو العصيان ، وقال بعض الناس الكفر ظاهر والفسوق هو الكبيرة ، والعصمان هو الصغيرة ، وما ذكر ناه أقوى .

ثم قال تعالى ﴿ أُولَئِكُ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾

خطاباً مع الذي صلى الله عليه و سلم وفيه معنى لطيف : وهو أن الله تعالى فى أول الأمر قال ( واعلموا أن فيكم رسول الله ) أى هو مرشد لـكم فخطاب المؤمنين للتنبيه على شفقته بالمؤمنين، فقال فى الأول كبنى الذي مرشداً لـكم ماتسترشدونه فأشفق عليهم وأرشدهم، وعلى هذا قوله ( الراشدون ) أى الموافقون للرشد يأخذون ما يأتيهم وينتهون عما ينهاهم.

ثم قال تعالى ﴿ فضلا من الله و نعمة والله عليم حكيم ﴾ وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) نصب فضلا لأجل أمور ، إما الحكونه مفعولا له ، وفيه وجهان (أحدهما) أن العامل فيه هو الفعل الذي في قوله (الراشدون) فإن قيل: كيف يجوز أن يكون فضل الله الذي هو فعل التبد؟ نقول لما كان الرشد توفية الذي هو فعل العبد؟ نقول لما كان الرشد توفية من الله كان كانه فعل الله فيكا نه تعالى أرشدهم فضلا ، أي يكون متفضلا عليهم منعماً في حقهم (والوجه الثاني) هو أن العامل فيه هو قوله (حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر) فضلا وقوله (أولئك هم الراشدون) جملة اعترضت بين الكلامين أو يكون العامل فعلا مقدراً ، فيكا نه قال معدراً ، وفيه وجهان (أحدهما) أن يكون مصدراً من غير اللفظ ولان الرشد فضل فيكا نه قال أولئك هم الرشدون رشدا (وثانيهما) هو أن يكون مصدراً الفعل مضمر ، كا نه قال حبب إليكم الإيمان وكره اليكم الكفرفا فضلا وأنعم نعمة ، والقول بكونه منصو باً على أنه مفعول مطلق و هو المصدر ، أو مفعول له قول الزيخشري ، وإما أن يكون فضلا منه و نعمة ، والفعل مضمراً دل عليه قوله تعالى (أولئك هم الراشدون) أي يبتغون يكون فضلا من نقه و نعمة .

# وَ إِنْ طَائَفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَانْ بَغَتْ إِحْدَيْهُمَا عَلَى الْمُؤْخِرِي فَقَاتِلُوا ٱللَّي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ ٱللهِ

( المسألة الثانية ) ما الفرق بين الفضل والنعمة فى الآية ؟ نقول فضل الله إشارة إلى ماعنده من الخير وهو مستغن عنه ، والنعمة إشارة إلى ما يصل إلى العبد وهو محتاج إليه ، لأن الفضل فى الأصل ينبى. عن الزيادة ، وعنده خزائن من الرحمة لا لحاجة إليها ، ويرسل منها على عباده ما لا يبقون معه فى ورطة الحاجة بوجه من الوجوه ، والنعمة تنبى. عن الرأفة والرحمة وهو من جانب العبد ، وفيه معنى لطيف وهو تأكيد الإعطاء ، وذلك لأن المحتاج يقول للغنى : أعطنى ما فضل عنك وعندك ، وذلك غير ملتفت إليه وأنابه قيامى و بقائى ، فإذن قوله ( فضلا من الله ) إشارة إلى ما هو من جانب العبد من اندفاع الحاجة ، وهذا مما يؤكد قولنا فضلا منصوب بفعل مضمر ، وهو الابتغاء والطلب .

و المسألة الثالثة ﴾ ختم الآية بقوله (والله عليم حكيم) فيه مناسبات عدة (منها) أنه تعالى لما ذكر نبأ الفاسق، قال إن يشتبه على المؤمن كذب الفاسق فلا تعتمدوا على ترويحه عليكم الزور، فإن الله عليم، ولا تقولوا كما كان عادة المنافق لولا يعذبنا الله بما نقول. فإن الله حكيم لا يفعل إلا على وفق حكمته (وثانيها) لما قال الله تعالى (واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطبعه كم) بمعنى لا يطبعكم، بل يتبع الوحى، قال فإن الله من كونه عليها يعلمه، ومن كونه حكيها يأمره بما تقتضيه الحكمة فاتبعوه (ثالثها) المناسبة التي بين قوله تعالى (عليم حكيم) وبين قوله (حبب إليكم الإيمان) أى حبب بعلمه الإيمان لأهل الإيمان، واختار له من يشاه بحكمته (رابعها) وهو الأقرب، وهو أنه سبحانه و تعالى قال (فضلا من الله و نعمة) ولما كان الفضل هو ما عند الله من الخير المستغنى عنه، قال تعالى هو عليم بما في خزائن رحمته من الخير، وكانت النعمة هو ما يدفع به حاجة العبد، قال هو حكيم ينزل الخير بقدر ما يشاء على وفق الحكمة.

ثم قال سبحانه و تعالى ﴿ و إِن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تنيء إلى أمر الله ﴾ .

لما حذر الله المؤمنين من النبأ الصادر من الفاسق ، أشار إلى ما يلزم منه استدراكا لما يفوت ، فقال فإن انفق أنكم تبنون على قول من يوقع بينكم ، وآل الأمر إلى اقتتال طائفتين من المؤمنين ، فأزيلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما ( فإن بفت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى) أى الظالم يجب عليكم دفعه عنه ، ثم إن الظالم إن كان هو الرعية ، فالواجب على الامير دفعهم ، وإن كان هو الامير ، فالواجب على المسلمين منعه بالنصيحة فما فوقها ، وشرطه أن لا يثير فتنة مثل التي

في اقتتال الطائفتين أو أشد منها ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله تعالى ( و إن ) إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف المسلمين ، فإن قبل فنحن نرى أكثر الاقتتال بين طوائفهم ؟ نقول قوله تعالى ( وإن ) إشارة إلى أنه ينبغى أن لا يقع إلا نادراً ، غاية ما فى الباب أن الأمر على خلاف ما ينبغى ، وكذلك (إن جاءكم فاسق بنبأ) إشارة إلى أن مجى الفاسق بالنبأ كثير ، وقول الفاسق صار عند أولى الأمر أشد قبو لا من قول الصادق الصالح .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال تعالى(و إن طائفتان) ولم يقل و إن فرقتان تحقيقاً للمعنى الذي ذكرناه وهو التقليل، لأن الطائفة دون الفرقة، ولهذا قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال تعالى ( من المؤمنين) ولم يقل منكم ، مع أن الخطاب مع المؤمنين لسبق قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ) تنبيهاً على قبيح ذلك و تبعيداً لهم عنهم ، كما يقول السيد لعبده : إن رأيت أحداً من غلماني يفعل كذا فامنعه ، فيصير بذلك مانعاً للمخاطب عن ذلك الفعل بالطريق الحسن ، كا نه يقول : أنت حاشاك أن تفعل ذلك ، فإن فعل غيرك فامنعه ، كذلك همنا قال ( وإن طائفتان من المؤمنين ) ولم يقل منكم لما ذكرنا من التنبيه مع أن المعنى واحد .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال تعالى ( و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ولم يقل: وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين ، مع أن كلمة ( إن ) اتصالها بالفعل أولى ، وذلك ليكون الابتداء بما يمنع من القتال . فيتأكد معنى النكرة المدلول عليها بكلمة ( إن ) وذلك لآن كونهما طائفتين مؤمنتين مؤمنتين أن لا يقع القتال منهما ، فإن قيل فلم لم يقل : يا أيها الذين آمنوا إن فاسق جاءكم ، أو إن أحد من الفساق جاءكم ، ليكون الابتداء بما يمنعهم من الإصغاء إلى كلامه ، وهو كونه فاسقا ؟ أحد من الفساق جاءكم ، ليكون الابتداء بما يمنعهم من الإصغاء إلى كلامه ، وهو كونه فاسقا ؟ فقول المجيء بالنبأ الكاذب يورث كون الإنسان فاسقاً ، أو يزداد بسببه فسقه ، فالمجيء به سبب الفسق فقدمه . وأما الاقتتال فلا يقع سبباً للايمان أو الزيادة ، فقال ( إن جاءكم فاسق ) أى سواء كان فاسقاً أو لا أو جاءكم بالنبأ .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قال تعالى ( اقتتلوا ) ولم يقل : يقتتلوا ، لأن صيغة الاستقبال تنبي. عن الدوام والاستمرار ، فيفهم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال بينهما فاصلحوا ، وهذا لأن صيغة المستقبل تنبي. عن ذلك ، يقال فلان يتهجد ويصوم .

﴿ المسألة السادسة ﴾ قال ( اقتتلوا ) ولم يقل اقتتلا ، وقال (فأصلحوا بينهما ) ولم يقل بينهم ، وذلك لأن عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة ، وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلا ، فقال ( اقتتلوا ) وعند العود إلى الصلح تتفق كلمة كل طائفة ، وإلا لم يكن يتحقق الصلح ، فقال (بينهما) لكون

الطائفتين حينئذ كنفسين.

ثم قال تعالى ( فإن بفت إحــداهما ) إشارة إلى نادرة أخرى وهي البغي، لأنه غير متوقع ، فإن قيل كيف يصح في هذا الموضع كلمة (إن) مع أنها تستعمل في الشرط الذي لا يتوقع وقوعه. وبغي أحدها عند الاقتتال لابد منه ، إذ كل واحـد منهما لا يكون محسناً ، فقوله ( إن ) تـكون من قبيل قول القائل: إن طلعت الشمس، نقول فيـه معنى لطيف، وهو أن الله تعــالى يقول: الاقتتال بين طائفتين لا يكون إلا نادر الوقوع ، وهو كما تظن كل طائفة أن الاخرى فيها الكفر والفساد ، فالفتال واجب كما سبق في الليالي المظلمة ، أو يقع لكل واحد أن الفتال جائز بالاجتهاد ، وهو خطأً، فقال تعالى : الاقتتال لايقع إلا كذا. فإنبان لها أولاً حدها الخطأ واستمر عليه فهو نادر. وعند ذلك يكون قد بغي فقال (فإن بغت إحداهما على الأخرى) يعني بعد استبانة الأمر ، وحينتذ فقوله ( فإن بغت ) في غاية الحسن لأنه يفيد الندرة وقلة الوقوع ، وفيه أيضاً مباحث ( الأول ) قال ( فإن بغت ) ولم يقل فإن تبغ لما ذكرنا في قوله تعالى ( اقتتلوا ) ولم يقل يقتتلوا ( الثاني ) قال (حتى تغيء) إشارة إلى أن القتال ليس جزاء للباغي كحد الشرب الذي يقام و إن ترك الشرب، بل القتال إلى حد الفيئة ، فإن فاءت الفئة الباغية حرم قتالهم (الثالث) هذا القتال لدفع الصائل ،فيندرج فيه وذلك لأنه لمساكانت الفيئة من إحداهما ، فإن حصلت من الأخرى لا يوجد البغي الذي لأجله حل القتال ( الرابع ) هذا دليـل على أن المؤمن بالـكبيرة لايخرج عن كونه مؤمناً لأن الباغي جعله من إحدى الطائفتين وسماهما مؤمنين ( الخامس ) قوله تعالى ( إلى أمر الله ) محتمل وجوها ( أحدها ) إلى طاعة الرسول وأولى الأمر لقوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولىالامر منكم). (وثانيها) إلى أمر الله ، أي إلى الصلح فإنه مأمور به يدل عليه قوله تعالى (فأصلحوا ذات بينكم)، ( ثالثها ) إلى أمر الله بالتقوى، فإن من خاف الله حق الخوف لا يبتى له عداوة إلا مع الشيطان كما قال تعالى ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ). ( السادس ) لو قال قائل قد ذكرتم مايدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع وقلتم بأن القتال والبغي من المؤمن نادر ، فإذن تكون الفيئة متوقعة فكيف قال ( فان فاحت )؟ نقول قول القائل لعبده: إن مت فأنت حر ، مع أن الموت لا بد من وقوعه ، لكن لميا كان وقوعه بحيث يكون العبد محلا للعتق بأن يكون بآقياً في ملكه حياً يعيش بعد وفاته غير معلوم فكمذلك ههنا لما كان الواقع فيتنهم مر. تلقاء أنفسهم فلما لم يقع دل على تأكيد الاخذ بينهم فقال تعالى ( فأن فاءت ) بقتالكم إياهم بعد اشتداد الأمر والتحام الحرب فأصلحوا ، وفيه معنى لطيف وهو أنه تعالى أشار إلى أن من لم يخف الله وبغي لايكون رجوعه بقتالكم إلا جبراً ( السابع ) قال ههنا ( فأصلحوا بينهما بالعدل ) ولم يذكر العدل في قوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ) نقول لأن الإصلاح هناك بإزالة الاقتتال نفسه، وذلك يكون بالنصيحة أو التهديدو الزجر والتعذيب، و الإصلاح همنا بإزالة آثار القتل فَانَ فَاءَتَ فَأَصْلَحُوا بْيَنَهُمَا بَالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحَبُّ ٱلْمُقْسَطِينَ «٩» إَنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْـكُمْ وَٱتَّقُــوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ «١٠»

بعد اندفاعه من ضمان المتلفات وهو حكم فقال ( بالعدل ) فكا نه قال : واحكموا بينهما بعدتر كهما القتال بالحق وأصلحوا بالعدل بما يكون بينهما ، لثلا يؤدى إلى ثوران الفتنة بينهما مرة أخرى ( الثامن ) إذا قال ( فأصلحوا بينهما بالعدل ) فأية فائدة فى قوله ( وأقسطوا ) نقول قوله فأصلحوا بينهما بالعدل كان فيه تخصيص بحال دون حال فعمم الآمر بقوله ( وأقسطوا ) أى فى كلأمر مفض الى أشرف درجة وأرفع منزلة وهى محبة الله ، والإقساط إزالة القسط وهو الجور والقاسط هو الجائر ، والتركيب دال على كون الآمر غير مرضى من القسط والقاسط فى القلب وهو أيضاً غير مرضى ولا معتد به فكذلك القسط .

ثم قال تعالى ﴿ إنمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ﴾ تتميا للارشاد وذلك لآنه لما قال (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) كان لظان أن يظن أو لمتوهم أن يتوهم أن ذلك عند اختلاف قوم ، فأما إذاكان الاقتتال بين اثنين فلاتم المفسدة فلا يؤمر بالإصلاح ، وكذلك الامر بالإصلاح هناك عند الاقتتال ، وأما إذا كان دون الاقتتال كالتشاتم والتسافه فلا يجب الإصلاح فقال (بين أخويكم) وإن لم تكن الفتنة عامة وإن لم يكن الامر عظيما كالقتال بل لوكان بين وجلين من المسلمين أدنى اختلاف فاسعوا في الإصلاح .

وقوله ﴿ وَاتَّقُوا الله لعلكم ترحمون ﴾ فيه مسائل :

﴿ الْمُسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ قوله تعالى ( إنما المؤمنون إخوة ) قال بعض أهل اللغة الآخوة جمع الآخ من النسب والإخوان جمع الآخ من الصداقة ، فالله تعالى قال ( إنما المؤمنون إخوة ) تأكيداً للأمر وإشارة إلى أن ما بينهم ما بين الآخوة من النسب والإسلام كالآب ، قال قائلهم :

أبى الإسلام لاأب[لي] سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم

(المسألة الثانية ) عند إصلاح الفريقين والطائفتين لم يقل اتقوا ، وقال همنا اتقوا مع أن ذلك أهم ؟ نقول الفائدة هو أن الاقتتال بين طائفتين يفضى إلى أن تعم المفسدة ويلحق كل مؤمن منها شيء وكل يسعى في الاصلاح لأمر نفسه فلم يؤكد بالأمر بالتقوى ، وأما عند تخاصم رجلين لا يخاف الناس ذلك وربما يريد بعضهم تأكد الخصام بين الخصوم لغرض فاسدفقال (فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله ) أو نقول قوله (فأصلحوا ) إشارة إلى الصلح ، وقوله (واتقوا الله )

إشارة إلى مايصونهم عن التشاجر ، لأن من اتقى الله شغله تقواه عن الاشتغال بغيره ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « المسلم من سلم الناس من لسانه و [ويده] » لأن المسلم يكون منقاداً لأمر الله مقبلاعلى عباد الله فيشغله عيبه عن عيوب الناس ويمنعه أن يرهب الاتخ المؤمن ، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم « المؤمن من يأمن جاره بواثقه » يعنى اتق الله فلا تتفرغ لغيره .

(المسألة الثالثة ) إنما للحصر أى لا أخوة إلا بين المؤمنين، وأما بين المؤمن والكافر فلا، لأن الإسلام هو الجامع ولهذا اذا مات المسلم وله أخ كافر يكون ماله للمسلمين و لا يكون لأخيه الكافر، وأما الكافر في مكذلك لأن في النسب المعتبر الآب الذي هو أب شرعا، حتى أن ولدى الزنا من رجل واحد لايرث أحدها الآخر، فكذلك الكفر كالجامع الفاسد فهو كالجامع العاجز لا يفيد الأخوة، ولهذا من مات من الكفار وله أخ مسلم ولا وارث له من النسب لا يجعل ماله للكفار، ولو كان الدين يجمعهم لمكان مال الكافر للكفار، كما أن مال المسلم للمسلمين عند عدم الوارث، فان قيل قد ثبت أن الآخوة للاسلام أقوى من الآخوة النسبية، بدليل أن المسلم يرثه المسلمون ولا يرثه الآخ الكافر من النسب، فلم لم يقدموا الآخوة الإسلامية على الآخوة النسبية مطلقاً حتى يكون مال المسلم للمسلمين لا لأخوته من النسب؟ نقول هذا سؤال فاسد، وذلك لأن الآخ المن أن الأبوين يرث ولا يرث الآخ من الآب معه فكذلك الآخ المسلم من النسب له أخو تان فيقدم على سائر المسلمين والله أعلم.

لقيل: إنما المؤمنين إخوة ، وفى قوله تعالى ( فيها رحمة من الله ) وقوله ( عما قليل ) ليست كافة . والسؤال الأقوى هو أن رب من حروف الجروالباء وعن كذلك ، وما فى رب كافة وفى عما وبما ليست كافة ، والتحقيق فيه هو أن الكلام بعد ربما وإنما يكون تاماً ، ويمكن جعله مستقلا ولوحذف ليست كافة ، والتحقيق فيه هو أن الكلام بعد ربما وإنما يكون تاماً ، ويمكن جعله مستقلا ولوحذف ربما وإنما لما ضر ، فنقول زبما قام الأمير وربما زيد فى الدار ، ولو حذفت ربما وقلت زيد فى الدار ، ولو حذفت ربما وقلت زيد فى الدار وقام الأمير لصح ، وكذلك فى إنما ولكنها ، وأما عما و بما فليست كذلك ، لأن قوله تعالى ( فيها رحمة من الله لنت لهم ) لو أذهبت بما وقلت رحمة من الله لنت لهم ، لما كان كلاما فالباء يعد تعلقها بما يحتاج إليها فهى باقية حقيقه ولكنها وإنما وربما لما استغى عنها فكا نها لم يبق حكمها ولا عمل للعدوم ، فان قيل إن إذا لم تكف بما لها بعده كلام تام ، فوجب أن لايكون الم عمل تقول إن رجلاجاء فى وأخبر فى بكذا وأخبر فى بعكسه ، وتقول جاء فى رجل وأخبر فى بكذا وأخبر فى بعكسه ، وتقول جاء فى رجل وأخبر فى ، ولا يحسن إنما رجل بعدهما لايكون تاماً فلم يكف ، والكلام فى لعل قد تقدم مراراً وحذفتهما واقتصرت على مايكون بعدهما لايكون تاماً فلم يكف ، والكلام فى لعل قد تقدم مراراً

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عِلَمَنُوا لَا يَسْخُرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِٱلْأَلْقَابِ

ثم قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالآلقاب ﴾

وقد بينا أن السورة للارشاد بعد إرشاد فبعد الإرشاد إلى ماينبغي أن يكون عليه المؤمن مع الله تعالى و مع النبي صلى الله عليه و سلم و مع من يخالفهما و يعصيهما وهو ، الفاسق بين ماينبغي أن يكون عليه المؤمن مع المؤمن ، وقد ذكر ناأن المؤمن إماأن يكون حاضراً وإماأن يكون غائباً ، فإن كان حاضراً فلا ينبغي أن يسخر منه ولا يلتفت إليه بمـا ينافي التعظيم، وفي الآية إشارة إلى أمور ثلاثة مرتبة بعضها دون بعض وهي السخرية واللمز والنبز ، فالسخرية هي أن لاينظر الإنسان إلى أخيه بعين الإجلال ولايلتفت إليه ويسقطه عن درجته ، وحينتذ لايذكر مافيه من المعايب ، وهذا كما قال بعض الناس تراهم إذا ذكر عندهم عدوهم يقولون هو دون أن يذكر ، وأقل من أن يلتفت إليه ، فقال لاتحقروا إخوانكم ولا تستصغروهم (الثاني) هواللمز وهو ذكر مافي الرجل من العيب في غيبته وهذا دون الأول ، لآن في الأول لم يلتفت إليه ولم يرض بأن يذكره أحد وإنمـا جعله مثل المسخرة الذي لايغضب له ولا عليه ( والثالث) هو النبز وهو دون الثاني، لأن في هـذه المرتبة يضيف إليه وصفاً ثابتاً فيه يوجب بغضه وحط منزلته ، وأما النبز فهو مجرد التسمية وإن لم يكن فيه ، ودلك لأن اللقب الحسن والاسم المستحسن إذا وضع لواحد وعلقعليه لايكون معناه موجوداً ، فإن من يسمى سعداً وسعيداً قد لا يكون كذلك ، وكذا من لقب إمام الدين وحسام الدين لايفهم منه أنه كذلك وإنما هو علامة وزينة ، وكذلك النبز بالمروان ومروان الحمار لم يكن كذلك و إنماكان ذلك سمة ونسبة ، ولا يكون اللفظ مراداً إذا لم يرد به الوصف كما أن الأعلام كذلك، فإنك إذا قلت لمن سمى بعبد الله أنت عبد الله فلا تعبد غيره، وتريد به وصفه لاتكون قد أتيت باسم علمه إشارة فقال لاتتكبروا فتستحقروا إخوانكم وتستصغروهم بحيث لاتلتفوا إليهم أصلا، وإذا نزلتم عن هذا منالنعم إليهم فلا تعيبوا[هم] طالبين حطـدرجتهم والغض عن منزلتهم ، و إذا تركتم النظر في معايبهم ووصفهم يما يعيبهم فلا تسموهم بمايكرهو به ولا تقولوا هذا ليس بعيب يذكر فيه إنما هو اسم يتلفظ به من غير قصد إلى بيان صفة وذكر في الآية مباحث : ﴿ الْأُولَ ﴾ قوله ( لا يسخر قوم من قوم ) القوم اسم يقع على جمع من الرجال ولا يقع

على النساء و لا على الأطفال لأنه جمع قائم كصوم جمع صائم، والقائم بالأمور هم الرجال فعلى هذا الا قوام الرجال لا النساء ( فائدة ) وهي أن عدم الالتفات والاستحقار إنما يصدر في أكثر الاثمر من الرجال بالنسبة إلى الرجال ، لا أن المرأة في نفسها ضعيفة ، فاذا لم يلنفت الرجال إليها لا يكون لها أمر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم « النساء لحم على وضم إلا ما رددت عنه » وأما المرأة فلا يوجد منها استحقار الرجل وعدم التفاتها إليه لاضطرارها في دفع حوائجه [إليه] ، وأما الرجال بالنسبة إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فيوجد فيهم هذا النموع من القبح وهذا أشهر . ( المسألة الثانية ) قال في الدرجة العالية التي هي نهاية المذكر (عسى أن يكونوا خيراً منهم ) كسراً له و بغضاً لنكره ، وقال في المرتبة الثانية ( لا تلزوا أنفسكم ) جعلهم كا نفسهم لما نزلوا درجة وفعهم الله درجة و في الا ول جعل المسخور منه مثلا . وفي قوله (عسى أن يكونوا خيراً منهم) حكمة وهي أنه و جد منهم النكر الذي هو مفض إلى الإهمال و جعل نفسه خيراً منهم كما فعل إبليس حيث لم يلتفت إلى آدم وقال (أنا خير منه فصار) هو خيراً ، و يمكن نفسه خيراً منهم كما فعل إبليس حيث لم يلتفت إلى آدم وقال (أنا خير منه فصار) هو خيراً ، و يمكن أن يقال المراد من قوله ( أن يكونوا) يصيروا فإن من استحقر إنساناً لفقره أو وحدته أو ضعفه أن يقال المراد من قوله ( أن يكونوا) يصيروا فإن من استحقر إنساناً لفقره أو وحدته أو ضعفه لا يأمن أن يفتقر هو و يستفى الفقير ، و يضعف هو و يقوى الضعيف ،

( المسألة الثالثة ﴾ قال تمالى ( قوم من قوم ) ولم يقل نفس من نفس ، وذلك لا أن هذا فيه إشارة إلى منع التكبر والمتكبر في أكثر الا مريرى جبروته على رموس الا شهاد ، وإذا اجتمع في الخلوات مع من لا يلتفت إليه في الجامع يجعل نفسه متواضعاً ، فذكرهم بلفظ القوم منعاً لهم عما يفعلونه ،

(المسألة الرابعة ) قوله تعالى (ولا تلمزوا أنفسكم) فيه وجهان (أحدهما) أن عيب الأخ عائد إلى الأخ فإذا عاب عائب نفساً فكا نما عاب نفسه (وثانيهما) هو أنه إذا عابه وهو لايخلو من عيب يحاربه المعيب فيعيه فيكون هو بعيبه حاملا للغير على عيبه وكا نه هو العائب نفسه وعلى هذا يحمل قوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) أى أنكم إذا قتلتم نفساً قتلتم فتكونوا كا نكم قتلتم انفسكم ويحتمل وجها آخر ثالثاً وهو أن تقول لا تعيبوا أنفسكم أى كل واحد منكم فانكم إن فعلتم فقد عبتم أنفسكم ، أى كل واحد عاب كل واحد فصرتم عائبين من وجه معيبين من وجه ، وهذا الوجه ههنا ظاهر ولا كذلك في قوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ إن قيل قد ذكرتم أن هذا إرشاد للمؤمنين إلى مايجب أن يفعله المؤمن عند حضوره بعد الإشارة إلى مايفعله فى غيبته ، لمكن قوله تعالى (ولا تلمزوا) قيل فيه بأنه العيب خلف الإنسان والهمز هو العيب فى وجه الإنسان ، نقول ليس كذلك بل العكس أولى ، وذلك لانا إذا نظرنا إلى قلب الحروف دللن على العكس ، لأن لمز قلبه لزم وهمز قلبه هزم ، والأول يدل على القرب ، والثانى على البعد ، فإن قيل اللمز هو الطعن والعيب فى الوجه كان أولى مع أن كل واحد

بِئْسَ ٱلاَّسَمُ ٱلفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولِئِكَ هُمُ ٱلظَّالَمُونَ (١١» مَا أَيُّهَا ٱللَّانَ إِنَّا بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ وَلَا مَا أَيُّهَا ٱللَّآنَ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

قيل بمعنى واحد.

﴿ المسألة السادسة ﴾ قال تعالى ( ولا تنابزوا ) ولم يقل لا تنبزوا ، وذلك لأن اللماز إذ لمز فالملموز قد لا يجد فيه فى الحال عيباً يلمزه به و إنما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب فيو جد اللمز من جانب . وأما النبز فلا يعجز كل و احد عن الإتيان به ، فإن من نبز غيره بالحمار وهو ينبزه بالثور وغيره ، فالظاهر أن النبز يفضى فى الحال إلى التنابز ولا كذلك اللمز .

وقوله تعالى ﴿ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ﴾

قيل فيه إن المراد (بئس) أن يقول للمسلم يا يهودى بعد الإيمان أى بعد ما آمن فبئس تسميته بالكافر، ويحتمل وجها أحسن من هذا: وهو أن يقال هذا تمامللز جر، كا نه تعالى قال (ياأيها الذين آمنو الايسخر قوم من قوم، ولا تلمز و اولا تنابز و ا) فإنه إن فعل يفسق بعد ما آمن، والمؤمن يقبح منه أن يأتى بعد إيمانه بفسوق فيكون قوله تعالى (الذين آمنو اولم يلبسو ا إيمانهم بظلم) و يصير التقدير بئس الفسوق بعد الإيمان، وبنس أن تسمو ا بالفاسق بسبب هذه الافعال بعد ماسميتموهم مؤمنين.

قال تعالى ﴿ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ﴾ وهذا يحتمل وجهين (أحدهما) أن يقال هذه الآشياء من الصغائر فمن يصرعليه يصيرظالماً فاسقاً وبالمرة الواحدة لايتصف بالظلم والفسق فقال ومن لم يترك ذلك ويجعله عادة فهو ظالم (وثانيهما) أن يقال قوله تعالى (لا يسخر قوم) فقال ومن لم يترك ذلك ويحمله عن ذلك في المستقبل، وقوله تعالى (ومن لم يتب) أمرهم بالتوبة عما مضى وإظهار الندم عليها مبالغة في التحذير وتشديداً في الزجر، والأصل في قوله تعالى (ولا تنابزوا أسقطت إحدى التاءن كم أسقط في الاستفهام احدى الهمزتين فقال (سواء عليهم أنذرتهم) والحذف ههنا أولى لأن تاء الخطاب و تاء التفاعل حرفان من جنس واحد في كلمة وهمزة الاستفهام كلمة برأسها وهمزة أنذرتهم أخرى واحتمال حرفين في كلمتين أسهل من احتماله في كلمة ، ولهذا وجب الإدغام في قولنا مد ، ولم يجب في قولنا امدد ، و[في] قولنا مرونا .

ثم قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اجْتَفَهُوا كَثْيُراً مِنَ الظِّنَ إِنْ بِعَضِ الظِّنَ إِثْمَ ، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله فَكُرِهُ مُوهُ وَاتَّقُوا آللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَحيمُ «١٢»

تواب رحيم ﴾

لأن الظن هو السبب فيما تقدم وعليه تبنى القبائح ، ومنه يظهر العدو المكاشح والقائل إذا أوقف أموره على اليقين فقلما يتيقن فى أحد عيباً فيلمزه به ، فإن الفعل فى الصورة قد يكون قبيحاً ، وفى نفس الامر لا يكون كذلك ، لجواز أن يكون فاعله ساهياً أو يكون الرائى مخطئاً ، وقوله (كثيراً) إخراج للظنون التى عليها تبنى الخيرات قال النبي صلى الله عليه وسلم « ظنوا بالمؤمن خيراً » وبالجلة كل أمر لا يكون بناؤه على اليقين ، فالظن فيه غير مجتنب مثاله حمم الحاكم على قول الشهود و براءة الذمة عند عدم الشهود إلى غيرذلك فقوله (اجتنبوا كثيراً) وقوله تعالى (إن بعض الظن إثم) إشارة إلى الاحد بالأحوط كما أن الطريق المخوفة لا يتفق كل مرة فيه قاطع بعض الظن إثم) إشارة إلى الأحد بالأحوط كما أن الطريق المخوفة لا يتفق كل مرة فيه قاطع طريق . لكنك لاتسلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين إلا إذا تعين فتسلكه مع رفقة كذلك الظن ينبغي بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ .

ثم قال تعالى (ولا تجسسوا) إتماماً لما سبق لأنه تعالى لما قال (اجتنبوا كثيراً من الظن) فهم منه أن المعتبراليقين فيقول القائل أنا أكشف فلاناً يعنى أعلمه يقيناً وأطلع على عيبه مشاهدة فأعيب فأكون قد اجتنبت الظن فقال تعالى: ولا تتبعو الظن ، ولا تجتهدوا في طلب اليقين في معايب الناس.

ثم قال تعالى (ولا يغتب بعضكم بعضاً) إشارة إلى وجوب حفظ عرض المؤمن فى غيبته وفيه معان (أحدها) فى قوله تعالى (بعضكم بعضاً) فإنه للعموم فى الحقيقة كقوله (لا تلمزوا أنفسكم) وأما من اغتاب فالمغتات أولا يعلم عيبه فلا يحمل فعله على أن يغتابه فلم يقل ولا تغتابوا أنفسكم لما أن الغيبة ليست حاملة للعائب على عيبه من اغتابه، والعيب حامل على العيب (ثانيها) أنفسكم لما أن الغيبة ليست حاملة للعائب على عيبه من اغتابه، والعيب حامل على العيب (ثانيها) لو قائل هذا المعنى كان حاصلا بقوله تعالى : لا تغتابوا ، مع الاقتصار عليه نقول لا ، وذلك لان الممنوع اغتياب المؤمن فقال (بعضكم بعضاً) وأما الكافر فيعلن ويذكر بما فيه وكيف لا والفاسق يجوز أن يذكر بما فيه عند الحاجة (ثالثها) قوله تعالى (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخله ميتا) دليل على أن الاغتياب المؤمنون إخوة) فلا أخوة إلا بين المؤمنين ، ولا منع بأكل لحم الآخ ، وقال من قبل (إيما المؤمنون إخوة) فلا أخوة إلا بين المؤمنين ، ولا منع ما الحكمة فى هذا التشبيه ؟ نقول هو إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه ولحمه ، وهذا من باب القياس الظاهر ، وذلك لان عرض المر أشرف من لحمه ، فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحوم الناس لم العدو يحمله الغضب على مضغ لحم العدو ، فقال أصدق الأصدقا. من ولدته أمك ، فأكل لحمه أقبح العدو ، فقال أصدق الأصدقا. من ولدته أمك ، فأكل لحمه أقبح

ما يسكون، وقوله تعالى (ميتاً) إشارة إلى دفع وهم، وهو أن يقال القول فى الوجه يؤلم فيحرم، وأما الاغتياب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يؤلم، فقال أكل لحم الا خوهو ميت أيضاً لا يؤلم، ومع هذا هو فى غاية القبح لما أنه لو اطلع عليه لتألم، كما أن الميت لو أحس بأكل لحم لآله، وفيه معنى: وهو أن الاغتياب كا كل لحم الآدى ميتاً، ولا يحل أكله إلا للمضطر بقدر الحاجة، والمضطر إذا وجد لحم الشاة الميتة ولحم الآدى الميت فلا يأكل لحم الآدى، فكذلك المغتاب أن وجد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب، وقوله تعالى (ميتاً) حال عن اللحم أو عن الاخم أو نو جد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب، وقوله تعالى (ميتاً) حال عن اللحم أو عن الاخم أو يو جد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب، وقوله تعالى وسلم هما أبين من حى فهو من الاخر، فإن قيل اللحم لا يكون ميناً، قلنا بلى قال الذي صلى الله عليه وسلم هما أبين من حى فهو ميت في فيد أن قيل المفتول القائل: مررت بأخي زيد قائماً، ويريد كون زيداً قائماً، قلنا بجوز أن يجوز أن تقول ضربت وجهه آثماً، أى وهو آثم، أى صاحب الوجه، فا أنك إذا ضربت وجهه فقد ضربته، ولا يجوز أن تقول مرقت ثوبه آثماً، فتجعل الآثم حالا من غيرك، وقوله تعالى فضربته، ولا يجوز أن تقول مرقت ثوبه آثماً، فتجعل الآثم حالا من غيرك، وقوله تعالى في همالتان:

(المسألة الأولى العائد إليه الضمير يحتمل وجوها (الأول) وهو الظاهر أن يكون هو الأكل، لأن قوله تعالى (أيحب أحدكم أن يأكل) معناه أيحب أحدكم الأكل، لأن أن مع الفعل تكون للمصدر، يعنى فكرهتم الأكل (الثانى) أن يكون هو اللحم، أى فكرهتم اللحم (الثالث) أن يكون هو اللحم، أى فكرهتم اللحم ميتاً (الثالث) أن يكون هو الميت فى قوله (ميتاً) وتقديره: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيمه ميتاً متغيراً فكرهتموه، فكا نه صفة لقوله (ميتاً) ويكون فيمه زيادة مبالغة فى التحذير، يعنى الميتة إن أكلت فى الندرة لسبب كان نادراً، ولكن إذا أنتن وأروح وتغير لا يؤكل أصدلا، فكذلك ينبغى أن تكون الغيبة.

﴿ المسأله الثانية ﴾ الفاء فى قوله تعالى (فكرهتموه) تقتضى وجود تعلق ، فما ذلك ؟ نقول فيه وجوه (أحدها) أن يكون ذلك تقدير جواب كلام ،كا نه تعالى لما قال (أيحب) قيل فى جوابه ذلك (وثانيها) أن يكون الاستفهام فى قوله (أيحب) للانكار ،كا نه قال : لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه إذا ولا يحتاج إلى إضهار (وثالثها) أن يكون ذلك التعلق هو تعلق المسبب بالسبب ، وترتبه عليه كما تقول : جاء فلان ماشياً فتعب ، لأن المشى يورث التعب ، فكدا قوله (ميتاً) لأن الموت يورث النفرة إلى حد لا يشتهى الإنسان أن يبيت في بيت فيه ميت ، فكدا في يقربه بحيث يأكل منه ، ففيه إداً كراهة شديدة ، فكذلك ينبغى أن يكون حال الغمة .

ثم قال تعالى ( واتقوا الله إن الله تواب رحيم ) عطف على ما تقدم من الأوامر والنواهي،

## يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللهِ أَنْقَيْكُمْ إِنَّ ٱللهَ عَلَيْمَ خَبِيرٌ ١٣٠٠

أى اجتنبوا واتقوا، وفى الآية لطائف: منها أن الله تعالى ذكر فى هذه الآية أموراً ثلاثة مرتبة بيانها، هو أن تعالى قال (اجتنبوا كثيراً) أى لا تقولوا فى حق المؤمنين ما لم تعلموه فيهم بناء على الظن ، ثم إذا سئلتم على المظنونات، فلا تقولوا نحن نكشف أمورهم لنستيقنها قبل ذكرها، ثم إن علم ، ثم نهى عن طلب ذلك العلم ، ثم نهى عن ذكر ما علم ، ومنها أن الله تعالى لم يقل اجتنبوا أن تقولوا أمراً على خلاف ما تعلمونه ، ولا قال اجتنبوا الشك ، بل أول ما نهى عنه هو القول بالظن ، وذلك لأن القول على خلاف العلم كذب وافتراه ، والقول بالشك ، والرجم بالغيب سفه بالظن ، وذلك لأن القول على خلاف العلم كذب وافتراه ، والقول بالشك ، والرجم بالغيب سفه بالإيمان يمنعهم من الافتراه والارتياب الذى هو دأب الكافر . وإنما منعهم عما يكثر وجوده فى المسلمين ، ولذلك قال فى الآية (لايسخر) ومنها أنه ختم الآيتين بذكر التوبة ، فقال فى الأولى المسلمين ، ولذلك قال فى الآية (لايسخر) ومنها أنه ختم الآيتين بذكر التوبة ، فقال فى الأولى لمناكن الابتداء بالنهى فى قوله (لا يسخر قوم من قوم) ذكر النفى الذى هو قريب من النهى ، وفى الآية الثانية لما كان الابتداء بالأمر فى قوله (اجتنبوا) ذكر الارتياب الذى هو قريب من النهى ، وفى الآية الثانية لما كان الابتداء بالأمر فى قوله (اجتنبوا) ذكر الارتياب الذى هو قريب من النهى ،

ثم قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَا كُمْ مَن ذَكُرُ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَا كُمْ شَعُو بَأَ وَقَبَائُلُ لَتَعَارِفُوا إِن أَكْرُمُكُمْ عَنْدُ اللَّهُ أَتْقَاكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمَ خَبِيرٍ ﴾ .

تبييناً كما تقدم و تقريراً له ، و ذلك لأن السخرية من الغير والعيب إن كان بسبب التفاوت في الدين والإيمان ، فهو جائز لما بينا أن قوله (لا يغتب بمضكم بعضاً) و قوله (و لا تلمزوا أنفسكم) منع من عيب المؤمن وغيبته ، وإن لم يكن لذلك السبب فلا يجوز ، لأن الناس بعمومهم كفاراً كانوا أومؤمنين يشتركون فيها يفتخر به المفتخر غير الإيمان والكفر ، والافتخار إن كان بسبب الغنى ، فالمكافر قد يكون غنياً ، والمؤمن فقيراً و بالعكس ، وإن كان بسبب النسب ، فالمكافر قد يكون نسيباً ، والمؤمن قد يكون عبداً أسود و بالعكس ، فالناس فيها ليس من الدين والتقوى متساوون متقاربون ، وشيء من ذلك لا يؤثر مع عدم التقوى ، فإن كل من يتدن بدين يعرف أن من يوافقه في دينه أشرف عن يخالفه فيه ، وإن كان أرفع نسباً أو أكثر نشباً ، فكيف من له الدين الحق وهو فيه راسخ ، وكيف يرجح عليه من دونه فيه بسبب غيره ، وقوله تعالى ( يا أيها

الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) فيه وجهان (أحدهما) من آدم وحواه (ثانيهما) كل واحد منكم أيها الموجودون وقت النداء خلقناه من أب وأم، فإن قلنها إن المراد هو الأول، فذلك إشارة إلى أن لا يتفاحر البعض على البعض لكونهم أبناه رجل واحد، وامرأة واحدة، وإن قلنه إن المراد هو الثانى، فذلك إشارة إلى أن الجنس واحد، فإن كل واحد خلق كما خلق الآخر من أب وأم، والتفاوت في الجنس دون التفاوت في الجنسين، فإن من سنن التفاوت أن لا يكون تقدير التفاوت بين الدباب والذئاب، لكن التفاوت الذي بين الناس بالكفر والإيمان كالتفاوت الذي بين الجنسين، لا أن الكافر جماد إذ هو كالا نعام، بل أضل. والمؤمن إنسان في المعنى الذي ينبغي أن يكون فيه، والتفاوت في الإنسان تفاوت في الحس لا في الجنس. إذ كلهم من ذكر وأنثى، فلا يبقى لذلك عند هذا اعتبار، وفيه مباحث:

(البحث الأولى) فإن قيل هذا مبنى على عدم اعتبار النسب، وليس كذلك فإن للنسب اعتباراً عرفاً وشرعاً ، حتى لا يجوز تزويج الشريفة بالنبطى ، فنقول إذا جاء الأمر العظيم لا يبقى الاثر مر الحقير معتبراً ، وذلك فى الحس والشرع والعرف . أما الحس فلان الكواكب لا ترى عند طلوع الشمس ، ولجناح الذباب دوى ولا يسمع عند ما يكون رعد قوى . وأما فى العرف ، فلأن من جاء مع الملك لا يبقى له اعتبار ولا إليه التفات . إذا علمت هذا فيهما فنى الشرع كذلك ، إذا جاء الشرف الديني الإلهى ، لا يبقى لا مر هناك اعتبار ، لا لنسب ولا لنشب ، ألا ترى أن الكافر وإن كان من أعلى الناس نسباً ، والمؤمن وإن كان من أدونهم نسباً ، لا يقاس أحدهما الكافر وإن كان من أعلى الناس نسباً ، والمؤمن وإن كان من أدونهم نسباً ، لا يقاس أحدهما بالآخر ، وكذلك ما هو من الدين مع غيره ، ولهمذا يصلح للمناصب الدينية كالقضاء والشهادة كل شريف ووضيع إذا كان ديناً عالماً صالحاً ، ولا يصلح لشيء منها فاستى ، و إن كان قرشي النسب ، وقاروني النشب ، ولحن إذا اجتمع في اثنين الدين المتين ، وأحدهما نسيب ترجح قرشي النسب عند الناس لاعند الله لأن الله تعالى يقول ( وأن ليس للانسان إلا ماسعى) وشرفي النسب اليس مكتسباً ولا يحصل بسعى .

﴿ البحث الثانى ﴾ ما الحكمة فى اختيار النسب من جملة أسباب التفاخر ، ولم يذكر المال؟ نقول الأمور التى يفتخر بها فى الدنيا و إن كانت كثيرة لكن النسب أعلاها ، لأن المال قد يحصل للفقير فيبطل افتخار المفتخر به ، والحسن والسن ، وغير ذلك غير ثابت دائم ، والنسب ثابت مستمر غير مقدور التحصيل لمن ليس له ذلك ، فاختاره الله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوى ليعلم منه بطلان غيره بالطريق الأولى .

﴿ البحث الثالث ﴾ إذا كان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى فهل لقوله تعالى ( إنا خلقناكم ) فائدة ؟ نقول نعم، وذلك لآنكل شيء يترجح على غيره، فإما أن يترجح بأمر فيه يلحقه، ويترتب عليه بعد وجوده، وإما أن يترجح عليه بأمر هو قبله، والذي بعده بأمر هو قبله، والذي بعده

كالحسن والقوة وغيرهما من الأوصاف المطلوبة من ذلك الشيء ، والذي قبله فإما راجع إلى الأصل الذي منه وجد ، أو إلى الفاعل الذي هو له أوجد ، كما يقال في إنامين هذا من النحاس وهذا من الفضة ، ويقال هذا عمل فلان ، وهذا عمل فلان ، فقال تعالى لا ترجيح فيما خلقتم منه لأنكم كلم من ذكر وأنثى ، ولا بالنظر إلى جاعله كم لأنكم كله كاله خلقه كم الله ، فإن كان بينه تفاوت يكون بأمور تلحقكم وتحصل بعد وجودكم وأشر فها التقوى والقرب من الله تعالى .

ثم قال تعالى ( وجعلنا كم شعوباً وقبائل ) وفيه وجهان : ( أحدهما ) ( جعلنا كم شعوباً ) متفرقة لايدري من بجمعكم كالعجم، وقبائل بجمعكم واحد معلوم كالعرب وبني اسرائيل (وثانهما) ( جعلنا كم شعوباً ) داخلين في قبائل ، فإن القبيلة تحتها شعوب ، وتحت الشعوب البطون وتحت البطون الأفخاذ، وتحت الأفحاذ الفصائل، وتحت الفصائل الأقارب، وذكر الأعم لأنه أذهب للافتخار ، لأن الأمرالاعم منها يدخله فقراء وأغنياء كثيرة غير محصورة ، وضعفاء وأقوياء كثيرة غير معدودة ، ثم بين فائدة ذلك وهي التعارف وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن فائدة ذلك التناصر لا التفاخر (و ثانيهما) أن فائدته التعارف لا التناكر ، واللمز والسخرية والغيبة تفضى إلى التناكر لا إلى التعارف وفيه معان لطيفة ( الأولى ) قال تعالى ( إنا خلقناكم ) وقال ( وجعلناكم ) لأن الخلق أصل تفرع عليه الجعل ( شعو باً ) فإن الا ول هو الخلق والإيجاد ، ثم الاتصاف بمــا اتصفو ا به، لكن الجعل شعوباً للتعارف والخلق للعبادة كما قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) واعتبار الأصل متقدم على اعتبار الفرع ، فاعلم أن النسب يعتبر بعد اعتبار العبادة كما أنالجعل شعوباً يتحقق بعد مايتحقق الخلق ، فإنكان فيسكم عبادة تعتبر فيمكم أنسابكم وإلا فلا (الثانية ) قوله تعالى (خلقناكم ، وجعلناكم ) إشارة إلى عدم جواز الافتخار لا ُن ذلك ليس السعيكم ولا قدرة لكم على شيء من ذلك ، فكيف تفتخرون بما لا مدخل لكم فيه ؟ فإن قيل الهداية والضلال كذلك لقوله تعالى ( إنا هديناه السبيل ، نهدى من نشا. ) فنقول أثبت الله لنا فيه كسباً مبنياً على فعل ، كما قال الله تعالى ( فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) .

ثم قال تعالى (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) وأما فى النسب فلا (الثالثة) قوله تعالى (لتعارفوا) إشارة إلى قياس خنى، وبيانه هو أنه تعالى قال: إنكم جعلتم قبائل لتعارفوا وأنتم إذا كنتم أقرب إلى شريف تفتخرون به فخلقكم لتعرفوا ربكم، فإذا كنتم أقرب منه وهو أشرف الموجودات كان الاحق بالافتخار هناك من الكل الافتخار بذلك (الرابعة) فيه إرشاد إلى برهان يدل على أن الافتخار ليس بالا نساب، وذلك لا أن القبائل للتعارف بسبب الانتساب إلى شخص فإن كان ذلك الشخص شريفاً لم يصح، فشرف ذلك فانكان ذلك الشخص شريفاً صح الافتخار فى ظنكم، وإن لم يكن شريفاً لم يصح، فشرف ذلك الرجل الذي تفتخرون به هو بانتسابه إلى فصيلة أو باكتساب فضيلة، فإن كان بالانتساب لزم الإنتها، وإن كان بالانتساب لانها للانتها، وإن كان بالانتساب فالمنبذ، فكيف

يفتخربالاب وأب الاب على من حصل له من الحظ والخير مافضل به نفسه عن ذلك الاب والجد؟ اللهم إلا أن يجوز شرف الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحداً لا يقرب من من الرسول فى الفضيلة حتى يقول أنا مثل أبيك، ولكن فى هذا النسب أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشرف لمن انتسب اليه بالاكتساب، ونفاه لمن أرادالشرف بالانتساب، فقال «نحن معاشر الانتساب، فقال «الحن معاشر الانتساب، وإنما نورث بالاكتساب، سمعت أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسان كان فى النسب أقرب الناس إلى على عليه بالاكتساب، سمعت أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسان كان فى النسب أقرب الناس إلى اليالتبرك به السلام غير أنه كان فاسقاً، وكان هناك مولى أسود تقدم بالعلم والعمل، ومال الناس إلى التبرك به فاتفق أنه خرج يوماً من بيته يقصد المسجد، فاتبعه خلق فلقيه الشريف سكران، وكان الناس يطردون الشريف و يبعدونه عن طريقه، فغلبهم و تعلق بأطراف الشيخ وقال له: ياأسود الحوافر والشوافر، ياكافر ابن كافر. أنا ابن رسول الله أذل وتجل! وأذم و تكرم! وأهان و تعان! فهم والشوافر، ياكافر ابن كافر. أنا ابن رسول الله أذل وتجل! وأذم و تكرم! وأهان و تعان! فهم والشوبه وأخذت سيرة أبي وسودت باطنى و سودت باطنى و سودت باطنى مع أبي وعملوا معه ما يعمل مع أبيك ورأوك في سيرة أبيك ورأوك في سيرة أبي في ابنأ بيك وظنوك أبيك وأخذت سيرة أبيك وأخذت ما يعمل مع أبي وعملوا مع ما يعمل مع أبيك!.

مم قال تعالى (إن أكر محكم عند الله أتقاكم) وفيه وجهان: (أحدهما) أن المراد من يكون أتقى يكون أتقى يكون عند الله أكرم أى التقوى تفييد الإكرام (ثانيهما) أن المراد أن من يكون أكرم عندالله يكون أتقى أى الإكرام يورث التقوى كما يقال: المخلصون على خطر عظيم، والأول أشهر والثانى أظهر لائن المذكور ثانيا ينبغى أن يكون محمولا على المذكور أولا، فى الظاهر فيقال الاكرام للتقى ليكن ذو العموم فى المشهور هو الأول. يقال ألذ الائطعمة أحلاها أى المدة بقدر الحلاوة بقدر المذة . وهى إثبات لكون التقوى متقدمة على كل فضيلة ، فإن قيل التقوى من الأعمال والعلم أشرف قال النبي ويتياليني «لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ، نقول التقوى ثمرة العلم قال الله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) فلا تقوى ألس فالمتقى العالم ألم عليه أو العالم الذي لا يتقى حصب جهنم ، وأما إلا للعالم ، فالمتقى الله عليه الفقيه فهو الذي لا علم له ، وحينتذ لا يكون عنده من خشية الله نصاب العالم ، ولعله يعبده مخافة الإلقاء في النار ، فهو كالمكره أو لدخول الجنة ، فهو يعمل كالفاعل له أجرة ويرجع إلى بيته ، والمتقى هو العالم بالله المواظب لبابه أى المقرب إلى جنابه عنده يبيت ، وفيه مباحث :

﴿ البحث الأول ﴾ الخطاب مع الناس والأكرم يقتضي اشتراك الكل في الكرامة ولاكرامة

قَالَت ٱلْأَعْرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَكَّا يَدْخُلِ
آلْا يَمَانُ فَى قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ
ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤)

للكافر ، فإنه أصل من الأنعام وأذل من الهوام ، نقول ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله تعالى (ولقد كرمنا بنى آدم) لأن كل من خلق فقد اعترف بربه ،كا أنه تعالى قال من استمر عليه لوزاد زيد فى كرامته ، ومن رجع عنه أزيل عنه أثر الكرامة (الثانى) ماحد النقوى ومن الاتقى القول أدنى مراتب التقوى أن يحتنب العبد المناهى ويأتى بالأوام ولا يقرو لايأمن إلا عندهما فإن اتفق أن ارتكب منهيا لا يأمن ولا يتكل له بل يتبعه بحسنة ويظهر عليه ندامة وتوبة ، ومتى الرتكب منهيا وما تاب فى الحال واتكل على المهلة فى الأجل ومنعه عن التذاكر طول الأمل فليس بمتق ، أما الاتق فهو الذى يأتى بما أمر به ويترك ما نهى عنه وهو مع ذلك خاش ربه لا يشتغل بغير الله ، فينور الله قلبه ، فإن التفت لحظة إلى نفسه أو ولده جعل ذلك ذنبه ، وللأولين النجاة لقوله تعالى (ثم ننجى الذين اتقوا) وللآخرين السوق إلى الجنة لقوله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فبين من أعطاه السلطان بستاناً وأسكنه فيه ، وبين من استخلصه لنفسه يستفيد كل يوم بسبب القرب منه بساتين وضياعاً بون عظيم .

ثم قال تعالى ( إن الله عليم خبير ) أى عليم بظواهركم ، يعلم أنسابكم خبير ببواطنكم لاتخنى عليه أسراركم ، فاجعلوا التقوى عملكم وزيدوا فى النقوى كما زادكم .

ثم قال تعالى ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورصوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم ﴾ لما قال تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) والأتنى لا يكون إلا بعد حصول التقوى، وأصل الإيمان هو الاتقاء من الشرك، قالت الأعراب لنا النسب الشريف، وإنما يكون لنا الشرف، قال الله تعالى: ليس الإيمان بالقول إنما هو بالقلب، فما آمنتم لأنه خبير يعلم ما في الصدور، ولكن قولوا (أسلمنا) أي انقدنا واستسلمنا، قيل إن الآية نزلت في بني أسد، أظهروا الإسلام في سنة مجدبة طالبين الصدقة ولم يكن قلبهم مطمئناً بالإيمان، وقد بينا أن ذلك كالتاريح للنزول لا للاختصاص مهم، لأن كل من أظهر فعل المتقين وأراد أن يصير له ماللا تقييا، من الإكرام لا يحصل له ذلك، لأن التقوى من عمل القلب، وقوله تعالى (قل لم تؤمنوا) في الإكرام لا يحصل له ذلك، لأن التقوى من عمل القلب، وقوله تعالى (قل لم تؤمنوا) في

(المسألة الأولى) قال تمالى (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً) وقال ههنا (قل لم تؤمنوا) مع أنهم ألقوا إليهم السلام، نقول إشارة إلى أن عمل القلب غير معلوم واجتناب الظن واجب، وإنما يحكم بالظاهر فلا يقال لمن يفعل فعلا هو مرائى، ولا لمن أسلم هومنافق، ولكن الله خبير بما فى الصدور، إذا قال فلان ليس بمؤمن حصل الجزم، وقوله تمالى (قل لم تؤمنوا) فهو الذي جوز لنا ذلك القول، وكان معجزة للذي يَرَافِي حيث أطلعه الله على الغيب وضمير قلوبهم. فقال لنا: أنتم لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً لعدم علمكم بما فى قلبه.

وغيرهما من حروف النفي لا يجزم، فما الفرق بينهما؟ نقول لم ولما يفعلان بالفعل ما لا يفعل به غيرهما من حروف النفي لا يجزم، فما الفرق بينهما؟ نقول لم ولما يفعلان بالفعل ما لا يفعل به غيرهما، فإنهما يغيران معناه من الاستقبال إلى المضى، تقول لم يؤمن أمس و آمن اليوم، ولا تقول لا يؤمن أمس، فلما فعلا بالفعل ما لم يفعل به غيرهما جزم بهما، فإن قيل مع هذا لم جزم بهما غاية ما في الباب أن الفرق حصل، ولكن ما الدليل على وجوب الجزم بهما؟ نقول لان الجزم والقطع بحمل في الأفعال الماضية. فإن من قال قام حصل القطع بقيامه، ولا يجوز أن يكون ما قام والا فعال المستقبلة إما متوقعة الحصول وإما بمكنة غير متوقعة، ولا يحصل القطع والجزم فيه، فإذا كان لم ولما يقلبان اللفظ من الاستقبال إلى المضى كانا يفيدان الجزم والقطع في المعنى فيه ، فإذا كان لم ولما يقلبان اللفظ من الاستقبال إلى المضى كانا يفيدان الجزم ما ذكر نا، وهذا في الأم يغيد لا بدمن وقوعه و أن في الشرط تغير، وذلك لأن إن تغير معنى الفعل من المضى إلى الاستقبال كما فيه لا بدمن وقوعه و أن في الشرط تغير، وذلك لأن إن تغيره معنى الفعل من المضى إلى الاستقبال كما أن المخيى، تأول المنافق و في المنافق و في لا وم الدخول على الافعال و تغييره معنى الفعل صار جازه الشبه لفظى، أما الجزاء فجزم لما ذكرنا من المهنى، فإن الجزاء يجزم بوقوعه عندوجود الشرط، فالجزم لفظى، أما الجزاء فجزم لما ذكرنا من المهنى، فإن الجزاء يجزم بوقوعه عندوجود الشرط، فالجزم لفظى، أما المجزاء فيزم لما ذكرنا من المهنى، فإن الجزاء يجزم بوقوعه عندوجود الشرط، فالجزم إذا إما لمعنى أو لشبه لفظى، أما الجزاء فحزه لما ذكرنا من المعنى، فإن الجزاء يحزم بوقوعه عندوجود الشرط، فالجزم الخذا إما لمعنى أو لشبه لفظى، كما أن الجزاء كذلك فى الإضافة و فى الجرف.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله تعالى (ولكن قولوا) يقتضى قولا سابقاً مخالفاً لما بعده ،كقولنا (لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا) وفى ترك التصريح به إرشاد وتأديبكا نه تعالى لم يجز النهى عن قولهم (آمنا) فلم يقل لاتقولوا آمنا وأرشدهم إلى الامتناع عن الكذب فقال (لم تؤمنوا) فإن كنتم تقولون شيئاً فقولوا أمراً عاماً ، لا يلزم منه كذبكم وهو كقولهم (أسلمنا) فإن الإسلام بمعنى الانقياد حصل .

﴿ المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةِ ﴾ المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة ، فكيف يفهم ذلك مع هذا؟ نقول بين المام والخاص فرق ، فالإيمان. لا يحصل إلا بالقلب وقد يحصل باللسان ، والإسلام أعم

لكن العام فى صورة الخاص متحدَّمع الخاص ، ولا يكون أمراً آخر غيره . مثاله الحيوان أعم من الانسان لكن الحيوان فى صورة الإنسان ليس أمراً ينفك عن الإنسان ولا يجوز أن يكون ذلك الحيوان حيواناً ولا يكون إنساماً ، فالعام والخاص مختلفان فى العموم متحدان فى الوجود ، فكذلك المؤمنين . فأ وجدنا من كان فيها من المسلمين ) إن شاء الله تعالى .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قوله تعالى ( ولما يدخل الإيمان في فلو بكم ) هل فيه معنى قوله تعالى (قل لم تؤمنوا)؟ نقول نعم و بيانه من و جوه (الأول) هو أنهم لما قالوا آمنا و قيل لهم (لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) قالوا إذا أسلمنا فقيد آمنا ، قيل لا فإن الإيمان من عمل القلب لاغير والإسلام قد يكون عمل اللسان ، وإذاكان ذلك عمل القلب ولم يدخل في قلو بكم الإيمان لم تؤمنوا (الثانى) لما قالوا آمنا وقيل لهم لم تؤمنوا قالوا جدلا قد آمنا عن صدق نية مؤكدين لما أخبروا فقال (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) لأن لما يفعل يقال في مقابلة قد فعل ، ويحتمل أن يقال بأن الآية فيها إشارة إلى حال المؤلفة إذا أسلموا ويكون إيمانهم بعد ضعيفاً قال لهم (لم تؤمنوا) لأن الإيمان إيمان والايمان والإيمان إلى المؤلفة إذا أسلموا ويكون إيمانهم بعد ضعيفاً قال لهم (لم تؤمنوا) لأن تطيعوا الله ورسوله) يكمل لكم الأجر ، والذي يدل على هذا هوأن لما فيها معنى التوقع والانتظار، والإيمان إما أن يكون بفعل المؤمن واكتسابه ونظره في الدلائل ، وإما أن يكون إلهاماً يقع والإيمان في قلبكم أي ولا دخل الإيمان في قلبكم إلهاماً من غير فعلكم فلا إيمان لكم حينئذ . ثم إنه تعالى قلوبكم) أي ولا دخل الإيمان في قلبكم إلهاماً من غير فعلكم فلا إيمان لكم حينئذ . ثم إنه تعالى الإيمان قال لما يدخل بحرف ليس فيه معنى الانتظار لقصور نظرهم وفتور فكرهم، وعند فعل الإيمان قال لما يدخل بحرف فيه معنى الانتظار لقصور نظرهم وفتور فكرهم، وعند فعل الإيمان قال لما يدخل بحرف فيه معنى التوقع لظهور قوة الإيمان ، كا نه يكاد يغشي القلوب بأسرها.

ثم إنه تعالى قال (وإن تطيعوا الله ورسوله لايلتكم) أى لاينقصكم والمراد أنكم إذا أتيتم عما يليق بضعفكم من الحسنة فهو يؤتيكم ما يليق به من الجزاء، وهذا لان من حمل إلى ملك فاكهة طيبة يكون ثمها في السوق درهما، وأعطاء الملك درهما أو ديناراً ينسب الملك إلى قلة العطاء بل البخل، فليس معناه أنه يعطى مثل ذلك من غير نقص، بل المعنى يعطى ما تتوقعون بأعمالكم من غير نقص. وفيه تحريض على الإيمان الصادق، لان من أتى بفعل من غير صدق نية يضيع عمله ولا يعطى عليه أجراً فقال (وإن تطيعوا) وتصدقوا لا ينقص عليكم، فلا تضيعوا أعمالكم بعدم الاخلاص، وفيه أيضاً تسلية لقلوب من تأخر إيمانه، كأنه يقول غيرى سبقني وآمن حين بعدم الاخلاص، وفيه أيضاً تسلية لقلوب من تأخر إيمانه، كأنه يقول غيرى سبقني وآمن حين كان النبي وحيداً وآواه حين كان ضعيفاً، ونحن آمناعند ما يحزناءن مقاو مته و غلبنا بقوته، فلا يكون لا يانا وقع ولا لنا عليه أجر، فقال تعالى إن أجركم لا ينقص وما تتوقعون تعطون، غاية ما في الباب أن التقدم يزيد في أجورهم، وماذا عليكم إذا أرضاكم الله أن يعطى غيركم من خرائن رحمته الباب أن التقدم يزيد في أجورهم، وماذا عليكم إذا أرضاكم الله أن يعطى غيركم من خرائن رحمته

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمَنُونَ ٱللَّهِ مَا وَاللَّهِ أَوْلِئَكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ «١٥» قُلْ أَتْعَلَمْوُنَ ٱللَّهَ بِأُمُو اللَّهُ مَوْ الله عُلَمْ الله أَوْلِئَكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ «١٥» قُلْ أَتْعَلَمْوُنَ ٱلله بِعُلَمْ مَا فِي ٱللهُ مُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلَيمُ ١٦٠ مِنْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلَيمُ مَا فَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَلَيمُ مَا فَى اللهُ عَلَيْهُمُ أَنْ مَا فَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ النّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا فِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

رحمة واسعة ، وما حالكم فى ذلك إلا حال ملك أعطى واحداً شيئاً وقال لغيره ماذا تتمنى ؟ فتمنى عليه بلدة واسعة وأموالافأعطاه ووفاه . ثم زاد ذلك الأول أشياء أخر من خزائنه فإن تأذى من ذلك يكون بخلاو حسداً ، وذلك فى الآخرة لايكون ، وفى الدنيا هومن صفة الأراذل ، وقوله تعالى (إن الله غفور رحيم )أى يغفر لكم ما قد سلف وير حمكم بما أتيتم به .

ثم قال تعالى ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم

وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ﴾ .

إرشاداً الأعراب الذين قالوا آمنا إلى حقيقة الإيمان فقال إن كنتم تريدون الإيمان فالمؤمنون من آمن بالله ورسوله (ثم لم يرتابوا) يعنى أيقنوا بأن الإيمان إيقان، وثم للتراخى فى الحكاية، كا نه يقول آمنوا ثم أقول شيئاً آخر لم يرتابوا، ويحتمل أن يقال هو للتراخى فى الفعل تقديره آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الحشر والنشر، وقوله تعالى ( وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ) يحقق ذلك، أى أيقنوا أن بعد هذه الدار داراً فجاهدوا طالبين العقى، وقوله (أولئك هم الصادقون) فى إيمانهم، لاالأعراب الذين قالوا قولا ولم يخلصوا عملا.

ثم قال تعالى ﴿ قُلُ أَتَعْلَمُونَ اللهُ بِدَيْنَكُمُ وَاللّهِ يَعْلَمُ مَا فَى السَّمُواتِ وَمَا فَى الْأَرْضُ وَاللّهُ بِكُلّ نبىء عليم ﴾ .

وانه عالم به لا يخفى عليه شي. ، وفيه إشارة إلى أن الدين ينبغى أن يكون لله وأنتم أظهر تموه النا لا لله ، فلا يقبل منكم ذلك .

وقوله تعالى ﴿ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان إن كنتم صادقين ﴾ .

يقرر ذلك ويبين أن إسلامهم لم يكن لله ، وفيه لطائف (الأولى) في قوله تعالى ( يمنون عليك

## إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨»

زيادة بيان لقبيح فعلهم وذلك لآن الإيمان له شرفان (أحدهما) بالنسبة إلى الله تعالى وهو تعزيه الله عن الجهل الله عن الشهرك و توحيده فى العظمة (وثانيهما) بالنسبة إلى المؤمن فإنه ينزه النفس عن الجهل ويزينها بالحق والصدق فهم لايطلبون بإسلامهم حانب الله ولا يطلبون شرف أنفسهم بل منوا ولو علموا أن فيه شرفهم لما منوا به بل شكروا.

(ولمكن قولوا أسلمنا) ولم يقل : لم تؤمنوا على إسلامكم) أى الذى عندكم إسلام ، ولهذا قال تعالى (ولمكن قولوا أسلمنا) ولم يقل : لم تؤمنوا ولكن أسلمتم لئلا يكون تصديقاً لهم فى الإسلام أيضاً كما لم يصدقوا فى الايمان ، فان قيل لم لم يجز أن يصدقو فى إسلامهم ، والإسلام هو الانقياد ، وقد وجدمنهم قولا وفعلا وإن لم يوجد اعتقاداً وعلماً وذلك القدر كاف فى صدقهم ؟ نقول التكذيب يقع على وجهين (أحدهما) أن لا يوجد نفس المخبر عنه (وثانيهما) أن لا يوجد كما أخبر فى نفسه فقد يقول ما جثتنا بل جاءت بك الحاجة ، فالله تعالى كذبهم فى قولهم آمنا على الوجه الأول أى ما آمنتم أصلا ولم يصدقوا فى الإسلام على الوجه الثانى فانهم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة .

( اللطيفة الثالثة ) قال ( بل الله يمن عليكم) يعنى لامنة لكم ومع ذلك لا تسلمون رأساً برأس بحيث لايكون لكم علينا ولا لنا عليكم منة ، بل المنة عليكم ، وقوله تعالى ( بل الله يمن عليكم ) حسن أدب حيث لم يقل لا تمنوا على بل لى المنة عليكم حيث بينت لكم الطريق المستقيم ، ثم في مقابلة هذا المنت تتالى المنت تتالى المنت تتالى المنت تتالى المنت تتالى المنت تتالى المنت ا

الأدب قال الله تعالى ( و إنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) .

( اللطيقة الرابعة ) لم يقل: يمن عليكم أن أسلمتم بل قال (أن هداكم للايمان) لأن السلامهم كان ضلالة حيث كان نفاقاً فهامن به عليهم ، فان قيل كيف من عليهم بالهداية إلى الإيمان مع أنه بين أنهم لم يؤمنوا؟ نقول الجواب عنه من ثلاثة أوجه (أحدها) أنه تعالى لم يقل: بل الله يمن عليكم أن رزقكم الإيمان ، بل قال (أن هداكم للايمان) وإرسال الرسل بالآيات البينات هداية (ثانيها) هو أنه تعالى يمن عليهم بما زعموا ، فكائه قال أنتم قلتم آمنا ، فدلك نعمة في حقكم حيث تخلصتم من النار ، فقال هداكم في زعمكم (ثالثها) وهو الأصح ، هو أن الله تعالى بين بعد ذلك شرطاً ، فقال (إن كنتم صادقين) .

ثم قال تعالى ﴿ إِنَّ الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون ﴾.

إشارة إلى أنه لا يخنى عليه أسراركم ، وأعمال قلوبكم الخفية ، وقال (بصير بما تعلمون) يبصر أعمال جوارحكم الظاهرة ، وآخر السورة مع التثامه بما قبله فيمه تقرير ما فى أول السورة ، وهو قوله تعالى ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله ) فإنه لا يخنى عليمه سر ، فلا تتركوا خوفه فى السر ، ولا يخنى عليه علن ، فلا تأمنوه فى العلانية ، والحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده .



﴿ بسم الله الوحمر . الوحيم ﴾

﴿ قُ وَالْقُرْآنُ الْجِمِيدُ ﴾ وقبل التفسير نقول ما يتعلق بالسورة وهي أمور :

﴿ الأول ﴾ أن هذه السورة تقرأ فى صلاة العيد ، لقوله تعالى فيها (ذلك يوم الحروج) وقوله تعالى (كذلك الحروج) وقوله تعالى (ذلك حشر علينايسير) فإن العيد يوم الزينة ، فينبعى أن لا ينسى الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب ، ولا يكون فى ذلك اليوم فرحاً فحوراً ، ولا يرتكب فسقاً ولا فجوراً . ولما أمر النبى بالتذكير بقوله فى آخر السورة (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) ذكرهم بما يناسب حالهم فى يومهم بقوله (ق والقرآن) .

﴿ الثانى ﴾ هذه السورة ، وسورة (ص) يشتركان فى افتتاح أولها بالحرف المعجم(١) والقسم بالقرآن وقوله ( بل ) والتعجب ، ويشتركان فى شيء آخر ، وهو أن أول السورتين وآخرهما متناسبان ، وذلك لأن فى (ص) قال فى أولها ( والقرآن ذى الذكر) وقال فى آخرها ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) وفى (ق) قال فى أولها ( والقرآن المجيد ) وقال فى آخرها ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) فافتتح بما اختتم به .

﴿ والثالث ﴾ وهو أن في تلك السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الأول وهو التوحيد ، بقوله تعالى ( أجعل الآلهة إلها واحداً ) وقوله تعالى ( أن امشوا واصبروا على آلهتكم ) وفي هذه السورة إلى تقرير الأصل الآخر وهو الحشر ، بقوله تعالى ( أثذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد) ولما كان افتتاح السورة في ( ص ) في تقرير المبدأ ، قال في آخرها ( إذ قال ربك للملائك إنى خالق بشراً من طين ) وختمه بحكاية بد [خلق] آدم ، لأنه دليل الوحدانية . ولماكان افتتاح هذه لبيان الحشر ، قال في آخرها (يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينايسير) وأما التفسير ، ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قيل ( ق ) اسم جبل محيط بالعالم ، وقيل معناه حكمة ، هي قولنــا : قضي

<sup>(</sup>١) يريد بالمعجم المعنى الآعم وإلا فان (ق) حرف معجم أى منقوط وأما ( ص) فهو حرف مهمل أى غير منقوط ، والاعجام إذا أطلق صرف إلى النقط .

الأمر . وفى ص : صدق الله ، وقد ذكرنا أن الحروف تنبيهات قدمت على القرآن ، ليبقى السامع مقبلا على استماع ما يرد عليه ، فلا يفو ته شي. من الـكلام الرائق ، والمعنى الفائق .

وذكر نا أيضاً أن العبادة مها قلبية ، ومنها لسانية ، ومنها جارحية ظاهرة ، ووجد فى الجارحية ما عقل معناه ، ووجد منها ما لم يعقل معناه ، كأعمال الحج من الرى والسعى وغيرهما ، ووجد فى القلبية ما عقل بدليل ، كعلم النوحيد ، وإمكان الحشر ، وصفات الله تعالى ، وصدق الرسل ، ووجد فيها ما يبعدها عن كونها معقولة المعنى أمور لا يمكن التصديق ، والجزم بها لولا السمع كالصراط الممدود الآحد من السيف الأرق من الشعر، والميزان الذى يوزن به الاعمال ، فكذلك كان ينبغى أن تكون الأذكارالتي هى العبادة اللسانية منها ما يعقل معناه مجميع القرآن إلا قليلا منه ، ومنها ما لا يعقل ولا يفهم كحرف التهجى لكون التلفظ به محض الانقياد للأمر ، لالما يكون في الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غرض ، كقولنا (ربنا اغفر لنا وارحمنا) بل يكون النطق به تعبداً محضاً ، ويؤيد هذا وجه آخر ، وهو أن هذه الحروف مقسم بها ، وذلك لأن الله النطق به تعبداً محضاً ، ويؤيد هذا وجه آخر ، وهو أن هذه الحروف التي هي أصل الكلام الشريف الذى هو دليل المعرفة ، وآلة التعريف كان أولى ، وإذا عرفت هذا فنقول على هذا فيه مباحث: (الأول ) القسم من الله وقع بأمر واحد ، كا في قوله تعالى (والعصر) وقوله تعالى (والنجم) وبحرف والميل وبحرف والمعلى ) وفي قوله تعالى (والساء والطارق) وبحرفين ، كا في قوله تعالى (والصوس ويس وحم) وبشلائة أمور ، كا في قوله تعالى (والصافات فالزاجرات فالتاليات ) وبثلاثة أحرف ، كا في (الم) والمادق ، وبشرات فالتاليات ) وبثلاثة أحرف ، كا في (الم) والسافات فالزاجرات فالتاليات ) وبثلاثة أحرف ، كا في (الم)

إذا سجى) وفى قوله تمالى (والسهاء والطارق) وبحرفين ، كما فى قوله تمالى (طه وطس ويس وحم) وبثلاثة أمور ، كما فى قوله تمالى (والصافات فالزاجرات فالتاليات) وبثلاثة أحرف ، كما فى (الم) وفى (طسم و الر) وبأربعة أمور ، كما فى (والداريات)(۱) وفى (والسهاء ذات البروج) وفى (والتين) وبأربعة أحرف ، كما فى (المص و المر) وبخمسة أمور ، كما فى (والطور) وفى (والمرسلات) وفى (والنازعات) وفى (والفجر) وبخمسة أحرف ، كما فى (كهيمص وحمسق) ولم يقسم بأكثر من خمسة أشياء إلا فى سورة واحدة وهى (والشمس وضحاها) ولم يقسم بأكثر من خمسة أصول ، لأنه يجمع كلمة الاستثقال، ولما استثقل حين ركب لمنى ، كان استثقالها حين ركب من غير إحاطة العلم بالمعنى أو لا لمعنى كان أشد .

والطور والنجم والشمس) وعند القسم بالأشياء المعهودة ، ذكر حرف القسم وهي الواو ، فقال : (والطور والنجم والشمس) وعند القسم بالحروف لم يذكر حرف القسم ، فلم يقل و (ق وحم) لأن القسم لما كان بنفس الحروف كان الحرف مقسما به ، فلم يورده في موضع كونه آلة القسم تسوية بن الحروف .

(البحث الثالث كم أفسيم الله بالأشياء: كالتين والطور ، ولم يقسيم بأصولها ، وهي الجواهر. (١) يقصد ماعطف على الذاريات وهو قوله تمالي ( فالحاملات وقرآ ، فالجاريات يسرآ ، فالمقسمات أمرآ ) وهسكذا في والسهاء ذات البروج ، والتين ، والطور والمرسلات والنازعات والفجر يريد تمام الآيات . الفردة والما. والتراب. وأقسم بالحروف من غير تركيب، لأن الأشياء عنده يركبها على أحسن حالها. وأما الحروف إن ركبت بمعنى، يقع الحلف بمعناه لاباللفظ، كقولنا (والسماء والأرض) وإن ركبت لابمعنى، كان المفرد أشرف، فأقسم بمفردات الحروف.

(البحث الرابع) أقسم بالحروف فى أول ثمانية وعشرين سورة ، وبالأشياء التى عددها عدد الحروف ، وهى غير ( والشمس ) فى أربع عشرة سورة ، لأن القسم بالا مور غير الحروف وقع فى أوائل السور وفى أثنامها ، كقوله تعالى (كلا والقمر ، والليل إذ أدبر) وقوله تعالى (والليل وما وسق ) وقوله ( والليل إذا عسمس ) والقسم بالحروف لم يوجد ولم يحسن إلا فى أوائل السور ، لأن ذكر ما لا يفهم معناه فى أثناء الكلام المنظوم المفهوم يخل بالفهم ، ولما كان القسم بالاشياء له موضع واحد جعل القسم بالاشياء فى أوائل السور على نصف القسم بالحروف فى أوائلها .

﴿ البحث الخامس ﴾ القسم بالحروف وقع في النصفين جميعاً بل في كل سبع وبالأشــيا. المعدودة لم يوجد إلا في النصف الأخير بل لم يوجد إلا في السبع الأخير غير والصافات ، وذلك لأنا بينا أن القسم بالحروف لم ينفك عن ذكر القرآن أوالكتاب أو التنزيل بعده إلا نادراً فقال تعالى ( يس والقرآن الحكيم ، حم تنزيل الكتاب ، الم ذلك الكتاب ) ولما كان جميع القرآن معجزة مؤداة بالحروف وجد ذلك عاماً في جميع المواضع ولا كذلك القسم بالأشياء المعدودة ، وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في سورة العنكبوت، ولنذكر مايختص بقاف قيل إنه اسم جبل محيط بالأرض عليه أطراف السما. وهو ضعيف لوجوه : ( أحدها ) أن القراءة الكثيرة الوقف ، ولو كان اسم جبل لما جاز الوقف في الإدراج ، لأن من قال ذلك قال بأن الله تعالى أقسم به (و أا نيها) أنه لو كان كذلك لذكر بحرف القسم كما في قوله تعالى ( والطور ) وذلك لأن حرف القسم يحذف حيث يكون المقسم به مستحقاً لأن يقسم به ، كقولنا الله لأفعلن كذا ، واستحقاقه لهذا غني على الدلالة عليه باللفظ ولا يحسن أن يقال زيد لأفعلن ( ثالثها ) هو أنه لوكانكما ذكر لكان يكتب قاف مع الألف والفاء كما يكتب ( عين جارية ) ويكتب ( أليس الله بكاف عبــده ) وفى جميع المصاحف يكتب حرف (ق)، (رابعها) هو أن الظاهرأن الأمر فيه كالأمر في (ص، ون، وحم) وهي حروف لاكليات وكذلك في (ق ) فإن قيــل هو منقول عن ابن عباس، نقول المنقول عنه أن قاف اسم جبل، وأما أن المراد في هذا الموضع به ذلك فلا، وقيل إن معناه قضي الأمر، وفي (ص) صدق الله ، وقيل هو اسم الفاعل من قفا يقفو ( وص ) من صاد من المصاداة ، وهي المعارضة ، معناه هذا قاف جميع الأشياء بالكشف ، ومعناه حينتذ هو قوله تعالى ( ولا رطب و لا يابس إلا إلا في كتاب مبين ) إذا فلنا إن الكتاب هناك القرآن. هـذا ما قيل في (ق) وأما القراءة فيه فكشيرة وحصرها بيان معناها ، فنقول إن قلنا هي مبنية على مابينا فحقها الوقف إذ لاعامل فيهافيشبه

بنا. الاصوات وبجوز الكسر حذراً من التقاء الساكنين ، وبجوزالفتح اختياراً للأخف . فإن قيل كيف جاز اختيار الفتح ههنا، ولم يجز عند التقاء الساكنين إذاكان أحدهما آخر كلمة والآخر أول أخرى كما في قوله تعالى (لم يكن الذين كيفروا) (ولا تطردالذين)؟ نقول لأن هناك إنما وجب التحريك وعين الكسر في الفعل لشبهة تحرك الإعراب، لأن الفعل محل يرد عليه الرفع والنصب ولا يوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة التي لايخني على أحد أنها ليست بجر ، لأن الفعل لايحوز فيه الجر ولو فتح لاشتبه بالنصب، وأما في أواخر الأسهاء فلا اشتباه، لأن الأسهاء محل ترد عليه الحركات الثلاث فلم يكن يمكن الاحتراز فاختاروا الأخف، وأما إن قلنا إنها حرف مقسم به فحفها الجرويجوز النصب بجعله مفعولاباقسم على وجه الاتصال، وتقدير الباءكان لم يوجد، وإن قلنا هي اسم السورة ، فإن قلنا مقسمها مع ذلك فحقها الفتح لأنها لاتنصرف حينتذ ففتح في موضع الجركما تقول وإبراهيم وأحمد في القسم بهما ، وإن قلنا إنه ليس مقسما بها وقلنا اسم السورة . فحقها الرفع إن جعلناهاخبراً تقديره:هذه ق ، و إن قلنا هو من قفايقفو فحقه التنوين كـقولنا هذاداعوراع ، وإن قلنا اسم جبل فالجروالتنوين وإنكانقسما ، ولنعد إلىالتفسير فنقول الوصف قد يكون للتمييز وهوالا كثر كقولنا الكلام القديم ليتميزعن الحادث والرجل الكريم ليمتاز عن اللئيم، وقد يكون لمجرد المدح كقولنا الله الكريم إذ ليسفى الوجود إله آخر حتى نميزه عنه بالكريم، وفي هذا الموضع يحتمل الوجهين ، والظاهر أنه لمجرد المدح ، وأما التمييز فبأن نجعل القرآن اسما للمقروء ، ويدل عليه قوله تعالى (ولوأن قرآناً سيرت به الجبال) والمجيدالعظيم ، وقيل المجيد هو كثيرالـكرم وعلى الوجهين القرآن مجيد ، أما على قولنا (المجيد) هو العظيم ، فلأن القرآن عظيم الفائدة ، ولأنه ذكر الله العظيم ، وذكر العظيم عظيم ، ولأنه لم يقدر عليه أحد من الخلق ، وهو آية العظمة يقال ملك عظيم إذا لم يكن يغلب ويدل عليه قوله تعالى ( ولقـد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ) أي الذي لا يقدر على مثله أحد ليكون معجزة دالة على نبو تك وقوله تعالى ( بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ) أى محفوظ من أن يطلع عليه أحد إلا باطلاعه تعالى فلا يبدل ولا يغير و ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ) فهو غير مقدور عليه فهو عظيم . وأما على قولنا ( المجيد ) هو كثير الكرم فالقرآن كريم كل من طلب منه مقصوده و جده ، وإنه معن كل من لاذ به ، وإغناء المحتاج غاية الكرم ، ويدل عليه هو أن المجيد مقرون بالحميد في قولنا إنك حميد مجيد ، فالحميد هو المشكور والشكر على الإنهام والمنهم كريم فالجيد هو الكريم البالغ في الكرم. وفيه مباحث:

(الأول) القرآن مقسم به فالمقسم عليه ماذا؟ نقول فيه وجوه وصبطها بأن نقول ، ذلك إما أن يفهم بقرينة حالية أو قرينة مقالية ، والمقالية إما أن تسكون متقدمة على المقسم به أو متأخرة ، فإن قلنا بأنه مفهوم من قرينة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك لفظاً إلا (ق) فيكون التقدير : هذا (ق والقرآن الجيد) أو (ق) أنزلها الله تعالى (والقرآن) كما يقول هذا حاتم والله أى هو المشهور

### بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذُرٌ

بالسخا. أو يقول الهلال رأيتــه والله ، وإن قلنا بأنه مفهوم من قرينة مقالية متأخرة ، فنقول ذلك أمران: ( أحدهما ) المنذر ( والثانى ) الرجع فيكون التقدير : والقرآن المجيد إلى المنذر ، أو : والقرآن الجيد إن الرجع لكائن ، لأن الأمرين ورد القسم عليهما ظاهراً ، أما (الأول)فيدل عليه قوله تعالى ( يس والقرآن الحـكيم إنك لمن المرسلين ) إلى أن قال ( لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم ) . وأما ( الثانى ) فدل عليه قوله تعالى ( والطور وكتاب مسطور ) إلى أن قال ( إن عذاب ربك لواقع) وهذا الوجه يظهر غاية الظهور على قول من قال ( ق ) اسم جبل فإن القسم يكون بالجبل والقرآن، وهناك القسم بالطور والكتاب المسطور وهو الجبل والقرآن، فإن قيل أى الوجهين منهما أظهر عندك؟ قلت (الأول) لأن المنذر أقرب من الرجع ، ولأن الحروفرأيناها مع القرآن والمقسم كونه مرسلاومنذراً ، وما رأينا الحروف ذكرت وبعدها الحشر ، واعتبرذلك في سورمنها قوله تعالى ( الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر) ولان القرآن معجزة دالة على كون محمد رسول الله ، فالقسم به عليه يكون إشارة إلى الدليل على طريقة القسم، وليس هو بنفسه دليلا على الحشر ، بل فيه أمارات مفيدة للجزم بالحشر بعد معرفة صدق الرسول، وأما إن قلنا هو مفهوم بقرينة حاليه ، فهو كون محمد ﷺ على الحق ولكلامه صفة الصدق، فإن الكيفار كانو ا ينكرون ذلك والمختار ماذكرناه (والثاني) (بل عجبوا) يقتضي أن يكون هناك أمر مضرب عنه فما ذلك؟ نقول ، قال الواحدي ووافقه الزمخشري إله تقدير قوله ما الأمركما يقولون ونزيده وضوحاً ، فنقول على ما اخترناه : فإن التقدير والله أعلم : ق ، والقرآن المجيد ، إنك لتنذر ، فكائنه قال بعده وإنهم شكوا فيه فأضرب عنه .

وقال ﴿ بِل عجبوا أن جاءهم منذر ﴾

يعنى لم يقتنعوا بالشك فى صدق الأمر وطرحه بالترك وبعد الإمكان ، بل جزموا بخلافه حتى جعلوا ذلك من الأمور العجيبة ، فإن قيل فما الحسكمة فى هذا الاختصار العظيم فى موضع واحد حذف المقسم عليه والمضرب عنه ، وأتى بأمر لا يفهم إلا بعد الفكر العظيم ولا يفهم مع الفكر إلا بالتوفيق العزيز ؟ فنقول إنما حذف المقسم عليه لأن الترك فى بعض المواضع يفهم منه ظهور لا يفهم من الذكر ، وذلك لأن من ذكر الملك العظيم فى مجلس وأثنى عليه يكون قد عظمه ، فإذا قال له غيره هو لا يذكر فى هذا المجلس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالاعلى عظمته فوق ما يستفيد صاحبه بذكره ، فالله تعالى يقول لبيان رسالتك أظهر من أن يذكر ، وأما حذف المضرب عنه ، فلأن المضرب عنه إذا ذكر وأضرب عنه بأمر آخر إنما يحسن إذا كان بين المذكورين تفاوت ما ، فإذا عظم التفاوت لا يحسن ذكرهما ,مع الإضراب ، مثاله يحسن أن يقال

#### مَنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءُ عَجِيبٌ ﴿٢ ﴾

الوزير يعظم فلاناً بل الملك يعظمه ، ولا يحسن أن يقال البواب يعظم فلاناً بل الملك يعظمه لكون البون بينهما بعيداً ، إذ الإضراب للتدرج ، فإذا ترك المتكام المضرب عنه صريحاً وأتى بحرف الإضراب استفيد منه أمران (أحدهما) أنه يشير إلى أمر آخر قبله (وثانيهما) أنه يحدل الثانى تفاوتاً عظيما مثل ما يكون وبما لا يذكر ، وههنا كذلك لان الشك بعد قيام البرهان بعيد ، لكن القطع بخلافه في غاية ما يكون من البعد .

(المبحث الثالث) أن مع الفعل يكون بمثابة ذكر المصدر، تقول أمرت بأن أقوم وأمرت بالقيام، وتقول ما كان جوابه إلا أن قال وماكان جوابه إلا قوله كذا كذا، وإذاكان كذلك فلم ينزل عن الإتيان بالمصدر حيث جاز أن يقال أمرت أن أقوم من غير حرف الإلصاق، ولا يجوز أن يقال أمرت القيام بل لابد من الباء، ولذلك قالوا أى عجبوامن بحيثه، نقول (أن جاءهم) وإن كان في المعنى قائماً مقام المصدر لكنه في الصورة فعل وحرف، وحروف التعدية كلها حروف جارة والجار لا يدخل على الفعل، فكان الواجب أن لا يدخل فلا أقل من أن يجوز عدم الدخول، في أن يقال (عجبوا أن جاءهم) ولا يجوز عجبوا مجيئهم لعدم المانع من إدخال الحرف عليه وقوله تعالى (منهم) يصلح أن يكون مذكوراً كالمقرر لتعجبهم، ويصلح أن يكون مذكوراً

وقوله تعالى (منهم ) يصلح أن يكون مد دورا كالمفرر لتعجبهم ، ويصلح أن يلمول مد نورا لإبطال تعجبهم ، أما التقرير فلانهم كابوا يقولون ( أبشراً منا واحداً نتبعه ، وقالوا ماأنتم إلا بشر مثلنا ) إشارة إلى أنه كيف يجوزاختصاصكم بهذه المنزلة الرفيعه مع اشتراكنا في الحقيقة واللوازم ، وأما الإبطال فلانه إذا كان واحداً منهم ويرى بين أظهر هم ، وظهر عليه ما مجزعته كلهم ومن بعدهم . كان يجب عليهم أن يقولوا هذا ليس من عنده ولامن عند أحد من جنسا ، فهو من عند الله بخلاف ما لوجاهم واحد من خلاف جنسهم وأتى بما يعجزون عنه ، فإنهم كانوا يقولون نحى لا نقدر لأن لكل نوع خاصية ، فإن خاصية النعامة بلع النار ، والطيور الطير في الهواء ، وابن آدم لا يقدر عليه ، وأن قيل الإبطال جائز لأن قولهم كان باطلا ، ولكن تقرير الباطل كيف بجوز؟ نقول المبين لبطلان الكلام بجب أن يورده على أبلغ ما يمكن ويذكر فيه كل ما يتوهم أنه دليل عليه ثم يبطله ، فلذلك قال عجبتم بسبب أنه منكم ، وهو في الحقيقة سبب لهذا التعجب ، فإن قيل النبي ويتلاق كان فلدلك قال عجبتم بسبب أنه منكم ، وهو في الحقيقة سبب لهذا التعجب ، فإن قيل النبي ويتلاق كان في جميع المواضع قدم كونه بشيراً على كونه نذيراً ، فلم لم يذكر : عجبوا أن جاءهم بشير منهم ؟ نقول هو لما لم يتعين للبشارة موضعاً كان في حقهم منذراً لاغير .

ثم قال تعالى ﴿ فقال الكافرون هذا شيء عجيب ﴾

قال الزمخشري هذا تعجب آخر من أمر آخر وهو الحشر الذي أشار إليه بقوله (أثذا متنا وكنا تراباً ، ذلك رجع بعيد) فعجبوا من كونه منذراً ومن وقوع الحشر ، ويدل عليه النظر في أول

## عَإِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿ ٢ ﴾

سورة ص حيث قال فيه ( وعجبوا أن جاءهم منذر) وقال ( أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشي. عجاب ) ذكر تعجبهم من أمرين والظاهر أن قولهم ( هذا شي. عجيب ) إشارة إلى مجيء المنذرلا إلى الحشر ويدل عليه وجوه ( الآول ) هو أن هناك ذكر ( إن هذا لشي. عجاب ) بعد الاستفهام الإنكارى فقال ( أجعل الآلهة إلهاً واحداً . إن هذا لشي. عجاب ) وقال ههنا ( هذا شي. عجيب ) ولم يكن مايقع الإشارة إليه إلا مجيء المنذر .

ثم قالوا (أثذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد) (الثانى) ههنا وجد بعدا لاستمعاد بالاستفهام أمر يؤدى معنى التعجب وهو قولهم (ذلك رجع بعيد) فإنه استبعاد و هو كالتعجب فلوكان التعجب أيضاً عائداً إليه لكان كالتكرار، فإن قيل التكرار الصريح يلزم من جعل قولك (هذا شي، عجيب) عائداً إلى مجى المنذر، فإن تعجبهم منه علم من قوله (عجبوا أن جاهم) فقوله (هذا شي، عجيب) يكون تمكراراً، نقول ذلك ليس بتكرار بل هو تقرير، وذلك لأنه لما قال (بل عجبوا) بصيغة الفعل وجاز أن يتعجب الإنسان بما لا يكون عجبهاً كما قال تعالى (أتعجبين من أمر الله) ويقال في العرف لا وجه لتعجبك بما ليس بعجب فيكا نهم لما عجبوا قيل لهم لا معنى لفعلكم وعجبكم فقالوا (هذا شيء عجيب) فكيف لا نعجب منه، ويدل عليه أنه تعالى قال ههنا (فقال الكافرون) بحرف الفاء، وقال في ص (وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) لأن قولهم (ساحر كذاب)كان تعنماً غير مرتب على ما تقدم، و(هذا شيء عجيب) أمر مرتب على ما تقدم أي عجبوا وأنكروا عليه ذلك، فقالوا (هذا شيء عجيب) فكيف لانعجب منه، ويدل عليه أيضاً قوله تمالى (ذلك رجع بعيد) بلفظ الإشارة إلى البعد، وقوله هذا إشارة إلى الحاضرالقريب، فينبغي أن يكون المشار إليه بعيد) بلفظ الإشارة إلى البعد، وقوله هذا إشارة إلى الحاضرالقريب، فينبغي أن يكون المشار إليه بغيد) بلفظ الإشارة إلى المسارة إلى الحاضرالقريب، فينبغي أن يكون المشار إليه بغير المشار إليسه بهذا، وذلك لا يصح إلا على قولنا.

ثم قال تعالى ﴿ أَثْدَا مَتَنَا وَكَنَا تُرَابًا ذَلَكُ رَجْعٌ بِعَيْدٌ ﴾.

فإنهم لما أظهروا العجب من رسالته أظهروا استبعاد كلامه ، وهذا كما قال تعالى عنهم (قالوا ما هذا إلارجل يريد أن يصدكم عماكان يعبد آباؤكم)، (وقالوا ماهذا إلا إفك مفترى) وفيه مسائل: 
﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (أثذا متنا وكنا تراباً) إنكار منهم بقول أو بمفهوم دل عليه قوله تعالى (جاءهم منذر) لأن الإنذار لما لم يكن إلا بالعذاب المقيم والعقاب الأليم ،كان فيه الإشارة للحشر ، فقالوا (أثذا متنا وكنا تراباً).

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذلك إشارة إلى ماقاله وهو الإنذار ، وقوله (هذا شي. عجيب) إشارة إلى المجي. على ما قلنا ، فلما اختلفت الصفتان نقول المجيء والجائل كل واحد حاضر . وأما الإنذار وإن كان حاضراً لكن لكون المنذر به لماكان غير حاضر قالوا فيه ذلك ، والرجع مصدر رجع يرجع إذا

قَدْ عَلْنَا مَا تَنْقُصُ ٱلْأَرْضُ مَهُمْ وَعَنْدَنَا كَتَابٌ حَفِيظٌ ﴿ ٤ \* بَلْ كَذَّبُوا بِٱلْحَقّ

كان متعدياً ، والرجوع مصدره إذا كان لازماً . وكذلك الرجعي مصدر عند لزومه . والرجع أيضاً يصح مصدراً للازم ، فيحتمل أن يكون المراد بقوله ( ذلك رجع بعيد ) أي رجوع بعيد ، ويحتمل أن يكون المراد الرجع المتعدى ، ويدل على الأول قوله تعالى ( أن إلى ربك الرجعي ) وعلى الثاني قوله تعالى ( أثنا لمردودون ) أي مرجعون فإنه من الرجع المتعدى ، فإن قلنا هو من المتعدى ، فقد أنكروا كونه مقدوراً في نفسه .

ثم إن الله تعالى قال ﴿ قد علينا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ﴾

إشارة إلى دليل جواز البعث وقدرته تعالى عليه ، وذلك لأن الله تعالى عالم بحميع أجزاء كل واحد من الموتى لا يشتبه عليه جزء أحد على الآخر، وقادرعلى الجمع والتأليف، فليس الرجوع منه بيعيد ، وهذا كقوله تعالى ( وهو الخلاق العليم ) حيث جعل للعلم مدخلا في الإعادة ، وقوله (قد علمنا ما تنقص الارض) يعني لا تخفي علينا أجزاؤهم بسبب تشتتها في تخوم الارضين ، وهذا جُواب لما كانوا يقولون (أثذا صللنا في الأرض) يعني أن ذلك إشارة إلى أنه تعالى كما يعلم أجزاءهم يعلم أعمالهم من ظلمهم ، وتعديهم بما كانوا يقولون وبما كانوا يعملون ، ويحتمل أن يقال معنى قوله تعالى ( وعندنا كتاب حفيظ ) هو أنه عالم بتفاصيل الأشياء، وذلك لأن العلم إجمالي و تفصيلي ، فالإجمالي كما يكون عند الإنسان الذي يحفظ كتاباً ويفهمه ، ويعلم أنه إذا سئل عن أية مسألة تكون في الكتاب يحضر عنده الجواب، ولكن ذلك لا يكون نصب عينيه حرفاً بحرف، ولا يخطر بباله في حالة باباً باباً ، أو فصلا فصلا ، ولكن عنـد العرض على الذهن لا يحتاج إلى تجديد فكر وتحديد نظر ، والتفصيلي مثل الذي يعبر عن الأشياء ، والكتاب الذي كتب فيمه تلك المسائل، وهذا لا يوجد عند الإنسان إلا في مسألة ومسألتين. أما بالنسبة إلى كتاب فلا يقال ( وعندنا كتاب حفيظ ) يعني العلم عندي كما يكون في الكتاب أعلم جزءًا جزءًا وشيئًا شيئًا. والحفيظ يحتمل أن يكون بمعنى المحفوظ ، أي محفوظ من التغيير والتبديل ، ويحتمل أن يكون بمعنى الحافظ، أي حافظ أجزاءهم وأعمالهم بحيث لا ينسى شيئاً منها، والثاني هو الأصح لوجهين (أحدهما) أن الحفيظ بمعنى الحافظ وارد في القرآن ، قال تعالى ( وما أنت عليهم بحفيظ ) وقال تعالى ( والله حفيظ عليم ) ولأن النكتاب على ما ذكر نا للنمثيل فهو يحفظ الأشياء ، وهو مستغن

وقوله تعالى ﴿ بل كذبوا بالحق ﴾ .

رد عليهم ، فإنَ قيل ما المضروب عنه ، نقول فيه وجهان (أحدهما) تقديره لم يكذب المنذر ، بل كذبوا هم ، وتقديره هو أنه تعالى لما قال عنهم إنهم (قالوا هذا شيء عجيب)كان في معنى قولهم :

إن المنذركاذب، فقال تعالى: لم يكذب المنذر، بل هم كذبوا، فإن قيل: ما الحق؟ نقول يحتمل وجوهاً (الأول) البرهان القائم على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم (الثانى) الفرقان المنزل وهو قريب من الأول ، لأنه برهان ( الثالث ) النبوة الثابتة بالمعجزة القاهرة فإنها حق ( الرابع ) الحشر الذي لا بد من وقوعه فهو حق ، فإن قبل بين لنا معنى الباء في قوله تعالى ( بالحق ) وأية حاجة إليها ، يعني أن التكذيب متعد بنفسه ، فهل هي للتعدية إلى مفعول ثان أو هي زائدة ، كما في قوله تعالى ( فستنصر و ينصرون بأبكم المفتون )؟ نقول فيه بحث وتحقيق ، وهي في هذا الموضع لاظهار معنى التعدية، وذلك لأن التكذيب هو النسبة إلى الكذب، لكن النسبة تارة توجد في القائل، وأخرى في القول، تقول: كذبني فلان وكنت صادقاً، وتقول: كذب فلان قول فلان. ويقال كذبه ، أي جعله كاذباً ، و تقول : قلت لفلان زيد بجي . غداً ، فتأخر عمداً حتى كذبني وكذب قولي ، والتُّكذيب في القائل يستعمل بالياء ويدونها ، قال تعالى (كذبت ثمود المرسلين) وقال تمالي (كذبت ثمود بالندر) وفي القول كذلك غير أن الاستعال في القائل بدون اليا. أكثر، قال تمالي ( فكذبوه ) وقال ( و إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) إلى غير ذلك ، وفي القول الاستعال بالباء أكثر ، قال الله تعالى ( فكذبو ا بآياتناكلها ) وقال (بل كذبوا بالحق) وقال تعالى ( وكذب بالصدق إذ جاءه ) والتحقيق فيـه هو أن المفعول المطلق هو المصدر ، لا نه هو الذي يصدر من الفاعل. فإن من ضرب لم يصدر منه غير الضرب، غير أن له محلا يقع فيه فيسمى مضروباً ، ثم إذا كان ظاهراً لكونه محلا للفعل يستغنى بظهوره عن الحرف فيعدى من غيرحرف، يقال ضربت عمراً ، وشربت خمراً . للعلم بأن الضرب لابد له من محل يقوم به ، والشرب لايستغنى عن مشروب يتحقق فيه ، وإذا قلت مررت يحتاج إلى الحرف ، ليظهر معنى التعدية لعدم ظهوره فى نفسه ، لا أن من قال : مر السحاب يفهم منــه مروره ولا يفهم منه من مر به ، ثم إن الفعل قد يكون في الظهور دون الضرب والشرب، وفي الخفاء دون المرور ، فيجوز الإتيان فيــه بدون الحرف لظهوره الذي فوق ظهور المرور، ومع الحرف لكون الظهور دون ظهور الضرب، ولهذا لا بجوز أن تقول: ضربت بعمرو، إلا إذا جعلته آلة الضرب. أما إذا ضربتــه بسوط أو غيره، فلا يجوز فيـه زيادة البـاء، ولا يجوز مروا به إلا مع الاشتراك، وتقول مسحته ومسحت به. وشكرته وشكرت له ، لا أن المسم إمرار اليد بالشيء فصار كالمرور ، والشكر فعل جميل غير أنه يقع بمحسن، فالأُصل في الشكر، الفعل الجميل، وكونه واقعاً بغيره كالبيع بخلاف الضرب، فإنه امساس جسم بجسم بعنف، فالمضروب داخل في مفهوم الضرب أو لا ، والمشكور داخل في مفهوم الشكر 'ثانياً . إذا عرفت هذا فالتكذيب في القائل ظاهر الآنه هو الذي يصدق أو يكذب، وفي القول غير ظاهر فسكان الاستعال فيه بالباء أكثر والباء فيه لظهور معني التعدية.

لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجِ ﴿ ٥ ﴾ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْشَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿ ٦ »

وقوله ﴿ لما جامِم ﴾ في الجائي وجهان: (أحدهما) أنه هو المكذب تقديره: كذبو ابالحق لما جاءهم الحق ، أي لم يؤخروه إلى الفكر والتدبر ( ثانهما ) الجائي ههنا هو الجائي في قوله تعالى ( بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ) تقديره : كذبوا بالحق لما جاءهم المنذر ، والأول لا يصح على قولنا الحق وهو الرجع ، لأنهم لا يكذبون به وقت المجيء بل يقولون ( هذا ما وعد الرحمن ) . وقوله ﴿ فهم في أمر مريج ﴾ أي مختلف مختلط قال الزجاج وغيره : لأنهم تارة يقولون ساحر وأخرى شاعر ، وطوراً ينسبونه إلى الكهانة ، وأخرى إلى الجنون ، والأصح أن يقال : هذا بيان الاختلاف المذكور في الآيات ، وذلك لأن قوله تعالى ( بل عجبوا ) يدل على أمر سابق أضرب عنه ، وَقَدَ ذَكُرَ نَا أَنَهُ الشُّكَ وَتَقَدِّيرُهُ : وَالقرآنَ الْجِيدُ ، إِنْكُ لَمُنْذُرُ ، وإنهم شكوا فيك ، بل عجبوا ، بل كذبوا. وهذه مراتب ثلاث (الأولى) الشك وفوقها التعجب، لأن الشاك يكون الأمران عنده سيين ، والمتعجب يترجح عنده اعتقاد عدم وقوع العجيب لكنه لايقطعه والمكذب الذي بجزم بخلاف ذلك. فكأنهم كانوا شاكين وصاروا ظانين وصاروا جازمين فقال ( فهم في أمر مريج ) ويدل عليه الفاء في قوله (فهم ) لأنه حينتذ يصير كونهم (فيأمر مريج ) مرتباً على ماتقدم وفيها ذكروه لا يكون مرتباً . فان قيل : المريج ، الختلط ، وهــنه أمور مرتبة متميزة على مقتضى العقل ، لأن الشاك ينتهي إلى درجة الظن ، والظان ينتهي إلى درجة القطع ، وعند القطع لا يبقى الظن، وعند الظن لايبق الشك، وأما ماذكروه ففيه يحصل الاختلاط لأنهم لم يكن لهم في ذلك ترتيب، بل تارة كانوا يقولون كاهن وأخرى مجنون، ثم كانوا يعودون إلى نسبته إلى الكهانة بعد نسبته إلى الجنون وكذا إلى الشعر بعد السحر وإلى السحر بعد الشعر فهـذا هو المريج. نقول كان الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه ، لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عمره بين أظهرهم، ومن الظن إلى القطع بصدقه لظهور المعجزات القاهرة على بديه واسانه، فلما غيروا الترتيب حصل عليه المرج ووقع الدرك مع المرج، وأما ما ذكروه فاللائق به تفسير قوله تعالى ( إنكم لني قول مختلف ) لأن ماكان يصدر منهم في حقه كان قولا مختلفاً ، وأما الشك والظن والجزم فأمور مختلفة ، وفيه لطيفة وهي أن إطلاق لفظ المريج على ظهم وقطعهم ينبي. عن عدم كون ذلك الجزم صحيحاً لأن الجزم الصحيح لايتغير ، وكان ذلك منهم واجب التغير فكان أمرهم مضطرباً ، مخلاف المؤمن الموفق فإنه لا يقع في اعتقاده تردد و لا يوجد في معتقده تعدد . ثم قال تعالى ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءُ فَوَقَهُمْ كَيْفُ بَنْيَنَاهَا وَزَيْنَاهَا وَمَالَهَا مَن فَرُوجٍ ﴾ .

إشارة إلى الدليل الذى يدفع قولهم ( ذلك رجع بعيد ) وهذا كما فى قوله تعالى ( أو ليس الذى خلق السموات والأرض خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ) وقوله تعالى ( أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى مخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ همزة الاستفهام تارة تدخل على الكلام و لا واوفيه . و تارة تدخل عليه وبعدها واو ، فهل بين الحالتين فرق؟ نقول فرق أدق مما على الفرق، وهو أن يقول القائل: أزيد في الدار بعد . وقد طلعت الشمس؟ بذكره للانكار ، فإذا قال : أوزيد في الدار بعد ، وقد طلعت الشمس؟ يشير بالواو إشارة خفية إلىأن قبح فعله صار بمنزلة فعلين قبيحين ،كا َّنه يقول بعد ماسمع عن صدر عن زيد هو في الدار . أغفل وهوفي الدار بعد ، لأن الواو تني. عن ضيف أمرمغاير لمــا بعدها وإن لم يكن هناك سابق لكنه يومى. بالواو اليه زيادة في الإنكار ، فإن قيل قال في موضع (أو لم ينظروا ) وقال ههنا (أفلم ينظروا) بالفاء فما الفرق ؟ نقول ههنا سبق منهم إنكار الرجع فقال بحرف التعقيب بمخالفه ، فإن قيل فني يس ّسبق ذلك بقوله قال ( من يحيي العظام ) نقول هنــاك الاستدلال بالسموات لما لم يعقب الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر ، وهو قوله تعالى (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) ثم ذكر الدليل الآخر ، وهمنا الدليــل كان عقيب الإنكار فذكر بالفاء، وأما قوله همنا بلفظ النظر ، وفي الأحقاف بلفظ الرؤية ، ففيه لطيفة وهي أنهم همنا لما استبعدوا أمر الرجع بقولهم ( ذلك رجع بعيد ) استبعد استبعادهم ، وقال ( أفلم ينظروا إلى السماء) لأن النظر دون الرؤية فكأن النظر كان في حصول العلم بإنكارالرجع ولاحاجة إلى الرؤية ليقع الاستبعاد في مقابلة الاستبعاد ، وهناك لم يوجد منهم إنكار مذكور فأرشدهم إليه بالرؤية التي هي أتم من النظر ، ثم إنه تعالى كمل ذلك وجمله بقوله ( إلىالسماء ) ولم يقل فىالسماء لأنالنظر في الشيء يذيء عن التأمل و المبالغة والنظر إلى الشيء لاينيء عنه ، لأن إلى للغاية فينتهي النظر عنده في الدخولُ في معنى الظرف فإذا انتهى النظر إليه ينبغي أن ينفذ فيه حتى يصح معنى الظرفية وقوله تعالى (فوقهم) تأكيد آخرأى وهوظاهر فوق رءوسهم غيرغائب عنهم ، وقوله تعالى (كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج) إشارة إلى وجه الدلالة وأولوية الوقوع وهي للرجع، أما وجه الدلالة فإن الإنسان له أساس هي العظام التي هي كالدعامة وقوى وأنو اركالسمع والبصر فبنا. السماءأر فع من أساس البدن، وزينة السماء أكمل منزينة الإنسان بلحم وشحم. وأمااً لا ولوية فإن السماء مالها من فروج فتأليفها أشد، وللانسان فروج ومسام، ولاشك أن التأليف الأشد كالنسج الأصفق والتأليف الأصعف كالنسج الامسخف. والاول أصعب عند الناس وأعجب، فكيف يستبعدون الا ُدون مع علمهم بوجود الا ُعلى من الله تعالى ؟ قالت الفلاسفة الآية دالة على أن السما. لا تقبل الخرق ، وكذلك قالوا في قوله ( هل ترى من فطور ) وقوله ( سبعاً شداداً ) وتعسفوا فيه لا°ن

# وَ الْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَامِنْ كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ «٧» تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدُمُنْيبِ «٨»

قوله تعال (مالها من فروج) صريح فى عدم ذلك ، والإخبار عن عدم الشىء لايكون إخباراً عن عدم إمكانه ، فإن من قال : ما لفلان قال ؟ لايدل على ننى إمكانه ، ثم إنه تعالى بين خلاف قولهم بقوله (وإذا السماء فرجت) وقال (إذا السماء انفطرت) وقال (فهى يومئذ واهية) فى مقابلة قوله (سبعاً شداداً) وقال (فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان) إلى غير ذلك والكل فى فى الدلالة ليس بظاهر ، بل وليس له دلالة خفية أيضاً ، وأما دليلهم المعقول فأضعف وأسخف من تمسكهم بالمنقول .

ثم قال تعالى ﴿ وَالْأَرْضُ مَدَّدُنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فَيَهَا رُواسَى وَأُنْبَتِّنَا فَيْهَا مِنْ كُلِّ زُوج بمِيْج ﴾.

إشارة إلى دليل آخر ووجه دلالة الأرض هو أنهم قالوا: الإنسان إذا مات وفارقته القوة الغاذية والنامية لاتعود إليه تلك القوى ، فنقول الأرض أشد جموداً وأكثر خموداً والله تعالى ينبت فيها أنواع النبات وينمو ويزيد ، فكذلك الإنسان تعود إليه الحياة وذكر فى الأرض ألاثة أمور كما ذكر فى السماء ألاثة أمور فى الأرض المد وإلقاء الرواسي والإنبات فيها ، وفى السماء البناء والتزيين وسدالفروج ، وكل واحدفى مقابلة واحد فالمدفى مقابلة البناء ، لأن المد وضع والبناء رفع ، والرواسي فى الأرض ثابتة والكواكب فى السماء مركوزة مزينة لها والإنبات فى الأرض شقها كما قال تعالى (أنا صبينا الماء صباً ، ثم شققنا الأرض شقاً) وهو على خلاف سد الفروج وإعدامها ، إذا علمت هذا فنى الإنسان أشياء موضوعة وأشياء مرفوعة وأشياء ثابتة كالأنف والأذن وأشياء متحركة كالمقلة واللسان ، وأشياء مسدودة الفروج كدور الرأس والأغشية المنسوجة نسجاً وغيرها ، فالقادر على الأصداد فى هذا المهاد ، فى السبع الشداد ، غير عاجز عن خلق نظيرها فى هذه الأجساد . [و] نهسير الرواسي قد ذكر ناه فى سورة لقان ، والبهيج الحسن .

وقوله تعالى ﴿ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ﴾ .

يحتمل أن يكون الأمران عائدين إلى الأمرين المذكورين وهما السماء والأرض، على أن خلق السماء تبصرة وخلق الأرض ذكرى، ويدل عليه أن السماء زيننها مستمرة غير مستجدة فى كل عام فهى كالشيء المرثى على مرورالزمان، وأما الأرض فهى كل سنة تأخذ زخر فها فذكر السماء تبصرة والأرض تذكرة، ويحتمل أن يكون كل واحد من الأمرين موجوداً فى كل واحد من الأمرين، فالسماء تبصرة والأرض كذلك، والفرق بين التبصرة والتذكرة هو أن فيها آيات

## وَنَزَّ لْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَ نَبَتْنَا بِهِ جَنَّاتِ وَحَبَّ ٱلْحُصِيدِ « ٩ » وَٱلنَّخُلَ بَاسَقَاتَ لَهَا طَلْعُ نَضِيدُ « ١٠ » رِزْقًا للْعبَاد

مستمرة منصوبة فى مقابلة البصائر وآيات متجددة مذكرة عند التناسى ، وقوله ( لـكل عبد منيب ) أى راجع إلى التفكر والتذكر والنظر فى الدلائل.

ثم قال تعالى ﴿ ونزلنا من السهاء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات ﴾ إشارة إلى دليل آخر وهو مابين السهاء والأرض، فيكون الاستدلال بالسهاء والأرض وما بينهما، وذلك إنزال [المهاء من] السهاء من فوق، وإخراج النبات من تحت وفيه مسائل:

(المسألة الأولى ) هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تعالى (وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج) في الفائدة في إعادته بقوله (فأنبتنا) استدلال بنفس النبات أى الأشجار تنمو وتزيد ، فكذلك بدن الانسان بعد الموت ينمو ويزيد بأن يرجع الله تعالى إليه قوة النشوء والنماء كما يعيدها إلى الأشجار بو اسطة ماء السماء (وحب الحصيد) فيه حذف تقديره وحب الزرع الحصيد وهو المحصود أى أنشأنا جنات يقطف ثمارها وأصولها باقية وزرعا يحصد كل سنة ويزرع فى كل عام أو عامين ، و يحتمل أن يقال التقدير و ننبت الحب الحصيد والاول هو المختار ، وقوله تعالى (والنخل باسقات) إشارة إلى المختلط من جنسين ، لأن الجنات تقطف ثمارها و تثمر من غير زراعة فى كل سنة ، لكن النخل يؤبر ولو لا التأبير لم يشمر ، فهو جنس مختلط من الزرع والشجر ، فكا نه تعالى خلق ما يقطف كل سنة ويزرع وخلق ما لا يزرع كل سنة ويقطف مع بقاء أصلها وخلق المركب من جنسين فى الأثمار ، لأن بعض الثمار فاكهة ويقوت ، والباسقات الطوال من النخيل .

وقوله تعالى ( باسقات ) يؤكد كمال القدرة والاختيار ، وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه إنه يمكن أن يقطف منه ثمرته لضعفه وضعف حجمه ، فكذلك يحتاج إلى إعادته كل سنة والجنات لكبرها وقوتها تبقى وتثمر سنة بعد سنة ، فيقال أليس النخل الباسقات أكبر ، وأقوى من الكرم الضعيف ، والنخل محتاجة كل سنة إلى عمل عامل والكرم غير محتاج ، فالله تعالى هو الذى قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر والطول والقصر ،

قو له تعالى ﴿ لها طلع نضيد ﴾ أى منضود بعضها فوق بعض فى أكممها كما فى سنبله الزرع وهو عجيب ، فان الأشجار الطوال أثمارها بارزها متميز بعضها من بعض لكتل واحد منها أصل يخرج منه كالجوز واللوز وغيرهما والطلع كالسنبلة الواحدة يكون على أصل واحد .

ثم قال تعالى ﴿ رزقا للعباد ﴾ وفيه وجهان أحدهما نصب على المصدر لأن الإنبات رزق

وَأَحْيِنَا بِهُ بِلْدَةً مَيْنَا

- كما مُه تعالى قال : أنبتناها إنباتا للعباد . والثانى نصب على كونه مفعولا له كا نه قال : أنبتناها لرزق العباد ، وهينا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال في خلق السهاء والارض (تبصرة وذكرى) وفي الثمار قال (رزقاً) والثمار أيضاً فيها تبصرة ، وفي السها. والأرض أيضاً منفعة غير التبصرة والتذكرة ، فما الحكمة في في اختيار الا مرين؟ نقول فيه وجوه ( أحدها )أن نقول الاستدلال وقع لوجود أمرين أحدهما الإعادة والثان البقاء بعد الإعادة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بحشر وجمع يكون بعده الثواب الدائم والعقاب الدائم، وأنكروا ذلك، فأما الأول فالله القادر على خلق السموات والأرض قادر على خلق الخلق بعد الفناء، وأما الثاني فلأن البقاء في الدنيا بالرزق والقادر على إخراج الأرزاق من النجم والشجر، قادر على أن يرزق العبد في الجنة ويبقى. فكأن الأول تبصرة وتذكرة بالحلق، والثانى تذكرة بالبقاء بالرزق، ويدل على هذا الفصل بينهما بقوله (تبصرة وذكرى) حيث ذكر ذلك بعد الآيتين ، ثم بدأ بذكر الماء وإنزاله وإنباته النبات (ثانيها) أن منفعة الممار الظاهرة هي الرزق فذكرها ومنفعة السهاء الظاهرة ليست أمراً عائداً إلى انتفاع العباد لبعدها عن ذهنهم ، حتى أنهم لو توهموا عدم الزرع والثمر لظنوا أن يهلكوا ، ولو توهموا عدم السما. فوقهم لقالوا لايضرنا ذلك مع أن الاثمر بالعكس أولى ، لائن السماء سبب الارزاق بتقدير الله ، وفيهاغير ذلك من المنافع ، و الثمار و إنهم تكن [ما] كان العيش ، كما أنزل الله على قوم المن والسلوي وعلى قوم المائدة من السما. فذكر الأظهر للناس في هذا الموضع (ثالثها) قوله ( رزقاً ) إشارة إلى كونه منعماً لكون تكذيبهم في عاية القبح فإنه يكون إشارة[للتكذيب] بالمنعم وهو أقبح مايكون. ﴿ المَسْأَلَةُ الثَّانِيةِ ﴾ قال ( تبصرة وذكرى لـكل عبد منيب ) فقيد العبد بكونه منيباً وجعل خلقها ( تبصرة ) لعباده المخلصين وقال (رزقاً للعباد) مطلقاً لأن الرزق حصل لكل أحد، غير أن المنيب يأكل ذاكراً شاكراً للانعام ، وغيره يأكل كما تأكل الأنعام فلم يخصص الرزق بقيد .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ذكر فى هذه الآية أمور ثلاثة أيضاً وهى إنبات الجنات والحب والنخل كا ذكر فى السهاء والأرض فى كل واحدة أموراً ثلاثة، وقد ثبت أن الأمور الثلاثة فى الآيتين المتقدمتين متناسبة، فهل هى كذلك فى هذه الآية ؟ نقول قد بينا أن الأمور الشلائة إشارة إلى الآجناس الثلاثة، وهى التى يبقى أصلها سنين، ولاتحتاج إلى عمل عامل والتى لا يبقى أصلها وتحتاج كل سنة إلى عمل عامل ، والتى يحتمع فيها الأمران وليس شىء من النمار والزروع خارجاً عنها أصلا كا أن أمور الارض منحصرة فى ثلاثة: ابتداء وهو المد، ووسط وهو النبات بالجبال الراسية، وثالثها هو غامة الكمال وهو الإنبات والتزيين بالزخارف.

ثم قال تعالى ﴿ وَأَحْيِينَا بِهِ بِلِدَةَ مِينًا ﴾ عطفاً على ( أنبتنا به ) وفيه بحثان :

كَذٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ «١١٠

﴿ الأول ﴾ إن قلمنا إن الاستدلال بإنبات الزرع و إيزال الماء كان لإمكان البقاء بالرزق فقوله ( وأحيينا به ) إشارة إلى أنه دليل على الإعادة كما أنه دليل على البقاء ، ويدل عليه قوله تعالى (كذلك الخروج) فإن قيل كيف يصح قولك استدلالا ، وإيزال الماءكان لبيان البقاء مع أنه تعالى قال بعد ذلك ( وأحيينا به بلدة ميتاً ) .

وقال ﴿ كذلك الحروج ﴾ فيدكون الاستدلال على البقاء قبل الاستدلال على البقاء قبل الاستدلال على الإحياء والإحياء سابق على الإبقاء ، فينبغي أن يبين أو لاأنه يحيى الموتى ، ثم يبين أنه يبقيهم ، نقول لماكان الاستدلال بالسموات والارض على الإبقاء دال على الإحياء ذكر دليل الإبقاء ، ثم عاد واستدرك فقال هدذا الدليل الدال على الإبقاء دال على الإحياء وهو غير محتاج إليه لسبق دليلين قاطعين فبدأ ببيان البقاء وقال (وأنبتنا به جنات ) ثم ثنى باعادة ذكر الإحياء فقال (وأحيينا به) وإن قلنا إن الاستدلال بإزال الماء وإنبات الزرع لالبيان إمكان الحشرفقوله (وأحيينا به) ينبغي أن يكون مغايراً لقوله (فأنبتنا به ) مخلاف ما لو قلنا بالقول الأول لأن الإحياء ، وإن كان عبر الإنبات لكن الاستدلال لماكان به على أصرين متفايرين جاز العطف ، تقول خرج للتجارة وخرج للزيارة ، ولا يجوز أن يقال خرج للتجارة وذهب للتجارة إلا إذا كان الذهاب غير الخروج فنقول الإحياء غير إنبات الرزق لأن بانزال الماء من السهاء يخضر وجه الأرض ويخرج منها أنواع من الأزهار ولا يتغذى به ولا يقتات ، وإنما يكون به زينة وجه الأرض وهو أعم من الزرع والشجر لأنه يوجد فى كل مكان والزرع والثمر لا يوجدان فى كل مكان ، فكدلك هذا الزرع والثمر ، ولا نه يوجد فى كل مكان بخلاف الزرع والثمر ، نقول لماكان إنبات الزرع والثمر ، ولا نه يوجد فى كل مكان بخلاف الزرع والثمر ، نقول لماكان إنبات الزرع والثمر ، ولا نه يوجد فى كل مكان بخلاف الزرع والثمر ، نقول لماكان إنبات الزرع والثمر ، فل نمة قدمه فى الذكر .

(الثانى ) فى قوله ( بلدة ميتاً ) نقول جاز إثبات التاء فى الميت وحدفها عند وصف المؤنث بها ، لأن الميت تخفيف للميت ، والميت فيعل بمعنى فاعل فيجوز فيه إثبات التاء لان التسوية فى الفعيل بمعنى المفعول كقوله ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) فان قيل لم سوى بين المذكر والمؤنث فى الفعيل بمعنى المفعول ؟ قلنا لأن الحاجة إلى التمييز بين الفاعل والمفعول أشد من الحاجة إلى التمييز المفعول المذكر والمفعول المؤنث نظراً إلى المعنى ونظراً إلى اللفظ ، فأما المعنى فظاهر ، وأما اللفظ فلأن المخالفة بين المفعول والمفعول له ، فلان المخالفة بين المفعول والمفعول له ، إذا علم هذا فنقول فى الفعيل لم يتميز الفاعل بحرف فإن فعيلا جاء بمعنى الفاعل كالنصير والبصير وبعنى المفعول كالنصير والبصير وبعنى المفعول كالنصير والبصير وبعنى المفعول كالنصير والبصير

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ١٢، وَعَادُ وَفَرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطِ ١٣٠» وَعَادُ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقُومُ ثُبَّعٍ

الا ً دني ، والتحقيق فيه أن فعيلا وضع لمعنى لفظي ، والمفعول وضع لمعنى حقيقي فكا أن القائل قال استعملوا لفظ المفعول للمعنى الفلاني ، واستعملوا لفظ الفعيل مكان لفظ المفعول فصار فعيل كالموضوع للمفعول، والمفعولكالموضوع للمعنى، ولما كان تغير اللفظ تابعاً لتغير المعنى تغير المفعول لكونه بإزاء المعنى، ولم يتغيرالفعيل لكونه بإزاء اللفظ فيأول الامم، فانقيل فما الفرق بين هــذا الموضع وبين قوله ( وآية لهم الا رض الميتة أحييناها ) حيث أثبت التاء هناك؟ نقول الا رض أراد بها الوصف فقال ( الا رض الميتة ) لا أن معنى الفاعلية ظاهر هناك و البلدة الا صل فيها الحياة ، لا أن الا رض إذا صارت حية صارت آهلة ، وأقام بها الناس وعمروها فصارت بلدة فأسقط التا. لا أن معنى الفاعلية ثبت فيها . والذي بمعنىالفاعل لايثبت فيه التا. ، وتحقيق هذا قوله ( بلدة طيبة ) حيث أثبت التاء حيث ظهر بمعنى الفاعل ، ولم يثبت حيث لم يظهر وهذا بحث عزيز . وقوله تعالى (كذلك الخروج) أى كالإحياء (الخروج) فإن قيل الإحياء يشبه به الإخراج لا الخروج فنقول تقديره ( أحيينا به بلدة ميتاً ) فتشققت وخرجمنها النبات كذلك تشقق ويخرج منها الأموات ، وهذا يؤكد قولناالرجع بمعنى الرجوع فى قوله (ذلك رجع بعيد) لأنه تعالى بين لهم مااستبعدوه فلو استبعدوا الرجع الذي هو من المتعدى لناسب أن يقول ،كذلك الإخراج . ولما قال (كذلك الخروج) فهم أنهم أنكروا الرجوع فقال (كذلك الخروج) نقول فيه معنى لطيف على القول الآخر ، وذلك لا نهم استبعدوا الرجع الذي هو من المتعدى بمعنى الإخراج والله تعالى أثبت ( الحروج) وفيهما مبالغة تنبيهاً على بلاغة القرآن مع أنها مستغنية عن البيان ، ووجهها هوأن الرجعوالإخراج كالسلب للرجوع والخروج، والسبب إذا انتني ينتني المسبب جزماً، وإذا وجد قد يتخلف عنه المسبب لمانع تقول كسرته فلم ينكسر وإنكان مجازاً والمسبب إذا وجد فقد وجد سببه وإذا انتفى لا ينتفي السبب لما تقدم ، إذا علمهذا فهم أنكروا وجود السبب ونفوه وينتني المسبب عند انتفائه جزما فبالغوا وأنكروا الا مرين جميعاً ، لا ثن نفي السبب نفي المسبب ،فأثبت الله الا مرين جميعاً بالخروج كما نفوا الأمرين جميعاً بنفي الإخراج .

قوله تعالى ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الآيكة وقوم تبع ﴾

ذكر المكذبين تذكيراً لهم بحالهم ووبالهم وأنذرهم بإهلاكهم واستئصالهم ، وتفسيره ظاهر وفيه تسلية للرسول برائج وتنبيه بأن حاله كحال من تقدمه من الرسل ، كذبو ا وصبروا فأهلك الله

كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ خَقَ وَعِيدِ ١٤٠ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلَ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مَنْ

خُلْقِ جَديد «١٥»

مكذبيهم ونصرهم (وأصحاب الرس) فيهم وجوه من المفسرين من قال هم قوم شعيب ومنهم من قال هم الحاب هم الذين جاءهم من أفصى المدينة رجل يسعى وهم قوم عيسى عليه السلام، ومنهم من قال هم أصحاب الآخدود. والرس موضع نسبوا إليه أو فعل وهو حفر البئر يقال رس إذا حفر بئراً. وقد تقدم في سورة الفرقان ذلك، وقال ههنا (إخوان لوط) وقال (قوم نوح) لأن لوطاً كان مرسلا إلى خلق عظيم، وقال (فرعون) طائفة من قوم إبراهيم عليه السلام معارف لوط ونوح كان مرسلا إلى خلق عظيم، وقال (فرعون) ولم يقل قوم فرعون، وقال (وقوم تبع) لأن فرعون كان هو المغتر المستخف بقومه المستبد بأمره، وتبع كان معتمداً بقومه بمجمل الاعتبار لفرعون. ولم يقل إلى قوم فرعون.

وقوله تعالى ﴿ كُلُّ كَنْدُبِ الرَّسِلُّ فَقَ وَعَيْدٌ ﴾

يحتمل وجهين (أحدهما) أن كل واحد كذب رسوله فهم كذبوا الرسل واللام حينتذ لتعريف العهد (وثانيهما) وهو الاصح هو أن كل واحد كذب جميع الرسل واللام حينتذ لتعريف الجنس وهو على وجهين (أحدهما) أن المكذب للرسول مكذب لكل رسول (وثانيهما) وهو الاصح أن المذكورين كانوا منكرين للرسالة والحشر بالكلية ، وقوله (فحق وعيد) أى ما وعد الله من نصرة الرسل عليهم وإهلاكهم .

ثم قال تعالى ﴿ أَفْعِيمِنَا بِالْحَلْقُ الْأُولُ بِلْ هُمْ فَى لَبْسِ مِنْ خَلْقَ جَدِيدٍ ﴾

وفيه و جهان ( أحدهما ) أنه استدلال بدلائل الانفس ، لانا ذكرنا مراراً أن الدلائل آفاقية ونفسية كما قال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) ولما قرن الله تعالى دلائل الآفاق عطف بعضها على بعض بحرف الواو فقال ( والارض مددناها ) وفى غير ذلك ذكر الدليل النفسى ، وعلى هذا فيه لطائف لفظية ومعنوية .

أما (اللفظية) فهى أنه تعمالى فى الدلائل الآفاقية عطف بعضها على بعض بحرف الواو فقال (والأرض مددناها) وقال (وأنزلنا من السياء ماء مباركا) ثم فى الدليل النفسى ذكر حرف الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس، وهذا من جنس، فلم يجعل هذا تبعاً لذلك، ومثل هذا مراعى فى أو اخريس، حيث قال تعالى (أو لم ير الإنسان أنا خلقناه) ثم لم لم يعطف الدليل الآفاق ههنا؟ نقول والله أعلم ههنا وجد منهم الاستبعاد بقوله (ذلك رجع بعيد) فاستدل بالاكبر وهو خلق السموات، ثم نزل كائه قال لا حاجة إلى ذلك الاستدلال بل فى فاستما حواز ذلك، وفى سورة يس لم يذكر استبعادهم فبدأ بالادنى وارتقى إلى الإعلى أنفسهم دليل جواز ذلك، وفى سورة يس لم يذكر استبعادهم فبدأ بالادنى وارتقى إلى الإعلى

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْانْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ

مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١٦٠»

(والوجه الثاني) يحتمل أن يكون المراد بالخلق الأول هو خلق السموات، لأنه هو الخلق الأول وكأنه تعالى قال (أفلم ينظروا إلى السماء) ثم قال (أفعيينا) بهذا الخِلق ويدل على هذا قوله تعالى (أو لم روا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي يخلقهن) ويؤيد هذا الوجه هو أن الله تعالى قال بعد هذه الآية ( ولقد خلقنا الانسان و نعلم ماتوسوس به نفسه ) فهو كالاستدلال بخلق الانسان وهو معطوف بحرف الواو على ما تقدم من الخلق وهو بناء السماء ومد الأرض وتنزيل الما. وإنبات الجنات، وفي تعريف الخلق الأول وتنكير خلق جديد وجهان (أحدهما) ما عليه الأمران لأن الأول عرفه كل واحد وعلم لنفسه ، والخلق الجديد لم يعلم لنفسه ولم يعرفه كل أحد ولأن الكلام عنهم وهم لم يكونوا عالمين بالخلق الجديد ( والوجه الثانى ) أن ذلك لبيان إنكارهم للخلق الثاني من كل وجه ، كا نهم قالوا أيكون لنــا خلق ما على وجه الإنكار له بالكلية ؟ وقوله تعالى ( بل هم في لبس ) تقديره ما عيينا بل هم في شك من خلق جديد ، يعني لا مانع من جهة الفاعل، فيكون من جانب المفعول وهو الخلق الجديد، لأنهم كانو ا يقولون ذلك محال وامتناع وقوع المحال بالفاعل لا يوجب عجزاً فيه ، ويقال للمشكوك فيه ملتبس كما يقال لليقين إنه ظاهر وواضح، ثم إن اللبس يسند إلى الأمركما قلنا: إنه يقال إن هذا أمرظاهر، وهذا أمرملتبس وههنا أسند الأمر إليهم حيث قال ( هم في لبس ) وذلك لأن الشيء يكون وراء حجاب والناظر إليه بصير فيختني الأمر من جانب الرائى فقال ههنا ( بل هم في لبس ) و من في قوله ( من خلق جديد ) يفيد فائدة وهي ابتداء الغاية كأن اللبس كان حاصلًا لهم من ذلك.

وقوله تعالى ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ﴾ فيه وجهان :

(أحدهما) أن يكون ابتداء استدلال بخلق الانسان، وهذا على قولنا (أفعيينا بالخلق الأول) همناه خلق السموات (وثانيهما) أن يكون تتميم بيان خلق الإنسان، وعلى هذا قولنا (الخلق الأول) هو خلق الانسان أول مرة، ويحتمل أن يقال هو تنبيه على أمر يوجب عودهم عن مقالهم، وبيانه أنه تعالى لما قال (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه) كان ذلك إشارة إلى أنه لا يخنى عليه خافية ويعلم ذوات صدورهم.

وقوله ﴿ وَنَحَنَ أَقُرْبِ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ الْوَرِيْدِ ﴾

بيان لكماًل علمه، والوريد العرق الذي هو بحرى الدم يجرى فيه ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن، والله أفرب من ذلك بعلمه، لا ن العرق تحجبه أجزاء اللحم ويخني عنه، وعلم الله تعالى إِذْ يَتَلَقَّ ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ ٱلشَّهَالِ قَعِيدِ ١٧٠ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١٨٠»

لا يحجب عنه شى. ، ويحتمل أن يقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ، بتفرد قدر تنا فيه يجرى فيه أمرنا كما يجرى الدم في عروقه .

ثم قال تعالى ﴿ إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَقَلِّيانَ عَنِ النَّمِينِ وَعَنِ الشَّمَالَ قَعَيْدٌ ، مَا يَلْفُظُ مِن قول **إلا لديه** رقيب عتيد ﴾

(إذ) ظرف والعامل فيه ما في قوله تعالى ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وفيه إشارة إلى أن المكلف غير متروك سدى ، وذلك لا أن الملك إذا أقام كتابًا على أمر اتكل عليهم ، فانكان له غفلة عنه فيكون في ذلك الوقت يتكل علمهم ، وإذا كان عند إقامة الكتاب لا سعد عن ذلك الأمر ولا يففل عنه فهو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه . فنقول : الله في وقت أخذ الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه المخالط له . فعند ما يخني عليهما شي. يكون حفظنا محاله أكمل وأتم ، ويحتمل أن يقال التلقي من الاستقبال يقال فلان يتلق الركب وعلى هذا الوجه فيكون معناه وقت مايتلقاه المتلقيان يكون عن يمينه وعنشماله قعيد ، فالمتلقيان على هذا الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت أحدهما يأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى السرور والحبور إلى يوم النشور والآخر يأخذ أرواح الطالحين وينقلها إلى الويل والثبور إلى يوم الحشر من القبور ، فقال تعالى وقت تلقيهما وسؤالهما إنه من أي القبيلين يكون عند الرجل قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال ، يعني الملكان ينزلان وعنده ملكان آخران كاتبان لأعماله يسألانهما من أي القبيلين كان ، فان كان من الصالحين يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الملك الآخر مسرورًا حيث لم يكن مسروراً بمن يأخذها هو ، وإن كان من الطالحين يأخذها ملكُ العذاب ويرجع إلى الآخر محزوناً حيث لم يكن بمن يأخذها هو ، ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى ( سائق وشهيد ) فالشهيد هو القعيد والسائق هو المتلقي يتلقى أخذ روحه من ملك الموت فبسوقه إلى منزله وقت الإعادة . وهذا أعرف الوجهين وأقربهما إلى الفهم ، وقول القائل جلست عن يمين فلان فيه إنباء عن تنح ما عنه احتراماً له واجتناباً منه ، وفيه لطيفة وهي أن الله تعالي قال ( ونحن أقرب إليه من حيل الوريد) المخالط لأجزائه المداخل في أعضائه والملك متنج عنه فيكون علناً به أكمل من علم الكاتب لكن من أجلس عنده أحد ليكتب أفعاله وأفواله ويكون الكاتب ناهضاً خبيراً والملك الذي أجلس الرقيب يكون جباراً عظيها فنفسه أقرب إليه من الكاتب بكثير ، والقعيد هو الجليس كما أن قمد عمني جلس. وَجَاءِتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١٩» وَنَفُخَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيلِدِ (٢٠» وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقُ وَشَهِيدٌ (٢١»

وقوله تعالى ﴿ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ المُوتُ بِالْحَقِّ ذَلْكُ مَا كَنْتُ مِنْهُ تَحْيَـدُ ﴾ .

أى شدته التى تذهب العقول وتذهل الفطن، وقوله ( بالحق ) يحتمل وجوها (أحدها) أن يكون المراد منه الموت فإنه حق، كأن شدة الموت تحضر الموت والباء حينئذ للتعدية يقال جاء فلان بكذا أى أحضره، ( وثانيها ) أن يكون المراد من الحق ما أتى به من الدين لأنه حق وهو يظهر عند شدة الموت وما من أحد إلا وهو في تلك الحالة يظهر الإيمان لكنه لايقبل إلا بمن سبق منه ذلك وآمن بالغيب، ومعنى المجيء به هو أنه يظهره كما يقال الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أى أظهره، ولماكانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه جاء به، والباء حينئذ يحتمل أن يكون المراد منها ملبسة يقال جئتك بأمل فسيح وقلب خاشع، وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى الحق، وحاد عن الطريق أى مال عنه ، والخطاب قبل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو منكر ، وقيل مع الكافرين وهو أقرب والأقوى أن يقال هو خطاب عام مع السامع كأنه يقول ( ذلك ما كنت منه تحيد ) أيها السامع.

وقوله تعالى ﴿ ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد ﴾ .

عطف على قوله (وجاءت سكرة الموت) والمراد منه إما النفخة الأولى فيه كونبياناً لما يكون عند مجى. سكرة الموت أو النفخة الثانية وهو أظهر لأن قوله تعالى (ذلك يوم الوعيد) بالنفخة الثانية أليق و يكون قوله (و و جاءت سكرة الموت) إشارة إلى الإماتة ، وقوله (و نفخ فى الصور) إشارة إلى الإعادة والإحياء ، وقوله تعالى (ذلك) ذكر الزمخشرى أنه إشارة إلى المصدر الذى من قوله (و نفخ) أى وقت ذلك النفخ يوم الوعيد وهو ضعيف لأن يوم لو كان منصوباً لكان ما ذكر نا ظاهراً وأما رفع يوم فيفيد أن ذلك نفس اليوم و المصدر لا يكون نفس الزمان و إنما يكون فى الزمان فالأولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله (و نفخ) لأن الفعل كما يدل على المصدر يدل على الزمان فكا نه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعيد والوعيد هو الذى أوعد به من المصدر يدل على الزمان فكا نه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعيد والوعيد هو الذى أوعد به من المصدر يدل على الزمان فكا نه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعيد والوعيد هو الذى أوعد به من المصدر يدل على الزمان فكا نه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعيد والوعيد هو الذى أوعد به من المصدر يدل على الزمان فكا نه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعيد والوعيد هو الذى أوعد به من المحمد و الإيتاء و المجازاة .

وقوله تعالى ﴿ وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسُ مَعُهَا سَائَقَ وَشَهِيدٌ ﴾ قد بينًا من قبل أن السَّائق هو الذي يسوقه إلى الموقف ومنه إلى مقعده والشهيد هو الكاتب، والسائق لازم للبروالفاجرأما البرفيساق

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَة مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ «٢٢» وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ «٢٢» أَلَقْيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنيد «٢٤»

إلى الجنة وأما الفاجر فإلى النار ، وقال تعالى ( وسيق الذين كفروا ، وسيق الذين اتقوا ربهم )

وقوله تعالى ﴿ لقد كنت فى غفلة من هذا ﴾ إما على تقدير يقال له أو قيل له ( لقد كنت ) كما قال تعالى ( وقال لهم خزنتها ) وقال تعالى ( قيل ادخلوا أبو اب جهنم ) والخطاب عام أما الكافر فمعلوم الدخول فى هذا الحكم وأما المؤمن فإنه يزداد علماً ويظهر له ما كان مخفياً عنه ويرى علمه يقيناً رأى المعتبر يقيناً فيكون بالنسبة إلى تلك الا حوال وشدة الا هو الكالفافل وفيه الوجهان اللذان ذكر ناهما فى قوله تعالى ( ما كنت منه تحيد ) والغفلة شى. من الغطاء كاللبس وأكثر منه لا الشاك يلتبس الا مر عليه والغافل يكون الا مر بالكلية محجوباً قلبه عنه وهو الغلف.

وقوله تعالى ﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكُ غَظَاءُكُ ﴾ أى أزلنا عنك غفلتك ﴿ فَبَصَرُكُ اليَّومَ حَدَيْدٌ ﴾ وكان من قبل كليلاً ، وقرينك حديداً ، وكان في الدنيا خليلاً ، وإليه الإشارة .

بقوله تعالى ﴿ وقال قرينه هذا مالدى عتيد ﴾ وفي القرين وجهان أحدهما الشيطان الذي زين الكفر له والعصيان وهو الذي قال تعالى فيه ﴿ وقيضنا لهم قرنا ، ) وقال تعالى ﴿ نقيض له شيطانا فهو له قرين ﴾ وقال تعالى ﴿ فبدُس القرين ﴾ فالإشارة بهذا المسوق إلى المرتكب الفجور والفسوق ، والعتيد معناه المعد للنار وجملة الآية معناها أن الشيطان يقول هذا العاصى شي هو عندى معد لجهنم أعددته بالإغوا ، والإضلال ، والوجه الثانى ﴿ قال قرينه ﴾ أى القميد الشهيد الذي سبق ذكره وهو المللك وهذا إشارة إلى كتاب أعماله ، وذلك لا أن الشيطان في ذلك الوقت لا يكون له من المكامة أن يقول ذلك القول ، ولا أن قوله ﴿ هذا مالدى عتيد ) فيكون عتيد صفته ، وثانيهما أن تكون موصولة ، فيكون عتيد محتملا لثلاثة أوجه (١) ﴿ أحدها ﴾ أن يكون خبراً بعد خبر و الخبر الا ول ﴿ مالدى يقع كالوصف المميز للعتيد عن غيره كما تقول هذا الذي عندى زيد وهذا الذي يحيثي عمرو فيكون الذي عندى والذي يجيئني لتمييز المشار إليه عن غيره ثم يخبر عنه وهذا الذي يحيثي عمرو فيكون الذي عندى والذي يجيئني لتمييز المشار إليه عن غيره ثم يخبر عنه وهذا الذي يحيثي عمرو فيكون الذي عندى والذي يجيئني لتمييز المشار إليه عن غيره ثم يخبر عنه عبا بعده ثم يقال للسائق أو الشهيد ﴿ ألقيا في جهنم ﴾ فيكون هو أمراً لواحد . وفيه وجهان أحدهما أنه أن تكرار الأمر كما يقال ألق ألق ، وثانيهما عادة العرب ذلك .

وقوله ﴿ كُلُّ كَفَارَ عَنَيْدَ ﴾ الكفار يحتمل أن يكون من الكفران فيكون بمعنى كثير

<sup>(</sup>١) يلاخظ أن المصر لم بذكر إلا وجهين. ولمل الوجه الثالث : أن يكون بدلا من اسم الاشارة وما لدي هو الحبر .

## مَنَّاعِ للْخَيْرِ مُعْتَد مُرِيبِ «٢٥»

الكفران، و يحتمل أن يكون من الكفر، فيكون بمعنى شديد الكفر، والتشديد في لفظة فعال يدل على شدة في المعنى، والعنيد فعيل بمعنى فاعل من عند عنوداً ومنه العناد، فإن كان الكفار من الكفران، فهو أنكر نعم الله مع كثرتها.

وقوله تعالى ﴿ مناع للخير ﴾ .

فيه و جهان (أحدها) كثير المنع للمال الواجب، وإن كان من الكفر، فهو أنكر دلائل وحدانية الله مع قوتها وظهورها، فكان شديد الكفر عنيداً حيث أنكر الأسر اللائح والحق الواضح، وكان كثير الكفران لوجود الكفران منه (عند) كل نعمة عنيد ينكرها مع كثرتها عن المستحق الطالب، والخير هو المال، فيكون كقوله تعالى (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) حيث بدأ ببيان الشرك، وثنى بالامتناع من إيتاء الزكاة، وعلى هذا ففيه مناسبة شديدة إذا جعلنا الكفار من الكفران، كأنه يقول: كفر أنعم الله تعالى، ولم يؤد منها شيئاً لشكر أنعمه (ثانيهما) شديد المنع من الإيمان فهو (مناع للخير) وهو الإيمان الذي هو خير محض من أن يدخل في قلوب العباد، وعلى هذا ففيه مناسبة شديدة إذا جعلنا الكفار من الكفر، كأنه يقول: كفر بالله، ولم يقتنع بكفره حتى منع الخير من الفير.

وقوله تعالى ﴿ معتد ﴾

فيمه وجهان (أحدهما) أن يكون قوله (معتد) مرتباً على (مناع) بمعنى مناع الزكاة ، فيكون معناه لم يؤد الواجب ، وتعدى ذلك حتى أخذ الحرام أيضاً بالربا والسرقة ، كماكان عادة المشركين (وثانيهما) أن يكون قوله (معتد) مرتباً على (مناع) بمعنى منع الإيمان ، كأنه يقول : منع الإيمان ولم يقنع به حتى تعداه ، وأهان من آمن وآذاه ، وأعان من كفر وآواه .

وقوله تعالى ﴿ مريب ﴾ .

فيه وجهان (أحدها) ذو ريب، وهذا على قولنا: الكفار كثير الكفران، والمناع مانع الزكاة، كأنه يقول: لا يعطى الزكاة لأنه في ريب من الآخرة، والثواب فيقول: لا أقرب مالا من غير عوض (وثانيهما) (مريب) يوقع الغير في الريب بإلقاء الشهة، والإرابة جاءت بالمعنيين جميعاً، وفي الآية ترتيب آخر غير ما ذكرناه، وهو أن يقال: هذا بيان أحوال الكفار بالنسبة إلى الله، وإلى اليوم الآخر، فقوله (كفار عنيد) إشارة إلى حاله مع الله يكفر به ويعاند آياته، وقوله (مناع للخير معتد) إشارة إلى حاله مع رسول الله، فيمنع الناس من اتباعه، ومن الإنفاق على من عنده، ويتعدى بالإيذاء وكثرة الهذاء، وقوله (مريب) إشارة إلى حاله بالنسبة إلى اليوم الآخر يريب فيه ويرتاب، ولا يظن أن الساعة قائمة، فإن قيل قوله تمالى (ألقيا

ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللهِ إِلَمَا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعُذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٢٦٠، قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ

فى جهنم كل كفار عنيد مناع للخير) إلى غير ذلك يوجب أن يكون الإلقاء خاصاً بمن اجتمع فيه هذه الصفات بأسرها. والكفر كاف فى إيراث الإلقاء فى جهنم والامر به . فنقول قوله تعالى (كل كفار عنيد) ليس المراد منه الوصف المميز ،كما يقال: أعط العالم الزاهد ، بل المراد الوصف المميز بكون الموصوف موصوفاً به إما على سبيل المدح ، أو على سبيل الذم ، كما يقال: هذا حاتم السخى ، فقوله (كل كفار عنيد) يفيد أن الكفار عنيد ومناع ، فالكفار كافر ، لأن آيات الوحدانية ظاهرة ، ونعم الله تعالى على عباده وافرة ، وعنيد ومناع للخير ، لأنه يمدح دينه ويذم دين الحق فهو يمنع ، ومريب لا نه شاك فى الحشر ، فكل كافر فهو موصوف بهذه الصفات .

وقوله تعالى ﴿ الذى جعل مع الله إلها آخر فألقياه فى العذاب الشديد ﴾ .
فيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه بدل من قوله (كل كفار عنيد) (ثانيها) أنه عطف على (كل كفار عنيد) (ثالثها) أن يكون عطفاً على قوله (ألقيا فى جهنم) كأنه قال (ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد) أى والذى جعل مع الله إلها آخر فألقياه بعد ما ألقيتموه فى جهنم فى عذاب شديد

ثم قال تعالى ﴿ قال قرينه ربنا ما أطغيته ﴾ .

وهو جواب الكلام مقدر ،كائن الكافر حينها يلقى فى النار يقول: ربنـا أطفانى شيطاى ، فيقول الشيطان: ربنـا ما أطفيته ، يدله عليه قوله تعـالى بعد هذا (قال لا تختصموا لدى) لأن الاختصام يستدعى كلاماً من الجانبين وحينئذ هذا ،كما قال الله تعالى فى هذه السورة وفى ص (قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم) وقوله تعالى (قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده) إلى أن قال (إن ذلك لحق تخاصم أهل النار) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الا ولى ﴾ قال الزمخشرى : المراد بالقرين فى الآية المتقدمة هو الشيطان لا الملك الدى هو شهيد وقعيد ، واستدل عليه بهذا . وقال غيره : المراد الملك لا الشيطان ، وهذا يصلح دليلا لمن قال ذلك . وبيانه هو أنه فى الا ول كان المراد الشيطان ، فيكون قوله (هذا ما لدى عتيد ) معناه هذا الشخص عندى عتيد متعد للنار اعتدته بإغوائى ، فإن الزمخشرى صرح فى تفسير تلك بهذا ، وعلى هذا فيكون قوله ( ربنا ما أطغيته ) مناقضاً لقوله (اعتدته) والزمخشرى أن يقول (الجواب) عنه من وجهين (أحدها) أن يقول إن الشيطان يقول (اعتدته) بمعنى زينت له الا م وما ألجأته فيصح القولان من الشيطان ( و ثانيهما ) أن تكون الإشارة إلى حالين : فني الحالة وما ألجأته فيصح القولان من الشيطان ( و ثانيهما ) أن تكون الإشارة إلى حالين : فني الحالة

#### وَلَكُنْ كَانَ فِي ضَلَالَ بَعِيد ٢٧٠»

الا ولى إنما فعلت به ذلك إظهاراً للانتقام من بنى آدم ، و تصحيحاً لما قال ( فبعز تك لا غوينهم أجمعين) ثم إذا رأى العذاب وأنه معه مشترك ، وله على الإغواء عذاب . كما قال تعالى (فالحق والحق أقول لا ملأن جهنم منك وبمن تبعك ) فيقول ( ربنا ما أطفيته ) فيرجع عن مقالته عند ظهور العذاب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال همنا (قال فرينه) من غير واو ، وقال فى الآية الا ولى (وقال قرينه) بالواو العاطفة ، وذلك لا ن فى الأول الإشارة وقعت إلى معنيين مجتمعين ، وأن كل نفس فى ذلك الوقت تجيء ومعها سائق ، ويقول الشهيد ذلك القول ، وفى الثانى لم يوجد هناك معنيان مجتمعان حتى يذكر بالواو ، والفاء فى قوله ( فألقياه فى العذاب ) لا يناسب قوله تعالى (قال قرينه ربنا ما أطغيته ) مناسبة مقتضية للعطف بالواو .

(المسألة الثالثة ) القائل همهذا واحد، وقال (ربنا) ولم يقل رب، وفي كثير من المواضع مع كون القائل واحداً، قال رب، كما في قوله (قال رب أرنى أنظر إليك) وقول نوح (رب المخفرلي) وقوله تعالى (قال رب السجن أحب إلى) وقوله (قالت رب ابن لى عندك بيتاً في الجنة) إلى غير ذلك، وقوله تعالى (قال رب أنظر في إلى يوم يبعثون) نقول في جميع تلك المواضع القائل طالب، ولا يحسن أن يقول الطالب: يارب عمرنى واخصصنى وأعطنى كذا، وإنما يقول: أعطنا لائن كونه رباً لايناسب تخصيص الطالب. وأما هذا الموضع فموضع الهيسة والعظمة وعرض الحال دون الطلب فقال (ربنا ما أطفيته).

وقوله تعالى ﴿ ولكن كان في ضلال بعيد ﴾

يعنى أن ذلك لم يكن بإطغائه ، وإنما كان ضالا متغلغلا فى الضلال فطغى ، وفيه مسائل :

( المسألة الأولى ) ما الوجه فى اتصاف الضلال بالبعيد ؟ نقول الضال يكون أكثر ضلالا عن الطريق ، فإذا تمادى فى الضلال وبقى فيه مدة يبعد عن المقصد كثيراً . وإذا علم الضلال قصر فى الطريق من قريب فلا يبعد عن المقصد كثيراً ، فقوله (ضلال بعيد) وصف المصدر بما يوصف به الفاعل ، كما يقال كلام صادق وعيشة راضية أى ضلال ذو بعد ، والضلال إذا بعد مداه وامتد الصال فيه يصير بينا ويظهر الضلال ، لأن من حاد عن الطريق وأبعد عنه نتغير عليه السهات والجهات ولا يرى عين المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق ، وربما يقع فى أودية ومفاوز ويظهر له أمارات الضلال بخلاف من حاد قليلا ، فالضلال وصفه الله تعالى بالوصفين وغير من المواضع فقال تارة فى ضلال مبين وأخرى قال (فى ضلال بعيد)

﴿ المسأله الثانية ﴾ قوله تعالى ( ولكن كان في ضلال بعيد) إشارة إلى قوله ( إلاعادك منهم

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَى ٓ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْـكُمْ بِٱلْوَعِيدِ «٢٨» مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى ٓ

المخلصين ) وقوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) أى لم يكونو ا من العباد ، فجعلهم أهل العناد ، ولو كان لهم في سبيلك قدم صدق لما كان لى عليهم من يد ، والله أعلم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ كيف قال ما أطغيته مع أنه قال (لأغوينهم أجمعين)؟ قلنا الجواب عنه من ثلاثة أوجه (وجهان) قد تقدماً في الاعتذار عما قاله الزمخشري (والثالث) هو أن يكون المراد من قوله ( لأغوينهم ) أي لأديمنهم على الغواية كما أن الضال إذا قال له شخص أنت على الجادة ، فلا تتركها ، يقال إنه يضله كذلك ههنا ، وقوله ( ما أطغيته ) أي ماكان ابتداء الإطغاء مني .

ثم قال تعالى ﴿ قال لا تختصموا لدى ﴾

قد ذكرنا أن هَذا دليل على أن هناك كلاماً قبل قوله (قال قرينه ربنا ما أطغيته) وهو قول الملقى فى النار ربنا أطغانى وقوله (لا تختصموا لدى) يفيد مفهومه أن الاختصام كان ينبغى أن يكون قبل الحضور والوقوف بين يدى.

وقوله تعالى ﴿ وقد قدمت إليكم بالوعيد ﴾

تقرير المنع من الاختصام وبيان لعدم فائدته ،كائه يقول قد قلت إنكم إذا اتبعتم الشيطان لدخلون النار وقد اتبعتموه ، فإن قيل ما حكم الباء فى قوله تعالى ( بالوعيد )؟ قلنا فيها وجوه ( أحدها ) أنها مزيدة كما فى قوله تعالى تنبت بالدهن ، على قول من قال إنها هناك زائدة ، وقوله ( وكنى بالله ) ( و ثانيها ) معدية فقدمت بمعنى تقدمت كما فى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ) ( ثالثها ) فى الكلام إضمار تقديره ، وقد قدمت إليكم مقترناً بالوعيد ( ما يبدل القول لدى ، ( رابعها ) هى للمصاحبة يقول القائل : الشتريت الفرس بلجامه و سرجه أى معه فيكون كائه تعالى قال : قدمت إليكم ما يجب مع الوعيد على تركه بالإنذار .

وقوله تعالى ﴿ مَا يَبْدُلُ الْقُولُ لَدَى ﴾ يحتمل وجهين:

(أحدهما) أنَّ يكون قوله (لدى) متعلقاً بالقول أى (ما يبدل القول لدى) (وثانيهما) أن يكون ذلك متعلقاً بقوله (ما يبدل) أى لا يقع التبديل عندى ، وعلى الوجه الآول فى القول الذى لديه وجوه (أحدها) هو أنهم لما قالوا حتى يبدل ما قيل فى حقهم (ألقيا) بقول الله بعد اعتذارهم لا تلقياه فقال تعالى : ما يبدل هذا القول لدى ، وكذلك قوله (وقيل ادخلوا أبواب جهنم) لا تبديل له (ثانيها) هو قوله (ولكن حق القول منى لا ملأن جهنم) أى لا تبديل لهذا

القول ( ثالثها ) لا خلف في إيعاد الله تعالى كما لا إخلاف في ميعاد الله ، وهذا يرد على المرجئة حيث قالوا ما ورد في القرآن من الوعيد، فهو تخويف لا يحقق الله شيئًا منه، وقالوا الكريم إذا وعد أنجز ووفى ، وإذا أوعد أخلف وعفا (رابعها) لايبدل القول السابق أن هذا شتى ، وهذا سعيد، حين خلقت العباد، قلت هذا شتى ويعمل عمل الأشقياء، وهذا تتى ويعمل عمل الاتقياء، وذلك القول عندي لا تبديل له بسعى ساع ولا سعادة إلا بتوفيق الله تعالى ، وأما على الوجه الثاني ففي (ما يبدل) وجوه أيضاً (أحدها) لا يكذب لدى ولا يفتري بين يدى ، فاني عالم علمت من طغي و من أطغي ، و من كان طاغياً و من كان أطغى ، فلا يفيدكم قولكم أطغاني شيطاني ، ولا قول الشيطان ( ربنا ما أطغيته ) ( ثانيها ) إشارة إلى معنى قوله تعالى (فارجعوا وراءكم فا لتمسوا نوراً ) كأنه تمالى قال لو أردتم أن لا أقول فألقيا. في العذاب الشديد كنتم بدلتم هذا من قبل بتبديل الكفر بالإيمان قبل أن تقفوا بين يدى ، وأما الآن فما يبدل القول لدى كما قلنا في قوله تعالى (قال لا تختصموا لدى ) المراد أن اختصامكم كان يجب أن يكون قبل هذا حيث قلت (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا) ( ثالثها ) معناه لا يبدل الكفر بالإيمان لدى ، فإن الإيمان عند اليأس غير مقبول فقولكم ربنا وإلهنا لا يفيدكم فمن تكلم بكلمة الكفر لايفيده قوله (ربنا ما أشركنا) وقوله ( ربنا آمنا ) وقوله تعالى ( ما يبدل القول ) إشارة إلى نفي الحالكاً نه تعمالي يقول ما يبدل اليوم لدى القول، لأن ما ينغي بها الحال إذا دخلت على الفعل المضارع، يقول القائل ماذا تفعل غداً؟ يقال ما أفعل شيئاً أي في الحال ، وإذا قال القائل ماذا يفعل غداً ، يقال لا يفعل شيئاً أو لن يفعل شيئًا إذا أريد زيادة بيان النفي، فإن قيل هل فيه بيان معنوى يفيد افتراق ما ولا في المعنى . نقول : نعم ، وذلك لأن كلمة لا أدل على النفي لـكونها موضوعة للنفي وما في معناه كالنهي خاصة لا يفيد الإثبات إلا بطريق الحذف أو الإضمار و بالجملة فبطريق المجازكما في قوله (لا أقسم) وأما ما فغير متمحضة للنني لأنها واردة لغيرهمن المعانى حيث تـكون اسماً والنني فى الحال لا يفيد النفي المطلق لجواز أن يكون مع النفي في الحال الإثبات في الاستقبال، كما يقال ما يفعل الآن شيئًا وسيفعل إن شاء الله ، فاختص بما لم يتمحض نفياً حيث لم تكن متمحضة للنفي لا يقال إن لا للنفي في الاستقبال والإثبات في الحال فاكتني في الاستقبال بمـا لم يتمحض نفياً لأنا نقول ويفعل الآن لكون قولك غداً يجعل الزمان بميزاً فلم يكن قولك لا يفعل للنفي في الاستقبال بل كان للنن في بعض أزمنة الاستقبال، وفي مثالنا قلنا ما يفعل وسيفعل وما قلنا سيفعل غداً و بعد غد ، بل همنا نفينا في الحال وأثبتنا في الاستقبال من غير تمييز زمان من أزمنة الاستقبال عن زمان ، ومثاله في العكس أن يقال لا يفعل زيد وهو يفعل من غير تعيين وتمييز ومعلوم أن ذلك غير جائز.

#### وَمَا أَنَا بِظَلَّامِ للْعَبِيدِ «٢٩»

وقوله تعالى ﴿ وما أنا بظلام للعبيد ﴾ مناسب لما تقدم على الوجهين جميعاً ، أما إذا قلنا بأن المراد من قوله (لدى ) أن قوله ( فألقياه ) وقول القائل فى قوله (قيل ادخلوا أبو اب جهنم) لاتبديل له فظاهر ، لأن الله تعالى بينأن قوله (ألقيا فى جهنم) لايكون إلا للمكافر العنيد فلا يكون هو ظلاماً للعبيد ، وأما إذا قلنا بأن المراد ( لا يبدل القول لدى ) بل كان الواجب التبديل قبل الوقوف بين يدى فكذلك لأنه أنذر من قبل ، وما عذب إلا بعد أن أرسل الرسل وبين السبل وفيه مباحث لفظية ومعنوية .

أما اللفظية فهى فى الباء من قوله ليس ( بظلام ) وفى اللام من قوله ( للعبيد ) أما الباء فنقول الباء تدخل فى المفعول به حيث لا يكون تعلق الفعل به ظاهراً ولا يجوز إدخالها فيه حيث يكون فى غاية الظهور ، ويجوز الإدخال والتركحيث لا يكون فى غاية الظهور ولا فى غاية الخفاء ، فلا يقال ضربت بزيد لظهور تعلق الفعل بزيد ، ولا يقال خرجت و ذهبت ويداً بدل قولنا خرجت و ذهبت بزيد لخفاء تعلق الفعل بزيد فيهما ، ويقال شكرته و شكرت له للتوسط فكذلك خبر ما لماكان بنيد لخفاء تعلق الفعل بزيد فيهما ، ويقال شكرته و شكرت له للتوسط فكذلك خبر ما لماكان مشبها بالمفعول ، وليس فى كونه فعلا غير ظاهر غاية الظهور ، لأن إلحاق الضهائر التى تلحق بالأفعال الماضية كالتاء والنون فى قولك لست ولستن ولسنا يصحح كونها فعلاكا فى قولك كنت وكنا ، لكن فى الاستقبال يبين الفرق حيث نقول يكون و تكون وكن ، ولا نقول ذلك فى ليس وما يشبه بها فصار تا كالفعل الذى لا يظهر تعلقه بالمفعول غاية الظهور ، فجاز أن يقال ليس زيد جاهلا وليس زيد بحاهل ، كما يقال مسحته ومسحت به وغير ذلك عا يعدى بنفسه و بالباء ، ولم يجز أن يقال كان زيد بحاهل ، كما يقال مسحته ومسحت به وغير ذلك عا يعدى بنفسه و بالباء ، ولم يجز أن يقال كان زيد بخارج وصار عمر و بدارج لان صار وكان فعل ظاهر غاية الظهور بخلاف ليس وما النافية ، وهذا يؤيد قول من قال ( ماهذا بشر ) وهذا ظاهر .

(البحث الثانى) لو قال قائل كان ينبغى أن لا يجوز إخلاء خبرماعن الباء ، كما لا يجوز إدخال الباء فى خبر كان وخبر ليس يجوز فيه الأمران و تقرير هذا السؤال هو أن كان لماكان فعلا ظاهراً جعلناه بمنزلة ضرب حيث منعنا دخول الباء فى خبره كما منعناه فى مفعوله ، وليس لماكان فعلا من وجه نظراً إلى قولنا لست ولسنا ولستم ، ولم يكن فعلا ظاهر أنظراً إلى صيغ الاستقبال والأم جعلناه متوسطاً وجوزنا إدخال الباء فى خبره و تركه ، كما قلنا فى مفعول شكرته و شكرت له ، وما لما لم يكن فعلا بوجه كان ينبغى أن يكون بمنزلة الفعل الذى لا يتعدى إلى المفعول إلا بالحرف وكان ينبغى أن لا يحى عنبره إلا مع الباء كما لا يحى مفعول ذهب إلا مع الباء ، و يؤيد هذا أنا فرقنا بين ما وليس وكان ، وجعلنا لكل واحدة مرتبة ليست للأخرى فجوزنا تأخيركان فى اللفظ حيث جوزنا أن يقول القائل زيد خارجاً كان وما جوزنا : زيد خارجاً ليس ، لأن كان فعل ظاهر وليس جوزنا أن يقول القائل زيد خارجاً كان وما جوزنا : زيد خارجاً ليس ، لأن كان فعل ظاهر وليس

دونه في الظهور ، وماجوزنا تأخير ماعن أحد شطري الكلام أيضاً بخلاف ليس ، حيث لا يجوز أن يقول القائل: زيد ما بظلام ، إلا أن يعيد ما يرجع إليه فيقول زيد ما هو بظلام فصار بينهما ترتيب مابوجه، وليس يؤخر عن أحد الشطرين ولايؤخر في الكلام بالكلية، وكان يؤخر بالكلية لما ذكرنا من الظهور والخفاء ، فكذلك القول في إلحاق الباءكان ينبغي أن لا يصح إخلاء خبر ما عن الباء، وفي ليس يجوز الأمران، وفي كان لا يجوز الإدخال، وهـذا هو المعتمد عليه في لغة بني تميم حيث قالو ا إن مابعد ما إذا جعل خبراً يجب إدخال الباء عليه وإن لم تدخل عليه يكون ذلك معرباً على الابتداء أو على وجه آخر و لا يكون خبراً ، والجواب عن السؤال هوأن نقول الأكثر إدخال الباء في خبر ما ولا سما في القرآن قال الله تعالى ( وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم ، وما أنت بمسمع ، وماهم بخار جين ، وما أنا بظلام ) وأما الوجوب فلا لأن ما أشبه ليس في المعنى في الحقيقة وخالفها في العوارض وهو لحوق التاء والنون، وأما في المعنى فهما لنفي الحال فالشــبه مقتض لجواز الإخلا. والمخالفة مقتضية لوجوب الإدخال ، لكن ذلك المقتضى أقوى لأنه راجع إلى الامر الحقيقي، وهذا راجع إلى الامر العارضي وما بالنفس أقوى بما بالعارض، وأما التقديم والتأخير فلا يلزم منه وجوب إدخال الباء ، وأما الكلام فياللام فنقولاللام لتحقيق معنى الإضافة يقال غلام زيد وغلام لزيد ، وهذا في الإضافات الحقيقية بإثبات التنوين فيه ، وأما في الإضافات اللفظية كقولنا ضارب زيد وقاتل عمرو ، فإن الإضافة فيه غير معنوية فاذا خرج الصارب عن كونه مضافاً باثبات التنوين فقد كان يجب أن يعاد الأصل وينصب ماكان مضافاً إليه الفاعل بالمفعول به ولا يؤتى باللام لانه حينتذ لم تبق الإضافة في اللفظ ، ولم تكن إضافة في المعنى ، غيرأن اسم الفاعل منحط الدرجة عن الفعل فصار تعلقه بالمفعول أضعف من تعلق الفعل بالمفعول ، وصار من باب الأفعال الضعيفة التعلق حيث بينا جواز تعديتها إلى المفعول بحرف وغير حرف ، فلذلك جاز أن يقال ضارب زيد أو ضارب لزيدكما جاز مسحته ومسحت به وشكرته وشكرت له ، وذلك إذا تقدم المفعول كما في قوله تعالى ( إن كنتم للرؤيا تعبرون ) للضعف ، وأما المعنوية فمباحث :

(الأول) الظلام مبالغة فى الظالم ويلزم من إثباته إثبات أصل الظلم إذا قال القائل هوكذاب يلزم أن يكون كاذباً كثر كذبه ، و لا يلزم من نفيه ننى أصل الكذب لجواز أن يقال فلان ليس بكذاب كثير الكذب لكنه يكذب أحياناً فنى قوله تعالى (وما أنا بظلام) لا يفهم منه نفى أصل الظلم والله ليس بظالم في الوجه فيه ؟ نقول الجواب عنه من ثلاثة أوجه (أحدها) أن الغلام بمعنى الظالم كالتمار بمعنى التامر وحينئذ يكون اللام فى قوله (للعبيد) لتحقيق النسبة لأن الفعال حينئذ بمعنى ذى ظلم ، وهذا وجه جيد مستفاد من الإمام زين الدين أدام الله فوائده (والثانى) ما ذكره الزيخشرى وهو أن ذلك أمر تقديرى كائه تعالى يقول لوظلمت عبدى الضعيف الذى هو محل الرحمة لكان ذلك غاية الظلم ، وما أنا بذلك فيلزم من نفى كونه ظلاماً نفى كونه ظالماً ، ويحقق هذا الوجه

#### يَوْمَ نَقُولُ لَجَهَنَّمَ هَلَ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيد (٣٠٠)

إظهار لفظ العبيد حيث يقول (ما أنا بظلام للعبيد) أى فى ذلك اليوم الذى امتدائت جهنم مع سعتها حتى تصديح و تقول لم يبق لى طاقة بهم ، ولم يبق فى موضع لهم فهل من مزيد استفهام استكثار ، فذلك اليوم مع أنى ألق فيها عدداً لا حصر له لا أكون بسبب كثرة التعذيب كثير الظلم وهذا مناسب ، وذلك لانه تعالى خصص النني بالزمان حيث قال : ما أنا بظلام ، يوم نقول : أى وما أنا بظلام فى جميع الازمان أيضاً ، وخصص بالعبيد حيث قال (وما أنا بظلام للعبيد) ولم يطاق ، فكذلك خصص الني بنوع من أنواع الظلم ولم يطلق ، فلم يلزم منه أن يكون ظالماً فى غير يطاق ، فكذلك خصص الني بنوع من أنواع الظلم ولم يطلق ، فلم يلزم منه أن يكون ظالماً فى غير العبيد وإن خصص والفائدة فى التخصيص أنه أقرب إلى التصديق من التعميم (والثالث) هذا يدل على أن التخصيص بالذكر لا يدل على نبى ماعداه . لانه نبى كو نه ظلاماً لغيرهم ، كما قال في حق الآدمى (ومنهم ظالم لنفسه) .

( البحث الثانى ) قال ههذا ( وما أنا بظلام للعبيد ) من غير إضافة ، وقال ( ما أنت بها دى العمى ، وما أنت بمسمع من فى القبور ) على وجه الإضافة ، فما الفرق بينهما ؟ نقول الكلام قد يخرج أولا مخرج العموم ، ثم يخصص لأمر ما لا لفرض التخصيص ، يقول القائل : فلان يعطى و يمنع ويكون غرضه التعميم ، فإن سأل سائل : يعطى من ، ويمنع من ؟ يقول زيداً وعمراً ، ويأتى بالمخصص لا لغرض التخصيص ، وقد يخرج أولا مخرج الحصوص ، فيقول فلان يعطى زيداً ماله إذا علمت هذا فقوله (وما أنا بظلام) كلام لو اقتصر عليه لكان للعموم ، فأتى بلفظ العبيد لالكون عدم الظلم محتصاً بهم ، بل لكونهم أقرب إلى كونهم محل الظلم من نفسه تعالى ، وأما الذي صلى الله عليه وسلم فيكان فى نفسه هادياً ، و إنما أراد ننى ذلك الخاص فقال ( وما أنت بهادى العمى ) وما قال : ما أنت بهاد ، وكذلك قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) .

﴿ البحث الثالث ﴾ العبيد يحتمل أن يكون المراد منه الكفار ، كما في قوله تعالى ( ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول ) يعني أعذبهم وما أنا بظلام لهم ، ويحتمل أن يكون المراد منه المؤمنين ، ووجهه هو أن الله تعالى يقول : لو بدلت القول ورحمت الكافر ، لكنت في تكليف العباد ظالماً لعبادى المؤمنين ، لأنى منعتهم من الشهوات لأجل هذا اليوم ، فإن كان ينال من لم يأت بما أتى المؤمن ما يناله المؤمن ، لكان إتيانه بما أتى به من الإيمان والعبادة غير مفيد فائدة ، وهذا معنى قوله تعالى ( لا يستوى أصحاب البار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ) ومعنى قوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وقوله تعالى ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ) ويحتمل أن يكون المراد التعميم .

مُم قال تعالى ﴿ يُوم نَقُولَ لَجْهُمْ هُلَ امْتَلَاتُ وَ تَقُولُ هُلُّ مِنْ مِنْ بِد ﴾ .

#### وَأَزْلُفَتِ ٱلْجَنَّةُ لَلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بِعِيدِ (٣١٠)

العامل في (يوم) ماذا؟ فيه وجوه ( الأول ) ماأنا بظلام مطلقاً (والثاني) الوقت . حيث قال ما أنا يوم كذا، ولم يقل: ما أنا بظلام في سائر الأزمان، وقد تقدم بيانه، فإن قيل فما فائدة التخصيص؟ نقول النني الخاص أقرب إلى التصديق من النني العام لأن المتوهم ذلك، فإن قاصر النظر يقول: يوم يدخل الله عبده الضعيف جهنم يكون ظالماً له ، ولا يقول: بأنه يوم خلقه يرزقه ويربيه يكون ظالمًا ، ويتوهم أنه يظلم عبده بإدخاله النار ، ولا يتوهم أنه يظلم نفسه أو غير عبيــده المذكورين، ويتوهم أنه من يدخل خلقاً كثيراً لايجوزه حد، ولا يدركه عد النار، ويتركهم فيها زماناً لا نهاية له كثير الظلم ، فننى ما يتوهم دون ما لا يتوهم ، وقوله ( هل امتلأت ) بيان لتصديق قوله تعالى ( لأملان جهنم ) وقوله ( هلمن مزيد ) فيه وجهان ( أحدهم ) أنه لبيــان استــكـثـارها الداخلين ، كما أن من يضرب غيره ضرباً مبرحاً ، أو يشتمه شتما قبيحاً فاحشاً ، يقول المضروب : هل بقي شي. آخر!، ويدل عليه قوله تعالى ( لأملأن ) لأن الامتلا. لابد من أن يحصل، فلا يبقى فى جهنم موضع خال حتى تطلب المزيد ( والثاني ) هو أنهـا تطلب الزيادة ، وحينتُذ لو قال قائل فكيف يفهم مع هذا معنى قوله تعالى ( لأملأن )؟نقول (الجواب) عنه من وجوه ( أحدها ) أن هذا الكلام ربما يقع قبل إدخال الكل، وفيه لطيفة، وهي أن جهنم تتغيظ على الكفار فتطلبهم، ثم يبتى فيها موضع لعصاة المؤمنين ، فتطلب جهنم امتلاءها لظنها بقاء أحــد من الكفار خارجاً ، فيدخل العاصي من المؤمنين ، فيبرد إيمانه حرارتها ، ويسكن إيقانه غيظها فتسكن ، وعلى هذا يحمل ما ورد في بعض الأخبار ، أن جمنم تطلب الزيادة حتى يضع الجبار قدمه ، والمؤمن جبار متكبر على ما سوى الله تعالى ذليل متواضع لله ( الثاني ) أن تبكرن جهنم تطلب أو لا سعة في نفسها ، ثم مزيداً في الداخلين لظنها بقاء أحد من الكفار (الثالث) أن المل. له درجات، فإن الكيل إذا ملي. من غير كبس صح أن يقال : ملي. وامتلأ ، فإذا كبس يسع غيره و لا ينافى كونه ملآن أو لا ، فكذلك في جهنم ملاها الله ، ثم تطلب زيادة تضييقاً للكان عليهم وزيادة في التعذيب ، والمزيد جاز أن يكون بمعنى المفعول ، أى هل بقي أحد تزيد به .

ثم قال تعالى ﴿ وَأَزْلَفُتُ الْجُنَّةُ لَلْمُتَّقِينَ غَيْرِ بَعِيدٌ ﴾ .

بمعنى قريباً ، أو بمعنى قربت ، والأول أظهر ، وفيه مسائل : (المسألة الأولى) ماوجه التقريب ، مع أن الجنة مكان والأمكنة يقرب منها وهي لاتقرب؟

ر المسالة الاولى ﴾ ماوجه التقريب ، مع آن الجنه مكان والامدنة يقرب مها وهي لا نفرب ؟ نقول (الجواب) عنه من وجوه (الأول) أن الجنة لا تزال ولا تنقل ، ولا المؤمن يؤمر فى ذلك اليوم بالانتقال إليها مع بعدها ، لكن الله تعالى يطوى المسافة التي بين المؤمن و الجنة فهو التقريب ، فإن قيل فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأولى من إزلاف المؤمن من الجنة ، فما الفائدة فى

قوله: أزلفت الجنة؟ نقول إكراماً للمؤمن ، كا نه تعالى أراد بيان شرف المؤمن المتقى أنه بمن يمشى إليه ويدنى منه (الثانى) قربت من الحصول فى الدخول ، لا بمعنى القرب المكانى ، يقال يطلب من الملك أمراً خطيراً ، والملك بعيد عن ذاك ، ثم إذا رأى منه مخايل إنجاز حاجته ؟ يقال قرب الملك وما زلت أنهى إليه حالك حتى قربته ، فكنذلك الجنة كانت بعيدة الحصول ، لأنها بما فيها لا قيمة لها ، ولا قدرة للمسكلف على تحصيلها لولا فضل الله تعالى ، كما قال صلى الله عليه وسلم دما من أحد يدخل الجنة إلا بفضل الله تعالى ، فقيل ولا أنت يارسول الله ، فقال ولا أنا، وعلى هذا فقوله غير نصب على الحال ، تقديره قربت من الحصول ، ولم تكن بعيدة فى المسافة حتى يقال كيف قربت (الثالث) هو أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من السناء إلى الأرض فيقربها للمؤمن . كيف قربت (الثالث) هو أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من السناء إلى الأرض فيقربها للمؤمن .

﴿ المسألة الثانية ﴾ على هذا الوجه وعلى قولنا قربت تقريب حصول و دخول ، فهو يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون قوله تمالى (وأزلفت ) أى فى ذلك اليوم ولم يكن قبل ذلك ، وأما فى جمع المحاسن فربما يزيد الله فيها زينة وقت الدخول وأما فى الحصول فلأن الدخول قبل ذلك كان مستبعداً إذ لم يقدر الله دخول المؤمنين الجنة فى الدنيا ووعد به فى الآخرة فقربت فى ذلك اليوم (وثانيهما) أن يكون معنى قوله تعالى (وأزلفت الجنة) أى أزلفت فى الدنيا ، إما بمعنى جمع المحاسن فلأنها مخلوقة وخلق فيها كل شىء ، وإما بمعنى تقريب الحصول فلأنها تحصل بكلمة حسنة وإما على تفسير الإزلاف بالتقربب المكانى فلا يكون ذلك محمولا إلا على ذلك الوقت أى أزلفت فى ذلك اليوم للمتقين ،

(المسألة الثالثة إن حمل على القرب المكانى، فما الفائدة فى الاختصاص بالمتقين مع أن المؤمن والكافر فى عرصة واحدة ؟ فنقول قد يكون شخصان فى مكان واحد وهناك مكان آخر هو إلى أحدها فى غاية القرب، وعن الآخر فى غاية البعد، مثاله مقطوع الرجلين والسليم الشديد العدو إذا اجتمعا فى موضع وبحضرتهما شىء لا تصل إليه اليد بالمد فذلك بعيد عن المقطوع وهو فى غاية القرب من العادى، أو نقول إذا اجتمع شخصان فى مكان وأحدهما أحيط به سد من حديد ووضع بقر به شىء لا تناله يده بالمد والآخر لم يحط به ذلك السد يصح أن يقال هو بعيد عن المسدود و قريب من المحظوظ والمجدود، وقوله تعالى (غير بعيد) يحتمل أن يكون نصباً على الظرف يقال اجلس غير بعيد منى أى مكاناً غير بعيد، وعلى هذا فقوله غير بعيد يفيد التأكيد وذلك لأن القريب قد يكون بعيداً بالنسبة إلى شىء، فإن المكان الذى هو على مسيرة يوم قريب بالنسبة إلى البلاد النائية و بعيد بالنسبة إلى متنزهات المدينة، فإذا قال قائل أيما أقرب المسجد بالنسبة إلى البلاد النائية و بعيد بالنسبة إلى متنزهات المدينة، فإذا قال قائل أيما أقرب المسجد الإقصى قريب، وإن قال الإقصى أو البلد الذى هو أو البلد ؟ يقال له هو بعيد، فقوله تعالى (وأز لفت الجنة. . . غير بعيد) أى قربت قرباً أمهما أقرب هو أو البلد ؟ يقال له هو بعيد ، فقوله تعالى (وأز لفت الجنة . . غير بعيد) أى قربت قرباً

هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفيظِ «٣٢» مَنْ خَشَى ٱلرَّحْمَنَ بَالْغَيْبِ وَجَاء بَقَلْبِ مُنيب «٣٣»

حقيقياً لانسبياً حيث لايقال فيها إنها بعيدة عنه مقايسة أو مناسبة ، ويحتمل أن يكون نصباً على الحال تقديره: قربت حال كون ذلك غاية التقريب أو نقول على هذا الوجه يكون معنى أزلفت قربت وهي غير بعيد ، فيحصل المعنيان جميعاً الإقراب والاقتراب أو يكون المرادالقرب والحصول لاللمكان فيحصل معنيان القرب المكانى بقوله غير بعيد والحصول بقوله (أزلفت) ، وقوله (غير بعيد) مع قوله (أزلفت) على التأنيث يحتمل وجوها (الأول) إذا قلنا إن غير نصب على المصدر تقديره مكاناً غير (الثاني) التذكير فيه كما في قوله تعالى (إن رحمة الله قريب) إجراء لفعيل بمعنى فاعل مجرى فعيل بمعنى مفعول الثالث أن يقال غير منصوب نصباً على المصدر على أنه صفة مصدر مخذوف تقديره: أزلفت الجنة إزلافاً غير بعيد ، أي عن قدر تنا فانا قد ذكرنا أن الجنة مكان ، والمكان لا يقرب وإنما يقرب منه ، فقال الإزلاف غير بعيد عن قدر تنا فإنا نطوى المسافة بينهما .

ثم قال تعالى ﴿ هذا ما توعدون ﴾ قال الزمخشرى هى جملة معترضة بين كلامين وذلك لأن قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن المتقين كا نه تعالى قال ( أزلفت الجنة للمتقين ، لكل أواب ) كا فى قوله تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ) غير أن ذلك بدل الاشتمال وهذا بدل الكل وقال (هذا) إشارة إلى الثواب أى هذا الثواب ما توعدون أو إلى الإزلاف المدلول عليه بقوله : ( أزلفت ) أى هذا الإزلاف ما وعدتم به ، ويحتمل أن يقال هو كلام مستقل ووجهه أن ذلك محمول على المعنى لا ما يوعد به يقال للموعود هذا لك وكا نه تعالى قال هذا ما قلت إنه لكم .

ثم قال تعالى ﴿ لَكُلُ أُوابِ حفيظ ﴾ بدلا عن الصمير في تو عدون ، وكذلك إن قرى ، باليا يكون تقديره هذا لكل أواب بدلا عن الضمير ، والأواب الرجاع ، قيل هو الذي يرجع من الذنوب و يستغفر ، والحفيظ الحافظ للذي يحفظ تو بته من النقض . ويحتمل أن يقال الأواب هو الرجاع إلى الله بفكره ، والحفيظ الذي يحفظ الله في ذكره أي رجع إليه بالفكر فيرى كل شي واقعاً به وموجداً منه ثم إذا انتهى إليه حفظه بحيث لا ينساه عند الرخاء والنعاء ، والأواب والحفيظ كلاهما من باب المبالغة أي يكون كثير الأوب شديد الحفظ ، وفيه وجوه أخر أدق ، وهو أن الأواب هو الذي رجع عن متابعة هواه في الإقبال على ماسواه ، والحفيظ هو الذي إذا أدركه بأشرف قواه لا يتركه في حكمل بها تقواه ويكون هذا تفسيراً للمتق ، لأن المتقى هو الذي أتقى الشرك والتعطيل ولم ينسكره ولم يعترف بغيره ، والأواب هو الذي لا يعترف بغيره و يرجع عن كل شيء غير الله تعالى ، والحفيظ هو الذي لم يرجع عنه إلى شيء ما عداه .

ثم قال تعالى ﴿ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ﴾ وفيه من وجوه (أحدها)

و هو أغربها أنه منادي كأنه تعالى قال: يامن خشى الرحمن ادخلوها بسلام وحذف حرف الندا. شائع (وثانيها) من بدل عن كل في قوله تعالى (لكل أواب) من غير إعادة حرف الجرتقديره أزلفت الجنة لمن خشى الرحمن بالغيب ، ( ثالثها ) في قوله تعالى ( أواب حفيظ ) موصوف معلوم غير مذكور كأنه يقول لكل شخص أواب أو عبد أو غير ذلك، فقوله تعالى (من خشي الرحمن بالغيب ) بدل عن ذلك الموصوف هذه وجوه ثلاثة ذكرها الزمخشري ، وقال لايجوز أن يكون بدلا عن أواب أو حفيظ لأن أواب وحفيظ قد وصف به موصوف معلوم غير مذكوركما بيناه والبدل في حكم المبدل منه ، فتـكون من موصوفاً بها ومن لا يوصف بها لايقال : الرجل من جاءني جالسني، كما يقال الرجل الذي جاءني جالسني، هذا تمـام كلام الزمخشري، فإن قال قائل إذا كان من والذي يشتركان في كونهما من الموصولات فلماذا لايشتركان في جواز الوصف بهما؟ نقول الأمر معقول نبينه في ما ، ومنه يتبين الأمر فيه فنقول : مااسم مبهم يقع على كل شي. فمفهومه هو شيء لكن الشيء هو أعم الأشياء فإن الجوهرشي. والعرض شيءو الواجب شي، والممكن شي. والأعم قبل الأخص في الفهم لانك إذا رأيت من البعد شبجاً تقول أو لا إنه شيء ثم إذا ظهر لك منه ما يختص بالناس تقول إنسان فإذا بان ذلك أنه ذكر قلت هو رجل فإذا وجدته ذاقوة تقول شجاع إلى غير ذلك ، فالأعم أعرف وهوقبل الآخص فيالفهم فمفهوم ما قبل كلشي. فلا يجوزأن يكون صفة لأن الصفة بعد الموصوف هذا من حيث المعقول ، وأما من حيث النحو فلأن الحقائق لا يوصف بها ، فلا يقال جسم رجل جاءني كما يقال جسم ناطق جاءني لأن الوصف يقوم بالموصوف والحقيقة تقوم بنفسها لا بغيرها وكل مايقع وصفاً للغير يكون معناه شيء له كذا، فقو لنا عالم معناه شيء له علم أو عالمية فيدخل في مفهوم الوصف شي. مع أمر آخر وهو له كذا لكن ما لجرد شي. فلا يوجد فيه مايتم به الوصف وهوالأمرالآخر الذي معناه ذو كذا فلم بجز أن يكون صفة وإذا بان القول فمن في العقلاء كما في غيرهم وفيهم فمن معناه إنسان أو ملك أو غيرهما من الحقائق العاقلة ، والحقائق لا تقع صفات ، وأما الذي يقع على الحقائق والأوصاف وبدخل في مفهومه نعريف أكثر بما يدخل في مجاز الوصف بما دون من .

وفى الآية لطائف معنوية (الأول) الخشية والخوف معناهما واحد عند أهل اللغة ، لكن بينهما فرق وهوأن الحشية من عظمة المحشى ، وذلك لأن تركيب حروف خ ش ى فى تقاليبها يلزمه معنى الهيبة يقال شيخ للسيد والرجل الكبير السن وهما جميعاً مهيبان ، والحرف خشية من ضعف الحاشى وذلك لأن تركيب خ وف فى تقاليبها يدل على الضعف تدل عليه الحيفة والحفية والحفية ولولاقرب معناهما لما ورد فى القرآن (تضرعاً وخفية) و(تضرعاً وخيفة) والمحق فيه ضعف كالحائف إذا علمت هذا تبين لمك اللطيفة وهى أن الله تعالى فى كثير من المواضع ذكر لفظ الحشية حيث كان الحوف من عظمة المحشى قال تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وقال (لو أنزلنا هذا

القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) فإن الجبل ليس فيه ضعف يكون الخوف من ضعفه و إنما الله عظيم يخشاه كل قوى (وهم من خشية ربهم مشفقون ) مع أن الملائكة أقوياء وقال تعالى ( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) أى تخافهم إعظاماً لهم إذ لا ضعف فيك بالنسبة إليهم وقال تعالى (لا تخف ولا تحزن) أي لا تخف ضعفاً فإنهم لاعظمة لهم وقال (يخافون يوماً) حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة وقال ( لاتخافوا ولا تحزنوا ) أي بسبب مكروه يلحقكم من الآخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عنكم، وقال تعالى ( خائماً يترقب ) وقال ( إني أخاف أن يقتلون ) لوحدته وضعفه وقال هرون ( إني خشيت) لعظمة موسى في عين هرون لالضعف فيه وقال (فحشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً) حيث لم يكن لضعف فيه ، وحاصل الكلام أنك إذا تأملت استعال الخشية وجدتها مستعملة لخوف بسبب عظمة المخشى ، وإذا نظرت إلى است. مال الخوف وجدته مستعملا لخشية من ضعف الخائف ، وهذا في الاكثر وربما يتخلف المدعى عنه لكن الكثرة كافية ( الثانية ) قال الله تعالى همنا ( خشى الرحمن ) مع أن وصف الرحمة غالباً يقابل الخشية إشارة إلى مدح المتقى حيث لم تمنعه الرحمة من الخوف بسبب العظمة ، وقال تعالى (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لوأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله) إشارة إلى ذم الكافر حيث لم تحمله الألوهية التي تني. عنها لفظة الله وفيها العظمة على خوفه وقال ( إنما يخشي الله من عباده العلماء) لأن إيما للحصر فكان فيه إشارة إلى أن الجاهل لا يخشاه فذكر الله ليبين أن عدم خشيته مع قيام المقتضى وعدم المانع وهو الرحمة ، وقد ذكرنا ذلك في سورة يس ونزيد ههنا شيئًا آخر، وهو أن نقول لفظة الرحمن إشارة إلى مقتضى الخشية لا إلى المــانع، وذلك لأن الرحمن معناه واهب الوجود بالخلق، والرحيم واهب البقاء بالرزق وهو في الدنيا رحمان حيث أوجدنا بالرحمة ، ورحيم حيث أبتى بالرزق ، ولا يقال لغيره رحم لأن البقاء بالرزق قد يظن أن مثل ذلك يأتى بمن يطعم المضطر ، فيقال فلان هو الذي أبتى فلاناً ، وهو في الآخرة أيضاً رحمان حيث يوجدنا ، ورحيم حيث يرزقنا ، وذكرنا ذلك في تفسير الفاتحة حيث قلنا قال ( بسم الله الرحمن الرحيم ) إشارة إلى كونه رحماناً في الدنيا حيث خلقنا ، رحيما في الدنيا حيث رزقنا رحمة ، ثم قال مرة أخرى بعد قوله ( الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم ) أى هو رحمن مرة أخرى في الآخرة بخلقنا ثانياً ، واستدللنا عليه بقوله بعد ذلك ( مالك يوم الدين ) أى يخلقنا ثانياً ، ورحيم يرزقنا ويكون هو المــالك في ذلك اليوم، إذا علمت هذا فمن يكون منه وجود الإنسان لا يكونُ خوفه خشية من غيره ، فإن القائل يقول لغيره أخاف منك أن تقطع رزقى أو تبدل حياتى ، فإذا كان الله تعالى رحماناً منه الوجود ينبغي أن يخشى ، فإن من بيده الوجود بيده العدم ، وقال عَلَيْتُهُ « خشية الله رأس كل حكمة » وذلك لأن الحكيم إذا تفكر في غير الله وجده محل التغير يجوز عليه المدم في كل طرفة عين ، وربما يقدرالله عدمه قبل أن يتمكن من الإضرار ، لأن غيرالله إن

#### أدُخُلُوهَا بِسَلَامِ

لم يقدر الله أن يضر لا يقدر على الضرر وإن قدر عليه بتقدير الله فسيزول الضرر بموت المعذب أو المعذب، وأما الله تعالى فلا راد لما أراد ولا آخر لعذابه، وقال تعالى ( بالغيب ) أى كانت خشيتهم قبل ظهور الأمور حيث ترى رأى العين، وقوله تعالى ( وجاء بقلب منيب ) إشارة إلى صفة مدح أخرى، وذلك لأن الخاشى قد يهرب ويترك القرب من المخشى ولا ينتفع، وإذا علم المخشى أنه تحت حكمه تعالى علم أنه لا ينفعه الهرب، فيأتى المخشى وهو [غير] خاش فقال (وجاء) ولم يذهب كما يذهب الآق، وقوله تعالى (بقلب منيب) الباء فيه يحتمل وجوها ذكر ناها فى قوله تعالى يذهب كما يذهب به إذا أذهبه (وجاءت سكرة الموت بالحق) ( أحدها ) التعدية أى أحضر قلباً سليما، كما يقال ذهب به إذا أذهبه (ثالثها) المصاحبة يقال اشترى فلان الفرس بسرجه أى مع سرجه، وجاء فلان بأهله أى مع أهله (ثالثها) وهو أعرفها الباء للسبب يقال ما أخذ فلان إلا بقول فلان وجاء بالرجاء له فكا به تعالى قال جاء وما جاء إلا بسبب قلبه المنيب، والقلب المنيب كالقلب السليم فى قوله تعالى ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) أى سليم من الشرك ، ومن المنيب كالقلب السليم فى قوله تعالى ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) أى سليم من الشرك ، ومن سلم من الشرك يترك غير الله ويرجع إلى الله فكان منيباً ، ومن أناب إلى الله برىء من الشرك فكان سليم .

ثم قال تعالى ﴿ ادخلوها بسلام ﴾

فالضمير عائد إَلَى الجنة التي في ( وأزلفت الجنة ) أى لما تكامل حسنها وقربها وقيل لهم إنها منزلكم بقوله ( هذا ما توعدون ) أذن لهم في دخولها وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الخطاب مع من؟ نقول إن قرى. (ماتوعدون) بالتا. فهو ظاهر إذ لايخنى أن الخطاب مع المتقين أي يقال للمتقين ادخلوها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ هذا يدل على أن ذلك يتوقف على الإذر. ، وفيه من الانتظار ما لا يليق بالإكرام ، نقول ليس كذلك ، فإن من دعا مكرماً إلى بستانه يفتح له الباب ويجلس فى موضعه ، ولا يقف على الباب من يرحبه ، ويقول إذا بلغت بستانى فادخله ، وإن لم يكن هناك أحد يكون قد أخل بإكرامه بخلاف من يقف على بابه قوم يقولون : ادخل باسم الله ، يدل على الإكرام قوله تعالى ( بسلام ) كما يقول المضيف : ادخل مصاحباً بالسلامة والسعادة والكرامة ، والباء للمصاحبة فى معنى الحال ، أى سالمين مقرونين بالسلامة ، أو معناه ادخلوها مسلماً عليكم ، ويحتمل عندى وجها آخر ، وهوأن يكون ذلك إرشادا للمؤمنين إلى مكارم الأخلاق فى ذلك إليوم كما أرشدوا إليها فى الدنيا ، حيث قال تعالى ( لا تدخلوا بيو تاً غير ميوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ) فكا نه تعالى قال : هذه داركم ومنزلكم ، ولكن بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ) فكا نه تعالى قال : هذه داركم ومنزلكم ، ولكن

### ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿٣٤» لَهُمُ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥»

لا تتركوا حسن عادتكم، ولاتخلوا بمكارم أخلاقكم، فادخلوها بسلام، ويصيحون سلاماً على من فيها عليهم من فيها عليهم، ويقولون السلام عليكم، ويدل عليه قوله تعالى (إلا قيلا سلاماً سلاماً) أى يسلمون على من فيها، ويسلم من فيها عليهم، وهذا الوجه إن كان منقولا فنعم، وإن لم يكن منقولا فهو مناسب معقول أيده دليل منقول.

قوله تعالى ﴿ ذلك يوم الخلود ﴾ .

حتى لا يدخل في قلبهم أن ذلك ربما ينقطع عنهم فتبقى في قلبهم حسرته ، فإن قيل المؤمن قد علم أنه إذا دخل الجنة خلد فيها ، فما الفائدة في التذكير؟ (والجواب) عنه من وجهين (أحدهما) أن قوله (ذلك يوم الخلود) قول قاله الله في الدنيا إعلاماً وإخباراً ، وليس ذلك قولا يقوله عند قوله (ادخلوها) فكانه تعالى أخبرنا في يومنا أن ذلك اليوم (يوم الخلود) . (ثانيهما) اطمئنان القلب بالقول أكثر ، قال الزمخسرى في قوله (يوم الخلود) إضمار تقديره : ذلك يوم تقدير الخلود، ويحتمل أن يقال اليوم يذكر ، ويراد الزمان المطلق سواء كان يوماً أو ليلا، تقول : يوم يولد له بالليل لكان السرور حاصلا ، فتريد به الزمان ، فكانه تعالى قال : ذلك زمان الإقامة الدائمة .

ثم قال تعالى ﴿ لهم ما يشاءون فيها ولدينــا مزيد ﴾ .

وفى الآية ترتيب فى غاية الحسن، وذلك لأنه تعالى بدأ ببيان إكرامهم حيث قال (وأزلفت الجنة للمتقين) ولم يقل: قرب المتقون من الجنة بياناً للاكرام حيث جعلهم بمن تنقل إليهم الجنان بما فيها من الحسان، ثم قال لهم هذا لهم ، بقوله (هذا ما توعدون) ثم بين أنه أجر أعمالهم الصالحة بقوله (لكل أو أب حفيظ) وقوله (من خشى الرحمن) فإن تصرف المالك الذى ملك شيئاً بعوض أتم فيه من تصرف من ملك بغير عوض، لإمكان الرجوع فى التمليك بغير عوض، ثم زاد فى الإكرام بقوله (ادخلوها) كما بينا أن ذلك إكرام، لأن من فتح بابه للناس، ولم يقف ببابه من يرحب الداخلين، لا يكون قد أتى بالإكرام التهام، ثم قال (ذلك يوم الخلود) أى لا تخافوا من الحقكم من قبل حيث أخرج أبويكم منها، فهذا دخول لاخروج بعده منها.

ثم لما بين أنهم (فيها خالدون) قال لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم فى حاجة ،كما كنتم فى الدنيا من كان يعمر ينكس ويحتاج ، بل لكم الخلود ، ولا ينفد ما تمتعون به فلم ما تشاءون فى أى وقت تشاءون ، وإلى الله المنتهى ، وعند الوصول إليه ، والمثول بين يديه ، فلا يوصف ما لديه ، ولا يطلع أحد عليه ، وعظمة من عنده تدلك على فضيلة ما عنده ، هذا هو الترتيب ، وأما التفسير ، ففمه مسألتان .

## وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي ٱلْبِلَادِ

( المسألة الأولى ) قال توالى (ادخلوها بسلام) على سبيل المخاطبة ، ثم قال (لهم) ولم يقل لكم ما الحكمة فيه ؟ ( الجواب) عنه من وجوه (الأول) هو أن قوله تعالى (ادخلوها) مقدر فيه يقال لهم ، أى يقال لهم (ادخلوها) فلا يكون على هذا التفاتا (الثانى) هو أنه من باب الالتفات والحكمة الجع بين الطرفين ، كأنه تعالى يقول : أكرمهم به فى حضورهم ، فنى حضورهم الحبور ، وفى غيبتهم الحور والقصور ( والثالث ) هو أن يقال قوله تعالى ( لهم ) جاز أن يكون كلاماً مع الملائكة ، يقول للملائكة : توكلوا بخدمتهم ، واعلموا أن لهم ما يشامون فيها ، فأحضروا بين أيديهم ما يشامون ، وأما أنا فمندى مالا يخطر ببالهم ، ولا تقدرون أنتم عليه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قد ذكرنا أن لفظ (مزيد) يحتمل أن يكون معناه الزيادة ، فيكون كما فى قوله تعالى (للذين أحسنوا الحسني وزيادة ) وبحتمل أن يكون بمعنى المفعول، أي عندنا ما نزيده

على ما يرجون وما يكون بما يشتهون.

ثم قال، تعالى ﴿ وَكُمْ أَهْلَـكُمُنَا قَبِلُهُمْ مِن قَرَنَ هُمْ أَشْدَ مَهُمْ بِطُشّاً ﴾ .

لما أنذرهم بما بين أيديهم من اليوم العظيم والعذاب الأليم ، أنذرهم بما يعجل لهم من العذاب المهلك والإهلاك المدرك ، وبين لهم حال من تقدمهم ، وقد تقدم تفسيره في مواضع ، والذي يختص بهذا الموضع أمور (أحدها) إذا كان ذلك للجميع بين الإنذار بالعذاب العاجل والعقاب الآجل ، فلم توسطهما قوله تعالى (وأزلف الجنة للمتقين) إلى قوله (ولدينا مزيد) نقول ليكون ذلك دعاء بالخوف والطمع ، فذكر حال الكفور المعاند ، وحال الشكور العابد في الآخرة ترهيباً وترغيباً ، ثم قال تعالى : إن كنتم في شك من العذاب الأبدى الدائم ، فما أنتم في ريب من العذاب العاجل المهلك الذي أهلك أمثالكم ، فإن قيل : فلم لم يجمع بين الترهيب والترغيب في العاجلة ، كا جمع بينهما في الآجلة ، ولم يذكر حال من أسلم من قبل وأنعم عليه ، كما ذكر حال من أشرك به فأهلك ، نقول لأن النعمة كانت قد وصلت إليهم ، وكانوا متقلبين في النعم ، فلم يذكرهم به ، وإنما كانوا غافلين عن المارك فأنذرهم به ، وأما في الآخرة ، فكانوا غافلين عن الأمرين جميعاً ، فأخبرهم عما .

( الثانى ) : قوله تعالى ﴿ فنقبوا فى البلاد ﴾ .

فى معناه وجوه (أحدهًا) هو ما قال تعداًلى فى حق ثمود (الذين جابوا الصخر بالواد) من قوتهم خرقوا الطرق ونقبوها، وقطعوا الصخور وثقبوها (ثانيها) نقبوا، أى ساروا فى الأسفار ولم يجدوا ملجأ ومهرباً، وعلى هذا يحتمل أن يكون المراد أهل مكة، أى هم ساروا فى الأسفار، ورأوا ما فيها من الآثار (ثالثها) (فنقبوا فى البلاد) أى صاروا نقباء فى الأرض أراد ما أفادهم

هَلْ مِنْ عَجِيصِ ٣٦٠» إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِ كُرَى لَمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ٣٧٧»

بطشهم وقوتهم ، ويدل على هذا الفاء ، لأنها تصير حينئذ مفيدة ترتب الأمر على مقتضاه ، تقول كان زيد أقوى من عمر و فغلبه ، وكان عمرو مريضاً فغلبه زيد ، كذلك همنا قال تعالى (هم أشد منهم بطشاً ) فصاروا نقباء في الارض ، وقرى ، (فنقبوا ) بالتشديد ، وهو أيضاً يدل على ماذكرنا في الوجه الثالث ، لان التنقيب البحث ، وهو من نقب بمعنى صار نقيباً .

(الثالث): قوله تعالى ﴿ هل من محيص ﴾ .

يحتمل وجوها ثلاثة (الأول) على قراءة من قرأ بالتشديد يحتمل أن يقال هو مفعول، أى بحثوا عن المحيص (هل من محيص) (الثاني) على القراآت جميعاً استفهام بمعنى الإنكار أى لم يحيص (الثالث) هو كلام مستأنف كأنه تعالى يقول لقوم محمد عطائية هم أهلكوا مع قوة بطشهم (فهل من محيص) لكم تعتمدون عليه (والمحيص) كالمحيد غير أن (المحيص) معدل ومهرب عن الشدة، يدلك عليه قولهم وقعوا في حيص بيص أى في شدة وضيق، والمحيد معدل وإن كان لهم بالإحتيار يقال حاد عن الطريق نظراً، ولا يقال حاض عن الأمر نظراً.

ثم قال تعالى ﴿ إِن فَي ذلك لذكري لمن كان له قلب ﴾

الإشارة إلى الإهلاك و محتمل أن يقال هو إشارة إلى ما قاله من إزلاف الجنة ومل جهنم وغيرهما ، والذكرى اسم مصدر هو التذكر والتذكرة وهى فى نفسها مصدر ذكره يذكره ذكراً وذكرى و قوله (لمن كان له قلب) قبل المراد قلب موصوف بالوعى ، أى ( بلن كان له قلب ) واع يقال لفلان مال أى كثير فالتنكير يدل على معنى فى البكال ، والأولى أن يقال هو لبيان وضوح الام بعدالذكر وأن لاخفاء فيه لمن كان له قلب ما ولو كان غير كامل ، كما يقال أعطه شيئاً ولو كان درهما ، و نقول الجنة لمن عمل خيراً ولو حسنة ، فكا نه تعالى قال : إن فى ذلك لذكرى لمن يصح أن يقال ( له قلب ) وحينئذ فن لايتذكر لاقلب له أصلا . كما فى قوله تعالى (صم بكم عمى) حيث لم تكن آذانهم وألسنتهم وأعينهم مفيدة لما يطلب منها كذلك من لا يتذكر كا نه لا قلب له ، و منه قوله تعالى ( كا نهم خشب مسندة ) أى لهم صور وليس لهم قلب للذكر و لا لسان للشكر .

وقوله تعالى ﴿ أو ألق السمع وهو شهيد ﴾ أى استمع و إلقاء السمع كناية فى الاستماع ، لأن من لايسمع فكائه حفظ سمعه وأمسكه فإذا أرسله حصل الاستماع ، فإن قيـل على قول من قال التنكير فى القلب للتكثير يظهر حسن ترتيب فى قوله ﴿ أو ألق السمع ﴾ وذلك لأنه يصير كائه وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّة أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ رُدُوبِ «٣٨»

تعالى يقول إن فى ذلك لذكرى لمن كان ذا قلب واع ذكى يستخرج الأمور بذكائه أو ألتي السمع ويستمع من المنذر فيتذكر ، وأما على قولك المراد من صح أن يقال ( له قلب ) ولوكان غير واع لايظهر هذا الحسن ، نقول على ماذكرنا ربما يكون الترتيب أحسن وذلك لأن التقدير يصيركاً نه تعالى قال : فيه ذكرى لكل من كان له قلب ذكى يستمع ويتعلم . ونحن نقول الترتيب من الأدنى إلى الأعلى كأنه يقول: فيهذكري لكلواحدكيفكان له قلب لظهور الأمر، فإنكان لا يحصل لكل أحد فلمن يستمع حاصل ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى (أو ألتي السمع) حيث لم يقل أواستمع لآن الاستهاع ينبيء عن طلب زائد ، وأما إلقاء السمع فمعناه أن الذكري حاصلة لمن لا يمسك سمعه بل يرسله إرسالًا ، وإن لم يقصد السماع كالسامع في الصوت الهائل . فإنه يحصل عند مجرد فتح الأذن وإن لم يقصد السماع والصوت الخفي لا يسمع إلا باستماع و تطلب ، فنقول الذكري حاصلة لمن كان له قلب كيف كان قلبه لظهورها فإن لم تحصل فلمن له أذن غير مسدودة كيفكان حاله سواء استمع باجتهاد أو لم يجتهد فى سماعه ، فان قيل فقوله تعالى (و هو شهيد) للحال و هو يدل على أن إلقاءالسمع بمجرده غيركاف، نقول هذا يصحح ماذكرناه لأنا قلنا بأن الذكرى حاصلة لمن له قلب ما ، فإن لم تحصل له فتحصل له إذا ألقي السمع وهو حاضر بباله من القلب ، وأما على الأول فمعناه من ليس له قلب واع يحصل له الذكر إذا ألقي السمع وهو حاضر بقلبه فيكون عند الحضور بقلبه يكون له قلب واع ، وقد فرض عدمه هـذا إذا قلنا بأن قوله ( وهو شهيد ) بمعنى الحال ، وإذا لم نقل به فلا يرد ما ذكر وهو يحتمل غير ذلك بيانه هو أن يقال ذلك إشارة إلى القرآن و تقريره هو أن الله تعالى لما قال فىأول السورة (ق والقرآن المجيد ، بل عجبوا أنجاءهم منذر منهم) وذكر مايدفع تعجبهم وبين كونه منذرا صادقا وكون الحشر أمرآ واقعآ ورغب وأرهب بالثواب والعذاب آجلاً وعاجلًا وأتم الكلام قال (إن في ذلك) أى القرآن الذي سبق ذكره (لذكري لمزكان له قلب) أو لمن يستمع ، ثم قال ( وهو شهيد ) أى المنذر الذي تعجبتم منه شهيدكما قال تعالى ( إنا أرسلناك شاهداً ) وقال تعالى ( ليكون الرسول عليكم شهيداً ).

ثم قال تعالى ﴿ ولقد خلقنا السموات والأرض ومابينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب﴾ أعاد الدليل مرة أخرى ، وقد ذكرنا تفسير ذلك فى (الم السجدة) وقلنا إن الاجسام ثلاثة أجناس (أحدها) السموات ، ثم حركها وخصصها بأمور ومواضع وكذلك الارض خلقها ، ثم دحاها وكذلك ما بينهما خلق أعيانها وأصنافها (فى ستة أيام) إشارة إلى ستة أطوار ، والذى يدل عليه

فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بَحَمْد رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْس وَقَبْلَ سهرر الغروب (۲۹»

ويقرره هو أن المراد من الأيام لا يمكن أن يكون هو المفهوم في وضع اللغة ، لأن اليوم عبارة في اللغة عن زمان مكث الشمس فوق الأرض من الطلوع إلى الغروب، وقبل خلق السموات لم يكن شمس ولاقر لكن اليوم يطلق ويراد به الوقت يقال يوم يولد للملك ابن يكون سرور عظم ويوم يموت فلان يكون حزن شديد، وإن اتفقت الولادة أو الموت ليلا و لا يتعين ذلك ويدخل في مراد العاقل لأنه أراد باليوم بحرد الحين و الوقت، إذا علمت الحالمن إضافة اليوم إلى الأفعال فافهم ماعند إطلاق اليوم في قوله (ستة أيام) وقال بعض المفسرين المراد من الآية الرد على اليهود، حيث قالوا بدأ الله تعالى خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه فى ستة أيام آخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت واستلقى على عرشه فقال تعالى ( ومامسنا من لغوب ) رداً عليهم ، والظاهر أن المراد الرد على المشرك والاستدلال بخلق السموات والأرض وما بينهما وقوله تعالى (وما مسنا من لغوب) أي ما تعبنا بالخلق الأول حتى لا نقدر على الإعادة (ثانيا) والخلق الجديدكما قال تعالى (أفعيينا بالخلق الأول) وأما ما قاله اليهود و نقلوه من التوراة فهو إما تحريف منهم أو لم يعلموا تأويله ، وذلك لأن الأحد والإثنين أزمنة متمنز بعضها عن بعض، فلو كان خلق السموات ابتدى. يوم الأحد لكان الزمان متحققاً قبل الأجسام والزمان لا ينفك عن الأجسام فيكون قبل خلق الاجسام أجسام أخر فيلزم القول بقدم العالم وهو مذهبالفلاسفة ، ومنالعجيبأن بين الفلاسفة والمشبهة غاية الخلاف ، فان الفلسفي لا يثبت لله تعالى صفة أصلا ويقول بأن الله تعالى لا يقبل صفة بل هو واحد من جميع الوجوه، فعلمه وقدرته وحياته هو حقيقته وعينه وذاته، والمشهى يثبت لله صفة الأجسام من الجركة والسكون والاستواء والجلوس والصعود والنزول فبينهما منافاة ، ثم إن الهود في هـذا الكلام جمعوا بين المسألتين فأخذوا بمذهب الفلاسفة فىالمسألة التيهيأخص المسائل بهموهي القدم حيث أثبتوا قبل خلق الأجسام أياماً معدودة وأزمنة محدودة ، وأخذوا بمذهب المشبهة في المسألة التي هي أخص المسائل بهم وهي الاستواء على العرش فأخطأ و الوضلو ا] وأضلو افي الزمان و المكان جميعاً. ثم قال تعالى ﴿ فاصبر على ما يقولون ﴾ قال من تقدم ذكرهم من المفسرين إن معناه اصبر على مايقولون من حديث التعب بالاستلقاء، وعلى ماقلنا معناه (اصبر على ما يقولون) إن هذا لشي عجيب، (وسبح بحمد ربك) وما ذكرناه أقرب لأنه مذكور، وذكر اليهود وكلامهم لم يحر

وقوله ﴿ وسبح بحمد ربك ﴾ يحتمل وجوها (أحدها) أن يكون الله أمرالنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ، فيكُون كقوله تعالى ( وأقم الصلاة طرفى الهار وزلفاً من الليل ) .

وقوله تعالى ﴿ قبل طلوع الشمسُ وقبل الغروب ﴾ إشارة إلى طرفى النهار .

# وَ مِنَ ٱللَّيلِ فَسَبِّحِهُ وَأَدْبَارَ ٱلسَّجُودِ ﴿٤٠»

وقوله ﴿ ومن الليل فسبحه ﴾ إشارة إلى زلفاً من الليل ، ووجه هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم له شعلان أحدهما عبادة الله ، و ثانيهما هداية الخلق فاذا هداهم ولم يهتدوا ، قيل له أقبل على شغلك الآخر وهو عبادة الحق ( ثانيها ) سبح بحمد ربك ، أى نزهه عما يقولون ولا تسأم من امتناعهم بل ذكرهم بعظمة الله تعالى ونزهه عن الشرك والعجز عن الممكن الذى هو الحشر قبل الطلوع وقبل الغروب ، فانهما وقت اجتماعهم ( ومن الليل فسبحه ) أى أو اثل الليل ، فانه أيضاً وقت اجتماعهم أن تكذيبهم فان الرسل من قبلك أوذوا وكذبوا وصبروا على ماكذبوا وأوذوا ، وعلى هذا :

فلقوله تعالى ﴿ وأدبار السجود ﴾ فائدة جليلة وهي الإشارة إلى ما ذكرنا أن شغل الرسول أمران العبادة والهداية فقوله ( وأدبار السجود ) أى عقب ماسجدت وعبدت بزه ربك بالبرهان عند اجتماع القوم ليحصل لك العبادة بالسجود و ألهداية أدبار السجود ( ثالثها ) أن يكون المراد قل سبحان الله ، وذلك لأن ألفاظاً معدودة جاءت بمعنى التلفظ بكلامهم ، فقولنا كبر يطلق ويراد به قول القائل الله أكبر ، وسلميراد به قوله السلام عليكم ، وحمدل يقال لمن قال الجدلله ، ويقال هلل لمن قال المجدلله ، ويقال الله نقال لا إله إلا الله ، وسبح لمن قال سبحان الله ، ووجه هذا أن هذه أمور تشكر من الإنسان في الكلام والحاجة تدعو إلى الإخبار عنها ، فلوقال القائل فلان قال لا إله إلا الله أوقال الله أكبر طول الكلام ، فست الحاجة إلى استعال لفظة واحدة مفيدة لذلك لعدم تكرر مافي الأول ، وأما مناسبة هذا الوجه للكلام الذي هوفيه ، فهي أن تكذيبهم الرسول وتعجبهم من قوله أواستهزاء هم مناسبة هذا الوجه للكلام الذي هوفيه ، فهي أن تكذيبهم الرسول وتعجبهم من قوله أواستهزاء على ما يقولون) واجعل كلامك بدل الدعاء عليهم التسبيح لله والحمد له (ولاتكن كصاحب الحوت) على ما يقولون) واجعل كلامك بدل الدعاء عليهم التسبيح لله والحمد له (ولاتكن كصاحب الحوت) أو كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ) بل ادع إلى ربك فاذا ضجرت عن ذلك بسبب إصرارهم فاشتغل بذكر ربك في نفسك ، وفيه مباحث :

﴿ الأول ﴾ استعمل الله التسبيح تارة مع اللام فى قوله تعالى ( يسبح لله ، و يسبحون له ) وأخرى مع الباء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك العظيم ، وسبح بحمد ربك ) و ثالثة من غير حرف فى قوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبح بحمد ربك الأعلى ) فما الفرق بينها ؟ نقول أما الباء فهى الأهم و بالتقديم أولى فى هذا الموضع كقوله تعالى ( وسبح بحمد بك ) فنقول أما على قولنا المراد من سبح قل سبحان الله ، فالباء للمصاحبة أى مقترناً بحمد الله ، فيكون كأنه تعالى قال قل سبحان الله و الحمد لله ، وعلى قولنا المراد التنزيه لذلك أى نزهه و اقرنه بحمده أى سبحه و اشكره حيث و فقك الله لتسبيحه فإن السعادة الأبدية لمن سبحه ، وعلى هذا فيكون المفعول

غير مذكور لحصول العلم به من غير ذكر تقديره: سبح الله محمد ربك ، أى ملتبساً ومقترناً بحمد ربك ، وعلى قولنا صل ، نقول يحتمل أن يكون ذلك أمراً بقراءة الفاتحة فى الصلاة يقال: صلى فلان بسورة كذا أو صلى بقل هو الله أحد ، فكائنه يقول صل محمد الله أى مقروءاً فيها: الجمد لله رب العالمين ، وهو أبعد الوجوه ، وأما التعدية من غير حرف فنقول هو الأصل لأن التسبيح يتعدى بنفسه لأن معناه تبعيد من السوء ، وأما اللام فيحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون كما فى قول القائل نصحته و نصحت له ، وشكرت له (وثانيهما) أن يكون لبيان الأظهر أى يسبحون الله وقلو بهم لوجه الله خالصة .

(البحث الثانى) قال ههنا (سبح بحمد ربك) ثم قال تعالى (ومن الليل فسبحه) من غير باء لها الفرق بين الموضعين؟ نقول الآمر فى الموضعين واحد على قولنا التقدير سبح الله مقترنا بحمد ربك ، وذلك لآن سبح الله كقول القائل فسبحه غير أن المفعول لم يذكر أو لا لد لالله قوله بحمد ربك عليه (وثانياً) لد لالة ماسبق عليه لم يذكر بحمد ربك ، الجواب الثانى على قولنا سبح بمعنى صل يكون الأول أمراً بالصلاة، والثانى أمراً بالتنزيه ، أى وصل بحمد ربك فى الموقت وبالليل نزهه عما لايليق ، وحينئذ يكون هذا إشارة إلى العمل والذكر والفكر . فقوله (سبح) إشارة إلى خير الأعمال وهو الصلاة، وقوله (بحمد ربك) إشارة إلى الذكر ، وقوله بفكرك ، واعلم أنه لايتصف إلا بصفات الكال ونعوت الجلال ، وقوله تعالى (وأدبار السجود) بفكرك ، واعلم أنه لايتصف إلا بصفات الكال ونعوت الجلال ، وقوله تعالى (وأدبار السجود) وقوله (بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ، ومن الليل فسبحه) إشارة إلى أوقات الصلاة ، وقوله (وأدبار السحود) يعنى بعد مافرغت من السجود وهو الصلاة فلا ت ك تسبيح اللهو تعزيمه بل داوم أدبار السجود ليكون جميع أوقاتك فى السبيح فيفيد فائدة قوله تعالى (وأدبار السجود) . بل داوم أدبار السجود ليكون جميع أوقاتك فى السبيح فيفيد فائدة قوله تعالى (وأدبار السجود) .

﴿ البحث الثالث ﴾ الفاء فى قوله تعالى ( فسبحه ) ما وجهها؟ نقول هى تفيد تأكيد الأمر بالتسايح من الليل ، وذلك لأنه يتضمن الشرط كأنه يقول : وأما من الليل فسبحه ، وذلك لأن الشرط يفيد أن عند وجوده يجب وجود الجزاء، وكأنه تعالى يقول النهار محل الاشتغال وكثرة الشواغل ، فأما الليل فمحل السكون والانقطاع فهو وقت التسبيح ، أو نقول بالعكس الليل محل النوم والثبات والغفلة ، فقال أما الليل فلا تجعله للغفلة بل اذكر فيه ربك و نزهه .

﴿ البحث الرابع ﴾ (من) فى قوله ومن الليل يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون لابتداء الغاية أى من أول الليل فسبحه ، وعلى هذا فلم يذكر له غاية لاختلاف ذلك بغلبة النوم وعدمها ، يقال أما من الليل أنتغارك (ثانيهما) أن يكون للتبعيض أى اصرف من الليل طرفاً إلى التسبيح يقال : من مالك

# وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِنْ مَكَانِ قَرِيبِ «٤١»

متع، ومن الليل انتبه، أي بعضه.

﴿ البحث الخامس ﴾ قوله (وأدبار السجود) عطف على ما ذا؟ نقول يحتمل أن يكون عطفاً على ماقبل الغروبكائه تعالى قال (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب... وأدبار السجود) وذكر بينها قوله (ومن الليل فسبحه) وعلى هذا ففيه ما ذكرنا من الفائدة وهي الأمر بالمداومة ،كائه قال: سبح قبل طلوع الشمس ، وإذا جاء وقت الفراغ من السجود قبل الطلوع فسبح وسبح قبل الغروب ، وبعد الفراغ من السجود قبل الغروب سبحه ، فيكون ذلك إشارة إلى صرف الليل إلى التسبيح ، ويحتمل أن يكون عطفاً على (ومن الليل فسبحه) وعلى هذا يكون عطفاً على الجار والمجرور جميعاً ، تقديره و بعض الليل (فسبحه وأدبار السجود).

ثم قال تعالى ﴿ واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ﴾

هذا إشارة إلى بيان غاية التسبيح ، يعنى اشتغل بتنزيه الله وانتظر المنادى كـقوله تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك باليقين ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الذي يستمعه ؟ قلنا يحتمل وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) أن يترك مفعوله رأساً ويكون المقصود كن مستمعاً ولا تكن مثل هؤلاء المعرضين الغافلين ، يقال هورجل سميع مطيع ولا يراد مسموع بعينه كما يقال فلان وكاس ، وفلان يعطى ويمنع (ثانيها) استمع لما يوحى

إليك ( ثالثها ) استمع نداء المنادى .

(المسألة الثانية) (يوم ينادالمنادى) منصوب بأى فعل؟ نقول هومبنى على المسألة الأولى ، إن قلنا استمع لامفعول له فعامله مايدل عليه قوله تعالى (يوم الحروج) تقديره: يخرجون يوم ينادى المنادى . وإن قلنا مفعوله لما يوحى فتقديره (واستمع) لما يوحى (يوم ينادى) ويحتمل ما ذكرنا وجها آخر، وهو مايوحى أى مايوحى (يوم ينادى المنادى) اسمعه ، فإن قيل استمع عطف على فاصبر وسبح وهو فى الدنيا ، والاستماع يكون فى الدنيا . وما يوحى (يوم ينادى المنادى) لا يستمع فى الدنيا ، نقول ليس بلازم ذلك لجواز أن يقال صل وادخل الجنة أى صل فى الدنيا وادخل الجنة فى العقى ، فكذلك ههنا ، ويحتمل أن يقال بأن استمع بمعنى انتظر فيحتمل الجمع فى الدنيا ، وإن قلنا استمع الصيحة وهو ندا المنادى : ياعظام انتشرى ، والسؤال الذى ذكره علم الدنيا ، وإن قلنا استمع الصيحة وهو ندا المنادى : ياعظام انتشرى ، والسؤال الذى ذكره علم الجواب منه ، وجواب آخر نقوله حينئذ وهو أن الله تعالى قال (ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) قلنا إن من شاء الله هم الذين علموا وقوع الصيحة ، واستيقظوا لها فلم تزعجهم كمن يرى برقا أومض ، وعلم أن عقيه يكون رعد قوى فينظره و يستمع له ، وآخر غافل فإذا رعد بقوة ربما يغشى على الغافل ولا يتأثر منه المستمع ، فقال (استمع) ذلك اله ، وآخر غافل فإذا رعد بقوة ربما يغشى على الغافل ولا يتأثر منه المستمع ، فقال (استمع) ذلك كى لا تكون بمن يصعق فى ذلك الموم .

# يُومَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ «٤٢»

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ماالذي ينادى المنادى ؟ نقول فيه و جوه محتملة منقولةمعقولة وحصر هابأن نقول المنادي إما أن يكون هو الله تعالى أو الملائكة أو غيرهما وهم المكلفون من الإنس والجن في الظاهر ، وغيرهم لاينادي ، فإن قلنا هو تعالى فيه وجوه (أحدها) ينادي (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) ، ( ثانهما ) ينادى ( ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ) مع قوله ( ادخلوها بسلام ) ومثله قوله تمالى (خذوه فغلوه) يدل على هذا تعالى (يوم يناد المنادى من مكان قريب) وقال (وأخذوا من مكان قريب)، ( ثالثها ) غير هما لقوله تعالى (يناديهم أين شركائي) وغير ذلك، وأما على قولنا المنادي غير الله ففيه و جوه أيضاً (أحدها) قول إسرافيل أيتها العظام البالية اجتمعوا للوصل واستمعوا للفصل ( ثانها ) النداء مع النفس يقال للنفس ( ارجعي إلى ربك ) لتدخلي مكانك من الجنة أو النار ( ثالثها ) ينادى مناد هؤلا. للجنة وهؤلاء للنار ، كما قال تعالى ( فر ق في الجنة وفريق في السعير ) وعلى قولنا المنادي هو المكاف فيحتمل أن يقال هو ما بين الله تعالى في قوله ( ونادوا يامالك ) أو غير ذلك إلا أن الظاهر أن المراد أحد الوجهين الأو اين ، لأن قوله المنادي للتعريف وكون الملك في ذلك اليوم منادياً معروف عرف حاله وإن لم بجرذكره ، فيقال قال ﴿ لِيُّهُ وإن لم يكن قد سبق ذكره وأما أن الله تعالى مناد فقد سبق في هذه السورة في قوله (ألقيا) وهذا نداء وقوله (يوم نقول لجهنم) وهو نداء وأما المكلف فليس كذلك وقوله تعالى (من مكان قريب) إشارة إلى أن الصوت لا يخني على أحد بل يستوى فى استهاعه كل أحد وعلى هذا فلا يبعد حمل المنادي على الله تعالى إذ ايس المراد من المكان القريب نفس المكان بل ظهو رالندا. وهو من الله تعالى أفرب، وهذا كما قال في هذه السورة (ونحن أقرب إليه من حبل) الوريد وليس ذلك بالمكان. ثم قال تعالى ﴿ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ﴾ هذا تحقيق ما بينا من الفائدة في قوله واستمع أي لا تكن من الغافلين حتى لا تصعق يوم الصيحة، وبيانه هو أنه قال استمع أي كن قبل أن تستمع مستيقظاً لوقوعه ، فإن السمع لا بد منه أنت وهم فيه سوا. فهم يسمعون لكن من غير استماع فيصعقون وأنت تسمع بعد الاستماع فلا يؤثر فيك إلا ما لا بد منه (ويوم) محتمل وجوها (أحدها) ما قاله الزمخشري أنه بدل من يوم في قوله (واستمع يوم ينادي المنادي) و العامل فهما الفعل الذي بدل عليه قوله تعالى ( ذلك يوم الخروج) أي يخرجون يوم يسمعون (وثانها) أن يوم يسمعون العامل فيه ما في قوله (ذلك يوم ينادي المنادي) العامل فيه ما ذكرنا ( ثالثها ) أن يقال استمع عامل في يوم ينادي كما ذكرنا وينادي عامل في يسمعون، وذلك لأن يوم ينادى وإن لم يجز أن يكون منصوباً بالمضاف إليه وهو ينادى لـكن غيره بجوز أن يكون منصوباً به ، يقال اذكر حال زبد ومذلته يوم ضربه عمرو ، ويوم كان عمرو

# إِنَّا نَحُن نَحِي وَنَمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ (28)

والياً ، إذا كان القائل بريد بيان مذلة زيد عند ما صار زيد يكرم بسبب من الأسباب . فلا يكون يوم كان عمرو والياً منصوباً بقوله اذكر لأن غرض القائل التذكير بحال زيد ومذلته وذلك يوم الضرب، لكن يوم كان عمرو منصوب بقوله ضربه عمرو يوم كان والياً فكذلك ههناقال (استمع يوم ينادي المنادي) لئلا تـكون بمن يفزع و يصعق ، ثم بين هذا النداء بقوله (ينادي المنادي) روم يسمعون ، أي لا يكون نداء خفياً محمث لا يسمعه بعض الناس بل يكون نداؤه محيث تكون نسبته إلى من فيأقصي المغرب كنسبته إلى من في المشرق ، وكلُّكم تسمعون ، ولاشك أن مثل هذا الصوت بجب أن يكون الإنسان متهيئاً لاستهاعه ، وذلك يشغل النفس بعبادة الله تعالى وذكره والتفكر فيه فظهر غائدة جليلة من قوله (فاصبر، وسبح، واستمع يوميناد المنادى، ويوم يسمعون) واللام في الصيحة للتعريف، وقد عرف حالها وذكرها الله مراراً كما في قوله تعالى ( إنكانت إلا صيحة واحدة ) وقوله ( فانمـا هي زجرة واحدة ) وقوله ( نفخة واحدة ) وقوله ( بالحق ) جاز أن يكون متعلقاً بالصبحة أي الصبحة بالحق يسمعونها ، وعلى هذا ففيه وجوه : (الأول) الحق الحشر أى الصيحة بالحشر وهو حق يسمعونها يقال صاح زيد بياقوم اجتمعوا على حد استعال تكلم بهذا الكلام وتقديره حينئذ يسمعون الصيحة بياعظام اجتمعي وهو المراد بالحق (الثاني) الصيحة بالحق أي باليقين والحق هواليقين ، يقال صاح فلان بيقين لابظن وتخمين أى و جد منه الصياح يقيناً لا كالصدى و غيره وهو يجرى مجرى الصفة للصيحة ، يقال استمع سماعا بطلب، وصاح صيحة بقوة أي قوية فكائه قال الصيحة المحققة (الثالث) أن يكون معناه الصيحة المقترنة بالحق وهو الوجود ، يقال كن فيتحقق و يكون ، ويقال اذهب بالسلامة و ارجع بالسعادة أي مقروناً ومصحوباً . فإن قيل زد بياناً فإن الباء فى الحقيقة للالصاق فكيف يفهم معنى الإلصاق فى هذه المواضع؟ نقول التعدية قد تتحقق بالباء يقال ذهب بزيد على معنى ألصق الذهاب بزيد فوجد قائماً به فصار مفعولاً ، فعلى قولنا المراد يسمعون صيحة من صاح بياعظام اجتمعي هو تعـدية المصدر بالباء يقال أعجبني ذهاب زيد بعمرو ، وكذلك قوله ( الصيحة بالحق ) أي ارفع الصوت على الحق وهو الحشر، وله موعد نبينه فيموضع آخر إن شاء الله تعالى (الوجه الثاني) أن يكون الحق متعلقاً بقوله ( يسمعون ) أي يسمعون الصيحة بالحق وفيه وجهان ( الأول ) هو قول القائل سمعته بيقين (الثانى) الباء فى يسمعون بالحق قسم أى يسمعون الصيحة بالله الحق وهوضعيف وقوله تعالى ( ذلك يوم الخروج ) فيه وجهان : ( أحدهما ) ذلك إشارة إلى يوم أى ذلك اليوم يوم الحروج ( ثانهما ) ذلك إشارة إلى نداء المنادى .

ثم قال تعالى ﴿ إِنَا نَحَن نَحِي وَنَمَيت وَإِلَيْنَا الْمُصَيْرِ ﴾

يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُم سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤» نَحْنُ أَعْلَمُ عِالَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٤»

قد ذكرنا فى سورة يس ما يتعلق بقوله (إنا نحن)، وأما قوله (نحيي ونميت) فالمراد من الإحياء الإحياء أولا (ونميت) إشارة إلى الموتة الأولى وقوله (وإلينا) بيان للحشر فقدم (إنا نحن) لتعريف عظمته يقول القائل أنا أنا أنا مشهور و(نحيي ونميت) أمور مؤكدة معنى العظمة (وإلينا المصير) بيان للمقصود.

وقوله تعالى ﴿ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ﴾ العامل فيه هو ما فى قوله (يوم الحروج) من الفعل أى يخرجون (يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ) وقوله (سراعا ) حال للخارجين لأن قوله تعالى (عنهم) يفيد كونهم مفعولين بالتشقق فكان التشقق عند الحروج من القبركما يقال كشف عنه فهو مكشوف عنه فيصير سراعاً هيئة المفعول كائه قال مسرعين والسراع جمع سريم كالكرام جمع كريم.

قوله ﴿ ذلك حشر ﴾ يحتمل أن يكون إشارة إلى التشقق عنهم . ويحتمل أن يكون إشارة إلى الإخراج المدلول عليه بقوله سراعا ، ويحتمل أن يكون معناه ذلك الحشر حشر يسير ، لأن الحشر المجازان

علم علم تقدم من الألفاظ.

وقوله تعالى ﴿ علينا يسير ﴾ بتقديم الظرف يدل على الاختصاص ، أى هو علينا هين لا على غيرنا وهو إعادة جواب قولهم ( ذلك رجع بعيد ) والحشر الجمع ويوم القيامة جمع الأجزاء بعضها إلى برض و جمع الأرواح مع الأشباح أى يحمع بين كل وح و جسدها و جمع الأمم المتفرقة والرمم المتمزقة والكل واحد في الجمع .

ثم قال تعالى ﴿ نحن أعلم بما يقولون و ما أنت عليهم بجبار ، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ﴾ فيه وجوه : (أحدها) تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتحريض لهم على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر والتسبيح ، أى اشتغل بما قلناه ولا يشغلك الشكوى إلينا فإنا نعلم أقوالهم ونري أعمالهم ، وعلى هذا فقوله (وما أنت عليهم بجبار) مناسب له أى لا تقل بأنى أرسلت إليهم لأهديهم ، فكيف أشتغل بما يشغلنى عن الهداية وهو الصلاة والتسبيح ، فإنكما بعثت مسلطاً على دواعيهم وقدرهم ، وإنما أمرت بالتبليغ ، وقد بلغت فاصبر وسبح وانتظر اليوم الذى يفصل فيه بينكم (ثانيها) هي كلمة تهديد وتخويف لأن قوله (وإلينا المصير) ظاهر في التهديد بالعلم بعملكم لآن من يعلم أن مرجعه إلى الملك ولكنه يعتقد أن الملك لا يعلم ما يفعله لا يمتنع من القبائح ، أما إذا علم أنه يعلمه وعنده غيبه وإليه عوده يمتنع . فقال تعالى (وإلينا المصير) و(نحن أعلم)

وهو ظاهر في التهديد .وهذا حينئذ كقوله تعالى (ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ، إنه علم بذات الصدور ) ( ثالثها ) تقريرالحشر وذلك لأنه لمـا بينأن الحشر عليه يسير لكمال قدرته و نفوذ إرادته ولكن تمـام ذلك بالعلم الشامل حتى يميز بين جزء بدنين جز. بدن زيد وجز. بدن عمرو فقال (ذلك حشر علينا يسير ) لكمال قدرتنا ، ولايخني علينا الأجزاء لمكان علمنا . وعلىهذا فقوله ( نحن أعلم بمـا يقولون ) معناه نحن نعلم عين ما يقولون فى قولهم ( أثذا متنا وكنا تراباً ، أثذا ضللنا في الأرض ) فيقول نحن نعلم الأجزاء التي يقولون فيها إنها ضالة وخفية ولا يكون المراد نحن نعلم قولهم وفي الأول جاز أن تكون ما مصدرية فيسكون المراد من قوله ( ما يقولون ) أي قولهم ، وفى الوجه الآخر تكون خبرية ، وعلى هذا الدليل فلا يصح فوله ( نحن أعلم ) إذ لاعالم بتلك الأحزا. سواه حتى يقول (نحن أعلم) نقول قد علم الجواب عنــه مراراً مر. وجوه . ( أحدها ) أن أفعمل لا يقتضي الاشتراك في أصمل الفعل كما في قوله تعمالي ( والله أحق أن تخشاه ) وفى قوله تعالى ( أحـن نديا ) ، وفى قوله ( وهو أهون عليه ) . ( ثانيها ) معناه نحن أعلم بما يقولون من كل عالم بما يعلمه ، والأول أصح وأظهر وأوضح وأشهر وقوله تعالى (وما أنت عليهم بحبار ) فيـه و جوه : ( أحدها ) أنه للتسلية أيضاً ، وذلك لأنه لمـا من عليه بالإقبال على الشــغل الآخروي وهو العبادة أخبر بأنه لم يصرف عن الشغل الآخر وهو البعث ، كما أن الملك إذا أمر بعض عبيده بشغلين فظهر عجزه فى أحدهما يقول له أقبل على الشغل الآخر منهما ، ونحن نبعث من يقدر على الذي عجزت عنه منهما ، فقال (اصبر ، وسبح ، وما أنت. بجبار) أي فما كان امتناعهم بسبب تجبر منك أو تدكمبر فأشمأزوا من سوء خلقك بل كنت بهم رءوفاً وعليهم عطوفاً وبالغت وبلغت وامتنعوا . فأقبل على الصبر والتسبيح غير مصروف عن الشغل الأول بسبب جبرو تك ، وهذا في معنى قوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) إلى أن قال ( وإنك لعلى خلق عظيم)، ( ثَانيها ) هو بيان أن النبي عَلِيَّةٍ أنى بمـا عليه من الهداية . وذلك لأنه أرسله منذراً وهادياً لا ملجئاً ومجبراً . وهذا كما في قوله تعالى ( وما أرسلناك عليهم حفيظاً ) أي تحفظهم من الكفر والنار وقوله ( وما أنت عليهم ) في معنى قول القائل : اليوم فلان علينا ، في جو اب من يقول : من عليكم اليوم؟ أي من الوالى عليكم ( ثالثها ) هو بيان لعدم وقت نزول العذاب بعد ، وذلك لأن النبي بَرَاتِيْم لما أبذر وأعذر وأظهر ولم يؤمنوا كان يقول إن هذا وقت العذاب، فقال: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بمسلط فذكر بعذابي إن لم يؤمنوا من بقي منهم بمن تعلم أنه يؤمن ثم تسلط ، ويؤيد هذا قول المفسرين أن الآية نزلت قبل نزول آية القتال ، وعلى هذا فقوله (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) أي من التي منهم بمن يخاف يوم الوعيد ، وفيه وجوه أخر (أحدها) أنا بينا في أحد الوجوه أن قوله تعالى ( فاصبر على مايقولون وسبح ) معناه أفبل على العبادة ، ثم قال و لا تترك الهداية بالكلية ، بلوذكر المؤمنين ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، وأعرض عن الجاهلين

وقوله (بالقرآن) فيه وجوه (الأول) فذكر بما في القرآن واتل عليهم القرآن ، يحصل لهم بسبب مافيه المنفعة (الناف) ( فذكر بالقرآن) أي بين به أنك رسول لكونه معجزاً ، و إذا ثبت كونك رسولا لزمهم قبول قولك في جميع ما تقول به ( الثالث ) المراد فذكر بمقتضي ما في القرآن من الأوامر الواردة بالتبليغ والتذكير ، وحينثذ يكون ذكر القرآن لانتفاع النبي بياتية به أي اجعل القرآن إمامك ، و ذكرهم بما أخبرت فيه بأن تذكرهم ، وعلى الأول معناه اتل عليهم القرآن ليتذكروا بسببه ، وقوله تعالى ( من يخاف وعيد ) من جملة ما يبين كون الحشية دالة على عظمة المخشى أكثر بما يدل عليه الحوف ، حيث قال (يخاف) عندماجعل المحوف عذابه ووعيده ، وقال المخشى أكثر بما يدل عليه الحوف نفسه العظيم ، وفي هذه الآية إشارة إلى الأصول الثلاثة ، وقوله ( وخدكر ) إشارة إلى أنه مرسل مأمور بالتذكير منزل عليه القرآن حيث قال ( بالقرآن ) و قوله وعيد ) إشارة إلى اليوم الآخر وضمير المتكلم في قوله ( وعيد ) يدل على الوحدانية ، فإنه لوقال وعيد ) إشارة إلى اليوم الآخر وضمير المتكلم في قوله ( وعيد ) يدل على الوحدانية ، فإنه لوقال من يخاف وعيد الله كان يذهب وهم الجاهل إلى كل صوب فلذا قال ( وعيد ) والمتكلم أعرف المعارف وأبعد عن الإشراك به وقبول الإشتراك فيه ، وقد بينا في أول السورة أن أول السورة وآخرها متقاربان في المعني حيث قال في الأول ( ق والقرآن الجيد ) وقال في آخرها السورة وآخرها متقاربان في المعني حيث قال في الأول ( ق والقرآن الجيد ) وقال في آخرها ( فذكر بالقرآن ) .

وهذا آخر تفسير هذه السورة والحمد لله رب العالمين ، وصلاته على خاتم النبيين وسيدالمرسلين محمد النبي وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين .

﴿ ســورة الذاريات ﴾ (ستون آية مكية)

الله المعالجة المعالمة

وَ ٱلذَّارِيَاتِ ذَرْوًا «١» فَٱلْحَامِلَاتِ وِقْرَا «٢» فَٱلْجُارِيَاتِ يُسْرًا «٣» فَٱلْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا «٤»

( بسم الله الرحمن الرحيم)

﴿ وَالدَّارِيَاتِ ذَرُواً ، فَالْحَامَلاتِ وَقُراً ، فَالْجَارِيَاتِ يَسْراً ، فَالْمُقْسَمَاتِ أَمْراً ﴾

أوَل هذه السورة مناسب لآخر ماقبلها ، وذلك لأنه تعالى لما بين الحشر بدلائله وقال (ذلك حشر علينا يسير) وقال (وما أنت عليهم بحبار) أى تجبرهم و تلجئهم إلى الإيمان إشارة إلى إصرارهم على الكفر بعد إقامة البرهان وتلاوة القرآن عليهم لم يبق إلا اليمين فقال (والذاريات ذروا ... إيما توعدون لصادق) وأول هذه السورة وآخرها متناسبان حيث قال في أولها (إيما توعدون لصادق) وقال في آخرها (فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) وفي تفسير الآيات مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قد ذكرنا الحسكمة وهي في القسم من المسائل الشريفة والمطالب العظيمة في سورة والصافات ، ونعيدها ههنا وفيها وجوه (الأول) أن السكفار كانوا في بغض الأوقات يعترفون بكون الذي يَرِيقِ غالباً في إقامة الدليل وكانوا ينسبونه إلى المجادلة وإلى أنه عارف في نفسه بفساد ما يقوله ، وإنه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق المقال ، كما أن بعض الناس إذا أقام عليه الخصم الدليل ولم يبق له حجة ، يقول إنه غلبني لعلمه بطريق الجدل وعجزي عن ذلك ، وهو في نفسه يعلم أن الحق بيدى فلا يبق للمتكلم المبرهن طريق غير اليمين ، فيقول والله إن الأمر كما أقول ، ولا أجادلك بالباطل ، وذلك لأنه لو سلك طريقاً آخر من ذكر دليل آخر ، فإذا تم الدليل الآخر أجادلك بالباطل ، وذلك لأنه لو سلك طريقاً آخر من ذكر دليل آخر ، فإذا تم الدليل الآخر يقول الخصم فيه مثل ما قال في الأول إن ذلك تقرير بقوة علم الجدل فلا يبقى إلا السكوت أو يقدل الخصم فيه مثل ما قال في الأول إن ذلك تقرير بقوة علم الجدل فلا يبقى إلا السكوت أو وتعتقد أنها تدع الديار بلاقع ، ثم إن الذي يَرَافِي أكثر من الأيمان بكل شريف ولم يزده ذلك وتعتقد أنها تدع الديار بلاقع ، ثم إن الذي يَرَافِي أكثر من الأيمان بكل شريف ولم يزده ذلك إلا رفعة وثباتاً ، وكان يحصل لهم العلم بأنه لايحلف بها كاذباً ، وإلا لاصابه شؤم الإيمان ولناله إلا رفعة وثباتاً ، وكان يحصل لهم العلم بأنه لايحلف بها كاذباً ، وإلا لاصابه شؤم الإيمان ولناله

المسكروه فى بعض الأزمان (الثالث) وهو أن الأيمان التى حلف الله تعالى بها كلها دلائل أخرجها فى صورة الأيمان مثاله قول القائل لمنعمه: وحق نعمك الكثيرة إنى لا أزال أشكرك فيذكر النعم وهى سبب مفيد لدوام الشكر ويسلك مسلك القسم، كذلك هذه الأشياء كلها دليل على قدرة الله تعالى على الإعادة، فإن قيل فلم أخرجها خرج الإيمان؟ نقول لأن المتكلم إذا شرع في أول كلامه يحلف بعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظيم فيصغى إليه أكثر من أن يصغى إليه حيث يعلم أن الكلام ليس بمعتبر فبدأ بالحلف وأدرج الدليل فى صورة اليمين حتى أقبل القوم على سماعه فحرج لهم البرهان المبين، والنبيان المتين فى صورة اليمين، وقد استوفينا الكلام فى سورة والصافات.

(المسألة الثانية ) في جميع السور التي أقسم الله في ابتدائها بغير الحروف كان القسم لإثبات أحد الأصول الثلاثة وهي: الوحدانية والرسالة والحشر، وهي التي بتم بها الإيمان، ثم إنه تعالى لم يقسم لإثبات الوحدانية إلا في سورة واحدة من تلك السور وهي (والصافات) حيث قال فيها (إن إلهكم لواحد) وذلك لأبهم وإن كاوا يقولون (أجعل الآلهة إلها واحداً) على سبيل الإنكار، وكانوا يبالغون في الشرك، لكمهم في تضاعيف أقوالهم، وتصاريف أحوالهم كانوا يصرحون بالتوحيد، وكانوا يقولون (إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلني) وقال تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) فلم يبالغوا في الحقيقة في إنكار المطلوب الأول، فاكتنى بالبرهان، ولم يكثر من الأيمان، وفي سورتين منها أقسم لإثبات صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وكونه رسولا في إحداهما بأمر واحد، وهو قوله تعالى (والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم) وفي الثانية بأمرين: وهو قوله تعالى (والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم) لأن القسم على إثبات رسالته قد كثر بالحروف والقرآن، كما في قوله تعالى (يس والقرآن الحكيم، إنكن القسم على إثبات رسالته قد كثر بالحروف والقرآن، كما في قوله تعالى (يس والقرآن الحكيم، إلى المرسلين) وقد ذكرنا الحكم فيه أن من معجزات الذي صلى الله عليه وسلم القرآن، فاقسم به ليكون في القسم عليه الحشر والحزاء إلى البرهان، وفي باقي السور كان المقسم عليه الحشر والجزاء وما يتعلق به لكون إنكاره في ذلك خارجاً عن الحد، وعدم استيفاء ذلك في صورة القسم بالحروف.

( المسألة الثالثة ﴾ أقسم الله تعالى بجموع السلامة المؤنثة فى سور خمس، ولم يقسم بجموع السلامة المذكرة فى سورة أصلا، فلم يقل: والصالحين من عبادى، ولا المقربين إلى غير ذلك، مع أن المذكر أشرف، وذلك لأن جموع السلامة بانواو والنون فى الأمر الغالب لمن يعقل، وقد ذكرنا أن القسم بهذه الأشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظهور الأمر فيه، وحصول الاعتراف منهم به، ولا للرسالة لحصول ذلك فى صور القسم بالحروف والقرآن.

بق أن يكون المفصود إثبات الحشر والجزاء، لكن إثبات الحشر لثواب الصالح، وعذاب

الطالح، ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل، فكان الأمر يقتضى أن يكون القسم بغيرهم، والله أعلم. 

(المسألة الرابعة) في السورة التي أقسم لإثبات الوحدانية، أقسم في أول الأمر بالساكنات حيث قال (والصافات) وفي السور الأربع الباقية أقسم بالمتحركات، فقال (والداريات) وقال (والمرسلات) وقال (والنازعات) ويؤيده قوله تعالى (والسابحات...فالسابقات) وقال (والعاديات) وذلك لأن الحشر فيه جمع و تفريق، وذلك بالحرد أليق، أو أن نقول في جميع السور الأربع وذلك بالحرد أليق، أو أن نقول في جميع السور الأربع أقسم بالرياح على ما بين وهي التي تجمع و تفرق، فالقادر على تأليف السحاب المتفرق بالرياح الدارية والمرسلة، قادر على تأليف الأجزاء المتفرقة بطريق من الطرق التي يختارها بمشيئته تعالى.

﴿ المسألة الخامسة ﴾ في الداريات أقوال ( الأول ) هي الرياح تذرو التراب وغيره ، كما قال تعالى ( تذروه الرياح ) ( الثانى ) هي الكواكب من ذرا يذرو إذا أسرع ( الثالث ) هي الملائكة (الرابع) رب الداريات ، والأول أصح .

﴿ المسألة السادسة ﴾ الأمور الأربعة جاز أن تكون أموراً متباينة . وجاز أن تكون أمراً له أربع اعتبارات ( والأول ) هو ما روى عن على عليه السلام، أن الذاريات هي الرياح، والحاملات هي السحاب، والجاريات هي السفن، والمقسمات هي الملائكة الذين يقسمون الأرزاق، (والثاني) وهو الأقرب أن هذه صفات أربع للرياح ، فالذاريات هي الرياح التي تنشي. السحاب أو لا . والحاملات هي الرياح التي تحمل السحب التي هي بخار المياه التي إذا سحت جرت السيول العظيمة ، وهي أوقار أثقل من جبال ، والجاريات هي الرياح التي تجري بالسحب بعد حلها ، والمقسمات هي الرياح التي تفرق الا مطار على الا قطار ، ويحتمل أن يقال هـذه أمور أربعــة مذكورة في مقابلة أمور أربعة بها تتم الإعادة ، وذلك لأن الأجزا. التي تفرقت بعضها في تخوم الأرضين، و بعضها في قمور البحور، و بعضها في جو الهواء، وهي الأجزاء اللطيفة البخارية التي تنفصل عن الا بدان ، فقوله تصالى ( والذاريات ) يعنى الجامع للذاريات من الا رض ، على أن الذارية هي التي تذرو التراب عن وجه الأرض، وقوله تعالى ( فالحاملات وقرأ ) هي الني تجمع الأجزاء من الجو وتحمله حملاً ، فإن التراب لا ترفعه الرياح حملاً ، بل تنقله من موضع ، وترميه في موضع بخلاف السحاب، فإنه يحمله وينقله في الجو حملاً لا يقع منه شي. ، وقوله ( فالجاريات يسرأ ) إشارة إلى الجامع من الماء ، فإن من يجرى السفن الثقيلة من تيار البحار إلىالسواحل يقدر على نقل الأجزاء من البحر إلى البر ، فإذا تبين أن الجمع من الأرض ، وجو الهوا. ووسط البحار يمكن. وإذا اجتمع يبق نفخ الروح لـكن الروح من أمر الله ، كما قال تعــا لى ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) فقال ( فالمقسمات أمراً ) الملائكة التي تنفخ الروح في الجسد بأمر الله ، وإنما ذكرهم بالمقسمات ، لأن الإنسان في الأجزاء الجسمية غير مخالف تخالفاً بيناً ، فإن لكل أحــد رأساً ورجلاً ، والناس متقاربة في الاعداد والاندار ، لكن التفاوت الكثير في

#### إِنَّ مَا تُو عَدُونَ لَصَادِقٌ « ٥ »

النفوس، فإن الشريفة والخسيسة بينهما غاية الخلاف، وتلك القسمة المتفاوتة تتقسم بمقسم مختار ومأمور مختار فقال ( فالمقسمات أمر آ ) .

(المسألة السابعة) ما هذه المنصوبات من حيث النحو؟ فنقول أما (ذرواً) فلا شك في كونه منصوباً على أنه مصدر، وأما (وقراً) فهو مفعول به، كما يقال: حمل فلان عدلا ثقيلا. ويحتمل أن يكون اسما أقيم مقام المصدر، كما يقال: ضربه سوطاً يؤيده قراءة من قرأ بفتح الواو. وأما (يسراً) فهو أيضاً منصوب على أنه صفة مصدر، تقديره جرياً ذا يسر، وأما (المقسمات أمراً) فهو إما مفعول به، كما يقال: فلان قسم الرزق أو المال وإما حال أتى على صورة المصدر، كما يقال: قتلته صبراً، أى مصبوراً، كذلك همنا (المقسمات أمراً) أى مأمورة، فإن قيل: إن كان (وقراً) مفعولا به فلم لم يجمع، وما قيل: والحاملات أوقاراً؟ نقول لائن الحاملات على ما ذكرنا صفة الرياح، وهي تتوارد على وقر واحد، فإن ريحاً تهب وتسوق السحابة فتسبق السحاب، فتهب أخرى وتسوقها، وربما تتحول عنه يمنة ويسرة بسبب اختلاف الرياح، وكذلك القول في المقسمات أمراً، إذا قلنا هو مفعول به، لائن جماعة يكونون مأمورين تنقسم أمراً واحداً، ونقول هو في تقدير التكريركا نه قال: فالحاملات وقراً وقراً، والمقسمات أمراً أمراً.

﴿ المسألة الثامنة ﴾ ما فائدة الفاء؟ نقول إن قلنا إنها صفات الرياح فلبيان ترتيب الأمور في الوجود، فإن الداربات تنشىء السحاب فتقسم الأمطار على الأقطار، وإن قلنا إنها أمور أربعة فالفاء للترتيب في القسم لا للترتيب في المقسم به ،كائه يقرل: أقسم بالرياح الداريات ثم بالسحب الحاملات ثم بالسفن الجاريات ثم بالملائكة المقسمات، وقوله ( فالحاملات ) وقوله ( فالجاريات) إشارة إلى بيان مافي الرياح من الفوائد، أما في البر فإنشاء السحب، وأما في البحر فإجراء السفن، ثم المقسمات إشارة إلى ما يترتب على حمل السحب وجرى السفر من الأرزاق، والأرياح التي تكون بقسمة الله تعالى فتجرى سفن بعض الناس كما يشتهى ولا تربح و بعضهم تربح و هو غافل عنه ، كما قال تعالى ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم ).

ثم قال تعالى ﴿ إِنْ مَا تُوعدُونَ لَصَادَقَ ﴾ (ما) يحتمل أن يكون مصدرية معناه الإيعادصادق وإن تكون موصولة أى الذى توعدون صادق ، والصادق معناه ذو صدق كعيشة راضية ووصف المصدر بما يوصف به الفاعل بالمصدر فيه إفادة مبالغة ، فكما أن من قال فلان لطف محض وحلم بجب أن يكون قد بالغ كذلك من قال كلام صادق وبرهان قاهر للخصم أو غير ذلك يكون قد بالغ ، والوجه فيه هو أنه إذا قال هو لطف بدل قوله لطيف فكا نه قال اللطيف شيء له لطف في اللطيف لطف وشيء آخر ، فأراد أن يبين كثرة اللطف فجعله كله لطفاً ، وفي الثاني لما كان

#### وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعُ «٦» وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْخُبُكِ «٧» إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلَف «٨»

الصدق يقوم بالمتكلم بسبب كلامه . فكا أنه قال هذا الكلام لا يحوج إلى شي. آخر حتى يصح إطلاق الصادق عليه ، بل هو كاف في إطلاق الصادق لكونه سبباً قوياً ، وقوله تعالى (توعدون) يحتمل أن يكونمن وعد ، ويحتمل أن يكون من أوعد ، والثاني هو الحق لأن اليمين مع المنشكر يوعيد لا يوعد . وقوله تعالى ﴿ وَإِنِ الدِن لُو اقع ﴾ أى الجزاء كائن ، وعلى هذا فالإيعاد بالحشر في الموعد هو الحساب و الجزاء هو العقاب ، فكا أنه تعالى بين بقوله (إن ما توعدون لصادق ، وإن الدين لو اقع) أن الحساب يستوفى وأن العقاب يوفى .

ثم قال ﴿ والسماء ذات الحبك ﴾ وفي تفسيره مباحث :

(الأولَ ) والسماء ذات الحبك. قيل الطرائق، وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد طرائق الكواكب وبمراتها كما يقال في المحابك، ويحتمل أن يكون المراد مافي السماء من الأشكال بسبب النجوم، فإن في سمت كواكبها طريق التنين والعقرب والنسر الذي يقول به أصحاب الصور ومنطقة الجوزاء وغير ذلك كالطرائق، وعلى هذا فالمراد به السماء المزينة بزينة الكواكب، ومثله قوله تعالى (والسماء ذات البروج) وقيل حبكها صفاقها يقال في الثوب الصفيق حسن الحبك، وعلى هذا فهو كقوله تدالى (والسماء ذات البروج) السماء ذات الرجم) لشدتها وقوتها هذا ما قيل فيه .

(البحث الثانى) في المقسم عليه وهو قوله تعالى (إنكم لني قول مختلف) وفي تفسيره أقوال مختلفة كلها محكمة (الأول) إنكم لني قول مختلف، في حق محمد صلى الله عليه وسلم، تارة تقولون إنه أمين وأخرى إنه كاذب و تارة تنسبونه إلى الجنون و تارة تقولون إنه كاهن وشاعر وساحر، وهذا محتمل لنكنه ضعيف إذ لاحاجة إلى البمين على هذا، لأنهم كانوا يقولون ذلك من غير إنكار حتى يؤكد بيمين (الثانى) إنكم لني قول مختلف أى غير ثابتين على أمر ومن لا يثبت على قول لا يكون متيقناً في اعتقاده فيكون كانه قال تعالى: والسماء إنكم غير جازمين في اعتقاده وإيما تظهرون الجزم لشدة عنادكم وعلى هذا القول فيه فائدة وهي أنهم لما قالوا للني صلى الله عليه وسلم إنك تعلم أنك غير صادق في قولك، وإيما تجادل ونحن نعجز عن الجدل قال (والذاريات ذرواً) أى إنكم لفي قول محتلف، أي متناقض، أما في الحشر فلأنكم تقولون لاحشر ولا حياة بعد الموت ثم تقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة ، فإذا كان لاحياة بعد الموت ولا شعور للبيت ، فاذا يصيب آباء كم إذا خالفتموهم؟ وإنما يصح هذا بمن يقولون بأن بعد الموت عذاباً فلو

يُوْ فَكُ عَنْهُ مَنْ أُفْكَ «٩» قُتَلَ ٱلْخَرَّ اصُونَ «١٠» ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَة سَاهُونَ «١١» يَسْتَلُونَ أَيَّانَّ يَوْمُ ٱلدِّينِ «١٢»

علمنا شيئاً يكرهه الميت يبدى فلامعنى لقولكم إنا لاننسب آباءنا بعد موتهم إلى الضلال وكيف وأنتم تربطون الركائب على قبور الأكابر ، وأما فى التوحيد فتقولون خالق السموات والأرض هو الله تعلى لاغير ثم تقولون هو إله الآلهة وترجعون إلى الشرك ، وأما فى قول النبي صلى الله عليه وسلم فتقولون إلى جنون ثم تقولون له إنك تغلبنا بقوة جدلك ، والمجنون كيف يقدر على الكلام المنتظم المعجز ، إلى غير ذلك من الأمور المتناقضة .

ثم قال تعالى ﴿ يؤفك عنه من أفك ﴾ وفيه وجوه (أحدها) أنه مدح للمؤمنين أى يؤفك عن القول المختلف ويصرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول المستوى (وثانيها) أنه ذم معناه يؤفك عن الرسول (ثالثها) يؤفك عن القول بالحشر (رابعها) يؤفك عن القرآن، وقرى يؤفن عنه من أفن، أى يحرم، وقرى يؤفك عنه من أفك، أى كذب.

مم قال تعالى ﴿ قتل الخراصون ﴾ وهذا يدل على أن المراد من قوله ( لفى قول مختلف ) أنهم غير ثابتين على أمر وغير جازمين بل هم يظنون و يخرصون ، ومعناه لعن الخراصون دعاء علمهم ممكروه .

ثم وصفهم فقال ﴿ الذين هم فى غمرة ساهون ﴾ وفيه مسألتان إحداهما لفظية والآخرى معنوية (أما اللفظية) فقوله (ساهون) يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر، والمبتدأ هو قوله هم و تقديره هم كائنون فى غمرة ساهون، كما يقال زيد جاهل جائر لاعلى قصد وصف الجاهل بالجائر، بل الإحبار بالوصفين عن زيد. ويحتمل أن يكون (ساهون) خبراً و (فى غمرة) ظرف له، كما يقال زيد فى بيته قاعد يكون الخبر هو القاعد لاغير، وفى بيته لبيان ظرف القعود كذلك (فى غمرة) لبيان ظرف السهو الذى يصحح وصف المعرفة بالجلة، ولولاها لما جاز وصف المعرفة بالجلة.

﴿ وأما المعنبوية ﴾ فهى أن وصف الخراص بالسهو والانهماك فى الباطل يحقق ذلك كون الخراص صقة ذم، وذلك لأن مالا سبيل إليه إلا الظن إذا خرص الخارص وأطلق عليه الخراص لا يكون ذلك مفيد نقص ، كما يقال فى خراص الفواكه والعساكر وغير ذلك ، وأما الخرص فى محل المعرفة واليقين فهو ذم فقال (قتل الخراصون ، الذين هم) جاهلون ساهون لا الذين تعين طريقهم فى التخمين والحزر وقوله تعالى (ساهون) بعد قوله (فى غمرة) يفيد أنهم وقعوا فى جهل وباطل ونسوا أنفسهم فيه فلم يرجعوا عنه .

ثم قال تعالى ﴿ يَسْتُلُونَ أَيَانَ يُومُ الدِّينَ ﴾ فإن قيل الزمان يجعل ظرف الافعال ولا يمكن

يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ «١٢» ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هٰذَا ٱلَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجُلُونَ «١٤»

أن يكون الزمان ظرفاً لظرف آخر ، وههنا جعل أيان ظرف اليوم فقال ( أيان يوم الدين ) ويقال متى يقدم زيد ، فيقال يوم الجمعة ولا يقال متى يوم الجمعة ، فالجواب التقدير متى يكون يوم الجمعة وأيان يكون يوم الجمعة من أى التى يقع بها الاستفهام وآن التى هى الزمان أو من أى وهذا منهم جواب لقوله (وإن الدين الزمان أو من أى وهذا منهم جواب لقوله (وإن الدين لواقع) فكائهم قالوا أيان يقع استهزاء وترك المسئول فى قوله (يسئلون) حيث لم يقل يسألون من بدل على أن غرضهم ليس الجواب وإنما يسألون استهزاء .

وقوله تعالى ﴿ يوم هُم على النار يَفتنون ﴾ يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون جواباً عن قولهم ( أيان ) يقع وحينند كما أنهم لم يسألوا سؤال مستفهم طالب لحصول العلم كذلك لم يجبهم جواب نجيب معلم مبين حيث قال ( يوم هم على النار يفتنون ) وجهلهم بالثاني أقوى من جهلهم بالأول ، ولا يحوز أن يكون الجواب بالأخنى ، فإذا قال قائل متى يقدم زيد فلو قال المجيب يوم يقدم رفيقه ولا يعلم يوم قدوم الرفيق ، لا يصح هذا الجواب إلا إذا كان الكلام في صورة جواب ، ولا يكون جواباً كما أن القائل إذا قال كم تعد عداتي وتخلفها إلى متى هذا الإخلاف فيغضب ويقول إلى أشأم يوم عليك ، الكلامان في صورة سؤال وجواب ولا الأول يريد به السؤال ، ولا الأأن يريد به الجواب ، فكذلك ههنا قال (يوم هم على الناريفتنون) مقابلة استهزائهم بالإيعاد لا على وجه الإيمان ( والثاني ) أن يكون ذلك ابتداء كلام تمامه .

فى قوله تعالى ﴿ ذوقوا فتنتكم ﴾ وإن قيل هذا يفضى إلى الإضمار ، نقول الإضمار لابد منه لأن قوله ( ذوقوا فتتنكم ) غير متصل بما قبله إلا بإضمار ، يقال و يفتنون قيل معناه يحرقون ، والاولى أن يقال معناه يعرضون على النار عرض المجرب الذهب على النار لأن كلمة على تناسب ذلك ، ولو كان المراد يحرقون لكان بالنار أو فى النار أليق لأن الفتنة هى التجربة ، وأما ما يقال من اختبره و من أنه تجربة الحجارة فعنى بذلك المعنى مصدر الفتن ، وههنا قال ( ذوقوا فتنتكم ) والفتنة الامتحان ، وإن قيل فإذا جعلت ( يوم هم على النار يفتنون ) مقولا لهم ( ذوقوا فتتنكم ) .

فما قوله ﴿ هذا الذي كنتم به تستعجلون ﴾ ؟ قلنا يحتمل أن يكون المراد كنتم تستعجلون بصريح القول كما في قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا عجل لنا قطنا ) وقوله ( فأتنا بما تعدنا ) إلى غير ذلك يدل عليه ههنا قوله تعالى ( يسألونك أيان يوم الدين ) فإنه نوع استعجال ، ويحتمل أن يكون المراد الاستعجال بالفعل و هو الإصرار على العناد وإظهار الفساد فإنه يعجل العقوبة .

# إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّات وَعُيُون (١٥) وَاخذِينَ مَا وَاتَّيْهِم رَبُّهم

ثم قال تعالى ﴿ إِن المتقين فى جنات وعيون ﴾ بعدبيان حال المفترين المجرمين بين حال المحق المتقى، وفيه مسائل:

( المسألة الأول ) قد ذكرنا أن المتقى له مقامات أدناها أن يتقى الشرك ، وأعلاها أن يتقى ما سوى الله . وأدنى درجات المتقى الجنة ، فما من مكلف اجتنب الكفر إلا ويدخل الجنة فمرزق نعيمها .

(المسألة الثانية ) الجنة تارة وحدها كما قال تعالى (مثل الجنه التي وعد المتقون) وأخرى جمعها كما في هذا المقام قال (إن المتقين في جنات) و تارة ثناها فقال تعالى (ولمن خاف مقام ربه جنتان) فيما الحكمة فيه ؟ نقول أما الجنة عند التوحيد فلأنها لاتصال المنازل والأشجار والأنهار كجنة واحدة ، وأما حكمة الجمع فلأنها بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة إلى جنانها جنات لا يحصرها عدد ، وأما التثنية فسنذكرها في سورة الرحمن غير أنا نقول ههنا الله تعالى عند الوعد وحد الجنة ، وكذلك عند الشراء حيث قال (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو الهم بأن لهم الجنة) وعند الإعطاء جمعها إشارة إلى أن الزيادة في الوعد موجودة والخلاف ما لو وعد بحنات ، ثم كان يقول إنه في جنة لأنه دون الموعود (الثالثة) قوله تعالى (وعيون) يقتضي أن يكون المتق فيها ولالذة في كون الإنسان في ماء أو غير ذلك من الما ثعات ، نقول معناه في خلال لعيون ، وذلك بين الأنهار بدليل أن قوله تعالى (في جنات) ليس معناه إلا بين جنات وفي خلالها لأن الجنة هي الأشجار ، وإنما يكون بينها كذلك القول في العيون والتنكير ، مع أنها معرفة للتعظم يقال فلان رجل أي عظيم في الرجولية .

و قوله تعالى ﴿ آخذين ما آتاهم ربهم ﴾ فيه مسائل و لطائف ، أما المسائل :

﴿ فَالْأُولَى ﴾ منها ما معنى آخذين؟ نقول فيه و جهان (أحدهما) قابضين ما آتاهم شيئاً فشيئاً ولا يستوفونه بكاله لامتناع استيفاء ما لا نهاية له (ثانيها) آخذين قابلين قبول راض كما قال تعالى (ويأخذ الصدقات) أى يقبلها ، وهذا ذكره الزمخشرى (وفيه و جه ثالث) وهو أن قوله (فى جنات) يدل على السكنى فحسب وقوله (آخذين) يدل على التملك ولذا يقال أخذ بلاد كذا وقلعة كذا إذا دخلها متملكا لها ، وكذلك يقال لمن اشترى داراً أو بستاناً أخذه بشمن قليل أى تملكه ، وإن لم يكن هناك قبض حساً ولا قبول برضاً ، وحينئذ فائدته بيان أن دخولهم فيها ليس دخول مستعير أو ضيف يسترد منه ذلك ، بل هو ملكه الذي اشتراه بماله ونفسه من الله تعالى وقوله (آتاهم) يكون لبيان أن أخذهم ذلك لم يكن عنوة وفتوحا ، وإنماكان بإعطاء الله تعالى ، وعلى هذا الوجه ماراجعة إلى الجنات والعيون .

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِينَ «١٦» كَانُوا قَلِيلًا مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ «١٧»

وقوله ﴿ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ﴾ اشارة إلى ثمنها أى أخذوها وملكوها بالإحسان ،كما قال تعالى ( للذين أحسنوا الحسني ) بلام الملك وهي الجنة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ آخذين حال وهو فى معنى قول القائل يأخذون فكيف قال ما آناهم ولم يقل ما يؤتيهم ليتفق اللفظار ، ويوافق المعنى لأن قوله (آتاهم) ينبى عن الانقراض وقوله (يؤتيهم) تنبيه على الدوام وإيتاء الله فى الجنة كل يوم متجدد ولا نهاية ، له ولا سيما إذا فسرنا الأخذ بالقبول ، كيف يصح أن يقال فلان يقبل اليوم ما آتاه زيدأمس ؟ نقول أما على ما ذكرنا من التفسير لايرد لأن معناه يتملكون ما أعطاهم ، وقد يو جدالإعطاء امس ويتملك اليوم ، وأما على ما ذكروه فنقول الله تعالى أعطى المؤمن الجنة وهو فى الدنيا غير أمه لم يكن جنى ثمارها فهو يدخلها على هيئة الآخذ وربما يأخذ خيراً بما آتاه ، ولا ينافى ذلك كونه داخلا على تلك فهو يدخلها على هيئة الآخذ وربما يأخذ خيراً بما آتاه ، ولا ينافى ذلك كونه داخلا على تلك الهيئة ، يقول القائل جئتك خائفاً فإذا أما آمن وما ذكرتم إنما يلزم أن لو كان أخذهم مقتصراً على ما آتاهم من قبل ، وليس كذلك وإنما هم دخلوها على ذلك ولم يخطر ببالهم غيره فيؤتهم الله ما لم يخطر ببالهم فيأخذون ما يؤتيهم الله و إن دخلوها ليأخذوا ما آتاهم ، وقوله تعالى فيؤتهم الله ما لم يخطر ببالهم فيأخذون ما يؤتهم ما آتاهم وقد ذكرناه فى سورة يس .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ذلك إشارة إلى ماذا؟ نقول يحتمل وجهين (أحدهما) قبل دخولهم الآن قوله تعالى ( في جنات ) فيه معنى الدخول يعنى قبل دخولهم الجنة أحسنوا ( ثانيهما ) قبل إيتاء الله ما آناهم الحسنى وهي الجنة فأخذوها . وفيه وجوه أخر ، وهو أن ذلك إشارة إلى يوم الدين وقد تقدم ( وأما اللطائف ) فقد سبق بعضها . ومنها أن قوله تعالى ( إن المتقين ) لما كان إشارة إلى التقوى من الشرك كان كأنه قال الذين آمنوا لكن الإيمان مع العمل الصالح يفيد سعادتين ، ولذلك دلالة أتم من قول القائل أبهم أحسنوا ( اللطيفة الثانية ) أما التقوى فلأنه لما قال لا إله فقد اتقى الشرك ، وأما الإحسان فلأنه لما قال إلا الله فقد أتى بالإحسان ، ولهذا قيل في معنى فقد اتقى الشرك ، وأما الإحسان فلأنه لما قال إلا الله فقد أتى بالإحسان ، ولهذا قيل في معنى كلمة التقوى إنها لا إله إلا الله وفي الإحسان قال تعالى ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقيل في تفسير ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) إن الإحسان هو الإتيان بكامة لا إله إلاالله وعما حينذ لا يتفاصلان بل هما متلازمان .

وقوله تعالى ﴿ كانوا قليلا من الليل مايهجعون ﴾ كالتفسير لـكونهم محــنين ، تقول حاتم كان سخياً كان يبذل هو جوده و لا يترك مجهوده ، وفيه مباحث :

﴿ الْأُولَ ﴾ قليلا منصوب على الظرف تقديره يهجعون قليلا ، تقول قام بعض الليل فتنصب بعض على الظرف وخبر كان هو قوله يهجعون وما زائدة هذا هو المشهور وفيه وجه آخر وهو.

أن يقال كانوا قليلا ،معناه نفي النوم عنهم وهذا منقول عن الضحاك ومقاتل ، وأنكر الزمخشري كون ما نافية ، وقال لا يجوز أن تكون نافية لأن مابعد مالا يعمل فيهاقبلها لا تقول زيداً ماضربت وبجوز أن يعمل مابعد لم فيما قبلها تقول زيداً لم أضرب، وسبب ذلك هو أن الفعل المتعدى إنما يفعل في النفي حملاً له على الإثبات لأنك إذا قلت ضرب زيد عمراً ثبت تعلق فعله بعمرو فاذا قلت ماضربه لم يو جد منه فعل حتى يتعلق به و يتعدى إليه لكن المنفى محمول على الإثباث ، فاذا ثبت هذا فالنفى بالنسبة إلى الإثبات كاسم الفاعل بالنسبة إلى الفعل فانه يعمل عمل الفعل ، لكن اسم الفاعل إذا كان بمعنى المـاضي لايعمل، فلا تقول زيد ضارب عمراً أمس، وتقول زيد ضارب عمراً غداً واليوم والآن، لأن الماضي لم يبق موجوداً ولامتوقع الوجو دفلا يتعلق بالمفعول حقيقة لكن الفعل لقوته يعمل واسم الفاعل لضعفه لم يعمل ، إذا عرفت هذا فنقول ما ضرب للنفي في الماضي فاجتمع فيه النفي والمضي فضعف ، وأما لم أضرب وإنكان يقلبالمستقبل إلى الماضي لكن الصيغة صيغة المستقبل فوجد فيه مايوجد في قول القائل زيد ضارب عمراً غداً فاعمل هذا بيان قوله غير أن القائل بذلك القول يقول قليلا ليس منصوباً بقوله ( يهجعون ) و إنما ذلك خبر كانوا أي كانوا قليلين، ثم قال ( من الليل مايهجعون ) أي مايهجعون أصلا بل يحيون الليل جميعه جميعه ومن يكون لبيان الجنس لاللتبعيض ، وهذا الوجه حينتُذ فيه معنى قوله تعالى ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم) وذلك لأنا ذكرنا أن قوله (إن المتقين) فيه معنى الذين آمنوا ، وقوله ( محسنين ) فيه معنى الذين عملوا الصالحات ، وقوله (كانو ا قليلا ) فيه معنى قوله تعالى ( وقليل ماهم ) .

﴿ البحث الثانى ﴾ على القول المشهور وهو أن مازائدة يحتمل أن يكون قليلا صفة مصدر تقديره بهجمون هجوعاً قليلا .

﴿ البحث الثالث ﴾ يمكن أن يقال قليلا منصوب على أنه خبركان وما مصدرية تقديره كان هجوعهم من الليل قليلا فيكون فاعلكانوا هو الهجوع، ويكون ذلك من باب بدل الاشتمال لأن هجوعهم متصل بهم فكائه قالكان هجوعهم قليلاكما يقالكان زيد خلقه حسناً. فلا يحتاج إلى القول بزيادة، واعلم أن النحاة لا يقولون فيه إنه بدل فيفرقون بين قول القائل زيد حسن وجهه أو الوجه وبين قوله زيد وجهه حسن فيقولون في الأول صفة وفي الثاني بدل ونحن حيث قلنا إنه من باب بدل الاشتمال أردنا به معني لا اصطلاحاً، وإلافقليلا عند التقديم ليس في النحو مثله عند التأخير حتى قولك فلان قليل هجوعه ليس ببدل، وفلان هجوعه قليل بدل وعلى هذا يمكن أن تكون ما موصولة معناه كان ما يهجون فيه قليلا من الليل، هذا ما يتعلق باللفظ أما ما يتعلق بالمعنى فنقول تقديم قليلا في الذكر ليس لمجرد السجع حتى يقع يهجعون و يستغفرون في أو اخر الآيات، بل فيه فائدتان (الأولى) هي أن الهجوع واحة لهم، وكان المقصود بيان اجتهادهم وتحملهم السهر لله فائدتان (الأولى) هي أن الهجوع واحة لهم، وكان المقصود بيان اجتهادهم وتحملهم السهر لله

# وَبَا لَأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغَفُّرُونَ «١٨»

تعالى فلو قال كانوا يهجمون كان المذكور أولاراحتهم ثمم يصفه بالقلة ، وربما يغفل الانسان السامع عما بعد الكلام فيقول إحسانهم وكونهم محسنين بسبب أنهم يهجمون وإذا قدم قوله قليلا يكون السابق إلى الفهم قلة الهجوع ، وهذه الفائدة من يراعيها يقول فلان قليل الهجوع ولا يقول هجوعه قليل ، لأن الغرض بيان قلة الهجوع لابيان الهجوع بوصف القلة أو الكثرة ، فإن الهجوع لولم يكن لكان نفى القلة أولى ولا كذلك قلة الهجوع لأنها لو لم تكن لكان بدلها الكثرة في الظاهر

(الفائدة الثانية) في قوله تعالى (من الليل) وذلك لأن النوم القليل بالنهار قد يوجد من كل أحد، وأما الليل فهو زمان النوم لايسهره في الطاعة إلا متعبد مقبل، فإن قيل الهجوع لايكون إلا بالليل والنوم نهاراً لايقال له الهجوع قلنا ذكر الأمر العام وإرادة التخصيص حسن فنقول رأيت حيواناً ناطقاً فصيحاً، وذكر الخاص وإرادة العام لايحسن إلا في بعض المواضع فلاتقول رأيت فصيحاً ناطقاً حيواناً، إذا عرفت هذا فنقول في قوله تعالى (كانوا قليلا من الليل) ذكر أمراً هو كالعام يحتمل أن يكون بعده: كانوا من الليل يسبحون ويستغفرون أو يسهرون أو غير ذك، فإذا قال يهجعون فكا نه خصص ذلك الأمر العام المحتمل له ولغيره فلا إشكال فيه.

ثم قال تعالى ﴿ وبالأسحار هم يستغفرون ﴾ إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه ويستغفرون من التقصير وهذاسيرة الكربم يأتى بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير ، واللئيم يأتى بالقليل ويستكثره ويمن به ، وفيه وجه آخر ألطف منه ، وهو أنه تعالى لما بين أنهم يهجعون قليلا ، والهجوع مقتضى الطبع ، قال (يستغفرون) أى من ذلك القدر من النوم القليل ، وفيه لطيفة أخرى تنبيها في جواب سؤال ، وهو أنه تعالى مدحهم بقلة الهجوع ، ولم يمدحهم بكثرة السهر ، وما قال : كانوا كثيراً من الليل مايسهرون ، فما الحكمة فيه ، مع أن السهر هو الكلفة والإجتهاد لا الهجوع ؟ نقول إشارة إلى أن نومهم عبادة ، حيث مدحهم الله تعالى بكونهم هاجعين قليلا ، وذلك الهجوع أورثهم الاشتغال بعبادة أخرى ، وهو الاستخفار في وجوه الأسحار ، ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم والاستكبار ، وفه ماحث :

﴿ البحث الأول ﴾ في الباء ، فإنها استعملت للظرف ههنا ، وهي ليست للظرف ، نقول قال بعض النحاة : إن حروف الجرينوب بعضها مناب بعض ، يقال في الظرف خرجت لعشر بقين وبالليل وفي شهر رمضان ، فيستعمل اللام والباء وفي ، وكذلك في المكان ، تقول : أقمت بالمدينة كذا وفيها ، فإن قيل ما التحقيق فيه ؟ نقول الحروف لها معان مختلفة كذا وفيها ، فإن قيل ما التحقيق فيه ؟ نقول الحروف لها معان مختلفة كما أن الأسماء والأفعال كذلك ، غير أن الحروف غير مستقلة بإفادة المعني ، والاسم والفعل

مستقلان ، لـكن بين بعض الحروف و بعضها تناف وتباعد ، كما في الأسما. والأفعال ، فإن البيت والمسكن مختلفان متفاوتان ، وكذلك سكن ومكث ، ولا كذلك كل اسمين يفرض، أو كل فعلين يو جد ، إذا عرفت هذا فنقول: بين الباء واللام وفي مشاركة ، أما الباء فلأنها للالصاق ، والمتمكن في مكان ملتصق به متصل ، وكذلك الفعل بالنسبة إلى الزمان ، فإذا قال : سار بالهار معناه ذهب ذهاباً متصلا بالنهار ، وكذا قوله تعالى ( و بالأسحار هم يستغفرون ) أي استغفاراً متصلا بالأسحار مقنرناً بها ، لأن الكائن فيها مقترن بها ، فإن قيل : فهل يكون بينهما في المعنى تفاوت؟ نقول نعم ، وذلك لأن من قال: قمت بالليل واستغفرت بالأسحار أخبر عن الأمرين ، وذلك أدل على وجود الفعل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله قمت في الليل ، لأنه يستدعي احتواش الزمان بالفعل، وكذلك قول القائل: أقمت ببلد كذا ، لا يفيد أنه كان محاطاً بالبلد ، وقوله أقمت فهـا يدل على إحاطتها به ، فإذن قول القائل: أقمت بالبلدة ودعوت بالأسحار. أعم من قوله : قمت فيه ، لأن القائم فــه قائم به ، والقائم به ليس قائماً فيــه من كل بد ، إذا علمت هذا فقوله تعــالي ( و بالأسحار هم يستغفرون ) إشارة إلى أنهم لا يخلون وقتاً عن العبادة ، فإنهم بالليل لا يهجمون ، ومع أول جزء من السحر يستغفرون ، فيكون فيه بيان كونهم مستغفرين من غير أن يسبق منهم ذنب ، لا نهم وقت الانتباء في الا ُسِحار لم يخلوا الوقت الذنب، فإن قيل: زدنا بياناً فإن من الا ُزمان أزماناً لا تجمل ظروفاً بالباء ، فلا يقال خرجت بيوم الجمعة ، ويقال بني ، نقول : إن كل فعل جار في زمان فهو متصل به ، فالخروج يوم الجمعة متصل مقترن بذلك الزمان ، ولم يستعمل خرجت بيوم الجمعة ، نقول الفارق بينهما الإطلاق والتقييد ، بدليل أنك إن قلت: خرجت بنهارنا و بليلة الجمعة لم محسن ، ولو قلت : خرجت بيوم سعد ، وخرج هو بيوم نحس حسن ، فالنهار والليل لما لم يكن فيهما خصوص و تقييد جاز استعمال الباء فيهما . فإذا قيدتهما وخصصتهما زالذلك الجواز ، ويوم الجمعة لماكان فيه خصوص لم يجز استعمال الباء ، وحيث زال الخصوص بالتنكير ، وقلت خرجت بيوم كذا عاد الجواز، والسر فيه أن مثل بوم الجمعة، وهذه الساعة، وتلك الليلة وجد فيها أمر غير الزمان وهو خصوصيات. وخصوصية الشيء في الحقيقة أمور كثيرة غير محصورة عنــد العاقل على وجه التفصيل لكنها محصورة على الإجمال، مثاله إذا قلت هذا الرجل فالعام فيه هو الرجل. ثم إنك لوقلت الرجل الطويل، ما كان يصير مخصصاً ، لـكينه يقرب من الخصوص، ويخرج من القصار . فإن قلت العالم لم يصر مخصصاً لكنه يخرج عن الجهال ، فإذا قلت الزاهد فكذلك . فإذا قلت ابن عمرو خرج عن أبنا. زيد وبكر وخالد وغيرهم، فإذا قلت هذا يتناول تلك المخصصات التي بأجمعها لا تجتمع إلا في ذلك ، فإذن الزمان المتعين فيه أمو رغير الزمان ، والفعل حدث مقترن بزمان لا ناشي. عن الزمان ، وأما في فصحيح ، لأن ما حصل في العام فهو في الخاص ، لأن العام أمر داخل في الخاص ، وأما في فيدخل في الذي فيه الشيء . فصح أن يقال : في يوم الجمعة . وفي

# وَفِي أَمْوَالْهُمِ حَثَّى لِلسَّائِلِ وَٱلْمُحَرُّومِ «١٩»

هذه الساعة . وأما بحث اللام فتؤ خره إلى موضعه ، وقد تقدم بعضه في تفسير قوله تمالى (والشمس تجرى لمستقر لها ) وقوله (هم ) غير خال عن فائدة ، قال الزمخشرى : فائدته انحسار المستغفرين ، قال الستغفار ، كان غيرهم ليس بمستغفر ، فهم المستغفرون لا غير ، يقال فلان هو العالم لكا له قفر د به وهو جيد . ولكن فيه فائدة أخرى ، وهى أن الله تعالى لما عطف (وبالاسحار هم يستغفرون) على قوله (كانوا قليلا من الليل ما يهجمون) فلو لم يؤكد معنى الإثبات بكلمة (هم) لصلح أن يكون معناه : وبالاسحار قليلا ما يستغفرون ، تقول فلان قليلا ما يؤذى وهر يحسن زال الناس يحسن ، قد يفهم أنه قليل الإبذاء قليل الإحسان ، فإذا قلت قليلا ما يؤذى وهر يحسن زال ذلك الفهم ، وظهر فيسه معنى قوله : قليل الإبداء كثير الإحسان ، والاستغفار يحتمل وجوها (أحدها) طلب المغفرة بالذكر بقولهم (ربنا اغفر لنا) ، (الثانى) طلب المغفرة بالفعل، أى بالأسحار أحدها) طلب المغفرة بالذكر بقولهم (ربنا اغفر لنا) ، (الثانى) طلب المغفرة بالفعل، أى بالأسحار وهو أغربها الاستخفار من باب استحصد الزرع إذا جاء أوان حصاده ، فكائم بالإسحار يستحقون المغفرة . ولأتهم أو ان المغفرة ، فإن قيل : فالله لم يؤخر مغفرتهم إلى السحر ؟ نقول وقت السحر تجتمع ملائكة الليل ، والنهار وهو الوقت المشهود ، فيقول الله على ملا منهم: إنى غفرت لعبدى ، والأول أظهر ، والثانى عند المفسرين أشهر .

ثم قال تعالى ﴿ وَفَى أَمُوالْهُمْ حَقَّ للسَّائِلُ وَالْحُرُومُ ﴾ .

وقد ذكرنا مراراً أن الله تعالى بعد ذكر تعظيم نفسه يذكر الشفقة على خلقه، ولا شك أن قليل الهجوع المستغفر فى وجره الأسحار وجد منه التعظيم العظيم، فأشار إلى الشفقة بقوله (وفى أموالهم حق، وفيه مسائل.

﴿ المسألة الأولى ﴾ أضاف المبال إليهم ، وقال فى مواضع (أنفقوا بمها رزقكم الله) وقال (وبما رزقناهم ينفقون) نقول سببه أن فى تلك المواضع كان الذكر للحث ، فذكر معه ما يدفع الحث ويرفع المانع . فقال هو رزق الله والله يرزقكم فلا تخافوا الفقر واعطوا ، وأما ههنا فدح على ما فعلوه فلم يكن إلى الحرص حاجة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المشهور في الحق أنه هو القدر الذي علم شرعاً وهو الزكاة وحينئذ لا يبقى هذا صفة مدح، لأن كون المسلم في ماله حق وهو الزكاة ليس صفة مدح لأن كل مسلم كذلك، بل الكافر إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الإسلام في ماله حق معلوم غير أنه إذا أسلم سقط عنه و إن مات عوقب على تركه، و إن أدى من غيير الاسلام لا يقع الموقع، فكيف يفهم كونه مدحاً ؟ نقول الجواب عنه من وجوه: (أحدها) أنا نفسر السائل بمن يطلب شرعاً، والمحروم هو الذي لامكنة

له من الطلب و منعه الشارع من المطالبة ، ثم إن المنع قد يكون لكون الطالب غير مستحق ، وقد يكون لكون المطلوب منه لم يبق عليه حق فلا يطالب فقال تعالى في ماله حق للطالب وهو الزكاة ولغير الطالب وهو الصدقة المتطوع بها فان ذلك المالك لايطالب بها ويحرم الطالب منه طلباً على سبيل الجزية والزكاة ، بل يسأل سؤ الا اختيارياً فيكو نحينتذكا نه قال في ماله زكاة و صدقة و الصدقة في المال لا تكون إلا بفرضه هو ذلك وتقديره وإفرازه للمقراء والمساكين. الجواب الثاني هو أن قوله ( وفىأموالهم حقالسائل ) أي مالهم ظرف لحقوقهم فإن كلمة فىللظرفية اكمن الظرف لا يطلب إلا للمظروف فكأنه تعالى قال هم لا يطلبون المال و لا يجمعونه إلا و يجعلونه ظرفاً للحق، ولاشك أن المطلوب من الظرف هو المظروف والظرف مالهم فجعل مالهم ظرفاً للحقوق ولايكون فوق هذا مدح فإن قيل فلوقيل مالهم للسائل هل كان أبلغ؟ قلمنا لاوذلك لأن من يكون له أربعون دينارأ فتصدق بها لانكون صدقته دائمة لكن إذا اجتهد واتجر وعاشسنين وأدىالزكاة والصدقة يكون مقدار المؤدى أكبتر وهذاكما فى الصلاة والصوم لو أضعف واحد نفسه بهما حتى عجز عنهما لا يكون مثل من اقتصد فيهما ، و إليه الإشارة بقو له ﷺ « إن هذا الدين متين فأو غل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» وفي السائل والمحروم وجوه : ( أحدها ) أن السائل هو الناطق وهو الآدمي والمحروم كل ذي روح غيره من الحيوانات المحرومة قال النبي عَلِيَّةٍ « لكل كبد حرى أجر » ( وثانيها ) وهو الأظهر والأشهر ، أن السائل هو الذي يسأل ، والمحروم المتعفف الذي يحسبه بعض الناس غنياً فلا يعطيه شيئاً ( والأول )كقوله تعالى (كلوا وارعوا أنعامكم ) (والثاني) كقوله (وأطعموا القانع والمعتر) فالقانع كالمحروم فإن قيل على الوجه الأول الترتيب في غاية الحسن ، فإن دفع حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة البهائم ، فما وجه الترتيب في الوجه الثاني؟ نقو لفيه وجهان: (أحدهما) أن السائل اندفاع حاجته قبل اندفاع حاجة المحروم في الوجود لأنه يعرف حاله بمقاله ويطلب لقلة ماله فيقدم بدفع حاجته ، والمحروم غيرمعلوم فلا تندفع حاجته إلا بعد الاطلاع عليه ، فكان الذكر على الترتيب الواقع (وثانيهما) هو أن ذلك إشارة إلى كثرة العطاء فيقول يه طي السائل فإذا لم يجدهم يسأل هو عن المحتاجين فيكون سائلا و مسؤولا (الثالث) هو أن الحاسن اللفظية غير مهجورة في الكلام الحـكمي ، فإن قول القائل إن رجوعهم إلينا وعلينا حسابهم ليس كقوله تعالى ( إن إلينا إيابهم ، ثم إن علينا حسابهم ) والكلام له جسم وهو اللفظ وله روح وهو المعني ، وكما أن الإنسان الذي نور روحه بالمعرفه ينبغي أن ينور جسمه الظاهر بالنظافة ، كذلك الكلام ورب كلمة حكمية لا تؤثر في النفوس لركاكة لفظها ، إذا عرفت هذا فقوله ( وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) أحسن من حيث اللفظ من قولنا وبالأسحارهم يستغفرون ، وفي أموالهم حق للمحروم والسائل ، فإن قيل قدم السائل على المحروم همنا لما ذكرت من الوجوه ، ولم قدم المحروم على السائل فى قوله ( القانع و المعتر ) لأن ( القانع )

#### وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَاتُ لِلْمُوقِنِينَ «٢٠»

هو الذى لا يسأل ( والمعتر ) السائل ؟ نقول قد قيل إن ( القانع ) هو (السائل) ( والمعتر ) الذى لا يسأل . فلا فرق بين الموضعين ، وقيل بأن ( القانع والمعتر ) كلاهما لايسأل لكن ( القانع ) لا يتعرض ولا يخرج من بيته ( والمعتر ) يتعرض للأخذ بالسلام والتردد ولا يسأل ، وقيل بأن ( القانع ) لا يسأل ( والمعتر ) يسأل ، فعلى هذا فلحم البدنة يفرق من غير مطالبة ساع أو مستحق مطالبة جزية ، والزكاة لها طالب و سائل هو الساعى والإمام ، فقوله ( للسائل ) إشارة إلى الزكاة وقوله ( والمحروم ) أى الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واحداهما قبل الأخرى بخلاف إعطاء اللحم .

ثمم قال تعالى ﴿ وَفَى الأرض آيات للموقنين ﴾ وهو يحتمل وجهين: (أحدهما) أن يكون متعلقاً بقوله (إيما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع، وفى الأرض آيات للموقنين) تدلهم على أن الحشر كائن كها قال تعالى (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة) إلى أن قال (إن الذى أحياها لحي الموتى) (وثانيهما) أن يكون متعلقاً بأفعال المتقين، فإنهم خافوا الله فعظموه فأظهروا الشفقة على عباده، وكان لهم آيات فى الأرض، وفى أنفسهم على إصابتهم الحق فى ذلك، فإن من يكون له فى الأرض الآيات العجيبة يكون له القدرة التامة فيخشى ويتقى، ومن له فى أنفس الناس حكم بالغة ونعم سابغة يستحق أن يعبد ويترك الهجوع لعبادته، وإذا قابل العبد العبادة بالنعمة يجدها دون حد الشكر فيستغفر على التقصير، وإذا علم أن الرزق من السماء لا يبخل بماله، فالآيات الثلاثة المتأخرة فيها تقرير ما تقدم، وعلى هذا فقوله تعالى (فورب السماء والأرض) يكود عود الكلام المتاخرة فيها تقرير ما تقدم، وعلى هذا فقوله تعالى (فورب السماء والأرض) يكود عود الكلام بعد اعتراض الكلام الأول أقوى وأظهر، وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) كيف خصص الموقنين بكون الآيات لهم مع أن الآيات حاصلة للكل قال تعالى (وآية لهم الأرض الميتة أحييناها)؟ نقول قد ذكر نا أن اليمين آخر ما يأتى به المبرهن وذلك لأنه أو لا يأتى بالبرهان، فإن صدق فذلك وإن لم يصدق لا بدله من أن ينسيه الخصم إلى إصرار على الباطل لانه إذا لم يقدر على قدح فيه ولم يصدقه يعترف له بقوة الجدل وينسبه إلى المكابرة فيتعين طريقه فى اليمين. فإذا آيات الأرض لم تفدهم لأن اليمين بقوله (والذاريات ذرواً) دلت على سبق إقامة البينات وذكر الآيات ولم يفد فقال (فيها وفى الأرض آيات للموقنين) وإن لم يحصل للمصر المعامد منها فائدة، وأما في سورة يس وغيرها من المواضع التي جعل فيها آيات الأرض للمامة لم يحصل فيها اليمين وذكر الآيات قبله فجاز أن يقال إن الأرض آيات لمن ينظر فيها (الجواب الثاني) وهو الأصح أن هنا الآيات بالفعل والاعتبار للمؤمنين أى حصل ذلك لهم وحيث قال لكل معناه إن فيها آيات لهم إن نظروا و تأملوا.

# وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ «٢١» وَفِي ٱلسَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ «٢٢» فَوَ ٱلسَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ «٢٢» فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مثلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطَقُونَ «٣٢»

﴿ المسألة الثانية ﴾ ههنا قال ( وفى الأرض آيات ) وقال هناك ( وآية لهم الأرض ) نقول لما جعل الآية ( للموقنين ) ذكر بلفظ الجمع لأن الموقن لايغفل عن الله تعالى فى حال ويرى فى كل شيء آيات دالة ، وأما الغافل فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فيكون الكل له كالآية الواحدة .

ثم قال تعالى ﴿ وَفَى أَنفُسكُمُ أَفَلا تَبصرون ﴾ إشارة إلى دليل الأنفس ، وهو كقوله تعالى ﴿ سنريهِم آياتنا فى الآفاق و فى أَنفسهُم ﴾ وإنما اختار من دلائل الآفاق ما فى الأرض لظهورها لمن على ظهورها فإن فى أطرافها وأكنافها ما لا يمكن عد أصنافها فدليل الأنفس فى قوله ﴿ وَفَى أَنفسكُم ﴾ عام ويحتمل أن يكون مع المؤمنين ، وإنما أنى بصيغة الخطاب لأنها أظهر لكون علم الإنسان بما فى نفسه أتم وقوله تعالى ﴿ وَفَى أَنفسكُم ﴾ يحتمل أن يكون المراد وفيكم ، يقال الحجارة فى نفسها صلبة و لا يراد بها النفس التي هى منبع الحياة والحس والحركات ، ويحتمل أن يكون المراد وفي فنهورها .

وقوله تعالى ﴿ وفى السماء رزقكم ﴾ فيه وجوه: (أحدها) فى السحاب المطر (ثانيها) (فى السماء رزقكم) مكتوب (ثالثها) تقدير الأرزاق كلها من السماء ولولاه لما حصل فى الأرض حبة قوت، وفى الآيات الثلاث ترتيب حسن وذلك لأن الإنسان له أمور يحتاج إليها لابد من سبقها حتى يوجد هو فى نفسه وأمور تقارنه فى الوجود وأمور تلحقه وتوجد بعده ليبق بها، فالأرض هى المكان وإليه يحتاج الإنسان ولابد من سبقها فقال (وفى الأرض آيات) ثم فى نفس الإنسان أمور من الأجسام والاعراض فقال (وفى النسماء من المارزق فقال (وفى السماء رزقكم)

وقوله تعدالى ﴿ وما توعدون ﴾ فيه وجوه: (أحدها) الجندة الموعود بها لأنها فى السهاء (ثانيها) هو من الإيعاد لأن البناء للمفعول من أوعد يوعد أى (وما توعدون) إما من الجنة والنار فى قوله تعالى (يوم هم على النار) وقوله (إن المتقين فى جنات) فيكون إيعاداً عاماً، وأما من العذاب وحينئذ يكون الخطاب مع الكفار فيكون كانه تعالى قال (وفى الأرض آيات للموقنين) كافية. وأما أنتم أيها الكافرون ففى أنفسكم آيات هى أظهر الآيات و تكفرون بها لحطام الدنيا وحب الرياسة، وفى السهاء الأرزاق، فلو نظرتم و تأملتم حق التأمل، لما تركتم الحق لأجل الرزق، فإيه واصل بكل طريق و لاجتنبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب النازل.

ثم قال تعالى ﴿ فورب السما والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ﴾ وفى المقسم عليه وجوه

(أحدها) (ما توعدون) أى ما توعدون لحق يؤيده قوله تعالى (إنما توعدون لصادق) وعلى هذا يعودكل ما قلناه فى وجوه (ماتوعدن) إن قلنا إن ذلك هو الجنة فالمقسم عليه هو هى (ثانيها) الضمير راجع إلى القرآن أى أن القرآن حق وفيها ذكرناه فى قوله تعالى (يؤفك عنه) دليل هذا وعلى هذا فقوله (مثل ما أنكم تنطقون) معناه تكلم به الملك النازل من عند الله به مثل ما أنكم تتكلمون وسنذكره (ثالثها) أنه راجع إلى الدين كما فى قوله تعالى (وإن الدين لواقع) (رابعها) أنه راجع إلى الدين) يدل عليه وصف الله اليوم بالحق فى قوله تعالى (ذلك اليوم الحق) (خامسها) أنه راجع إلى القول الذي يقال (هذا الذي كنتم تستعجلون) وفى التفسير مباحث:

(الأول) الفاء تستدعى تعقيب أمر لأمر في الأمر المنقدم ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) الدليل المتقدم كا نه تعالى يقول (إن ما توعدون) لحق بالبرهان المبين. ثم بالقسم واليمين (ثانيهما) القسم المتقدم كا نه تعالى يقول (والداريات) ثم (ورب السهاء والأرض) وعلى هذا يكون الفاء حرف عطف أعيد معه حرف القسم كما يعاد الفعل إذ يصح أن يقال ومررت بعمرو، فقوله (والداريات ذرواً، فالحاملات وقراً) عطف من غير إعادة حرف القسم، وقوله (فورب السهاء) مع اعادة حرفه، والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمين، ويحتمل أن يقال الأمر المتقدم هو بيان الثواب في قوله (يوم هم على الناريفتنون) وقوله (إن المتقين في جنات) وفيه فائدة، وهو بيان الثواب في قوله (يوم هم على الناريفتنون) وقوله (إن المتقين في جنات) وفيه فائدة، وهو أن الفاء تكون تنبيها على أن لاحاجة إلى اليمين مع ما تقدم من الكشف المبين، فكا نه يقول ورب السهاء والارض إنه لحق ،كما يقول القائل بعد ما يظهر دعواه هذا والله إن الأمركاذ كرت فيؤكد قوله باليمين، ويشير إلى ثبوته من غيريمين.

﴿ البحث الثانى ﴾ أقسم من قبل بالا مور الا رضية وهى الرياح وبالسماء فى قوله ( والسماء ذات الحبك ) ولم يقسم بربها . وههنا أقسم بربها نقول كذلك الترتيب يقسم المتكلم أولا بالآدنى فإن لم يصدق به يرتقى إلى الأعلى ، ولهذا قال بعض الناس إذا قال قائل وحياتك ، والله لا يكفر وإذا قال : والله وحياتك لاشك يكفر وهذا استشهاد ، وإن كان الا مر على خلاف ماقاله ذلك القائل لا أن الكفر إما بالقلب ، أو باللفظ الظاهر فى أمر القلب ، أو بالفعل الظاهر ، وماذكره ليس بظاهر فى تعظيم جانب غير الله ، والعجب من ذلك القائل أنه لا يجعل التأخير فى الذكر مفيداً للترتيب فى الوضوء وغيره .

﴿ البحث الثالث ﴾ قرى. مثل بالرفع وحينئذ يكون وصفاً لقوله لحق ومثل وإن أضيف إلى المعرفة لا يخرجه عن جوازوصف المنكر به ، تقول رأيت رجلا مثل عمرو ، لا نه لا يفيده تعريفاً لا نه فى غاية الإبهام و قرى . (مثل) بالنصب ، و يحتمل وجهين : (أحدهما) أن يكون مفتوحاً لإضافته إلى ما هو ضعيف و إلا جازأن يقال زيد قاتل من يعرفه أو ضارب من يشتمه ( ثانيهما ) أن يكون

#### هَلْ أَتَيْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ «٢٤»

منصوباً على البيان تقديره لحق حقاً مثل ، ويحتمل أن يقال إنه منصوب على أنه صفة مصدرمهلوم غير مذكور ، ووجهه أنا دللنا أن المراد من الضمير فى قوله (إنه) هو القرآن فيكا"نه قال إنالقرآن لحق نطق به الملك نطقاً ( مثل ما أنكم تنطقون ) وما مجرور لاشك فيه .

ثم قال تمالى ﴿ هَلَ أَتَاكَ حَدَيْثُ ضَيْفَ أَبِرَاهِمِ الْمَكْرِمِينَ ﴾ إشارة إلى تسلية قلب النبي وَلَيُلِيْق ببيان أن غيره من الانبياء عليهم السلام كان مثله، واختار إبراهيم لكونه شديخ المرسلين كون النبي عليه الصلاة والسلام على سنته في بعض الاشدياء، وإنذار لقومه بما حرى من الصيف، ومن إبرال الحجارة على المذنبين المضلين، وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ إذا كان المراد ما ذكرت من التسلية والإندار فأى فائدة في حكاية الضيافة ؟ نقول ليكون ذلك إشارة إلى الفرج في حق الإنبياء، والبلاء على الجهلة والاغبياء، إذا جاء من حيث لا يحتسب.

قال الله تعالى ( فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ) فلم يكن عند إبراهيم عليه السلام خبر من إنزال العذاب مع ارتفاع مكانته .

﴿ المسألة الثانية ﴾ كيف سماهم ضيفاً ولم يكونوا؟ نقول لما حسبهم إبراهيم عليه السلام ضيفاً لم يكذبه الله تعالى فى حسابه إكراماً له ، يقال فى كلمات المحققين الصادق يكون ما يقول ، والصديق يقول ما يكون .

(المسألة الثالثه) ضيف لفظ واحد والمكرمين جمع، فكيف وصف الواحد بالجمع؟ نقول الضيف يقع على القوم، يقال قوم ضيف ولانه مصدر فيكون كلفظ الرزق مصدراً، وإيما وصفهم بالمكرمين إما لسكونهم عباداً مكرمين كما قال تعالى ( بل عباد مكرمون) وإما لإكرام إبراهيم عليه السلام إياهم، فإن قيل: بماذا أكرمهم؟ قلنا ببشاشة الوجه أولا، وبالإجلاس في أحسن المواضع وألطفها ثانياً، وتعجيل القرى ثالثاً، وبعدم التكليف للضيف بالأكل والجلوس وكانو! عدة من الملائكة في قول ثلاثة جبريل وميكائيل وثالث، وفي قول عشرة، وفي آخر اثنا عشدة.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ هم أرسلوا للعذاب بدليل قولهم ( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) وهم لم يكونو ا من قوم إبراهيم عليه السلام ، و إنما كانو ا من قوم لوط فما الحكمة فى مجيئهم إلى إبراهيم عليه السلام ؟ نقول فيه حكمة بالعة ، و بيانها من وجهين ( أحدهما ) أن إبراهيم عليه السلام شيخ المرسلين وكان لوط من قوم ـــه و من إكرام الملك للذى فى عهدته و تحت طاعته إذا كان يرسل رسولا إلى غيره يقول له اعبر على فلان الملك وأخبره برسالتك وخذ فيها رأيه (و انهما) هو أن

#### إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ «٢٥».

الله تعالى لما قدر أن يهلك قوماً كثيراً وجماً غفيراً ، وكان ذلك بما يحزن إبراهيم عليه السلام شفقة منه على عباده قال لهم بشروه بغلام يخرج من صلبه أضعاف ما يهلك ويكون من صلبه خروج الانبياء عليهم السلام .

ثم قال تعالى ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلَامَ قُومَ مُنْكُرُونَ ﴾ وفيه مسائل:

(المسألة الأولى ) ما العامل في إذ فيه وجوه (أحدها) ما في المكرمين من الإشارة إلى الفعل إن قلنا وصفهم بكونهم مكرمين بناء على أن إبراهيم عليه السلام أكرمهم فيكونكا نه تعالى يقول: أكرموا إذ دخلوا، وهذا من شأن الكريم أن يكرم ضيفه وقت الدخول (ثانيها) مافي الضيف من الدلالة على الفعل، لأنا قلنا إن الضيف مصدر فيكون كا نه يقول أضافهم إذ دخلوا (وثالثها) يحتمل أن يكون العامل فيه أتاك تقديره ما أتاك حديثهم وقت دخولهم، فاسمع الآن ذلك، لأن هل ليس للاستفهام في هذا الموضع حقيقة بل للاعلام، وهذا أولى لأنه فعل مصرح به ويحتمل أن يقال اذكر إذ دخلوا.

﴿ المسألة الثانية ﴾ لمــاذا اختلف إعراب السلامين في القراءة المشهورة؟ نقول نبين أولا وجوه النصب والرفع، ثم نبين وجوه الاختلاف في الإعراب ، أما النصب فيحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن يكون المراد من السلام هو التحية وهو المشهور، ونصبه حينتُذ على المصدر تقديره نسلم سلاماً ( ثانيها ) هو أن يكون السلام نوعاً من أنواع الكلام وهو كلام سلم به المتكلم من أن يلغوا أو يأثم فكا نهم لما دخلوا عليه فقالوا حسناً سلموا من الإثم ، وحينئذ يكون مفعولا القول لأن مفعول القول هو الكلام ، يقال قال فلان كلاماً ، ولا يكون هذا من باب ضربه سوطاً لأن المضروب هناك ليس هو السوط، وههنا القول هو الكلام فسره قوله تعالى (و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) وقوله تعالى (قيلا سلاماً سلاماً ) (ثالثها )أن يكون مفعول فعل محذوف تقديره نبلغك سلاماً ، لايقال على هذا إن المراد لوكان ذلك لعلم كونهم رسل الله عند السلام في كان يقول (قوم منكرون) ولا كان يقرب إليهم الطعام ، ولميا قال نكرهم وأوجس لأنا نقول جاز أن يقال أنهم قالوا ( نبلغك سلاماً ) ولم يقولوا من الله تعالى إلى أن سألهم إبراهيم عليه السلام بمن تبلغون لى السلام . وذلك لأن الحكيم لا يأتى بالأمر العظيم إلا بالتدريج فلما كانت هيبتهم عظيمة ، فلو ضموا إليه الأمر العظيم الذي هو السلام من الله تعالى لانزعج إبراهيم عليه السلام . ثم إن إبراهيم عليه السلام اشتغل بإكرامهم عن سؤالهم وآخر السؤال إلى حين الفراغ فنكرهم بين السلام والسؤال عمن منه السلام هذا وجه النصب ، وأما الرفع فنقول يحتمل أن المراد منه السلام الذي هو التحية وهو المشهور أيضاً ، وحينئذ يكون مبتداً خبره محذوف تقديره سلام عليكم ، وكون المبتدأ نكرة يحتمل فى قول القائل سلام عليكم وويل له أو خبر مبتدأ عنوف تقديره قال جوابه سلام ، ويحتمل أن يكون المراد قولا يسلم به أو ينبىء عن السلامة فيكون خبر مبتدأ محذوف تقديره أمرى سلام بمعنى مسالمة لا تعلق بينى وبينكم لأنى لا أعرفكم ، أو يكون المبدأ قولكم ، تقديره قولكم سلام ينبىء عن السلامة وأنتم قوم منكرون ، فما خطبكم فإن الأمر أشكل على ، وهذا ما يحتمل أن يقال فى النصب والرفع ، وأما الفرق فنقول أما على التفسير المشهور وهو أن السلام فى الموضعين بمعنى التحية فنقول الفرق بينهما من حيث اللفظ ومن حيث المفظ

(أما من حيث اللفظ) فنقول سلام عليك إنما جوز واستحسن لكونه مبتدأ وهو نكرة، من حَيث إنه كالمتروك على أصله لأن الأصل أن يـكون منصوباً على تقدير أسلم سلاماً وعليك يكون لبيان من أريد بالسلام، ولا يكون لعليك حظ من المعنى غير ذلك البيان، فيكون كالخارج عن الكلام ، والكلام التام أسلم سلاماً ، كما أنك تقول ضربت زيداً على السطح يكون على السطح خارجاً عن الفعل والفاعل والمفعول لبيان مجرد الظرفيه، فإذا كان الأمر كذلك وكان السلام والأدعية كثير الوقوع ، قالوا نعدل عن الجملة الفعلية إلى الأسمية ونجمل لعليك حظاً في الكلام، فنقول سلام عليك، فتصير عليك لفائدة لا بد منها، وهي الخبرية ، ويترك السلام نكرة كما كان حال النصب ، إذا علم هذا فالنصب أصل والرفع مأخوذ منه ، والأصل مقدم على المأخوذ منه فقال ( قالوا سلاماً قال سلام ) قدم الأصل على المتفرع منه ، ( وأما المعنى ) فذلك لأن إبراهيم عليه السلام أراد أن يرد عليهم بالأحسن ، فأتى بالجلة الإسمية فإنها أدل على الدوام والاستمرار ، فإن قولنا جلس زيد لايني. عنه لأن الفعل لابد فيه من الإنباء عن التجدد والحدوث، ولهذا لو قلت الله موجود الآن لأثبت العقل الدوام إذ لايني. عن التجدد . ولو قال قائل وجد الله الآن لكاد ينـكره العاقل لما بينا فلما قالوا سلاماً قال سلام عليكم مستمر دائم ، وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق فإمهم قالوا قولا ذا سلام وقال لهم إبراهيم عليه السلام (سلام) أى قولكم ذو سلام وأنتم قوم منكرون فالتبس الامر على وإن قلنا المراد أمر مسالمة ومتاركة وهم سلموا عليه تسليها، فنقول فيه جمع بين أمرين تعظيم جانب الله ورعاية قلب عباد الله فانه لو قال سلام عليكم وهو لم يعلم كونهم من عباد الله الصالحين كان يجوز أن يكونوا على غير ذلك فيكون الرسول قد أمنهم فان السلام أمار وأمان الرسول أمان المرسل فيكون فاعلا للأمر من غير إذن الله نيابة عن الله فقال أنتم سلمتم على وأنا متوقف أمرى متاركة لاتعلق بيننا إلى أن يتبين الحال ويدل على هذا هو أن الله تعالى قال ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) وقال في مثل هــذا المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم ( فاصفح عنهم وقل سلام ) ولم يقل قل سلاماً ، وذلك لأن الآخيار المذكورين في القرآن لو

# فَرَا غَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلِ سَمِينِ «٢٦» فَقَرَّ بَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ «٢٧»

سلموا على الجاهلين لا يكون ذلك سبباً لحرمة التعرض إليهم ، وأما الذي صلى الله عليه و سلم لو سلم عليهم لصار ذلك سبباً لحرمة التعرض إليهم فقال قل سلام أى أمرى معكم متاركة تركناه إلى أن يأتى أمر الله بأمر ، وأما على قولنا بمعنى نبلغ سلاماً فنقول هم لما قالوا نبلغك سلاماً ولم يعلم إبراهيم عليه السلام أنه بمن قال سلام أى إن كان من الله فإن هذا منه قد ازداد به شرفى وإلا فقد بلغنى نه سلام وبه شرفى ولا أتشرف بسلام غيره ، هذا ما يمكن أن يقال فيه . والله أعلم بمراده والأول والثانى عليهما الاعتماد فإنهما أقوى وقد قيل بهما .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال فى سورة هود ( فلما رآى أيديهم لاتصل إليه نـكرهم ) فدل على أن إنكارهم كان حاصلا بعد تقريبه العجل منهم وقال ههنا قال ( سلام قوم منـكرون ) .

ثم قال تعالى ﴿ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون ﴾ بفاء التعقيب فدل على أن تقريب الطعام منهم بعد حصول الإنكار لهم، فما الوجه فيه؟ نقول جاز أن يحصل أو لا عنده منهم نكرثم زاد عند إمساكهم ، والذي يدل على هذا هو أنهم كانوا على شكل وهيئة غير ما يكون عليه الناس وكانوا في أنفسهم عندكل أحد منكرين، واشترك ابراهم عليه السلاموغيره فيه ولهذا لم يقل أنكرتكم بل قال (أنتم منكرون) في أنفسكم عندكل أحد منا ، ثم إن إبراهيم عليه السلام تفرد بمشاهدة أمر منهم هو الإمساك فنكرهم فوق ماكان منهم بالنسبة إلى الكل لكن الحالة فى سورة هود محكية على وجه أبسط بما ذكره ههنا فإن ههنا لم يبين المبشر به وهناك ذكر باسمه وهو اسحاق، ولم يقل همنا إن القوم قوم من وهناك قال قوم لوط ، وفى الجملة من يتأمل السور تين يعلم أن الحكاية محسكية هناك على وجه الإضافة أبسط ، فذكر فيها النكستة الزائدة ولم يذكر ههنًا ولنعد إلى بيان ماأتى به من آداب الإضافة وما أتوا به من آداب الضيافة، فالإكرام أو لا بمن جاءه ضيف قبل أن يجتمع به ويسلم أحدهماعلى الآخر أنواع من الإكرام وهي اللقاءالحسن والخروج إليه والتهيؤ له ثم السلام من الضيف على الوجه الحسن الذي دل عليه النصب في قوله (سلاماً) إما لكويه مؤكداً بالمصدر أو لكونه مبلغاً عن هوأعظم منه ، ثم الرد الحسن الذي دل عليه الرفع والإمساك عن الكلام لا يكون فيه وفا. إن إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام عليكم بل قال أمرى مسالمة أو قولكم سلام وسلامكم منكر فإن ذلك وإن كان مخلا بالإكرام، لـكن الغدر ليس من شيم الكرام ومودة أعداء الله لاتليق بالأنبياء عليهم السلام ثم تعجيل القرى الذي دل عليه قوله تعالى ( فما لبث أن جاء ) وقوله ههنا (فراغ ) فإن الروغان يدل على السرعة و الروغ الذي بمغنى النظر الحنى أو الرواح المخفى أيضاً كذلك ثم الإخفاء فإن المضيف إذا أحضر شيئاً ينبغى أن يخفيه عن الضيفكي لا يمنعه من الإحضار بنفسه حيث راغ هو ولم يقل هاتواً . وغيبة المضيف لحظة قَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُو الْا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨ فَأَقْبَلَتِ آمَرَأَتُهُ فِي صَرَّة فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَجُوزُ عَقِيمٌ (٢٩»

من الضيف مستحسن ليستريح ويأتى بدفع مايحتاج إليه ويمنعه الحياء منه ثم اختيار الأجود بقوله (سمين) ثم تقديم الطعام إليهم لانقلهم إلى الطعام بقوله (فقربه إليهم) لأن من قدم الطعام إلى قوم يكون كل واحد مستقراً فى مقره لا يختلف عليه المكان فإن نقلهم إلى مكان الطعام ربما يحصل هناك اختلاف جلوس فيقرب الأدنى ويضيق على الأعلى ثم العرض لا الأمر حيث قال (ألا تأكلون) ولم يقل كلوا ثم كون المضيف مسروراً بأكلهم غير مسرور بتركهم الطعام كما يوجد فى بعض البخلاء المتكلفين الذين يحضرون طعاماً كثيراً ويكون نظره و نظر أهل بيته فى الطعام متى يمسك الضيف يده عنه يدل عليه .

قوله تعالى ﴿ فأو جس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ﴾ ثم أدب الضيف أنه إذا أكل حفظ حق المؤاكلة ، يدل عليه أنه خافهم حيث لم يأكلوا ثم وجوب إظهار العذر عند الامساك يدل عليه قوله ( لا تخف ) ثم تحسين العبارة فى العذر وذلك لأن من يكون محتمياً وأحضر لديه الطعام فهناك أمران (أحدهما) أن الطعام لا يصلح له لكونه مضراً به ( الثانى ) كونه ضعيف القوة عن هضم ذلك الطعام فينبغى أن لا يقول الضيف هذا طعام غليظ لا يصلح لى بل الحسن أن يأتى بالعبارة الآخرى و يقول : لى مانع من أكل الطعام و فى بيتى لا آكل أيضاً شيئاً . يدل عليه قوله ( و بشروه بغلام ) حيث فهموه أنهم ليسوا بمن يأكلون و لم يقولوا لا يصلح لنا الطعام والشراب ، ثم أدب آخر فى البشارة أن لا يخبر الانسان بما يسرك ثم ذكروا أشرف النوعينو هو الذكر ولم يقتنعوا به حتى وصفوه بأحسن الأوصاف فان الا بن قد يكون دون البنت إذا كانت البنت كاملة الخلقة حسنة الحلم إشارة إلى أن العلم رأس الأوصاف و رئيس النعوت ، وقد ذكر نا فائدة تقديم البشارة على الإخبار عن إهلاكهم قوم لوط ، ليعلم أن الله تعالى يهلكهم إلى خلف ، و يأتى ببدلهم خيراً منهم الإخبار عن إهلاكهم قوم لوط ، ليعلم أن الله تعالى يهلكهم إلى خلف ، و يأتى ببدلهم خيراً منهم الإخبار عن إهلاكهم إلى قالت عجوز عقيم ﴾

أى أقبلت على أهلها ، وذلك لأنها كانت فى خدمتهم ، فلما تكلموا مع زوجها بو لادتها استحيت وأعرضت عنهم ، فذكر الله تعالى ذلك بلفظ الإقبال على الأهل ، ولم يقل بلفظ الإدبار عن الملائكة ، وقوله تعالى (في صرة) أي صيحة ، كما جرت عادة النساء حيث يسمعن شيئاً من أحوالهن يصحن صيحة معتادة لهن عنه الاستحياء أو التعجب ، ويحتمل أن يقال تلك الصيحة

# قَالُو ا كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٠» قَالَ هَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا آلْمُرْسَلُونَ ﴿٣١»

كانت بقولها ياويلتا ، تدل عليه الآية التي في سورة هود ، وصك الوجه أيضاً من عادتهن ، واستبعدت ذلك لوصفين من اجتماعهما (أحدهما) كبر السن (والثاني) العقم ، لأنها كانت لا تلد في صغر سنها ، وعنفوان شبابها ، ثم عجزت وأيست فاستبعدت ، فيكائها قالت ياليتكم دعوتم دعا ويباً من الإجابة ، ظناً منها أن ذلك منهم ، كما يصدر من الضيف على سبيل الأخبار من الادعية ، كمقول الداعي : الله يعطيك مالا ويرزقك ولداً ، فقالوا هذا منا ليس بدعاء ، وإنما ذلك قول الله تعالى ﴿ قالوا كذلك قال ربك ﴾ ثم دفعوا استبعادها بقولهم ﴿ إنه هو الحكيم العليم ﴾ .

وقد ذكرنا تفسيرهما مراراً ، فإن قيل لم قال ههنا (الحكيم العليم) وقال فى هود (حميد بحيد) نقول لما بينا أن الحكاية هناك أبسط ، فذكروا ما يدفع الاستبعاد بقولهم (أتعجبين من أمر الله) ثم لما صدقت أرشدوهم إلى الفيام بشكر نعم الله ، وذكروهم بنعمته بقولهم (حميد) فإن الحميد هو الذي يتحقق منه الأفعال الحسنة ، وقولهم (مجيد) إشارة إلى أن الفائق العالى الهمة لا يحمده لفعله الجميل ، وإيما يحمده ويسبح له لنفسه ، وههنا لما لم يقولوا (أتعجبين) أشاروا إلى ما يدفع تعجبها من التنبيه على حكمه وعلمه ، وفيه لطيفة وهى أن هذا الترتيب مراعى فى السورتين ، فالحميد يتعلق بالفعل ، والجميد يتعلق بالفعل ، وكذلك الحكيم هو الذى فعله ، كما ينبغى لعلمه قاصداً لذلك الوجه بخلاف من يتفق فعله موافقاً للمقصود اتفاقاً ، كمن ينقلب على جنبه فيقتل حية وهو نائم ، فإنه لا يقال له حكيم . وأما إذا فعل قاصداً لقتلها بحيث يسلم عن نهشها ، يقال له حكيم فيه ، والعليم راجع إلى الذات إشارة إلى أنه يستحق الحمد بمجده ، وإن لم يفعل فعلا وهو قاصد لعلمه ، وإن لم يفعل على وفق القاصد .

ثم قال تعالى ﴿ قال فما خطبكم أيها المرسلون ﴾ وفيه مسائل:

(المسألة الأولى ) لما علم حالهم بدليل قوله (منكرون) لم لم يقنع بما بشروه لجواز أن يكون نزولهم للبشارة لا غير؟ نقول إبراهيم عليه السلام أتى بما هو من آداب المضيف حيث يقول الضيفه إذا استعجل في الخروج ما هذه العجلة ، وما شغلك الذي يمنعنا من التشرف بالاجتماع بك ، ولا يسكت عند خروجهم مخافة أن يكون سكوته يوهم استثقالهم ، ثم إنهم أتوا بما هو من آداب الصديق الذي لا يسر عن الصديق الصدوق ، لاسيما وكان ذلك بإذن الله تعالى لهم في إطلاع إبراهيم عليه السلام على إهلاكهم ، وجبر قلبه بتقديم البشارة بخير البدل ، وهو أبو الانبياء إسحق عليه السلام على الصحيح . فإن قيل فما الذي اقتضى ذكره بالفاء ، ولو كان كاذكرتم لقال ما هذا

# قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٣٢٠)

الاستعجال ، وما خطبكم المعجل لسكم ؟ نقول لو كان أوجس منهم خيفة و خرجوا من غير بشارة وإيناس ماكان يقول شيئاً ، فلما آنسوه قال ماخطبكم ، أى بعد هذا الأنس العظيم ، ماهذا الإيحاش الآله .

( المسألة الثانية ﴾ هل في الخطب فائدة لا توجد في غيره من الألفاظ؟ نقول نعم ، وذلك من حيث إن الإلفاظ المفردة التي يقرب منها الشغل والأمر والفعل وأمثالها ، وكل ذلك لا يدل على عظم الأمر ، وأما الخطب فهو ال مر العظيم ، وعظم الشأن يدل على عظم من على يده ينقضى ، فقال (ما خطبكم) أي لعظمتكم لا ترسلون إلا في عظيم ، ولو قال بلفظ مركب بأن يقول ماشغلكم الخطير . وأمركم العظيم للزم التطويل ، فالخطب أفاد التعظيم مع الإيجاز .

(المسألة الثالثة ) من أين عرف كونهم مرسلين ، فنقول (قالوا) له بدليل قوله تعالى (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) وإنما لم يذكر ههنا لما بينا أن الحكاية ببسطها مذكورة في سورة هود ، أو نقول لما قالوا لامرأته (كذلك قال ربك) علم كونهم منزلين من عند الله حيث كانوا يحكون قول الله تعالى ، يدل على هذا أن قولهم (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) كان جواب سؤاله منهم .

و المسألة الرابعة كله هذه الحكاية بعينها هي المحكية في هود ، وهناك قالوا (إنا أرسلنا) بعد ما زال عنه الروع وبشروه . وهنا قالوا (إنا أرسلنا) بعد ما سألهم عن الخطب ، وأيضاً قالوا هناك (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) والحنكاية من قولهم، هناك (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) والحنكاية من قولهم، فإن لم يقولوا ذلك ورد السؤال أيضاً ، فنقول إذا قال قائل حاكياً عن زيد : قال زيد عمر و خرج ، ثم يقول مرة أخرى : قال زيد إن بكراً خرج ، فإما أن يكون صدر من زيد قولان ، وإما أن لا يكون حاكياً ما قاله زيد . والجواب عن (الأول) هو أنه لما خاف جاز أنهم ما قالواله (لا تخف إنا أسلنا إلى قوم لوط) فلما قال لهم ما ذا تفعلون بهم ، كان لهم أن يقولوا (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) لهما ما ذا تفعلون بهم ، كان لهم أن يقولوا (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) لمنا المهم أن يقول الإرسال وأما عن (الثانى) نقول الحكاية قد لكن ههنا فائدة معنوية ، وهي أنهم إنما قالوا في جواب (ماخطبكم) بهلكهم؟ بأمر الله ، لتعلم براءتهم عن إيلام البرى . وإهمال الردى و فأعادوا لفظ الإرسال وأما عن (الثانى) نقول الحكاية قد تكون حكاية اللفظ ، كا تقول : قال زيد بعمر و مررت ، فيحكي لفظه المحكي ، وقد يكون حكاية المخلم ، عمناه تقول : زيد قال عمرو خرج ، ولك أن تبدل مرة أخرى في غير تلك الحكاية بلفظة أخرى ، فتقول لما قال زيد بكر خرج ، قلت كيت وكيت ، كذلك ههنا القرآن لفظ معجز أ، فيلزم صدر بمن تقدم نبينا عليه السلام سواء كان منهم ، وسواء كان منزلا عليم لم يكن لفظه معجز أ، فيلزم أن لا تكرن هذه الحكايات بتلك الألفاظ . فكا نهم ، وسواء كان منزلا عليم لم يكن لفظه معجز أ، فيلزم أن لا تكرن هذه الحكايات بتلك الألفاظ . فكا نهم ، وسواء كان منزلا عليم لم يكن لفظه معجز أ، فيلزم أن لا تكرن هذه الحكايات بتلك الألفاظ . فكا نهم ، وسواء كان منزلا عليم لم يكن لفظه معجز أ، فيلزم أن لا تقدم نبينا عليه السلام سواء كان منهم ، وسواء كان منزلا عليم لم يكن لفظه معجز أ، فيلزم أن لا تكرن هذه الحكايات بتلك الألفاظ . وأنا أن المؤلفة المحرو يكرون حكاية المؤلفة المؤلفة وهم بحرون) وقالوا له وأن لا قال زيد بكرون حكاية القراء المؤلفة المحرو بكرون حكانه من المؤلفة المؤلفة

# لنُرسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينِ ﴿٢٣﴾

(إنا أرسلنا إلى قوم لوط) وله أن يقول: إما أرسلنا إلى قوم من آمن بك، لأنه لا يحكى لفظهم حتى يكون ذلك واحداً ، بل يحكى كلامهم بمعناه وله عبارات كثيرة ، ألا ترى أنه تعالى لما حكى لفظهم في السلام على أحد الوجوه في التفسير ، قال في الموضعين: سلاماً وسلام ثم بين ما لاجله أرسلوا بقوله ﴿ لبرسل عليهم حجارة من طين ﴾ وقد فسرنا ذلك في العنكبوت وقلنا إن ذلك دليل على وجوب الرمى بالحجارة على اللائط وفيه مسائل:

(المسألة الأولى ) أى حاجة إلى قوم من الملائكة ، وواحد منهم كان يقلب المدائن بريشة من جناحه ؟ نقول الملك القادر قد يأمر الحقير بإهلاك الرجل الخطير ، ويأمر الرجل الخطير بخدمة الشخص الحقيراً ، إظهاراً لنفاذ أمره، فحيث أهلك الخلق الكثير بالقمل والجراد والبعوض بل بالريح التي بها الحياة ، كان أظهر في القدرة وحيث أمر آلاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر مع قلتهم كان أظهر في نفاذ الأمر وفيه فائدة أخرى ، وهي أن من يكون تحت طاعة ملك عظيم ، ويظهر له عدو ويستعين بالملك فيعينه بأ كابر عسكره ، يكون ذلك تعظيما منه له وكلما كان العدو أكثر والمدد أوفر كان التعظيم أتم ، لكن الله تعالى أعان لوطا بعشرة و نبينا عليه السلام بخمسة أكثر وبين العددين من التفاوت ما لا يخفي وقد ذكر نا نبذاً منه في تفسير قوله تعالى (وما أزلنا على قومه من بعده من جند من السهاء).

(المسألة الثانية) ما الفائدة فى تأكيد الحجارة بكونها (من طين)؟ نقول لأن بعض الناس يسمى البرد حجارة فقوله (من طين) يدفع ذلك التوهم، واعلم أن بعض من يدعى النظر يقول لا ينزل من السهاء إلا حجارة من طين مدورات على هيئة البرد وهيئة البنادق التي يتخذها الرماة، قالوا وسبب ذلك هو إن الإعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة التي لا عمارة فيها والرياح تسوقها إلى بعض البلاد، ويتفق وصول ذلك إلى هواء ندى، فيصير طيناً رطبا، والرطب إذا نزل وتفرق استدار، بدليل أنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأيته ينزل كرات مدورات كاللا لى السكبار، ثم في النزول إذا اتفق أن تضربه النيران التي في الجو . جعلته حجارة كالآجر المطبوخ، فينزل فيصيب من قدر الله هلاكه، وقد ينزل كثيراً في المواضع التي لا عمارة بها فلايرى ولايدرى به، ولهذا قال (من طين) لأن مالايكون (من طين) كالحجر الذي في الصواعق فلايرى ولايدرى به، ولهذا قال (من طين) لأن مالايكون (امن طين) كالحجر الذي في الفواعق القائل، فيقول ذلك الإعصار لما وقع فإن وقع بحادث آخر يلزم التسلسل ولابد من الانتهاء إلى عدث ليس بحادث، فذلك المحدث لابد وأن يكون فاعلا مختاراً، والمختار له أن يفعل ماذكر وله أن يخاق المخرة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار، لكن العقل لا طريق له إلى الجن على أن يخلق أن يخلورة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار، لكن العقل لا طريق له إلى الجن

# مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْسُرِفِينَ «٢٤» فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ

اً لمؤ منينَ (٢٥٠

بطريق إحداثه ومالايصل العقل إليه يجب أخذه بالنقل، والنص وردبه فأخذنا به ولانعلم الكيفية وإنما المعلوم أن الحجارة التي من طين نزولها من السهاء أغرب وأعجب من غيرها. لأنها في العادة لايد لها من مكث في النار.

قوله تعالى ﴿ مسومة عند ربك للمسرفين ﴾ فيه وجوه : (أحدها ) مكتوب على كل واحد اسم واحد يقتــل به ( ثانيها ) أنها خلقت باسمهم ولتعذيبهم بخلاف سائر الاحجار فإبهـا مخلوقة للانتفاع في الأبنية وغيرها ( ثالثها ) مرسلة للمجرمين لأن الإرسال يقال في السوائم يقال أرسلها لنرعى فيجوز أن يقول سومها بمعنى أرسلها وبهذا يفسر قوله تعالى ( والخيل المسومة ) إشارة إلى الاستغناء عنها وأنها ليست للركوب ليكون أدل على الغني، كما قال ( والقناطير المقنطرة ) وقوله تعالى (للمسرفين) إشارة إلى خلاف مايقوله الطبيعيون إن الحجارة إذا أصابت واحداً منالناس فذلك نوع من الاتفاق فإنها تعزل بطبعها ثم يتفق شخص لهـا فتصيبه فقوله ( مسومة ) أى فى أول ما خلق وأرسل إذا علم هذا فإنماكان ذلك على قصد إهلاك المسرفين ، فإن قيل إذا كانت الحجارة مسومة للمسرفين فكيف قالوا ( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم ) مع أن المسرف غير الجرم في اللغة؟ نقول المجرم هو الآتي بالذنب العظيم لأن الجرم فيه دلالة على العظم ومنــه جرم الشيء لعظمة مقداره ، والمسرف هو الآني بالكبيرة ، ومن أسرف و لو في الصغائر يصير مجرماً لأن الصغير إلى الصغير إذا انضم صار كبيراً ، ومن أجرم فقد أسرف لأنه أتى بالكبيرة ولو دفعة واحدة ، فالوصفان اجتمعا فيهم. لكن فيه لطيفة معنوية ، وهيأن الله تعالى سومها للمسرف المصر الذي لا يترك الجرم والعلم بالأمور المستقبلة عند الله تعالى . يعلم أنهم مسرفون فأمر الملائكة بارسالها علمهم ، وأما الملائكة فعلمهم تعلق بالحاضر وهم كانوا مجرمين فقالوا (إنا أرسلنا إلى قوم) نعلمهم (مجرمين)لبرسل علمهم حجارة خلقت لمن لا يؤمن ويصر ويسرف ولزم من هذا علمنا بأنهم لو عاشوا سنين لتمادوا في الإجرام ، فان قيل اللام لتعريف الجنسأو لتعريف العهد ؟نقول لتعريف العهد أى مسومة لهؤ لا. المسر فين إذ ليس لكل مسرف حجارة مسومة، فان قيل ما إسرافهم؟نقول مادل عليه قوله تعالى ( ماسبقكم بها من أحد من العالمين ) أى لم يبلغ مبلغكم أحد.

وقوله تعالى ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فَيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنَينَ ﴾ فيه فأثدتان :

﴿ أحداهما ﴾ بيانالقدرة والاختيار فان من يقول بالاتفاق يقول يصيب البر والفاجر فلما ميز الله المجرم عن المحسن دل على الاختيار .

َ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٦٠ وَتَرَكَّذَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٧٠»

﴿ ثَانِيهِمَا ﴾ بيان أنه ببركة المحسن ينجو المسىء فإنالقرية مادام فيها المؤمن لم تهلك ، والضمير عائد إلى القرية و هي معلومة و إن لم تكن مذكورة .

وقوله تعالى ﴿ فَمَا وَجِدُنَا فَيُهَا غَيْرِ بَيْتَ مِن الْمُسَلِمِينَ ﴾ فيه إشارة إلى أن الكفر إذا غلب والفسق إذا فشا لا تنفع معه عبادة المؤمنين ، بخلاف مالو كان أكثر الخلق على الطريقة المستقيمة وفيهم شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون ، وقيل فى مثاله إن العالم كبدن ووجود الصالحين كالأغذية الباردة والحارة والسكفار والفساق كالسموم الواردة عليه الضارة ، ثم إن البدن إن خلا عن المنافع وفيه المضار هلك وإن خلا عن المضار وفيه المنافع طاب عيشه و نما ، وإن وجد فيه كلاهما فالحكم للفالب. فكذلك البلاد والعباد والدلالة على أن المسلم بمعنى المؤمن طاهرة ، والحق أن المسلم أعم من المؤمن وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه ، فإذا سمى المؤمن مسلماً لا يدل على اتحاد مفهوميهما، فكأنه تعالى قال أحر جنا المؤمنين في وجدنا الأعم منهم إلا بيتاً من المسلمين ويلزم من هذا أن فكأنه تعالى قال أخر جنا المؤمنين ، وهذا كما لو قال قائل لغيره : من فى البيت من الناس؟فيقول له ما فى البيت من الحيوانات أحد غير زيد ، فيكون مخبراً له بخلو البيت عن كل إنسان غير زيد . ما فى البيت من الحيوانات أحد غير زيد ، فيكون مخبراً له بخلو البيت عن كل إنسان غير زيد . ما فى البيت من الحيوانات أحد غير زيد ، فيكون مخبراً له بخلو البيت عن كل إنسان غير زيد . ما فى البيت من الحيوانات أحد غير زيد ، فيكون مخبراً له بخلو البيت عن كل إنسان غير زيد . ما فى البيت من الحيوانات أحد غير زيد ، فيكون مخبراً له بخلو البيت عن كل إنسان غير زيد .

ثم قال تعالى ﴿ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ﴾.

وفى الآية خلاف، قيل هو ماء أسود منتن انشقت أرضهم وخرج منها ذلك، وقيل حجارة مرمية فى ديارهم وهى بين الشام والحجاز، وقوله (للذين يخافون العذاب الآليم) أى المنتفع بها هو الخائف، كما قال تدالى (لقوم يعقلون) فى سورة العنكبوت، وبينهما فى اللفظ فرق قال ههنا (آية) وقال هناك (آية بينة) وقال هناك (لقوم يعقلون) وقال ههنا (للذين يخافون) فهل فى المعنى فرق؟ نقول هناك مذكور بأبلغ وجه يدل عليه قوله تعالى (آية بينة) حيث وصفها بالظهور، وكذلك قال وكذلك منها وفيها فإن من للتبعيض، فكأنه تعالى قال: من نفسها لمحم آية باقية، وكذلك قال (لقوم يعقلون) فإن العاقل أعم من الخائف، فكانت الآية هناك أظهر، وسمبيه ما ذكرنا أن القصد هناك تخويف القوم، وههنا تسلية القلب ألا ترى إلى قوله تعالى (فأخرجنا منكان فيها من المؤمنين في وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) وقال هناك (إنا منجوك وأهلك) من غير بيان وافى بنجاة المسلمين والمؤمنين بأسرهم.

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ «٣٨» فَتَوَلَّى بُرُنْيهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونُ «٣٩»

ثم قال تعالى ﴿ وَفَي مُوسَى إِذْ أُرْسَلْنَاهُ إِلَى فَرَعُونَ بَسِلْطَانَ مِبْيَنَ ﴾ .

قوله (وفي موسى) يحتمل أن يكون معطوفاً على معلوم، ومحتمل أن يكون معطوفاً على مذكور، أما الأول ففيه وجوه (الأول) أن يكون المراد ذلك في إبراهيم وفي موسى، لأن من ذكر إبراهيم يعلم ذلك ( الثاني ) لقومك في لوط ، وقومه عبرة ، وفي موسى وفرعون (الثالث)أن يكون هناك معنى قوله تعالى: تفكروا في إبراهيم ولوط وقومهما ، وفي موسى وفرعون ، والكل قريب بعضه من بعض. وأما الثاني ففيه أيضاً وجوه (أحدها) أنه عطف على قوله ( وفي الأرض آيات للمو قنين) ، (وفي موسى)وهو بعيد لبعده في الذكر ، ولعدم المناسبة بينهما (ثانيها) أنه عطف على قوله (وتركنا فيها آية للذين يخافون )، (و في موسى ) أي وجعلنا في موسى على طريقة قو لهم: علفتها تبناً وما. بارداً ، و تقلدت سيفاً ورمحاً ، وهو أقرب ، ولا يخلو عن تعسف إذا قلنا بما قال يه بعض المفسرين إن الضمير في قوله تعالى ( وتر كنا فيها ) عائد إلى القرية ( ثالثها ) أن نقول فيها راجع إلى الحكامة ، فيكون التقدير : وتركنا في حكايتهم آية أو في قصتهم ، فيكون : وفي قصة موسى آية ، وهو قريب من الاحتمال الأول ، وهو العطف على المعلوم (رابعها) أن يكون عطفاً على هل أتاك حديث صيف إبراهيم . و تقديره (و في موسى ) حديث إذ أرسلناه ، و هو مناسب إذ جمع الله كثيراً من ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام ، كما قال تعالى ( أم لم ينبأ بما في محف موسى وإبراهيم الذي وفي) وقال تعالى ( صحف إبراهيم وموسى ) والسلطان القوة بالحجة والبرهان ، والمبين الفارق ، وقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون المراد منه ماكان معه من البراهين القاطعة التي حاج بها فرعون، ويحتمل أن يكون المراد المعجز الفارق بين سحر الساحر وأمر المرسلين.

قوله تعالى ﴿ فتولى بركنه ﴾ فيه وجوه (الأول) الباء للمصاحبة ، والركن إشارة إلى القوم كائمه تعالى يقول: أعرض مع قومه ، يقال بزل فلان بعسكره على كذا ، ويدل على هذا الوجه قوله تعالى (فأراه الآية الكبرى ، فكذب وعصى ، ثم أدبر يسعى ) قال (أدبر ) وهو بمعنى تولى وقوله (فخشر فنادى ) في معنى قوله تعالى (بركنه ) ، الثانى (فتولى) أى اتخذ ولياً ، والباء للتعدية حينهذ يعنى تقوى بجنده (والثالث) تولى أمر موسى بقوته ، كائه قال : أقتل موسى لئلا يبدل دينكم ، ولا يظهر في الأرض الفساد ، فتولى أمره بنفسه ، وحينهذ يكون المفعول غير مذكور ، وركنه هو نفسه القوية ، ويحتمل أن يكون المراد من ركنه هامان ، فإنه كان وزيره ، وعلى هذا الوجه الثانى أظهر ، بسحره ﴿ وقال ساحر أو مجنون ﴾ أى هذا ساحر أو مجنون ، وقوله (ساحر)أى يأتى الجن بسحره

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْيُمَ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ ﴿ ﴾ وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ ﴿ ﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا

أو يقرب منهم ، والجن يقربون منه ويقصدونه إن كان هو لايقصدهم. فالساحر والمجنون كلاهما أمره مع الجن . غير أن الساحر يأتيهم باختياره ، والمجنون يأتونه من غير اختياره ، فكأنه أراد صيابة كلامه عن الكذب ، فقال هو يسحر الجن أو يسحر ، فإن كان ليس عنده منه خبر ، ولا يقصد ذلك فالجن يأتونه .

ثم قال تعالى ﴿ فَاحَدُناه و جنوده فنبدناهم فى اليم وهو مليم ﴾ وهو إشارة إلى بعض ماأتى به ، كأنه يقول: واتخد الأولياء فلم ينفعوه ، وأخذه الله وأخذ أركانه وألقاهم جميعاً فى اليم وهو البحر ، والحكاية مشهورة ، وقوله تعالى ( وهو مليم ) نقول فيه بيان شرف موسى عليه السلام و بشارة للمؤمنين . أما شرفه فاذنه تعالى قال بأنه أنى بما يلام عليه بمجرد قوله : إنى أريد هلاك أعدائك يا إله العالمين ، فلم يكن له سبب إلا هذا . وأما فرعون فقال ( أنا ربكم الأعلى ) فكان سببه تلك ، وهذا كما قال القائل : فلان عيبه أنه سارق أو قاتل أو يعاشر الناس فيؤذيهم . وفلان عيبه أنه مشغول بنفسه لا يعاشر ، فتكون نسبة العيبين بعضهما إلى بعض سبباً لمدح أحدهما وذم الآخر . وأما بشارة المؤمنين فهو بسبب أن من التقمه الحوت (وهو مليم ) نجاه الله تعالى بتسبيحه ، ومن أهلكه الله بتعذيبه لم ينفعه إيمانه حين قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ) ، وكلاهما قد أتى بما يلام عليه ، فذنب المؤمن وقت ظهور اليأس معفور ، وإيمان الكافر غير مقبول . ثم قال تعالى ﴿ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الربح العقيم ﴾ وفيه ما ذكرنا من الوجوه التي ذكرناها في عليه السلام ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) ذكر أن المقصود ههنا تسلية قلب النبي وتنظيتية وتذكيره بحال الأنبياء، ولم يذكر في عاد وثمود أنبياء هم . كما ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام، نقول في ذكر الآيات ست حكايات: حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته، وحكاية قوم لوط ونجاة من كان فيها من المؤمنين، وحكاية موسى عليه السلام، وفي هذه الحكايات الثلاث ذكر الرسل والمؤمنين، لأن الناجين فيهم كانوا كثيرين. أما في حق إبراهيم وموسى عليهما السلام فظاهر. وأما في قوم لوط فلان الناجين. وإن كانوا أهل بيت واحد، ولكن المهلكين كانوا أيضاً أهل بقعة واحدة. وأما عاد وثمود وقوم نوح، فكان عدد المهلكين بالنسبة إلى الناجين أضعاف ما كارب عدد المهلكين بالنسبة إلى الناجين أضعاف ما كارب عدد المهلكين بالنسبة بلى الناجين أضعاف ما كارب عدد المهلكين بالنسبة بالنجاة ، وذكر الحكايات الثلاث الأول

# مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَأَلَّ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَأَلَّو مِن شَيْءٍ

قوله تعالى في آخر هذه الآيات (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ) إلى أن قال ( فتول عنهم فما أنت ملوم : وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) وفي هو د قال بعد الحكايات ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ) إلى أن قال ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ) فذكر بعدها ما يؤكد التهديد ، وذكر بعدالحكايات ههنا مايفيد التسلى، وقوله ( العقيم ) أي ليست من اللواقح لأنها كانت تكسر وتقلع فكيف كانت تلقح والفعيل لايلحق به تا. التأنيث إذا كان بمعنى مفعول وكذلك إذا كان بمعنى فاعل في يغض الصور ، وقد ذكرنا سببه أن فعيل لما جا. للمفعول والفاعل جميه أ ولم يتميز المفعول عن الفاعل فأولىأن لايتميزالمؤنث عن المذكر فيه لأنه لو تميز لتميز الفاعل عن المفعول قبل تميزالمؤنث والمذكر لأن الفاعل جز. من الكلام محتاج إليه فأول ما يحصل فى الفعل الفاعل ثم التذكير والتأنيث يصير كالصفة للفاعل والمفعول، تقول فاعل وفاعلة ومفعول ومفعولة. ويدل على ذلك أيضاً أن التمييز بين الفاعل والمفعول جعل بحرف بمازج للكلمة فقيل فاعل بألف فاصلة بين الفاء والعين التي هي من أصل الكامة ، وقيل مفعول بو او فأصلة بين العين واللام والتأنيث كان بحرف في آخر الكلمة فالمميز فيهما غير نظم الكلمة الشدة الحاجة وفي التأنيث لم يؤثر ، ولأن التمييز في الفاعل والمفعولكان بأمرين يختصكل واحد منهما بأحدهما فالألف بعد الفاء يختص بالفاعل والميم والواو يختص بالمفعول والتمييز في التذكير والتأنيث بحرف عند وجوده يميز المؤنث وعند عدمه ييقي اللفظ على أصل التذكير فاذا لم يكن فعيل يمتاز فيه الفاعل عن المفعول إلا بأمر منفصل كذلك المؤنث والمذكر لا يمتاز أحدهما عن الآخر إلا بحرف غير متصل به .

وقوله تعالى ﴿ ماتذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ﴾ فيه مباحث:

(الأول ) في إعرابه وفيه وجهان (أحدهما) نصب على أنه صفة الريح بعد صفة العقيم ذكر الواحدى أنه وصف فإن قيل كيف يكون وصفاً والمعرفة لا توصف بالجل وما تذر جلة ولا يوصف بها إلا النكرات؟ نقول الجواب فيه من وجهين (أحدهما) أنه يكون بإعادة الريح تقديراً كأنه يقول: وأرسلنا عليهم الريح العقيم ريحاً ما تذر (ثانيهما) هو أن المعرف نكرة لأن تلك الريح منكرة كأنه يقول: وأرسلنا الريح التي لم تكن من الرياح التي تقع ولا وقع مثلها فهي الشدتها منكرة، ولهذا أكثر ماذكرها في القرآن ذكرها منكرة ووصفها بالجلة من جملتها قوله تعالى (بل منكرة، ولهذا أكثر ماذكرها في القرآن ذكرها منكرة ووصفها بالجلة من جملتها قوله تعالى (بل هو مااستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم) وقوله (ريح صرصر عاتية) سحرها إلى غير ذلك (الوجه الثانى) وهو الأصح أنه نصب على الحال تقول جاءني ما يفهم شيئاً فعلمته وفهمته أي حاله كذا، فإن قيل لم تكن حال الإرسال ما تذر والحال ينبغي أن يكون موجوداً مع ذي الحال وقت الفعل فإن قيل لم تكن حال الإرسال ما تذر والحال ينبغي أن يكون موجوداً مع ذي الحال وقت الفعل

# وَفِي غُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينِ ﴿٤٢﴾

فلا يجوز أن يقال جاءنى زيد أمس راكباً غداً ، والريح بعد ما أرست بزمان صارت ماتذر شيئاً نقول المراد به البيان بالصلاحية أى أرسلناها وهى على قوة وصلاحية أن لاتذر ، تقول لمن جاء وأقام عندك أياماً ثم سألك شيئاً ، جئتنى سائلا أى قبل السؤال بالصلاحية والإمكان ، هذا إن قلنا إنه نصب وهو المشهور ، ويحتمل أنه رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هى ماتذر .

﴿ البحث الثانى ﴾ ماتذر للنفى حال التكلم يقال مايخرج زيد أى الآن ، وإذا أردت المستقبل تقول لا يخرج أو لن يخرج ، وأما المماضى تقول ماخرج ولم يخرج ، والريح حالة الكلام معالنبى صلى الله عليه و سلم كانت ماتر كت شيئاً إلا جعلته كالرميم فكيف قال بلفظ الحال ماتذر ؟ نقول الحكاية مقدرة على أنها محكية حال الوقوع ، ولهذا قال تعالى ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) مع أن اسم الفاعل الماضى لا يعمل وإنما يعمل ما كان منه بمعنى الحال و الاستقبال .

(البحث الثالث ﴾ هل في قوله تعالى (ماتدر من شيء أتت عليه) مبالغة و دخول تخصيص كا في قوله تعالى (تدمر كل شيء بأمر ربها) ؟ نقول هو كما وقع لأن قوله (أتت عليه) وصف لقوله (شيء) كا نه قال كل شيء أتت عليه أو كل شيء تأتى عليه جعلته كالرميم ولا يدخل فيه السموات لانها ماأتت عليها و إنما يدخل فيه اللاجسام التي تهب عليها الرياح ، فإن قيل فالجبال والصخور أتت عليها وما جعلتها كالرميم؟ نقول المراد أتت عليه قصداً وهو عاد وأبنيتهم وعروشهم وذلك لانهاكانت مأمورة بأمر من عند الله فكا نهاكانت قاصدة إياهم فما تركت شيئاً من تلك الاشياء إلا جعلته كالرميم مع أن الصر الريح الباردة والمحرر لاينفك عن المعنى الذي في اللفظ من غير تكرير ، تقول حث وحمد وفيه مافي حث نقول فيه قولان (أحدهما) أنهاكانت باردة فكانت في أيام العجوز وهي ثمانية أيام من آخر شباط وأول أذار ، والريح الباردة من شدة بردها تحرق الاشجار والثمار وغيرهما و تسودهما ( والثاني ) أنها كانت حارة والصر هو الشديد لا البارد وبالشدة فسر قوله تعالى ( في صرة ) أي في شدة من الحر .

﴿ البحث الرابع ﴾ فى قوله تعالى ( ما تذر من شى. أتت عليه إلا جعلته كالرميم ) لأن فى قوله تعالى ( ما تذر ) نفى النرك مع إثبات الإنيان فكا نه تعالى قال تأتى على أشيا. وما تتركها غير محرقة وقول القائل: ما أتى على شى. إلا جعله كذا يكون نفى الإتيان عما لم يجعله كذلك .

قوله تعالى ﴿ وَفَى ثُمُودَ ﴾ والبحث فيه وفى عادهو ما تقدم فى قوله تعالى ﴿ وَفَى مُوسَى ﴾ .
وقوله تعالى ﴿ إِذْ قِيلَ لَهُم تَمْتُعُوا حَى حَيْنَ ﴾ قال بمض المفسرين : المراد منه هو ما أمهلهم
الله ثلاثة أيام بعد قتلهم الناقة وكانت فى تلك الآيام تتغير ألوانهم فتصفر وجوههم وتسود ، وهو ضعيف لأن قوله تعالى ( فعتوا عرب أمر ربهم ) بحرف الفاء دليل على أن العتو كان بعد قوله

فَعَتُوْ الْمَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعَقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٤ كَفَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قَامُ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿٤٥ ﴾

(تمتعوا) فإذن الظاهر أن المراد هو ماقدر الله للناس من الآجال ، فما من أحد إلا وهو بمهل مدة الأجل يقول له تمتع إلى آخر أجلك فان أحسنت فقد حصل لك التمتع فى الدارين . وإلا فمالك في الآخرة من نصيب .

وقوله ﴿ فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ﴾ فيه بحث وهو أن عتايستعمل بعلى قال تعالى ( أيهم أشد على الرحمن عتياً ) وههنا استعمل مع كلمة عن فنقول فيه معنى الاستعتاء فحيث قال تعالى ( عن أمرهم ربهم ) كان كقوله ( لايستكبرون عن عبادته ) وحيث قال على كان كقول القائل . فلان يتكبر علينا ، والصاعقة فيه وجهان ذكر ناهما هنا ( أحدهما ) أبها الواقعة ( والثانى ) الصوت الشديد وقوله ( وهم ينظرون ) إشارة إلى أحد معنيين إما بمعنى تسليمهم وعدم قدرتهم على الدفع كما يقول القائل للمضروب يضربك فلان وأنت تنظر إشارة إلى أنه لا يدفع ، وأما بمعنى أن العذاب أناهم لا على غفلة بل أنذروا به من قبل بثلاثة أيام وانتظروه ، ولوكان على غفلة لكان لمتوهم أن يتوهم أنهم أخذوا على غفلة أحذ العاجل المحتاج ، كما يقول المبارز الشجاع غفلة لكان لمتوهم أن يتوهم أنهم أخذوا على غفلة أحذ العاجل المحتاج ، كما يقول المبارز الشجاع أخير تك بقصدى إياك فانتظرني .

وقوله تعالى ﴿ فَمَا استطاعوا من قيام ﴾ يحتمل وجهين (أحدهما) أنه لبيان عجزهم عن الهرب والفرار على سبيل المبالغة ، فإن من لايقدر على قيام كيف يمشى فضلا عن أن يهرب ، وعلى هذا فيه لطائف لفظية (إحداها) قوله تعالى (فما استطاعوا) فإن الاستطاعة دون القدرة ، لأن في الاستطاعة دلالة الطلب وهو ينبي، عن عدم القدرة والاستقلال ، فمن استطاع شيئاً كان دون من يقدر عليه ، ولهذا يقول المتكلمون الاستطاعة مع الفعل أو قبل المعل إشارة إلى قدرة مطلوبة من الله تعالى مأخوذة منه وإليه الإشارة بقوله تعالى (هل يستطيع ربك ) على قراءة من قرأ بالتا وقوله (فما استطاعوا) أبلغ من قول القائل ماقدروا على قيام (ثانيها) قوله تعالى (من قيام) بزيادة من ، وقد عرف مافيه من التأكيد (ثالثها) قوله (قيام) بدل قوله هرب لما بينا أن العاجز عن الهرب (الوجه الثانى) هو أن المراد من قيام القيام بالأمر ، أى عالم الستطاعوا من قيام به .

وقوله تعالى ﴿ وماكانوا منتصرين ﴾ أى ما استطاعوا الهزيمة والهرب ، ومن لا يقدر عليه يقاتل وينتصر بكل ما يمكنه لأنه يدفع عن الروح وهم مع ذلك ما كانوا منتصرين ، وقد عرفت أن قول القائل ماهو بمنتصر أبلغ من قوله ما انتصر ولا ينتصر والجواب ترك مع كونه يجب تقديره وقوله

وَقُوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦ وَٱلْسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧»

( ما انتصر ) أي لشيء من شأنه ذلك ، كما تقول فلان لا ينصر أو فلان ليس ينصر .

ثم قال تعالى ﴿ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾ قرى. (قوم) بالجر والنصب فما وجههما ؟ نقول أما الجر فظاهر عطفاً على ما تقدم فى قوله تعالى وفى عاد وفى موسى، تقول لك فى فلان عبرة وفى فلان وفلان ، وأما النصب فعلى تقدير : وأهلكنا قوم نوح من قبل ، لأن ما تقدم دل على الهلاك فهو عطف على المحل . وعلى هذا فقوله (من قبل) معناه ظاهركا أنه يقول (وأهلكنا قوم نوح من قبل) وأما على الوجه الأول فتقديره : وفى قوم نوح لسكم عبرة من قبل ممود وعاد وغيرهم .

ثم قال تعــالىٰ ﴿ والسّماء بنيناها بأيد وإنا لموسّعون ﴾ وهو بيان للوحدانية ، وما تقدم كانّ ساناً للحشر .

وأما قوله ههنا ( والسهاء بنيناها بأيد ) وأنتم تعرفون أن ماتعيدون من دون الله ماخلقوا منها شيئاً فلا يصح الإشراك ، ويمكن أن يقال هذا عود بعد التهديد إلى إقامة الدليل، وبناء السهاء دليل على القدرة على خلق الأجسام ثانياً ،كما قال تعالى ( أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ النصب على شريطة التفسير يختار فى مواضع، وإذا كان العطف على جملة فعلية فما تلك الجملة ؟ نقول فى بعض الوجوه التى ذكر ناها فى قوله تعالى (وفى عاد وثمود) تقديره وهل أتاك حديث عاد وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المسكرمين) وعلى هذا يكون ما تقدم جملة فعلية لاخفاء فيه، وعلى غير ذلك الوجه فالجار والمجرور إلى النصب أقرب منه إلى الرفع فكان عطفاً على ما بالنصب أولى، ولأن قوله تعالى (فنبذناهم) وقوله (أرسلنا) وقوله تعالى (فأخذتهم الصاعقة) و (فما استطاعوا) كلها فعليات فصار النصب مختاراً.

﴿ المسأله الثانية ﴾ كرر ذكر البناء فى السموات ، قال تعالى (والسماء وما بناها) وقال تعالى (أم السماء بناها) وقال تعالى (جعل الأرض قراراً والسماء بناه) فما الحكمة فيه ؟ نقول فيه وجوه (أحدها) أن البناء باق إلى قيام القيامة لم يسقط منه شيء ولم يعدم منه جزء ، وأما الارض فهى في التبدل والتغير فهى كالفرش الذي يبسط ويطوى وينقل ، والسماء كالبناء المبنى الثابت ، وإليه الإشارة بقوله تعالى (سبعاً شداداً) وأما الاراضى فكم منها ماصار بحراً وعاد أرضاً من وقت

حدوثها (ثانيها) أن السهاء ترى كالقبة المبنية فوق الر.وس، والأرض مبسوطة مدحوة والبناء بالمرفوع أليق، كما قال تعالى (رفع سمكها) (ثالثها) قال بعض الحسكماء: السهاء مسكن الأرواح والآرض موضع الأعمال والمسكن أليق بكونه بناء والله أعلم.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الآصل تقديم العامل على المعمول والفعل هوالعامل فقوله ( بنينا ) عامل في السياء، قما الحكمة في تقديم المفعول على الفعل ولو قال: وبنينا السياء بأيد، كان أوجز؟ نقول الصانع قبل الصنع عند الناظر في المعرفة، فلما كان المقصود إثبات العلم بالصانع، قدم الدليل فقال والسياء المزينة التي لا تشكون فيها بنيناها فاعرفونا بها إن كنتم لا تعرفوننا.

(المسألة الرابعة ) إذا كان المقصود إثبات التوحيد، فكيف قال (بنيناها) ولم يقل بنيتها أو بناها الله؟ نقول قوله (بنينا) أدل على عدم الشريك فى النصرف والاستبداد وقوله بنيتها يمكن أن يكون فيه تشريك. وتمام التقرير هوأن قوله تعالى (بنيناها) لا يورث إيهاماً بأن الآلهة التى كانوا يعبدونها هى إلتى يرجع إليها الضمير فى قوله (بنيناها) لأن تلك إما أصنام منحوته وإما كواكب جعلوا الاصنام على صورها وطبائمها. فأما الاصنام المنحوتة فلا يشكون أنها ما بنت من السهاء شيئاً، وأما الكواكب فهى فى السهاء محتاجة إليها فلا تسكون هى بانيتها، وإنما يمكن أن يقال إنها بنيت لها وجعلت أماكنها، فلما لم يتوهم ما قالوا قال بنينا محن ونحن غير ما يقولون ويدعونه فلا يصلحون لنا شركاء لأن كل ماهو غير السهاء ودون السهاء فى المرتبة فلا يكون خالق السهاء وبانيها. فإذن علم أن المراد جع التعظيم وأفاد النص عظمته، فالعظمة أنني للشريك فثبت أن قوله (بنيناها) أدل على نفي الشريك من بنيتها وبناها الله.

فإن قيل: لم قلت إن الجمع يدل على التعظيم ؟ قلنا الجواب من وجهين (الأول) أن الكلام على قدر فهم السامع ، والسامع هو الإنسان ، والإنسان يقيس الشاهد على الفائب ، فإن الكبير عندهم من يفعل الشيء بجنده وخدمه و لا يباشر بنفسه ، فيقول الملك فعلنا أى فعله عبادنا بأمرنا ويكون فى ذلك تعظيم ، فكذلك فى حق الغائب (والوجه الآخر) هو أن القول إذا وقع من واحد وكان الغير به راضياً يقول القائل فعلنا كذا وإذا اجتمع جمع على فعل لا يقع إلا بالبعض ، كما إذا خرج عفير وجمع كثير لقتل سبيع وقتلوه يقال قتله أهل بلدة كذا لرضا البكل به وقصد الكل إليه ، إذا عرفت هذا فالله تعالى كيفها أمر بفعل شيء لا يكون لاحد رده وكان كل واحد منقاداً له ، يقول بدل فعلت فعلنا ، ولهذا يقول الملك العظيم أجمعنا بحيث لا ينكره أحد و لا يرده نفس ، وقوله تعالى (بأيد) أى قوة والايد القوة هذا هو المشهور وبه فسر قوله تعالى ( ذاالا يد إنه أواب ) ويحتمل أن يقال إن المراد جمع اليد ، و دليله أنه قال تعالى ( لما خلقت بيدى ) وقال تعالى ( عا عملت أيدينا أن يقال إن المراد جمع اليد ، و دليله أنه قال تعالى ( لما خلقت بيدى ) وقال تعالى ( عا عملت أيدينا أنعاماً ) وهو راجع فى الحقيقة الى المدى الأول و على هذا فحيث قال (خلقت) قال (بيدى ) وحيث قال (بغينا) قال (بأيد) لمقابلة الجمع بالجمع ، فان قيل فلم يقل بنيناها بأيدينا وقال (عاعلمت أيدينا) ؟ نقول لفائدة (بغينا) قال (بأيد) لمقابلة الجمع بالجمع ، فان قيل فلم يقل بنيناها بأيدينا وقال (عاعلمت أيدينا) ؟ نقول لفائدة

### وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنْعُمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿٤٨ وَمِنْ كُلِّ شَيْءَ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩

جليلة، وهيأن السماء لا يخطر ببال أحد أنها مخلوقة لغير الله والانعام ليست كذلك، فقال هناك (مما عملت أيدينا) تصريحاً بأن الحيوان مخلوق لله تعالى من غير واسطة وكذلك (خلقت بيدى) وفى السماء (بأيد) من غير إضافة للاستغناء عنها وفيه لطيفة أخرى وهيأن هناك لما أثبت الاضافة بعد حذف الضمير العائد إلى المفعول، فلم يقل خلقته بيدى ولا قال عملته أيدينا وقال ههنا (بنيناها) لان هناك لم يخطر ببال أحد أن الإنسان غير محلوق وأن الحيوان غير معمول فلم يقل خلقته ولا عملته وأما السماء فعض الجهال رعم أنها غير مجمولة فقال (بنيناها) بعود الضمير تصريحا بأنها مخلوقة.

وقوله تعال ﴿ وَإِنَا لمُوسِعُونَ ﴾ فيه وجوه ( أحدها ) أنه منالسعة أى أوسعناها يحيث صارت الأرضوما يحيط بها من الماء والهواء بالنسبة إلى السهاء وسعتها كحلقة فى فلاة ، والبناء الواسع الفضاء عجيب فان القبة الواسعة لايقدر عليها البناءون لأنهم يحتاجون إلى إقامة آلة يصح بها استدراتها وبثبت بها تماسك أجزائها إلى أن يتصل بعضها ببعض (ثانيها ) قوله ( وإنا لموسعون ) أى لقادرون ومنه قوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) أى قدرتها والمناسبة حينتذ ظاهرة ، ويحتمل أن يقال بأن ذلك حينتذ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحشركا نه يقول : بنينا السهاء ، وإنا لقادرون على أن نخلق أمثالها ، كما فى قوله تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم ) ( ثالثها ) (إنا لموسعون ) الرزق على الخلق .

ثم قال تعمالي ﴿ والآرض فرشناها فنعم الماهدون ﴾ استدلالا بالأرض وقد علم ما في قوله ﴿ وَالْأَرْضِ فَرَشْنَاها ﴾ وفيه دليل على أن دحو الأرض بعد خلق السياء ، لأن بنماء البيت يكون في العادة قبل الفرش ، وقوله تعالى ( فنعم الماهدون ) أي نحن أو فنعم الماهدون ماهدوها .

ثم قال تعالى ﴿ و من كل شيء خلقنا زوجين ﴾ استدلالا بما بينهما والزوجان إما الصدان فان الذكر والآنثي كالصدين والزوجان منهما كذلك ، و إما المتشاكلان فان كل شيء له شبيه ونظير وضد و ند ، قال المنطقيون المراد بالشيء الجنس وأقل ما يكون تحت الجنس نوعان فن كل جنس خلق نوعين من الجوهر مثلا المادى والمجرد ، ومن المادى النامى و الجامد ومن النامى المدرك والنبات ومن المدرك الناطق والصامت ، وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كترة فيه .

وقوله تعـالى ﴿ لعلـكم تذكرون ﴾ أى لعلـكم تذكرون أن خالق الازواج لا يكون له زوج وإلا لكان مكنا فيكون خلوقا ولا يكون خالقاً . أو (لعلكم تذكرون) أن خالق الازواج لا يعجز عن حشر الاجساد وجمع الارواح .

# فَفِرُّوا إِلَى ٱللهِ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٍ مُّبِينُ «٥٠»

ثم قال تعالى ﴿ فَفُرُوا إِلَى الله إِنَّى لَـكُمْ مَنْهُ نَذْيَرُ مِبِينَ ﴾ أمر بالتوحيد، وفيه لطائف ( الأولى ) قوله تعالى (ففروا) ينيء عن سرعة الإهلاككا نه يقول الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن يحتمل الحال الإبطاء في الرجوع ، فافزعوا الى الله سريعا وفروا (الثانية) قوله تعالى (إلى الله) بيان المهروب اليـه ولم يذكر الذي منــه الهرب لأحد وجهين ، إما لـكونه معلوما وهو هول العذاب أو الشيطان الذي قال فيــه ( إن الشيطان لــكم عدو فاتخذوه عدواً ) وإما ليكون عاما كأنه يقول: كل ما عدا الله عدوكم ففروا إليه من كل ماعداه ، وبيانه وهو أن كل ما عداه فانه يتلف عليك رأس مالك الذي هو العمر ، ويفوت عليك ماهو الحق والخير . ومتلف رأس المال مفوت الكمال عدو ، وأما إذا فررت إلى الله وأقبلت على الله فهو يأخذ عمرك ولكن يرفع أمرك و يعطيك بقاء لا فنا. معه (والثالثة) الفا. للنرتيب معناه إذا ثبت أن خالق الزوجين فرد ففروا إليه واتركوا غيره تركا مؤبداً (الرابعة) في تنوع الكلام فائدة وبيانها هو أن الله تعالى قال ( والسماء بنيناها والأرض فرشناها) ومن كلشيء خلقنا ، ثم جعل الكلام للنبي عليه السلام وقال ( ففروا إلى الله إنى لـكم منه نذير مبين) ولم يقل ففرو اإلينا ، وذلك لأن لاختلاف الكلام تأثيراً ، وكذلك لاختلاف المتكامين تأثيرًا ، ولهذا يكثر الإنسان من النصائح مع ولده الذي حادعن الجادة ، ويجعل الكلام مختلفا . نوعا ترغيباونوعاترهيبا، وتنبيها بالحكايات، ثم يقول لغيره تكلم معه لعلكلامك ينفع، لما في أذهان الناس أن اختلاف المتكلمين واختلاف الكلام كلاهما مؤثر . والله تعالى ذكر أنواعا من الكلام وكشيراً من الاستدلالات والآيات وذكر طرفا صالحاً من الحكايات، ثم ذكر كلاما من متكلم آخر هوالنبي عَلِيْكُ ، ومن الفسرين من يقول تقديره فقل لهم ففروا وقوله (إني لكم منه نذير) إشارة الى الرسالة وفيه أيضاً لطائف (إحداها) أن الله تعالى بين عظمته بقوله (والسماء بنيناها) (والأرض فرشناها) وهيبته بقوله ( فنبذناهم في اليم ) وقوله تعالى ( أرسلنا عليهم الريح العقم ) وقوله ( فأخذتهم الصاعقة ) وفيـه إشارة الى أنه تعالى اذا عذب قدر على أن يعذب بمـا به البقاء والوجود وهو التراب والماء والهواء والنار ، فحكاية لوط تدل على أن التراب الذي منه الوجود والبقا. إذا أراد الله جعله سبب الفنا. والما. كذلك في قوم فرعون والهوا. في عاد والنار في ثمود. ولعمل ترتيب الحكايات الاربع للنرتيب الذي في العناصر الاربعة وقد ذكرنا في سورة العنكبوت شيئًا منه ،ثم إذ أبان عظمته وهيبته قال لرسوله عرفهم الحالوقل أنا رسول بتقديم الآيات وسرد الحكايات فلاردافه بذكر الرسول فائدة ( ثنيها ) في الرساله أمور ثلاثة المرسل والرسول والمرسل إليه وههنا ذكر الكل، فقوله (لكم) إشارة إلى المرسل إليهم وقوله (منه) إشارة الى المرسل وقوله (نذير) بيان للرسول، وقدم المرسل إليه في الذكر، لأن المرسل إليه أدخل في أمر الرسالة

# وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱلله إلها ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥١» كَذَٰلِكَ مَا أَتَى اللهُ عَنْ مَنْ وَسُول إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ تَجْنُونٌ (٢٥٠»

لان عنده يتم الأمر ، والملك لو لم يكن هناك من يخالفه أو يوافقه فيرسل إليه نذيراً أو بشيراً لايرسل وإن كان ملكا عظيما ، وإذا حصل المخالف أو الموافق يرسل وإن كان غير عظيم ،ثمم المرسل لانه متعين وهو الباعث ، وأما الرسول فباختياره ، ولو لا المرسل المتعين لما تمت الرسالة ، وأما الرسول فلا يتعين ، لأن للملك اختيار من يشاء من عباده ، فقال ( منه ) ثم قال ( نذير ) تأخيراً للرسول عن المرسل (ثالثها) قوله (مبين) إشارة إلى ما به تعرف الرسالة ، لأن كل حادث له سبب وعلامه ، فالرسول هو الذي به تتم الرسالة ، ولا بد له من علامة يعرف بها ، فقوله (مبين) إشارة إليها وهي إما البرهان والمعجزة .

ثم قال تعالى ﴿ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ﴾ إنماماً للتوحيد ، وذلك لأن التوحيد بين التعطيل والتشريك ، وطريقة التوحيد هي الطريقة ، فالمعطل يقول لا إله أصلا ، والمشرك يقول في الوجود آلحة ، والموحد يقول قول الانبين باطل ، ونني الواحد باطل ، فقوله تعالى ( ففروا إلى الله ) أثبت وجود الله ، ولما قال (ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ) نني الأكثر من الواحد فصح التوحيد بالآيتين ، ولهذا قال مرتين ﴿ إني الله منه نذير مبين ﴾ أى في المقامين والموضعين ، وقد ذكر نا مراراً أن المعطل إذا قال لا واجب يجعل الكل بمكناً ، فإن كل موجود بمكن ، لكن الله في الحقيقة موجود ، فقد جعله في تضاعيف قوله كالممكنات فقد أشرك ، وجعل الله كغيره ، والمشرك لما قال بأن غيره إله يلزم من قوله نني كون الإله إلها لما ذكر نا في تقرير دلالة التمانع مع أنه لو كان فيهما آلحة إلا الله ، للزم عجز كل واحد ، فلا يكون في الوجود إله أصلا . فيكون نافياً للالهية ، فيكون معطل ، وكل واحد من الفريقين معترف بأن للالهية ، فيكون معطل ، والحد لله الذي المنافع مع خصمه مبطل ، لكنه هو على مذهب خصمه يقول إنه نفسه مبطل وهو لا يعلم ، والمحد لله الذي لمون أن اقوله ( ولا تجعلوا ) فيه لطيفة ، وهي أنه إشارة إلى أن الآلهة بجعولة ، لا يقال فالله متخذ خصمه مبطل ، وقوله ( ولا تجعلوا ) فيه لطيفة ، وهي أنه إشارة إلى أن الآلهة بجعولة ، لا يقال فالله متخذ لهوله ( فاتخذه وكيلا ) قلنا ( الجواب ) عنه ظاهر ، وقد سبق في قوله تعالى ( واتخذوا من دون الله آلمة ) .

ثم قال تعالى ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الدَينَ مَن قبلهم مَن رَسُولَ إِلاَ قَالُوا سَاحَرُ أُو مَجْنُونَ ﴾ .
والتفسير معلوم مما سبق ، وقد ذكر نا أنه يدل على أن ذكر الحكايات للتسلية ، غير أن فيه
لطيفة واحدة لا نتركها ، وهي أن هذه الآية دليل على أن كل رسول كذب ، وحينئذ يرد عليه
أسئلة (الأول) هو أنه من الانبياء من قرر دين الني الذي كان قبله ، وبتى القوم على ماكانوا عليه

### أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ «٥٢» فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ «٥٤»

كأنبيا. بني إسرائيل مدة ، وكيف وآدم لما أرسل لم يكذب ( الثاني ) ما الحكمة في تقدير الله تكذيب الرسل ، ولم يرسل رسولا مع كثرتهم واختلاف معجزاتهم محيث يصدقه أهل زمانه ؟ (الثالث) قوله (ما أتى ... إلا قالوا) دليل على أنهم كلهم قالوا ساحر ، وليس كذلك لأنه ما من رسول إلا وآمن به قوم ، وهم ما قالوا ذلك ( والجواب عن الأول ) هو أن نقول ، أما المقرر فلا نسلم أنه رسول ، بل هو ني على دين رسول ، ومن كذب رسوله فهو مكذبه أيضاً ضرورة . (وعن الثاني) هو أن الله لا يرسل إلا عند حاجة الخلق، وذلك عند ظهور الكفر في العالم، ولا يظهر الكفر إلا عند كثرة الجهل ، ثم إن الله تعالى لايرسل رسولا مع كون الإيمان به ضرورياً. وإلا لكان الإيمان به إيمان اليأس فلا يقبل ، والجاهل إذا لم يكن المبين له فى غاية الوضوح لايقبله فيبق في ورطة الضلالة ، فهذا قدر لزم بقضاء الله على الخلق على هذا الوجه ، وقد ذكر نا مرة أخرى أن بعض الناس يقول : كل ما هو قضاء الله فهو خير ، والشر في القدر ، فالله قضى بأن النار فيها مصلحة للناس لأنها نور ، ويجعلونهـا متاعاً في الأسفار وغيرها كما ذكر الله ، والمـا. فيه مصلحة الشرب، لكن النيار إنما تتم مصلحتها بالحرارة البالغة والماء بالسيلان القوى، وكونهما كذلك يلزمهما بإجراء الله عادته عليهما أن يحرق ثوب الفقير ، ويغرق شاة المسكين ، فالمنفعة في القضاء والمضرة في القدر ، وهذا الكلام له غور ، والسنة أن نقول ( يفعل الله ما يشاء ، ويحكم ما يريد ) ( وعن الثالث ) أن ذلك ليس بمام ، فإنه لم يقل إلا قال كلهم ، وإنما قال ( إلا قالوا ) ولما كان كثير منهم ، بل أكثرهم قائلين به ، قال الله تعالى ( إلا قالوا ) فإن قيل : فلم لم يذكر المصدقين ، كما ذكر المكذبين، وقال إلا قال بعضهم صدقت، وبعضهم كذبت؟ نقول لأن المقصود التسلية ومي على التكذيب، فكأنه تعالى قال: لا تأس على تـكذيب قومك، فإن أقواماً قبلك كذبوا، ورسلا كذبوا.

ثم قال تعالى ﴿ أنواصوا به بل هم قوم طاغون ﴾ أى بذلك القول ، وهو قولهم (ساحر أو مجنون ) ومعناه التعجيب ، أى كيف اتفقوا على قول واحدكا بهم تواطؤاً عليه ، وقال بعضهم لبعض : لاتقولوا إلا هذا ، ثم قال : لم يكن ذلك عن التواطؤ ، وإنما كان لمعنى جامع هو أن الكل أترفوا فاستغنوا فنسوا الله وطغوا فكذبوا رسله ، كما أن الملك إذا أمهل أهل بقعة ، ولم يكلفهم بشيء ، ثم قعد بعد مدة وطلبهم إلى بابه يصعب عليهم لاتخاذهم القصور والجنان ، وتحسين بلادهم من الوجوه الحسان ، فيحملهم ذلك على العصيان ، والقول بطاعة ملك آخر .

ثم قال تعالى ﴿ فتول عنهم فما أنت بملوم ﴾ هذه تسلية أخرى ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من كرم الاخلاق ينسب نفسه إلى تقصير ، ويقول إن عدم إيمانهم لتقصيرى في التبليغ

وَذَكُرْ فَانَّ ٱلذِّكْرَى تَنْفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ «٥٥» وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لَيْعْبُدُونَ «٥٦»

فيجتهد في الإندار والتبليخ ، فقال تعالى : قد أتيت بما عليك ، ولا يضرك التولى عنهم ، وكفرهم ليس لتقصير منك ، فلا تحزن فإنك لست بملوم بسبب التقصير ، وإنماهم الملومون بالإعراض والعناد . ثم قال تعالى ﴿ وَذَكُرُ فَإِنَ الذَّكْرَى تَنفَعُ المؤمنينَ ﴾ يمنى ليس التولى مطلقاً ، بل تول وأقبل وأعرض وادع ، فلا التولى يضرك إذا كان عنهم ، ولا التذكير ينفع إلا إذا كان مع المؤمنين ، و فيه معنى آخر ألطف منه ، وهو أن الهادي إذا كانت هدايته نافعة يكون ثوابه أكثر ، فلما قال تعالى ( فتول)كان يقع لمتوهم أن يقول ، فحينئذ لا يكون للنبي عليه السلام ثواب عظيم ، فقال بلي وذلك لأن في المؤمنين كثرة ، فإذا ذكرتهم زاد هداهم ، وزيادة الهدى من قوله كزيادة القوم ، فإن قوماً كثيراً إذا صلى كل واحـد ركعة أو ركعتين ، وقوماً قليلا إذا صلى كل واحـد ألف ركعة تكون العبادة في الكثرة كالعبادة عن زيادة العدد ، فالهادي له على عبادة كل مهتد أجر ولا ينقص أجر المهتدى ، قال تعالى ( إن لك لاجراً ) أي وإن توليت بسبب انتفاع المؤمنين بل وحالة إعراضك عن المعاندين، وقوله تعالى ( فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) يحتمل وجوهاً: (أحدها) أن يراد قوة يقينهم كما قال تعالى ( ليزدادوا إيماناً ) وقال تعالى ( فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً ) وقال تعالى ( زادهم هدى وآتاهم تقواهم ) ( ثانيها ) تنفع المؤمنين الذين بعدك فكا أنك إذا أكثرت التذكير بالتكرير نقل عنك ذلك بالتواتر فينتفع به من يجي. بعدك من المؤمنين ( ثالثها ) هو أن الذكرى إن أفاد إيمان كافر فقد نفع مؤمناً لأنه صار مؤمناً ، وإن لم يفد يوجد حسنة ويزاد في حسنة المؤمنين فينتفعوا . وهذا هو الذي قيل في قوله تعالى ( تلك الجنة التي أور تتموها ).

ثم قال تعالى ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ وهذه الآية فيها فوائد كثيرة، ولنذكرها على وجه الاستقصاء، فنقول أما تعلقها بما قبلها فلوجوه (أحدها) أنه تعالى لما قال (وذكر) يعنى أقصى غاية التذكير وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة ، فالمقصود من إيجاد الإنسان العبادة فذكرهم به وأعلمهم أن كل ماعداه تضييع للزمان (الثانى) هو أنا ذكرنا مراراً أن شغل الأنبياء منحصر فى أمرين عبادة الله وهداية الخلق، فلما قال تعالى (فتول عنهم فما أنت بملوم) بين أن الهداية قد تسقط عند اليأس وعدم المهتدى، وأما العبادة فهى لازمة والخلق المطلق لها وليس الخلق المطلق للهداية، فما أنت بملوم إذا أتيت بالعبادة التي هى أصل إذا تركت الهداية بعد بذل الجهد فيها (الثالث) هو أنه لما بين حال من قبله من التكذيب، ذكر هذه الآية ليبين سو،

صنيعهم حيث تركوا عبادة الله فما كان خلقهم إلا للعبادة ، وأما التفسير ففيه مسائل :

﴿ الأولى ﴾ الملائكة أيضاً من أصناف المكلفين ولم يذكرهم الله مع أن المنفعة الكبرى في إيجاده لهم هي العبادة ولهذا قال ( بل عباد مكرمون ) وقال تعالى ( لا يستكبرون عن عبادته ) فما الحكمة فيه ؟ نقول : الجواب عنه من وجوه ( الأول ) قد ذكرنا في بعض الوجوه أن تعلق الآية بما قبلها بيان قبح ما يفعله الكفرة من ترك ماخلقوا له ، وهذا مختص بالجر. والإنس لأن الكفر في الجن أكثر ، والكافر منهم أكثر من المؤمن لما بينا أن المقصود بيان قبحهم وسوء صنيعهم (الثاني ) هو أن النبي ﷺ كان مبعوثاً إلى الجن ، فلما قال وذكرهم ما يذكر به وهو كون الخلق للعبادة خص أمته بالذكر أي ذكر الجن والإنس ( الثالث ) أنعباد الأصنام كانوا يقولون بأن الله تعالى عظيم الشأن خلق الملائكة وجعلهم مقربين فهم يعبدون الله وخلقهم لعبادته ونحن لنزول در جتنا لا نصلح لعبادة الله فنعبد الملائكة وهم يعبدون الله ، فقال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ولم يذكر الملائكة لأن الأمر فيهم كان مسلماً بين القوم فذكر المتنازع فيه ( الرابع ) قيل الجن يتناول الملائكة لأن الجن أصله من الاستتار وهم مستترون عن الخلق ، وعلى هذا فتقديم الجن لدخول الملائكة فيهم وكونهم أكثر عبادة وأخلصها (الخامس) قال بعض الناس كلما ذكر الله الحلق كان فيه التقدير في الجرم والزمان قال تعالى ( خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام) وقال تعالى ( خلق الأرض في يومين ) وقال ( خلقت بيدى ) إلى غير ذلك ، وما لم يكن ذكره بلفظ الأمرقال تعالى (إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون) وقال (قل الروح من أمر ربي ) وقال تعالى (ألا له الخلق والأمر ) والملائكة كالأرواح من عالم الأمر أوجدهم من غير مرور زمان فقوله ( وما خلقت ) إشارة إلى من هو من عالم الخلق فلا يدخل فيه الملائكة ، وهو باطل لقوله تعالى (خالق كل شيء ) فالملك من عالم الخلق .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ تقديم الجن على الإنس لأية حكمة ؟ نقول فيه و جوه ( الأول ) بعضها مر فى المسألة الأولى ( الثانى ) هو أن العبادة سرية و جهرية ، وللسرية فضل على الجهرية لكن عبادة الجن سرية لا يدخلها الرياء العظيم ، وأما عبادة الإنس فيدخلها الرياء فإنه قد يعبد الله لأبناء جنسه ، وقد يعبد الله ليستخبر من الجن أو مخافة منهم ولا كذلك الجن .

( المسألة الثالثة ﴾ فعل الله تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالفرض مستكملا وهو فى نفسه كامل فكيف يفهم لأمر الله الفرض والعلة ؟ نقول المعتزلة تمسكوا به ، وقالوا أفعال الله تعالى لأغراض وبالغوا فى الإنكار على منكرى ذلك ، ونحن نقول فيه وجوه (الأول) أن التعليل لفظى ومعنوى ، واللفظى ما يطلق الناظر إليه اللفظ عليه وإن لم يكن له فى الحقيقة ، مثاله إذا خرج ملك من بلاده و دخل بلاد العدو وكان فى قلبه أن يتعب عسكر نفسه لا غير ، فنى المعنى المقصود ذلك ، وفى اللفظ لا يصح ولو قال هو أنا ما سافرت إلا لا بتغاء أجر أو لاستفيد حسنة يقال

هذا ليس بشي. ولا يصح عليه . ولو قال قائل في مثل هذه الصورةخرج ليأخذ بلاد العدو وليرهبه لصدق . فالنعليل اللفظي هو جمل المنفعة المعتبرة علة للفعل الذي فيه المنفعة . يقال اتجر للربح . وإن لم يكن في الحقيقة له . إذا عرفت هذا ، فنڤول الحقائق غير معلومة عند الناس ، والمفهوم من النصوص معانيها اللفظية لـكن الشي. إذا كان فيه منفعة يصح التعليل بها لفظاً والنزاع في الحقيقة في اللفظ ( الثاني ) هو أن ذلك تقدير كالتمني والترجي في كلام الله تعالى وكاأنه يقول العبادة عند الخلق شي. لو كان ذلك من أفعالكم لقلتم إنه لها . كما قلمنا في قوله تعالى ( لعله يتذكر ) أي بحيث يصير تذكره عندكم مرجواً وقوله ( عسى ربكم أن يهلك عدوكم ) أي يصير إهلاكه عندكم مرجواً تقولون إنه قرب ( الثالث ) هو أن اللام قد تثبت فيها لا يصلح غرضاً كما في الوقت قال تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) والمراد المفارنة ، وكذلك في جميع الصور وحيئتُذ يكون معناه قرنت الخلق بالعبادة أي بفرض العبادة أي خلقتهم وفرضت عليهم العبادةِ ، والذي يدل على عدم جواز التعليل الحقيقي هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غيره ، لأن الله تعالى قادر على إيصال المنفعة إلى الغير من غير واسطة العمل فيكون توسط ذلك لا ليكون علة ، وإذا لزم القول بأن إلله تعالى يفعل فعلا هو لمتوسط لا لعلة لزمهم المسألة ، وأما النصوص فأكثر من أن تعد وهي على أنواع ، منها ما يدل على أن الإضلال بفعل الله كقوله تعالى (يضل من يشا.) وأمثاله ومنها ما يدل على أن الأشياء كلها بخلق الله كقوله تعالى ( خالق كل شيء ) ومنها الصرايح التي تدل على عدم ذلك ، كقوله تعالى ( لايسأل عما يفعل ) وقوله تعالى ( يفعل الله مايشا. ويحكم ما يريد ) والاستقصا. مفوض فيه إلى المتكلم الأصولي لا إلى المفسر .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا ) وقال ( ليعبدون ) فهل بينهما اختلاف ؟ نقول ليس كذلك فان الله تعالى علل جعلهم شعوباً بالتعارف . وههنا علل خلقهم بالعبادة وقوله هناك ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) دليل على ماذكره ههنا وموافق له ، لأنه إذاكان أتق كان أعبد وأخلص عملا ، فيكون المطلوب منه أتم فى الوجود فيكون أكرم وأعز ، كالشيء الذى منفعته فائدة ، وبعض أفراده يكون أنفع فى تلك ألهائدة ، مثاله الماء إذاكان مخلوقاً للتطهير والشرب فالصافى منه أكثر فائدة فى تلك المنفعة فيكون أشرف من ماء آخر ، فكذلك العبد الذى وجد فيه ما هو المطلوب منه على وجه أبلغ .

(المسألة الخامسة) ماالعبادة التي خلق الجن والإنس لها؟ قلنا: التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله ، فإن هذين النوعين لم يخل شرع منهما ، وأما خصوص العبادات فالشرائع مختلفة فيها بالوضع والهيئة والقلة والكثرة والزمان والمكان والشرائط والأركان ، ولما كان التعظيم اللائق بذى الجلال والإكرام لا يعلم عقلا لزم اتباع الشرائع فيها والأخذ بقول الرسل عليهم السلام فقد أنعم

# مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ «٧٥»

الله على عباء مارسال الرسل و إيضاح السبل في نوعي العبادة . وقيل إن معناه ليعرفوني . روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال عن ربه « كنت كنزاً مخفياً فأردت أن أعرف »

ثم قال تعالى ﴿ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ﴾ وفيه جواب سؤال وهو أن الخلق للغرض يني. عن الحاجة ، فقال ماخلقتهم ليطعمون والنفع فيه لهم لا لى ، وذلك لأن منفعة العبد فى حق السيد أن يكتسب له ، إما بتحصيل المال له أو بحفظ المال عليه . وذلك لأن العبد إن كان المكسب فغر ضاالتحصيل فيه ظهر ، وإن كان الشغل فلو لا العبد لاحتاج السيد إلى استئجار من يفعل الشغل له فيحتاج إلى إخراج مال ، والعبد يحفظ ماله عليه و يغنيه عن الإخراج فهو نوع كسب فقال تعالى ( ما أريد منهم من رزق و ما أريد أن يطعمون ) أى لست كالسادة فى طلب العبادة بل هم الرايحون فى عبادتهم ، و فيه و جه آخر وهو أن يقال هذا تقرير الكونهم مخلوقين للعبادة ، وذلك لأن الفعل فى العرف لابد له من منفعة ، لكن العبيد على قسمين قسم منهم يكون للعظمة والجال كهاليك الملوك يطعمهم الملك و يسقيهم و يعطيهم الأطراف من البلاد ويؤتيهم الطراف بعد التبلاد ، والمراد منهم التعظيم والمثول بين يديه ، ووضع اليمين على الشال لديه ، وقسم منهم للانتفاع بهم فى تحصيل الأرزاق أو لإصلاحها فقال تعالى إنى خلقتهم فلابد فيهم من منفعة فليتفكر وا فى أنفسهم هل هم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل رزق و ليسوا كذلك ، فما أريد منهم من رزق . أريد أن يطعمون ، فإذن هم عبيد من القسم الأول فيذغي أن لا يتركوا التعظيم ، وفيه لطائف نذكرها أريد أن يطعمون ، فإذن هم عبيد من القسم الأول فيذغي أن لا يتركوا التعظيم ، وفيه لطائف نذكرها في مسائل :

( المسألة الأولى ) ما الفائدة فى تكرار الإرادتين ، ومن لايريد من أحد رزقاً لا يريد أن يطعمه ؟ نقول هو لما ذكرناه من قبل ، وهو أن السيد قد يطلب من العبد الكسب له ، وهو طلب الرزق منه ، وقد يكون للسيد مال و افر يستغنى عن الكسب لكنه يطلب منه قضاء حو أنجه بماله من المال و إحضار الطعام بين يديه من ماله ، فالسيد قال لا أريد ذلك و لا هذا .

(المسألة الثانية) لم قدم طلب الرزق على طلب الإطعام؟ نقول ذلك من باب الارتقاء كقول القائل لاأطلب منك الإعانة و لا بمن هو أقوى و لا يعكس، ويقال فلان يكرمه الأمراء بل السلاطين ولا يعكس، فقال ههنا لا أطلب منكم رزقاً ولا ما هو دون ذلك وهو تقديم طعام بين يدى السيد فان ذلك أمر كثير الطلب من العباد وإن كان الكسب لا يطلب منهم.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ لو قال ما أريد منهم أن يرزقون وما أريد منهم من طعام هل تحصل هذه الفائدة ؟ نقول على ما فصل لا وذلك لأن بالتكسب يطلب الغني لا الفعل فان من اشتغل بشغل

#### إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو الْفُوَّةِ ٱلْمَتِينُ «٥٠»

ولم يحصل له غنى لا يكون كمن حصل له غنى ، وإن لم يشتغل ،كالعبد المتكسب إذا ترك الشغل لحاجته ووجد مطلباً يرضى منه السيد إذا كان شغله التكسب، وأما من يراد منه الفعل لذات الفعل، كالجائع إذا بعث عبده لإحضار الطعام فاشتغل بأخذ المال من مطلب فربما لا يرضى به السيد فالمقصود من الرزق الغنى، فلم يقل بلفظ الفعل و المقصود من الإطعام الفعل نفسه فذكر بلفظ الفعل ، ولم يقل وما أريد منهم من طعام هذا مع مافى اللفظين من الفصاحة والجزالة للتنويع .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ إذا كان المعنى به ما ذكرت ، فما فائدة الإطعام وتخصيصه بالذكر مع أن المقصود عدم طلب فعل منهم غير التعظيم ؟ نقول لما عمم فى المطلب الأول اكتفى بقوله ( من رزق) فانه يفيد العموم ، وأشار إلى التعظيم فذكر الإطعام ، وذلك لأن أدنى درجات الأفعال أن يستعين السيد بعبده أو جاريته فى تهيئة أمر الطعام ، ونفى الأدنى يستتبعه نفى الآعلى بطريق الأولى فصاركا نه قال تعالى ( ما أريد منهم ) من عين و لا عمل .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ على ما ذكرت لا تنحصر المطالب فيها ذكره ، لأن السيد قد يشترى العبد لا لطلب عمل منه و لا لطلب رزق و لا للتعظيم ، بل يشتريه للنجارة والربح فيه ، نقول عموم قوله ( ما أريد منهم من رزق ) يتناول ذلك فان من اشترى عبداً ليتجر فيه فقد طلب منه رزقاً .

(المسألة السادسة ) ما أريد في العربية يفيد النفى في الحال ، والتخصيص بالذكر يوهم نفى ماعدا المذكور، لكن الله تعالى لايريد منهم رزقاً لا في الحال ولا في الاستقبال ، فلم لم يقل لا أريد منهم من رزق و لاأريد؟ نقول ماللنفى في الحال، و لا للنفى في الاستقبال ، فالقائل إذا قال فلان لا يفعل هذا الفعل وهو في الفعل لا يصدق القائل، ولوقال ما يفعل لما صدق فيها ذكر نا من الصورة ، مثاله إذا كان الإنسان في الصلاة وقال قائل إنه ما يصلى فانظر إليه، فا ذا كان نظر اليه الناظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن يقول أنا قلت إنك لا تصلى، ولوقال القائل إنه ما يصلى في تلك الحالة لما صدق، فاذا علمت هذا فكل و احد من اللفظين للنافية فيه خصوص لكن النفى ما يصلى في تلك الحالة لما صدق، فاذا علمت هذا فكل و احد من اللفظين للنافية فيه خصوص لكن النفى في الحال أولى لأن المراد من الحال الدنيا و الاستقبال هو في أمر الآخرة فالدنيا و أمورها كلها حالية فقوله (ما أريد) أي في هذه الحالة الراهنة التي هي ساعة الدنيا، ومن المعلوم أن العبد بعد موته فقوله (ما أريد) مفيداً للنفى العام ولوقال لا أريد لما أفادذلك. لا يصلح أن يطلب منه رزق أو عمل فكان قوله (ما أريد) مفيداً للنفى العام ولوقال لا أريد لما أفادذلك.

ثم قال تعالى ﴿ إِن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾ تعليلاً لما تقدم من الأمرين، فقوله هو الرزاق تعليل لعدم طلب العمل، لأن من يطلب الرزاق وقوله تعالى (ذو القوة) تعليل لعدم طلب العمل، لأن من يطلب رزقاً يكون فقيراً محتاجاً ومن يطلب عملا من غيره يكون عاجزاً لاقوة له، فصار كا نه يقولما أريد منهم من رزق فإنى أنا الرزاق ولاعمل، فإنى قوى وفيه مباحث (الأول) قال (ماأريد) ولم يقل إنى

رزاق بل قال على الحكاية عن الغائب (إن الله) فما الحكمة فيه؟ نقول قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ (إني أنا الرزاق)على ماذ كرت وأما القراءة المشهورة ففيها وجوه (الأول) أن يكون المعنى قل يا محمد ( إن الله هو الرزاق ) ( الثاني ) أن يكون ذلك من باب الالتفات والرجوع من التكلم عن النفس إلى التكلم عن الفائب، وفيه ههنا فائدة وهي أن اسم الله يفيد كونه رزاقاً وذلك لأن ألإله بمعنى المعبودكما قلنا مراراً وتمسكمنا بقوله تعالى (ويذرك وآلهتك) أي معبوديك وإذا كان الله هو المعبود ورزق العبد استعمله في غير الكسب إذ رزته على السيد وههنا لما قال (ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون)فقـد بين أنه استخلصهم لنفسه وعبادته وكانعليه رزقهم فقال تعالى (إن الله هو الرزاق) بلفظ الله الدال على كونه رزاقاً ولو قال إنى أنا الرزاق لحصلت المناسبة التي ذكرت ولكن لا يحصل ماذكرنا (الثالث)أن يكون قل مضمراً عند قوله تعالى(ما أريد منهم) تقديره قل يامحمد (ما أريد منهم من رزق) فيكون بمعنى قوله (قل ما أسألكم عليه من أجر) ويكون على هذا قوله تعالى( إن الله هو الرزاق) من قول النبي مِنْ إِنَّ وَلَّم يَقَلُّ القوى ، بل قال(ذو القوة)وذلك لأن المقصود تقرير ماتقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير ، و لكن في عدم طلب الرزق لا يكني كون المستغنى بحيث يرزق واحداً فان كثيراً من الناس يرزق ولده وغيره ويسترزق والملك يرزق الجند ويسترزق ، فاذا كثر منه الرزق قل منه الطلب، لأن المسترزق بمن يَكثر الرزق لايسترزق من رزقه ، فلم بكن ذلك المقصود يحصل له إلا بالمبالغة في وصف الرزق، فقال (الرزاق) وأما مايغني عن الاستعانة بالغير فدون ذلك ، وذلك لأن القوى إذا كان في غابة القوة يعين الغير ، فاذا كاندون ذلك لا يمين غيره ولا يستعين به ، وإذا كان دون ذلك يستعين استعانة ما وتتفاوت بعد ذلك ، ولما قال(وما أريد أن يطعمون)كفاه بيان نفس القوة فقال(ذو القوة) إفادة معنى القوى دون القوى لأن ذا لا يقال في الوصف اللازم البين فيقال في الآدي ذو مال و متمول و ذو جمال وجميل وذوخلق حسن وخليق إلى غير ذلك عا لا يلزمه لزوماً بيـاً ، و لا يقال فىالثلاثة ذات فردية ولا في الأربعة ذات زوجية ، ولهذا لم يرد في الأوصاف الحقيقية التي ايست مأخوذة من الأفعال ولذالم يسمع ذوالوجود ولاذوالحياة ولاذوالعلم ويقال فىالإنسان ذوعلموذوحياة لأنهاعرضفيه عارض لا لازم بين، وفي صفات الفعل يقال الله تعالى ذو الفضل كثيراً وذو الخلق قليلا لأن ذا كذا بمعنى صاحبه وربه والصحبة لا يفهم منها اللزوم فضلا عن اللزوم البين، والذي يؤيد هذا هو أنه تمالى قال ( وفوق كل ذى علم عليم ) فجعل غيره ذا علم ووصف نفسه بالفعل فبين ذى العلم والعليم فرق وكذلك بين ذي القوة والقوى ، ويؤيده أيضاً أنه تعالى قال ( فأخذهم الله إنه قوى شديد العقاب) وقال تعالى ( الله لطيف بعباده يرزق من يشا. وهو القوى العزيز ) وقال تعمالي ( لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوى عزيز ) لأن في هذه الصور كان المراد بيانالقيام بالأفعال العظيمة والمراد ههنا عدم الاحتياج ومن لا يحتــاج إلى الغير يكفيه من القوة قدر ما ، و من يقوم مســـتبدأ

فَانَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ (٥٩ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠»

بالفعل لا بدله من قوة عظيمة ، لأن عدم الحاجة قد يكون بترك الفعل والاستغناء عنه ، ولو بين هذا البحث في معرض الجواب عن سؤال سائل عن الفرق بين قوله ذو القوة ههنا وبين قوله قوى في تلك المواضع لـكان أحسن . فإن قيل فقد قال تعالى ( ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب . إن الله قوى عزيز ) وفيه ما ذكرت من المعنى وذلك لأن قوله قوى لبيان أنه غير محتاج إلى النصرة وإنما يريد أن يعلم ليثيب الناصر . لكن عدم الاحتياج إلى النصرة يكفي فيــه قوة ما ، فلم لم يقل إن الله ذو القوة؟نقول فيه إنه تعالى قال من ينصره ورسله ، ومعناه أنه يغني رسله عن الحاجة و لا يطلب نصرتهم من خلقه ليعجزهم وإنما يطلبها لثواب الناصرين لا لاحتياج المستنصرين، وإلا فالله تعالى وعدهم بالنصر حيث قال ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون ) ولما ذكر الرسل قال قوى يكون ذلك تقويه تقارب رسله المؤمنين وتسلية لصدورهم وصدور المؤمنين ( البحث الثاني ) قال ( المتين) وذلك لأن ( ذو القوة ) كما بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فزاد في الوصف بياناً وهو الذيله ثبات لا يتزلزل وهو مع المتين.من باب واحد لفظاً ومعني فان متن الشيء هو أصله الذي عليه ثباته ، والمتن هو الظهر الذي عليه أساس البدن ، والمتانة مع القوة كالعزة مع القوة حيث ذكر الله تعالى في مواضع ذكر القوة والعزة فقال (قوى عزيز) وقال القوى العزيز. وفيه لطيفة تؤيد ماذكرنا من البحث في القوى وذي القوة ، وذلك لأن المتين هوالثابت الذي لا يتزلزل والعزيز هو الغالب ، فني المتين أنه لا يغلب و لا يقهر و لا يهزم ، وفي العزيز أنه يغلب ويقهر ويزل الأقدام، والعزة أكمل من المتانة كما أن القوى أبلغ من ذي القوة فقرن الأكمل بالأكمل وما دونه بما دونه ، ولو نظرت حق النظر و تأملت حق التأمل لرأيت فى كتاب الله تعالى لطائف تنبهك على عناد المنكرين وقبح إنكار المعاندين.

ثم قال تعالى ﴿ فَإِن لَلَذِينَ ظُلْمُوا ذَنُو بَا مَثْلُ ذَنُوبُ أَصِحَابِهُمْ فَلَا يَسْتَعْجُلُونَ ، فَو يَل لَلَذِينَ كَفُرُوا مَن يُومَهُمُ الذِّي يُوعِدُونَ ﴾

وهو مناسب لما قبله وذلك لأنه تعالى بين أن من يضع نفسه فى موضع عبادة غير الله يكون وضع الشي. فى غير موضعه ، فيكون ظالماً . فقال إذا ثبت أن الإنس مخلوقون للعبادة ، فإن الذين ظلموا يعبادة الغير لهم هلاك ، مثل هلاك من تقدم ، وذلك لأن الشيء إذا خرج عن الانتفاع المطلوب منه ، لا يحفظ و إن كان فى موضع يخلى المكان عنه ، ألا ترى أن الدامة التي لا يبتى منتفعاً بها بالموت أو بحرض يخلى عنها الإصطبل ، والطعام الذي يتعفن يبدد و يفرغ منه الإنا. . فكذلك الكافر

إذا ظلم، ووضع نفسه فى غير موضعه، خرج عن الانتفاع فحسن إحلا. المكان عنه وحق نزول الهلاك به . وفى التفسير مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ فيما يتعلق به الفاء، وقد ذكرنا لك فى وجه التعلق.

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما مناسبة الذنوب؟ نقول العذاب مصبوب عليهم ، كا نه قال تعالى نصب من فوق رءوسهم ذنوباً كذنوب صب فوق رءوس أولئك ، ووجه آخر وهو أن العرب يستقون من الآبار على النوبة ذنوباً فذنوباً وذلك وقت عيشهم الطيب ، فكا نه تعالى قال (فإن للذين ظلموا) من الدنيا وطيباتها (ذنوباً) أى ملاء ، ولا يكون لهم فى الآخرة من نصيب ، كاكان عليه حال أصحابهم استقوا ذنوباً وتركوها ، وعلى هدا فالذنوب ليس بعذاب ولا هلاك ، وإيما هو رغد الديش وهو أليق بالعربية ، وقوله تعالى ( فلا يستعجلون ) فإن الرزق مالم يفرغ لا يأتى الآجل من أول السورة فقال ( فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ) والحد ته رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

﴿ سـورة الطور ﴾ (أربعون وتسع آيات مكية)

بِنَ الْحِيْدِ الْمِيْدِ ا

وَٱلطُّورِ «١» وَكَتَابِ مَّسْطُورِ «٢» فِي رَقِّ مَّنْشُورِ «٣» وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ «٤» وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥» وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ «٢»

#### ﴿ بسم الله الرحم الرحيم ﴾

﴿ والطور ، وكتاب مسطور ، فى رق منشور ، والبيت المعمور ، والسقف المرفوع ، والبحر المسجور ﴾ هذه السورة مناسبة للسورة المتقدمة من حيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فيهما ، وأول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها . لأن فى آخرها قوله تعالى (فويل للذين كفروا) وهذه السورة فى أولها ( فويل يومئذ للمكذبين ) وفى آخر تلك السورة قال ( فإن للذين ظلموا ذُنوباً ) إشارة إلى العذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقع ) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) ما الطور، وما الكتاب المسطور؟ نقول فيه وجوه: (الأولى) الطور هو جبل معروف كلم الله تعالى ووسى عليه السلام عليه (التانى) هوالجبل الذى قال الله تعالى (وطور سينين) (الثالث) هو اسم الجنس والمراد القسم بالجبل غير أن الطور الجبل العظيم كالطود، وأما الكتاب ففيه أيضاً وجوه: (أحدها) كتاب موسى عليه السلام (ثانيها) الكتاب الذى فى السماء الكتاب الذى فى السماء (ثالثها) صحائف أعمال الخلق (رابعها) القرآن وكيفها كان فهى فى رقوق، وسنبين فائدة قوله تعالى (فى رق منشور) وأما البيت المعمور ففيه وجوه: (الأولى) هو بيت فى السماء العليا عندالمرشن وصفه بالعمارة لكثرة الطائفين به من الملائكة (الثانى) هو بيت الله الحرام وهو معمور بالخاج الطائفين به العاكمين (الثالث) البيت المعمور اللام فيه لتعريف الجنس كأنه يقسم بالبيوت المعمورة والعائرالمشهورة والسقف المرفوع والسماء والبحر المسجور، قيل الموقد ناريقال سجرت المتدور، وقيل هو بحر معروف فى السماء يسمى بحر الحيوان. التنور، وقيل هو البحر المسألة الثانية كما الحكمة فى اختيار هذه الأشياء ؟نقول هى تحتمل وجوها: (أحدها) إن الأماكن الثلاثة وهى: الطور، والبيت المعمور، والبحر المسجور، أماكن كانت لثلاثة أنبياء ينفردون فيها للخلوة برمهم والحلاص من الخلق والخطاب مع الله، أما الطور فانتقل إليه موسى ينفردون فيها للخلوة برمهم والحلاص من الخلق والخطاب مع الله، أما الطور فانتقل إليه موسى ينفردون فيها للخلوة برمهم والحلاص من الخلق والخطاب مع الله، أما الطور فانتقل إليه موسى

عليه السلام، والبيت محمد براتي والمحر المسجوريونس عليه السلام، والكل خاطبوا الله هذاك فقال موسى (أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاه وتهدى من تشاه) وقال (أربي أفظر إليك) وأما محمد براتي فقال والسلام علنيا وعلى عباد الله الصالحين، لاأحصى ثناه عليك كا أثنيت على نفسك» وأما يونس فقال (لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين) فصارت الأماكن شريفة بهذه الأسباب، فحلف الله تعالى بها وأما ذكر الكتاب فإن الأنبياء كان لهم في هذه الأماكن مع الله تعالى كلام والكلام في الكتاب واقترانه بالطور أدل على ذلك، لأن موسى عليه السلام كان له مكتوب ينزل عليه وهو بالطور، وأما ذكر السقف المرفوع ومعه البيت عليه السلام كان له مكتوب ينزل عليه وهو بالطور، وأما ذكر السقف المرفوع ومعه البيت المعمور ليعلم عظمة شأن محمد براتي (ثانيها) وهو أن القسم لما كان على وقوع العداب وعلى أنه لا دافع له، وذلك لأنه لا مهرب من عذاب الله لأن من يريد دفع العذاب عن نفسه، ففي بعض الأوقات يتحصن بمثل الحبال الشاهقة التي ليس لها طرف وهي متضايقة بين أنه لا ينفع التحصن بها من أمر الله إلا من رحم) حكاية عن نوح عليه السلام (سآوى إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم) حكاية عن نوح عليه السلام.

(المسألة الثالثة) ما الحكمة فى تنكير الكتاب وتعريف باقى الأشياء ؟نقول ما يحتمل الحفاء من الأمور الملتبسة بأمثالها من الأجناس يعرف باللام ، فيقال رأيت الأمير و دخلت على الوزير ، فاذا بلغ الأمير الشهرة بحيث يؤمن الالتباس مع شهر ته ، ويريد الواصف وصفه بالعظمة ، يقول: اليوم رأيت أميراً ما له نظير جالساً وعليه سيما الملوك وأنت تريد ذلك الأمير المعلوم ، والسبب فيه أنك بالتنكير تشير إلى أنه خرج عن أن يعلم ويعرف بكنه عظمته ، فيكون كقوله تعالى (الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ) فاللام وإن كانت معرفة لكن أخرجها عن المعرفة كون شدة هو لها غير معروف ، فسكذلك ههنا الطور ليس فى الشهرة بحيث يؤمن اللبس عند التنكير ، وكذلك البيت المعمور ، وأما الكتاب الكريم فقد تميز عن سائر الكتب ، محيث لا يسبق إلى أفهام السامعين من النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكتاب إلا ذلك ، فلما أمن اللبس وحصلت فائدة التعريف سواه ذكر باللام أو لم يذكر قصداً للفائدة الآخرى وهي فى الذكر بالتنكير ، وفى تلك الإشياء لما لم تحصل فائدة التعريف إلا بآلة التعريف استعملها ، وهذا يؤيد كون المراد منه القرآن وكذلك اللوح المحفوظ مشهور

(المسألة الرابعة) ما الفائدة فى قوله تعالى (فى رق منشور) وعظمة الكتاب بلفظه و معناه لا بخطه ورقه ؟ تقول هو إشارة إلى الوضوح، وذلك لأن الكتاب المطوى لا يعلم مافيه فقال هو (فى رق منشور) وليس كالكنب المطوية وعلى هذا المراد اللوح المحفوظ فمعناه هو منشور لكم لا يمنعكم أحد من مطالعته، وإن قلنا بأن المراد كتاب أعمال كل أحد فالتنكير لعدم المعرفة بعينه وفى رق منشور لبيان وصفه كما قال تعالى (كتاباً يلقاه منشوراً) وذلك لأن غير المعروف إذا

#### إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ اقْعُ «٧٠ مَالَهُ مَنْ دَافع «٨٠

وصف كان إلى المعرفة أقرب شهآ

﴿ المسألة الخامسة ﴾ في بعض السور أقسم بحموع كما في قوله تعالى ( والذاريات ) وقوله ( والمرسلات) وقوله ( والنازعات ) وفي بعضها بأفرادكما في هذه السورة حيث قال ( والطور ) ولم يقل والأطوار والبحار ، ولا سما إذا قلنا المراد من الطور الجبل العظم كالطود ، كما في قوله تعالى ( ورفعنا فوقهم الطور ) أي الجبل فما الحـكمة فيه ؟ نقول في الجموع في أكثرها أقسم بالمتحركات والريح الواحدة ليست بثابتة مستمرة حتى يقع القسم بها، بل هي متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواعها، والمقصود منها لا يحصل إلا بالتبدل والتغير فقال (والذاريات) إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد المعين المستقر ، وأما الجبل فهو ثابت قليل التغير والواحد من الجبال دائم زماناً ودهراً ، فأقسم فى ذلك بالواحد وكذلك قوله (والنجم) والريح ماعلم القسم به وفى الطورعلم .

ثم قال تعالى ﴿ إِن عذاب ربك لواقع ، ماله من دافع ﴾ إشارة إلى المقسم عليه وفيه مباحث ( الأول ) في حرف إن وفيـه مقامات ( الأول ) هي تنصب الاسم وترفع الخبر والسبب فيه هو أنها شبهت بالفعل منحيث اللفظ والمعنى ، أما اللفظ فلكون الفتح لازماً فيهاواختصاصها بالدخول على الأسماء والمنصوب منها على وزن إن أنينا ، وأما المعنى ، فنقول اعلم أن الجملة الإثباتية قبل الجملة الانتفائية ، ولهذا استغنوا عن حرف يدل على الإثبات ، فاذا قالوا زيدمنطلق فهم منه إرادة إثبات الانطلاق لزيد، والانتفائية لماكانت بعدالمثبتة زيدفيها حرف يغيرها عن الأصلوهو الإثبات فقيل ليس زيد منطلقاً ، فصار ليس زيد منطلقا بعد قول القائل زيد منطلق ، ثم إن قول القائل إن زيداً منطلق مستنبط من قوله ليس زيد منطلقاً ،كأن الواضع لما وضع أو لازيد منطلق للاثبات وعند النبي يحتاج إلى ما يغيره أتى بلفظ مغيروهو فعل من وجه لأنك قد تبقي مكانه ما النافية ولهذا قيل الست وليسوا . فألحق به ضمير الفاعل ، ولو لاأنه فعل لما جاز ذلك ، ثم أراد أن يضع في مقابلة ليس زيد منطلقاً جملة إثباتية فيها لفظ الإثبات ، كما أن في النافية لفظ الذفي فقال إن ولم يقصد أن إن فعل لآن ليس يشبه بالفعل لما فيه من معنى الفعل وهو التغيير ، فأنها غيرت الجملة من أصلها الذي هو الإثبات وأما إن فلم تغيره فالجملة على ماكانت عليه إثباتية فصارت مشبهة بالمشبهة بالفعل وهي ايس، وهذا ما يقوله النحويون في إن وأن وكأن وليت ولعل إنها حروف مشبهة بالأفعال إذا علمت هذا ، فنقول كما إن ليس لها اسم كالفاعل و خبر كالمفعول ، تقول ليس زيد لشما بالرفع والنصبكما تقول بات زيد كريما ، فكذلك إن لها اسموخبر ، لكن اسمها يخالف اسم ليس وخبرها خدها فان اسم إن منصوب وخبرها مرفوع ، لأن إن لما كانت زيادة على خلاف الأصل لأنها لا تفيد إلا الإثبات الذي كان مستفاداً من غير حرف. ولبس لماكانت زيادة على الأصلانها تغير الاصل

#### يُومَ يُمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَورًا «٩» وَتَسِيرُ ٱلْجُبَالُ سَيْرًا «١٠»

ولولاها لما حصل المقصود جعل المرفوع والمنصوب في ايس على الأصل ، لأن الأصل تقديم الفاعل ، وفي إن جعل ذلك على خلاف الأصلوقدم المشبه بالمفعول على المشبه بالفاعل تقديماً لازماً فلا يجوز أن يقال إن منطلق زيداً وهو في ليس منطلهاً زيد جائزكما في الفعل لأنها فعل .

( المقام الثانى ) هي لم تكسر تارة و تفتح أخرى ؟ نقول الأصل فيها الكسرة و الفتحة لعارض وإن كان هذا في الظاهر يخالف قول النحاة لكن في الحقيقة هي كذلك.

(المقام الثالث) لم تدخل اللام على خبر إن المكسورة دون المفتوحة ؟ قلنا قدخرج مماسبق أن قول القائل زيد منطلق أصل . لأن المثبتات هي المحتاجة الى الإخبار عنها فإن التغير في ذلك ، وأما العدميات فعلى أصولها مستمرة ، ولهذا يقال الأصل في الأشياء البقاء ثم إن السامع له قد يحتاج إلى الرد عليه فيقول اليس زيد منطلقاً فيقول هو إن زيداً منطلق فيقول هو رداً عليه ليس زيد بمنطلق فيقول رداً عليه إن زيداً لمنطلق وأن ليست في مقابلة ليس وإنما هي متفرعة عن المكسورة.

للبحث الثانى ﴾ قوله تعالى (عذاب ربك) فيه اطيفة عزيزة وهى أنه تعالى لوقال إن عذاب الله لواقع ، والله اسم منبى عن العظمة والهيبة كان يخاف المؤمن بل النبي صلى الله عليه وسلم من أن يلحقه ذلك لكونه تعالى مستغنياً عن العالم بأسره ، فضلا عن واحد فيه وآمنه بقوله (ربك) فانه حين يسمع لفظ الرب يأمن .

(المبحث الثالث) قوله (لواقع) فيه إشارة إلى الشدة ، فإن الواقع والوقوع من باب واحد فالواقع أدل على الشدة من الكائن . ثم قال تعالى (ماله من دافع) والبحث فيه قد تقدم فى قوله تمالى (وما ربك بظلام للعبيد) وقد ذكرنا أنقوله (والطور ..والبيت المعمور . والبحر المسجور) فيه دلالة على عدم الدافع فان من يدفع عن نفسه عذاباً قديدفع بالتحصن بقلل الجبال ولجج البحار ولا ينفع ذلك بل الوصول إلى السقف المرفوع ودخول البيت المعمور لايدفع .

شمقال تعالى ﴿ يوم تمور السماء موراً ، وتسير الجبال سيراً ﴾ وفيه مسائل :

والمسألة الآولى في ما الناصب ليوم ؟ نقول المشهور أن ذلك هو الفعل الذى يدل عليه واقع أى يقع العذاب ( يوم تمور السماء موراً ) والذى أظنه أنه هو الفعل المدلول عليه بقوله ( ماله من دافع ) وإنما قلت ذلك لأن العداب الواقع على هذا ينبغى أن يقع فى ذلك اليوم ، لكن العذاب الذى به التخويف هو الذى بعدالحشر ، ومور السماء قبل الحشر ، وأما إذا قلنا معناه (ليس له دافع) يوم تمور فيكون فى معنى قوله (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) كأنه تعالى يقول: ما لهمن دافع فى ذلك اليوم وهو ما إذا صارت السماء تمور فى أعينكم والجبال تسير ، و تتحققون أن الام لا ينفع شيئاً ولا يدفع .

(المسألة الثانية ) مامور السهاء ؟ نقول خروجها عن مكامها تتردد و تموج ، والذى تقوله الفلاسفة قد علمت ضعفه مراراً وقوله تمالى (و تسير الجبال سيراً) يدل على خلاف قولهم . وذلك لانهم وافقوا على أن خروج الجبل العظيم من مكانه جائز وكيف لاوهم يقولون بأن زلزلة الأرض مع ما فيها من الجبال ببخار يحتمع تحت الأرض فيحركها ، وإذا كان كذلك فنقول السهاء قابلة للحركة بإخراجها خارجة عن السمتيات والجبل ساكن يقتضى طبعه السكون ، وإذا قبل جسم الحركة بإخراجها على خلاف طبعه ، فلأن يقبلها جرم آخر مع أنها على موافقته أولى ، وقولهم الحركة المستقيمة فى غاية الضعف ، وقوله (موراً) يفيدفائدة جليلة القابل للحركة المستديرة لا يقبل الحركة المستقيمة فى غاية الضعف ، وقوله (موراً) يفيدفائدة جليلة وهى أن قوله تعالى (و تسير الجبال) يحتمل أن يكون بياناً لكيفية مور السهاء ، وذلك لأن الجبال إذا سارت وسيرت معها سكامها يظهر أن السهاء كالسيارة إلى خلاف تلك الجهة كما يشاهده راكب السفينة فإنه يرى الجبل الساكن متحركاً، فكان لقائل أن يقول السهاء تمور فى رأى العين بسبب سير الجبال كما يرى القمر سائراً راكب السفينة ، والسهاء إذا مارت كذلك فلا يبقي مهرب ولا مفزع لا فى السهاء ولا فى الأرض .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما السبب فى مورها وسيرها؟ قلنا قدرة الله تعالى ، وأما الحكمة فالإيذان والإعلام بأن لا عود إلى الدنيا ، وذلك لأن الأرض والجبال والسماء والنجوم كلها لعمارة الدنيا والانتفاع لبنى آدم بها ، فإن لم يتفق لهم عود لم يبق فيها نفع فأعدمها الله تعالى .

(المسألة الرابعة ) لو قال قائل كنت وعدت ببحث في الزمان يستفيد العاقل منه فوائد في الفظ والمعني وهذا موضعه ، فإن الفعل لا يضاف إليه شيء غير الزمان فيقال يوم يخرج فلان وحين يدخل فلان ، وقال الله تعالى (يوم ينفع الصادقين ) وقال (يوم تمور السماء ) وقال (يوم تحلق السموات والآرض ) وكذلك يضاف إلى الجملة في السبب في ذلك ؟ فنقول الزمان ظرف الأفعال كما أن الممكان ظرف الأعيان ، وكما أن جوهراً من الجواهر لا يوجد إلا في مكان ، فكذلك عرض من الأعراض لا يتجدد إلا في زمان وفيهما تحير خلق عظيم ، فقالوا إن كان الممكان جوهراً فله مكان آخر ويتسلسل الأمر ، وإنكان عرضاً ، فالعرض لا بد له من جوهر ، والمحان جوهراً ولا عرضاً ، فالجوهر الإد له من مكان فيدور الأمر أو يتسلسل ، وإن لم يكن جوهراً ولا عرضاً ، فالجوهر يكون حاصلا فيما لا وجود له أو فيما لا إشارة إليه وليس كذلك ، وقالوا في الزمان إن كان متجدداً يكون حاصلا فيما لا وجود له أو فيما لا إشارة إليه وليس كذلك ، وقالوا في الزمان إن كان متجدداً وكل متجدد فهو في زمان . فللزمان زمان آخر فيتسلسل الأمر ، ثم إن الفلاسفة التزموا التسلسل في الأدمنة ، ووقعوا بسبب هذا في القول بقدم العالم ولم يلتزموا التسلسل في الأمكنة وفرقوا بينهما من غير فارق وقوم التزموا التسلسل فيهما جميعاً ، وقالوا بالقدم وأزمان لا نهاية لها وبالامتداد من غير فارق وقوم التزموا التسلسل فيهما جميعاً ، وقالوا بالقدم وأزمان لا نهاية لها وبالامتداد من غير فارق وقوم التزموا التسلسل فيهما جميعاً ، وقالوا بالقدم وأزمان لا نهاية لها وبالامتداد

الآخرى لكنهم سلكوا جادة الوهم ولم يتركوا على أنفسهم سبيل الالتزام في الأزمان ، فإن قيل فالمتجدد الأول قبله ماذا ؟نقول ليس قبله شيء ، فإن قيل فعدمه قبله أو قبله عدمه ؟ نقول قولنا ليس قبله شيء أعممن قولك قبله عدمه ، لأنا إذا قلنا ليس قبل آدم حيوان بألف رأس ، صدقنا ولايستلزم ذلك صدق قولنا آدم قبل حيوان بألف رأس أو حيوان بألف رأس بعد آدم ، لانتفاء ذلك الحيوان أولا وآخراً وعدم دخوله في الوجود أزلا وأبداً ، فكذلك ما قلنا ، فإن قيل هذا لا يصح لأن الله تعالى شيء موجود وهو قبل العالم ، نقول قولنا ليس قبل المتجدد الأول شيء معناه ليس قبله شيء بالزمان ، وأما الله تعالى فليس قبله بالزمان إذ كان الله و لا زمان ، والزمان وجد مع المتجدد الأول ، فإن قيل فما معنى وجود الله قبل كل شيء غيره ؟ نقول معناه كان الله ولم يكن شي. غيره لا يقال ما ذكرتم إثبات شي. بشي. ولا يثبت ذلك الشي. إلا بمـا ترومون إثباته، فإن بداية الزمان غرضكم وهو مبنى على المتجدد الأول والنزاع في المتجدد ، فإن عند الخصم ليس في الوجود متجدد أول بل قبل كل متجدد ، لأنا نقول نحن ماذكرنا ذلك دليلا ، وإنما ذكرناه بيانًا لعدم الإلزام، وأنه لا يرد علينا شي. إذا قلنا بالحدوث ونهاية الابعاد واللزوم والإلزام، فيسلم الكلام الأول، ثم يلزم ويقول أنست تقول إن لنا متجدداً أولا فكذلك قل له عدم. فنقول لا بل ليس قبله أمر بالزمان . فيكون ذلك نفياً عاماً ، وإنما يكون ذلك لانتفاء الزمان ، كما ذكرنا في المثال. إذا علمت هذا فصار الزمان تارة موجوداً مععرض وأخرى موجوداً بعدعرض، لأن يومنا هذا وغيره من الأيام كلها صارت متميزة بالمتجدد الأول. والمتجدد الأول له زمان هو معه ، إذا عرفت أن الزمان والمكان أمرهما مشكل بالنسبة الى بعض الأفهام والأمر الخني يعرف بالوصف والإضافة ، فإنك إذا قلت غلام لم يعرف ، فإذا وصفته أو أضفته وقلت غلام صغير أو كبير وأبيض أو أسود قرب من الفهم ، وكذلك إذا قلت غلام زيد قرب ولم يكن بد من معرفة الزمان . ولا يعرف الشيء إلا بما يختص به ، فإنك إذا قلت في الإنسان حيو ان موجو د بعدته عن الفهم ، و إذا قلت حيوان طويل القامة قربته منه ، فني الزمان كان يجب أن يعرف بمــا يختص به لأن الفعل الماضي والمستقبل والحال يختص بأزمنة ، والمصدر له زمان مطلق ، فلو قلت زمان الخروج تميزعن زمان الدخول وغيره ، فإذا قلت يوم خرج أفاد ما أفادقولك يوم الخروج مع زيادة هو أنه تميز عن يوم يخرج والإضافة إلى ما هو أشد تمييزاً أولى كما أنك إذا قلت غلام رجل ميزته عن غلام امرأة ، وإذا قلت غلام زيد زدت عليه في الإفادة وكان أحسن ، كذلك قولنا يوم خرج لتعريف ذلك اليوم، خير من قولك يوم الخروج، فظهر من هذا البحث أن الزمان يضاف إلى الفعل وغيره لا يضاف لاختصاص الفعل بالزمان دون غيره إلا المكان في قوله اجلس حيث يجلس، فإن حيث يضاف إلى الجمل لمشابهة ظرف المكان لظرف الزمان، وأما الجلفهي إنما يصح بو اسطة تضمنها الفعل ، فلايقال بوم زيد أخوك . ويقال بوم زيد فيه خارج

# فَوَيْلَ يَوْمَئُذُ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴿١٢»

ومن جملة الفو ائد اللفظية أن لات يختص استعالها بالزمان قال الله تعالى (و لات حين مناص) و لا يقال لات رجل سوء، و ذلك لأن الزمان تجدد بعد تجدد ولا يبقى بعد الفناء حياة أخرى و بعد كل حركة حركة أخرى و بعد كل زمان زمان وإليه الإشارة بقولة تعالى (كل يوم هو فى شأن) أى قبل الخلق لم يخلق شيئاً الكنه يعد ما خلق فهو أبداً دائما يخلق شيئاً بعد شىء فبعد حيا تنا موت و بعد مو تنا حياة و بعد حيا تنا حساب و بعد الحساب ثواب دائم أو عقاب لازم و لا يترك الله الفعل فلما بعد الزمان عن النفى زيد فى الحروف النافية زيادة ، فان قيل فالله تعالى أبعد عن الانتفاء فكان ينبغى أن لا تقرن النهى زيد فى الحروف النافية زيادة ، فان قيل فالله تعالى أبعد عن الانتفاء فكان ينبغى أن لا تقرن النهى التاء بكلمة لاهناك ، نقول فى ( لات حين مناص ، وهو المشهور ، ولذلك اختص بالحين دون اليوم المشهة بليس تقديره ليس الحين حين مناص ، وهو المشهور ، ولذلك اختص بالحين يكون . اليوم والليل يكون و الحين يكون .

ثم قال تعالى ﴿ فويل يومئد للمكذبين الذين هم فى خوض بلعبون ﴾ أى إذا علم أن عذاب الله واقع وأنه ليس له دافع فويل إذاً للمكذبين ، فالفاء لاتصال المعنى ، وهو الإيذان بأمان أهل الإيمان. وذلك لأنه لما قال (إن عذاب ربك لواقع) لم يبين بأن موقعه بمن ، فلماقال (فويل يومئذ للمكذب ) علم المخصوص به وهو المكذب ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ إذا قلت بأن قوله (ويل يومئذ للمكذبين) بيان لمن يقع به العذاب وينزل عليه فن لايكذب لايعذب ، فأهل المكبائر لايعذبون لأنهم لايكذون . نقول ذلك العذاب لايقع على أهل الكبائر وهذا كما في قوله تعالى (كلما ألق فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا ) فنقول المؤمن لا يلقى فيها إلقاء بهوان ، وإيما يدخل فيها ليطهر إدخالا مع نوع إكرام . فكذلك الويل للمكذبين ، والويل ينبىء عن الشدة وتركيب حروف الواو والياء واللام لاينفك عن نوع شدة ، منه لوى إذا دفع ولوى يلوى إذا كان قوياً وانولى فيه القوة على المولى عليه ، ويدل عليه قوله تعالى (يدعون ) فان المكذب يدع و المصدق لا يدع ، وقد ذكرنا جواز التنكير في قوله (ويل) مع كونه مبتدأ لأنه في تقدير المنصوب لأنه دعا . ومضى ، وجهه في قوله تعالى (قال سلام ) والخوض نفسه خص في استعال القرآن بالاندفاع في الأباطيل . ولهذا قال تعالى (وخضتم كالذي خاضوا) وقال تعالى (وكنا نخوض بالاندفاع في الأباطيل . ولهذا قال تعالى (وخضتم كالذي خاضوا) وقوله تعالى (إلا) وقوله كامل عظيم (ثانبهما) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إليه ، كا في قوله تعالى (إلا) وقوله كامل عظيم (ثانبهما) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إليه ، كا في قوله تعالى (إلا) وقوله في خوضه ) ليس وصفاً للمكذبين عا يميزهم ، وإيما هو للذم كا أنك تقول الشيطان الرجيم في خوض) ليس وصفاً للمكذبين عا يميزهم ، وإيما هو للذم كا أنك تقول الشيطان الرجيم في خوض) ليس وصفاً للمكذبين عا يميزهم ، وإيما هو للذم كا أنك تقول الشيطان الرجيم

# يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿٢١ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُمْ جِا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤»

ولا تريد فصله عن الشيطان الذي ليس برجيم بخلاف قولك أكرم الرجل العالم. فالوصف بالرجيم للذم به لاللتعريف و تقول في المدح: الله الذي خلق، والله العظيم المدح لا للتميين ولا للتعريف عن إله لم يخلق أو إله ليس بعظيم، فإن الله واحد لاغير.

مم قال تعالى ﴿ يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً ﴾ وفيه مباحث لفظية ومعنوية . أما اللفظية ففها مسائل :

( الأولى ) بوم منصوب بماذا؟ نقول الظاهر أنه منصوب بما بعده وهو ما يدل عليه قوله تعالى (هذه النار) تقديره: يوم يدعون يقال لهم هذه النارالتي كنتم بها تكدنبون . و يحتمل غير هذا وهو أن يكون يوم بدلاعن يوم في يومئذ تقريره فويل بو مئذ للمكذبين و بوم يدعون أى الممكذبون وذلك أن قوله يومئذ معناه يوم يقع العذاب وذلك اليوم هو يوم يدعون فيه إلى النار .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله ( يدعون إلى نار ) يدل على هول نار جهنم ، لأن خزنتها لا يقر بون منها و إنما يدفعون أهلها إليها من بعيد و يلقونهم فيها وهم لا يقربونها .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ دعاً مصدر . وقد ذكرت فائدة ذكر المصادر وهي الإيذان بأن الدع دع معتبر يقال له دع ولا يقال فيه ليس بدع ، كما يقول القائل في الضرب الخفيف مستحقراً له هذاليس بضرب والعدو المهين هذا ليس بعدو في غير المصادر ، والرجل الحقير ليس برجل إلا على قراءة من قرأ ( يدعون إلى نار جهنم دعاء ) فإن دعاء حينتذ يكون منصوباً على الحال تقديره يقال لهم هلوا إلى النار مدعوين إليها .

أما المعنوية فنقول قوله تعالى ( يوم يدعون إلى نار جهنم ) يدل على أن خزنتها يقذفونهم فيها وهم بعدا، عنها ، وقال تعالى ( يوم يسحبون فى النار ) نقول الجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن الملائكة يسحبوبهم فى النار ثم إذا قربوا من نار مخصوصة هى نار جهنم يقذفونهم فيها من بعيد فيكون الدحب فى النار والدفع فى نار أشد وأقوى ، ويدل عليه قوله تعالى ( يسحبون فى الحيم ثم فى النار يسجرون ) أى يكون لهم سحب فى حموة النار ، ثم بعد ذلك يكون لهم إدخال ( الثانى ) جاز أن يكون فى كل زمان يتولى أمرهم ملائكة ، فإلى النار يدفعهم ملك وفى النار يسحبهم آخر ( الثالث ) جاز أن يكون السحب بسنلاسل يسحبون فى النار والساحب خارج النار ( الرابع ) يحتمل أن يكون الملائكة يدفعون أهل النار إلى النار إهانة واستخفافاً بهم ، ثم يدخلون معهم النار ويسحبونهم فها .

مم قال تمالي ﴿ مده النار التي كنتم بها تكذبون ي على تقدير يقال .

أَفَسِحْرُ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ «١٥» آصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا مَوْ اللهُ تَصْبِرُوا مَوَا أَعْ لَا تَصْبِرُوا مَوَا أَعْ لَا تَصْبِرُوا مَوَا أَعْ لَا تَصْبِرُوا مَوَا أَعْ لَا تَصْبِرُوا مَوَا اللهُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا لَهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللهُ الله

ثم قال تعالى ﴿ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ﴾ تحقيقاً للأمر ، وذلك لأن من يرى شيئاً ولا يكون الأمر على مايراه ،فذلك الخطأ يكون لأجل أحد أمرين إما لأمر عائد إلى المرقى وإما لأمر عائد إلى الرأى فقوله ﴿ أفسحر هذا ﴾ أى هل فى المرئى شك أم هل فى بصركم خلل ؟ استفهام إنكار . أى لا واحد منهما ثابت ، فالذى ثرونه حق وقد كنتم تقولون إنه ليس بحق ، وإنمسا قال ﴿ أفسحر ﴾ وذلك أنهم كانوا ينسبون المرئيات إلى السحر فكانوا يقولون بَأن انشقاق القمر وأمثاله سحر وفى ذلك اليوم لما تعلق بهم مع البصر الألم المدرك بحس اللمس و بلغ الإيلام الغاية لم يمكنهم أن يقولوا هذا سح ، وإلا لما صح منهم طلب الخلاص من النار .

ثم قال تعالى ﴿ اصلوها فاصبروا أو لاتصبروا سواء عليكم إنمـا تجزون ماكنتم تعملون ﴾ أى إذا لم يمكنكم إنكارها وتحقق أنه ليس بسحر ولا خلل في أبصاركم فاصلوها. وقوله تعالى ( فاصبروا أو لاتصبروا ) فيه فائدتان (إحداهما) بيان عدم الخلاص و انتفاء المناص فإن من لا يصبر يدفع الشي. عن نفسه إما بأن يدفع المعذب فيمنعه وإما بأن يغضبه فيقتله ويريحه ولا شي.من ذلك يفيد في عذاب الآخرة فان من لايغلب المعذب فيدفعه ولا يتلخص بالإعدام فانه لايقضي عليه فيموت، فإذن الصبر كعدمه ، لأن من يصبر يدوم فيه ، ومن لا يصبر يدوم فيه (الثانية) بيان ما يتفاوت به عذاب الآخرة عن عذاب الدنيا ، فإن المعذب في الدنيا إن صر ربما انتفع بالصر إما بالجزاء في الآحرة ، و إما بالحمد في الدنيا ، فيقال له ما أشجمه وما أقوى قلبه ، و إن جزع يذم ، فيقال يجزع كالصبيان والنسوان، وأما في الآخرة لا مدح و لا ثواب على الصبر، وقوله تعالى (سوا. عليكم) (سواه) خبر ، ومبتدأه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أو لا تصبيروا ) كأنه يقول: الصبر وعدمه سوا. ، فإن قيل يلزم الزيادة في التعذيب ، ويلزم التعذيب على المنوى الذي لم يفعله ، نقول فسه لطيفة ، وهي أن المؤمن بإيمانه استفاد أن الخير الذي ينويه يثاب عليــه ، والشر الذي ينويه ولا يحققه لا يعاقب عليه ، والكافر بكفره صار على الضد ، فالخير الذي ينويه ولا يعمله لا يثاب عليه ، والشر الذي يقصده ولا يقع منه يعاقب عليه ولا ظلم ، فإن الله تعالى أخبره مه ، وهو اختار ذلك ودخل فيه باختياره ، كائن الله تعالى قال : فإن من كفر ومات كافراً أعذبه أبداً فاحذروا ، ومن آمن أثيبه دائماً ، فمن ارتـكب الكـفر ودام عليه بعد ما سمع ذلك ، فإذا عاقبه المعاقب دائماً تحقيقاً لما أو عده به لا يكون ظالماً.

ثم قال تعالى ﴿ إِنَّ المُتَقَيِّنُ فَي جِنَاتُ وَنَعِيمٍ ﴾ على ما هو عادة القرآن من بيان حال المؤمن

فَاكُهِينَ بِمَا ءَاتَيْهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَيْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١٨٠ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هنيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٩٠ مُتَّكِئينَ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَة وَزَوَّ جْنَاهُمْ بحُور عِين (٢٠٠)

بعد بيان حال الكافر، وذكر الثواب عقيب ذكر العقاب ليتم أمر الترهيب والترغيب. وقد ذكرنا تفسير (المتقين) فى مواضع، والجنة وإن كانت موضع السرور، لكن الناطور قد يكون فى البستان الذى هو غاية الطيبة وهو غير متنعم، فقوله (و نعيم) يفيد أنهم فيها يتنعمون، كما يكون المتفرج لا كما يكون الناطور.

وقوله ﴿ فَا كَهِينَ ﴾ يزيد فى ذلك لأن المتنعم قد يكون آثار التنعم على ظاهره وقلبه مشغول ، فلما قال ( فا كهين ) يدل على غاية الطيبة ، وقوله ( بما آتاهم ربهم ) يفيد زيادة فىذلك ، لأن الفك قد يكون خسيس النفس فيسره أدنى شى. ، ويفرح بأقل سبب ، فقال ( فا كهين ) لا لدنو هممهم بل لعلو نعمهم حيث هى من عند ربهم .

وقوله تعالى ﴿ ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ﴾ يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد أنهم (فاكهون) بأمرين أحدهما بما آتاهم، والثانى بأنه وقاهم (وثانيهما) أن يكون ذلك جملة أخرى منسوقة على الجملة الأولى ،كأنه بين أنه أدخلهم جنات ونعيما (ووقاهم عذاب الجحيم).

ثم قال تعالى ﴿ كلوا واشربوا هنيتاً بما كنتم تعملون ، متكتين على سرر مصفوفة و زوجناهم بحور عين ﴾ وفيه بيان أسباب التنعيم على الترتيب ، فأول ما يكون المسكن وهو الجنات ثم الأكل والشرب ، ثم الفرش والبسط ثم الأزواج ، فهذه أموراً ربعة ذكرها الله على الترتيب ، وذكر فى كل واحد منها مايدل على كاله فقوله (جنات) إشارة إلى المسكن والمسكن للجسم ضرورى وهو المسكان ، فقال (فاكمين) لأن مكان التنعيم قد ينتغص بأمور وبين سبب الفكاهة وعلو المرتبة بكون مما آتاهم الله ، وقد ذكر نا هذا ، وأما فى الأكل والشرب والأذن المطلق فترك ذكر المأكول والمشروب لتنوعهما وكثرتهما ، وقوله تعالى (هنيئاً) إشارة إلى خلوهما عما يكون فيهما من المفاه من المرض فلا يهنأ له الطعام ، ومنها أنه يخاف النفاد فلا يسخو بالأكل والسكل منتف فى الجنة فلا مرض ولا انقطاع ، فإن كل أحد عنده ما يفضل عنه ، ولا إثم ولا تعب فى تحصيله ، فان الإنسان فى الدنيا ربما يترك لذة الأكل لما فيه من تهيئة المأكول بالطبخ والتحصيل من التعب أو المنة أو ما فيه من قضاء الحاجة واستقذار ما فيه ، فلا يتهنأ ، وكل ذلك فى الجنة منتف . وقوله تعالى (بماكنتم تعملون) إشارة إلى أنه تعالى يقول يتهنأ ، وكل ذلك فى الجنة منتف . وقوله تعالى (بماكنتم تعملون) إشارة إلى أنه تعالى يقول يتهنأ ، وكل ذلك فى الجنة منتف . وقوله تعالى (بماكنتم تعملون) إشارة إلى أنه تعالى يقول

أى مع أنى ربكم وخالفكم وأدخانكم بفضلي الجنة ، وإنما منتى عليكم في الدنيا إذ هديتكم وو فقتكم الأعمال الصالحة كما قال تعالى ( بل الله يمن عليكم أن هدا كم للايمان ). وأما اليوم فلا من عليكم لأن هذا إنجاز الوعد فإن قيل قال في حق الكفار ( إنما تجزون ما كنتم تعملون ) وقال في حق المؤمنين ( بما كنتم تعملون ) فهل بينهما فرق ؟ قلت بينهما بون عظيم من وجوه ( الأول ) كلمة إنما للحصر أي لا تجزون إلا ذلك ، ولم يذكر هذا في حق المؤمن فإنه بجزيه أضعاف ما عمل ويزيده من فضله ، وحينتُذ إن كان يمن الله على عبده فيمن بذلك لا بالأكل والشرب (الثاني) قال هنا (بماكنتم)وقال هناك(ماكنتم)أى تجزون عين أعمالكم إشارة إلى المبالغة في المائلة كما تقول هذا عين ما عملت وقد تقدم بيان هذا وقال في حق المؤمن (بما كنتم )كا أن ذلك أمر ثابت مستمر بعملكم هذا (الثالث) ذكر الجزاء هناك وقالههنا (بماكنتم تعملون) لأن الجزاءيني، عن الانقطاع فإن من أحسن إلى أحد فأنى بجزائه لا يتوقع المحسن منه شيئًا آخر . فان قيل فالله تعالى قال في مواضع ( جزاء بما كنتم تعملون )في الثواب ، نقول في تلك المواضع لما لم يخاطب المجزي لم يقل تبحزي وإنما أتى بمـا يفيد العلم بالدوام وعدم الانقطاع . وأما في السرر فذكر أموراً أيضاً ( أحدها ) الاتكاء فانه هيئة تختص بالمنعم ، والفارغ الذي لاكلفة عليــه ولا تكلف لديه فان من يكون عنده من يتكلف له يجلس له و لا يتكمى. عنده ، ومن يكون في مهم لا يتفرغ للا تكا. فالهيئة دليل خير . ثم الجمع يحتمل أمرين (أحدهما) أن يكون لكل واحد سرر وهو الظاهر لأن قوله (مصفوفة ) يدل على أنهـا لواحد لأن سرر الكل لا تكون في موضع واحد مصطفة ولفظ السرير فيـه حروف السرور بخلاف التخت وغيره، وقوله (مصفوفة) دليل على أنه لمجرد في هذا الموضع، وقوله تعـالي ( وزوجناهم ) إشارة إلى النعمة الرابعة وفيهـا أيضاً ما يدل على كمال الحال من وجوه (أحدها)أنه تعالى هو المزوج وهو يتولى الطرفين يزوج عباده بأمانه ومن يكون كذلك لا يفعل إلا مافيـــه راحة العباد والإما. (ثانيها) قال (وزوجناهم بحور ) ولم يقـل وزوجناهم حوراً مع أن لفظة التزويج يتعدى فعله إلى مفعولين بغير حرف يقال زوجتكما قال تعالى ( فلما قضى زيد منها وطرآ زوجناكها ) وذلك إشارة إلى أن المنفعة في التزويج لهم وإنما زوجوا للذتهم بالحور لا للذة الحور بهم وذلك لأن المفعول بغير حرف يعلق الفعل به كذلك التزويج تعلق بهم ثم بألحور ، لأن ذلك بمعنى جعلنا ازدواجهم بهـذا الطريق وهو الحور ( ثالثها ) عدم الاقتصار على الزوجات بل وصفهن بالحسن واختار الاحسن من الاحسن ،فإن أحسن ما في صورة الآدمي وجهه وأحسن ما في الوجه العين ، ولأن الحور والعين يدلان على حسن المزاج في الأعضاء ووفرة المــادة في الأرواح، أما حسن المزاج فعلامته الحور ، وأما وفرة الروح فان سعة العين بسبب كثرة الروح المصوبة إليها . فإن قيل قوله

# وَالَّذَينَ وَامْنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِايْمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ

(زوجناهم) ذكره بفعل ماضو (متكثين)حال ولم يسبق ذكر فعل ماض يعطف عليه ذلك وعطف الماضي على الماضي والمستقبل على المستقبل أحسن ، نقول الجواب من وجوه اثنان لفظيان ومعنوى (أحدها) أن ذلك حسن في كثيرمن المواضع. تقول جاء زيد ويجيء عمرو وخرج زيد ( ثانيها ) أن قوله تعالى ( إن المتقين في جنات و نعيم ) تقديره أدخلناهم في جنات ، وذلك لأن الكلام على تقدير أن في اليوم الذي يدعالكافر في النار في ذلك الوقت يكون المؤمن قد أدخل مكانه ، فكا نه تعالى يقول فى(يوم يدعون إلى نار جهنم) إن المتقين كاثنون فى جنات (والثالث) المعنوى و هو أنه تعالىذ كرمجزاة الحكم، فهو في مذا اليوم زوج عباده حوراً عيناً ، و هن منتظرات الزفاف يوم الآزفة. ثم قال تعالى ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم (١) بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ﴾ وفيه لطائف ( الأولى ) أن شفقة الأبوة كما هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة ، ولهذا طيب الله تعالى قلوب عباده بأنه لا يو لهم بأولادهم بل يحمع بينهم ، فإن قيل قد ذكرت في تفسير بعض الآيات أن الله تعالى يسلى الآباء عن الابناء وبالعكس، ولا يتذكر الآب الذي هو من أهل الجنة الابن الذي هو من أهل النار، نقول الولد الصغير وجد في والده الأبوة الحسنة ولم يوجد لها معارض ولهذا ألحق الله الولد بالوالد في الإسلام في دار الدنيا عند الصغر وإذا كبر استقل. فإن كفر ينسب إلى غير أسه، وذلك لأن الإسلام للمسلمين كالأب وطذا قال تعالى (إيما المؤمنون أخوة) جمع أخ يمعني أخوة الولادة والإخوان جمعه بمعنى أخوة الصداقة والحبة فإذن الكفرمن حيث الحس والعرف أب، فإنخالف دينه دين أبيه صار له منحيث الشرع أب آخر ، وفيه إرشاد الآباء إلى أن لا يشغلهم شي. عن الشفقة على الولد فيكرون من القبيح الفاحش أن يشتغل الإنسان بالتفرج في البستان مع الأحبة الإخوان وعن تحصيل قوت الولدان ، وكيف لا يشتخل أهل الجنة بما في الجنة من الحور المين عن أولادهم حتى ذكروهم فأراح الله قلوبهم بقوله (ألحقنا بهم ذرياتهم) وإذاكان كذلك أفا ظنك بالفاسق الذي يبذر ماله في الحرام ويترك أولاده يتكففون وجوه اللئام والكرام، نعوذ بانته منه وهذا يدلعلى أن من يورث أولاده مالا حلالا يكتب له به صدقة ، ولهذا لم يجوز للمريض التصرف في أكثر من الثلث.

(اللطيفة الثانية ) قوله تعالى (واتبعتهم ذريتهم (١)) فهذا ينبعى أن يكون دليلا على أنا فى الآخرة نلحق بهم لآن فى دار الدنيا مراعاة الأسباب أكثر . ولهذا لم يحر الله عادته على أن يقدم بين يدى الإنسان طعاماً من السماء ، فما لم يتسبب له بالزراعة والطحن والعجن لا يأكله . وفى الآخرة يؤتيه ذلك من غير سعى جزاء له على ما سعى له من قبل فينبغى أن يجعل ذلك دليلا ظاهراً على أن

وم) في الطبعة الأميرية (واتبعناهم ذرياتهم) في الموضعين وهي قراءة وعليها جرى المفسر في تفسيره . وهي لا تفيد ايمان الدرية علاف قراءة حفص واتبعتهم ذريتهم فهي تفيد إيمان الدرية ، مع أن الدرية تابعة لأصلها لسقوط التكليف . بل إن أولاد غير المؤمنين هم على فطرة الايمان بدليل الحديث «كل مولود يولدعلي الفطرة وأبواه بهودانه أو بنصرانه أو بمجسانه ، .

# وَ مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

الله تعالى يلحق به ولده و إن لم يعمل عملا صالحاً كما اتبعه ، و إن لم يشهد ولم يعتقد شيئاً .

﴿ اللطيفة الثالثة ﴾ فى قوله تعالى ( بايمــان ) فان الله تعالى أتبع الولد الوالدين فى الإيمــان ولم يتبعه أباه فى الكفر بدليل أن من أسلم من الكفار حكم باسلام أو لاده . ومن ارتد من المسلمين والعياذ بالله لا يحكم بكفر ولده .

﴿ اللطيفة الرابعة ﴾ قال فى الدنيا (أتبعناهم) وقال فى الآخرة (ألحقنا بهم) وذلك لأن فى الدنيا لا يدرك الصغير التبع مساواة المتبوع، وإنما يكون هو تبعاً والآب أصلا لفضل الساعى على غير الساعى، وأما فى الآخرة فاذا ألحق الله بفضله ولده به جعل له من الدرجة مثل ما لابيه.

﴿ اللطيفة الخامسة ﴾ في قوله تعالى ﴿ وما ألتناهم ﴾ تطييب لقلبهم وإزالة وهم المتوهم أن ثواب عمل الآب يوزع على الوالد والولد بل للوالد أجر عمله فيضل السعى و لأولاده مثل ذلك فضلا من الله ورحمة .

﴿ اللطيفة السادسة ﴾ في قوله تعالى ﴿ من عملهم ﴾ ولم يقل من أجرهم ، وذلك لأن قوله تعالى ﴿ وما ألتناهم من عملهم ﴾ دليل على بقاء عملهم كما كان ، والأجر على العمل مع الزيادة فيكون فيه الإشارة إلى بقاء العمل الذي له الآجر الكبير الزائد عليه العظيم العائد إليه ، ولو قال : ما ألتناهم من أجرهم ، لكان ذلك حاصلا بأدنى شيء لأن كل ما يعطى الله عبده على عمله فهو أجر كامل و لأنه لو قال تعالى : ما ألتناهم من أجرهم ، كان مع ذلك يحتمل أن يقال إن الله تعالى تفضل عليه بالأجر الحكامل على العمل الناقص ، وأعطاه الأجر الجزيل ، مع أن عمله كان له ولولده جميعاً ، وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله تعالى ( والذين آمنوا ) عطف على ماذا ؟ نقول على قوله (إن المتقين)

﴿ المسألة الثانية ﴾ إذاكان كذلك فلم أعاد لفظ ( الذين آمنوا ) وكان المقصود يحصل بقوله تعالى ( وألحقنا بهم خرياتهم ) بعد قوله ( وزوجناهم) وكان يصير التقدير وزوجناهم وألحقنا بهم ؟ نقول فيه فائدة وهوأن المتقين هم الذين اتقوا الشرك والمعصية وهم ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقال ههنا ( الذين آمنوا ) أى بوجود الإيمان يصير ولده من أهل الجنة ، ثم إن ارتكب الآب كبيرة أو صغيرة على صغيرة لا يعاقب به ولده بل الوالد وربما يدخل الجنة الإبن قبل الأب ، وفيه لطيفة معنوية ، وهو أنه ورد في الأخبار أن الولد الصغير يشفع لأبيه وذلك إشارة إلى الجزاء.

﴿ الْمَسْأَلَةُ الثَّالَثَةَ ﴾ هل يجوز غير ذلك؟ نقول نعم يجوز أن يكون قوله تعالى (والذين آمنوا) عطفاً على (بحور عين) تقديره: زوجناهم بحور عين، أى قرناهم بهن، وبالذين آمنوا. إشارة إلى قوله تعالى (إخواناً على سرر متقابين) أى جمعنا شملهم بالازواج والإخوان والاولاد بقوله تعالى (وأتبعناهم) وهذا الوجه ذكره الزمخشرى والاول أحسن وأصح، فان قيل كيف يصح على تعالى (وأتبعناهم)

# كُلُّ آمْرِي. بِمَا كَسَبَ رَهِينُ (٢١)

هذا الوجه الإخبار بلفظ المـاضى مع أنه سبحانه و تعالى بعد ما قرن بينهم؟ قلنا صح فى زوجناهم على ما ذكر الله تعالى من تزويجهن منا من يوم خلقهن وإن تأخر زمان الاقتران .

(المسألة الرابعة في قرى مرذرياتهم) في الموضعين بالجمع وذريتهم فيهما بالفرد وقرى منى الأول (ذرياتهم) وفي الثاني (ذرياتهم) فهل للثالث وجه ؟ نقول نعم معنوى لالفظى وذلك لآن المؤمن تتبعه ذرياته في الإيمان وإن لم توجد على معنى أنه لو وجد له ألف ولد لكانوا أتباعه في الإيمان حكما ، وأما الإلحاق فلا يكون حكما إنما هو حقيقة وذلك في الموجود فالتابع أكثر من الملحوق فجمع في الأول وأفرد في الثاني .

والمسألة الخامسة في ما الفائدة في تنكير الإيمان في قوله (وأتبعناهم ذرياتهم (١) بإيمان)؟ نقول وإما التخصيص أو التنكير كأنه يقول: اتبعناهم ذرياتهم بإيمان مخلص كامل أو يقول أتبعناهم بإيمان ماأي شيء منه فإن الإيمان كاملا لا يوجد في الولد، بدليل أن من آمن وله ولد صغير حكم بإيمانه فاذا بلغ وصرح بالكفر وأنكر التبعية قيل بأنه لا يكون مرتداً و تبين بقول إنه لم يتبع وقيل بأنه يكون مرتداً لأنه كفر بعد ماحكم بإيمانه كالمسلم الأصلى فإذن بهذا الحلاف تبين أن إيمانه بقوى، وهذان الوجهان ذكر هما الزيخشرى، ويحتمل أن يكون المراد غير هذا وهو أن يكون المتنوين للعوض عن المضاف إليه كما في قوله تعالى ( بعضهم ببعض) وقوله تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى) وبيانه هو أن التقدير أتبعناهم ذرياتهم بإيمان أى بسبب إيمام لأن الاتباع ليس بإيمان الحسنى) وبيانه هو أن التقدير أتبعناهم ذرياتهم بإيمان أى بسبب إيمام لأن الاتباع ليس بإيمان كيف كان ويمن كان ، وإنما هو إيمان الآباء لكن الإضافة تفيى، عن تقييد وعدم كون الإيمان إيمانا على الإطلاق ، فإن قول القائل ماء الشجر وماء الرمان يصح وإطلاق اسم الماء من غير إيمانا على المضاف ولم يكن إيمانا تعالى ( فلم يك ينفعهم إيمانهم إيمان صحيح وعوض التنوين ليعلم أنه لا يوجب الأمان في الدنيا إلا إيمان الآباء وهذا وجه حسن . عقال تعالى الهذا هذا وجه حسن .

ثم قال تعالى ﴿ كُلُ امرى. بَمَا كُسب رهين ﴾ قال الواحدى هذا عود إلى ذكر أهل النار فإنهم مرتبنون في النار ، وأما المؤمن فلا يكون مرتبناً قال تعالى (كُل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين) وهو قول مجاهد وقال الزمخشرى (كل امرى، بما كسب رهين) عام في كل أحد مرهون عند الله بالكسب فإن كسب خيراً فك رقبته وإلا أربق بالرهن والذي يظهر منه أنه عام في حق كل أحد ، وفي الآية وجه آخروهو أن يكون الرهين فعيلا بمعنى الفاعل ، فيكون المعنى والله أعلم كل أمرى، بما كسب راهن أي دائم ، إن أحسن ففي الجنة مؤبداً ، وإن أسا، ففي النار مخلداً ،

<sup>(</sup>١) كذلك رسمت في الطبعة الأميرية وهو مخالف للرسم وهو كما سبق بيان في صفحة ( ٢٥٠ )

وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكَهَةٍ وَلَحْمِ مِنَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢› يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَالَا لَغُوْ فَيَهَا وَلَا تَأْثِيمٌ «٣٣»

وقد ذكرنا أن فى الدنيا دوام الأعمال بدوام الاعيان فإن العرض لايبتى إلا فى جوهر ولايوجد إلا فيه ، وفى الآخرة دوام الاعيان بدوامالاعمال فإن الله يبقى أعمالهم لـكونها عند الله تعالى من الباقيات الصالحات وما عند الله باق والباقى يبتى مع عامله .

ثم قال تعالى ﴿ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ﴾ أى زدناهم مأكولا ومشروباً ، أما المأكول فالفاكهة واللحم. وأما المشروب فالمكائس الذي يتنازعون فيها ، وفي تفسيرها لطائف:

﴿ اللطيفة الآولى ﴾ لما قال ( ألحقنا بهم ذرياتهم ) بين الزيادة ليكون ذلك جارياً على عادة الملوك في الدنيا إذا زادوا في حق عبد من عبيدهم يزيدون في أقدار أخبازهم وأقطاعهم ، واحتار من المأكول أرفع الآنواع وهو الفاكهة واللحم فإنهما طعام المتنعدين ، وجمع أوصافاً حسنة في قوله مما يشتهون ، لأنه لو ذكر نوعا فربما يكون ذلك النوع غير مشتهى عند بعض الناس فقال كل أحد يعطى مايشتهى ، فان قيل الاشتهاء كالجوع وفيه نوع ألم ، نقول ليس كذلك ، بل الاشتهاء به اللذة والله تعالى لايتركه في الاشتهاء بدون المشتهى حتى يتألم ، بل المشتهى حاصل مع الشهوة والإنسان في الدنيا لايتألم إلا بأحد أمربن ، إما باشتهاء صادق وعجزه عن الوصول إلى المشتهى ، وإما بعصول أنواع الاطعمة والاشربة عنده وسقوط شهوته وكلاهما منتف في الآخرة .

﴿ اللطيفة الثانية ﴾ لما قال (وما ألتناهم) ونفى النقصان يصدق بحصول المساوى ، فقال ليس عدم النقصان بالاقتصار على المساوى ، بل بطريق آخر وهو الزيادة والإمداد ، فإن قيل أكثر الله من ذكر الأكل والشرب . و بعض العارفين يقولون لخاصة الله بالله شغل شاغل عن الأكل والشرب وكل ما سوى الله ، نقول هذا على العمل ، ولهذا قال تعالى ( جزاء بما كانوا يعملون ) وقال ( بما كنتم تعملون ) وأما على العلم بذلك فذلك ، ولهذا قال ( لهم فيها فا كهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحمي ) أى للنفوس ما تنفكه به ، وللارواح ما تتمناه من القربة والزلفى .

وقوله تعالى ﴿ يتنازعون فيها كأساً ﴾ فيكون ذلك على عادة الملوك إذا جلسوا فى مجالسهم المشرب يدخل عليهم بفواكه ولحوم وهم على الشرب، وقوله تعالى ( يتنازعون ) أى يتعاطون ويحتمل أن يقال التنازع التجاذب وحينئد يكون تجاذبهم تجاذب ملاعبة لاتجاذب منازعة ، وفيه نوع لذة وهو بيان ماهو عليه حال الشراب فى الدنيا فإنهم يتفاخرون بكثرة الشرب ولايت فاخرون بكثرة الأكل ، ولهذا إذا شرب أحدهم يرى الآخر واجباً أن يشرب مثل ماشربه حريفه ولا يرى واجباً أن يأكل مثل ما أكل نديمه وجليسه ،

وقوله تعالى ﴿ لالغو فيها ولا تأثيم ﴾ وسواء قلنا(فيها) عائدة إلى الجنة أو إلى الكاس فذكرهما

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غَلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُؤُ مَكْنُونُ ﴿٢٤» وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى اَنْ فَعُنَّ اللهُ عَلَى اَعْضَهُمْ عَلَى اَنْ اللهُ عَلَى اَعْضَاءَ لُونَ ﴿٢٥» قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦» فَمَنَّ ٱللهُ عَلَى اَعْضَ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٦» فَمَنَّ ٱللهُ عَلَى اَعْضَ اللهِ السَّمُومِ ﴿٢٧» إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ لَمْدُوهُ إِنَّهُ هُو ٱللَّهِ اللهِ اللهَ عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿٢٧» إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ لَمْ عُوهُ إِنَّهُ هُو ٱللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧»

لجريان ذكر الشراب و حكايته على ما فى الدنيا ، فقال تعالى ليس فى الشرب فى الآخرة كل مافيه فى الدنيا من اللغو بسبب زوال العقل ومن التأثيم الذى بسبب نهوض الشهوة والغضب عند وفور العقلو الفهم ، وفيه و جه ثالث ، وهو أن يقال لا يعترى الشارب بالشرب فى الدنيا فلا يؤشم أى لا ينسب إلى إثم ، وفيه و جه رابع ، وهو أن يكون المراد من النأثيم السكر ، و حينتذ يكون فيه ترتيب حسن و ذلك لأن من الناس من يسكر و يكون رزين العقل عديم اعتياد العربدة فيسكن و ينام و لا يؤذى و لا يتأذى و لا يهذى و لا يسمع إلى من هذى ، ومنهم من يعربد فقال ( لا لغو فيها) .

ثم قال تعالى ﴿ ويطوف عليهم غلمان لهم كائهم لؤاؤ مكنون ﴾ أى بالكؤوس وقال تعالى ﴿ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين ) وقوله ( لهم ) أى ملكهم إعلاماً لهم بقدرتهم على التصرف فيهم بالآمر والنهى والاستخدام وهذا هو المشهور ويحتمل وجوها آخر وهو أبه تعالى لما بين امتياز خمر الآخرة عن خرالدنيا بين امتياز غلمان الآخرة عن غلمان الدنيا، فإن الغلمان في الدنيا إذا طافوا على السادة الملوك يطوفون عليهم لحظ أنفسهم إما لتوقع النفع أو لتوفر الصفح، وأما في الآخرة فطوفهم عليهم متمحض لهم ولنفعهم ولا حاجة لهم إليهم والغلام الذي هذا شأنه له مزية على غيره وربما يبلغ درجة الأولاد(١). وقوله تعالى (كأنهم لؤلؤ) أى في الصفاء، و (مكنون) ليفيد زيادة في صفاء ألوانهم أو لبيان أنهم كالمخدرات لابروز لهم ولا خروج من عندهم فهم في أكنافهم .

ثم قال تعالى ﴿ وأفبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل أهلنا مشفقين. فن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ﴾ إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم فى الدنيا ويذكرونه، وكذلك الكافر لاينسى ماكان له من النعيم فى الدنيا، فتزداد لذة المؤمن من حيث يرى نفسه انتقلت من السجن إلى الجنة ومن الضيق إلى السعة، ويزداد الكافر ألماً حيث يرى نفسه منتقلة من الشرف إلى التلف و من النعيم إلى الجحيم، ثم يتذكرون ما كانوا

<sup>(4)</sup> اللام في ( لهم ) لللك أو التخصيص أي لا كسقاة الحر في الدنيا يسفون كل شارب. ويستجيبون لكل طالب

# فَذَكَّرُ فَمَا أَنْتَ بِنَعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا يَجْنُونِ ﴿٢٩» أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ الْمَاعِرُ الْمَاعِرُ الْمَاعِرُ اللهِ وَيْبَ أَلْمَا اللهِ وَيْبَ اللهُ وَيَعْمَلُ مِنَ الْمُتَرَبِّضِينَ ﴿٣١» لَتُرَبِّضُوا فَانِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّضِينَ ﴿٣١»

عليه فى الدنيا من الخشية والخوف، فيقولون ( إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) وهو أنهم يكون تساؤلهم عن سبب ماوصلوا إليه فيقولون خشية الله كنانخاف الله ( فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ) وفيه لطيفة وهو أن يكون إشفاقهم على فوات الدنيا والخروج منها ومفارقة الإخوان

ثم لما زلوا الجنة علموا خطأهم.

ثم قال تعالى ﴿ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ، قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين ﴾ وتعلق الآية بما قبلها ظاهر لأنه تعالى بين أن فى الوجود قوماً يخافون الله ويشفقون فى أهليهم ، والنبى يَرْائِيْتُهِ مأمور بتذكير من يخاف الله تعالى بقوله ( فذكر بالفرآن من يخاف وعيد ) فحقق من يذكره فوجب التذكير ، وأما الرسول عليه السلام فليس له إلا الإتيان بما أمر به ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ فى الفاء فى قوله ( فذكر ) قد علم تعلقه بما قبله فحسن ذكره بالفاء . ﴿ المسألة الثانية ﴾ معنى الفاء فى قوله (فما أنت) أيضاً قد علم أى أنك لست بكاهن فلا تتغير ولا تتبع أهواءهم ، فإن ذلك سيرة المزور (فذكر) فإنك لست بمزور ، وذلك سبب التذكير .

(المسألة الثالثة) ما وجه تعلق قوله (نتربص به ريب المنون) بقوله (شاعر)؟ نقول فيه وجهان (الأول) أن العرب كانت تحترز عن إيذاء الشعراء وتتق ألسنتهم ، فإن الشعر كان عندهم يحفظ ويدون ، وقالوا لا نعارضه في الحال مخافة أن يغلبنا بقوة شعره ، وإنما سبيلنا الصبر وتربص موته (الثاني) أنه متلقي كان يقول إن الحق دين الله ، وإن الشرع الذي أتيت به يبق أبد الدهر وكناني يتلي إلى قيام الساعة ، فقالوا ليس كدلك إنما هو شاعر ، والذي يذكره في حق آلهتنا شعر ولا ناصر له وسيصيبه من بعض آلهتنا الهلاك فنتربص به ذلك .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ مامعنى ريب المنون ؟ نقول قيل هو اسم للموت فعول من المن وهو القطع و الموت قطوع ، و لهذا سمى بمنون ، وقيل المنون الدهر وريبه حوادثه ، وعلى هذا قولهم ( نتربص ) يحتمل وجها آخر ، وهو أن يكون المراد أنه إذا كان شاعراً فصروف الزمان ربما تضعف ذهنه و تورث وهنه فيتبين لكل فساد أمره وكساد شعره .

﴿ المسألة الحامسة ﴾ كيف قال (تربصوا) بلفظ الآمر وأمر النبي يَرَاتِيْم يوجب المأمور[به] أو يفيد جوازه، وتربصهم ذلك كان حراماً ؟ نقول ذلك ليس بأمر وإيماً هو تهديد معناه تربصوا ذلك فانا نتربص الهلاك بكم على حد ما يقول السيد الفضيان لعبده افعل ماشتت فاني لست عنك

#### أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحلَامُهُمْ بَهٰذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ «٣٢»

يغافل وهو أمر لنهوين الآمر على النفس ، كما يقول القائل لمن يهدده برجل و يقول أشكوك إلى زيد فيقول اشكنى أى لا يهمنى ذلك وفيه زيادة فائدة ، وذلك لأنه لو قال لا تشكنى لكان ذلك دليل الخوف وينافيه معناه ، فأتى بجواب تام من حيث اللفظ والمعنى ، فإن قيل لو كان كذلك لقال تربصوا أو لا تربصوا أو لا تربصوا أو لا تصبروا ) نقول ليس كذلك لأنه إذا قال القائل فيها ذكرناه من المثال اشكنى أو لا تشكنى يكون ذلك مفيداً عدم خوفه منه ، فإذا قال اشكنى يكون أدن على عدم الخوف ، فكانه يقول أنا فارغ عنه ، وإنما أنت تتوهم أنه يفيدك فافعل حتى

﴿ المسألة السادسة ﴾ في قوله تعالى ( فاني معكم من المتربصين ) وهو يحتمل وجوهاً (أحدها) إنى معكم من المتربصين أتربص هلا ككم وقد أهلكوا يوم بدر وفي غيره من الآيام هذا ما عليه الاكثرون والذى نقوله فى هذا المقام هو أن الكلام يحتمل وجوهاً وبيانها هو أن قوله تعالى ( نتربص به ريب المنون ) إن كان المراد من المنون الموت فقوله ( إنى معكم من المتربصين ) معناه إني أخاف الموت ولا أتمناه لا لنفسي ولا لاحد ، لعدم على بما قدمت بداه وإنمـا أنا نذر وأنا أقول ما قال ربي (أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم )فتربصوا موتى وأنا متربصه ولا يسركم ذلك لعدم حصول ما تتوقعون بعدى ، ويحتمل أن يكون كما قيل تربصوا موتى فإنى متربص موتكم بالعذاب، وإن قلنا المراد من ريب المنون صروف الدهرفعناه إنكار كون صروف الدهر مؤثرة فكأنه يقول أنا من المتربصين حتى أبصر ماذا يأتى به دهركم الذى تجعلونه مهلكا وماذا يصيبني منه ، وعلى التقديرين فنقول النبي مِلِيَّة يتربص ما يتربصون ، غير أن في الأول تربصه مع اعتقاد الوقوع ، وفى الثانى تربصه مع اعتقاد عدم التأثير ، على طريقة من يقول أنا أيضاً أنتظر ما ينتظره حتى أرى ماذا يكون منكراً عليه وقوع ما يتوقع وقوعه ، وإنمــا هذا لأن ترك المفعول فى قوله ( إنى معكم من المتربصين ) لكونه مذكوراً وهو ريب المنون أولى من تركه وإرادة غير المذكور وهو العذاب ( الثانى ) أنربص صروف الدهر ليظهر عدم تأثيرها فهو لم يتربص بهم شيئًا على الوجهين ، وعلى هذا الوجه يتربص بقاءه بعدهم وارتفاع كلمته فلم يتربص بهم شيئًا على الوجوه التي اخترناها فقال ( إنى معكم من المتربصين ).

ثم قال تعالى ﴿ أَم تَأْمَرُهُمُ أَحَلَامُهُمُ بَهِذَا أَمْ هُمْ قَوْمَ طَاغُونَ ﴾ وأَم هذه أيضاً على ما ذكرن متصلة تقديرها أنزلعليهم ذكر؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ وذلك لآن الآشياء إماأن تثبت بسمع وإما أن تثبت بعقل فقال هل ورد أمر سمعى؟ أم عقولهم تأمرهم بما كانوا يقولون؟أم هم قوم طاغون يغترون ، ويقولون ما لا دليل عليه سمعاً ولا مقتضى له عقلا ؟ والطغيان مجاوزة الحد في العصيان وكذلك كل شي. ظاهره مكروه ، قال الله تعالى (وأنا لما طغى الماء) وفيه مسائل :

# أُمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلُ لَا يُؤْمِنُونَ «٣٠» قُلْما تُوا حَديث مثله إِنْ كَانُوا صَادقينَ «٣٤»

﴿ الأولى ﴾ إذا كان المراد ماذ كرت فلم أسقط ما يصدر به ؟ نقول لأن كون ما يقولون به مسنداً إلى نقل معلوم عدمه لاينني ، وأما كونه معقولا فهم كانوا يدعون أنه معقول ، وأما كونهم طاغين فهو حق ، فحص الله تعالى بالذكر ما قالوا به وقال الله به ، فهم قالوا نحن نتبع العقل ، والله تعالى قال هم طاغون فذكر الأمرين اللذين وقع فيهما الخلاف.

﴿ المسأله الثانية ﴾ قوله ( تأمرهم أحلامهم ) إشارة إلى أن كل ما لا يكون على و فق العقل . لاينبغيأن يقال، وإنما ينبغي أن يقال ما يجب قوله عقلاً ، فهل صار [كل]واجب عقلاً مأموراً به.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما الأحلام؟ نقول جمع حلم وهو العـقل وهما من باب واحد من حيث المعنى، لأن العقل يضبط المر. فيكمون كالبعير المعقول لا يتحرك من مكانه، والحلم من الحلم وهو أيضًا سبب وقار المر. وثباته ، وكذلك يقال للعقول النهى من النهى وهو المنع ، وفيه معنى لطيف وهو أن الحلم فى أصل اللغة هو مايراه النائم فينزل ويلزمه الغسل، وهو سبب البلوغ وعنده يصير الإنسان مكافأً . وكان الله تعالى من لطف حكمته قرن الشهوة بالعقل وعند ظهور الشهوة كمل العقل فأشار إلى العقل بالإشارة إلى ما يقارنه و هو الحلم ، ليعلم أنه نذير كمال العقل ، لاالعقل الذي به يحترز الإنسان تخطى الشرك ودخول النار ، وعلى هذا ففيه تأكيد لما ذكرنا أن الإنسان لا ينبغي أن يقولكل معقول، بل لا يقول إلا ما يأمر به العقل الرزين الذي يصحح التكليف.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ هذا إشارة إلى ماذا ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) أن يكون هذا إشارة مبهمة ، أي بهذا الذي يظهر منهم قولا وفعلا حيث يعبدون الأصنام والأوثان ويقولون الهذيان من الـكلام ( الثاني ) هذا إشارة إلى قولهم هو كاهن هو شاعر هو مجنون ( الثالث ) هذا إشارة إلى التربص فأنهم لما قالوا نتربص قال الله تعالى أعقو لهم تأمرهم بتربص هلاكهم فإن أحداً لم يتوقع

هلاك نبيه إلا وهلك.

﴿ المسألة الخامسة ﴾ هل يصح أن تكون أم في هذا الموضع بمعنى بل؟ نقول نعم ، تقديره يقولون : إنه شاعر قولا بل يعتقدونه عقلا ويدخل في عقولهم ذلك ، أي ليس ذلك قولا منهم من غير عقل بل يعتقدون كونه كاهناً ومجنوناً، ويدل عليه قراءة من قرأ بلهم قوم طاغون ، لـكن بل ههنا واضح وفي قوله بل تأمرهم أحلاههم خني .

ثم قال تعــالى ﴿ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون ﴾ وهو متصل بقوله تعــالى أم يقولون شاعر نتربص به ، و تقديره على ماذكرنا أتقولونكاهن ، أم تقولون شاعر ، أم تقوله .

ثم قال لبطلان جميع الأقسام﴿ فليأتو ا بحديث مثله إن كانو ا صادقين ﴾ أى إن كان هو شاعراً ففيكم الشعرا. البلغا. والكهنة الأذكيا. ومن يرتجل الخطب والقصائدويقص القصص ولا يختلف الناقص والزائد فليأتوا بمثل ماأتى به ، والتقول يراد به الكذب. وفيه إشارة إلى معنى لطيف وهوأن التفعل للتكلف وإراءة الشيء وهو ليس على ما يرى يقال تمرض فلان أى لم يكن مريضاً وأرى من نفسه المرض وحينئذ كأنهم كابوا يقولون كذب وليس بقول إما هو تقول صورة القول وليس في الحقيقة به ليعلم أن المكذب هو الصادق ، وقوله تمالى ( بل لا يؤمنون ) بيان هذا أنهم كابوا في زمان نزول الوحى وحصول المعجزة كانوا يشاهدونها وكان ذلك يقتضى أن يشهدوا له عقد غيرهم ويكونوا كالنجوم للمؤمنين كماكانت الصحابة رضى الله عنهموهم لم يكونوا كذلك بل أقل من ذلك لم يكونوا أيضاً وهو أن يكونوا من آحاد المؤمنين الذين لم يشهدوا تلك الأمور ولم يظهر الأمر عندهم ذلك الظهور .

وقوله تعالى ( فليأتو ا ) الفاء للتعقيب أى إذا كان كذلك فيجب عليهم أن يأتو ا بمثل ما أتى

به ليصحح كلامهم و يبطل كلامه وفيه ماحث:

و الأول فلا العضى العلماء (فليأنوا) أمر تعجيز يقوله القائل لمن يدعى أمرأ أو فعلا ويكون غرضه إظهار عجزه، والظاهر أن الأمر ههنا مبقى على حقيقته لأنه ثم يقل: ائتوا مطلقاً بل إنما قال: ائتوا إن كنتم صادقين، وعلى هذا التقدير ووجود ذلك الشرط يجب الإتيان به وأمر التمجيز في كلام الله تعالى (إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر) وليس هذا بحثاً يورث خللا في كلامهم.

( الثانى ) قالت المعتزلة الحديث محدث والقرآن سماه حديثاً فيكون محدثاً ، نقول الحديث اسم مشترك ، يقال للمحدث والقديم ، ولهذا يصح أن يقال هذا حديث قديم بمعنى متقادم العهد

لا بمعنى سلب الأولية وذلك لانزاع فيه .

والثالث النحاة يقولون الصفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير ، لكن الموصوف مديث وهو منكر ومثل مضاف إلى القرآن والمضاف إلى المعرف معرف ، فكيف هذا ؟ نقول مثل وغير لا يتعرفان بالإضافة وكذلك كل ما هو مثلهما والسبب أن غيراً ومثلا وأمثالها في غاية التنكير ، فإنك إذا قلت ما رأيت شيئاً مثل زيد يتناول كل شيء فإن كل شيء مشل زيد في كونه شيئاً . فالجماد مثله في الجسم والحجم والإمكان ، والنبات مثله في النشوء والنماء والذبول والفناء ، والحيوان مثله في الخركة والإدراك وغيرهمامن الأوصاف، وأما غير فهو عندالإضافة ينكر وعند قطع الإضافة ربما يتعرف فإنك إذا قلت غير زيد صارفي غاية الإيهام فإنه يتنال أموراً لاحصر لها، وأما إذا قطعته عن الإضافة ربما تقول الغير والمغايرة من باب واحد وكذلك التغير فتجعل الغير وأما إذا تبعاس أو تجعله مبتدأ وتريد به معني معيناً .

( البحث الرابع ) إن كانوا صادقين ، أى فى قولهم (تقوله) وقد ذكرنا أن ذلك راجع إلى ما سبق من أنه كاهن وأنه مجنون ، وأنه شاعر ، وأنه متقول ، ولو كانوا صادقين فى شىء من ذلك. لمان عليهم الإتيان بمثل القرآن ، ولما المتنع كذبوا فى السكل .

### أُمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْء أُمْ هُمْ ٱلْخَالَقُونَ «٣٥»

﴿ البحث الخامس ﴾ قد ذكرنا أن القرآن معجز و لا شك فيه ، فان الخلق عجزوا عن الإتيان بمثل ما يقرب منه مع التحدى ، فإما أن يكون كو نه معجز آلفصاحته وهو مذهب أكثر أهل السنة ، وإما أن يكون معجز آلصرف الله عقول العقلاء عن الإتيان بمثله وعقله ألسنتهم عن النطق بما يقرب منه ، ومنع القادر من الإتيان بالمقدور ، كإتيان الواحد بفعل لا يقدر عليه غيره فان من قال لفيره أنا حرك هذا الجبل يستبعد منه ، وكذا إذا قال إنى أفعل فعلا لا يقدر الخلق [معه] على حمل تفاحة من موضعها يستبعد منه على أن كل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوى ، وهذا مذهب بعض المتكلمين ولا فساد فيه وعلى أن يقال هو معجز بهما جميعاً .

ثم قال تمالي ﴿ أَم خَلَقُوا مِن غَيْرِ شَيْءَ أَم هُم الْحَالَقُونَ ﴾ ومن هنا لاخلاف أن أَم ليست بمعنى بل، لكن أكثر المفسرين علىأن المراد مايقع فى صدر الكلام من الاستفهام، إما بالهمزة فكا نه يقول أخلقوا من غير شيء أو هل، ويحتمل أن يقال هو علىأصل الوضع للاستفهام الذي يقع فى أثناء الكلام و تقديره: أما خلقوا، أم خلقوا من غير شيء. أم هم الخالقون؟ وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ماوجه تعلق الآية بما قبلها؟ نقول لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك ، ذكر الدليل على صدقه إبطالالتكذيبهم وبدأ بأنفسهم ،كأنه يقول كيف يكذبونه وفي أنفسهم دليل صدقه لأن قوله في ثلاثة أشياء في التوحيد التوحيدوالحشر والرسالة ففي أنفسهم ما يعلم به صدقه ، وبيانه هو أنهم خلقوا وذلك دليل التوحيد لما بيناأن في كل شيء له آية ، تدل على أنه واحد ، وقد بينا وجهه مراراً فلا نعيده .

وأما الحشر فلأن الخلق الأول دليل على جواز الخلق الثانى وإمكانه ، ويدلُّ على ماذكرنا أن الله تعالى حتم الاستفهامات بقوله ( أم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ) (١).

﴿ المسألة الثانية ﴾ إذا كان الأمر على ماذ كرت فلم حذف قوله أما خلقوا ؟ نقول لظهور انتفاء ذلك ظهوراً لا يبقى معه للخلاف وجه ، فإن قيل : فلم لم يصدر بقوله أما خلقوا () و يقول أم خلقوا من غير شيء ؟ نقول ليعلم أن قبل هذا أمراً منفياً ظاهراً ، وهذا المذكور قريب منه في ظهور البطلان ، فإن قيل قوله ( أم خلقوا من غير شيء ) أيضاً ظاهر البطلان ، لأنهم علموا أنهم مخلوقون من تراب وماء ونطفة ، نقول الأول أظهر في البطلان لأن كونهم غير مخلوقين أمر يكون مدعيه منكراً للضرورة فمنكره منكره منكر لأمر ضروري .

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّالَيْةَ ﴾ ما المراد من قوله تعالى (من غير شيء)؟نقول فيه و جوه المنقول منها أنهم (١) ترك المصنف الكلام هنا على الثالث وهو الرسالة سبواً أو اعتباداً على ماذكره فيا سلف من التفسير ولاته إذا ثبت آمر المبدأ والمعاد سهل إثبات الرسالة.

(٢) يلاحظ أن هذا السؤال فريب من الذي فبله في نفس المسألة الثارة

خلقوا من غير خالق وقيل إنهم خلقوا لالشيء عبثاً ، وقيل إنهم خلقوا من غير أب وأم، ويحتمل أن يقال أم خلقوا من غير شيء ، أي ألم يخلقوا من تراب أو من ماه ، دليله قوله تعالى ( ألم نخلقكم من ماء مهين ) و يحتمل أن يقال الاستفهام الثاني ليس بمعنى النفي بل هو بمعنى الإثبات قال الله تعالى ( أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ، أأنتم أشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ) كل ذلك في الأول منفي وفي الثاني مثبت كذلك همنا قال الله تعالى (أم خلقوا من غير شي. ) أي الصادق هو هذا الثاني حينتذ ، وهذا كما في قوله تعالى ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا ) فإن قيل كيف يكون ذلك الإثبات والآدمي خلق من تراب؟ نةول والتراب خلق من غير شيء ، فالإنسان إذا نظرت إلى خلقه وأسندت التظر إلى ابتداء أمره وجدته خلق من غيرشي. ، أو نقول المرادأم خلقوا من غير شي. مذكور أو معتبر وهو الما. المهين. ﴿ المسألة الرابعة ﴾ ما الوجه في ذكر الأمور الثلاثة التي في الآية ؟ نقول هي أمور مرتبة كل واحد منها يمنع القول بالوحدانية والحشر فاستفهم بها ، وقال أما خلقوا أصلا ، ولذلك ينكرون القول بالتوحيد لانتفاء الإيجاد وهو الخلق، وينكرون الحشر لانتفاء الخلق الأول أم خلقوا من غير شيء، أي أم يقولون بأنهم خلقوا لالشي. فلا إعادة كما قال (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً). وعلى قولنا إن المراد خلقوا لامن تراب ولا من ما. فله و حه ظاهر ، وهو أن الخلق إذا لم يكن من شيء بل يكون إيداعياً يخني كونه مخلوقاً على بعض الأغبياء، ولهذا قال بعضهم السماء رفع اتفاقاً ووجد من غير خالق وأما الإنسان الذي يكون أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحاً وعظما لايتمكن أحد من إنكاره بعد مشاهدة تغير أحواله فقال تمالى ( أم خلقوا ) بحيث يخني عليهم وجه خلقهم بأن خلقوا ابتداء من غير سبق حالة عليهم يكونون فيها تراباً و لا ما. ولانطفة ليس كذلك بل هم كانوا شيئًا من تلك الأشياء خلقوا منه خلقاً . فما خلقوا من غير شيء حتى ينكروا الوحدانية ولهذا قال تمالى ( يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق ) ولهذا أكثر الله من قوله ( خلقنا الإنسان من نطفة ) وقوله ( ألم نخلقكم من ما مهين ) يتناول الأمرين المذكورين في هذا الموضع لأن قوله ( ألم نخلقكم من ماء ) يحتمل أن بكون نفي المجموع بنفي الخلق فيكون كا نه قال : أخلفتم لامن ما. ، وعلى قول من قال المراد منه أم خلقوا من غيرشي. ، أي من غير خالق ففيه ترتيب حسن أيضاً وذلك لأن نفي الصانع إما أن يكون بنفي كون العالم مخلوقاً فلا يكون بمكناً ، وإما أن يكون محكماً لكن الممكن لا يكون محتاجاً فيقع الممكن من غير مؤثر وكلاهما محال. وأماقوله تعالى ( أم هم الخالقون ) فمعناه أهم الخالقون للخلق فيعجز الخالق بكثرة العمل ، فإن دأب الإنسان أنه يعيا بالخلق . فما قولهم أما خلقوا فلا يثبت لهم إله البتة ، أم خلقوا وخنى عليهم وجه الخلق أم جعلوا الخالق مثلهم فنسبوا إليه العجز . ومثله تعالى (أفعيينا بالخلق الأول) هذا بالنسبة إلى الحشر وأما بالنسبة إلى التوحيد فهو رد عليهم حيث قالوا الأمور مختلفة واختلاف الآثار يدل على احتلاف المؤثرات وقالوا ( أجعل الآلهة إلها واحداً ) فقال تعالى ( أم هم الحالقون ) حيث لا يقدر

أُمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَات وَ ٱلْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ «٢٦» أَمْ عَنْدُهُمْ خَزَائَنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ اللهِ يَسْتَمعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانِ مُسْتَمِعُهُمْ بَسُلْطَانِ مُسْتَمِعُهُمْ بَسُلُونَ مُنْ مِنْ مُعْمُونَ فَيْ فَالْمُونُ مِنْ فَالْمُ مُعُمُ اللَّهُ مُعْلَقُونَ فَالْمُؤْتُ مُسْتَمِعُهُمْ بَسُلُطُانِ مُسْلِينِ مُعْمُ اللَّهُ مُسَلِّينِ مُعْمُ اللَّهُ مُنْ مُعْلَانِ مُعْلَانًا مُعْلَانًا مُعْلَانِ مُعْلَانِ مُعْلِينِ مُعْلَالًانِ مُعْلَانِ مُعْلَانِ مُعْلِينَا فَعِلَانُ مُعْلِينَ مُعْلَانِ مُعْلِينِ مُعْلَانًا مُعْلَعُلُونَ مُعْلَعُلُونَ مُعْلِينِ مُعْلِينَا فَعِلْمُ مُعِلِينَ مِنْ مُعْلِينَا فَعِلَانُ مُعْلِينَا فَعْلِمُ مُعْلِينَا مُعْلَعُلُونَ مُعْلِينِ مِنْ مُعْلِينَا فَعِلَانُ مُعِلَعُلُونَ مُعْلِقُونَ مُعْلِينَا فَعِلْمُ مُعْلِينَا مِنْ مُعْلِينَا مُعْلِينَا مُعْلَعُلُونَ مُعْلِقُونَ مُعْلِينَا فِي مُعْلِينَا مُعْلَمُ مُعْلِقُونَ مُعْلِعُلُونُ مُعْلِقُونَ مُعْلِعُ مُعِلَعُلُونَ مُعْلِعُونَ مُعْلِعُلُونَ مُعْلِعُلُونُ مُعْلِينَا مُعْلِعُلُونُ مُعْلِعُلُونَ مُعْلِعُلُونُ مُعِلَعُلُونَ مُعِلِعُ مُعْلِعُلُونُ مُعْلِعُ مُعْلِعُ مُعْلِعُ مُعْلِعُ مُعْلِعُ مُعْلِعُونَ مُعْلِعُلُونُ مُعْلِعُونَ مُعْلِعُ مُعْلِعُ مُعِلَعُ مُعِلِعُ مُعْلِعُونُ مُعْلِعُونَ مُعْلِعُونُ مُعِلَعُ مُعِلَعُ

الخباز على الخياطة والخياط على البنا. وكل واحد يشغله شأن عن شأن .

ثم قال تعالى ﴿ أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ﴾ وفيه وجوه (أحدها) مااخةاره الزمخشرى وهو أنهم لا يوقنون بأنهم خلقوا وهو حينئد فى معنى قوله تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) أى هم معترفون بأنه خلق الله وليسخلق أنفسهم (ونانيها) المراد بل لا يوقنون بأن الله واحد و تقديره ليس الأمر كذلك أى ماخلقوا وإيما لا يوقنون بوحدة الله (وثالثها) لا يوقنون أصلا من غير ذكر مفعول يقال فلان ليس بمؤمن وفلان ليس بكافر لبيان مافيه بكافر لبيان مذهبه وإن لم ينو مفعولا، وكذلك قول القائل فلان بؤذى ويؤدى لبيان مافيه لا مع القصد إلى ذكر مفعول، وحينئذ يكون تقديره أنهم ماخلقوا السموات والأرض ولا يوقنون بهذه الدلائل. بل لا يوقنون أصلا وإن جثتهم بكل آية ، يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولو اسحاب مركوم) وهذه الآية إشارة إلى دليل الآفاق، وقوله من قبل (أم خلقوا) دليل الآنفس.

مم قال تعالى ﴿ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ﴾ وفيه وجوه (أحدها) المراد من الحزائن خزائن الرحمة (ثانيها) خزائن الغيب (ثالثها) أنه إشارة إلى الأسرار الإلهية المخفية عن الاعيان (رابعها) خزائن المخلوقات التي لم يرها الإنسان ولم يسمع بها . وهذه الوجوه الأول والثانى منقول ، والثالث والرابع مستنبط ، وقوله تعالى (أم هم المسيطرون) تتمة للرد عليهم ، وذلك لأنه لما قال (أم عندهم خزائن ربك) أشار إلى أنهم ليسوا بخزية [رحمة] الله فيعلموا خزئن الله ، وأيس بمجرد انتفاء كونهم خزنة ينتنى العلم لجواز أن يكون مشرفاً على الحزاية ، فإن العلم بالحزائن عند الحازن والكاتب في الحزاية ، فقال لستم بخزية ولا بكتبة الحزاية المسلطين عليها ، ولا يبعد تفسير المسيطرين بكتبة الحزاية ، لأن التركيب يدل على السطر وهو يستعمل في الكتاب ، وقيل المسيطر المسلط وقرى وبالصاد ، وكذلك في كثير من السينات التي مع الطاء ، كما في قوله تعمالى (بمسيطر) و إقد قرى مصيطر .

ثم قال تعالى ﴿ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ﴾ و هو أيضاً تتميم الدليل . فان من لا يكون خازناً و لا كاتباً قد يطلع على الأمر بالسماع من الخازن أو السكاتب،

#### أُمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَـكُمُ ٱلْبَنُونَ (٢٩٠

فقال أنتم لبدم بخزنة ولا كتبة ولا اجتمعتم بهم ، لأبهم ملائكة ولا صعود لكم إليهم، وفيه مسائل: (المسألة الأولى) المقصود نني الصعود، ولا يلزم من نني السلم لهم نني الصعود، فما الجواب عنه ؟ نقول النني أبلغ من نني الصعود، وهو نني الاستماع وآخر الآية شامل للكل، قال تعالى: (فليات مستمعهم بسلطان مبين).

﴿ المسألة الثانية ﴾ السلم لا يستمع فيه ، وإنما يستمع عليه ، فما الجواب؟ نقول من وجهين : (أحدهما ) ما ذكره الزمخشرى أن المراد (يستمعون) صاعدين فيه (و ثانيهما) ما ذكره الواحدى أن في بمعنى على ، كما في قوله تعالى (ولاصلبنكم في جذوع النخل) أي على جذوع النخل ، وكلاهما ضعيف لما فيه من الإضمار والتغيير (١) .

( المسألة الثالثة ﴾ لم ترك ذكر مفعول (يستمعون) وماذا هو ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) المستمع هو الوحى ، أى هل لهم سلم يستمعون فيـه الوحى ( ثانيها ) يستمعون ما يقولون من أنه شاعر ، وأن نله شريكا ، وأن الحشر لا يكون ( ثالثها ) ترك المفعول رأساً ، كا نه يقول : هل لهم قوة الاستماع من السماء حتى يعلموا أنه ليس برسول ، وكلامه ليس بمرسل .

( المسألة الرابعة ﴾ قال ( فليأت مستمعهم ) ولم يقل فليأنوا ، كما قال تعالى ( فليأ توا بحديث مثله ) نقول طلب منهم ما يكون أهون على تقدير صدقهم ، ليكون اجتماعهم عليه أدل على بطلان قولهم ، فقال هناك ( فليأنوا ) أى اجتمعوا عليه و تباونوا ، وأتوا بمثله ، فإن ذلك عند الاجتماع أهون ، وأما الارتقاء في السلم بالاجتماع [ فإنه ] متعذر ، لأنه لا يرتقي إلا واحد بعد واحد ، ولا محصل في الدرجة العليا إلا واحد . فقال ( فليأت ) ذلك الواحد الذي كان أشد رقياً بما سمعه .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قوله ( بسلطان مبين ) ما المراد به ؟ نقول هو إشارة إلى لطيفة ، وهى أنه لو طلب منهم ما سمعوه ، وقيل لهم ( فليأت مستمعهم ) بما سمع لكان لواحد أن يقول : أما سمعت كذا وكذا فيفترى كذباً ، فقال لا . بل الواجب أن يأتى بدليل يدل عليه .

ثم قال تعالى ﴿ أم له البنات ولكم البنون ﴾ إشارة إلى ننى الشرك ، وفساد ما يقولون بطريق آخر ، وهو أن المنصرف إنما يحتاج إلى الشريك لعجزه ، والله قادر فلا شريك له ، فإنهم قالوا : محن لا نجعل هذه الأصنام وغيرها شركاء ، وإنما نعظمها لأنها بنات الله ، فقال تعالى : كيف تجعلون لله البنات ، وخلق البنات والبنين إنما كان لجواز الفناء على الشخص ، ولو لا التوالد لانقطع النسل وار تفع الأصل ، من غير أن يقوم مقامه الفصل ، فقدر الله التوالد ، ولهذا لا يكون فى الجنة ولادة ، لأن الدار دار البقاء ، لا موت فيها للآباء ، حتى تقام العارة بحدوث الأبناء . إذا ثعير أن يقوم صورة إمكان فناء الآب ، ولهذا قال تعالى فى أو ائل سورة آل عمران

<sup>(</sup>١) يخلص من هذا أن يفسر السلم بالرق ، وحيتذ تصلح الظرفية .

### أُمْ تَسْتُلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (٤٠٠)

( الحي القيوم ) أي حي لا يموت فيحتاج إلى ولد يرثه ، وهو قيوم لا يتغير ولا يضعف ، فيفتقر إلى ولد ليقوم مقامه . لأنه ورد في نصاري نجران . ثم إن الله تعالى بين هذا بأبلغ الوجوه ، وقال إنهم يجعلون له بنات. و يجعلون لانفسهم بنين، مع أن جعل البنات لهم أولى، وذلك لان كثرة البنات تعين على كثرة الأولاد ، لأن الإناث الكثيرة يمكن منهن الولادة بأولاد كثيرة من واحد. وأما الذكور الكثيرة لا يمكن منهم إحبال أنثى واحدة بأولاد، ألا ترى أن الغنم لايذبح منهـا الإناث إلا نادراً. وذلك لمـا ثبت أن إبقاء النوع بالا نثى أنفع نظراً إلى التكثير ، فقال تعالى : أنا القيوم الذي لا فناء لى ، ولا حاجة لى في بقاء النوع في حدوث الشخص، وأنتم معرضون المهوت العاجل. وبقاء العالم بالإناث أكثر. وتتبر و نتبر مهن، والله تعمالي مستغن عن ذلك وتجملون له البنات. وعلى هذا فما تقدم كان إشارة إلى نني الشريك نظراً إلى أنه لا ابتــدا. لله. وهذا إشارة إلى نفى الشريك نظراً إلى أنه لا فنا. له ، فإن قيل كيف وقع لهم نسبة البنات إلى الله تعالى مع أن هذا أمر في غاية القبيح لا يخفي على عاقل، والقوم كان لهم العقول التي هي مناط التكليف، وذلك القدر كاف في العلم بفساد هذا القول ؟نقول ذلك القول دعاهم إليه اتباع العقل، وعدم اعتبار النقل، ومذهبهم في ذلك مذهب الفلاسفة حيث يقولون يجب اتباع العقل الصريح، ويقولون النقل بمعزل لا يتسع إلا إذا وافق العقل، وإذا وافق فلا اعتبار للنقل، لائن العقل هناك كاف . ثم قالوا الوالد يسمى والداً ، لا نه سبب وجود الولد ، ولهذا يقال : إذا ظهر شيء من شي. هذا تولد من ذلك ، فيقو لون الحمي تتولد من عفونة الخلط ، فقالوا الله تعالى سبب وجود الملائكة سبباً واجباً لا اختيار له فسموه بالوالد، ولم يلتفتوا إلى وجوب تبزيه الله في تسميته ذلك عن التسمية بما يوهم النقص، ووجوب الاقتصار في أسمائه على الاسماء الحسني التي ورد بها الشرع لعدم اعتبارهم النقل، فقالوا يجوز إطلاق الاسماء المجازية والحقيقية على الله تعمالى وصفاته، فسموه عاشقاً ومعشوقاً، وسموه أباً ووالداً ، ولم يسموه ابناً ولا مولوداً باتفاقهم، و ذلك ضلالة.

ثم قال تعالى ﴿ أُم تَمَالُهُم أُجِراً فَهُم مِن مَفْرِم مُثْقَلُونَ ﴾.

وجه التعلق هو أن المشركين لما اطرحوا الشرع واتبعوا ما ظنوه عقلا ، وسموا الموجود بعد العدم مولوداً ومتولداً ، والموجد والداً لزمهم الكفر بسببه والإشراك ، فقال لهم ماالذي يحملكم على اطراح الشرع ، وترك اتباع الرسول والتي على خلك لطلبه منكم شيئاً فماكان يسعهم أن يقولوا نعم، فلم يبق لهم إلا أن يقولوا لا ، فنقول لهم : كيف اتبعتم قول الفلسني الذي يسوغ لكم قول الزود ومايوجب الاستخفاف بجانب الله تعالى لفظاً إن لم يكن معنى كما تقولون ، ولا تتبعون الذي يأجركم

بالعدل فى المعنى والإحسان فى اللفظ، ويقول لكم اتبعوا المعنى الحق الواضح واستعملوا اللفظ الحسن المؤدب؟ وهذا فى غاية الحسن من التقدير . وأما التفسير ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الفائدة فى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أم تسألهم ولم يقل أم يسألون أجراكما قال تعالى (أم يقولون ) وقال تعالى (أم يريدون كيداً ) إلى غير ذلك ؟نقول فه فائدتان :

﴿ إحداهما ﴾ تسلية قلب الذي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأنهم لما امتنعوا من الاستهاع واستنكفوا من الاتباع صعب على الذي صلى الله عليه وسلم ، فقال له ربه أنت أتيت بما عليك فلا يضيق صدرك حيث لم يؤمنوا فأنت غير ملوم ، وإنما كنت تلام لو كنت طلبت منهم أجراً فهل طلبت ذلك فأنقلهم ؟ لا فلا حرج عليك إذاً .

﴿ ثانيهِما ﴾ أنه لوقال أم يسألون لزم ننى طلب أجرمطلقاً وليس كذلك، وذلك لأنهم كانوا يشركون ويطالبون بالأجر من رؤسائهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت لا تسألهم أجراً فهم لا يتبعونك وغيرك يسألهم وهم يسألون ويتبعون السائلين وهذا غاية الصلال.

و المسألة الثانية ﴾ إن قال قائل ألزمت أن تبين أن أم لا تقع إلا متوسطة حقيقة أو تقديراً فكيف ذلك همنا؟ نقولكا نه تعالى يقول أتهديهم لوجه الله أم تسألهم أجراً ، وترك الأول لعدم وقوع الإنكار عليه كما قلنا فى قوله (أم له البنات) إن المقدار هو واحد أم له البنات . وترك ذكر الأول لعدم وقوع الإنكار عليه من الله تعالى وكونهم قائلين بأنه لا يريد وجه الله تعالى ، وإعما ريد الرياسة والآجر فى الدنيا .

(المسألة الثالثة ) هل فى خصوص قوله تعالى أجراً فائدة لا توجد فى غيره لو قال أم تسألهم شيئاً أو مالا أو غير ذلك؟ نقول نعم، وقد تقدم القول منى أن كل لفظ فى القرآن فيه فائدة و إن كيا لا نعلما، والذى يظهر ههنا أن ذلك إشارة إلى أن ما يأتى به الذي صلى الله عليه و سلم فيه مصلحتهم وذلك لأن الأجر لا يطلب إلا عند فعل شىء يفيد المطلوب منه الأجر فقال: أنت أتيتهم بما لوطلبت عليه أجراً وعلموا كمال ما فى دعو تك من المنفعة لهم وبهم، لا توك بجميع أموالهم ولفدوك بأنفسهم. ومع هذا لا تطلب منهم أجراً، ولو قال شيئاً أو مالا لما حصلت هذه الفائدة والله أعلم.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ هذا يدل على أنه لم يطلب منهم أجراً ما ، وقوله تعالى (قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى) يدل على أنه طلب أجراً ما فكيف الجمع بينهما ؟ نقول لا تفرقة بينهما بل الكل حق وكلاهما ككلام و احد ، وبيانه هو أن المراد من قوله (إلا المودة فى القربى) هو أنى لاأسألكم عليه أجراً يعود إلى الدنيا . وإنما أجرى المحبة فى الزافى إلى الله تعالى ، وأن عباد الله الكاملين عليه أقرب إلى الله تعالى من عباده الناقصين ، وعبادالله الذين كلمهم الله وكلموه وأرسلهم لتكميل عباده فكلوا أقرب إلى الله من الذين [لم يكلمهم و] لم يرسلهم الله ولم يكملوا وعلى هذا فهو فى معنى قوله

#### أَم عندهم الغيب فهم يكتبونَ ١١٠

(إن أجرى إلا على الله) وإليه أنتمى وقوله ﷺ ﴿ فَإِنَى أَبَاهِى بَكُمَ الْأَهُمَ يُومُ القيامة ﴾ وقوله ( فهم من مغرم مثقلون ) و بن ما ذكرنا أن ثوله ( أم تسألهم أجرأ ) المراد أجر الدنيا وقوله ( قل لا أسألكم عليه أجراً ) المراد العموم ثم استثنى ، ولا حاجة إلى ماقاله الواحدى إن ذلك منقطع معناه لكن المودة فى القرنى ، وقد ذكرناه هناك فليطلب منه .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قوله تعالى ( فهم من مغرم متثقلون ) إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم ما طلب منهم شيئاً ولو طالبهم بأجر ماكان لهم أن يتركوا اتباعه بأدنى شى. ، اللهم إلا إن أثقلهم التكليف ويأخذكل ما لهم ويمنعهم التخليف فيثقلهم الدين بعد مالا يبقى لهم العين .

ثم قال تعالى ﴿ أَم عندهم الغيب فهم يكتبون ﴾ وهو على الترتيب الذى ذكرناه كا نه تعالى قال لهم : بم اطرحتم الشرع و محاسنه ، وقلتم ماقلتم بناء على اتباعكم الأوهام الفاسدة التي تسمونها المعقولات ، والنبي بيالي لا يطلب منكم أجراً وأنتم لا تعلمون فلاعذر لمكم لأن العذر إما في الغرامة وإما في عدم الحاجة إلى ما جاء به و لا غرامة عليكم فيه و لا غني لكم عنه وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ كيف التقدير؟ قلنا لاحاجة إلى التقدير بل هو استفهام متوسط على ما ذكر نا كما به قال أتهديهم لوجه الله تعالى أم تسألهم أجراً فيمتنعون أم لا حاجة لهم إلى ما تقول لكونهم

عندهم الغيب فلا يتبعون.

﴿ المسألة الثانية﴾ الآلف واللام فى الغيب لتعريف ماذا ، ألجنس أو لمهد؟ نقول الظاهرأن المراد نوع الغيب كما يقول القائل اشترى اللحم يريد بيان الحقيقة لأكل لحم ولا لحماً معيناً . والمراد فى قوله تعالى (عالم الغيب والشهادة) الجنس واستغراقه لكل غيب .

و المسألة الثالثة ﴾ على هذا كيف يصح عندهم الغيب و ما عند الشخص لا يكون غيباً ؟ نقول معناه حضر عندهم ماغاب عن غيرهم ، وقيل هذا متعلق بقوله (نتربص به ريب المنون) أى أعند كم الغيب تعلمون أنه يموت قبلكم و هو ضعيف ، لبعد ذلك ذكر ، أو لا أن قوله تعالى (قل تربصوا) متصل به وذلك يمنع اتصال هذا بذلك .

( المسألة الرابعة ) ماالفائدة فى قوله ( فهم يكتبون ) ؟ نقول وضوح الا مر ، وإشارة إلى أن ما عند الذى يَهِ إِلَيْهِ من علم الغيب علم بالوحى أموراً وأسراراً وأحكاماً وأخباراً كثيرة كلها هو جازمها وليس كما يقول المتفرس ، الا مركذا وكذا ، فإن قيل اكتب به خطك أنه يكون يمتنع ويقول أنا لا أدعى فيه الجزم والقطع ولكن أذكره كذا وكذا على سبيل الظن والاستنباط وإنكان قاطماً يقول اكتبوا هذا عنى ، وأثبتوا فى الدواوين أن فى اليوم الفلانى يقع كذا وكذا فقوله ( أم عندهم الغيب فهم يكتبون ) يعنى هل صاروا فى درجة محمد والمنتزع عنه استغنوا عنه

### أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ ٱلْكَيدُونَ ﴿٢٤»

وأعرضوا ، ونقل عن ابن قتيبة أن المراد من الكتابة الحكم معناه يحكمون و تمسك بقوله عليالله «اقص بينا بكتاب الله و أى حكم الله وليس المراد ذلك ، بل هو من باب الإضمار معناه بما فى كتاب الله تعالى يقال فلان يقضى بمذهب الشافعي أى بما فيه ، ويقول الرسول الذي معه كتاب الملك للرعية الحملوا بكتاب الملك .

ثم قال تعالى ﴿ أُم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون ﴾ وفيه مسائل :

﴿ الْمُسَأَلَةُ الْآوِلَى ﴾ ما وجه التعلق والمناسبة بين الكلامين ؟ قلنا يبين ذلك ببيان المراد من قوله (أم يريدون كيداً) فبعض المفسرين قال أم يريدون أن يكيدوك فهم المكيدون.أي لايقدرون على الكيد فإن الله يصو نك بعينه وينصرك بصونه ، وعلى هذا إذا قلنا بقول من يقول (أم عندهم الغيب) متصل بقوله تعالى (نتربص به ريب المنون) فيه ترتيب في غالة الحسن وهو أنهم لما قالوا ( نتربص به ريب المنون ) قيل لهم أتعلمون الغيب فتعلمون أنه يموت قبلكم أم تريدون كيداً فتقولون نقتله فيموت قبلنا فإن كنتم تدعون الغيب فأنتم كاذبون ، وإن كنتم تظنون أنكم تقدرون عليه فأنتم غالطون فإن الله يصونه عنكم وينصره عليكم، وأما على ما قلنا أن المراد منه أنه على الله على الهداية مالاوأنتم لاتعلمون ماجاء به لولا هدايته لكونه من الغيوب، فنقول فيه وجوه (الأول) أن المراد من قوله تعالى (أم يريدون كيداً) أي من الشيطان وإزاغته فيحصل مرادهم كائنه تعالى قال أنت لا تسألهم أجرآ وهم لا يعلمون الغيب فهم محتاجون إليك وأعرضوا فقد اختاروا كيد الشيطان ورضوا بإزاغته ، والإرادة بمعنى الاختيار والمحبة ،كما قال تمالي (ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ) وكما قال ( أثفكا آلهة دون الله تريدون ) وأظهر من ذلك قوله تعالى ( إنى أريد أن تبوء بإثمى و إثمك ) ( الوجه الثاني ) أن يقال أن المراد والله أعلم أم يريدون كيداً لله فهو واصل إليهم وهم عن قريب مكيدون، وترتيب الكلام هوأنهم لما لم يبق حجة في الاعراض فهم يريدون نزول العذاب بهم والله أرسل إليهم رسولا لايسألهم أجراً ويهديهم إلى ما لا علم لهم و لا كتاب عندهم وهم يعرضون، فهم يريدون إذاً أن يهلكهم ويكيدهم، لأن الاستدراج كيد والإملا. لازدياد الإثم ،كذلك لايقالهو فاسد لأن الكيدو الإساءة لا يطلق على فعل الله تعالى إلا بطريق المقابلة ، وكذلك المكر فلايقال أسا. الله إلى الكيفار و لا اعتدى الله إلاإذا ذكر أولا فيهم شي. من ذلك ، ثم قال بعد ذلك بسببه لفظاً في حق الله تعالى كما في قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وقال (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) وقال ( ومكروا ومكر اقه) وقال (يكيدون كيداً وأكيد كيداً) لأنا نقول الكيد مايسو. من نزل به وإن حسن عن وجد منه ، ألاتري أن إبراهيم عليه السلام قال (لا كيدن أصناه كم بعد أن تولو ا مدبرين) من غير مقابلة . أَمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللهِ سُبْحَانَ ٱللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ «٤٢» وَإِنْ يَرَوْا كَسَفًا مِنَ السَّمَاء سَاقطًا يَّقُولُوا سَحَابُ مَّرْكُومٌ «٤٤»

(المسألة الثانية ) ما الفائدة فى قوله تعالى (فالذين كفروا هم المكيدوون)؟ وما الفرق بين معنى هذا الكلام ومعنى قول الفائدة فى وله يدون كيداً فهم المكيدون)؟ نقول الفائدة كون الكافر مكيداً فى مقابلة كفره لافى مقابلة إرادته الكيد ولوقال: أم يريدون كيداً فهم المكيدون. كان يفهم منه أنهم إن لم يريدوه لا يكونوا مكيدين، وهذا يؤيد ماذكرناه أن المراد من الكيد كيد الشيطان أو كيد الله، بمعنى عذابه إياهم لأن قوله (فالذين كفروا هم المكيدون) عام فى كل كافر كاده الشيطان ويكيده الله أى يعذبه، وصار المعنى على ماذكرناه أتهديهم لوجه الله أم تسألهم أجراً فتثقلهم فيمتنعون عن الاتباع، أم عندهم الغيب فلايحتاجون إليك فيعرضون عنك، أم ليس شىء من هذين الأمرين الأخيرين فيريدون العذاب، والعذاب غير مدفوع عنهم بوجه من الوجوه لكذه هم فالذين كفروا معذبون.

﴿ الْمَسْأَلَةُ الثَّالَثَةَ ﴾ ما الفائدة فى تنكير الكيد حيث لم يقل أم يريدون كيدك أو الكيد أو غير ذلك ليزول الإيهام؟ نقول فيه فائدة ، وهى الإشارة إلى وقوع العذاب من حيث لا يشعرون فكانه قال يأتيهم بفتة ولا يكون لهم به علم أو يكون إيراداً لعظمته كما ذكرنا مراراً .

ثم قال تعالى ﴿ أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ﴾ أعاد التوحيد و هو يفيد فائدة قوله تعالى ( أم له البنات و لسكم البنون ) و فى سبحان الله بحث شريف : و هو أن أهل اللغة قالوا سبحان اسم علم للتسبيح ، وقد ذكر نا ذلك فى تفسير قوله ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وأكثر نا من الفو ائد ، فإن قيل يجوزأن نقول سبحان الله اسم مصدر ، و نقول سبحان على وزن فعلان فنذكر سبحان فى غير مواضع الإيقاع لله كما يقال فى التسبيح ، نقول ذلك مثل قول القائل من حرف جار و فى كلمة ظرف حيث يخبر عنه مع أن الحرف لا يخبر عنه فيجاب بأن من وفى حيثئذ جعلا كالاسم ولم يتركا على أصلهما المستعمل فى مثل قولك أخذت من زيد والدرهم فى الكيس ، فكذلك سبحان فيها ذكر من المواضع لم يترك على مواضع استعماله فإنه حينئذ لم فى الكيس ، فكذلك سبحان فيها ذكر من المواضع لم يترك على مواضع استعماله فإنه حينئذ لم يترك علماً كما يقال زيد على وزن فعل بخلاف التسبيح فيها ذكرنا .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ مانى قوله تعالى ( عما يشركون ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تكون مصدرية معناه سبحانه عن إشراكهم ( ثانيهما ) خبرية معناه عن الذين يشركون ، و على هذا فيحتمل أن يكون عن الولد لأنهم كانوا يقولون البنات لله فقال سبحان الله على البنات والبنين ، ويحتمل أن يكون عن مثل الآلهة لأنهم كانوا يقولون هو مثل ما يعبدونه فقال سبحان الله عن مثل ما يعبدونه . ثم قال تعالى ﴿ و إن يروا كسفاً من السهاء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم ﴾ وجه الترتيب

فيه هو أنه تعالى لما بين فساد أقوالهم وسقوطها عن درجة الاعتبار أشار إلى أنه لم يبق لهم شيء من وجه الاعتذار ، فإن الآيات ظهرت والحجج تميزت ولم يؤمنوا ، و بعد ذلك ( إن يروا كسفًا من السهاء ساقطاً يقولوا سحاب )أى ينكرون الآية لكن الآية إذا أظهرت في أظهر الأشياء كانت أظهر ، وبيانه هو أن من يأتى بجسم من الأجسام من بيته وادعى فيه أنه فعل به كذا فربمــا يخطر ببال السامع أنه في بيته ولما يبدعه ، فإذا قال للناس هاتو ا جسما تريدون حتى أجعل لـكم منه كذا يزول ذلك الوهم ، لكن أظهر الأشياء عند الإنسان الأرض التي هي مهده وفرشه ، والسماء التي هي سقفه وعرشه ، وكانت العرب على مذهب الفلاسفة في أصل المذهب ، ولا يلتفت إلى قول الفلسني نحن ننزه غاية التنزيه حتى لانجوز رؤيته واتصافه بوصف زائد على ذاته ليكون واحدآ فى الحقيقة ، فكيف يكون مذهبنا مذهب من يشرك بالله صنها منحوتاً ؟ نقول أنتم لما نسبتم الحوادث إلى الكواكب وشرعتم فى دعوة الكواكب أخذ الجهال عنــكم ذلك واتخذوه مذهباً وإذا ثبت أن العرب في الجاهلية كانت في الأصل على مذهب الفلاسفة وهم يقولون بالطبائع فيقولون الارض طبعها التكوين والسماء طبعها يمنع الانفصال والانفكاك. فقال الله تعمالي رداً عليهم في مواضع ( إن نشأ نخسف بهم الأرض أونسقط عليهم كسفاً من السهاء ) إبطالا للطبائع وإيثاراً للاختيار في الوقائع ، فقال ههنا إن أتينا بشي. غريب في غاية الغرابة في أظهر الأشياء وهو السماء التي يرونها أبدأ ويعلمون أن أحد لا يصل إليهـا ليعمل بالأدوية وغيرها ما يوجب سقوطها لانكروا ذلك، فكيف فيها دون ذلك من الأمور، والذي يؤيد ماذكرناه وأنهم كانوا على مذهب الفلاسفة في أمرالسماء ، أنهم قالوا (أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً) أي ذلك في زعمك بمكن ، فأما عندنا فلا ، والكسفة القطعة يقال كسفة من ثوب أى قطعة و فيه مباحث :

﴿ البحث الأول ﴾ استعمل فى السهاء لفظة الكسف و اللغويون ذكروا استعمالها فى الثوب لأن الله تعمالى شبه السهاء بالثوب المنشور ، ولهذا ذكره فيها ،ضى فقال (والسموات مطويات) وقال تعالى (يوم فطوى السهاء) .

(البحث الثاني) استعمل الكسف في السها. والخسف في الأرض فقال تعالى ( نحسف بهم الأرض) وهو يدل على قول من قال يقال في القمر خسوف، وفي الشمس كسوف ووجهه أن مخرج الحا. دون مخرج الحكاف ومخرج الحكاف فوقه متصل به فاستعمل وصف الأسفل الأسفل والأعلى الأعلى، فقالوا في الشمس والسها. الكسوف والكسف، وفي القمر والأرض الحسوف والحسف، وهذا من قبيل قولهم في الماتح والمايح إن مانقطه فوق لمن فوق البر وما نقطه من أسفل من تحت في أسفل البر.

﴿ البحث الثالث ﴾ قال في السحاب و نجعله كسفاً مع أنه تحت القمر ، وقال في القمر ( وحسف القمر) وذلك لا ن القمر عند الخسوف له نظير فوقه وهو الشمس عند الكسوف والسحاب

### فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ ٱلَّذَى فيه يُصْعَقُونَ «٤٥»

اعتبر فيه نسبته إلى أهل الأرض حيث ينظرون إليه ، فلم يقل فى القمر خسف بالنسبة إلىالسحاب وإنما قيل ذلك بالنسبة إلى الشمس وفى السحاب قيل بالنسبة إلى الارض .

( المسألة الثانية ﴾ ساقطا يحتمل وجهين ( أحدهما) أن يكون مفعو لا ثانياً يقال رأيت زيداً عالمها ( و ثانيهما ) أن يكون حالاكما يقال ضربته قائما ، والثانى أولى لا أن الرؤية عند التعدى إلى مفعولين فى أكثر الا مر تكون بمعنى العلم ، تقول أرى هذا المذهب صحيحاً وهذا الوجه ظاهراً وعند التعدى إلى واحد تكون بمعنى رأى العين فى الا كثر تقول رأيت زيداً . وقال تعالى لما رأوا بأسنا ) . وقال ( فإما ترين من البشر أحداً ) والمراد فى الآية رؤية العين .

﴿ المَّالَةُ الثَّالَةُ ﴾ في قوله (ساقطا) فائدة لا تحصل في غير السقوط، وذلك لا تعندهم لا يجوز الانفصال على السموات و لا يمكن نزولها وهبوطها، فقال ساقطاً ليكون مخالفاً لما يعتقدونه من وجهين (أحدهما) الانفصال (والآخر) السقوط ولو قال وإن يرواكسفاً منفصلا أو معلقاً (لما حسلت هذه الفائدة.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ في قوله ( يقولوا ) فائدة أخرى ، وذلك لأنه يفيد بيان العناد الذي هو مقصود سرد الآية ، وذلك لأنهم في ذلك الوقت يستخرجون وجوهاً حتى لايلزمهم التسليم فيقولون سحاب قولا من غير عقيدة ، وعلى هذا يحتمل أن يقال ( وإن يروا ) المراد العلم ليكون أدخل في العناد ، أي إذا علمواو تيقنوا أن السها. ساقطة غيروا وعاندوا ، وقالوا هذا سحاب مركوم .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قوله تعالى (يقولوا سحاب مركوم) إشارة إلى أنهم حين يعجزون عن التكذيب و لا يمكنهم أن يقولوا لم يقع شيء على الأرض يرجعون إلى التأويل والتخييل وقوله (مركوم) أى مركب بعضه على بعض كأنهم يدفعون عن أنفسهم مايورد عليهم بأن السحاب كالهواء لا يمنع نفوذ الجسم فيه ، وهذا أقوى مانع فيقولون إنه ركام فصار صلباً قرياً.

﴿ المسألة السادسة ﴾ فى إسقاط كلمة الإشارة حيث لم يقل: يقولوا هذا. إشارة إلى وضوح الأمرو ظهور العناد فلايستحسنون أن يأتوا بما لايبق معه مرا. فيقولون (سحاب مركوم) معحذف المبتدأ ليبق للقائل فيه مجال فيقولون عند تكذيب الخلق إياهم، قلنا (سحاب مركوم) شبهه ومثله، وأن يتمشى الأمر مع عوامهم استمروا، وهذا مجال من يخاف من كلام و لا يعلم أنه يقبل منه أو لا يقيل، فيجعله ذاو جهين، فإن رأى النكر على أحدهما فسره بالآخرو إن رأى القبول خرج بمراده.

ثم قال تعالى ﴿ فَدَرَهُم حَتَى يَلاقُوا يُومُهُمُ الذَّى فَيَهُ يَصْعَفُونَ ﴾ أَى إِذَا تَبِينَ أَنْهُمُ لا يُرجعُونَ فَدَعَهُم حَتَى يَلاقُوا وَفِيهُ مَسَائِلُ : (المسألة الأولى ) (فذرهم) أمر وكان يجب أن يقال لم يبق للنبي صلى الله عليه وسلم جواز دعائهم إلى الإسلام وليس كذلك، والجواب عنه من وجوه (أحدها) أن هذه الآيات مثل قوله تعالى (فأعرض. وتول عنهم) إلى غير ذلك كلها منسوخة بآية القتال وهو ضعيف، (ثانيها) ليس المراد الأمروإ بما المراد التهديد كما يقول سيد العبد الجابى لمن ينصحه دعه فانه سينال وبال جنايته (ثالثها) أن المراد من يعاند وهو غير معين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الخاق على سبيل العموم و يجوز أن يكون المراد بالخطاب من لم يظهر عناده لامن ظهر عناده فلم يقل الله في حقه (فدرهم) و يدل على هذا أنه تعالى قال من قبل (فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) وقال ههنا (فذرهم) فن يذكرهم هم المشفقون الذين قالوا (إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين) ومن يذرهم الذين قالوا (إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين)

﴿ المسألة الثانية ﴾ حتى للغاية فيكون كا أنه تعالى قال: ذرهم إلى ذلك اليوم و لا تكلمهم ثم ذلك اليوم تجدد الكلام و تقول ألم أقل لكم إن الساعة آتية وإن الحساب يقوم والعذاب يدوم فلا تكلمهم إلى ذلك اليوم ثم كلمهم لتعلمهم ( ثانيها ) أن المراد من حتى الغاية التى يستعمل فيها للام كما يقول القائل لا تطعمه حتى يموت أى ليموت ، لأن اللام التى للغرض عندها ينتهى الفعل المذى للغرض فيوجد فيها معنى الغاية و معنى التعليل و يجوز استعمال الكلمتين فيها و لعل المراد من قوله تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) هذا أى إلى أن يأتيك اليقين ، فان قيل فمن لا يندره أيضاً يلاقى ذلك اليوم ، نقول المراد من قوله (يصعقون) يهلمكون فالمذكر المشفق لا يهلك و يكون مستثنى منهم من اعترف بالحق وعلم أن يوم الحساب كا أن فإذا و قعت الصيحة يكون كن يعلم أن الرعد يرعد ويستعد لسباعه ، و من لا يعلم يكون كالغافل ، فإذا و قعت الصيحة ارتجف الغافل ولم يرتجف العالم ، وحيثذ لا يكون التوعد بملاقاة يو مهم الذن كل أحد يلاقى يومه و إنما يكون بملاقاة يو مهم الذي فيه يصمقون ، أى اليوم الموصوف بهذه الصفة ، وهذا كما قال تعالى ( لو لا أن تداركه نعمة من وبه لنبذ بالعراء وهو مذموم ) فإن المنفى اليس النبذ بالعراء وهو مذموم ) وإنما المنفى النبذ بالعراء وهو مذموم أوهذا لم يوجد .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ حتى ينصب مابعدها من الفعل المستقبل تارة ويرفع أخرى والفاصل بينهما أن الفعل إذا كان مستقبلا منتظراً لايقع فى الحال ينصب تقول تعلمت الفقه حتى ترتفع درجتى فإنك تنتظره وإن كان حالا يرفع تقول أكرر حتى تسقط قوتى ثم أنام، والسبب فيه هو أن حتى المستقبل للغاية ولام التعليل للغرض والغرض غاية الفعل، تقول لم تبنى الدار يقول للسكى فساد قوله حتى ترفع كقوله لارفع وفيهما إضهار أن، فان قيل ماقلت شيئاً وما ذكرت السبب فى النصب عند إرادة الاستقبل إذا كان منتظراً وكان

### يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٢٦»

تصب العين و منصوباً لدى الذهن يرقبه يفعل بلفظه ماكان فى معناه ، ولهذا قالوا فى الإضافة أن المضاف لما جر أمراً إلى أمر فى المعنى جزء فى اللفظ ، والذى يؤيد ماذكرنا أرب الفعل إيما ينصب بأن ولن وكى وإذن وخلوص الفعل للاستقبال فى هذه المواضع لازم والحرف الذى يحمل الفعل للحال يمنع النصب حيث لايجوز أن تقول إن فلاناً ليضرب فان قيل السين وسوف مع أنهما يخلصان الفعل للاستقبال لا ينصبان و يمنعان النصب بالناصب كا فى قوله تعالى (علم أن سيكون منكم مرضى) نقول سوف والسين ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقبال وأن ولن بعنى لا يصح إلا فى الاستقبال فلم يثبت بالسين إلا الاستقبال ولم يثبت به معنى فى الاستقبال والمنتقبال ولم يثبت به معنى فى الاستقبال والمنتقبال المنقبال المنقبال لا الاستقبال المنفرة و فرق بين ما يكون المقصود من الكلام بيان الاستقبال ، لكن الاستقبال المين المنتقبال المنفرة و فرق بين ما يكون المقصود من الكلام بيان الاستقبال ، لكن الاستقبال لا يوجد إلا فى معنى فأنى بالمعنى ليبين به الاستقبال و بين ما يكون المقصود منه معنى فى المستقبل فنذكر الاستقبال لتبين محلى مقصودك .

ثم قال تعالى ﴿ يوم لايغنى عنهم كيدهم شيئًا ولاهم ينصرون ﴾ .

لما قال ( يلاقوا يومهم ) وكل بر وفاجر يلاقى يومه أعاد صفة يومهم وذكرما يتميز به يومهم عن يوم المؤمنين فانه تعالى قال فيه ( هذا يوم ينفع عن يوم المؤمنين فانه تعالى قال فيه ( هذا يوم ينفع الصادقين ) و فيه مسائل :

﴿ الأولى ﴾ فى يوم لايغى وجهان (الأول) بدل عن قوله (يومهم) ، (ثانيهما) ظرف يلاقوا أى يلاقوا أى يلاقوا أى يلاقوا أى يلاقوا يومهم يوم فإن قيل هذا يلزم منه أن يكون اليوم فى يوم فيكون اليوم ظرف اليوم نقول هو على حد قول من يقول يأتى يوم قتل فلان يوم تبين جرائمه ولا مانع منه ، وقد ذكرنا كن الزمان وجواز كونه ظرفاً فى قوله تعالى (يومئذ) وجواز إضافة اليوم إلى الزمان مع أنهزمان .

صدقهم .فكأ نه استعمل فى المؤمن يغنيهم وفى الكافر لايغنى عنهم وهو بما لايطلع عليه إلامن يكون عنده من علم البيان طرف ويتفكر بقريحة وقادة آيات الله ووفقه الله .

والمسألة الثالثة كالأصل تقديم الفاعل على المفعول والأصل تقديم المضمر على المظهر، أما فى الأول فلأن الفاعل متصل بالفعل ولهذا قالوا فعلت فأسكنوا اللام لثلايلزم أربع متحركات فى كلمة واحدة وقالوا ضربك ولم يسكنوا لآن الكاف خمير المفعول وهو منفصل، وأما تقديم المضمر فلأنه يكون أشد اختصاراً، فإنك إذا قلت ضربنى زيد يكون أقرب إلى الاختصار من قولك ضرب زيد إياى، فإن لم يكن هناك اختصار كقولك مر بى زيد ومر بى فالأولى تقديم الفاعل، وهمنا لو قال يوم لا يغنيهم كيدهم كان الأحسن تقديم المفعول، فاذا قال يوم لا يغنى عنهم صاركما قلنا فى مر زيد بى فلم لم يقدم الفاعل، نقول فيه فائدة مستفادة من علم البيان، وهو أن تقديم الأهم أولى فلو قال يوم لا يغنى كيدهم أن تقديم المكلم ربما يقول لا يغنى كيدهم غيرهم فيرجو الخير فى حقهم وإذا سمع لا يغنى عنهم انقطع رجاؤه وانتظر الأمر الذى ليس بمغن.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قد ذكرنا أن معنى الكيد هو فعل بسوء من نزل به وإن حسن بمن صدر منه ، فما الفائدة فى تخصيص العمل الذي يسوء بالذكر ولم يقل يوم لايغنى عنهم أفعالهم على الإطلاق؟ نقول هو قياس بالطريق الأولى لا نهم كانوا يأ تون بفعل النبي ﷺ والمؤمنين وكانوا يعتقدون أنه أحسن أعمالهم فقال ماأغني أحسن أعمالهم الذي كانوا يعتقدون فيه ليقطع رجاءهم عما دونه ، وفيه وجه آخر وهُو أنه تعالى لما قال من قبل ( أم يريدون كيداً ) وقد قلنا إنَّ أكثر المفسرين على أن المراد به تدبيرهم في قتل النبي برات قال ( هم المكيدون ) أي لا ينفعهم كيدهم في الدنيا فماذا يفعلون يوم لا ينفعهم ذلك الـكيد بل يضرهم وقوله ( ولاهم ينصرون ) فيه وجوه (أحدها ) أنهمتمم بيان وجهه هو أن الداعى أولاير تب أموراً لدفع المكروه بحيث لا يحتاج إلى الانتصار بالغير والمنة ثم إذا لم ينفعه ذلك ينتصر بالأغيار ، فقال لا ينفعهم أفعال أنفسهم ولا ينصرهم عنـــد اليأس وحصُّول اليأس عن إقبالهم ( ثانيها ) أن المراد منه ما هو المراد من قوله تعالى ( لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون) ، فقوله ( يوم لا يغني عنهم كيدهم شـيئاً ) أي عبادتهم الأصنام ، وقولهم ( هؤلا. شفعاؤنا) وقولهم (ما نعبدهم إلا ليقربونا) رقوله (ولاهم ينصرون) ، أى لا نصير لهم كما لا شفيع، ودفع العذاب، إما بشفاعة شفيع أو بنصر ناصر ( ثالثها ) أن نقول الإضافة في كيدهم إضافة المصدر إلى المفعول . لا إضافته إلى الفاعل ، فكا نه قال لا يغي عنهم كيد الشيطان إياهم، وبيانه هو أنك تقول أعجبني ضرب زيد عمراً ، وأعجبني ضرب عمرو ، فإذا اقتصرت على المصدر والمضاف إليه لا يعلم إلا بالقرينة والنية ،فإذا سمعت قول القائل ، أعجبني ضرب زيد يحتمل أن يكون زيد ضارباً ويحتمل أن يكون مضروباً فإذا سمعت قول القائل، أعجبني قطع اللص على سرقته دلت القرينة على أنه مضاف إلى المفعول . فإن قيل هذا فاسد من حيث إنه إيضاح واضح

### وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٤»

لآن كيد المكيد لا ينفع قطعا، ولا يخنى على أحد، فلا يحتاج إلى بيان، لكن كيد الكائد يظن أنه ينفع فقال تعالى (ذلك، لا ينفع) نقول كيد الشيطان إياهم على عبادة الأصنام وهم كانو ا يظنون أنها تنفع وأما كيدهم النبي يتليق كانو ا يعلمون أنه لا ينفع في الآخرة و إنما طلبوا أن ينفعهم في الدنيا لا في الآخرة في فالإشكال ينقلب على صاحب الوجه الأول. ولا إشكال على الوجهين جميعاً إذا تفكرت فيها قلناه منم قال تعالى ﴿ و إن للذين ظلموا عذا باً دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ في اتصال المكلام وجهان (أحدهما) متصل بقوله تعالى (فنرهم) وذلك لأنه يدل على عدم جو أز القتال، وقد قيل إنه نازل قبل شرع القتال، وحينئذ كانه قال فنرهم ولا تذرهم مطلقاً من غير قتال، بل لهم قبل يوم بدر حيث تؤمر بقتالهم، فيكون بياناً وعداً ينسخ فذرهم بالعذاب يوم بدر (ثانيهما) هو متصل بقوله تعالى (لا يغني) وذلك لأنه لما بين أن كيدهم لا يغني عهم قال ولا يقتصر على عدم الإغناء بل لهم مع أن كيدهم لا يغني ويل آخر وهو العذاب المعد لهم، ولو قال لا يغني عنهم كيدهم كان يوهم أنه لا ينفع ولكن لا يضر ولما قال مع ذلك (وإن للذين طلموا عذاباً) زال ذلك، وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ الذين ظلموا هم أهل مكة إن قلنا العذاب هو عذاب يوم بدر ، وإن قلنا العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلموا عام فى كل ظالم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما المراد من الظلم ههنا ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) هو كيدهم نبيهم ، و(الثانى) عبادتهم الأوثان ، و(الثالث) كفرهم وهذا مناسب للوجه الثانى .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ دون ذلك ، على قول أكثر المفسرين معناه قبل ذلك و يؤيده قوله تعالى ( ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ) و يحتمل وجهين آخرين ( أحدهما) دون ذلك ، أى أقل من ذلك فالدوام والشدة يقال الضرب دون القتل فى الإيلام ، ولاشك أنعذاب الدنيا دون عذاب الآخرة على هذا المعنى ، وعلى هذا ففيه فائدة التغبيه على عذاب الآخرة العظيم وذلك لأنه إذا قال عذاباً دون ذلك أى قتلا وعذاباً فى القبر فيتفكر المتفكر ويقول مايكون القتل دونه لا يكون إلا عظيما ، فإن قيل فهذا المعنى لا يمكن أن يقال فى قوله تعالى ( ولنذيقهم من العذاب الأدبى دون العذاب الأكبر ) قلنا نسلم ذلك وليكن لا مانع من أن يكون المراد همنا هذا الثانى على طريقة قول القائل : تحت لجاجك مفاسد و دون غرضك متاعب ، وبيانه هوأنهم لما عبدوا غير الله ظلموا أنفسهم حيث وضعوها فى غير موضعها الذى خلقت له فقيل لهم إن لكم دون ذلك الظلم عذاباً .

﴿ الْمُسَالَةُ الرَّابِعَةَ ﴾ ذلك إشارة إلى ماذا ؟ نقول الظاهر إنه إشارة إلى اليوم وفيـه وجهان ﴿ الْمُسَالَةُ الرَّابِعَةِ ﴾ \* ٣٥ – فحر – ٢٨ »

## وَٱصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ فَاتَّكَ بِأَعْيُنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ «٤٨»

آخران (أحدهما) فى قوله يصعقون ، وقوله (لا يغنى عنهم) إشارة إلى عداب واقع فقوله ذلك إشارة إليه ، ويمكن أن يقال قد تقدم قوله (إن عداب بكلواقع) وقوله دون ذلك ، أى دون ذلك العداب (ثانيهما) دون ذلك ، أى كيدهم فذلك إشارة إلى الكيد وقد بينا وجهه فى المشال الذى مثلنا وهو قول القائل : تحت لجاجك حرمانك ، والله أعلم .

﴿ المُسْأَلَةُ الحَامِسَةُ ﴾ (ولسكن أكثرهم لايعلمون) ذكرنا فيه وجوهاً (أحدها) أنه جرى على عادة العرب حيث تعبر عن السكل بالآكثركما قال تعالى (أكثرهم بهم مؤمنون) ثم إن الله تمالى تسكلم على تلك العادة ليعلم أن الله استحسنها من المتكام حيث يكون ذلك بعيداً عن الخلف (ثانيها) منهم من آمن فلم يكن ممن لا يعلم (ثالثها) هم فى أكثر الأحوال لم يعلموا وفى بعض الأحوال علموا وأقله أنهم علموا حال الكشف وإن لم ينفعهم .

﴿ الْمُسَالَةُ السَّادَسَةَ ﴾ مفعول لا يعلمون جاز أن يكون هو ما تقدم من الاُمر : وهو أن لهم عنابًا دون ذلك ، وجاز أن لايكون له مفعول أصلا . فيكون المراد أكثرهم غافلون جاهلون .

ثم قال تعالى ﴿ واصبر لحسكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ﴾ وقد ذكرناه في تفسير قوله تعالى (فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس) ونشير إلى بعضه ههنا فإن طول الدهدينسي ، فنقول لما قال تعالى (فذرهم) كان فيه الإشارة إلى أنه لم يبق في نصحهم نفع ولا سيها وقد تقدم قوله تعالى (وإن يروا كسفاً من السهاء) وكان ذلك بما يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء كما قال نوح عليه السلام (رب لانذر على الأرض من الكافرين دياراً) وكما دعا يونس عليه السلام فقال افته تعالى (واصبر) وبدل اللعن بالتسبيح (وسبح بحمد ربك) بدل قولك اللهم أهلكهم ألا ترى إلى قوله تعالى (فاصبر لحسكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت) وقوله تعالى (فإنك بأعيننا ) فيه وجوه (الاول) أنه تعالى لما بين أنهم يكيدونه كان ذلك بما يقتضى في المعرف المبادرة إلى إهلا كمم لئلا يتم كيدهم فقال (اصبر ولا تخف) فإنك محفوظ بأعيننا (ثانيما) أنه تعالى قال (فاصبر ولا تدع عليهم فإنك بمرآى منا نراك وهذه الحالة تقتضى أن تكون على أخضل ما يكون من الاحول لكن كونك مسبحاً لنا أفضل من حسكونك داعياً على عباد خله ناختر الافضل فإنك بمرآى منا (ثالثها) أن من يشكو حاله عند غيره يكون فيه إنباء عن عدم علم المشكو إليه بحال الشناكي فقال تعالى (اصبر) ولا تشك حالك فانك بأعيننا نراك فلا فائدة في شكراك ، وفيه مسائل مختصة بهذا الموضع لاتوجد في قوله (فاصبر على ما يقولون) .

( المسألة الاولى ) اللام فى قوله ( واصبر لحكم ) تحتمل وجوها : ( الاول ) هي بمعنى إلى الله أن يحكم الله ( الثانى ) الصبر فيسه معنى الثبات ، فكا نه يقول فاثبت لحكم ربك يقال

### وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْبَارَ ٱلنُّجُومِ ٤٩٠

ثبت فلان لحمل قرنه (الثالث) هي اللام التي تستعمل بمعني السبب يقال لم خرجت فيقال لحكم فلان على بالخروج فقال (واصبر) واجعل سبب الصبر امتثال الأمر حيث قال واصبر لهذا الحمكم عليك لا لشيء آخر.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال ههنا (بأعيننا) وقال في موضع آخر (ولتصنع على عيني) نقول لما وحد الصنمير هناك وهو ياء المتكلم وحده وحد العين ولما ذكر ههنا ضمير الجمع في قوله (بأعيننا) وهو النون جمع العين، وقال (بأعيننا) هذا من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى فلأن الحفظ ههنا أتم لأن الصبر مطية الرحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث اجتمع له الناس وجمعوا له مكايد و تشاوروا في أمره، وكذلك أمره بالفلك وأمره بالاتخاذ عند عدم الماء وحفظه من الغرق مع كون كل البقاع مغمورة تحت الماء تحتاج إلى حفظ عظم في نظر الخلق فقال بأعيننا.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ماوجه تعلق الباء ههنا قلنا قد ظهر من جميع الوجوه، أما إن قلنا بأنه الحفظ فتقديره محفوظ بأعيننا ، وإن قلنا للعلم فمعناه بمرأى منا أى بمكان نراك و تقديره فإنك بأعيننا مرثى وحينتذ هو كقول القائل رأيته بعيني كما يقال كتب بالقلم الآلة وإنكان رؤية الله ليست بآلة ، فإن قيل فما الفرق في الموضعين حيث قال في طه ( على عيني ) وقال ههنا (بأعيننا) وما الفرق بين على و بين الباء نقول معنى على هناك هو أنه يرى على مايرضاه الله تعالى ، كما يقول أفعله على عيني أي على رضاى تقديره على وجه يدخل في عيني والتفت إليه فإن من يفعل شيئاً لغيره و لا ير تضيه لاينظر فيه ولايقلب عينه إليه والبا. في قوله (وسبح بحمد ربك) قد ذكر ناها و قوله (حين تقوم) فيه وجوه ( الأول ) تقوم من موضعك والمراد قبل القيام حين ما تعزم على القيام وحين مجي. القيام ، وقد ورد في الخبر أن من قال ﴿ سبحان الله ﴾ من قبل أن يقوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون قد صدر منه من اللفظ واللغو في ذلك المجلس ( الثاني ) حين تقوم من النوم ، وقد ورد أيضاً فيه خبر يدل على أنه صلى الله عليه و سلم كان « يسبح بعد الانتباه » ( الثالث ) حين تقوم إلى الصلاة وقد ورد في الخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في افتتاح الصلاة ﴿ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (الرابع) حين تقوم لأمر ما ولاسيما إذا قمت منتصباً لجاهدة قومك ومعاداتهم والدعاء عليهم (فسبح بحمد ربك) وبدل قيامك للمعاداة وانتصابا الانتقام بقيامك لذكر الله و تسييحه (الخامس) حين تقوم أي بالنهار ، فإن الليل محل السكون والنهار محل الإبتغاء وهو بالقيام أو لى ، وعلى هذا يكون كقوله (ومن الليلفسبحه) إشارة إلى مابقي من الزمان وكذلك (إدبار النجوم) وهو أول الصبح. وقوله تعالى ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْبَارُ النَّجُومُ ﴾

قد تقدم تفسيره و هو كقوله تعالى ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وقد ذكرنا فائدة الاختصاص بهذه الأوقات ومعناه ، ونختم هذه السورة بفائدة وهي أنه تعالى قال ههنا ( وإدبار النجوم ) وقال فى ق ( وإدبار السجود ) ، ويحتمل أن يقال المعنى واحد والمراد من السجود جمع ساجد وللنجوم سجود قال تعالى ( والنجم والشجر يسجدان ) وقيل المراد من النجم نجوم السياء وقيل النجم مالاساق له من النبات قال الله تعالى ( ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأرض ) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة نجم فى اللغة أى إذا فرغت من وظائف الصلاة فقل سبحان الله ، وقد ورد فى الحديث « من قال عقيب الصلاة سبحان الله عشر مرات والله أكبر عشر مرات كتب له ألف حسنة » في كون المعنى فى الموضعين واحداً لأن السجود من الوظائف والمشهور والظاهر أن المراد من ( إدبار النجوم ) وقت الصبح حيث يدبر النجم ويخنى ويذهب ضياؤه بضوء الشمس ، و حينئذ تبين ما ذكرنا من الوجه الخامس فى قوله حين تقوم أن المراد منه النهار لأنه محل القيام ( ومن الليل ) القدر الذي يكون الإنسان في قوله حين تقوم أن المراد منه النهار لأنه محل القيام ( ومن الليل ) القدر الذي يكون الإنسان يقظان فيه (وإدبار النجوم) وقت الصبح فلا يخرج عن التسديح إلا وقت النوم ، وهذا آخر تفسير هذه السورة والله أعلم ، والحد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .

﴿ ســورة النجم ﴾ (ستون وآيتان مكية )

النبالي المالية المنافقة

وَ ٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَى «١»

#### ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ والنجم إذا هوى ﴾ وقبل الشروع فى التفسير نقدم مسائل ثم نتفرغ للتفسير وإن لم تكن منه ﴿ الْأُولَى ﴾ أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظاً ومعنى ، أما اللفظ فلأن ختم والطور بالنجم ، وافتتاح هـذه بالنجم مع واو القسم . وأما المعنى فنقول: الله تعالى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ( ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) بين له أنه جزأه فى أجزاء مكايدة النبي صلى الله عليه وسلم ، بالنجم وبعده فقال ( ماضل صاحبكم وماغوى ) .

(المسألة الثانية) السورة التى تقدمت وافتتاحها بالقسم بالأسماء دون الحروف وهى الصافات والداريات، والطور، وهذه السورة بعدها بالأولى فيها القسم لإثبات الواحدانية كما قال تعالى (إن إله الحكم لواحد) وفى الثانية لوقوع الحشر والجزاء كما قال تعالى (إن عداب ربك لواقيع ماله من دافع) لواقع) وفى الثالثة لدوام العذاب بعد وقوعه كما قال تعالى (إن عذاب ربك لواقيع ماله من دافع) وفى هذه السورة لنبوة النبي صلى الته على وسلم لتسكمل الأصول الثلاثة الوحدانية والحشر والنبوة. وفى هذه السورة لنبوة النبوة الله على الوحدانية ولاعلى النبوة كثيراً، أما على الوحدانية فلأنه أقسم بأمر واحد فى سورة الصافات، وأما على النبوة فلأنه أقسم بأمر واحد فى هذه السورة وبأمرين فى سورة الضحى وأكثر من القسم على الحشر وما يتعلق به فإن قوله تعالى (والليل إذا يغشى) وقوله تعالى (والليل إذا يغشى) وقوله تعالى (والشمس وضحاها) وقوله تعالى (والسماء ذات البروج) إلى غير ذلك كلها فيها

الحشر أو ما يتعلق به ، وذلك لأن دلائل الوحدانية كثيرة كلها عقلية كما قيل : وفى كل شيء له آية تدل على أنه واحد

ودلائل النبوة أيضاً كثيرة وهى المعجزات المشهورة والمتواترة ، وأما الحشر فإمكانه يثبت بالعقل ، وأما وقوعه فلا يمكن إثباته إلابالسمع فأكثرالقسم ليقطع به المكلف ويعتقده اعتقاداً جازماً ، وأ ما التفسير ففيه مسائل :

﴿ الْأُولَى ﴾ الواو للقسم بالنجم أو برب النجم ففيه خلاف قدمناه ، والأظهرأنه قسم بالنجم

يقال ليس للقسم في الأصل حرف أصلا لكن الباء والواواستعملتا فيه لمعني عارض ، وذلك لأن الباه في أصل القسم هي الباء التي للالصاق والاستعانة فكما يقول القائل: استعنت بالله ، يقول أقسمت بالله وكما يقول أقوم بعون الله على العدو ، يقول أقسم بحق الله فالباء فيهما بمعنى كما تقول كتب بالقلم فالباء في الحقيقة ليست للقسم غير أن القسم كثر في الكلام فاستغنى عن ذكره وغيره لم يكمثر فلم يستغن عنه ، وإذا قال القائل بحق زيد فهم منه القسم لأن المراد لو كان هو مثل قوله أدخل زيد أو اذهب محق زيد أو لم يقسم بحق زيد لذكركما ذكر في هذه الأشياء لعدم الاستغناء فلما لم يذكر شي. علم أن الحذف للشهرة والاستغنا. ، وذلك ليس في غير القسم فعلم أن المحذوف فعل القسم ، فكا نه قال أقسم بحق زيد فالباء في الأصل ليس للقسم لكن لما عرض ما ذكرنا من الكثرة والاشتهار قيل الباء للقسم ، ثم إن المتكلم نظر فيه فقال هذا لا يخلو عن التباس فانى إذا قلت بالله توقف السامع فإن سمع بعده فعلا غير القسم كقوله بالله استعنت وبالله قدرت وبالله مشيت وأخذت لا يحمله على القسم و إن لم يسمع حمله على القسم إن لم يتوهم و جود فعل ماذكر ته ولم يسمعه أما إن توهم أنى ذكرت مع قولى بالله شيئاً آخر وما سمَّمه هو أيضاً يتوقف فيه فني الفهم توقف، فإذا أراد المتكلم الحكيم اذهاب ذلك مع الإختصار وترك ما استغنى عنه، وهو فعل القسم أبدل الباء بالتاء. وقال: تالله ، فتكلم بها في كلمة الله لاشتهار كلمة الله والأمن من الالتباس فإن التاء في أوائل الكلمات قد تمكون أصلية ، وقد تكون للخطاب والتأنيث فلوأقسم بحرف التاء بمن اسمه داعي أو راعي أو هادي أو عادي يقول تداعي أو تراعي أو تهادي أو تعادي فيلتبس، وكذلك فيمن اسمه رومان أوتوران إذا قلت ترومان أو تتوران على أنك تقسم بالتاء تلتبس بتاء الخطاب والتأنيث في الاستقبال ، فأبدلوها واواً لا يقال عليه إشكالان ( الأول ) مع الواو لم يؤمن الإلتباس، نقول ولى فتلتبس الواو الأصلية بالتي للقسم لأنا نقول ذلك لم يلزم فيما ذهبنا إليه ، وإنما كان ذلك في الواوحيث يدل وينبي. عن العطف وإن لم يستعمل الواوللفسم ، كيف وذلك في الباء التي هي كالأصل متحقق تقول برام في جمع برمة ، وبهام في جمع بهمة وبغال للبسية الباء الأصلية التي في البغال والبرام بالباء التي تلصقها بقولك مال ورأى فتقول بمــال ، وأما التاء لما استعملت للقسم لزم من ذلك الاستعال الالتباس حيث لم يكن من قبل حرفاً من الادوات كالبا. والواو ( والإشكال الثانى ) لم تركت بما لا التباس فيه كقولك تالرحيم و تالعظيم ؟ نقول ﻠﺎ ﻛﺎﻥﻛﻠﻤﺔ الله تعالى فى غاية الشهرة والظهور استعملت التا. فيها على خلاف الأصل ، بمعنى لم يحز أن يقاس عليها إلا ما يكون فى شهرتها ، وأما غيرها فر بمـا يخنى عند البعض ، فإن من يسمع الرحيم وسمع فى الندرة تر بمعنى قطع ربمـا يقول ترحيم فعل وفاعل أو فعل ومفعول وإن كان ذلك في غايَّة البعد لكن الاستواء في الشهرة في المنقول منه والمنقول إليه لازم ولا مشهور مثل كلمة الله ، علىأنا نقول لم قلتَ إن عند الإمن لاتستعمل ألا ترى أنه نقل عن العرب بربالكمبة `

والذى يؤيد ما ذكرنا أنك تقول أقسم بالله ولاتقُول أقسم تالله لأن التا. فيه مخافة الالتباس عند حذف الفعل من القسم وعند الإتيان به لم يخف ذلك فلم يجز .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اللام في قوله تعالى ( والنجم ) لتعريف العهد في قول ولتعريف الجنسي في قول ، والأول قول من قال ( والنجم ) المراد منه الثريا ، قال قاتلهم :

إن بدا النجم عشيا ابتغي الراعي كسيا

والثانى فيه وجوه (أحدها) النجم هو نجم السهاء التى هى ثابتة فيها للاهتداء وقيل لا بل النجوم المنقضة فيها التى هى رجوم للشياطين (ثانيها) نجوم الأرض وهى من النبات مالا ساق له (ثالثها) نجوم القرآن ولنذكر مناسبة كل وجه ونبين فيه المختار منها. أما على قولنا المراد الثريا فهو أظهر النجوم عند الرائى لأن له علامة لا يلتبس بغيره فى السهاء ويظهر لكل أحد والنبي تالية ميز عن الكل بآيات بينات فأقسم به، ولأن الثريا إذا ظهرت من المشرق بالبكر حان إدراك الثمار، وإذا ظهرت بالعشاء أو اخر الخريف تقل الأمراض والنبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر قل الشمار، وإذا ظهرت بالعشاء أو اخر الخريف تقل الأمراض والنبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر في السهاء للاهتداء في البحوم بها الاهتداء في البراري فأقسم الله بهما لما بينهما من المشابهة في السهاء للاهتداء نقول النبوم من النجوم ، فالنجوم تبعد الشياطين عن أهل السهاء والأنبياء يبعدون الشياطين عن أهل الأرض، وعلى قولنا المراد القرآن الحكيم انك لمن المرسلين على عبدون الشياطين عن أهل الأرض، وعلى قولنا المراد القرآن الحكيم انك لمن المرسلين على عليه وسلم على صدقه وبراءته فهو كقوله تعالى (يس ، والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على عليه وسلم على صدقه وبراءته فهو كقوله تعالى (يس ، والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على القوى الجسمانية وصلاحها والقوة العقلية أولى بالإصلاح، وذلك بالرسل وإيضاح السبل، ومن عذا يظهر أن المختار هو النجوم التي هي في السهاء لأنها أظهر عند السامع وقوله (إذا هوى) أدل عليه ، ثم بعد ذلك القرآن أيضاً فيه ظهور ثم الثريا.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ القول فى ( والنجم )كالقول فى ( والطور ) حيث لم يقل والنجوم ولا الأطوار ، وقال ( والذاريات ، والمرسلات ) وقد تقدم ذكره .

و المسألة الرابعة ﴾ ما الفائدة فى تقييد القسم به بوقت هو به ؟ نقول النجم إذا كان فى وسط السياء يكون بعيداً عن الأرض لا يهتدى به السارى لأنه لا يعلم به المشرق من المغرب و لا الجنوب من الشيال ، فإذا زال تبين بزواله جانب المغرب من المشرق و الجنوب من الشيال كذلك المنبي صلى الله عليه و سلم خفض جناحه للمؤمنين وكان على خلق عظيم كما قال تعالى ( وإنك لعلى خلق عظيم ) وكما قال تعالى (فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفصوا من حولك) فإن قيل الاهتداء بالنجم إذا كان على أفق المغرب فلم يبق ما ذكرت جواباً عن السؤال ، نقول الاهتداء بالنجم وهو ماثل إلى المغرب أكثر لانه بهدى في ما ذكرت جواباً عن السؤال ، نقول الاهتداء بالنجم وهو ماثل إلى المغرب أكثر لانه بهدى في المنافقة المنافق

### مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى «٢» وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوَى «٢»

الطريقين الدنيوى والدينى. أما الدنيوى فلما ذكرنا، وأما الدينى فكا قال الحليل ( لا أحب الآفلين ) وفيه لطيفة، وهي أن الله لما أقسم بالنجم شرفه وعظمه، وكان من المشركين من يعبده فقرن بتعظيمه وصفاً يدل على أنه لم يبلغ درجة العبادة، فإنه هاو آفل.

ثم قال تعالى ﴿ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غُوى ﴾ أكثر المفسرين لم يقرقوا بين الصلال والغي ، والذي قاله بعضهم عند محاولة الفرق: أن الضلال في مقابلة الهدى ، والغي في مقابلة الرشد ، قال تعالى (وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا) وقال تعالى (قد تبين الرشد من الغي) وتحقيق القول فيه أن الصلال أعم استعمالا في الوضع ، تقول ضل بعيرى ورحلي ، ولا تقول غوى ، فالمراد من الضلال أن لا يجد السالك إلى مقصده طريقاً أصلا ، والغواية أن لا يكون له طريق إلى المقصد مستقيم يدلك على هذا أنك تقول للمؤمن الذي ليس على طريق السداد إنه سفيه غير رشيد , ولا تقول إنه ضال ، والضال كالكافر ، والغاوى كالفاسق ، فكا أنه تعالى قال ( ما ضل ) أي ما كفر ، و لا أقل من ذلك فما فسق ، و يؤيد ما ذكرنا قوله تعالى (فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) أو نقول الضلال كالعدم، والغواية كالوجود الفاسد في الدرجة والمرتبة ، وقوله ( صاحبكم ) فيه وجهان (الأول) سيدكم ( والآخر ) مصاحبكم ، يقال صاحب البيت ورب البيت ، ويحتمل أن يكون المراد من قوله ( ماضل ) أي ماجن ، فإن المجنون ضال ، وعلى هذا فهو كقوله تعالى ( ن ، والقلم وما يسطرون ، ما أنت بنعمة ربك بمجنون ، وإن لك لأجراً غير ممنون ) فيكون إشارة إلى أنه ما غوى ، بل هو رشيد مرشد دال على الله بإرشاد آخر ، كما قال تعالى ( قل ما أسألكم عليه من أجر ) وقال ( إن أجرى إلا على الله ) وقوله تعالى ﴿ وَإِنْكُ لَعَلَى خَلَقَ عَظْيَمٍ ﴾ إشارة إلى قوله ههنا ﴿ وَمَا يَنْطَقَ عَنَ الْهُوَى ﴾ فإن هذا خلق عظيم ، ولتبين النرتيب فنقول: قال أو لا ( ما ضل ) أى هو على الطريق ( وما غوى ) أى طريقه الذي هو عليه مستقيم ( وما ينطق عن الهوى ) أى هو راكب متنه آخدسمت المقصود ، وذلك لأن من يسلك طريقاً ليصل إلى مقصده فريما يبق بلا طريق، وريما بحد إليه طريقاً بعيداً فيه متاعب ومهالك، وربما يجد طريقاً واسعاً آمناً، ولكنه يميل يمنة ويسرة فيبعد عنه المقصد، ويتأخرعليه الوصول، فإذا سلك الجادة وركب متنها كان أسرع وصولاً ، ويمـكن أن يقال ( وما ينطق عن الهوى)دليل على أنه ما ضل وما غوى ، تقديره : كيف يضل أو يغوى و هو لا ينطق عن الهوى ، وإنما يضل من يتبع الهوى ، ويدل عليه قوله تعالى ( ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) فإن قبل ما ذكرت من الترتيب الأول على صيغة الماضي في قوله ( ما ضل ) وصيغة المستقبل في ڤوله ( وما ينطق ) في غالة الحسن ، أي ما ضل حين اعتزلكم وما تعبدون في صغره ( وما غوي) حين

### إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ ﴿

اختلى بنفسه ورأى فى منامه (ما رأى) (وما ينطق عن الهوى) الآن حيث أرسل إليكم وجعل رسولا شاهداً عليه كل فلم يكن أولا ضالا ولا غاوياً ، وصار الآن منقذاً من الضلالة ومرشداً وهادياً ، وأما على ما ذكرت أن تقديره كيف يضل وهو لا ينطق عن الهوى فلا توافقه الصيغة ؟ نقول بلى ، وبيانه أن الله تعالى يصون من يريد إرساله فى صغره عن الكفر ، والمعايب القبيحة كالسرقة والزنا واعتياد الكذب ، فقال تعالى (ما ضل) فى صغره ، لأنه لا ينطق عن الهوى ، وأحسن ما يقال فى تفسير (الهوى) أنها المحبة ، لكن من النفس يقال هو يته بمعنى أحببته المحن الحروف التى فى هوى تدل على الدنو والنزول والسقوط ومنه الهاوية ، فالنفس إذا كانت دنيئة ، وتركت المعالى و تعلقت بالسفاسف فقد هوت فاختص الهوى بالنفس الأمارة بالسوء ، ولو قلت أهواه بقلبي لزال ما فيه من السفالة ، لكن الاستعال بعد استبعاد استعال القرآن حيث لم يستعمل الهوى إلا فى المواضع الذي يخالف المحبة ، فانها مستعملة فى موضع المدح ، والذي يدل على ما ذكرنا قوله تعالى ( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ) إلى قوله ( ونهى النفس عن الهوم ) إشارة إلى علو مرتبة النفس عن الهوم )

ثم قال تعالى ﴿ إِن هُو إِلا وَحَى يُوحَى ﴾ بكلمة البيان، وذلك لأنه تعالى لما قال ( وما ينطق عن الهوى )كان قائلا قال: فبهاذا ينطق أعن الدليل أو الاجتهاد؟ فقال لا، وإنما ينطق عن الله بالوحى، وفيه مسائل:

( المسألة الأولى ) (إن) استعملت مكان ما للنفي ، كما استعملت ما للشرط مكان إن ، قال تعالى (ما نفسخ من آية أو نفسها نأت بخير منها) والمشابهة بينهما من حيث اللفظ والمعنى، أما اللفظ فلأن إن من الهمزة والنون ، وما من الميم والآلف ، والآلف كالهمزة والنون كالميم ، أما الأول فبدليل جواز الادغام ووجوبه . وأما المعنى فلأن إن تدل على النفي من وجه ، وعلى الإثبات من وجه ، ولكن دلالتها على النفي أقوى وأبلغ ، لأن الشرط والجزاء في صورة استعمال لفظة إن يجب أن يكون في الحال معدوماً إذا كان المقصود الحيث أو المنع ، تقول إن تحسن فلك الثواب ، وإن تسى ، فلك العذاب ، وإن كان المراد بيان حال القسمين المشكوك فيهما كقولك : إن كان هذا الفص زجاجاً فقيمته نصف ، وإن كان جوهراً فقيمته ألف ، فههنا وجود شى ، منهما غير معلوم و عدم العلم حاصل ، وعدم العلم ههنا كعدم الحصول في الحث والمنع ، فلا بد في صور استعمال إن من عدم ، إما في الأمر ، وإما في العلم ، وإما الوجود الخسر وحد الشرط في بيان الحال ، ولهذا قال النحاة : لا يحسن أن يقال إن احمر البسر آتيك ، فذلك أم سيو جد لا محالة ، وجوزوا استعمال إن فيما لا يوجد أصلا . يقال في قطع الرجاء في ذلك أم سيو جد لا محالة ، وجوزوا استعمال إن فيما لا يوجد أصلا . يقال في قطع الرجاء في ذلك أم سيو جد لا محالة ، وجوزوا استعمال إن فيما لا يوجد أصلا . يقال في قطع الرجاء

إن ابيض القار تغلبنى ، قال الله تعالى ( فإن استقر مكانه فسوف ترانى) ولم يوجد الاستقرار ولا الرؤية ، فعلمأن دلالته على الننى أتم ، فإن مدلوله إلى مدلول ماأقرب فاستعمل أحدهما مكان الآخر هذا هو الظاهر ، وما يقال إن وما ، حرفان نافيان فى الأصل ، فلا حاجة إلى الترادف .

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةَ ﴾ هو ضمير معلوم أو ضمير مذكور ، نقول فيه وجهان (أشهرهما) أنه ضمير معلوم وهو القرآن ، كا نه يقول: ما القرآن إلا وحي ، وهذا على قول من قال النجم ليس المراد منه القرآن، وأما على قول من يقول هو القرآن فهو عائد إلى مذكور ( والوجه الثاني ) أنه عائد إلى مذكورضمناً وهو قول النبي مِلِيِّج وكلامه وذلك لأن قوله تعالى (و ما ينطق عن الهوى) في ضمنه النطق وهو كلام وقول فكا نه تعالى يقول وماكلامه وهو نطقه الا وحي وفيه وجه آخر أبعد وأدق، وهو أن يقال قوله تعالى ( ما ضل صاحبكم ) قد ذكر أن المراد منه في وجه أنه ما جن وما مسه الجن فليس بكاهن ، وقوله ( وما غوى ) أي ليس بينه و بين الغواية تعلق ، فليس بشاعر ، (فإن الشعراء يتبعهم الغاوون) ، وحينئذ يكون قوله . (وما ينطقءن الهوى) ردا عليهم حيثقالوا قوله ( قول كاهن )وقالوا قوله ( قول شاعر ) فقال ما ( قوله ) ( إلا وحي ) وليس بقول ( كاهن) ولا (شاعر)كما قال تعالى (وما هو بقول شاعر قليلا ما نؤمنون ، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون) ﴿ الْمُسَالَةُ الثَّالَثَةُ ﴾ الوحي اسم أو مصدر ، نقول يحتمل الوجهين ، فإن الوحي اسم معنــاه الكتاب ومصدر وله معان منهـا الإرسال والإلهـام ، والـكتابة والـكلام والإشارة والإنهام ، فإن قلنا هو ضمير القرآن، فالوحي اسم معناه الكتاب كأنه يقول، ما القرآن إلا كتاب ويوحي بمعنى يرسل ، ويحتمل على هذا أيضا أن يقال هو مصدر ، أي ما القرآن إلا إرسال وإلهام ، بمعنى المفعول أي مرسل. وإن قلنا المراد من قوله (إن هو) قوله وكلامه فالوحي حينتُذ هو الإلهام ملهم من الله ، أو مرسل وفيه مباحث:

﴿ البحث الأول ﴾ الظاهر خلاف ما هو المشهور عند بعض المفسرين وهو أن النبي عليه الله عن وحى ، ولا حجة لمن توهم هذا في الآية ، لأن قوله تعالى (إن هو إلا وحى ماكان ينطق إلا عن وحى ) إن كان ضمير القرآن فظاهر وإن كان ضميراً عائداً إلى قوله فالمراد من قوله هو القول يوحى ) إن كان ضمير القرآن فظاهر وإن كان ضميراً عائداً إلى قوله فالمراد من قوله هو القول الذي كانوا يقولون فيه إنه قول شاعر ، ورد الله عليهم فقال (ولا بقول شاعر ) وذلك القول هو القرآن وإن قلنا بما قالوا به فينبغي أن يفسر الوحى بالإلهام .

﴿ البحث الثانى ﴾ هـدا يدل على أنه وَ الله الله على أنه وَ الله الله الله الظاهر ، فإنه فى الحروب الجتهد و حرم ما قال الله لم يحرم وأذن لمن قال تعالى (عفا الله عنك لم أذنت لهم) ، نقول على ما ثبت لاتدل الآبة علمه .

﴿ البحث اثنالث ﴾ يوحى يحتمل أن يكون من وحى يوحى ويحتمل أن يكون من أوحى يوحى ، تقول عدم بعدم ، وأعدم يعدم وكذلك علم يعلم وأعلم يعلم فنقول يوحى من أوحى لا من وحى ، وإن كان وحى وأوحى كلاهماجاء بمعنى ولكن الله فى القرآن عند ذكر المصدر لم يذكر

الإيحاء الذي هو مصدر أوحي ، وعند ذكر الفعل لم يذكر وحي ، الذي مصدره وحي ، بل قال عند ذكر المصدر الوحي . وقال عند ذكر الفعل ( أوحى ) وكذلك القول في أحب وحب فإن حب وأحب بمعنى واحد، والله تعالى عند ذكر المصدر لم يذكر في القرآن الإحباب، وذكر الحب قال (أو أشد حباً ) وعند الفعل لم يقل حبه الله بل قال ( يحبهم ويحبونه ) ، وقال ( أيحب أحدكم ) وقال ( لن تنالوا البرحتي تنفقوا بما تحبون ) إلى غير ذلك وفيه سر من علم الصرف وهو أن المصدر والفعل الماضي الثلاثي فهما خلاف قال بعض علما. الصرف المصدر مشتق من الفعل الماضي، والماضي هو الأصل، والدُّليل عليه وجهان، لفظي ومعنوي، أما اللفظي فانهم يقولون مصدر فعل يفعل إذا كان متعدياً فعلا بسكون العين ، وإذا كان لازماً فعول في الأكثر ، ولا يقولون الفعل الماضي من فعول فعل ، وهـذا دليل ما ذكرنا وأما المعنوي فلأن ما يوجد من الأمور لا يوجد إلا وهو خاص و في ضمنه العام مثاله الإنسان الذي يوجد و يتحقق يكون زيداً أو عمراً أو غيرهما، ويكمون في ضمنه أنه هندي أو تركي وفي ضمن ذلك أنه حيوان وناطق، ولا يوجد أو لا إنسان ثم يصير تركيا، ثم يصير زيداً، أو عمراً، إذا علمت هذا فالفعل الذي يتحقق لا ينفك من أن يكون ماضياً أو مستقبلاً و في ضمنه أنه فعل مع قطع النظر عن مضيه واستقباله مثاله الضرب إذا وجد فأما أن يكون قد مضى أو بعد لم يمض ، والأول ماض والثاني حاضر أو مستقبل ، ولا يوجد الضرب من حيث أنه ضرب خالياً عن المضى و الحضور و الاستقبال ، غير أن العاقل يدرك من فعلوهو يفعل الآن وسيفعل غداً أمراً مشتركاً فيسميه فعلا ، وكذلك يدرك في ضرب وهو يضرب الآن وسيضرب غداً أمراً مشتركا فيســـميه ضرباً ، فضرب يوجد أولا ويستخرج منه الضرب، والألفاظ، وضعت لأمور تتحقق فيها فيعبر بهـا عنها والأمور المشتركة لا تتحقق إلا في ضمن أشياء أخر ، فالوضع أو لا لما يوجد منه لا يدرك منه قبل الضرب ،وهذا ما يمكن أن يقال لمن يقول الماضي أصـل ، والمصدر مأخوذ منه . وأما الذي يقول المصدر أصل والماضي مأخوذ منه فله دلائل منها أن الإسم أصل والفعلمتفرع . والمصدر اسم ، ولأن المصدر معرب والماضي مبني، والإعراب قبل البناء ولان قال وقال، وراع وراع، إذا أردنا الفرق بينهما نرد أبنيتهما إلى المصدر فنقول قال الألف منقلبة من واو , بدليل القول ، وقال ألفه منقلبة من يا. بدليل القيل وكذلك الروع والربع، وأما المعقول فلأن الألفاظ وضعت للأمور التي في الأذهان، والعـمام قبل الخاص في الذهن، فإن الموجود إذا أدرك معناه يقول، المدرك هـذا الموجود جوهر أو عرض فإذا أدرك أنه جوهر يقول إن جسم أو غير جسم عند من يجعل الجسم جوهراً وهو الأصح الأظهر ، ثم إذا أدرك كونه جسما يقولهو نام وكذلك الأمر إلى أن ينتهي إلى أخص الأشياء إن أمكن الانتهاء إليه بالتقسيم ،فالوضع الأول الفعل وهو المصدر من غير زيادة . ثم إذا أنضم إليه زمان تقول ، ضرب أوسيضرب فالمصدر قبل الماضي ، وهذا هو الأصح إذا علمت هذا فنقول ، على مذهب من يقول المصدر في الثلاثي من الماضي فالحب وأحب كلاهما في درجة

#### عَلَمَهُ شَديدُ القوى «٥»

واحدة لأن كليهما من حب يحب والمصدر من الثلاثي قبل مصدر المنشعبة بمرتبة وعلى مذهب من يقول الماضي في الثلاثي مأخوذ من المصدر فالمصدر الثلاثي قبل المصدر في المنشعبة بمرتبتين فاستعمل مصدر الثلاثي لأنه قبل مصدر المنشعبة ، وأما الفعل في أحب وأوحى فلا نالالف فيهما تفيد فائدة لا يفيدها الثلاثي المجرد لأن أحب ادخل في التعدية وأبعد عن توهم المزوم فاستعمله . (إن هو إلا وحي) أبلغ من قول القائل هو وحي ، وفيه فائدة غير المبالغة وهي أنهم كانوا يقولون هو قول كاهن ، هو قول شاعر فأراد نني قولهم، وذلك يحصل بصيغة النني فقال ما هو كايقولون وزادفقال بل هو وحي، وفيه زيادة فائدة أخرى وهو قوله (يوحي) وذلك كقوله تعالى (ولا طائر يطير بجناحيه) وفيه تحقيق الحقيقة فان الفرس الشديد العدو ربما يقال هو طائر فاذا قال يطير بجناحيه يزيل جواز المجاز كذلك يقول بعض من لا يحترز في الكلام ويبالغ في المبالغة كلام فلان وحي كما يقول شعره سحر وكما يقول قوله معجزة فاذا قال يوحي يزول ذلك

ثم قال تعالى ﴿ علمه شديد القوى ﴾ وفيه وجهان أشهر هما عند المفسرين أن الضمير في علمه عائداً إلى الوحي أي الوحي علمه شديد القوى والوحي إنكان هوالـكتاب فظاهر وإنكان الإلهام فهو كقوله تعالى ( نزل به الروح الأمين ) والاولى أن يقال الضمير عائد إلى محمد صلى الله.عليه وسلم تقديره علم محمداً شديد الةوى جبريل وحينثذ يكون عائداً إلى صاحبكم، تقديره علم صاحبكم وشديد القوى هو جبريل أي قواه العلمية والعملية كلها شديدة فيعلم ويعمل، وقوله (شديد القوى ) فيه فوائد ( الأولى ) أن مدح المعلم مدح المتعلم فلو قال علمه جبريل ولم يصفه ماكان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم به فضيلة ظاهرة ( الثانية ) هي أن فيه رداً عليهم حيث قالواأساطير الأولين سمعها وقت سفره إلى الشام، فقال لم يعلمه أحد من الناس بل معلمه شديد القوى، والإنسان خلق ضعيفاً وما أوتى من العلم إلا قليلا ( الثالثة ) فيه و ثوق بقول جبريل عليه السلام فقوله تعالى (شديد القوى) جمع مايوجب الو ثوق لأن قوة الإدراك شرط الو ثوق بقول القائل لأنا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل إلينا عن بعض الأكابر مسألة مشكلة لانثق بقوله ونقول هو مافهم ما قال ، وكذلك قوة الحفظ حتى لانقول أدركها لكن نسمها وكذلك قوة الأمامة حتى لانقول حرفها وغيرها فقال ( شديد القوى ) ليجمع هذه الشرائط فيصير كقوله تعالى ( ذي قوة عند ذي العرش مكين ) إلى أن قال أمين ( الرابعة ) فيه تسلية الني صلى الله عليه وسلم وهي من حيث إن الله تمانى لم يكن مختصاً بمكان فنسبته إلى جبريل كنسبته إلى محمد صلى الله عليه وسلم فاذا علم بو اسطته يكون نقصاً عن درجته فقال ليس كذلك لأنه شديد القوى يثبت لمكالمتناوأنت

### رُو مَرَّةَ فَاسْتُوى «٦» وَهُو بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى «٧»

بعد مااستویت فتکون کموسی حیث خر فکا نه تعالی قد علمه بواسطة ثم علمه من غیر واسطة كما قال تعالى ( وعلمك ما لم تـكن تعلم ) وقال صلى الله عليه و سلم ﴿ أَدْبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدَيْنِي ﴾ ثم قال تعالى ﴿ ذُو مَرَةَ فَاسْتُوى ﴾ وفي قوله تعالى ( ذُو مَرَةً ) وجوه ( أحدها ) ذو قوة (ثانها) ذو كمال في العقل والدين جميعاً (ثالثها) ذو منظر وهيمة عظيمة (رابعها) ذو خلق حسن، فإن قيل على قولنا المراد ذو قوة قد تقدم بيان كونه ذا قوى في قرله (شديد القوى) فكمف نقول قواه شديدة وله قوة كنقول ذلك لا محسن إن جاء وصفاً بعد وصف ، وأما إن جاء بدلا لايجوز كانه قال: علمه ذو قوة وترك شديد القوى فليس وصفاً له. وتقدره: ذو قوة عظيمة أو كاملة و هو حينئذ كـقوله تمالى ( إنه لقول رسول كريم، ذو قوة عند ذى العرش مكين ) فكا أنه قال: علمه ذو قوة فاستوى ، والوجه الآخر في الجواب هو أن أفراد قوة بالذكر ربمــا يكون لبيان أن قواه المشهورة شديدة وله قوة أخرى خصه الله مها يقال فلان كشير المال وله مال لايعرفه أحد أي أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن، على أنا نقول المراد ذو شدة و تقديره علمه من قواه شديدة وفي ذاته أيضاً شدة ، فإن الإنسان ريما تكون قواه شديدة وفي جسمه صغر وحقارة و رخاوة ، وفيه لطيفة وهي أنه تعالى أراد بقوله ( شديد القوى ) قوته في العلم . ثم قال تعالى ( ذو مرة ) أي شدة في جسمه فقدم العلمية على الجسمية كما قال تعالى ( وزاده بسطة فى العلم والجسم ) وفى قوله ( فاستوى ) وجهان المشهور أن المراد جبريل أى فاستوى

جبريل في خلقه .

ثم قال تعالى ﴿ وَهُو بِالْأَفَقِ الْأَعْلَى ﴾ والمشهور أن هُو ضمير جبريل وتقديره استوى كما خلقه الله تعالى بالأفق الشرق فسد المشرق لعظمته ، والظاهر أن المراد محمد مِرْلِيَّةٍ معناه استوى عكان وهو بالمكان العالى رتبة ومنزلة في رفعة القدر لا حقيقة في الحصول في المكان، فان قيل كيف بجوز هذا والله تعالى يقول ( ولقد رآه بالأفق المبين ) إشارة إلى أنه رآى جبريل بالأوتي المبين؟ نقول وفي ذلك الموضع أيضاً نقول كما قلنا ههنا إنه صلى الله عليه وسلم رآى جبريل وهو بالأفق المبين يقول القائل رأيت الهلال فيقال له أن رأيته فيقول فوق السطح أي أنالرائي فوق السطح لاالمرئى ، والمبين هو الفارق من أبان أى فرق ، أى هو بالأفق الفارق بين درجة الإنسان ومنزلة الملك فانه صلى الله عليه وسلم انتهى وبلغ الغاية وصار نبيآ كما صار بعض الانبياء نبيآ يأتيه الوحي في نومه وعلى هيئته وهو واصل إلى الأفق الأعلى والأفق الفارق بين المنزلتين ، فان قيل مابعده يدل على خلاف ما تذهب إليه ، فان قوله ( ثم دنا فتدلى ) إلى غير ذلك ، وقوله تعالى (ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهي ) كل ذلك يدل على خلاف ماذكرته ؟نقول سنبين موافقته لما

#### ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى «٨» فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى «٩»

ذكرنا إن شاء الله تعالى فى مواضعه عند ذكر تفسيره ، فان قيل الأحاديث تدل على خلاف ماذكر ته حيث ورد فى الأخبار أن جبريل صلى الله عليه وسلم أرى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على صورته فسد المشرق ، فنقول نحن ما قلنا إنه لم يكن وليس فى الحديث أن الله تعالى أراد بهذه الآية تلك الحكاية حتى يلزم مخالفة الحديث ،وإنما نقول أن جبريل أرى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مرتين وبسط جناحيه وقد ستر الجانب الشرقى وسده ،لكن الآية لم ترد لبيان ذلك .

ثم قال تعالى ﴿ ثم دنا فتدلى ﴾ وفيه و جوه مشهورة (أحدها) أن جبريل دنا من الذي صلى الله عليه وسلم أى بعد مامد جناحه وهو بالأفق عاد إلى الصورة الى كان يعتاد المنزول علمها و قرب من الذي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فني (تدلى) ثلاثة و جوه (أحدها) فيه تقديم و تأخير تقديره ثم تدلى من الأفق الأعلى فدنا من الذي يَزِلِيَّهِ (الثالى) الدنو والتدلى بمهنى واحدكا نه قال دنافقرب (الثالث) دنا أى قصد القرب من محمد ويُلِيَّهِ وتحرك عن المكان الذى كان فيه فتدلى فنزل الى الذي يَزِلِيَّهُ دنا من الوجه الأخير فى قوله (وهو بالأفق الأعلى) أن محمداً يَزِلِيَّهُ دنا من الحلام على الله في الأفق الأعلى) أن محمداً الرفيق من الحلق والأمة ولان لهم وصاركواحد منهم (فتدلى) أى فتدلى إليهم بالقول اللين والدعاء الرفيق فقال (أنابشر مثلكم يوحى إلى) وعلى هذا فني الكلام كالان كائه تعالى قال إلاوحي بوحى جبريل على محمد، فاستوى محمد وكمل فدنا من الحلق بعدعلوه و تدلى إليهم و بلغ الرسالة (الثالث) وهو ضعيف سخيف، وهو أن المراد منه هو ربه تعالى وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان، اللهم إلا أن يريد سخيف، وهو أن المراد منه هو ربه تعالى وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان، اللهم إلا أن يريد تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا، ومن مشى إلى أتيته هرولة ي إشارة إلى المعنى المجازى، وههنا لما بين أن الني صلى الله عليه وسلم استوى وعلا فى تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا ، ومن مشى إلى أتيته المنزلة العقلية لا فى المكان الحسى، قال وقرب الله منه تحقيقاً لما فى قوله « من تقرب إلى ذراعا "قرب إليه باعا » .

ثم قال تعالى ﴿ فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ أى بين جبرائيل ومحمد عليهما السلام مقدار قوسين أو أقل، ورد هذا على استعال العرب وعادتهم، فإن الآميرين منهم أو الكبيرين إذا اصطلحا وتعاهدا خرجا بقوسيهما ووتركل واحد منهما طرف قوسه بطرف قوس صاحبه ومن دونهما من الرعية يكون كفه بكفه فينهيان باعيهما، ولذلك تسمى مسايعة، وعلى هذا ففيه لطيفة وهي أن قوله (قاب قوسين) على جعل كونهما كبيرين، وقوله (أو أدنى) لفضل أحدهما على الآخر، فإن الآمير إذا بايعه الرعية لا يكون مع المبايع قوس فيصافحه الآمير فكا نه تعالى أخبر أنهما كا ميرين فكان بينهما مقدار قوسين أوكان جبرائيل عليه السلام سفيراً بين الله تعالى أنهما كا ميرين فكان بينهما مقدار قوسين أوكان جبرائيل عليه السلام سفيراً بين الله تعالى

ومحمد صلى الله عليه وسلم فكان كالتبع نحمد صلى الله عليه وسلم فصار كالمبايع الذى يمــد الباع لا القوس، هذا على قول مر. يفضل النبي بالله على جبراتيل عليه السلام وهو مذهب أهل السنة إلا قليلا منهم إذ كان جبرائيل رسولا من الله واجب التعظيم والإتباع فصار الني صلى الله عليه وسلم عنده كالتبع له على قول من يفضل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه وجه آخر على ما ذكرنا ، وهو أن يكون القوس عبارة عن بعد من قاس يقوس ، وعلى هذا فنقول ذلك البعد هو البعد النوعي الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه على كل حال كان بشراً ، وجبريل على كل حال كان مذكما ، فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن زال.عن الصفات التي تخالف صفات الملك من الشهوة والغضب والجهل والجوي لكن بشريته كانت باقية ، وكذلك جبريل وإن ترك الكمال واللطف الذي يمنع الرؤية والاحتجاب، لكن لم يخرج عن كونه ملكا فلم يبق بينهما إلا اختلاف حقيقتهما ، وأما سائر الصفات الممكنة الزوال فزالت عنهما فارتفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأفق الأعلى من البشرية وتدلى جبريل عليه السلام حتى بلغ الأفق الأدنى من الملكية فتقارباً ولم يبق بينهما إلا حقيقتهما ، وعلى هذا ففي فاعل أوحى الأول وجهان ( أحدهما )أن الله تعالى أو حي ، وعلى هذا فني عبده وجهان ( أحدهما ) أنه جبريل عليه السلام ومعناه أوحى الله إلى جبريل، وعلى هذا فني فاعل أوحى الأخير وجهان (أحدهما) الله تعالى أيضاً ، والمعنى حينتذ أوحى الله تعالى إلى جبريل عليه السلام الذي أوحاه إليه تفخما وتعظيما للموحى ( ثانيهما ) فاعل أوحى ثانياً جبريل ، والمعنى أوحى الله إلى جبريل ما أوحى جبريل إلى كل رسول ، وفيه بيان أن جبرائيل أمين لم يخن فى شيء بمـا أوحي إليه ، وهذا كقوله تعالى ( نزل به الروح الأمين ) وقوله ( مطاع ثم أمين ) ( الوجه الثانى ) فى عبده على قولنا الموحى هو الله أنه محمد صلى الله عليه وسلم معناه أو حى الله إلى محمد ماأو حى إليه للتفخيم والتعظيم ، وهذا على ماذكرنا من التفسير ورد على ترتيب في غايه الحسن، وذلك لأن محمداً صلى الله عليه وسلم في الأول حصل في الآفق الاعلى من مراتب الإنسان وهو النبوة ثم دنا من جبريل وهو في مرتبة النبوة فصار رسولا فاستوى وتكامل ودنا من الأمة باللطف وتدلى إليهم بالقول الرفيق وجعل يتردد مرارآ بين أمته وربه ، فأو حي الله إليه من غير واسطة جبريل ما أو حي (والوجه الثاني) في فاعل أو حي أولا هو أنه جبريل أوحى إلى عبده أى إلى عبد الله والله معلوم وإن لم يكن مذكوراً وفى قوله تعالى ( ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلا. إيا كم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن ) ما يوجب القطع بعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على الني صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا ففاعل أوحى ثانياً يحتمل وجبين (أحدهما) أنه جبريل أى أوحى جبريل إلى عبد الله ما أو حاه جبربل للتفخيم ( وثانيهما ) أن يكون هو الله تعالى أى أو حي جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أو حي الله إليه وفى الذى أو حي وجوه (أو لها) الذي أو حي الصلاة

### فَأُوْحَى إِلَى عَبْده مَا أَوْحَى «١٠» مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى «١١»

(ثانيما) أن أحداً من الانبياء لا يدخل الجنة قبلك وأمة من الامم لا تدخل الجنة قبل أمتك (ثالثها) أن ما للعموم والمرادكل ما جاء به جبريل ، وهذا على قولنا بأن المراد جبريل صحيح، والوجهان المتقدمان على قولنا المراد محمد عليه الصلاة والسلام أظهر، وفيه وجه غريب من حيث العربية مشهور مساه عندالاصوليين، ولنبين ذلك في معرض الجواب عن سؤال، وهو أن يقال بم عرف محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل ملك من عند الله وليس أحداً من الجن، والذي يقال أن خديجة كشفت رأسها امتحاناً في غاية الضعف إن أدعى ذلك القائل أن المعرفة حصلت بأمثال ذلك، وهذا إن أراد القصة والحكاية، وإن خديجة فعلت هذا لأن فعل خديجة غير منكر وإنمها المنكردعوى حصول المعرفة بفعلها وأمثالها، وذلك لأن الشيطان ربما تسترعند كشف وأسها أصلا فكان يشتبه بالملائكة فيحصل اللبس والإبهام ؟ والجواب الصحيح من وجهين وأحمين أن الله أظهر على يد جبريل معجزة عرفه الذي صلى الله عليه وسلم بها كما أظهر على يد محمد معجزات عرفناه بها (وثانيهما) أن الله تعالى خلق في محمد صلى الله عليه وسلم علماً ضرورياً بأن جبريل من عند الله ملك لا جنى ولا شيطان كما أن الله تعالى خلق في حجد صلى الله عليه وسلم علماً ضرورياً بأن جبريل من عند الله ملك لا جنى ولا شيطان كما أن الله تعالى خلق في جبريل علماً ضرورياً بأن المتلم معه هو الله تعالى وأن المرسل له ربه لا غيره ، إذا علم الجوابان فنقول:

قوله تعالى ﴿ فأوحى إلى عبده ماأوحى ﴾ فيه وجهان (أحدهما) أوحى إلى محمد مراقية ماأوحاه إلى جبريل أى كلمه الله أنه وحى أو خلق فيه علماً ضرورياً (ثانيهما) أوحى إلى جبريل ما أوحى إلى محمد دليله الذى به يعرف أنه وحى ، فعلى هذا يمكن أن يقال مامصدرية تقديره فأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم الإيحاء أى العلم بالإيحاء ، ليفرق بين الملك والجن .

ثم قال تعالى ﴿ مَا كَذَبِ الْفُؤَادِ مَا رَآى ﴾ وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) الفؤاد فؤاد من؟ نقول المشهور أنه فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم معناه أنه ما كذب فؤاده واللام لتعريف ما علم حاله لسبق ذكر محمد عليه الصلاة والسلام في توله (إلى عبده) وفي قوله (وهو بالأفق الأعلى) وقوله تعالى (ماضل صاحبكم) ويحتمل أن يقال (ماكذب الفؤاد) أي جنس الفؤاد لأن المكذب هو الوهم والخيال يقول كيف يرى الله أو كيف يرى جبريل مع أنه ألطف من الهوى والهواء لايرى، وكذلك يقول الوهم والخيال إن رآى ربه رآى في جهة ومكان وعلى هيئة والكل ينافي كون المرئى إلها، ولورأى جبريل عليه السلام مع أنه صارعلى صورة دحية أو غيره فقد انقلبت حقيقته ولو جاز ذلك لار تفع الأمان عن المرئيات، فنقول رؤية الله تعالى ورؤية جبريل عليه السلام على ما رآه محمد عليه الصلاة والسلام جائزة عند من له قلب فالفؤاد لا ينكر ذلك، وإن كانت النفس المتوهمة والمتخيلة تنكره.

(المسألة الثانية ) ما معنى (ما كذب) ؟ نقول فيه وجوه: (الوجه الأول) ما قاله الزمخشرى وهو أن قلبه لم يكذب وما قال إن ما رآه بصرك ليس بصحيح، ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذباً فيها قاله وهو قريب بما قاله المبردحيث قال: معناه صدق الفؤاد، فيهارأى، [رأى] شيئاً فصدق فيه. (الثانى) قرى. (ما كذب الفؤاد) بالتشديد و معناه ما قال إن المرقى خيال لاحقيقة له (الثالث) هو أن هذا مقرر لما ذكرنا من أن محمداً صلى الله عليه وسلم، لما رأى جبريل عليه السلام خلق الله علما ضرورياً علم أنه ليس بخيال وليس هو على ماذكرنا قصد الحق، و تقديره ماجوزان يكون كاذباً ونني الوقوع وإرادة نني الجوازكثير قال الله تعالى (لا يخفى على الله منهم شيء) وقال (لا تدركه الأبصار) وقال (وماربك بغافل) والكل لذفي الجواز بخلاف قوله تعالى (لا نضيع أجر المحسنين) ولا نضيع أجر من أحسن عملا)، (ولا يغفر أن يشرك به) فإنه لنفي الوقوع.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الرائى فى قوله (ما رأى ) هو الفؤاد أوالبصر أوغيرهما ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) الفؤاد كا نه تعالى قال ( ما كذب الفؤاد ) ما رآه الفؤاد أى لم يقل إنه جنى أوشيطان بل تيقن أن ما رآه بفؤاده صدق صحيح ( الثانى ) البصرأى ( ما كذب الفؤاد ) مارآه البصر ، ولم يقل إن ما رآه البصر خيال ( الثالث ) ما كذب الفؤاد ما رأى محمد عليه الصلاة والسلام ، وهذا على قولنا الفؤاد للجنس ظاهر أى القلوب تشهد بصحة ما رآه محمد صلى الله عليه وسلم [من الرؤيا] و إن كانت ، الأوهام لا تعترف بها .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ما المرئى فى قوله (ما رأى) ؟نقول على الاختلاف السابق و الذى يحتمل الكلام وجوه ثلاثة: ( الأول ) الرب تعالى ( والثانى ) جبريل عليه السلام ( والثالث ) الآيات العجيبة الإلهية، فإن قيل كيف تمكن رؤيه الله تعالى بحيث لا يقدح فيه ولا يلزم منه كونه جسما فى العجيبة الإلهية، فإن العاقل إذا تأمل و تفكر فى رجل موجود فى مكان ، وقال هذا مرئى الله تعالى براه الله ، و [إذا] تفكر فى أمر لا يوجد أصلا وقال هذا مرئى الله تعالى براه الله تعالى . يحد بينهما فرقا وعقله يصحح المكلام الأول و يكذب الكلام الثانى ، فذلك ليس بمعنى كو نه معلو مآلانه لوقال الموجود معلوم الله والمعدوم معلوم الله لم وجد فى كلامه خللا و استبعاداً فالله راء بمعنى كو نه عالماً ، ثم معلوم الله يكون رائياً و لا يصير مقابلاللمرئى ، و لا يحصل فى جهة ولا يكون مقابلا له ، و إنما يصحب عذا أنك على الوهم ذلك من حيث إنه لم ير شيئاً إلا فى جهة فيقول إن ذلك و اجب ، و بما يصحب هذا أنك ترى فى الماء قراً وفى الحقيقة ما رأيت القمر حالة نظرك إلى الماء ذلك الشعاع إلى السهاء فرأيت القمر فى الماء ، لأن الشعاع إلى السهاء ، لكن القمر فى الماء ، لأن الشعاع الى المرئى فى مقابلة الحدقة و لا مقابل للحدقة إلا بالتوجه إليه ، قال إنى أل المرئى و في مقابلة الحدقة و لا مقابل للحدقة إلا بالتوجه إليه ، قال إنى أرى القمر فى الماء ، فالوهم يغلب العقل فى العالم لكون الأمور العاجلة أكثرها وهمية على هذا أنه يرى القمر فى الماء ، فالم م يغلب العقل فى العالم لكون الأمور العاجلة أكثرها وهمية

أَفْتَهَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ﴿١٢ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴿١٣ عَنْدَ سَدْرَة

المنتهى (١٤)

حسية ، وفى الآخرة تزول الأوهام و تنجلى الأفهام فترى الأشياء لوجودها لا لتحيزها ، واعلم أن من ينكرجواز رؤية الله تعالى ، يلزمه أن ينكر جواز رؤية جبريل عليه السلام ، وفيه إنكار الرسالة وهو كفر ، وفيه ما يكاد أن يكون كفراً ، وذلك لأن من شك فى رؤية الله تعالى يقول لو كان الله تعالى جائز الرؤية لكان واجب الرؤية لأن حواسنا سليمة ، والله تعالى ليس من وراء حجاب ولا هو فى غاية البعد عنا لعدم كونه فى جهة و لا مكان فلو جاز أن يرى ولا نراه ، للزم القد حفى الحسوسات المشاهدات ، إذ يجوز حينئذ أن يكون عندنا جبل ولا نراه ، فيقال لذلك القائل قد صح أن جبريل عليه السلام كان ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعنده غيره وهو يراه ولو وجب ما يجوز لرآه كل أحد، فان قبل إن هناك حجاباً نقول و جب أن يرى هناك حجاباً فإن الحجاب لا يحجب إذا كان مرئياً على مذهبم ، ثم إن النصوص وردت أن محداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤ اده فى بصره ، وكيف لا ، وعلى مذهب أهل السنة المؤية بالإرادة لا بقدرة العبد ، فاذا حصل الله تعالى العلم بالشى من طريق البصر كان رؤية ، و إن حصله من طريق القب كان معرفة . والله قادر على أن يحصل العلم بخلق مدرك للمعلوم فى البصر كا قدر على أن يحصله بخاق مدرك للمعلوم فى البصر كا قدر على أن يحصله بخاق مدرك فى القلب ، والمسألة عنته فيها بين الصحابة فى الوقوع واختلاف قدر على أن يحصله غلق مدرك للمعلوم فى البصر كالوقوع عمل الوقوع عمل نفر فرة فى الأصول فلا نطولها .

ثم قال تعلى ﴿ أفتمارونه على ما يرى ﴾ أى كيف تجادلونه وتوردون شكوكم عليه مع أنه رأى مارأى عين اليقين؟ ولاشك بعد الرؤية فهو جازم متيقن وأنتم تقولون أصابه الجن ويمكن أن يقال هو مؤكد للمعنى الذى تقدم ، وذلك لآن من تيقن شيئاً قد يكون بحيث لا يزول عن نفسه تشكك .

وأكده بقوله تعالى ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ﴾ وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لمارآه و هو على بسيط الأرض كان يحتمل أن يقال إنه من الجن احتمالا فى غاية البعد ، لما بينا أنه يحمل له العلم الضرورى بأنه ملك مرسل والاحتمال البعيد لا يقدح فى الجزم والية ين ، ألا ترى أنا إذا نمنا بالليل وانتبهنا بالنهار نجزم بأن البحاروقت نومنا ما نشفت ولا غارت ، والجبال ما عدمت ولا سارت ، مع احتمال ذلك فإن الله قادر على ذلك وقت نومنا ، و يعيدها إلى ما كانت عليه فى يومنا ، فلما رآه عند سدرة المنتهى و هو فوق السماء السادسة لم يحتمل أن يكون هناك جن ولا إنس ، فنني ذلك الاحتمال أيضاً فقال تعالى ( أفتمارونه على ما يرى ) رأى العين ، وكيف و هو

قد رآه في السما. فماذا تقدرون أن تقولوا فيه وفيه مسائل :

(المسألة الأولى ) الواو يحتمل أن تكون عاطفة ، ويحتمل أن تكون للحال على مابينا، أى كيف تجادلونه فيما رآه ، على وجه لا يشك فيه ؟ ومع ذلك لا يحتمل إبراد الشكوك عليه ، فإن كثيراً ما يشك المعتقد لشيء فيه ، ولكن ترد عليه الشكوك ولا يمكنه الجواب عنها ، ولا تثريب مع ذلك في أن الإمركا ذكرنا من المشاال ، لأنا لانشك في أن البحار ماصارت ذهباً والجبال ما صارت عهناً ، وإذا أورد علينا مورد شكا ، وقال وقت نومك يحتمل أن الله تعالى قلبها شمأعادها لا يمكننا الجواب عنه مع أنا لا نشك في استمرارها على ما هي عليه ، لا يقال اللام تنافي كون الواو للحال ، فإن المستعمل يقال أفتارونه . وقد رآى من غير لام ، لأنا نقول الواو التي للحال تدخل على جملة والجلة تتركب من مبتدأ وخبر ، أو من فعل وفاعل ، وكلاهما يجوز فيه اللام .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله نزلة فعلة من البزول فهي كجلسة من الجلوس ، فلا بد من نزول ، فذلك النزول لمنكان؟ نقول فيه وجوه، وهي مرتبة على أن الضمير في رآه عائد إلى من وفيه قولان ( الأول ) عائد إلى الله تعـالى أى رأى الله نزلة أخرى . وهذا على قول من قال (ما رأى) فى قوله ( مَا كَذَبِ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ) هُو الله تعالى ، وقد قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه مرتين ، وعلى هذا فالنزلة تحتمل وجهين (أحدهما )أنها لله ، وعلى هذا فوجهان (أحدهما ) قول من يجوز على الله تعالى الحركة والانتقال وهو باطل (وثانيهما) النزول بالقرب المعنوى لا الحسى ، فإن الله تعمالي قد يقرب بالرحمة والفضل من عبده ولا يراه العبد، ولهذا قال موسى عليه السلام ( رب أرني ) أي أزل بعض حجب العظمة والجلال ، وادن من العبد بالرحمة والإفضال لأراك (والوجه الشاني) أن محمداً عِلَيْ رأى الله نزلة أخرى، وحينشذ يحتمل ذلك وجهين ( أحدهما ) أنالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على متن الهوى ومركب النفس. ولهذا يقال لمن ركب متن هواه إنه علافي الأرض واستكبر ، قال تعالى ( علا في الأرض) ، ( ثانيهما ) أن المراد من النزلة ضدها، وهي العرجة كأنه قال رآه عرجة أخرى . وإنما اختار النزلة ، لأن العرجة التي في الآخرة لا نولة لها فقال نزلة ليعلم أنها من الذي كان في الدنيا (والقول الثاني) أنه عائد إلى جبريل عليه السلام أي رأى جبريل نزلة أخرى والنزلة حينتذ يحتمل أن تكون لمحمدصلي الله عليه وسلم كما ذكرناه . لأن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد في بعض أخبار ليلة المعراج ، جاوز جبريل عليه السلام، وقال له جبريل عليه السلام لو دنوت أنملة لاحترقت، ثم عاد إليه فذلك نزلة. فإن قيل فكيف قال ( أخرى )؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة تردد مراراً فربمــا كان يجاوزكل مرة ، وينزل إلى جبريل ، ويحتمل أن تكون لجبريل عليه السلام وكلاهما منقول . وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر، لأن جبريل كان له نزلات وكان له نزلتان عليــه وهو على صورته ، وقوله تعمالي (عند سدرة المنتهي ) المشهور أن السدرة شجرة في السهاء السابعة وغليها

#### عندهَا جَنَّهُ ٱللَّأُوي «١٥»

مثل النبق وقيل فى السهاء السادسة وورد فى الخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال « نبقها كقلال هجر وورقها كاتذان الفيلة » وقيل سدرة المنتهى هى الحيرة القصوى من السدرة ، والسدرة كالركبة من الراكب يعنى عند ما يحار العقل حيرة لا حيرة فوقها ، ما حار النبي صلى الله عليه وسلم وما غاب ورأى ما رأى ، وقولة ( عند ) ظرف مكان ، أو ظرف زمان فى هذا الموضع . نقول المشهور أنه ظرف مكان تقديره رأى جبريل أو غيره بقرب ( سدرة المنتهى ) وقيل ظرف زمان ، كما يقال صليت عند طلوع الفجر ، وتقديره رآه عند الحيرة القصوى ، أى فى الزمان الذي تحار فيه عقول العقلاء ، والرؤية من أتم العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات الجهل والحيرة ، فهو عليه الصلاة والدملام ما خار وقتاً من شأنه أن يحار العاقل فيه ، والله أعلم .

( المسألة الثانية ﴾ إن قلنا معناه رأى الله كيف يفهم عند (سدرة المنتهى)؟ قلنا فيه أقوال (الأول) قول من يجعل الله فى مكان وهو باطل. وقد بالغنا فى بيان بطلانه فى سورة السجدة (الثانى) رآه محمد صلى الله عليه وسلم وهو (عند سدرة المنتهى) لأن الظرف قد يكون ظرفاً للرائى كما ذكرنا من المثال يقال رأيت الحلال، فيقال لقائله أين رأيته، فيقول على السطح وربما يقول عند الشجرة الفلانية، وأما أن قلنا ان المراد جبريل عليه السلام فالوجهان ظاهران وكون

النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عند (سدرة المنتهي) أظهر.

(المسألة الثالثة المحانه يقال أشجار بلدة كذا لا تطول من البرد ويقال أشجار الجنة لا تيبس (أحدها) إضافة الشيء إلى مكانه يقال أشجار بلدة كذا لا تطول من البرد ويقال أشجار الجنة لا تيبس ولا تخلو من الثمار فالمنتهي حينشذ موضع لا يتعداه ملك وقيل لا يتعداه روح من الأرواح (وثانيها) إضافة المحل الى الحال فيه يقال كتاب الفقه ومحل السواد وعلى هذا فالمنتهي عند (السدرة) تقديره سدرة عندها منتهي العلوم (ثالثها) إضافة الملك إلى مالك يقال دار زيد وأشجار زيد وحينئذ فالمنتهي إليه محذوف تقديره (سدرة المنتهي) إليه ، قال الله تعالى (إلى ربك المنتهي) فالمنتهي إليه هو الله وإضافة (السدرة) إليه حينئذ كاضافة البيت إليه للتشريف والتعظيم ويقال في التسبيح: يا غاية مناه ، ويا منتهي أملاه .

ثم قال تعالى (عندها جنة المأوى) وفى الجنة خلاف قال بعضهم جنة المأوى هى الجنة التى وعد بها المتقون، وحينئذ الإضافة كما فى قوله تعالى (دار المقامة) وقيل هى جنة أخرى عندها يكون أرواح الشهدا، وقيل هى جنة للملائكة وقرى، (جنه) بالها، من جن بمعنى أجن يقال جن الليل وأجن، وعلى هذه القراءة يحتمل أن يكون الضمير فى قوله (عندها) عائداً إلى النزلة، أى عند النزلة جن محمداً المأوى، والظاهر أنه عائد إلى السدرة وهى الاصح، وقيل إن عائشة أنكرت

### إِذْ يَغْشَى ٱلسَّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦٥)

هذه القراءة ، وقيل إنها أجازتها .

وقوله تعالى ﴿ إِذْ يَغْشَى السَّدَّرَةُ مَا يَغْشَى ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ العامل فى ( إذ ) ما قبلها أو ما بعدها فيه وجهان ، فإن قلنا ما قبلها ففيه احتمالان : أظهر عما (رآه ) أى رآه وقت ما يغشى السدرة الذى يغشى ، والاحتمال الآخر العامل فيه الفعل الذى فى النزلة ، تقديره (رآه نزلة أخرى ) تلك النزلة وقت ما يغشى السدرة ما يغشى ، أى نزوله لم يكن إلا بعد ما ظهرت العجائب عند السدرة ( وغشيها ما غشى ) فحينئذ نزل محمد نزلة إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فائدة ، وإن قلنا ما بعده ، فالعامل فيه ( ما زاغ البصر ) أى ما زاغ بصره وقت غشيان السدرة ما غشيها ، وسنذ كره عند تفسير الآية .

﴿ المسألة الثانيسة ﴾ قد ذكرت أن فى بعض الوجوه (سدرة المنتهى) هى الحيرة القصوى ، وقوله (يغشى السدرة) على ذلك الوجه ينادى بالبطلان ، فهل يمكن تصحيحه ؟ نقول يمكن أن يقال المراد من الغشيان غشيان حالة على حالة ، أى ورد على حالة الحيرة حالة الرؤية واليقين ، ورأى محمد عملية عند ما حار العقل ما رآه وقت ما طرأ على تلك الحالة ما طرأ من فضل الله تعالى ورحمته ، والأول هو الصحيح ، فإن النقل الذى ذكرنا من أن السدرة نبقها كقلال هجر يدل على أنها شجوة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما الذي غشى السدرة ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) فراش أو جراد من خواز ذهب وهو ضعيف ، لأن ذلك لا يثبت إلا بدليل سمعى ، فإن صح فيه خبر فلا يبعد من جواز التأويل ، وإن لم يصح فلا و جـه له (الثانى ) الذي يغشى السدرة ملائكة يغشونها كأنهم طيور ، وهو قريب ، لأن المكان مكان لا يتعداه الملك ، فهم ير تقون إليه متشرفين به متبركين زائرين ، كا يزور الناس الكعبة فيجتمعون عليها (الثالث ) أنوار الله تعالى ، وهو ظاهر ، لأن النبي عملية في المحبل ، وظهرت الأنوار ، لكن السدرة كانت أقوى من الجبل و أثبت ، فجمل الجبل دكاً ، ولم تتحرك الشجرة ، وخرموسي صعقاً ، ولم يتزلزل محمد (الرابع) الجبل وأثبت ، فجمل الجبل دكاً ، ولم تتحرك الشجرة ، وخرموسي صعقاً ، ولم يتزلزل محمد (الرابع) الجبل و مهم للتعظيم ، يقول القائل : رأيت ما رأيت عند الملك ، يشير إلى الإظهار من وجه ، وإلى الإخفاء من وجه .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ( يغشى ) يستر ، ومنه الغواشي أو من معنى الإتيان ، يقال فلان يغشانى كل وقت ، أى يأتينى ، والوجهان محتملان ، وعلى قول من يقول : الله يأتى ويذهب ، فالإتيان أقرب .

### مَا زَاغَ البُصَرُو مَا طَغَى «١٧»

ثم قال تعالى ﴿ مَا زَاعُ البَصِرُ وَمَا طَغَى ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اللام في (البصر) يحتمل وجهين (أحدهما) المعروف وهو بصر محمد صلى الله عليه وسلم ، أي ما زاغ بصر محمد ، وعلى هذا فعدم الزيغ على وجوه ، إن قلنا الغاشي للسدرة هو الجراد والفراش ، فمعناه لم يلتفت إليه ولم يشتغل به ، ولم يقطع نظره عن المقصود ، وعلىهذا فغشيان الجراد والفراش يكون ابتلاء ، وامتحاناً لمحمد صلى الله عليه وسلم . وإن قلنا أنوار الله ، ففيه وجهان ( أحدهما ) لم يلتفت يمنة ويسرة ، واشتغل بمطالعتها (وثانيهما ) مازاغ البصر بصعقة بخلاف موسى عليه السلام ، فإنه قطع النظر وغشى عليه ، وفي الأول بيان أدب محمد صلى الله عليه وسلم ، وفي الثاني بيان قو ته ( الوجه الثاني ) في اللام أنه لتعريف الجنس ، أي ما زاغ بصر أصلا في ذلك الموضع لعظمة الهيبة ، فإن قيل لو كان كذلك لقال ما زاغ بصر ، لأنه أدل على العموم ، لأن النكرة في معرض النفي تعم ، نقول هو كقوله (لا تدركه الأبصار) ولم يقل لا يدركه بصر . ﴿ المسألة الثانية ﴾ إنكان المراد محمداً ، فلو قال ما زاغ قلبه كان يحصل به فائدة قوله ( مازاغ البصر )؟ نقول لا ، وذلك لأن من يحضر عند ملك عظيم يرى من نفسه أنه يهابه ويرتجف إظهاراً لعظمته مع أن قلبه قوى ، فإذا قال ( ما زاغ البصر ) يحصل منه فائدة أن الأمر كان عظيما ، ولم

يزغ بصره من غير اختيار من صاحب البصر.

﴿ الْمُسَالَةُ الثَالِثَةُ ﴾ ( وما طغي ) عطف جملة مستقلة على جملة أخرى ، أو عطف جملة مقدرة على جملة ، مثـال المستقلة : خرج زيد ودخل عمرو ، ومثال المقدرة : خرج زيد ودخل ، فنقول الوجهان جائزان (أما الأول) فكأ نه تعالى قال عند ظهور النور: ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم، وما طغي محمد بسبب الالتفات، ولو التفت لكان طاغياً (وأما الثاني) فظاهر على الأوجه. أما على قولنا : غشى السدرة جراد فلم يلتفت إليه (وما طغى) أي ما التفت إلى غير الله ، فلم يلتفت إلى الجراد ، ولا إلى غير الجراد ســوى الله . وأما على قولنا غشيها نور ، فقوله ( ما زاغ ) أي ما مال عن الأنوار ( وما طغي ) أي ما طلب شيئاً وراءها ( وفيه لطيفة ) وهي أن الله تعالى قال : ما زاغ وما طغي ، ولم يقل : ما مال وما جاوز ، لأن الميل في ذلك الموضع والمجاوزة مذمومان ، فاستعمل الزيغ والطغيان فيه ، وفيـه وجه آخر . وهو أن يكون ذلك بياناً لوصول محمد صلى الله عليـه وسلم إلى سدرة اليقين الذي لا يقين فوقه ، ووجه ذلك أن بصر محمد صلى الله عليـه وسلم (ما زاغ) أي ما مال عن الطريق ، فلم ير الشيء على خلاف ماهو عليه ، مخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلا ، ثم ينظر إلى شيء أبيض ، فإنه يراه أصفر أو أخضر يزيغ بصره عن جادة الأبصار (وما طغي) ما تخيل المعدوم موجوداً ، فرأى المعدوم مجاوزاً الحد .

لَقَدْ رَءَاى مِنْ ءَايَاتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَى «١٨» أَفَرَأَ يَتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلْعَزَّى «١٩» وَمَنْوَةَ ٱللَّآتَ وَٱلْعَزَى «١٩»

ثم قال تعالى ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأوكى ﴾ فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رأى ليلة المعراج آيات الله ، وقال ولم ير الله ، وفيه خلاف ووجهه : هو أن الله تعالى ختم قصة المعراج ههنا برؤية الآيات ، وقال (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) إلى أن قال (لنريه من آياتنا) ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما يمكن ، فكانت الآية الرؤية ، وكان أكبر شيء هو الرؤية ، ألا ترى أن من له مال يقال المناز ا

له : سافر لتربح ، و لا يقال : سافر لتتفرج ، لما أن الربح أعظم من التفرج .

( المسألة الثانية ) قال بعض المفسرين ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) وهي أنه رأى جبريل عليه السلام في صورته ، فهل هو على ما قاله ؟ نقول الظاهر أن هذه الآيات غير تلك ، وذلك لأن جبريل عليه السلام وإن كان عظيما ، لكن ورد في الأخبار أن لله ملائكة أعظم منه ، والكبرى تأنيث الأكبر ، فكائنه تعالى يقول : رأى من آيات ربه آيات هن أكبر الآيات ، فان قيل: قال الله تعالى (إنها لإحدى الكبر) مع أن أكبر من سقر عجائب الله ، فكذلك الآيات الكبرى تكون جبريل وما فيه ، وإن كان لله آيات أكبر منه نقول سقر إحدى الكبر أي إحدى الدواهي الكبر ، ولا شك أن في الدواهي سقر عظيمة كبيرة ، وأما آيات الله فليس جبريل أكبرها ولأن سقر في نفسها أعظم وأعجب من جبريل عليه السلام فلا يلزم من صفتها بالكبر صفتها بالكبرى . ( المسألة الثالثة ) الكبرى صفة ماذا ؟ نقول فيه و جهان ( أحدهما ) صفة محذوف تقديره : لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى ( ثانيهما ) صفة آيات ربه وعلى هذا يكون مفعول رأى

محدوفاً تقديره رأى من الآيات السكبرى آية أو شيئاً.
ثم قال تعالى ﴿ أفرأيتم اللات والعزى ، ومناة الثالثة الأخرى ﴾ لماقرر الرسالة ذكر ماينبغى أن يبتدى. به الرسول وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشراك ، فقوله تعالى (أفرأيتم) إشارة إلى إبطال قولهم بنفس القول كما أن ضعيفاً إذا ادعى الملك ثم رآه العقلاء في غاية البعد عما يدعيه يقولون اتظروا إلى هذا الذي يدعى الملك . منكرين عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمره ، فلذلك قال (أفرأيتم اللات والعزى) أى كما هما فيكيف تشركونهما بالله، والتاه في اللات تاء تأنيث كما في المناة لكنها تكتب مطولة لئلا يوقف عليها فتصير هاه فيشتبه باشم الله تعالى ، فإن الها في الله أصلية ليست تاه تأنيث وقف عليها فانقلبت هاه ، وهي صنم كانت لتقيف بالطائف . قال الزمخشري هي فعلة من لوى يلوى ، وذلك لأنهم كانوا يلوون عليها ، وعلى ما قال فأصله لو بة أسكنت الياه هي فعلة من لوى يلوى ، وذلك لأنهم كانوا يلوون عليها ، وعلى ما قال فأصله لو بة أسكنت الياه

وحذف لالتقاء الساكنين فبقيت لوه قبلت الواوألفاً لفتح ماقبلها فصارت لات، وقرى اللات بالتشديد من لت، قيل إنه مأخوذ من رجلكان يلت بالسمن الطعام ويطعم الناس فعبد واتخذعلى صورته وثن وسموه باللات ، وعلى هذا فاللات ذكر ، وأما العزى فتأنيث الاعز وهي شجرة كانت تعبد، فبعث الذي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضى الله عنه فقطعها وخرجت منها شيطانة مكشوفة الرأس منشورة الشعر تضرب رأسها و تدعو بالويل والثبور فقتلها خالد وهو يقول:

يا عز كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك

ورجع النبي ﷺ وأخبره بما رأى وفعل فقال تلك العزى ولن تعبد أبداً ، وأما مناة فهي معلة صنم الصفا ، وهي صخرة كانت لهذيل وخزاعة ، وفيه مسائل :

( المسألة الثانية ﴾ وهى فى الترتيب أولى مافائدة الهاء فى قوله (أفرأيتم اللات والعزى) وقد استعمل فى مواضع بغير الهاء؟ قال تعالى (أرأيتم ما تدعون من دون الله أرأيتم شركاء كم) ، نقول لما قدم من عظمة آيات الله فى ملكوته أن رسول الله إلى الرسل الذى يسد الآفاق ببعض أجنحته ويملك المدائن بشدته وقوته لا يمكنه أن يتعدى السدرة فى مقام جلال الله وعزته، قال أفرأيتم هذه الأصنام مع زاتها وحقارتها شركاء الله معما تقدم ، فقال بالفاء أى عقيب ماسمعتم من عظمة آيات

### أَلَكُمُ ٱلَّذَكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنْثَى «٢١» تلكَ إِذًا قَسْمَةٌ ضيزَى «٢٢»

الله تعالىالكبرى ونفاذ أمره فى الملاً الاعلى و ما تحت الثرى ، فانظروا إلى اللات والعزى تعلموا فساد ما ذهبتم إليه وعولتم عليه .

(المسألة الثالثة ) أين تتمة الكلام الذي يفيد فائدة ما ؟ نقول قد تقدم بيانه وهو أنه يقول هل رأيتم هذه حق الرؤية ، فإن رأيتموها علمتم أنها لا تصلح شركا. ، نظيره ما ذكرنا فيمن ينكر كون ضعيف يدعى ملكا ، يقول لصاحبه أما تعرف فلاناً مقتصراً عليه مشيراً إلى بطلان ما يذهب إليه .

ثم قال تعالى ﴿ أَلَّمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْثَى ﴾ وقد ذكرنا ما يجب ذكره في سورة والطور في قوله (أم له البناتُ ولكم البنون) ونعيد ههنا بعض ذلك أو ما يقرب منه ، فنقول لما ذكر اللات والعزى ومناة ولم يذكر شيئاً آخر قال إن هذه الأشياء التي رأيتموها وعرفتموها تجعلونها شركاء لله وقد سمعتم جلال الله وعظمته وإن الملائكة مع رفعتهم وعلوهم ينتهون إلى السدرة ويقفون هناك لا يبقي شك في كونهم بعيدين عن طريقة المعقول أكثر نما بعدوا عن طريقة المنقول. فكا نهم قالوا نحن لا نشك أن شيئاً منها ليس مثلا لله تعالى ولا قريباً من أن يما ثله ، وإنما صورنا هذه الأشياء على صور الملائكة المعظمين الذين اعترف بهم الأنبياء ، وقالوا إنهم يرتقون ويقفون عند سدرة المنتهي ويرد عليهم الأمر والنهي وينهون إلى الله مايصدر من عباده في أرضه وهم بنات الله ، فاتخذنا صوراً على صور الإناث وسميناها أسماء الإناث ، فاللات تأنيث اللوة وكان أصله أن يقال اللاهة الحن في التأنيث يوقف عليها فتصير اللاهة فأسقط إحدى الهاءين وبقيت الكامة على حرفين أصليين و تا. التأنيث فجعلناها كالأصلية كما فعلنا بذات مال وذا مال والعزى تأنيث الاعز ، فقال لهم كيف جعلتم لله بنات وقد اعترفتم في أنفسكم أن البنات ناقصات والبنين كاملون ، والله كامل العظمة فالمنسوب إليه كيف جعلتموه ناقصاً وأنتم في غاية الحقارة والذلة حيث جعل أنفسكم أذل من خمار وعبد ثم صخرة وشجرة ثم نسبتم إلى أنفسكم الكامل. فهذه القسمة جائرة على طريقكم أيضاً حيث أذللتم أنفسكم ونسبتم إليها الاعظم من الثقلين وأبغضتم البنات ونسبتموهن إلى الأعظم وهو الله تعالى وكان علىعادتكم أن تجعلوا الأعظم للعظم والانقص للحقير ، فإذن أنتم خالفتم الفكر والعقل والعادة التي لكم .

وقوله تعالى ﴿ تَلْكُ إِذَا قَسَمَةً ضَيْرَى ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأوكى ﴾ تلك إشارة إلى ماذا ؟ نقول إلى محذوف تقديره تلك القسمة قسمة ضيزى أى غير عادلة ، ويحتمل أن يقال معناه تلك النسبة قسمة وذلك لأنهم ماقسموا وما قالوا لنا البنون وله البنات ، وإنما نسبوا إلى الله البنات وكانوا يكرهونهن كما قال تعالى ( ويجعلون لله ما يكرهون)

## إِنْ هِي إِلَّا أَسْمَا أُنْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاوُكُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ بَهَا مِنْ سُلْطَانِ

فلما نسبوا إلى الله البنات حسل من تلك النسبة قسمة جائرة وهذا الخلاف لايرهق.

﴿ المسألة الثانية ﴾ إذا جواب ماذا؟ نقول يحتمل وجوها ( الأول ) نسبتكم البنات إلى الله تعالى مع اعتقادكم أنهن تعالى إذا كان لسكم البنون قسمة ضيزى ( الثانى ) نسبتكم البنات إلى الله تعالى مع اعتقادكم أنهن ناقصات واختياركم البنين مع اعتقادكم أنهم كاملون إذا كنتم فى غاية الحقارة والله تعالى فى نهاية العظمة قسمة ضيزى ، فإن قيل ماأصل إذا ؟ قلنا هو إذا التي للظرف قطعت الإضافة عنها فحصل فيها تنوين و بيانه هو أنك تقول آتيك إذا طلعت الشمس فكا نك أضفت إذا لطلوع الشمس وقلت تنوين و قلت الذ أكرمك أى إذا أتيتنى أكرمك فلما حذفت الإتيان لسبق ذكره فى قول القائل أتيت بدله بتنوين وقلت إذن كا تقول: وكلا آتيناه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ (ضيرى) قرى. بالهمزة وبغير همزة وعلى الأولى هي فعلى بكسر الفاء كذكرى على أنَّه مصدر وصف به كرجل عدل أى قسمة ضائزة وعلى القراءة الثانية هي فعلى وكان أصلها صورى لكن عين الكامة كانت ياثية فكسرت الفاء لتسلم العين عن القلب كذلك فعل ببيض. فإن جمع أفعل فعل تقول أسود وسود وأحمر وحمر وتقول أبيض وبيض وكان الوزن بيض وكان يلزم منه قلب العين فكسرت الباء وتركت الباء على حالها ، وعلى هذا ضيرى المبالغة من صائزة ، تقول فاضل وأفضل وفاضلة وفضلي وكبير وأكبر وكبيرى وكبرى كذلك ضائز وأضوز وضائزة وضوزى وعلى هذا نقول أضور من ضائر وضيرى من ضائرة ، فإن قيل قد قلت من قبل إن قوله ( أم له البنات ولسكم البنون) ليس بمعنى إنكار الأمرين بل بمعنى إنسكار الآول وإظهار النكر بالأمر الثاني ، كما تقول أتجعلون لله أنداداً وتعلمون أنه خلق كل ماسواه فإنه لاينكر الثاني . وهمهنا قوله ( تلك إذاً قسمة ضيرى ) دل على أنه أنكر الأمرين جميعاً نقول قد ذكرنا هناك أن الأمرين محتملان: أما إنكار الأمرين فظاهر في المشهور، أما إنكار الأول فثابت بوجوه، وأما الثابي فلما ذكرنا أنه تعالى قال كيف تجعلون لله البنات وقد صار اكم البنون بقدرته كماقال تعالى ( يهب لمن يشا. إناتًا ويهب لمن يشا. الذكور ) خالق البنين لكم لا يكون له بنات ، وأما قوله ( تلك إذاً قسمة ضيرى) فَنْقُول قد بينا أن تلك عائدة إلى النسبة أي نسبتكم البنات إلى الله تعالى مع أن لكم البنين قسمة ضائزة فالمنكر تلك النسبة وإنكان المنكر القسمة نقول يجوز أن يكون تقدره أيجوز جمل البنات لله تعالى كما أن واحداً إذا كان بينه وبين شريكه شي. مشترك على السوية فيأخذ نصفه لنفسه ويعطى من النصف الباقي نصفه لظالمه و نصفه لصاحبه فقال هذه قسمة ضائزة لالكونه أخذ النصف فذلك حقه بل لكونه لم يوصل إليه النصف الباقى.

ثم قال تعالى ﴿ إِنْ هِي إِلا أَسَمَا. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ﴾ وفيه

مباحث تدق عن إدراك اللغوى إن يكن عنده من العلوم حظ عظيم ، ولنذكر ما قيل فيه أولا فنقول قيل معناه إن هي إلا أسماء . أى كونها إناثاً وكونها معبودات أسماء لامسمى لها فانها ليست بإناث حقيقة ولا معبودات ، وقيل أسماء أى قلتم بعضهاعزى ولا عزة لها ، وقيل قلتم إنها آلهة وليست بآلهة ، والذي نقوله هو أن هذا جواب عن كلامهم ، وذلك على ما بينا أنهم قالوا نحن لانشك في أن الله تعالى لم يلدكما تلد النساء ولم يولدكما تولد الرجال بالمجامعة والإحبال ، غير أنا وأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب في المسبب تقول بنت الجبل وبنت الشفة لما يظهر منهما ويوجد ، لكن الملائكة أو لاد الله بمعني أنهم وجدوا بسببه من غير واسطة فقلنا إنهم أولاده ، أم إن الملائكة فيها تاء التأنيث فقلنا هم أولاد مؤنثة والولد المؤنث بنت فقلنا لهم بنات الله أي لاواسطة بينهم وبين الله تعالى في الإيجادكما تقول الفلاسفة ، فقال تعالى هذه الأسهاء استنبطتموها أنتم بهوى أنفسكم وأطلقتم على الله مايوهم النقص وذلك غير جائز ، وقوله تعالى ( ياحسرتا على مافرطت في جنب الله ) وقوله ( بيده الخير ) أسهاء موهمة غير أنه تعالى أنزلها وله أن يسمى نفسه ما اختار وليس لأحد أن يسمى بما يوهم النقص من غير ورود الشرع به ، ولنبين التفسير في مسائل :

﴿ الأولى ﴾ (هي) ضمير عائد إلى ماذا ؟ نقول الظاهر أنها عائدة إلى أمر معلوم و هو الأسماء كأنه قال ماهذه الأسماء التي وضعتموها أنتم و هو المشهور . ويحتمل أن يقال هي عائدة إلى الأصنام بأنفنها أي ماهذه الأصنام إلا أسماء . و على هذا فهو على سبيل المبالغة والتجوز يقال لتحقير إنسان مازيد إلا اسم و ما الملك إلا اسم إذا لم يكن مشمتلا على صفة تعتبر في الكلام بين الناس ، ويؤيد هذا القول قوله تعالى (ما تعبدون من دونه إلا أسماء ) أي ماهذه الأصنام إلا أسماء .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ماالفائدة فى قوله (سميتموها) مع أن جميع الأسها، هم وضعوها أو بعضها هم وضعوها ولم ينكر عليهم؟ نقول المسألة مختلف فيها ولا يتم الذم إلا بقوله تعالى ( ماأنزل الله بها من سلطان) وبيامه هو أن الأسها، أن أنولها الله تعالى فلا كلام فيها. وأن وضعها للتفاهم فينبغى أن لا يكون فى ضمن تلك الفائدة مقسدة أعظم منها لكن إيهام النقص فى صفات الله تعالى أعظم منها فالله تعالى ماجوز وضع الأسها، للحقائق إلا حيث تسلم عن المحرم فلم يوجد فى هذه الأسها، دليل نقلى و لا وجه عقلى . لأن ارتكاب المفسدة العظيمة لأجل المنفعة القليلة لا يجوزه العاقل ، فاذا ماأنزل الله بها من سلطان . ووضع الاسم لا يجوز إلابدليل نقلى أوعقلى وهوأنه يقع خالياً عن وجوه المضار الراجحة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ كيف قال (سميتموهاأنتم) معأن هذه الأسامى لأصنامهم كانت قبلهم ؟ نقول فيه لطيفة وهي أنهم لو قالوا ما سميناها، وإنما هي موضوعة قبلنا قيل لهم كل من يطلق هنده الالفاف فهو كالمبتدى. الواضع، وذلك لأن الواضع الأول لهذه الأسهاء لما لم يكن واضعاً بدليل

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءُهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ ٱلْهُدَى «٢٣»

عقليلم يجب اتباعه فمن يطلق اللفظ لأن فلاناً أطلقه لا يصح منه كما لا يصحأن يقول أضلني الأعمى ، ولو قاله لقيل له بل أنت أضللت نفسك حيث اتبعت من عرفت أنه لا يصلح للاقتدا. به .

(المسألة الرابعة ) الاسماء لاتسمى ، وإنما يسمى بها فكيف قال (سميتموها) ؟ نقول عنه جوابان (أحدهما) لغوى وهو أن التسمية وضع الاسم فكائه قال أسماء وضعتموها فاستعمل سميتموها استعال وضعتموها ، ويقال سميته زيداً وسميته بزيد فسميتموها بمعنى سميتم بها (وثانيهما) معنوى وهو أنه لو قال أسماء سميتم بها لكان هناك غير الاسم شيء يتعلق به الباء في قوله (بها) لأن قول القائل سميت به يستدعى مفعو لا آخر تقول سميت بزيد ابني أو عبدى أو غير ذلك فيكون قد جعل الأصنام اعتباراً وراء أسمائها ، وإذا قال (إن هي إلا أسماء سميتموها) أى وضعتموها في أنفسها لا مسميات لها لم يكن ذلك فإن قيل هذا باطل بقوله تعالى (وإني سميتها مريم) حيث لم يقل وإني سميتها بمريم ولم يكن ما ذكرت مقصوداً وإلا لكانت مريم غير ملتفت إليها كما قلت في الأصنام ؟ نقول بينهما بون عظيم وذلك لأن هناك قال (سميتها مريم) فذكر المفعولين فاعتبر حقيقة مريم بقوله (سميتها) واسمها بقوله (مريم) ، وأما ههنا فقال (إن هي إلا أسماء سميتموها) أي ما هناك إلا أسماء موضوعة فلم تعتبر الحقيقة ههنا واعتبرت في مريم .

(المسألة الخامسة) (ما أنزل الله بها من سلطان) على أى وجه استعملت الباء فى قوله (بها من سلطان)؟ نقول كما يستعمل القائل ارتحل فلان بأهله ومتاعه ، أى ارتحل ومعه الأهل والمتاع كذلك ههنا.

ثم قال تعمالي ﴿ إِن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ﴾ وفيه مشائل:

(الأولى) قرى (إن تتبعون) بالتاء على الخطاب وهو ظاهر مناسب لقوله تعالى (أنتم وآباؤكم) وعلى المغايسة وفيه وجهان: (أحدهما) أن يكون الخطاب معهم لكنه يكون التفاتآ كأنه قطع الكلام معهم ، وقال لنبيه (إنهم لايتبعون إلا الظن) فلا تلتفت إلى قولهم (ثانهما) أن يكون المراد غيرهم وفيه احتمالان: (أحدهما) أن يكون المراد آبا هم و تقديره هو أنه لما قال (سميتموها أنتم) كأنهم قالوا هذه ليست أسهاء وضعناها نحن ، وإنما هي كسائر الأسهاء تلقيناها عن قبلنا من آبائنا فقال وسهاها آباؤكم ، وما يتبعون إلا الظن . فان قيل كان ينبغي أن يكون بصيغة المستقبل أيضاً كانه يفرض الزمان بعد زمان الكلام كما في قوله تعالى (وكلهم باسطذراعيه) ، (ثانيهما) أن يكو ن المراد عامة الكفاركانه قال إن يتبع الكافرون إلا الظن في الفقه وقال (وكلهم باسطذراعيه) ، (ثانيهما) أن يكو ن المراد عامة الكفاركانه قال إن يتبع الكافرون إلا الظن في الفقه وقال

صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى و أنا عند ظن عبدى بى » ؟ نقول أما الظن فهوخلاف العلم وقد استعمل مجازاً مكان العلم والعلم مكانه ، وأصل العلم الظهور ومنه العلم والعالم وقد بينا فى تفسير العالمين أن حروف على م فى تقاليبها فيها معنى الظهور ، ومنها لمع الآل إذا ظهر وميض السراب ولمع الغزال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظهور وكذلك علمت . والظن إذا كان فى مقابلة العلم ففيه الحفاء ومنه بئر ظنون لايدرى أفيها ماء أم لا، ومنه الظنين المتهم لايدرى مايظن ، نقول يجوز بناء الأمر على الظن الغالب عند العجز عن درك اليقين والاعتقاد ليس كذلك لأن اليقين لم يتعدد علينا وإلى هذا إشارة بقوله (ولقد جاءهم من ربهم الهدى) أى اتبعوا الظن ، وقد امكنهم الآخذ باليقين وفى العمل يمتنع ذلك أيضاً .

(المسألة الثالثة ما مافى قوله تعالى (وما تهوى الأنفس) خبرية أو مصدرية ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) مصدرية كائنه قال (إن يتبعون إلا الظن) وهوى الأنفس، فان قيسل ما الفائدة فى العدول عن صريح المصدر إلى الفعل مع زيادة ما وفيه تطويل؟ بقول فيه فائدة ، وإنها فى أصل الوضع ثم نذكرها هنا فنقول إذا قال القائل أعجبني صنعك يعلم من الصيغة أن الإعجاب من مصدر قد تحقق وكذلك إذا قال أعجبني ما تصنع يعلم أن الإعجاب من مصدر هو فيه فلو قال أعجبني صنعك وله صنع أمس وصنع اليوم لا يعلم أن المعجب أى صنع هو إذا علمت هذا فنقول ههنا قوله (وما تهوى الأنفس) يعلم منه أن المراد أنهم يتبعون ما تهوى أنفسهم فى الحال والاستقبال إشارة إلى أنهم ليسوا بثابتين على ضلال واحد وما هوت أنفسهم فى المحال والاستقبال إشارة إلى أنهم ليسوا بثابتين على ضلال واحد وما هوت أنفسهم فى المحال شيئاً من أنواع العبادة فالنزموا به و داموا عليه بل على ضلال واحد وما هوت أنفسهم فى المحسرت أصنامهم اليوم أتو ا بغيرها غداً و يغيرون وضع على عبادتهم بمقتضى شهوتهم اليوم ( ثانيهما ) أنها خبرية تقديره ، والذى تشتهيه أنفسهم والفرق بين المصدرية والخبرية أن المتبع على الأول الهوى وعلى الثانى مقتضى الهوى كما إذا قلت أعجبنى مصنوعك .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ كيف قال (وما تهوى الأنفس) بلفظ الجمع مع أنهم لا يتبعون ما تهواه كل نفس فإن من النفوس مالاتهوى ما تهواه غيرها؟ نقول هو من باب مقابلة الجمع بالجمع معناه اتبعكل واحد منهم ما تهواه نفسه يقال خرج الناس بأهليهم أى كل واحد بأهله لاكل واحد بأهل الجمع .

(المسألة الخامسة ) بين لنا معنى الكلام جملة ، نقول قوله تعالى ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ) أمران مذكوران يحتمل أن يكون ذكر هما لأمرين تقديريين يتبعون الظن فى الاعتقاد ويتبعون ما تهوى الا نفس فى العمل والعبادة وكلاهما فاسد ، لا ن الاعتقاد ينبغى أن يكون مبناه على اليقين ، وكيف يجوز اتباع الظن فى الا مرااعظيم ، وكلما كان الا مرأ شرف و أخطر كان الاحتياط فيه أو جب واحذر ، وأما العمل فالعبادة مخالفة للهوى فيكيف تنبىء على متابعته ، ويحتمل أن يكون في أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال ( إن يتبعون إلا الظن و ما تهوى الانفس ) أى ومادون الظن لا ن القرونة تهوى ما لايظن به خير وقوله تعالى ( ولقد جاءهم من رجهم الهدى )إشارة

# أَمْ للْأَنْسَانَ مَا كَمَنَّى ﴿٢٤ فَللَّهُ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴿٢٥ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

إلى أنهم على حال لا يعتد به لا أن اليقين مقدور عليه وتحقق بمجى. الرسل (والهدى) فيه وجوه ثلاثة ( الأولى ) القرآن ( الثانى ) الرسل ( الثالث ) المعجزات .

ثم قال تعالى ﴿ أم للانسان ما تمنى ﴾ المشهور أن أم منقطعة معناه: أللانسان ما اختاره واشتهاه ؟ وفي ما تمنى وجوه ( الأولى ) الشفاعة تمنوها وليس لهم شفاعة ( الثانى ) قولهم ( ولئن رجعت إلى ربي إن لى عنده للحسنى) (الثالث) قول الوليد بن المغيرة (لأو تين مالاوولداً ) (الرابع) تمنى جماعة أن يكونوا أليباء وم تحصل لهم تلك الدرجة الرفيعة ، فإن قلت هل يمكن أن تكون أم ههنا متصلة كنقول نعم و الجملة الأولى حينئذ تحتمل وجهين (أحدهما) أنها مذكورة في قوله تعالى (ألكم الذكر وله الأثى على الحقيقة أو تجعلون لأنفسكم ماتشتهون وتتمنون وعلى هذا فقوله تلك ( إذاً قسمة ضيرى ) وغيرها جل اعترضت بين كلامين متصلين ( ثانيهما ) أنها محذوفه و تقرير ذلك هو أنا بينا أن قوله ( أفرأيتم ) لبيان فسساد قولهم ، والإشارة الى ظهور ذلك من غير دليل ، كا إذا قال قائل فلان يصلح للملك ، ويكون مراده ذلك فيذكره وحده منها على هذا الذي يقوله فلان ولا يذكر أنه لا يصلح للملك ، ويكون مراده ذلك فيذكره وحده منها على عدم صلاحه ، فههنا قال تعالى ( أفرأيتم اللات والعزى ) أي يستحقان العبادة أم للانسان أي هل له أن يعبد بالتنى مايشتهيه طبعه وإن لم يكن يستحق العبادة ، وعلى هذا فقوله أم للانسان أي هل له أن يعبد بالتنى والاشتهاء ، ويؤيد هذا قوله تعالى ( وما تهوى الانفس ) أي عبدتم بهوى أنفسكم ما لا يستحق العبادة فهل لكم ذلك .

ثم قال تعالى ﴿ فلله الآخرة والأولى ﴾ وفيه مسائل .

﴿ المسألة الأولى ﴾ في تعلق الفاء بالـكلام وفيه وجود ( الأولى ) أن تقديره الإنسان إذا احتار معبوداً في دنياه على ما تمناه واشتهاه فله الآخرة والأولى يعاقبه على فعله في الدنيا وإن لم يعاقبه في الدنيا فيعاقبه في الآخرة ، وقوله تعالى (وكم من هلك) إلى قوله تعالى ( لا تغني شفاعتهم ) يكون مؤكداً لهذا المعنى أى عقابهم يقع ولا يشفع فيهم أحد ولا يغنيهم شفاعة شافع ( الثانى ) أنه تعالى لما بين أن اتخاذ اللات والعزى باتباع الظن وهوى الأنفس كأنه قرره وقال إن لم تعلموا هذا فله الآخرة والأولى ، وهذه الأصنام ليس لها من الأمر شيء فكيف يجوز الإشراك وقوله تعالى (وكم من ملك) على هذا الوجه جواب كلام كأنهم قالوا لا نشرك بالله شيئاً ، وإنما هذه الأصنام شفعاؤنا فإنها صورة ملائك مقربين ، فقال ( وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً ) (الثالث ) هذه تسلية كأنه تعالى قال ذلك لنبيه حيث بين رسالته ووحدانية الله ولم يؤمنوا فقال لا تأس ( فلة الآخرة والأولى ) أى لا يعجزون الله ( الرابع ) هو ترتيب حق على دليله فقال لا تأس ( فلة الآخرة والأولى ) أى لا يعجزون الله ( الرابع ) هو ترتيب حق على دليله فقال لا تأس ( فلة الآخرة والأولى ) أى لا يعجزون الله ( الرابع ) هو ترتيب حق على دليله فقال لا تأس ( فله الآخرة والأولى ) أى لا يعجزون الله ( الرابع ) هو ترتيب حق على دليله فقال لا تأس

بيانه هو أنه تعالى لما بين رسالة النبي يَرِّائِيَّةٍ بقوله ( إن هو إلا وحي يوحي ) إلى آخره وبين بعض ماجا. به محمد برَّائِيَّةٍ وهو التوحيد ، قال إذا علمتم صدق محمد ببيان رسالة الله تعالى ( فلله الآخرة والأولى ) لأنه صلى الله عليه وسلم أخبركم عن الحشر فهو صادق ( الخامس ) هو أن الكفار كانوا يقولون للمؤمنين أهو لا، أهدى منا وقالوا ( لو كان خيراً ما سبقونا إليه ) فقال تعالى : إن الله اختار لمكم الدنياو أعطاكم الأموالولم يعط المؤمنين بعض ذلك الآمر بل قلتم : لو شاء الله لأغناهم وتحققتم هذه القضية ( فلله الآخرة والآولى )قولوا في الآخرة ما قلتم في الدنيا ( يهدى الله من يشاء) كا يغني الله ما يشاء .

﴿ المسألة الثانية ﴾ (الآخرة) صفة ماذا؟ نقول صفة الحياة أو صفة الدار وهي اسم فاعل من فعل غير مستعمل ، تقول أخرته فغير فمنعت

منه سماعا ، و لهذا المحث فائدة ستأتى إن شاء الله .

﴿ الْمُسَأَلَةُ الثَّالَيْهُ ﴾ ( الأولى ) فعلى للمَّا نيث . فالأول إذن أفعل صفة وفيه مباحث ( الأول ) لا بد من فاعل أخذ منه الأفعل والفعلي فإن كل فعلي وأفعل للتأنيث والتذكير له أصل فلمؤ خذمته كالفضلي والأفضل من الفاضلة والفاضل ، فما ذلك ؟ نقول ههنا أخذ من أصل غير مستعمل كما قلنا إن الآخر فاعل من فعل غير مستعمل ، وسبب ذلك هو أن كل فعل مستعمل فله آخر ، وذلك لأن له ماضياً فإذا استعملت ماضيه لزم فراغ الفعل و إلا لـكان الفاعل بعد فى الفعل فلا يكون ماضياً فإنك لا تقول لمن هو بعد الأكل أكل إلا متجوزاً عند ما يبق له قليل، فيقول أكل إشارة إلى أن ما بق غير معتديه ، وتقول لمن قرب من الفراغ فرغت فيقول فرغت بمعنى أن ما بق قليل لا يعتد به فكا ُني فرغت ، وأما الماضي في الحقيقة لا يصح إلا عند تمام الشي. والفراغ عنه فإذاً للفعل المستعمل آخر فلوكان لقولنــا آخر على وزن فاعل فعل هو آخر يأخركاً مر يأمر لـكان معناه صدر مصدره كجلس معناه صدر الجلوس منه بالتمام والـكمال فـكمان ينبغي أن القائل إذا قال فلان آخر كان معناه و جد منه تمـام الآخرية وفرغ منها فلا يكون بعد ما يكون آخر لكن تقدم أنكل فعل فله آخر بعده لا يقال يشكل بقولنا تأخر فإن معناه صار آخراً لأنا نقول وزن الفعل ينادى على صحة ماذكرنا فإنه من باب التكلف والتكبر إذا استعمل في غير المتكبر، أي يرى أنه آخر ، وليس في الحقيقة كذلك . إذا علمت هذا فنقول الآخر فاعل ليس له فعل ، ومبالغته بأفعل وهو كقولنا أأخر . فنقلت الهمزة إلى مكان الا ُلف ، والا ُلف إلى مكان الهمزة ، فصارت الا ُلف همزة والهمزة ألفاً ، ويدل عليــه التأويل فى المعنى ، فإن آخر الشيء جز. منــه متصل به والآخر مباين عنه منفصل والمنفصل بعــد المتصل ، والآخر أشد تأخراً عن الشيء من آخره ، والا ول أفعل ليس له فاعل، وليس له فعل، والآول أبعد عن الفعل من الآخر، وذلك لا َّن الفعل الماضي علم له آخر من وصفه بالماضي ولولا ذلك الوصف لما علم له آخر ، وأما الفمل لتفسير كونه فعلا علم له أول لأن الفعل لابد له من فاعل يقوم به ، أو يوجد منه فاذا الفاعل أولا ثم الفعل ، فاذا

كان الفاعل أول الفعل كيف يكون الأول له فعل يوجد منه فلا فعلله ولا فاعل فلايقال آل الشيء بمعنى سبق كما يقال قال من القول ، أو نال من النيل ، لا يقال إن قولنا سبق أخذ منه السابق ومن السابق الا سبق مع أن الفاعل يسبق الفعل ، وكذلك يقال تقدم الشي. مع أن الفاعل متقدم على الفعل إلى غير ذلك ، نقول أما تقدم قد مضى الجواب عنه فى تأخر ، وأما سبق يقول القائل سابقته فسبقته فتجيب عنه بأن ذلك مفتقر إلى أمر يصدر من فاعل فالسابق إن استعمل في الأول فهو بطريق المشاجة لا بطريق الحقيقة ، والفاعل أول الفعل بمعنى قبل الفعل ، وليس سابق الفعل لأن الفاعل والفعل لا يتسابقان فالفاعل لايسبقه ، والذي يوضح ما ذكر نا أن الآخر أبعد من الأول عن الفعل بخـلاف الآخر ، وما يقال إن أول بمعنى جعل الآخر أولا لاستخراج معنى من الكلام فبعيد و إلا لم يكن آخر دونه في إفادة ذلك ، بل التأويل من آل الشيء إذا رجع أي رجعه إلى المعنى المراد وأبعد من اللفظين قبل ، وبعد فإن الآخر فاعل من غير فعل والأول أفعل من غير فاعل ولا فعل ، وقبل و بعد لافاعل ولا أفعل فلا يفهم من فعل أصلا لأن الأول أول لما فيه من معنى قبل وليس قبل قبلا لما فيه من معنى الأول والآخر آخر لما فيه من معنى بعد ، وليس بعد بعداً لما فيه من معنى الآخر يدلك عليه أنك تعلل أحدهما بالآخر و لا تعكسه فتقول هذا آخر من جا. لأنه جا. بعد الكل ولاتقول هوجا. بعد الكللانه آخر من جا. ، ويؤيده أن الآخر لايتحقق إلا ببعدية مخصوصة وهي التي لا بعدية بعدها و بعد ليس لايتحقق إلابالآخر فإن المتوسط بعد الأول ليس بآخر . وهذا البحث من أبحاث الزمان ومنه يعلم معنى قوله ﷺ « لا تسبوا الدهر [فإن الدهر هو الله] » أي الدهر هو الذي يفهم منه القبلية والبعدية والله تعالى هو الذي يفهم منه ذلك والبعدية والقبلية حقيقة لإثبات الله ولا مفهوم للزمان إلا ما به القبلية والبعدية فلا تسبوا الدهر فإن ما تفهمونه منه لا يتحقق إلا فى الله وبالله ولولاه لمــا كان قبل

﴿ البحث الثانى ﴾ ورد فى كلام العرب الأولة تأنيث الأول وهو ينافيه صحة استعمال الأولى لأن الأولى تدل على أن الأول أفعل للتفضيل ، وأفعل للتفضيل لا يلحقه تاء التأنيث فلا يقال زيد أحلم وزينب أعلمة لسبب يطول ذكره ، وسنذكره فى موضع آخر إن شاء الله تعالى ، نقول الجواب عنه هو أن أول لماكان أفعل وليس له فاعل شابه الاربع والارنب فجاز إلحاق التاء به ولماكان صفة شابه الاكبر والاصغر فقيل أولى .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ أولى تدل على أن أول لا ينصرف فكيف يقال أفعله أو لا ويقال جاء زيد أو لا وعمرو ثانياً فإن قيل جاز فيه الامران بناء على أولة وأولى فن قال بأن تأنيث أول أولة فهو كالاربع والاربعة فجاز التنوين، ومن قال أولى لا يجوز، نقول إذا كان كذلك كان الاشهر تزك التنوين لأن الاشهر أن تأنيثه أولى وعليه استعال القرآن، فاذن الجواب أن عند التانيث الاولى أن

وَكُمْ مِن مَلَكَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ آللهُ لَمَنْ يَشَاءِ وَيَرْضَى «٢٦»

يقال أولى نظراً إلى المعنى ، وعند العرب أولة لأنه هو الأصل ودل عليه دليل ، وإن كان أضعف من الغير وربما يقال بأن منع الصرف من أفعل لا يكون إلا إذا لم يكن تأنيثه إلا فعلى ، وأما إذا كان تأنيثه بالتاء أو جاز ذلك فيه لا يكون غير منصرف .

ثم قال تعمالی ﴿ وَكُمْ مِنْ مَلَكُ فِي السَّمُواتُ لَا تَغْنَى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ۚ إِلَّا مِنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لمن يشا. و برضي ﴾ .

وقد علم وجه تعلقها بما قبلها فى الوجوه المتقدمة فى قوله تعالى ( فلله الآخرة ) إن قلنا إن ممناه أن اللات والعزى وغيرهما ليس لهم من الأمرشى. (فلله الآخرة والأولى) فلا يجوز إشراكهم فيقولون نحن لا نشرك بالله شيئاً، وإنما نقول هؤلا. شفعاؤنا. فقال كيف تشفع هذه ومن فى السموات لا مملك الشفاعة. وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) كم كلمة تستعمل فى المقادير ، إما لاستبانها فتكون استفهامية كقولك كم ذراعاً طوله وكم رجلا جاءك أى كم عدد الجائين تستبين المقدار وهى حينئذ مثل كيف لاستبانة الأحوال وأى لاستبانة الأفراد ، وما لاستبانة الحقائق . وإما لبيامها على الإجمال فتكون خبرية كقولك كم رجل أكرمني أى كثير منهم أكرمونى غير أن عليه أسئلة (الأول) لم لم يجز إدخال من على الإستفهامية وجر الذى للخبرية (الثانى) لم نصب يميز الاستفهامية وجر الذى للخبرية (الثانى) لم نصب يميز الاستفهامية وجر الذى للخبرية والثالث ) هى تستعمل فى الخبرية فى مقابلة رب فلم جعل اسماً مع أن رب حرف ، أما الجواب عن الأول فهو أن من يستعمل فى الموضع المتعين بالإضافة تقول خاتم من فضة كما تقول خاتم عن الشوال الثانى هو أن نقول إن الأصل فى المميز الإضافة ، وعن الثالث هو أن كم يدخل عليه حرف الجر فتقول إلى كم تصبر ، وفى كم يوم جئت ، وبكم رجل مررت ومن حيث المعنى إن كم حرف الجر فتقول إلى كم تصبر ، وفى كم يوم جئت ، وبكم رجل مررت ومن حيث المعنى إن كم حرف الجر فتقول إلى كم تصبر ، وفى كم يوم جئت ، وبكم رجال خدمتهم ويكون معناه كثير من حرف الجر فتقول إلى كانت للتقليل المكن لا تقوم مقام القليل ، فلا يمكن أن يقال فى رب إنها الرجال خدمتهم ورب وإن كانت للتقليل لسكن لا تقوم مقام القليل ، فلا يمكن أن يقال فى رب إنها عبارة عن قليل كم قائل فى كم إنه عبارة عن كثير .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال شفاعتهم على عود الصمير إلى المعنى، ولو قال شفاعته لكان العود إلى اللفظ فيجوز أن يقال كم من رجل رأيته ، وكم من رجل رأيتهم . فإن قلت هل بينهما فرق معنوى ؟ قلت نعم ، وهو أنه تعالى لما قال (لا تغنى شفاعتهم) يعنى شفاعة الكل ، ولو قال شفاعته لكان معناه كثير من الملائكة كل واحد لا تغنى شفاعته فر يما كان يخطر ببال أحد أن شفاعتهم لكان معناه كثير من الملائكة كل واحد لا تغنى شفاعته فر يما كان يخطر ببال أحد أن شفاعتهم

تغنى إذا جمعت . وعلى هذا فنى الكلام أموركلها تشير إلى عظم الأمر (أحدها) كم فانه للتكثير (أنها) لفظ الملك فإنه أشرف أجناس المخلوقات (ثالثها) فى السموات فانها إشارة إلى علو منزلتهم ودنو مرتبتهم من مقر السعادة (رابعها) اجتماعهم على الأمر فى قوله (شفاعتهم) وكل ذلك لبيات فساد قولهم إن الاصنام يشفعون أى كيف تشفع مع حقارتها وضعفها و دناءة منزلتها فان الجماد أخس الا جناس و الملائكة أشرفها وهم فى أعلى السموات و لا تقبل شفاعة الملائكة فكيف تقبل شفاعة الملائكة فكيف تقبل شفاعة الملائكة فكيف تقبل

و المسألة الثالثة في ما الفائدة في قوله تعالى (كم من ملك) بمدني كثير من الملائد مع أن كل من في السسموات منهم لا يملك الشفاعة ؟ نقول المقصود الرد عليهم في قولهم هذه الاصنام تشفع ، وذلك لا يحصل ببيان أن ملمكا من الملائدكة لا تقبل شفاعته فا كتني بذكر الكثير ، ولم يقل ما منهم أحد يملك الشفاعة لائه أقرب إلى المنسازعة فيه من قوله كثير مع أن المقصود حاصل به ، ثم ههنا بحث وهو أن في بعض الصور يستعمل صيفة العموم والمراد المكثير ، وفي البعض يستعمل المكثير والمراد المكل وكلاهما على طريقة واحدة ، وهو استقلال البافي وعدم الاعتداد ، فني قوله تعالى (تدم كل شيء) كائه يجعل الخارج عن الحكم غير ملتفت إليه ، وفي قوله تعالى (وكم من ملك) وقوله (بل أكثرهم لا يعلمون) وقوله (أكثرهم بهم مؤمنون) يجعل المخرج غير ملتفت إليه فيجعل كائه ما أخرجه كالأمر الحارج عن الحكم كائه ما خرج ، وذلك يختلف باختلاف المقصود من الكلام ، فإن كان الكلام مذكوراً لامر فيه يبالغ يستعمل الكل ، مثاله إذا قال الملك لمن قال له اغتنم دعائى كثير من الناس يدعون لى ، إشارة فلا يستعمل الكل ، مثاله إذا قال الملك لمن قال له اغتنم دعائى كثير من الناس يدعون لى ، إشارة فلا يستعمل الكل ، مثاله إذا قال الملك لمن قال له اغتنم دعائى كثير من الناس يدعون لى ، إشارة فلا يستعمل الكل ، مثاله إذا قال الملك لمن قال له اغتنم دعائى كثير من الناس يدعون لى ، إشارة فلا يستعمل الكل ، مثاله إذا قال الملك لمن قال له اغتنم دعائى كثير من الناس يدعون لى ، إشارة فلا يستعمل الكل ، مثاله إذا قال الملك لمن قال له اغتنم دعائى كثير من الناس يدعون لى ، إشارة الما عدم احتياجه إلى دعائه لا لبيان كثرة الدعاء له ، فكذلك ههنا .

و المسألة الرابعة ك قال ( لا تغنى شفاعتهم ) ولم يقل لا يشفعون مع أن دعواهم أن هؤلاء شفعاؤنا لا أن شفاعتهم تنفع أو تغنى وقال تعالى فى مواضع أخرى (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فننى الشفاعة بدون الإذن وقال (مالهم من ولى ولاشفيع) ننى الشفيع وههنا ننى الإغناء ؟ نقول هم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا وكانوا يعتقدون نفع شفاعتهم . كما قال تعالى (ليقربونا إلى الله زلنى ) ثم نقول ننى دعواهم يشتمل على فائدة عظيمة ، أما ننى دعواهم لأنهم قالوا الأصنام تشفع لنا شفاعة مقربة معنية فقال ( لا تغنى شفاعتهم ) بدليل أن شفاعة الملائكة لا تغنى ، وأما الفائدة فلأنه لما استثنى بقوله ( إلا من بعد أن يأذن الله ) أى فيشفع ولكن لا يكون فيه بيان أنها تقبل و تغنى أو لا تقبل ، فإذا قال ( لا تغنى شفاعتهم ) ثم قال ( إلا من بعد أن يأذن الله ) فيكون معناه تغنى فيحصل البشارة ، لأنه تعالى قال ( الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون فيكون معناه تغنى فيحصل البشارة ، لأنه تعالى قال ( الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون

## إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَّا لَّأْخِرِة لَيْسَمُّونَ ٱلْلَئِكَةَ تَسْمِيَّةَ ٱلْأُنْثَى «٢٧»

بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ) وقال تعالى ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) والاستغفار شفاعة .

وأما قوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فليس المراد ننى الشفاعة وقبولها كما فى هذه الآية حيث رد عليهم قولهم و إنما المراد عظمة الله تعالى ، وأنه لا ينطق فى حضرته أحد و لا يتكلم كما فى قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ).

﴿ المسألة الخامسة ﴾ اللام فى قوله ( لمن يشاء ويرضى ) تحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تتعلق بالإذن وهو على طريقين ( أحدهما ) أن يقال ( إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ) من الملائكة فى الشفاعة لمن يشاء الشفاعة ويرضى ( الثانى ) أن يكون الإذن فى المشفوع له لأن الإذن حاصل للكل فى الشفاعة المؤمنين لأنهم جميعهم يستغفرون لهم فلا معنى للتخصيص ، ويمكن أن ينازع فيه ( و ثانيهما ) أن تتعلق بالإغناء يعنى إلا من بعد أن يأذن الله لهم فى الشفاعة فتغنى شفاعتهم لمن يشاء . ويمكن أن يقال بأن هذا بعيد ، لأن ذلك يقتضى أن تشفع الملائكة ، والإغناء لا يحصل إلا لمن يشاء ، فيجاب عنه بأن التنبيه على معنى عظمة الله تعالى فإن الملك إذا شفع فالله تعالى على مشيئته بعد شفاعتهم يغفر لمن يشاء .

(المسألة السادسة ) ما الفائدة فى قوله تعالى (ويرضى) ؟ نقول فيه فائدة الإرشاد، وذلك لأنه لما قال (لمن يشاء) كان المكلف متردداً لا يعلم مشيئته فقال (ويرضى) ليصلم أنه العابد الشاكر لا المعاند الكافر، فإنه تعالى قال (إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولايرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه الحم ) فكا أنه قال (لمن يشاء) ثم قال (ويرضى) بياناً لمن يشاء كا أنه قال (حر على قولنا: لا تغنى شفاعتهم شيئاً عن يشاء، هو أن فاعل يرضى المدلول عليه لمن يشاء كا أنه قال ويرضى هو أى تغنيه الشفاعة ويرضى هو أى تغنيه الشفاعة الشفاعة شيئاً صالحاً فيحصل به رضاه كما قال (ويرضى) هو أى تغنيه الشفاعة وحينئذ يكون يرضى للبيان لأنه لما قال (لا تغنى شفاعتهم) إشارة إلى نفى كل قليل وكثير كان اللازم عنده بالإستثناء أن شفاعتهم تغنى شيئاً ولو كان قليلا ويرضى المشفوع له ليعلم أنها تغنى أكثر من اللازم بالاستثناء، ويمكن أن يقال (ويرضى) لتبيين أن قوله (يشاء) ليس المراد المشيئة التي هى الرضا فإن الله تعالى إذا شاء الضلالة بعبد لم يرض به ، وإذا شاء الهداية رضى فقال (لمن يشاء ويرضى) ليعلم أن المشيئة ليست هى المشيئة العامة ، إنما هى الخاصة .

ثم قال تعالى ﴿ إِنَّ الذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَ، لِيسمونَ المَلاثِكَةُ تَسميةُ الْآنَى ﴾ وقد بينا ذلك فى سورة الطور واستدللنا بهذه الآية ونذكر ما يقرب منه ههنا، فنقول ( الذين لا يؤمنون بالآخرة ) هم الذين لا يؤمنون بالرسل ولا يتبعون الشرع ، وإنما يتبعون ما يدعون أنه عقل فيقولون أسماء الله تعالى ليست توقيفية ، ويقولون الولد هو الموجود من الغير ويستدلون عليه بقول أهل اللغة كذا يتولد منه كذا ، يقال الزاج يتولد من الآجر بمعنى يوجد منه ، وكذا القول في بنت الكرم و بنت الجبل ، ثم قالوا الملائكة و جدوا من الله تعالى فهم أو لاده بمعنى الإيجاد ثم إنهم رأوا في الملائكة تاء التانيث وصح عندهم أن يقال سجدت الملائكة فقالوا ( بنات الله ) فقال ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) ليسمون الملائكة تسمية الأنثى أى كما سمى الإناث بنات ، وفيه مسائل :

( المسألة الأولى ) كيف يصح أن يقال إنهم ( لا يؤمنون بالآخرة ) مع أنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، وكان من عادتهم أن يربطوا مركوباً على قبر من يموت ويعتقدون أنه يحشر عليه ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أنهم لما كانوا لا يحزمون به كانوا يقولون لا حشر، فإن كان فلنا شفعاء يدل عليه قوله تعالى (وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى) (ثانيهما) أنهم ما كانوا يعترفون بالآخرة على الوجه [الحق] وهو ماورد به الرسل . (المسألة الثانية ) قال بعض الناس أنثى فعلى من أفعل يقال فى فعلما آنث ويقال فى فاعلما أندى وقال فى الحديد ذكره حديد أندى، والحق أن الأنثر يستعمل فى الأكثر عا خلاف ذلك بدليل

أنيث يَقال حديد ذكروحديد أنيث ، والحق أن الأنثى يستعمل في الأكثر على خلاف ذلك بدليل جمها على إناث .

والمسألة الثالثة كيف قال تسمية الأثي ولم يقل تسمية الإناث؟ نقول عنه جوابان (أحدهما) ظاهر والآخر دقيق ، أما الظاهر فهو أن المراد بيان الجنس ، وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لما جاء على وفقه آخر الآيات . والدقيق هو أنه لو قال يسمونهم تسمية الإناث كان يحتمل وجهين (أحدهما) البنات (وثانيهما) الأعلام المعتادة للاناث كعائشة وحفصة ، فإن تسمية الإناث كذلك تكون فإذا قال تسمية الأنثي تعين أن تكون للجنس وهي البنت والبنات . ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنهم لما قيل لهم إن الصنم جماد لا يشفع و بين لهم أن أعظم أجناس الحلق لاشفاعة لهم إلا بالإذن قالوا نحن لا نميد الإنهائية وعلم أنها على صورها و ننصها بين أيدينا ليذكر نا الشاهد الغائب ، فنعظم الملك الذي ثبت أنه مقرب عظيم الشأن رفيع المكان ، فقال أيدينا ليذكر نا الشاهد الغائب ، فنعظم الملك الذي ثبت أنه مقرب عظيم الشأن رفيع المكان ، فقال تعالى رداً عليهم كيف تعظمونهم وأنتم تسمونهم تسمية الإناث ، ثم ذكر فيه مستندهم في ذلك وهو لفظ الملائكة ، ولم يقل إن الذين لا يؤ منون بالآخرة ليسمون الملائكة كما في صياقلة وهي والبنت لا تطلق إلا على المؤنث الحقيق بالإطلاق والتا فيها لتأكيد معني الجمع كما في صياقلة وهي والبنت لا تطلق إلى ملائكة قلب المألك من الألوكة في المشهور جمع ملك ، والملك اختصار من الملاك بحذف الهزة ، والملاك قلب المألك من الألوكة وهي الرسالة ، فالملائكة على هذا القول مفاعلة والأصل مفاعل ورد إلى ملائكة في الجمع فهي شبه فعائل وفعائلة ، والظاهر أن الملائكة فعائلة جمع مليكي مفاعل ورد إلى ملائكة فعائلة جمع مليكي

منسوب إلى المليك بدليل قوله تعالى (عند مليك مقتدر) في وعد المؤمن ، وقال في وصف الملائكة ( فالذين عند ربك ) وقال أيضاً فى الوعد ( و إن له عندنا لزلني ) وقال في وصف الملائكة ( ولا الملائكة المقربون ) فهم إذن عباد مسكرمون اختصهم الله بمزيد قربه (ويفعلون مايؤمرون )كأمر الملوك والمستخدمين عند السلاطين الواقفين بأبوابهم منتظرين لورود أمر علمهم . فهم منتسبون إلى المليك المقتدر في الحال فهم مليكيون وملائكة فالتا. للنسبة في الجمع كما في الصيارفة والبياطرة . فان قيل هذا باطل من وجوه (الأول)أن أحداً لم يستعمل لو احدمنهم مليكي كما استعمل صير في ( والثانى ) أن الإنسان عند ما يصير عندالله تعالى يجب أن يكون من الملائكة ، وليس كذلك لأن المفهوم من الملائكة جنس غير الآدى ( الثالث ) هو أن فعائلة في جمع فعيلي لم يسمع و إنما يقال فعيلة كما يقال جا. بالنميمة والحقيبة ( الرابع) لو كان كذلك لما جمع ملك؟ نقول أما عدم استعمال واحده فسلم وهو لسبب وهو أن الملك كلما كان أعظم كان حكمه وخدمه وحشمه أكثر . فاذا وصف بالعظمة وصف بالجمع فيقال صاحب العسكر الكثير ولا يوصف بواحد وصف تعظيم، وأما ذلك الواحد فان نسب إلى المليك عين للخبر بأن يقال هذامليكي وذلك عند ما تعرف عينه فتجعله مبتداً وتخبر بالمليكي عنه ، والملائكة لم يعرفوا بأعيانهم إلا قليلا منهم فجبريل وميكائيل ، وحينئذ لافائدة في قولنا جبريل مليكي ، لأن من عرف المبتدأ عرف الخبر ولا يصاغ الحل إلا لبيان ثبوت الخبر للمبتدأ فلا يقال للانسان حيوان أو جسم لأنه إيضاح واضح ، اللهم إلا أن يستعمل ذلك في ضرب مثال أو في صورة نادرة لغرض، وأما أن ينسب إلى المليك وهو مبتدأ فلا، لأن العظمة في أن يقول واحد من الملائكة فنبه على كثرة المقربين إليه كما تقول واحد من أصحاب الملك ولا تقول صاحب الملك ، فاذا أردت التعظيم البالغ فعند الواحد استعمل اسم الملك غير منسوب بل هو موضوع لشدته وقوته كما قال تعالى ( ذو مرة ، وذو قوة ) فقال ( شديد القوى ) و م ل ك تدل على الشدة في تقاليها على ماعرف وعند الجمع استعمل الملائكة للنعظيم ،كما قال تعالى ( وما يعلم جنود ربك إلا هو). وأما (الجواب عن الثاني) فنقول قد يكون الاسم في الأول لوصف يختص ببعض من يتصف به وغيره لو صار متصفاً بذلك الوصف لايسمى بذلك الاسم كالدابة فا لة من دب ، و لا يقال للمرأة ذات الدب دابة اسما و ربما يقال لها صفة عند حالة ماتدب بدب مخصوص غير الدب العام الذي في الكل كما لو دبت بليل لا ْخذ شي. أو غيره ، أو يقال إنمــا سميت الملائكة ملائكة لطول انتسابهم من قبل خلق الآدمى بسنين لايعلم عددها إلاالله، فمن لم يصل إلى اللهويقوم بيابه لايحصل له العهد والانتساب فلا يسمى بذلكالاسم ، وأما (عن الثالث)فنقول الجموع القياسية لامانع لها كفعال في جمع فعل كجال وثمار وأفعال كأ ثقال وأشعبار وفعلان وغيرها، وأما السماع وإن لم يرد إلا قليلا فاكتنى بمنا فيه من التعظيم من نسبة الجمع الكثير إلى بأب الله ويكون من بأب المرأة والنساء . أما(الجواب عن الرابع)فالمنع ولعل هذا منه أو نقول حمل فعيلي على فعيل

## وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عَلْمِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ

فى الجمع كما حمل فيعل فى الجمع على فعيل فقيل فى جمع جيد جياد و لايقال فى فعيل أفاعل ، ويؤيد ما ذكرنا أن إبليس عند ماكان واقفاً بالبابكان داخلا فى جملة الملائكة ، فنقول قوله تعالى ( و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس)عند ماصرف وأبعد خرج عنهم وصار من الجن .

وأما ما قاله بعض أهل اللغة من أن الملائكة جمع ملاك وأصل ملاك من الألوكة وهي الرسالة ففيه تعسفات أكثر بما ذكرنا بكثير ، منها أن الملك لا يكون فعل بل هو مفعل و هو خلاف الظاهر ، ولم لم يستعمل مآلك على أصله كمآرب ومآثم و مآكل وغير ها بما لا يعد إلا بتعسف ؟ ومنها أن ملكا لم جعل ملاك ولم يفعل ذلك بأخواته الني ذكر ناها ؟ ومنها أن التاء لم ألحقت بجمعه ولم لم يقل ملائك كما في جمع كل مفعل ؟ والذي يرد قولهم قوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) فهي غير الرسل فلا يصح أن يقال جعلت الملائكة رسلا ) منهي المقترب قريباً . لأن الجعل لا بد فيه من تغيير . و بما يدل على خلاف ماذكر وا أن الكل منسوبون

إليه موقوفون بين يديه منتظرون أمره لورود الأوامر عليهم .

ثم قال تعالى ﴿ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن ﴾ وفيما يعود إليه الضمير في ( به ) وجوه (أحدها) ما نقله الزمخشري وهو أنه عائد الى ما كانوا يقولون من غير علم (تانيما) أنه عائد إلى ما تقدم في الآية المتقدمة من علم ، أي مالهم بالله من علم فيشركون وقرى. مالهم بها . وفيه وجوه أيضاً (أحدها) مالهم بالآخرة (و ثانيها) مالهم بالنسمية(ثالثها) مالهم بالملائكة . فان قلنا(مالهم بالآخرة)فهو جواب لما قلنا إنهم وانكانوا يقولون بأن الاصنام شفعاؤنا عندالله وكانوا يربطون الإبل على قبورالموتى ليركبوها لكن ماكانوا يقولون به عن علم ، وإن قلنا بالتسمية ففيه إشكال وهو أن العلم بالتسمية حاصل لهم، فإنهم يعلمون أنهم ليسوا في شك ، إذ التسمية قد تـكون وضعاً أولياً وهولا يكونبالظن بل بالعلم بأنه وضع ، وقد يكون استعمالا معنوياً ويتطرق إليه الكذب والصدق والعلم ، مثال الأول : من وضع أولا اسم السماء لموضوعها وقال هذا سماء ، مثال الثانى : إذا قلنا بعد ذلك للما. والحجر هذا سما. ، فإنه كذب ، ومن يعتقده فهو جاهل ، وكذلك قولهم في الملائكة إنها بنات الله ، لم تكن تسمية وضعية ، وإنما أرادوا به أنهم موصوفون بأمر يجب استعمال لفظ البنات فيهم ، وذلك كذب ومعتقده جاهل ، فهذا هو المراد بما ذكرنا أن الظن يتبع في الأمور المصلحية ، والأفعال العرفية أو الشرعية عنــد عدم الوصول إلى اليقين . وأما في الاعتقادات فلا يغنى الظن شيئاً من الحق ، فإن قيل : أليس الظن قد يصيب ، فكيف يحم عليه بأنه لا يغني أصلا؟ نقول المـكلف يحتاج إلى يقين يميز الحق من الباطل، ليعتقد الحق ويميز الحير من الشر ليفعل الخبير ، لكن في الحق ينبغي أن يكون جازماً لاعتقاد مطابقه ، والظان لا يكون

وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا «٢٨» فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذَكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا «٢٩»

جازماً ، وفي الخير ربما يعتبر الظن في مواضع ، ويحتمل أن يقال المراد من الحق هو الله تعالى ، ومعناه أن الظن لا يفيد شيئاً من الله تعالى ، أى الأوصاف الإلهية لا تستخرج بالظنون يدل عليه قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق ) وفيه لطيفة ، وهى أن الله تعالى في ثلاثة مواضع منع من الظن ، وفي جميع تلك المواضع كان المنع عقيب التسمية ، والدعاء باسم موضعان منها في هذه السورة (أحدهما) قوله تعالى (إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنول الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق أن يتبعون إلا الظن ) . ( والثانى ) قوله تعالى (ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد شيئاً ) . ( والثالث ) في الحجرات . قال الله تعالى (ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ) عقيب الدعاء باالقلب . وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الأركان ، وأن الكذب أقبح من السيئات الظاهرة من الأيدى والأرجل ، وهذه المواضع الثلاثة ( أحدها ) المدت من لا يستحق الذم ، وهم مدح من لا يستحق المدح كاللات والعزى من العز ( وثالثها ) ذم من لم يعلم حاله . وأما مدح من لا يعلم ، فلم يقل فيه : لا يتبعون إلا الظن ، بل الظن فيه معتبر ، والأخذ بظاهر حال العاقل واجب .

ثم قال تعالى ﴿ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ﴾ أى اترك مجادلتهم فقد بلغت وأتيت بما كان عليك ، وأكثر المفسرين يقولون: بأن كل ما فى القرآن من قوله تعالى ( فأعرض ) منسوخ بآية القتال وهو باطل ، فان الأمر بالإعراض موافق لآية القتال ، فكيف ينسخ به ؟ وذلك لآن الذي صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بالدعاء بالحكمة والموعظة الحسنة ، فلما عارضوه بأ باطيلهم قيل له ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) ثم لما لم ينفع ، قال له ربه : فأعرض عنهم ولا تقابلهم بالدليل والبرهان ، فاتهم لا يتبعون إلا الظن ، ولا يتبعون الحق ، وقابلهم بالإعراض عن المناظرة بشرط جواز المقاتلة ، فكيف يكون منسوخاً ، والإعراض من باب أشكاه والمعزة فيه للسلب ، كا أنه قال : أزل العرض ، و لا تعرض عليهم بعد هذا أمراً ، وقوله تعالى ( عمن تولى عن ذكر نا ) لبيان تقديم فائدة العرض والمناظرة ، لأن من لا يصغى إلى القول كيف يفهم معناه ؟ وفي (ذكر نا ) لبيان تقديم فائدة العرض والمناظرة ، لأن من لا يصغى إلى القول كيف يفهم معناه ؟ وفي (ذكر نا ) وجوه (الأول ) القرآن ( الثاني ) الدليل والبرهان ( الثالث ) ذكر الله تعالى . فان من لا ينظر فى الشيء كيف يعرف صفاته ؟ وهم كانوا يقولون : نحن لا نتفكر فى آلاء الله لعدم قعلقنا لا ينظر فى الشيء كيف يعرف صفاته ؟ وهم كانوا يقولون : نحن لا نتفكر فى آلاء الله لعدم قعلقنا

بالله، وإنما أمرنا مع من حلقنا. وهم الملائكة أو الدهر على اختلاف أقاو يلهم و تباين أباطيلهم، و فوله تعالى (ولم يرد إلا الحياة الدنيا) إشارة إلى إنكارهم الحشر ، كما قالوا (إن هي إلا حياتنا الدنيا) وقال تعالى (أرضيتم بالحياة الدنيا) يعنى لم يثبتوا وراءها شيئاً آخر يعملون له . فقوله (عمن تولى عن ذكرنا) إشارة إلى إنكارهم الحشر ، لأنه إذا ترك النظر في آلاء الله تعالى لا يعرفه فلا يتبع رسوله فلا ينفعه كلامه ، وإذا لم يقل بالحشر والحساب لا يخاف فلا يرجع عما هو عليه فلا يبقى إذن فائدة في الدعاء ، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيب القلوب ، فأتى على ترتيب الا طباء ، وترتيبهم أن الحال إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء ، وما أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء ، وما أمكن وغيرها عدلوا إلى الحديد والكي ، وقيل آخر الدواء القوى ، ثم إذا عجزوا عن المداواة بالمشروبات وغيرها عدلوا إلى الحديد والكي ، وقيل آخر الدواء الدي ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا أمر القلوب بذكر الله فحسب (فإن بذكر الله تطمئن القلوب ) كما أن بالغذاء تطمئن النفوس ، فالذكر غير ذلك ، ثم أتى بالوعيد والتهديد ، فلما لم ينفعهم قال أعرض عن المعالجة ، واقطع الفاسد لئلا غير ذلك ، ثم أتى بالوعيد والتهديد ، فلما لم ينفعهم قال أعرض عن المعالجة ، واقطع الفاسد لئلا يفسد الصالح .

﴿ تُمَ الْجَزِ. الثَّامَنَ والعشرونَ ، ويليه الْجَزِ. التَّاسَعُ والعشرونَ ﴾ وأوله تفسير قول الله تعالى (ذلك مبلغهم من العلم)

# في سيرين

### (الجزء الثامن والعشرون من التفسير الكبير للامام فخر الدين الوازي)

#### صفحة مسألة نحويه في تقدير جواب الشرط سورة (الأحقاف) تفسير قول الله تعالى (حم ، تنزيل من المحذوف. الله العزيز الحكيم) الآيات. المراد بقوله تعالى (وشهد شاهد) الآمة. رأى الأكثرين فيه. إثبات الإله بالعالم. إثبات أن الإله عادل رحيم. رأى الشعبي وجماعة . دلالة الآية على صحة البعث والقيامة. قوله تعالى (على مثله). قوله تعالى (وأجل مسمى). « « (إن الله لا يهدى القوم الظالمين). « « (والذين كفرواعما أنذروا استدلال المعتزلة بالآية على المنع من معرضون). الهداية. الرد على عبدة الأصنام. قوله تعالى (وقال الذين كفروا) الآية. بحث لغوى في قوله تعالى (أثارة من علم). إنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ( ومن أضل بمن يدعو من قوله تعالى ( ومن قبله كتاب موسى ) . دون الله من لا يستجسله). « « (وهذا كتاب مصدق) الآية بطلان القول بعمادة الأصنام. 17 « ( وبشرى للمحسنين). قوله تعالى (وهم عن دعائهم غافلون). « « (إن الذين قالو اربنا الله). تسميتهم المعجزة بالسحر. « (أولئك أصحاب الجنة). قوله تعالى ( هو أعلم بما تفيضونفيه). 14 « « ( قل ما كنت بدعاً من « « ( ووصينا الانسان مو الدمه 18 . (lim> الرسل) الآيات. « « (حملته أمه كرهاً ) الآية. « « (وما أدرى مايفعل بي ولا « (وحمله و فصاله ثلاثون شهراً) بكم) الآيات. « (إن أتبع إلا مايو حي إلى). أقل مدة الحمل أزمنة تكوين الجنين. ( وما أنا إلا نذير مبين ). المدة التي يتخلق فيها الجنين. « (قل أرأيتم إن كان) الآية.

#### صفحة

۲۹ قوله تعالى (ولقد أهلكنا ماحولمكم من القرى ).

 قوله تعالى ( فلولا نصر هم الذين اتخذو ا من دون الله ) .

٣٠ قوله تعالى (وذلك إفكهم).

( وإذ صرفناً إليك نفراً
 من الجن).

٣١ محث في الجن.

٣٢ قوله تعالى (فلما حضروه).

« (أجيبوا داعي الله)

٣٣ بحث في مثوبة الجن.

قوله تعالى (ومن لا يجب داعي الله).

« ( أولم يروا أن الله الذي خلق السمو ات و الأرض).

٢٤ إدخال الباء في خبر إن.

٣٤ قوله تعالى (أفعيينا بالخلق الأول ).

٣٥ ه ( فاصبر كماصبرأولوا العزم ). قوله تعالى ( من الرسل ) للبيان أو للتبعيض .

« ( e l misset da ) .

٣٦ تفسيرسورة محمد (صلى الله عليه وسلم ). قوله تعالى ( الدين كفروا وصدوا ). مناسبة السورة لما قبلها .

المراد بالذين كفروا.

معنى الصد.

٣٧ معنى المصدود عنه.

« الإضلال.

٣٨ قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا) الآية.

عمفحة

17 أكثر مدة الرضاع مع أقل مدة الحمل. قوله تعالى (حتى إذا بلغ أشده ) تفسير الأشد

الرتبة المتوسطة ، الرتبة الاخيرة .
 سن الشمخوخة .

١٨ علامات الإدراك.

١٩ قوله تعالى (حتى إذا بلغ أشده) .
 الآية نزلت فى أبى بكر أو على رضى الله عنهما.

تقديم الشكر على العمل.
 بإعانة الله تتم الأعمال.

٢١ قوله تعالى (وأن أعمل صالحاً).

۲۱ قوله تعالى (وأصلح لى فى ذريتى).

٠ ( ( إنى تبت أليك ) .

« (أولئك الذين نتقبل عنهم).

٢٢ « (والذى قال لو الديه أف اكما)

٢٣ الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر .

٢٤ الآية عامة لم يرذ بها شخص معين.

۲۰ قوله تعالى ( وليوفيهم أعمالهم ) .
 « ( فاليوم تجزون ) .

۲۹ « (واذكر أخاعاد).

۲۷ بيان معنى الاحقاف. بيان الإفك .

٢٨ صفة الريح.

قوله تعالى (كذلك نجزى القوم الجرمين)

٣٩ ﴿ ﴿ (وجعلناسمعاً وأبصاراً ).

« « (إذكانوا بجحدون).

( وحاق برے ماکانوا به یستهزئون ) .

مفحة

05

0 5

00

07

eV

OA

09

7.

71

77

74

78

70

77

77

71

٥٠ قوله تعالى (ذلك بأن الله مولى)الآية .
 ١٥ « (إن الله يدخل الذين آمنوا).
 لم اقتصر على ذكر الأنهار ؟
 ٢٥ قوله تعالى (كما تأكل الأنعام) .
 « (وكائين من قرية) .

( أفن كان على بينة ) .
 ( مثل الجنة التي و عد المتقون ) .

« « ( من خمر لذة للشاربين ) .

( ولهم فيها من كل الثمرات).
 ( لمن هو خالد فى النار ).

« « (ومنهم من يستمع إليك).

« « (أولئك الذين طبع الله) الآية.

« (والذين اهتدوا زادهم هدى).

« ( فهل ينظرون إلا الساعة).

« « (فاعلم أنه لا إله إلا الله).

« « (ويقول الذين آمنوا).

« (طاعة وقول معروف)؟

( فهل عسيتم إن توليتم ) .
 ( أولئك الذين لعنهم الله ) .

« « ( أفلا يتدبرون القرآن ) .

« « (فكيف إذا تو فتهم الملائكة).

« ( ذلك بأنهم اتبعوا ) الآية .

« ( إن الذين ارتدوا).

« « (فإذا عزم الأمر).

« « ( فقد جاء أشراطها ) .

ما الفاعل في زادهم ؟

قوله تعالى (وآتاهم تقواهم).

« « (فيها أنهار من ماء).

| فهرست الجزء التامن والع                        |      |
|------------------------------------------------|------|
|                                                | صفحة |
| اشتراط المعتزلة العمل للمثوبة .                | 47   |
| قوله تعالى ( وآمنوا بما نزل على محمد ).        | 49   |
| العلم والعمل.                                  |      |
| قوله تعالى ( وهو الحق من ربهم ) .              | ٤٠   |
| « ( كفر عنهم سيئاتهم ) .                       |      |
| « (ذلك بأن الذين كفروا الآية)                  | ٤١   |
| بيان معانى الباطل.                             |      |
| كيف يمكن اتباع المعدوم ؟ .                     |      |
| قوله تعالى (اتبعوا الحق من ربهم).              | 24   |
| « (كذلك يضرب الله للناس) الآية                 |      |
| العائد في قوله (أمثالهم) .                     |      |
| قوله تعالى (فإذا لقيتم الذين كفروا)            | ٤٣.  |
| الحكمة في اختيار ضرب الرقبة .                  |      |
| فوله تعالى ( فإما مناً بعد وإما فداء ) .       | ٤٤   |
| قوله تعالى (حتى تضع الحرب أوزارها)             | ٤٥   |
| <ul> <li>( ذلك ولو يشاء الله ) .</li> </ul>    |      |
| « « ( ولكن ليبلو بعضكم ببعض).                  | ٤٦   |
| « « (والذين قتلوا في سبيل الله ).              |      |
| « ( فلن يضل أعمالهم ) .                        | ٤٧   |
| « (سيهديهم ويصلح بالهم).                       |      |
| « (ويدخلهم الجنة عرفها لهم).                   | 13   |
| « ﴿ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) الآية . |      |
| « ﴿ (والذين كفروا فتعساً لهم).                 | ٤٩   |
| <ul> <li>( وأضل أعمالهم ) .</li> </ul>         |      |
| « « ( ذلك بأنهم كرهوا ).                       |      |
| « « (أفلم يسيروا).                             |      |
| « « ( دم الله عليهم )                          | 0.   |
| « « ( وللمكافرين أمثالها ) .                   |      |
|                                                |      |

| äxino                                         | änia                                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٨٩ قوله تعالى(ومن لم يؤمن باللهورسوله).       | ٦٩ قوله تعالى ( فأحبط أعمالهم ) .                          |
| . ٩ « ( ولله ملك السموات ) .                  | « (أم حسب الذين) الآية .                                   |
| « « (سيقول المخلفون).                         | ٠٠ ﴿ ﴿ (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين).                     |
| « « (يريدون أن يبذلوا كلام الله).             | ۷۱ « « (إن الذين كفروا وصدوا).                             |
| ۹۱ « « ( فسيقولون بل تحسدوننا).               | « ﴿ (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللَّهِ )    |
| « ﴿ ( بل كانو ا لا يفقهو ن ) .                | ۷۲ « « (إن الذين كفروا وصدوا).                             |
| « (قل للمخلفين من الأعراب).                   | <ul> <li>( فلا تهنو او تدعوا إلى السلم).</li> </ul>        |
| ٩٣ « ليس على الأعمى حرج).                     | ٧٣ ه « (وأنتم الأعلون).                                    |
| op « « (ومن يطع الله ورسوله).                 | « « (إيما الحياة الدنيا لعب).                              |
| « ( ومن يتول ) .                              | ٧٤ « « ( ولا يسألكم أموالكم )                              |
| ۹۶ « ( وعدكم الله مغانم كشيرة ) .             | « « ( إن يسألكموها ) .                                     |
| « « (وأخرى لم تقدروا عليما).                  | ٧٥ ( هاأنتم هؤلاء تدعون )                                  |
| ۷۷ « « (ولو قاتلـکم) الآية .                  | « ( e li ت ت و لو ا ) .                                    |
| <ul> <li>( ثم لا بجدون ولياً ) .</li> </ul>   | ٧٦ « « (ثم لا يكونوا أمثاله كم).                           |
| » » ( سنت الله التي خلت ) .                   | ٧٧ تفسير سورة الفتح.                                       |
| « ( و لن تجد لسنة الله تبديلا ).              | قوله تعالى ( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ).                  |
| ۹۸ « « (وهوالذي كف أيديهم).                   | ۸ « « (ليففر لك الله ) .                                   |
| ۹۹ « « (وكانالله بماتعملون بصيراً).           | « ( وما تأخر ) .                                           |
| ۹۹ قوله تعالى (هم الذين كيفروا وصدوكم)        | ٧٩ لم وصف النصر بالعزيز؟                                   |
| « « ( ولو لا رجال مؤمنون ) .                  | <ul><li>۸۰ قوله تعالى ( هو الذى أنزل السكينة ) .</li></ul> |
| ۱۰۰ « ( ليدخل الله في رحمته ) .               | ۸۳ « « (ليدخل المؤمنين و المؤمنات).                        |
| ۱۰۱ « « (إذجعل الذيز،كفروا) الآية             | « ( و یکنفر عنهم سیئانهم ) .                               |
| ۱۰٤ « (لقدصدق الله رسوله الرؤيا)              | ٨٤ « ( عليهم دائرة السوء ) .                               |
| ۱۰۶ « « (هوالذي أرسل رسوله) الآية             | ۸۰ « « ( وكان الله عزيزاً حكيما ) .                        |
| ١٠٨ ﴿ ﴿ (ذَلْكُ مِثْلُمِمٍ فِي التَّورَاةِ ). | ٨٥ « « ( إنا أرسلناك شاهداً ) .                            |
| « « (ومثلهم في الإيجيل).                      | ۸۷ « « ( إن الذين يبايعونك ) .                             |
| ۱۰۹ « (ليغيظ بهم الكفار).                     | ٨٨ ﴿ ﴿ (سيقول لك المخلفون).                                |
| « « ( وعد الله الذين آمنوا ) .                | ٨٩ ﴿ (بل ظننتم أن أن ينقلب) الآية.                         |

#### صفحة

١٣٨ قوله تعالى (وماتشا.ون إلاأن يشا. الله). ١٣٩ « « إن أكرمكم عند الله أتقاكم). ١٤٠ ( إن الله عليم خبير ). « « (وقالت الأعراب آمنا). ١٤١ « ( ولكن قولوا أسلمنا ). ١٤٢ « « (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) ١٤٣ « « (إنما المؤمنون إخوة). « « (قل أتعلمون الله بدينكم). ٤٤١ « « (قل لاتمنوا على إسلامكم). « « (بل الله عن عليكم أن هداكم). ١٤٥ تفسير سورة ق قوله تعالى ( ق والقرآن المجيد ) . ١٤٦ القسم بالحروف ١٤٧ ما هو المقسم عليه ؟ ١٤٨ قوله تعالى ( بل عجبوا أنجاءهممنذر) . ٩٤١ ٥ ٥ (مندر منهم) . ١٤٩ « « (فقال الكافرون هذا) الآية. ١٥١ « « (أثدا متناوكنا تراباً). ١٥٢ ه ﴿ (قدعلمناماتنقص الأرض منهم) ١٥٢ ﴿ ﴿ ( بِل كَذِبُوا بِالْحَقِّ ) . ١٥٤ « « ( لما جاءهم فهم في أمر ، ريج ) . « ( ( أفلم ينظروا إلى السماء ) ١٥٥ « (كيف بنيناها وزيناها). ١٥٦ « « (والأرض مددناها). « « (تبصرة وذكري). ١٥٧ « « و تزلنا من السماء ماء ) . « « (فأنبتنا به جنات ) . ( والنخل باسقات ) .

١٠٩ قوله تعالى (منهم مغفرة وأجراً عظيما). ١١٠ ﴿ ﴿ تَفْسِيرِ سُورَةُ الْحَجْرَاتِ. ١١٠ قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا) الآية ١١٢ « « (ياأيها الذين آمنو الانرفعوا) ١١٤ « « (إن الذين يغضون أصواتهم) ١١٦ ﴿ ﴿ لَمُمْ مَغَفَرَةً وَأَجَرَ عَظَمٍ ﴾ ١١٦ « « (إن الذين ينادونك). ۱۱۷ « ( ولو أنهم صبروا ) . ۱۱۸ « (والله غفور رحيم). « « (ياأيها الذين آمنو اإن جاءكم). ۱۲۲ « « (واعلموا أن فيكم رسول الله). « « (ولكن الله حبب إليكم الإيمان). ۱۲۳ « ( وزینه فی قلوبکم ) . ١٢٥ « « (أولئك هم الراشدون). « « (فضلا من الله و نعمة ) . ١٢٦ ﴿ ( وإن طائفتان من المؤمنين ) . ۱۲۸ ه ( فإن بغت إحداهما ) ٠ ١٢٩ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنْ فَاءِتِ فَأَصَلَحُوا ﴾ . « (إيماالمؤمنونإخوة). « « (واتقوا الله لعلـ كم ترحمون). ۱۲۱ « « يا أيها الذين آمنوا لايسخر). ۱۲۲ « « (ولا تلمزوا أنفسكم). ١٣٣ قوله تعالى ( ولا تنابزوا بالألقاب ) . « « ( بئس الاسم الفسوق ) الآية . ١٣٤ « ( ولا تجسسوا ) . ١٣٥ ه (واتقو الله إن الله تواب) الآية. ١٣٦ « « (يا أيها الناس إنا خلقناكم ). ١٣٨ ﴿ ﴿ وَجَعَلْنَا كُمَّ شَعُوبًا وَقَبَائُلُ ﴾.

مفحة

| صفحة                                  | صفحة                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| ۱۸۲ قوله تعالى ( هل من محيص ) .       | ١٥٧ قوله تعالى ( لها طلع نضيد ) .              |
| . ( إن في ذلك لذكرى ) .               | < « (رزقا للعباد).                             |
| ١٨٣ « (ولقدخلقنا السموات) الآية       | ۱۵۸ « (وأحيينا به بلدة ميتاً ).                |
| ۱۸۶ « ، (واصبر على مايقولون)          | ١٥٩ « (كذلك الخروج).                           |
| « ( وسبح بحمد ربك ) .                 | ۱٦٠ « كذبت قبلهم قوم نوح) .                    |
| ۱۸٥ « « ( و من الليل فسيحه ) .        | ١٦١ ( (كلكذب الرسل).                           |
| ۱۸۷ « « (واستمعیومینادی المنادی)      | ۱۶۲ « ( ولقد خلفنا الانسان ) .                 |
| ۱۸۸ « (يوم يسمعون الصيحة).            | ۱۶۳ « ( إذ يتلقى المتلقيان).                   |
| ۱۸۹ « ( إنا نحن نحيي و نميت ) .       | ١٦٤ ( ( وجاءت سكرة الموت ) .                   |
| ١٩٠ ( ( يوم تشقق الأرض ) .            | ۵ ( و نفخ فی الصور ).                          |
| ١٩٠ « ( ذلك حشر علينا يسير ).         | ١٦٥ ﴿ ( لقد كنت في غفلة من هذا )               |
| ۱۹۲ ( فذكر بالقرآن ).                 | ١٦٦ « ( مناع للخير ) .                         |
| « « ( من يخاف وعيد.) .                | « ( (معتلد . مریب ) .                          |
| ١٩٣ تفسير سورة الذاريات .             | ١٦٧ ﴿ ( الذي جعل مع الله إلها )                |
| ۱۹۳ قوله تعالى (والذاريات ذروأ).      | ۱۶۸ « (ولكن كان في ضلال بعيد).                 |
| ۱۹۶ « ( إن ماتو عدون لصادق ).         | ١٦٩ « ( وقال لا تختصموا لدى ) .                |
| ۱۹۷ « (وإن الدين لواقع).              | ١٦٩ « « (وقد قدمت إليكم بالوعيد).              |
| ( والسماء ذات الحبك).                 | ١٧١ ﴿ ﴿ (وما أنا بظلام للعبيد ) .              |
| ۱۹۸ « ( يؤ فك عنه من أفك ) .          | ۱۷۳ « (يوم نقول لجهنم) .                       |
| ۱۹۸ « ( قتل الخراصون ) .              | <ul> <li>( وأزلفت الجنة للمتقين ) .</li> </ul> |
| ۱۹۸ « ( الذين هم في غمرة ساهون )      | ۱۷٦ « « (هذا ما توعدون).                       |
| ۱۹۹ « ( يوم هم على النار يفتنون )     | « « (لكل أواب حفيظ) .                          |
| ۱۹۹ « « ( ذوقوا فتنتكم ) .            | ١٧٩ « ( ادخلوها بسلام ) .                      |
| ۲۰۰ « « (إنالمتقين في جنات وعيون)     | ۱۸۰ « ذلك يوم الخلود ) .                       |
| » ۲۰۰ « ( آخذین ما أتاهم رجم ) .      | « « لهم ما يشاءون فيها ) .                     |
| ۲۰۱ « « (إنهم كانوا قبل ذلك).         | ۱۸۱ « ( و كم أهلكنا قبلهم من قرن )             |
| ۲۰۱ « (كانو اقليلامن الليل ما يهجعون) | « « ( فنقبوا في البلاد ) ·                     |
| ۲۰۲ ه ( و بالاسمار هم يستغفرون )      | ۱۸۲ . ( فنقبوا في البلاد )                     |

صفحة

771

771

745

750

TTV

749

137

727

750

757

استطاعوا من قيام وماكانوا

منتصرين).

Le mae i).

۲۲۷ « « ( والأرض فرشناها فنعم

الماهدون).

« ( والسناء بنناها بأرد وإنا

ه ه ( ومن كلشيء خلقنازو جين

لعلكم تذكرون).

« ( ففروا إلى الله ).

۲۲۹ « ( ولا تجعلوا معالله إلهاً آخر)

٠٣٠ ، ﴿ أَتُواصُوا بِهُ أَمْ هُمْ قُومُ

طاغون).

« « (وذكر فإن الذكرى)

« (إنى لكم منه نذير مبين) .

« « (كذلكماأتي الذين من قبلهم)

« « (فتول عنهم فما أنت بملوم) .

« ( وما خلقت الجن والإنس)

« « (إن الله هو الرزاق ذو القوة)

« « (ماأريد منهم من رزق)

« « ( فإن للذين ظلموا ذنوباً )

قوله تعالى ( والطور وكتاب مسطور)

« ( إن عذاب ربك لواقع )

« « (يوم تمور السماء موراً)

« « ( فويل يومنذ للمكذبين )

« « ( يوم يدعون إلى نار جهنم )

« «(هذه النار التي كنتم بهانكذبون)» »

٢٣٩ تفسير سورة الطور

٢٢٥ قوله تعالى ( وقوم نوح ) الآية

#### صفحة ٢٠٥ قوله تعالى (وفى أموالهم حق). (وفى الأرض آيات للموقنين) T.V « « (وفى أنفسكم أفلا تبصرون) Y - 1 « ( وفي السهاء رزقكم ) . « « (وما توعدون) « (هلأتاك-ديثضيف إبرهيم) 11. « ( إذ دخلو اعليه فقالو اسلاماً) 711 ۲۱۲ « « (فراغ إلى أهله فجا. بمجل سمين ) . ۲۱۶ « ( فأوجس منهم خيفة ) . « « (فأصلت امرأته في صرة) « « (قالوا كذلك قال ربك) » » 110 « « (إنه هو الحكيم العليم) « « (قال فا خطبكم) « « (قالو اإنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 717 « « (لنرسل عليهم حجارة من طين TIV « « (مسومةعندربك). 411 « ( فأخرجنا من كان فها ) » » « « ( فما وجدنا فيها غيربيت من المسلمين) « ( وتركنا فهاآية ). « « ( وفي موسى إذ أرسلناه ) . 77. « « (فتولی رکنه) « « (فأخذناه وجنوده). 171 « « (وفي عاد إذ أرسلناه). 771 « « (ماتذر من شيء أتت عليه) 277 « « (وفی ثمود إذ قبل لهم تمتعوا) 777 « « ( فعتوا عن أمر ربهم فما 775

| äxeo                                          | äzeán                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| ٢٧٥ ،, ، ( ومن الليل فسبحه )                  | ۲٤٧ قوله تعالى (أفسحرهذا)           |
| ٢٧٧ تفسير سورة النجم                          | ( ( اصلوها فاصبروا )                |
| قوله تعالى ( والنجم إذا هوى )                 | ۷٤٧ « (إنالمتقين في جنات وعيون)     |
| ۱۸۰ ،، ،، (ماضل صاحبکم)                       | ۳٤٨ « « (فاكهين. ووقاهم) الآيات     |
| ،، ،، (وما ينطق عن الهوى)                     | « ( ( کلوا واشر بوا )               |
| ٢٨١ (إن هو إلا وحي)                           | ۲۵۰ « ( والذين آمنوا واتبعتهم )     |
| ٠٠ ٠٠ (علمه شديد القوى)                       | ۲۰۲ « (کل امری، بما کسب رهین)       |
| ٠٨٥ ، ، (ذُومَ قَالَمَتُوى وَهُو بِالْأَفْقِ) | ٣٥٣ ﴿ ﴿ ( وأمدناهم بفاكهة )الآيات   |
| ۲۸۶ ،، ،، (ثمردنی فتدلی فیکان قاب و سین)      | « ( يتنازعون فيها كأساً )           |
| ۲۸۸ ،، ،، ( فأوحى إلى عبده ما أوحى            | « ( لا لغو فيها ولا تأثيم )         |
| ما كذب الفؤاد مارأي)                          | ۲۰۶ « ( و يطوف عليهم غلمان )        |
| . ۲۹ ۰۰ ۱۰ (أفتمارونه على ما يرى ولقد         | ,, ،، (وأقبل بعضهم)                 |
| رآه نزلة أخرى )                               | ، , , (فذكر فما أنت بنعمة ربك)      |
| ٢٩٢ ،, ، (عندها جنة المأوى)                   | ٢٥٦ ,, ,, (أم تأمرهم أحلامهم بهذا)  |
| ، ، ، ، ، ( إذ يغشي السدرة مايغشي )           | ٧٥٧ ,, ,, (أم يقولون تقوله )الآيات  |
| ۲۹۶ قوله تعالى ( مازاغ البصر و ما طغي )       | ،، ،، ( فليأ تو ا بجديث مثله )      |
| ۲۹۵ . « (لقد رآی من آیات ربه) .               | ٢٥٩ ،، ،، (أم خلقوا من غير شيء)     |
| ۰۰ ,, ( أفرأيتم اللات والعزى )                | ,, ,, (أمخلقو االسموات والأرض)      |
| ۲۹۷ « « (ألكم الذكروله الأنثى).               | ۲۲۲ « (أم له البنات ولكم البنون)    |
| ٢٩٨ « « ( إن هي إلا أسما. سميتموها ).         | ۳۲۳ « (أم تسألهم أجراً)             |
| ، ، ، ، ، ( إن يتبعون إلا الظن ) .            | ٥٦٧ « (أم عندهم الغيب )             |
| ۳۰۲ ,, ,, (أم للانسان ما تمني فلله الاخرة     | ۲۲۲ « (أم يريدون كيداً)             |
| والأولى)                                      | ١٠٠٠ ,, ,, (أم لهم إله غير الله)    |
| ، ، ، ، ( وكم من ملك فى السموات ) .           | ,, ,, (وإن يروا كسفاً من السماء)    |
| ، ، ، ، (إن الذين لايؤمنون بالآخرة)           | ٢٦٩ ,, ,, (فندرهم حتى يلاقويومهم)   |
| ٣١٠ ,, ,, (وما لهم به من علم).                | ۱۷۱ ,, ,, (يوم لايغني عنهم كيدهم)   |
| ۳۱۱ ,, ۰, (وإن الظن لا يغني من الحق)          | ٢٧٢ ،, ،, (ولاهم شعرون)             |
| ۳۱۱ ,, ,, (فأعرض عمن تولى ) .                 | ٧٧٢ , , , (وإن للذين ظلموا عذاباً ) |
| تم الفهرست بحمد الله و عونه                   | ۲۷۶ قوله تعالى ( واصبر لحكم ربك )   |

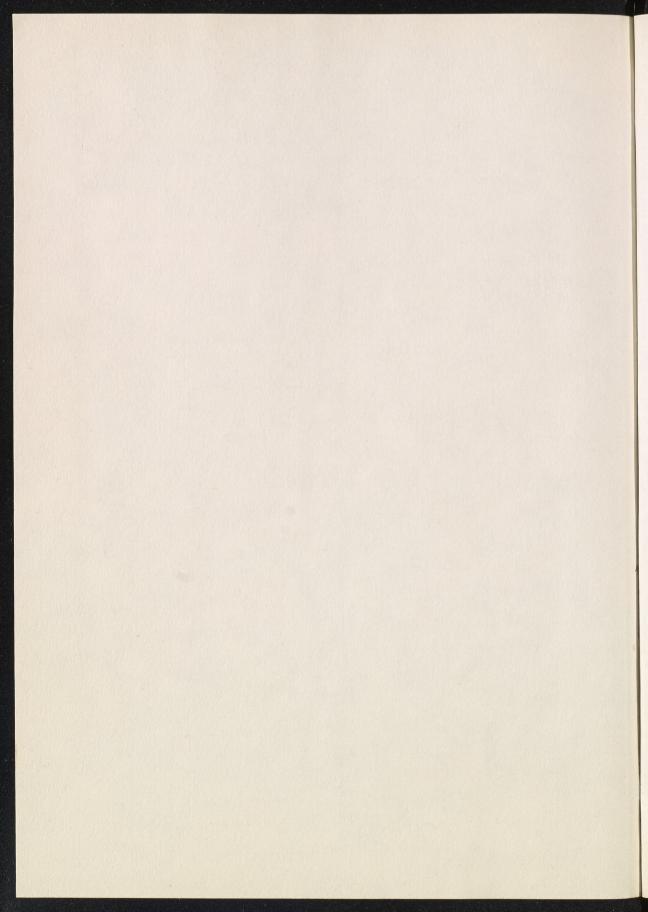

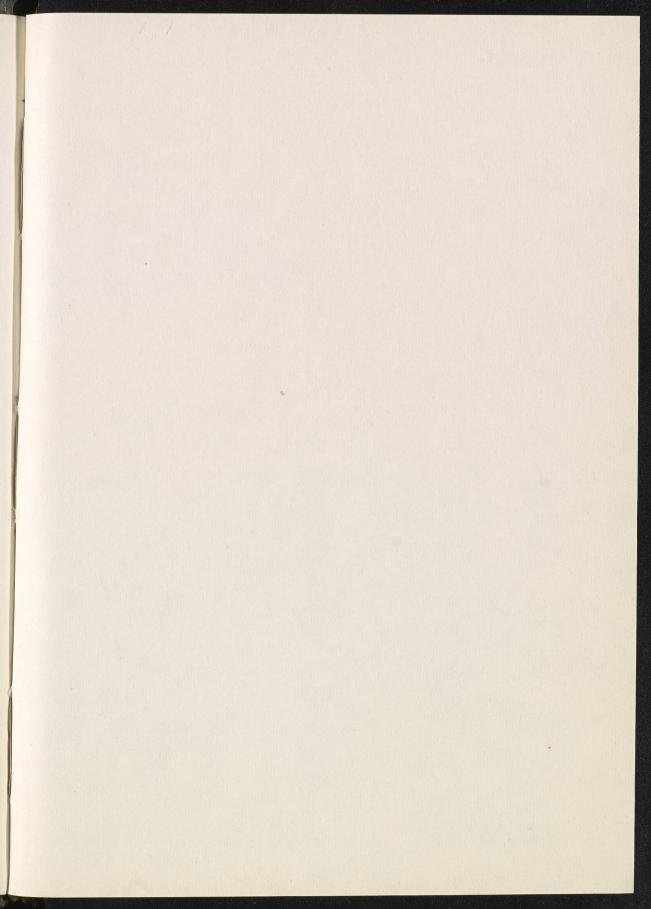

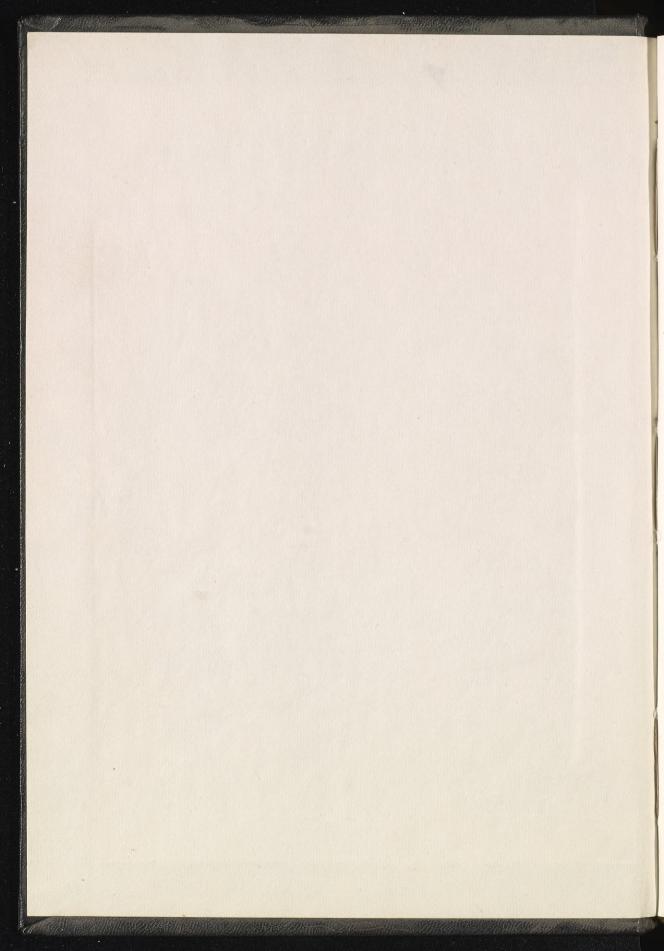

